# فخالاري

بيتزج ضجنيج الإمار إنى عبدالد يخد بزاينه فيل المغارى

الإمام الحتافظ المرت محرك المرت المحرك المرت ال

البخزء اليتادس

قام باخراجه ، وتصعیح مجاریه واخرف عل طبعه فی ارتزال رزی ایتران مین هجارت الدین ایتران مین رنم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستعمى اطرافه ، ونبه على أرنامها فى كل حديث من المرافة عند المرافة المرافقة المرافة المرافقة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافقة المرافق

المكت السافية

## بِنِهِ إِلَّهُ الْحَجَّالِ الْحَجَّالِ الْحَجَادِ والسير

قله (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه، وكذا النسني لكن قدم البسملة، وسقط وكتاب، المباقين واقتصروا على و باب فضل الجهاد، باب فضل الجهاد، ولم يذكر باب، ثم قال بعد أبواب كثيرة وكتاب الجهاد. باب دعاء الذي ترافي الاسلام، وسيأتى. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال: جهلت جهادا بلغت المشقة. وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فاما مجاهدة النفس فعلى نعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتى به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فقع باليد والمسال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب، وقد روى النسائي من حديث سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة بان الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب، وقد روى النسائي من حديث سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة بان الفاكد بالفاد وكمر السكاف بعدها هام في أنناء حديث طويل قال و فيقول أى الشيطان عناطب الانسان في وباب وجوب النفير،

#### ١ – بأسب فغل الجهاد والسير

وقولِ اللهِ تعالى [ ١١٦ التّوبة ] : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المؤمنينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَمُ بَأَنَّ لَمُمُ الْجِنَةُ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعْداً عليه حَقّاً في التّوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ ، ومَن أَوْفُ بعدِهِ مِنَ الله ؟ فاستَبْشِيروا ببيه كم الذي بايسم به إلى قولهِ \_ وبشّرِ المؤمنين ﴾ قال ابنُ عباسٍ : اكلدودُ الطاعة

٢٧٨٧ - حَرَثُ الحَسنُ بنُ صَبَّاح حدَّثَنَا مُحدُ بنُ سَابِقِ حدَّثَنَا مَالكُ بنُ مِنْوَلِهِ قَالَ سَمَتُ الوليدَ بنَ اللّهِ وَلَيْكُ بَلَ مِنْ اللّهُ عنه ﴿ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَرْوَ الشّبَانِيُ قَالَ : قال عبدُ اللهِ بنُ مسعود رضى اللهُ عنه ﴿ سَأَلْتُ رسولَ اللهِ وَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ عَنه وَ سَأَلْتُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ وَلُو اسْتَرَدْتُ لَوَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ وَلُو اسْتَرَدْتُ لَوْ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلُو اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَالِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

٣٧٨٣ - مَرْشَنَا عَلَى بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعِيى بنُ سعيدِ حَدَّثَنَا سُفيانُ قالَ حَدَّثَنَى منصورٌ عَن مُجاهدِ عن مُجاهدِ عن طاوس عن ابن عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال « قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ لا هِجرةَ بعدَ الفتح ، ولسكن جِهالاً و نبيّة ، وإذا استُنفِر ثم فانفِروا »

٢٧٨٤ - وَرَشُ مسدَّدُ حدَّ ثَنَا خالهُ حدَّ ثَنَا حَلَهُ مِنْ أَبِي عَرَةً عَنَ عَائِشَةً بِنْتِ طَلَحةً ﴿ عَن عَائِشَةً رَضَى اللّهُ الْعَلَمُ عَنْهَ أَنْهُ الْعَلَمُ عَنْهَ أَنْهُ الْعَلَمُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّه

• ٢٧٨ - مَرْشُ إسحاقُ أخبرَ نا عَانُ حدَّ ثَنا هَامُ حدَّ ثَنَا مُحدُ بنُ جُحادةً قال أخبرَ في أبو حَمِينِ أنَّ ذَكُوانَ حدَّ ثهُ أَنَّ أَبَا هريرةَ رضى اللهُ عنهُ حدَّ ثهُ قال ﴿ جاء رجلُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقال : دُلَّى على عمل عمل عمل عبد أن المحاد . قال : لا أُجِدُ م قال : هل تَستطيعُ إذا خرَجَ الجاهدُ أن تدخُلَ مَسجِدُكُ فتقومَ ولا تَفْتُرَ ، وَنَسومَ ولا تَفْتُرَ ، وَنَسومَ ولا تَفْتُرَ ، وَنَسومَ ولا تُفْتُر ، فيكدبُ مُستطيعُ ذلك ؟ قال أبو هريرة : إنَّ فرسَ الجاهدِ ليَسْتَنَ في طِولهِ ، فيكدبُ مُستاتِ ،

قوله ( باب فعنل الجهاد والسير ) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة ، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لانها متلقاة من أحوال النبي يَرْفِطْ فى غزواته . قوله (وقول الله تعالى ﴿ إِنْ اللهِ اشْتَرَى مِن المؤمنين أنفسهم وأمو المم بأن لم الجنة ﴾ الآيتين ألى قوله ﴿ وَبَشْرُ المؤمنينَ ﴾ كذا للنسني وابن شبويه ، وساق في رواية الأصيلي وكريمة الأيتين جيعاً ، وعند أبي ذر إلى قوله (وعداً عليه حقاً) ثم قال : إلى قوله (والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) والمراد بالْمَبايعة في الآية ما وقع في ليلة الْعقبة من الآنصار أو أعم من ذلك ، وقد ورد ما يدل على الاحتمال الأول عند أحد عن جابر، وعند الحاكم في د الاكايل ، عن كعب بن مالك ، وفي مرسل محمد بن كعب د قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله اشترط لربك و لنفسك ماشدَّت ، فقال : أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا : فما لما إذا فعلنا ذلك؟ قال : الجنة . قانوا : ربح البيع ، لانقيل و لا نستقيل ، فنزل ﴿ إن اللهِ اشترى ﴾ الآية ، · قوله (قال ابن عباس الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه في قُولُه ﴿ تَلْكَ حَدُودَ اللَّهَ ﴾ يعني طَاعة الله ، وكأ نه تفسير باللازم ، لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث ابن مسعود و أي العمل أفضل ، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، وأغرب الداردي فقال في شرح هذا الحديث : ان أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدما على بر الوالدين ، وإن أخرها كان البر مقدما على الجهاد . ولا أعرف له في ذلك مستندا ، فالذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجماد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه ، وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إنن الأبوين . وقال العلبرى : إنما خص علي هذه الثلاثة بالذكر لانها عنوان على ماسواها من الطاعات ، فان من ضبع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنَّها عليه وعظيم فضاما فهو لما سواها أضيع ، ومن لم يبر والديه مع وقور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برأ ، ومن ترك جهاد الكذار مع شدة عداوتهم للدين كان لجمهاد غيرهم من الفساق أترك ، فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعهاكان لما سواها أضيبع . الثاني حديث ابن عباس « لاهجرة بعد الفتح ، وسيأتي شرحه بعد أبواب في « باب وجوب النفير ، . الثالث حديث عائشة ه جمهادكن الحج ، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج ، ووجه دخوله في هذا الباب من تقريره عليه لقولها و نرى

الجماد أفضل الأعمال ، . الرابع : قاله (حدثنا إسحق ) كذا للاكثر غير منسوب ، وللاصيلي وابن عساكر وحدثنا اسحق بن منصور ، وأما أبو على الجيائي نقال : لم اره منسوبا الاحد ، وهو إما ابن راهويه أو ابن منصور . قوله ( جاء رجل ) لم أقف على اسمه . قوله ( قال لا أجده ) هو جواب النبي ﷺ . وقوله د قال هل تستطيع ، كلام مستأنف . ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ ، قيل ما يعدل الجهاد؟ قال : لاتستطيعونه : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول : لاتستطيعونه . وقال في الثالثة . مثل الجهاد في سبيل الله ، الحديث . وأخرج الطبراني نحو هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره « لم يبلغ العشر من عمله ، وسيأتى بقية السكلام عليه في الباب الذي يليه · قوله ( قال ومن يستطيع ذلك ) ف رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان . قال لا أستعايم ذلك ، وهذ، فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتمني أن لايعدل الجهاد شيء من الأعمال ، وأما ما تقدم في كتاب العيدين من حديث ابن عباس مرفوعا وما العمل في أيام أفضل منه في هذه \_ يمني أيام العشر \_ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد ، فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس ، ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصدا الخاطرة بنفسه وماله فأصيبكا في بتمية حديث ابن عباس دخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ، ففهومه أن من رجع بذلك لاينال الفضيلة المذكورة . أكن يشكل عليه ما وقع في آخر حديث الباب (١), و أوكل الله للمجاهد الح، ويمكن أن يجاب بأن الفضل المـذكور أولا خاص بمن لم يرجّع، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن يرجع أجر في الجلة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده . وأشد بما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصحه الحاكم من حديث أبى الدردا. مرفوعا و ألا أنبتكم بخير أعما ايكم وأزكاها عند مليك يكم وأدفعها في درجانكم وخير لكم من انفاق النعب والورق وخير لكم من أن تنقوا عدوكم فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلي • قال : ذكر الله ، فانه ظاهر في أن الذكر يمجرده أفضل من أبلغ مايقع للجاهد وأفضل من الإنفاق مع مافي الجهاد والنفقة من النفع المتعدى . قال عباض : اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد ، لأن الصيام وغيره بما ذكر من فضائل الاعمال قد عدلها كاما الجهاد حتى صارت جميع حالات الجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لاجر المواظب على الصلاة وغيرها ، ولهذا قال بِلْكِيِّة و لاتستطيع ذلك ، وفيه أن الفضائل لاتدرك بالقياس وانما هي احسان من الله تعالى لمن شاء، واستدل به على أن الجهاد أفضل الاعمال مطلقاً لما تقدم تقريره. وقال آبن دقيق العيد: القياس يقتضى أن يكون الجهاد أفضل الاعمال الني هي وسائل لان الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم . قوله ( قال أبو هريرة إن فرس الجاهد ليستن ) أي يمرح بنشاط ، وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ، وقال غيره أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا . وفي المثل د استنت الفصال حتى القرعي ، يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه ، وقوله « في طوله ، بكسر المهملة وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفـــه ويوسل في المرعى ، وقوله , فيكتب له حسنات ، بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات ، وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبى صالح هكذا موقوفا ، وسيأتى بعد بضمة وأربعين بابا فى

ر(۱) ذكرت في الباب الذي يليه

 و باب الحيل ثلاثة ، من طريق زيد بن أسلم عن أبى صالح مرفوعا ، ويأتى بقية الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى

٣ – إلى أفضلُ الناسِ مُؤمنُ مجاهدٌ بنفسهِ ومالهِ في سبيل الله . وقوله تعالى [ ١٠ الصنّ ] :

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا هِلِ أَدُّلَـكُم عَلَى تَجَارَةَ مُنْجِيكُمُ مِن عَذَابِ أَلِيمِ ؟ تُؤمنونَ بِاللّهِ ورسولهِ ومُجَاهِدُونَ في سبيلِ اللهِ بأموالِـكُمُ وأنفُسِكُم ، ذلكُمُ خيرٌ لـكم إن كنتم تعلمون . يَغفِرْ لـكم ذُنو بَـبُمُ و يُدخِلُـكم جَناتِ تَجَرى مِن تَحتِيها الأنهارُ ومَساكنَ طِيِّبةً في جناتِ عَدْنِ ، ذلكَ الغَوزُ العظيم ﴾

٢٧٨٦ - حَرَثُ أَبِو اليَانِ أَخَبَرَ مَا شُمَيبُ مِنِ الزَّهِ هِرَى قَالَ حَدَّنَى عَطَاءَ بِنُ يَزِيدَ اللَّهِي أَنَ أَبَا سعيد الخُدري وضي الله عنه حدَّمه قال : قِيل يارسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : مُؤمنُ مُعَامِدُ فَ سَبِيلِ الله بِنفسه وماله . قالوا : ثم مَن ؟ قال : مَوْمن في شِعب مِن الشعابِ يَتَقَى الله وَبَدَعُ الناسَ مِن مَثْرِه ؟

[ الحديث ٢٧٨٦ ـ طرنة في ١٤٩٤ ]

٧٧٨٧ - وَرَشُنَ أَبُو الْمَانِ أُخْبِرُ نَا شُمِيبٌ عَنِ الزِّهُرَى ۗ قَالَ أَخْبَرَ نَى سَمِيدُ بَنُ السَّبِ أَن أَبَا هُرِيرَةَ قَالَ وَسَمَّتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولَ ﴿ مَثَلُ الْجَاهِدِ فَى سَبِيلِ اللهِ \_ واللهُ أَعْلِمُ بَن يُجَاهِدُ فَى سَبِيلًا \_ كَثَلِ الصَّامُ اللهُ مَن يُجَاهِدُ فَى سَبِيلًا \_ كَثَلِ الصَّامُ اللهُ مَن يُجَاهِدُ فَى سَبِيلًا إِنْ يَتُوفَأَهُ أَن يُدَخِلُهُ الجُنَّةَ أُو يَرْجِعَهُ سَالِمًا مِمَ أُجِر أَو غَنيمة ﴾ القائم . وتوكل الله المحاهدِ في سَبِيلُه بأن يَتُوفَأَهُ أَن يُدَخِلُهُ الجُنَّةَ أُو يَرْجِعَهُ سَالِمًا مِمَ أُجِر أَو غَنيمة ﴾

قوله ( باب أفضل الناس مؤمن مجاهد ) في رواية الكشميهي و يجاهد ، بلفظ المضارع . قوله ( و توله يا أجا الذين آمنوا هل أدلم على تجارة ) أى تفسير ها تين الآيتين ، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن حبير و ان هذه الآية لما نزلت قال المسلون : لو علمنا هذه النجارة لاعطينا فيها الأموال والآهلين ، فنزلت : تومنون بالله ورسوله ، و تجاهدون الآية ، هكذا ذكره مرسلا ، وروى هو والطبرى من طريق قتادة قال ولولا أن الله يدنها ودل عليها لتابن عليها رجال أن يكونوا يعلونها حتى يطلبونها ، . قوله ( قيل يا رسول الله ) لم أقف على اسمه ، وقد تقدم أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك . قوله ( أى الناس أفضل ) في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار عن ابن عبد الرحن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس و خير الناس منزلا ، وفي رواية للحاكم و أى الناس أكل إيمانا ، وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تمين عليه عباس و خير الناس منزلا ، في رواية للحاكم و أى الناس أكل إيمانا ، وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تمين عليه التمام به ثم حصل هذه الفضيلة ، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأعمل الواجبات العينية ، وحينتذ فيظهر فضل الجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله قد تعالى ، ولما فيه من النفع المتعدى ، وإنما كان المؤمن المقرل يتلوه في الفضيلة الجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله قد تعالى ، ولما فيه من النفع المتعدى ، وإنما كان المؤمن المقرل يتلوه في الفضيلة شعب ) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهرى و رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤ تي الزكاة و يعتزل شرور شعب عن الزهرى و يعبد الله ، وفي حديث ابن عباس و معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤ تي الزكاة و يعتزل شرور

الناس ۽ والترمذي وحسنه والحاكم وصحه من طريق ابن أبي ذااب عن أبي هريرة د أن رجلا مر بضعب فيه غين عذبة ، فأعجبه فقال : لو اعتراب ، مم استأذن الذي يَجِيج فقال : لاتفعل ، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفصل من صلاته في بيته سبعين عاماً ، وفي الحديث فعنل الأنفراد لما فيه مر. السلامة من الغيبة واللغو ونحو خلك ، وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجهور : عمل ذلك عند وقوح الفتن كما سيأتى بسطه في كمتاب الفتن ، ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا و يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة ويدع الناس إلا من خير، أخرجه مسلم وأبن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة ، وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ، قال ابن عبد البر : إنما أوردت هذه الآحاديث بذكر الشعب والجبل لآن ذلك في الآغلب يكون عاليا من الناس ، فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى . قوله ( مثل المجاهد في سبيل الله ، والله أعلم بمن بِعامد في سبيله ) فيه إشارة الى اعتبار الاخلاص ، وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى بعد اثني عشر بابا . قوله (كمثل الصائم القائم) ، ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وكمثل الصائم القانت بآيات الله لايفتر من صلاة ولا صيام ، زاد النسائي من هذا الوجه و الخاشع الراكع الساجد ، وفي الموطأ و ابن حبان وكمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع ، ولاحد والبزار من حديث النمان بن بشير مُزْفُوعاً و مثل الجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله ، وشبه حال الصائم القائم بحال الجاهد في سبيل الله في نيل الثواب فى كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر ، وكذلك المجاهد لا تضييع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث و أن الجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات ، وأصرح منه قوله تعالى ﴿ ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ﴾ الآيتين . قوله ﴿ وتوكل الله الح ﴾ تقدم ممناه مفرّدا في كتاب الايمان من طريق أبى زرعة عن أبى مريرة وسياقه أتم ، ولفظه و انتدب الله ، ، ولمسلم من هذا الوجه بلفظ و تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا إيمان بي ، وفيه التفات وان فيه انتقالا من خبيرالحضور الى خبيرالغيبة . وقال ابن مالك : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول ، وهو سائخ شائع سواء كان حالاً أو غير حال ، فن الحال قوله تعالى ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت ﴾ أى قائلين ربنا ، وهذا مثله أى قائلاً لايخرجه الح، وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه ، فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ وتكفل الله أن جاهد في سبيله لايخرجه من بيته إلا جهاد فى سبيله وتصديق كلمته ، وسيأ تى كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخس ، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كـتاب الخس ، وأخرجه الدارى من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ ، لايخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته، ، نعم أخرجه أحمد والنسائى من حديث ابن عمر ، فوقع فى روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية ، ولفظه د عن رسول الله على عن و به قال : أيما عبد من عبادى خرج مجاهدا في سبيلي ابتفاء مرضاتي ضمنت له إن رجمته أن أرجمه بما أصاب من أجر أو غنيمة ، الحديث رجاله ثقات ، وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ . يقول الله عز وجل : الجاهد في سبيلي هو عليٌّ ضامن إن رجمته رجمته بأجر أو غنيمة ، الحديث وصححه الترمذي ، وقوله . تضمن الله و تكفل الله وانتدب الله ، بمعنى واحد ، ومحمله تحقبق الوعد المذكور في قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللهِ اشترى مِنَ المؤمنينِ أَنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ وذلك التحقيق على وجه

الفضل منه سبحانه و تعالى ، و قد عبر ﷺ عن الله سبحانه و تعالى بتفضله بالاواب بلفظ الصان و تحره بما جرت به عادة المخاطبين فيها تطمئن به نفوسهم ، وقوله ، لا يخرجه إلا الجهاد ، نص على اشتراط خلوص النية في الجمهاد ، وسيأتى بسط الَّقول فيه بعد أحدد عشر بابا ، وأوله د فهو على ضاءن ، أي مضمون ، أو معناه أنه ذو ضمان . قله ( بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه ، في رواية أبي زرعة الدمشتي عن أبي اليمان وان توقَّاه ، بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح . قوله ( أن يدخله الجنة ) أي بغير حساب ولا عذاب ، أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته ، كا ورد , أن أرواح الشهدا. تسرح في الجنة ، وبهذا التقرير يندفع لريراً من قال : ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما لأن حصول الآجر يستلزم دُخول الجنة ، ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول عاص. قوله (أو يرجمه) بفتح أوله، وهو منصوب بالعطف على يتوفاه . قوله ( مع أجر أو غنيمة ) أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئًا أو مع غنيمة عالصة معها أجر ، وكمأنه سكت من الآجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه با انسبة إلى الآجر الذي بلا غنيمة ، والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه أذا غنم لايحمل له أجر ، وليس ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة ممها أجر أنقص من أجر من لم يغنم ، لأن القواعد تقتَّض أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها ، فالحديث صريح في نني الحرمان و ليس صريحاً في نني الجمع . وقال الكرماني : معنى الحديث أن الجاهد إما يستشهد أو لا ، والثاني لاينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما ، فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع ، وقد قيل في الجواب عن هذا الاشكال : إن أو بمعنى الواو ، وبه جزم ابن عبد البر والفرطي ورجحها التوريشي ، والتقدير بأجر وغنيمة . وقد وقع كذلك في دواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي مريرة رواه كذلك عن يمي بن يمي عن مغيرة بن عبد الرحن عن أبي الزناد ، وقد رواً، جعفر الغريابي وجماعة عن يحيي بن يحيي فقالوا : أجر أو غنيمة بصيغة أو ، وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ . أو غنيمة ، ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ ، وغنيمة ، ورواية يحي بن بكير عن مالك فيها مقال . ووقع عند النسائى من طريق الزهرى عن سميد بن المسيب عن أ بي هريرة بالواو أيضاً وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أ بي هريرة ، وكذلك أخرجه أبو داود بأسناد صحيح عن أ بي أمامة بلفظ « بما غال من أُجر وغنيمة ، فان كانت هذه الروايات محفوظة تمين القول بأن « أو » في هذا الحديث بمعنى الواوكما هو مذهب نحاة الكوفيين ، لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضى من حيث المعنى أن يكون الضان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع ، وقد لايتفق ذلك فانكثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة ، فما فر منه الذي ادعى أن وأو ، بمنى الواو وقع في نظيره لانه يلزم على ظاهرها أن •ن رجع بغنيمة رجع بغير أجر ، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا ، وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص مرةوعاً د مامن غازية تغزو في سبيل أنه فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبتى لهم الثلث ، فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجره ، وهذا يؤيد التأويل الاول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم ، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو ، فاذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما فى النعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم ، وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الصحييح الآتى د فنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً ، الحديث . واستشكل بعضهم نقص أواب المجاهد بأخذه الغنيمة ،

وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الاحاديث ، وقد أشتهر "ممدح النبي علي بعل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته ، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها . وأيضا فان ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا معأن أهل بدر أفضل بالاتفاق . وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر ، وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن ماني وليس بمشهور ، وهذا مردود لأنه ألمة يحتج به عند مسلم ، وقد و ألمه النسائى و ابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لاحد . ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها ، وظهور فساد هذا الوجه ينني عن الاطناب في رده ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الاجر ولا أقل منه . ومنهم من حمل نقص الاجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد محصا ، وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأنَّ المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله دلايخرجه إلاإيمان بي وتصديق برسلي. . وقال عياض : الوجه عندى إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعالها على وجههما . ولم بجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر . وقال ابن دقيق العيد : لانعارض بين الحديثين ، بل الحريم فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيها كان أجّره بحسب مشقته ، إذ للشقة دخول في الآجر ، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم ، يعنى فلوكانت تنقص الآجر لما كان السلف الصالح يثا برون عليها ، فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض لأن أخذ الغنائم أول مأشرع كان عونا على الدين وقوة اضمفاء المسلمين ، وهي مصلحة عظمي يغتّفر لها بعض النقص في الآجر من حيث هو . وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كال الآجر ونقصانه ان ينزو بنفسه إذا لم يغنم أو ينزو فيغنم ، فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها ، ولا ينني ذلك أن يكون حالم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى ، ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة ، ولا يلزم من كونه مغفورا لهم وأنهم أنصل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى . وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد ، إذ لايلزم من الحل ثبوت وفاً. الاجر أحكل غاّز ، والمباح في الاصل لايستازم الثواب بنفسه ، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الـكمفار يحصل الثواب ، ومع ذلك فع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة ا"دح بأخذها لايلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئًا البتة . قلت : والذي مثل بأهل بدر أراد النهويل ، والا فالامر على ما تقرر آخرا بأنه لايلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا عما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدا الكونهم لَمْ يَعْمُمُوا شَيْئًا بِل أَجِرِ البِدري في الاصل أضعاف أجر من بعده ، مثال ذلك أن يكون أو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة وأجر الآحدى مثلا بغير غنيمة مائة فاذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبدالله بن غمرو كان للبدرى لِمُكُونَهُ أَخَذَ الغَنيمة ما ثنان وهي ثلث الستمائة فيسكون أكثر أجرا من الاحدى ، وانمنا امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي علي في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الاسلام وقوة أهله ، فكان لن شهدها مثل أجر من شهد المفازى الى بعدها جميما ، فصارت لايوازيها شي. فى الفضل و الله أعلم . واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لايغنم يزداد أجره لحزنه على مافاته من الغنيمة ، كما يؤجر من أصيب بما له فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الآجر ، ولا يخني مباينة هذا التأويل م -- ۲ ج 🏲 ہ فتع الباري

لسياق حديث عبد الله بن همرو الذي تقدم ذكره . وذكر بعض المتأخرين التمبير بثاثي الآجر في حديث عبد الله ابن عمرو حكمة لطيفة بالفة وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية ، فالدنيويتان السلامة والفنيمة والآخروية دخول الجنة ، فاذا رجع سالما غائما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبتي له عند الله الثلث ، وأن دجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذاك ثوابا في مقابلة ما فاته ، وكأن معني الحديث أنه يقال للمجاهد: اذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا . وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا ، قال : وغاية ما فيه عد ما يتملق بالمنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق الجاز والله أعلم . وفي الحديث أن الفضائل لاندرك دائما بالقياس ، بل هي بفضل الله . وفيه استمال التمثيل في الأحكام ، وأن الأعمال الصالحة لاتستلزم الثواب لأعيانها ، وانما تحصل بالنية الحالصة اجمالا و تفصيلا ، واقه أعلم

### ٣ - باسب المُعاه بالجهاد والشهادة الرجال والنساء وقال عر : اللهم ارزُقي شهادة في بلد رسولك

[ الحديث ٨٨٧٨ \_ أطرافه في : ٩٩٧٧ ، ٧٧٨٩ ، ١٩٨٢ ، ٢٨٨٢ ،

[الحديث ٢٧٨٩ \_ أطرافه في : ٢٨٠٠ ، ٢٨٧ ، ٩ ٨٧ ، ٢٩٢٤ ، ٢٨٣ ، ٢٠٨٦

قوله ( باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ) قال ابن المذير وغيره : وجه دخول هذه الترجة فى الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصى الله على من يطبعه ، لكن القصد الأصلى إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة ، وليس ماذكره مقصودا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفاد وإذلالهم و قهرهم بقصد قتلهم محصول ما يقع فى ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين ، وجاز تمنى الشهادة لما يدل عليه من صدق من وتعت له من اعلاء كلمة الله حتى

بذل نفسه فى تعميل ذلك . ثم أورد المصنف فيه حديث أنس فى تمة أم حرام ، والمراد منه قول أم حرام : ادح الله أن يحملنى منهم ، قدعا لها ، وسيأتى الكلام على استيفاء شرحه فى كتاب الاستئذان ان شاء الله تعالى ، وهو ظاهر فيها ترجم له فى حق النساء ، ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى وأغرب ابن التين فقال : ليس فى الحديث تمنى الفنو ، ويحاب بأن الشهادة هى الثمرة العظمى المطلوبة فى الغزو ، وأم حرام بفتح المهملتين هى خالة أنس ، ولم يختلف على مالك فى اسناده ، لمكن رواه بشر بن عمر عنه فقال ، عن أنس عن أم حرام ، وهو موافق رواية محد بن يحيي بن حبان عن أنس التي ستأتى . قوله (وقال عمر الح) تقدم فى أواخر الحج بأتم من هذا السياق ، وتقدم هناك شرحه وبيان من وصله

## عالی درجات الجاهدین فی سَیل الله . یقال هذه مَبیل و هذا سَبیل قال أبو عبد الله: عُزا واحدها غاز . مُم دَرَجات : لهم درجات

٧٧٩٠ ـ مَرْضَ اللهُ عنه قال . قال النبي علي بن صالح حد ثنا أفليخ عن إلال بن على عن عطاء بن بسار عن أبي هرية رضى الله عنه قال . قال النبي علي في الله و برسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن بد خله الجنّة ، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي وُلِدَ فيها . فقالوا : بارسول الله ، أفلا منبشر الناس ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والارض فاذا سألم الله في المراه قال ؛ وفوقه عرش الرحن و منه تفجر أنها أوسط الجنة وأعلى الجنة \_ أراه قال ؛ وفوقه عرش الرحن \_ و منه تفجر أنهار الجنة ، قال عمد بن من فليح عن أبيه و وفوقه عرش الرحن ،

[ الحديث ۲۷۹۰ طرفه في : ۷۶۲۳]

قوله ( باب درجات المجاهدين في سبيل الله ) أى بيانها ، وقوله ، يقال هذه سبيلي، أى ان السبيل يذكر ويؤنث وبذلك جزم الفراء فقال في قوله تعالى ﴿ ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزؤا ﴾ الضمير يعود على آيات القرآن وان شئت جعلته للسبيل لانها قد تؤنث قال الله تعالى ﴿ قل هذه سبيلى ﴾ وفي قراءة أبي بن كعب ﴿ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلا ﴾ انتهى ، ويحتمل أن يكون قوله تعالى ﴿ هذه ﴾ اشارة إلى الطريقة أى هذه الطريقة المذكورة هى سبيلى فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل . قوله ( غزاً ) بضم المعجمة وتشديد الزاى مع التنوين ( واحدها غاز ) وقع هذا في رواية المستملى وحده وهو من كلام أبى عبيدة ، قال : وهو مثل قو "ل وقائل انتهى ، قوله ( ه درجات ) مناذل ومعناه لمم درجات ، وقال درجات ، وقال

غيره : التقدير هم ذوو درجات . قوله ( عن هلال بن على ) في رواية محمد بن فليح عن أبيه و حدثني هلال ، . قوله ( عن عطاء بن يساد )كذا لأكثر الرواة عن فليح ، وقال أبو عامر العقدى وعن فليح عن هلال عن عبد الرحن ابن أبي عرة ، بدل عطاء بن يسار أخرجه أحد وأسحق في مسنديهما عنه ، وهو وهم من فليح في حال تحديثه لابي عام ، وغند فليح بهذا الاسناد حديث غير هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا ، فلعله انتقل دهنه من حديث إلى حديم ، وقد نبه يونس بن عمد في روايته عن فليح على أنه كان ربما شك فيذ ، فاخرج أحد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرجن بن أبي عرة ومطاء بن يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث ، قال فلينع : ولا أهله إلا ابن أبي غمرة ، قال يونس : ثم حدثنا به فليح فقال عطاء بن يسار ولم يشك انتهى . وكانه رجع إلى الصواب فيه . ولم يقف أبن حبان على هذه العلة فأخرجه من طريق أبي عامر ، والله الهادى إلى الصواب . وقد وافق فليحا على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته مختصراً ، ودواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه: فقال هشام بن سمد وحفص بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي و ابن ماجه ، وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي والحاكم ورجح دواية الدراوردي ومن تابعه على رواية مهام ، ولم يتعرص لرواية ملال مع أن بين عطاء ابن يسار ومعاذ انقطاعاً . قوله ( وصام رمضان الخ ) قال ابن بطال لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن فرض . قلت : بل سقط ذكره على أحد الرواة ، فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل وقال فيه و لا أدرى أذكر الزكاة أم لا ، ، وأيضا فان الحديث لم يذكر لبيان الأركان فمكان الاقتصار على ماذكر إن كان محفوظا لانه هو المتكرد غالبـــاً ، وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه ، والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . قوله ( وجلس في ببته ) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ايس محروما من الآجر ، بل له من الايمان والغزام الفرائض مايوصله إلى الجنة وان قصر عن درجة الجاهدين . قوله ( فقالوا يارسول الله ) الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل كا في رواية الترمذي ، أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني ، وأصله في النسائي لكن قال فيه و فقلنا ، . قوله (وان فى الجنة مائة درجة ) قال الطبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم ، أى بشرهم بدخولهم الجنة بما ذكر من الاعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات ، ولا تقتنع بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها . قلت : لو لم يرد الحديث إلاكما وقع هنا لكان ما قال متجها ، لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله , في الجنة مائة درجة ، تعليل لترك البشارة المذكورة ، فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة دقلت يارسول الله ألخبر الناس؟ قال ذر الناس يعملون ، فإن في الجنة مائة درجة ، فظهر أن المراد لاتبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعال المفروضة عايه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ماهو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد، وهذه هى النكتة في قوله وأعدها الله للمجاهدين، وإنا تقرر هذا كان فيه تمقب أيضاً على قول بعض شراح المصابيح؛ سوًى النبي ﷺ بين الجهاد في سبيل الله و بين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المر. فيها ، ووجه التمقب أن التسوية ليست على عمومها وانما هي في أصل دخول الجنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته ، والله أعلم . و ليس في هذا السياق ماينني أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . قوله (كما بين السهاء والارض) في دواية محمد بن جحادة عند النرمذي , ما بين كل درجتين ما نة عام ، وللطبراني من هذا الوجه

و خمسائه عام، فان كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير، زاد النرمذي من حديث أبي سعيد و أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم ، . قوله ( أوسط الجنة وأعلى الجنة ) المراد بالأوسط هذا الاعدل والافضل كقوله تعالى ﴿ وكذلك جملناكم امة وسطا ﴾ فعلى هـذا فعطف الاعلى عليه للتأكيد، وقال الطبيي: المراد بأحدها العلو الحسى وبالآخر العلو المعنوى . وقال ابن حبان : المراد بالأوسط السعة ، وبالأعلى الفوقية . قوله ( وأدى ) بضم الهمزة ، وهو شك من يحيي بن صالح شيخ البخارى فيه ، وقد رواه غيره عن فليح فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الاسماعيلي وغيره . هيله ( ومنه تفجر انهار الجنة ) أي من الفروس ، ووهم من زعم أن الضمير للعرش ، فقد وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي و والفردوس أعلاما درجة ومنها\_ أي من المدرجة التي فيها الفروس ــ تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوتها يكون عرش الرحن ، وروى إسحق بن راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال و الفردوس أوسط الجنة وأفضلها ، وهو يؤيد التفسير الأول . قوله ( قال محمد بن فليح عن أبيه : و فوقه عرش الرحمن ) يعني أن محمدا روى هذا الحديث عن أبيه باسناده هذا فلم يشك كما شك يحيى بن صالح بل جزم عنه بقوله و وأوقه عرش الرحمن ، قال أبو على الجيانى : وقع بى رواية أبي الحسن القابسي وحدثنا عمد بن فليح ، وهو وهم لأن البخاري لم يدركه . قلت : وقد أخرج البخاري رواية محمد ابن فليح لهذا الجديث في كتاب التوحيد عن أبراهيم بن المنذر عنه بتمامه ، ويأتى بقية شرحه هناك ورجال اسناده كلهم مدنيرن . والفردوس هو البستان الذي يجمع كلُّ شيء ، وقيل هو الذي في العنب ، وقيل هو بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية و به جزم أبو إسحق الزجاج ، وفي الحديث فضيلة ظاهرة المجاهدين ، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها ، وفيه اشارة إلى أن درجة الجاهد قد ينالها غير الجاهد إما بالنية الحالصة أو بما يوازيه من الإحال الصالحة لانه بَالِيِّةِ أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين ، وقيل فيه جواز الدعاء بما لايحصل للداعي لما ذكرته ، والأول أولى والله أعلم . قوله (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن حازم ، وحديث سمرة تقدم بطوله في الجنائز ، وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة ، لان المراد بالأوسط الافضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها أحسن وأفضل

• - باسب الندوةِ والرُّوحة في سبيلِ اللهِ ، وقاب قوس الحدِكم في الجنةِ

٢٧٩٧ – مَرْثُنَا مُعلَّى بنُ أُسدِ حدَّ مَنا وُهَيبُ حدَّ مَنا خُهَيدُ عن أُنسِ بنِ مالك ِ رضى اللهُ عنه عن النبي النبي قال د لفد و في سبيل اللهِ أو رَوحه خيرٌ من الدُّنيا وما فيها »

[ الحديث ٢٧٩٧ ـ طرفاه إني : ٢٧٧٦ ، ٢٠٥٨ ]

٢٧٩٣ - مَرْشُ إبراهيمُ بنُ الْمَنذرِ حدَّثنا محدُ بنُ 'فَلَيْحِ قال حدَّثنى أبى عن هِلالِ بنِ على عن هيدِ الرحن بنِ أبى عَمرةَ عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه عن النبي والله قال « لقابُ قوس في الجنة خير مما تطلعُ عليه الشمسُ وتفرُب، وقال : لفَدوةُ أو رَوحة في سبيلِ اللهِ خير مما تطلعُ عليه الشمسُ وتفرُب،

[الحديث ٢٧٩٣ ـ طرفه في : ٢٧٥٣]

٢٧٩٤ - مَرْثُ قَبِيصة مد ثنا سُفيان عن أبى حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي على قال الرسمة والمنكوة في سبيل الله أفضل من الله نها وما فيها »

[ الحديث ٢٧٩٤ ــ أطرافه في : ٢٨٩٢ ، ٢٢٥٠ ، ١٦٤٠ ]

قله ( باب الغدوة والروحة في سبيل الله ) أي فضلها ، والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه ، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الحروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها . قوله ( في سبيل الله ) أي الجهاد . قوله ( وقاب قوس أحدكم ) أي تدره ، والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة ممناه الفدر ، وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال ، وقيل القاب ما بين مقبض القوس وسيته ، وقيل ما بين الوتر والقوس ، وقيل المراد بالقوس هنا النداع الذي يقاس به ، وكمأن المعنى يبان فضل قدر النراع من الجنة . قوله ( عن أنس ) في رواية أبي إسحق عن حيد وسمعت أنس بن مالك ، وهو في الباب الذي يليه ، والاسناد كليه بصريون . قله ( لغدوة ) في رواية الكشميني الغدوة بزيادة الف في أوله بصيغة التعريف والأول أشهر واللام للقسم . قوله (خير من الدنيا ومافيها ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بها ، وإلا فن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لايساوى ذرة بما في الجنة . والثانى أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كانياً لانفقها في طاعة الله تعالى . قلت : ويؤيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال وأبعث رسول الله بهلي جيشا فهم عبد الله بن دواحة ، فتأخر ليشهد الصلاة مع الذي علي ، فقال له النبي ﷺ : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما ادركت فضل غدوتهم ، والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد ، وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كا نه حصل له أمر اعظم من جميع ماق الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات ، والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من اسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ماى الدنيا . قوله (عن عبد الرحن بن أ بي عمرة) هو الانصارى ، والاسنادكله مدنيون . فوله ( لقاب قوس في الجنة ) في حديث انس في الباب الذي يليه و لقاب قوس أحدكم ، وهو المطابق لترجمة هذا الباب . قوله ( خير نما تطلع عليه الشبسُ وتغرب ) هو المراد بقوله في الذي قبله وخير من الدنيا وما فيها ، ، قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى : قوله ( عن أبي حازم هو ابن دينار . قوله ( الروحة والغدوة فى سبيل الله أفضل ) فى رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان ، غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا ، والمعنى وأحد ، وفي الطبراني من طريق أبي غسان عن ابي جلزم ، لروحة ، بزيادة لام القسم

#### ٦ - باسب المور العين ومغيّهن "

عارُ فيها الطرَّفُ ، شديدةُ سواد إلمين ، شديدة ُ بهاض المين ، وزوَّجناهم بحُور ِ: أنسكحناهم ٢٧٩٥ ـــ وَرَشِّنَا عَبِدُ اللهِ بِنُ محمدِ حدَّثنا مُعاوِية ُ بِنُ عمرٍ و حدَّثنا أبو إسحاقَ عن مُحمدِ قال : سمعتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عنهُ مِن ِ النبيِّ عَلَيْظِي قال ﴿ مَا مِن عَبِدِ يَمُوتُ لَهُ عَندَ اللهِ خير يَسرُّهُ أَن يَرجعَ إلى الدنيا وأنَّ لهُ الدُّنيا وما فيها ، إلا الشهيدُ لما يَرى مِن فضلِ الشهادة ، فانهُ يسرُّهُ أَن يرجع َ إلى الدُّ نهـــا فيُقتلَ مَرَّةً أُخرى ﴾

[الحديث ٢٧٩٠ ـ إطرفه في ٢٨١٧]

٣٧٩٦ - قال : وسمعتُ أنسَ بنَ مالك عن النبي عليها أنه قال ﴿ لَرَوحَةٌ فِي سبيلِ اللهِ أُو غَدُوهُ خيرٌ منَ اللهُ نيا وما فيها . ولو اللهُ نيا وما فيها أو مَوضعُ قِيدٍ \_ يَمنى سَوطَهُ \_ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها . ولو أن امرأة من أهلِ الجنةِ أَطْلَعَت إلى أهل الارض لاضاءت مابينهما ولَلزَّنَهُ رَبِحًا ، ولَنَصِيفُهَا على رأسِها خيرٌ منَ الدنيا وما فيها »

قله ( الحور العين وصفتهن )كذا لآبي ند بغير باب و ثبت لغيره ، ووقع عند أبن بطال « باب نزول الحور المين آلج، ولم أره لغيره . قوله ( يحاد فيها الطرف ) أي يتحير ، قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة ، وليس كُدُلك ، فإن الحور بالواو والحيرة بالياء ، وأما قول الشاعر « حوراءً عيناء من العين الحير ، فهو للانباع . قلت : لعل البخارى لم يرد الاشتقاق الأصغر . قوله (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير المين ، والعين بالكسرجع عينا. وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبوعبيدة . قول ( وزوجناهم بحور : الكحناه ) هو تفسير آبي عبيدة و لفظه : زوجناهم أى جعلناهم أزواجا أى اثنين اثنين كما تقوّل زوجت النمل بالنعل ؛ وقال في موضع آخر : أي جملنا ذكران أهل الجنة أزواجا بحود من النساء . وتعقب بأن زوج لايتعدى بالباء قاله الاسماعيل وغيره ، وفيه نظر لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال: أنه قليل ، والله أعلم . قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعني ، ومعاوية بن عمرو هو الازدى ، وهو من شيوخ البخارى يروى عنه تارة بواسطة كا هنا و تارة بلا واسطة كا ف كناب الجمعة . قوله (حدثنا أبو إسحق) هو الفزارى ابراهيم بن عمد . واشتمل هذا السياق على أربعة أحاديث : الأول يأتى شرحه بعد ثلاثه عشر بابا ، الثانى تقدم شرحه فى الذى قبله ، الثالث والرابع يأتى شرحهما فى صفة الجنة من كتاب الرقاق . وقوله فى الباب دو لقاب قوس أحدكم ، تقدم شرح د القاب » في الذي قبله ، وقوله هنا د أو موضع قيد يعني سوطه ، شك من الراوى هل قال قاب أو قيد ، وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار . وقوله د يعني سوطه ، تفسير للقيد غير معروف ، ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب دقد ، يكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط المتخذ من الجلد . قلت : ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى النصحيف فى الأصل ولا سيما والفيد بمعنى القاب كما بينته ، والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الآخير، وقوله فيه « ولنصيفها » بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخار بكسر المعجمة وتخفيف الميم ، قال المهلب: أنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أعرى في سبيل الله ، لسكونه يرى من السكرامة بالشهادة فوق مانى نفسه ، إذكل واحدة يعطاها من الحور العين لو الحلمت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى . وروى ابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال د ذكر

الشهيد عند النبي برائج فقال: لاتجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يدكل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها ، ولاحمد والطبراتي من حديث غبادة بن الصامت مرفوعا و ان الشهيد عند الله سبع خصال ، فذكر الحديث وفيه وويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، اسناده حسن ، وأخرجه الرمذي من حديث المقدام بن مغديكرب وصححه

#### ٧ - باب منى السَّادة

٢٧٩٧ - وَرَشُنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُميبٌ عَنِ الرُّهُرَى ۗ أَخْبِرَ نَى سَمِيدُ بِنُ الْمُسَبِّ أَن أَبَا هُرِيرَةَ رَضَى الْمُومِ وَ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ أَمِيلُ اللهِ مَنْ أَمِيلُ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مِنْ أَمْ اللهِ مُنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مَنْ الللّهُ مِنْ الل

٣٧٩٨ - حَرْشُ بِودُكُ بِنُ يَعَقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إسماعيلُ بِنُ عَلَيَّةً عِن أَيوبَ عِن تُحيدِ بِن ِ هِلالِ عِن النَّبِي الْمَاعِيلُ بِنِ عَلَيْهِ عَنْ أَخَذَهَا جَفَرٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها جَفَرٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها جَفَرٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها جَفَرٌ فَقَال : أَخَذَ الرابَةَ زَيدٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها خَالدُ بِنَ الوَلِيدِ عَن غَيرٍ إِثْرَةٍ فَقَتَحَ له . وقال : ما يَسُرُ نَا أَنْهِم عَنْدُنا ، وعَيناهُ تَذْرِفان » عندنا » وقال أيوبُ : أو قال « ما يسرُ هم أنهم عندنا ، وعَيناهُ تَذْرِفان »

قله (باب تمنى الشهادة) تقدم توجيه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد لها مرغب فيه امطلوب . وفي الباب أحاديك صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعا و من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها أى أعطى ثوابها ولو لم يقتل، أخرجه مسلم ، وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ ومن سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد ، وللنسائي من حديث معاذ مثله ، وقله (أن أبا هريرة) هذا الحديث دواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب هنا ، وأبو زرعة بن عمرو في و باب الجهاد من الايمان ، من كتاب الايمان ، وأبو صالح وهو في دباب الجماد من الايمان ، وهمام وهو عند مسلم صالح وهو في دباب الجمائل والحملان ، في أثناء كتاب الجهاد ، والأعرج وهو في كتاب التمنى ، وهمام وهو عند مسلم وسأذكر مافي دواية كي درعة وأبي صالح و لولا أن أشق على أمتى ، ودواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة أن نفوسهم لا نطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لمجزه عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذد وجوده عند النبي برائح ، وصرح بذلك في دواية همام والهظه و لكن لا أجد سعة فأحلهم ، ولا يجدون سعة وجوده عند النبي برائح ، ولو خرجت مابق أحد فيه خير إلا انطاق معى ، وذلك يشق على وعليهم ، ووقع في واية أبي مالك الاشعرى وفيه و ولو خرجت مابق أحد فيه خير إلا انطاق معى ، وذلك يشق على وعليهم ، ووقع في وواية أبي مالك الاشعرى وفيه و ولو خرجت مابق أحد فيه خير إلا انطاق معى ، وذلك يشق على وعليهم ، ووقع في وواية أبي مالك الاشعرى وفيه و ولو خرجت مابق أحد فيه خير إلا انطاق معى ، وذلك يشق على وعليهم ، ووقع في وواية أبي مالك الاشعرى وفيه و ولو خرجت مابق أحد فيه خير إلا انطاق معى ، وذلك يشو ولادت ) وقع في دواية أبي مالك الاشعر من الزيادة و ويشق على أن يتخلفوا عنى . قوله (والذى نفسى بيده لوددت ) وقع في دواية أبي مالك الاشعر من الزيادة و ويشق على أن يتخلفوا عنى . قوله (والذى نفسى بيده لوددت ) وقع في دواية أبي

القسم وليست بجواب لولاً ، وفهم بعض الشراح أن قوله «لوددت » معطوف على قوله « ما قمدت ، فقال : يجوزُ حذفُ اللام وإثبانها من جواب لولا ، وجمل الودادة عتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت ، وتقدير الكلام عنده : لولاً أن أشق على أمتى لوددت أنى أفتل في سبيل الله . ثم شرع يتكلف استشكال ذلك والجواب عنه ، وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة وأن اللام جواب القسم . ثم النُّكتة في إبراد هذه الجملة عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم ، وكما نه قال : الوجه الذي يُسيرون له فيه من الفضل ما أحمى لآجله أنى أقتل مرات ، فهما فاتــكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لـكم مثله أو فوقه من فضل الجماد ، فراعي خواطر الجيم . وقد خرجُ الني ﷺ في بعض المفازي وتخلف عنه المشار اليهم ، وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم ، وسيأتى بيان ذلك في د باب من حبسه العذر. . قوله (أقتل في سبيل الله) استشكل بمض الشراح صدور هذا التمنى مرن النبي ﷺ مع علمه بأنه لايقتل ، وأجاب ابن التين بأن ذلك لَمَله كأن قبل نزول قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَمْصُمُكُ مِنَ النَّاسُ ﴾ وهو متعقب فإن تُزُّولُما كان في أوأثل ماقدم المدينة ، وهذا الحديث صرح أبو هُرَيرة بأنه سمعه من الني ﷺ ، وا'مما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة ، والذي يظهر في الجواب أن تمنى الفضل والخير لايستلزم الوقوع ، فقد قال على و وددت لو أن موسى صبر ، كما سيأتى فى مكانه ، وسيأتى ف كتاب التمنى نظائر لذلك ، وكما نه علي أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه ، قال ابن التين : وهذا أشبه . وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله . ولوددت ، مدرج من كلام أبي هريرة قال : وهو بعيد ، قال النووى : فى هذا الحديث الحض على حسن النية د وبيان شدة شفقة النبي ﴿ عَلَى أَمَّهُ وَرَأَفَتُهُ بهم واستحباب طلب الةتل في سبيل الله ، وجواز قول وددت حصول كـذا من الخير وإن علم أنه لايحصل . وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة ، وفيه جواز تمنى ما يمتنع في العادة ، والسعى في إزالة المكروه عن المسلمين . وفيه أن الجهاد على الـكمَّفاية إذ لوكان على الاعيان ماتخلُّف عنه أحد . قلمت : وفيه نظر ، لآن الخطاب إنما يتوجه للقادر.، وأما العاجز فمذور ، وقد قال سبحانه ﴿ غير أولى الضرر ﴾ وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا ، وسيأتى البحث في « باب وجوب النفير ، إن شاء الله تعالى . قولِه ( حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ) بالمهملة وتشديد الفاء ،كوفى ثقة يكنى أبا يُنقوب ، لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث ، ورجال الاسناد من شيخه إسماعيل بن علية فصاعدا بصربون ، وسيأتى شرح المتن فى غزوة مؤتة من كتاب المفازى ، ووجه دخوله فى هذه الترجمة من قوله « ما يسرهم أنهم عندنا » أى لما رأوا من الـكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى ، وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب، ودليل ماذكرته من الاستثناء ما سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضا مرفوعًا دما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، الحديث

٨ - باب فضل مَن يُصرَعُ في سبيلِ اللهِ فاتَ فهو منهم . وتول اللهِ عزَّ وجل [ ١٠٠ النساء] :
 ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن بيتهِ مُهاجِراً إلى اللهِ ورسولهِ ثمَّ يُدرِكهُ الموتُ فقد وَقَعَ أَجْرُهُ على اللهِ ) وَقَعَ : وَجب مَا البارى

حَبّانَ عَن أَنِسِ بَنِ مَالِكُ عِن خَالَتِهِ أَمَّ حَرَامٍ بَنْتِ مِلْحَانَ قَالَتَ ﴿ نَامَ النِيُّ وَالْكِلَةِ يُوماً قَرِيهاً مِنِى ، ثُمَّ استَيقَظَ كَبّانَ عَن أَنِسِ بَنِ مَالِكُ عِن خَالَتِهِ أَمَّ حَرَامٍ بَنْتِ مِلْحَانَ قَالَتَ ﴿ نَامَ النِيُّ وَالْكِلَةِ يُوماً قَرِيهاً مِنِى ، ثُمَّ استَيقَظَ بَنَاتُ ، فَقَلْتُ ، مَا أَضْحَلَكَ ؟ قَالَ ، أَناسَ مِن أُمَّتِى عُر ضُوا على " يركبونَ هذا البحر الاخضر كالموك على الايسرة ، قالت فادع الله أن يُجملنى منهم ، فدّعا لها . ثمَّ نَامَ الثانية ، فقَملَ مثلَها ، فقالت مثل قويلها ، فأجابها مشكما ، فقالت ، ادع الله أن يُجملنى منهم ، فقال : أنت من الاولين . فخرَجت مع زَوجها عُبادة بن الصامت عازياً أولَ ما رَكِ المسلمون البحر مع مُعاوية ، فلما انصر فوا من غزوتهم قا فِلينَ فنزلوا الشَّامَ فقرُ بت البها دابة البركبها فصر عَنها فانت »

قولِه ( باب فعنل من يصرع فى سبيل الله فات فهو منهم ) اى من الجاهدين ، ومن موصولة ، وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عذيها بالفاء وعطف الفعل الماضي على المستقبل وهو قليلٍ، وكان نسق الكلام أن يقول: من صرع فمات ، أو من يصرع فيموت ، وقد سقط لفظ فمات من رواية النسني . قوله ( وقول الله عز وجل ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً ﴾ الآية) أي يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النيَّة فحال بين القاصد وبين الفعل ما نع ، فان قوله ﴿ ثم يدركه الموت ﴾ أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة ، وقد روى الطبرَى مَن طريق سعيد بن جبير والسدى وغيرهما أن الآية نزلت في رجل كان مسلما مقيًّا بمكة ، فلما سمع قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضَ اللَّهُ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فَيَّا ﴾ قال لاهله وهو مريض أخرجونى إلى جهة المدينة فأخرجوه فات في الطريق ، فنزلت . و اسمه ضمرة على الصحيح ، وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة . قوله (وقع: وجب) ليس هذا في رواية المستمل رثبت لغيره ، وهو تفسير أبي عبيدة في ۥ الجاز ، قال : قوله فقد وقع أجره على الله أى وجب ثوابه . ثم ذكر المصنف حديث أم حرام وقد تقدم قريبا أن شرحه يأتى فى كتاب الاستئذان : والشاهد منه قوله فيه د فقر بت اليها دابة انزكبها فصرعتها فاتت ، مع دعاء الني بمالح لله أن تكون من الأو اين وأنهم كالموك على الاسرة في الجنة ، وقوله في الرواية الماضية . فصرعت عن دابتها ، لايعارض قوله في هذه الرواية . فقربت التركها فصرعتها ، لأن التقدير فقربت الها دابة لتركها فركبتها فصرعتها . قال ابن بطال : وروى ابن وهب من حديث عقبة ابن عامر مرفوعاً « من صرع عن دا بته في سبيل الله فات فهو شهيد ، فسكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار اليه فى الترجمة . قلت : هو عند العابر أنى واسناده حسن قال : وفى حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب اليه فى الثواب . ويحيى المذكور فى هذا الاسناد هو ابن سعيد الانصارى ، وفى الاسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته ، وقوله فيه د أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ، كان ذلك في سنة ثمـان وعشرين في خلاقة عثمان

#### ٩ - باسب من يُنكبُ في سبيل اللهِ

٢٨٠١ – حَرْثُ حَدَ مِرْ حَدَّثَنَا عَامٌ عن إسحاقَ عن أنس رضى اللهُ عنه قال ﴿ بَعْثَ النَّبِيُّ

٢٨٠٢ - مَرْشُنَا مُومَىٰ بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوالَةٌ عَنِ الْأَسُوَدِ هُوَ ابنُ قَيسٍ عِن ُجندَبِ بنِ سُفيانَ ﴿ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ فَي بَعْضِ الْمُشَاهِدِ قَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ : هَلَ أَنْتِ إِلاَّ إَصَبَعُ دَمِيتِ ، وَفَى سَبِيلَ لللهِ مَالقيتِ ﴾

[ المديث ٢٨٠٧ \_ طرفه في : ١٦١٤٦ ]

قوله ( باب من ينسكب ) بضم أوله وسكون النون وفتح السكاف بعدها موحدة ، والنكبة أن يصيب العشو شيء فيدميه ، والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل أنه ، ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أنس في قصة قتل عاله وهو حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب المغازي في غزوة بئر معونة ، وقوله فيه و عن اسحق ، هو ابن عبد الله بن أبى طلحة . قوله ( بعث النبي ﷺ أقواما من بني سليم إلى بني عامر ) قال الدمياطي : هو وهم ، فان بنى سليم مبعوث اليهم ، والمبعوث هم القراء وهم من الأنصار . قلت : التحقيق أن المبعوث الهم بنو عامر ، وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين ، والوهم في هذا السياق من حفض بن عمر شيخ البخارى ، فقد أخرجه هو في المغاذي عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال و بعث أنها لأم سليم في سبعين واكباً ، وكان وثيس المشركين عامر بن الطفيل، الحديث، ويأتى شرحه مستوفى هناك، فلمل الأصل؛ بعث أقوامًا معهم أخو أم سليم إلى بني عامر، فصارت مِن بني سليم ، وقد تكلف لتأويله بمض الشراح فغال : يحمل على أن أقواما منصوب بنزع الحافض أي بعث إلى أقوام من بنى سليم منضمين إلى بنى عامر وحذف مفمول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه ، أو . فى ، ذائدة ويكون د سبعين ، مفعول بعث ، ويحتمل أن تكون د من ، ليست بيانية بل ابتدائية ، أى بعث أفواما ولم يصفهم من بنى سليم أو من جهة بنى سليم انتهى . وهذا أقرب من التوجيه الأول ولا يخنى مافيهما من التـكلف . وقوله في آخر الحديث د على رعل ، بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام هم بطن من بني سليم ، وكذا بعض من ذكر معهم ؛ وسيأتى الحديث في أواخر الجهاد أنه دعا على أحياء من بني سليم حيث قتلوا القرآء ، و هو أصرح في المقصود . ثانيهما حديث جندب ، وسيأتى الـكلام عليه في . باب ما يجوز من الشعر ، من كتاب الآدب ، ووقع فيه بلفظ د نُـكَبت إصبعه ، وهو الموافق الترجمة ، وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ الذي أشير اليه في الباب الذي يله ، وفي الباب ما أخرجه أبو داود و الحاكم والطبرائي من حديث أبي مالك الأشعري مرةوعاً ، من وقصه فرسه

أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد ،

#### ١٠ – باب مَن ُبجرَحُ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجل

٣٨٠٣ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسَفَ أخبرَ نا مالكُ عن أبى الزِّ نادِ عن الأعرجِ عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنه أن رسول الله عبدُ اللهِ عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن يسكم أن الله عنه أن ربح المشك عنه أن الله عنه إلى الله الله عنه أن الله عنه أن الله عنه أن الله عنه أن الله عنه إلى الله عنه أن الله عنه الله عنه

قوله ( باب من بحرح في سبيل الله ) أى فضله . قوله ( لا يسكلم ) يعنم أوله و سكون الكاف و فتح اللام أى يحرح . قوله ( الحد ) قيده في رواية هام عن أبي هريرة بالمسلم . قوله ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) جلة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الاخلاص في نيل هذا الثواب . قوله ( إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم ) في دواية هام عن أبي هريرة الماضية في كتاب الطهارة و تكون يوم القيامة كبيرتها إذا طعنت تفجر دما ع . قوله ( والربح ديم المسك ) في رواية هام و والعرف ، بفتح المهمة وسكون الراء بعدها فاء وهو الرائحة ، ولا محاب الدن وصحح الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل و من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فانها تجيء يوم القيامة كأغرو ماكانت ، لونها الزعفران وريحها المسك ، وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بلا هي حاصلة لكل من جرح ، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا قان أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ، ولا ينتي ذلك أن يكون له فضل في الجلة ، لكن الظاهر أن الذي و يحيء يوم القيامة وجرحه يشب دما ، من فارق الدنيا وجرحه كذلك ، ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في علم المهد ، قال العلماء : المحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة اقه تعالى . وستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه و نيابه و لا يزال عنه الدم بفضيلته ببذله نفسه في طاعة اقه تعالى وصف الذي يكلى ، وفيه نظر لانه لايلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يمون كذلك ، ويغي عن الاستدلال لترك غسل الشهد في هذا الحديث قوله على في شهداء أحد و زماوهم بدمائهم ، كاسياً في بسطه في مكانه إن شاء اقه تعالى غسل الشهد في هذا الحديث قوله على في شهداء أحد و زماوهم بدمائهم ، كاسياً في بسطه في مكانه إن شاء اقه تعالى غسل الشهد في هذا الحديث قوله مكانه إن شاء المه تعالى الدماق الديات المواه بالمائه و المواه الماء المديث قوله مكانه إن شاء الله تعالى .

#### ١١ - باب قول الله عز وجل [ ٥٣ التوبة ]:

﴿ أَقُلُ ۚ هَلُ ۚ تَرَ بَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُمْلَيَيْنِ ﴾ والحربُ سِجالُ ۗ

٢٨٠٤ - وَرَشُ مِي بِنُ كُرِي حَدَّمَنَا الَّيثُ قال حَدَّنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِنِ عبدِ اللهِ أنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عباسِ أخبرَهُ أنَّ أَبا سُفيانَ بِنَ حربِ أخبرَهُ ﴿ انَّ هِرَ قُلَ قال له ُ: سَأَلَنُكَ كَيفَ كان فتا كُسَمَ إِبَّاهُ ، فزَعمَتَ أنَّ الحربَ شِجالُ ودُولُ ، فكذَلك الرُّسُلُ تُنْبَتَلَيْ ثُمَّ تَكُونُ لَمُ الماقبةُ » قوله ( باب قول الله عز وجل : قل هـ ل تربصون بنا إلا إخدى الحسنيين ) سيأتى في تفسير براءة تفسير (احدى الحسنين) بأنه الفتح أو الشهادة ، وبه تقبين مناسبة قول المصنف بعد هذا و والحرب سجال ، وهو بكسر المهملة وتخفيف الجيم أى تارة و تارة ، فني غلبة المسلمين يكون لهم الفتح وفي غابة المشركين يكون المسلمين الشهادة ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحى ، والغرض منه قوله فيه و فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول ، وقال ابن المنير : التحقيق أنه ماساق حديث هرقل إلا لقوله و وكذلك الرسل تبتلي ثم تسكرن لم العاقبة ، قال : قبذلك يتحقق أن لمم إحدى الحسنيين ، إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وان انتصر عدوهم فللرسل العاقبة انتهى . وهذا الايستلزم نني التقدير الأول ولا يعادضه ، بل الذي يظهر أن الاول أولى لائه من نقل أبي سفيان عن حال النبي تلكي ، وأما الآخر فن قول هرقل مستندا فيه إلى ما تلقفه من الكتب . ( نكتة ) : أفاد القراز أن دال و دول ، مثلثة

#### ١٢ – باب قولِ اللهِ عزُّ وجلُّ [ ٢٣ الأحزاب ] :

( مِنَ المُوْمِذِينَ رَجَالُ صَدَّقُوا مَاعَاهُدُوا اللهُ عَايِهِ ، فَهُم مَن قَضَى أَخْبَهُ وَمُهُم مَن يَنتظِرُ وَمَا بَدَّوْ اللهُ عَدَّ اللهُ عَن حَدِد قال سألت أنساً ع . حدَّ العَلْ و بنُ رَارةَ حدَّ النا زِيادُ قال حدَّ أَنَى مُحيدُ الطَّويلُ عَن أَنسِ رضى اللهُ عنه قال ﴿ غَابَ عَلَى أَنسُ بنُ النَّصْرِ عن وَتالِ مَدْرِ فَعَالَ : فَالَ : فَالَ اللهُ عَنْ أَنسُ بنُ النَّصْرِ عَن أَولَ قِتَالَ المُسْرِكِينَ ، النِي اللهُ أَشْهَدَ في قتالَ المُسْرِكِينَ ، النِي اللهُ أَشْهَدَ في قتالَ المُسْرِكِينَ وَتَالَ المُسْرِكِينَ ، اللهُ عَنْ أَنْ أَسْهُ اللهُ عَنْ أَولَ قِتَالَ المُسْرِكِينَ ، اللهُ عَنْ أَنْ أَعْمَ اللهُ عَنْ أَولَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ أَسْمَةً فَي قتالَ المُسْرِكِينَ وَلا اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ أَسْمَةً عَلْهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ أَسْمَ عَوْلا عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

[ الحديث ٥٠٨٠ \_ طرفاه في : ٨٤٠٨ ، ٩٨٧٤ ]

٢٨٠٦ - وقال « إِنَّ أُختَهُ - وهى تُسمى الرُّ بَيِّعَ - كَسَرَتْ تَفَيَّةُ امرأَةٍ فَأَمرَ رسولُ الله بَيْكِ بالقِصاص، فقال أَنسُ : يارسولُ الله ، والذى بَعثَكَ بالحقِّ لا تُتكسَرُ ثَنيَّتُها ، فرَضُوا بالأرش وتركوا القصاص ، فقال رسولُ اللهِ بَنْكِ : إِنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لو أَقسَمَ على اللهِ لأرَّه ،

٧٨٠٧ ــ حرّش أبو اليان أخبرنا ُشعيبُ عن الزُّهريّ ع. وحدَّثنا إسماعيلُ قال حدَّثني أخى عن سليانَ أَراهُ عن محدِبنِ أبي عتيق عن ابن ِ شِهاب ٍ عن خارجة بنِ زيدٍ أنّ زيد بنَ ثابتٍ رضى اللهُ عنه قال « نَسَخْتُ

الشَّحفَ في المصاحفِ فَنَقَدْتُ آيةً من سورةِ الاحزابِ كنتُ أَسمَ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ يَقرَأُ بها ، فلم أجدِها إلا مع مُخْزَيمةً بنِ ثابتِ الانصارى الذي جَملَ رسولُ اللهِ عَلِيْ شهادةَ هُ شهادةَ رجُلَينِ ، وهو قولُ : من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا الله عليه »

[ الحديث ١٨٠٧\_ أطرافه في : ١٩٤٩ ـ ١٧٢٩ ، ١٨٩٤ ، ١٨٩٩ ، ١٨٩٩ ، ١٨٩١ ، ١٩١٧ ، ١٩٧٠ ]

قوله (باب قول الله عز وجل ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ الآية) المراد بالمعاهدة المذكورة ماتقدم ذكره من قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهِ مِن قَبِلَ لَا يُولُونَ الْآدَبَارَ ﴾ وكان ذلك أول ماخرجوا إلى آحد ، وهـــــذا قول ابن إسحى ، وقيل ماوقع ليلة العقبة من الانصار إذ بايسوا الني ﷺ أن يؤوه وينصروه ويمنعوه ، والاول أولى . وقوله ﴿ فَنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ ﴾ أي مات ، وأصل النحب النَّذَر ، فلما كان كل حي لا بد له من الموت فكأنه نذر لازم له ، فاذاً ماتُ فقد قضاه ، وألمراد هنا من مات على عهده لمقابلته بمن ينتظر ذلك . وأخرج ذلك ابن أبي حاتم باسناد حسن عن ابن عباس . قوله ( حدثنا محمد بن سميد الحزاعي ) هو بصرى يلقب بمردويه ماله في البخاري سُوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيير، وعبد الأعلى هوابن عبد الأعلى السامى بالمهملة . قله (سألت أنسا )كذا أورده وعطف عليه الطريق الآخرى فأشعر بأن السياق لها ، وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حميد له بالساع من أنس فأمن تدليسه . وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس . قوله ( حدثنا زياد ) لم أره منسوبا في شي. من الروايات ، وزءم الـكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبد الله البكائي بفتح الموحدة وتشديد الـكاف ، وهو صاحب ابن إسحق وراوى المفازى عنه ، وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع . قوله (غاب عمى أنس بن النضر ) زاد ثابت عن أنس « الذي سميت به » . قوله ( عن قنال بدر ) زاد ثابت ، فكبر عليه ذلك ، . قوله ( أول قتال ) أى لان بدرا أول غزوة خرج فيها الني بَرَاقِيم بنفسه مقاتلا ، وقد تقدمها غيرها لكن ماخرج فيها على بنفسه مقاتلا . قوله ( لئن الله أشهدن ) أي أحضر في . قوله ( ليرين الله ما أصنع ) بتشديد النون المتأكيد ، واللام جواب القسم المقدُّد ، ووقع في رواية ثابت عنـد مسلم و ليرانى الله ، بتخفيف النون بعدها تحتانية ، وقوله • ما أصنع ، أعربه النووى بدلًا من ضمير المشكلم ، وفى دواية عمد بن طلحة عن حميد الآتية في المفاذي و ليرين الله ما أجد ، وهو بعنم الحمزة وكسر الجيم وتشديد الدال ، أو بفتح الحمزة وضم الجيم مأخوذ من الجد ضد الهزل ، وزاد ثابت و وهاب أن يقول غيرها ، أى خشى أن يلتزم شيئًا فيعجز عنه فأبهم ، وعرف من السياق أن مراده أنه يبالغ في الفتال وعدم الفراد . قوله ( وانكثف المسلون ) في دواية عبد الوهاب الثقني عن حميد عند الاسماعيلي و وانهزم الناس ، وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد . قوله ( أعتذر ) أى من فرار المسلمين ( وأبرأ ) أى من فعل المشركين. قوله ( شم تقدم ) أى نحو المشركين ( فاستقبله سعد بن معاذ ) زاد ثابت عن أنس « منهزما ، كذا في مسند الطيالسي ، ووقع عند النسائي مكانها « مهم ، وهو تصحيف فيما أظن . قوله ( فقال : ياسعد بن معاذ ، الجنة ورب النصر ) كَأَنَّه يريد والده ، ويحتمل أن يريد ابنه فانه كان له ابن يسمى النضر وكارــــ إذ ذاك صغيراً . ووقع في رواية عبد الوهاب • فوالله ، وفي رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند الحارث بن أبى أسامة عنه « والذي نفسي بيده ، والظاهر أنه قال بعضها والبقية بالمعني ، وقوله « الجنة ،

بالنصب على تقدير عامل نصب أى أريد الجنة أو نحوه ، ويجوز الرفع أى هى مطلوبى . قول ( أنى أجد ديمها ) أى ربح الجنة ( من دون أحد ) ، وفي رواية ثابت , واها لربح الجنة أجدها دون أحد ، قال ابن بطال وغيره : يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنه وجد ربح الجنة حقيقة أو وجد ربحا طيبة ذكره طيها بطيب ربح الجنة ، ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة الى أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يعاتل فيه فيكون المعني إنى لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق لها . وقوله ( وأها ) قاله إما تعجبا وإما تشوقا اليها ، فكأنه لمما ارتاح لها واشتاق اليها صارت له قوة من استنشقها حقيقة . قولِه ( قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس ) قال ابن بطال يريد ما استطعت أن أصف ما صدّع أنس من كـُثرة ما أغنى وأبلي في المشركين . قلت : وقع هند يُزيد بن هارون عن حميد « فقلت أنا ممك فلم استطع أن أصنع ماصنع ، وظاهره أنه نني استطاعة اقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الاهوال بحيث وجَّد فى جَسْده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية ، فاعترف سمد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه ، وهذا أولى بما تأوله ابن بطال . قولِه ( فوجدنا به ) في رواية عبد ألله بن بكر « قال أنس فوجدنا ﴿ بَيْنِ الفَتْلِي وَبِهِ ﴾ . قول ال بضما وثمانين ) لم أر في شيء من الروايات بيان هذا البضع وقد تقدم أنه ما بين الثلاث والنسع ، وقوله وضربَة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، أو هنا النقسيم ، وبحتمل أن تكون بمعنى الواو ، وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين . قوله (وقد مثل به) بعنم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بعنم الميم وسكون المثلثة وهو قطع الاعضاء من أنف وأذن ونحوها . قوله ( فا عرفه أحد إلا أخته ) في دواية ثابت دفقالت عمّى الربيع بنت النضر أخته : فما عرفت أخى إلا ببنانه ، زاد النسائل من هذا الوجه « وكان حسن البنان ، والبنان الاصبع ، وقيل طرف الاصبح ، ووقع في رواية محد بن طلحة المذكورة بالشك د ببنانه أو بشامة ، بالشين المعجمة والأولى أكثر . قولِه ( قال أنس : كُنّا نرى أو نظن ) شك من الراوى وهما بمعنى واحد ، وفي دواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد . فكنا نقول ، وكذا لعبد أنه بن بكر ؛ وفي رواية أحمد بن سنان عن يزيد . وكانوا يقولون ، أخرجه ابن أبى حاتم عنه ، وكأن التردد فيه من حميد ، ووقع فى رواية ثابت . وأنزلت هذه الآية ، بالجزم . قوله ( وقال إن أخته )كذا وقع هنا عند الجميع ولم يعين القائل ، وهو أنس بن مالك راوى الحديث ، والضمير في قوّله و أخته ، للنضر بن أنس ، ويحتمل أن يكون فاعل و قال ، واحدا من الرواة دون أنس ولم أقف على تعيينه ، ولا استخرج الاسماعيلي هــذا الحديث هنا ، وهي تسمى الربيع ، بالتشديد أي أخت أنس بن النضر وهي عمَّة أنس بن ما لك ، وسيأتي شرح قصتها في كتاب القصاص . وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد ، وفعنل الوقاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إعلاكها ، وأن طلب الشهادة في الجهاد لايتناوله النهي عن الإلقاء الى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لانس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقى والتورع وقوة اليقين . قال الزين بن المنير : من أبلغ الكلام وأفسحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين وأعتذد اليك ، وفي حق المشركين وأبرأ اليك ، فأشار إلى أنه لم يرض الامرين جيعا مع تغايرهما (١)في المعني ، وسيأتي في غزوة أحد من

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : في لمخة « مع تفاريهم! »

المفازى بيان مارة مت الاشارة اليه هنا من انهزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم ، رضى الله عنهم وقوله أجمعين . قوله (وحدثنا اسماعيل) هو ابن أبى أويس ، وأخوه هو أبو بكر عبد الحيد ، وسلمان هو ابن بلال و اداه عن محمد بن أبى عتيق هو بعنم الهمزة أى أظنه ، وهو قول إسماعيل المذكور . قوله (عن خارجة بن زيد أى ابن ثابت ، والزهرى في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن السباق ، الكن اختلف خارجة وعبيد في تعبين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة فقال خارجة : إنها قوله تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ) وقال عبيد إنها قوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) وقد أخرج البخارى الحديثين جميعا بالاسنادين المذكورين فكما نهما عنه عنده ، ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهرى بالحديثين جميعا ، وكذلك دواهما عن الزهرى وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه و الذي جعل النبي بالله شهادة رجلين ، وسأذكر ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الاحزاب إن شاء الله تعالى . والسياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتيق ، وأما سياق من بحث في تفسير الاحزاب وقال فيه عن الزهرى « أخبر فى خارجة ، وتأتى بقية مباحثه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . والسياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتيق ، وأما سياق شعيب فسيأتى بيانه في تفسير الاحزاب وقال فيه عن الزهرى « أخبر فى خارجة ، وتأتى بقية مباحثه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى .

۱۳ - پاسب عمل صالح قبل النيتال. وقال أبو الدَّرْداء: إمَّا تَقاتُلُون بأعماله مَّ وقوله [الصف ٢-٤]: ﴿ بِا أَيِّهَا الذِينَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ. كَيُّرَ مَقَتًا عَنْدَ اللهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعُلُونَ وَقُولُهُ [الصف ٢-٤]: ﴿ بِا أَيِّهَا الذِينَ كَمْقَالُونَ فَى سَبِيلُهِ صَدَّاً كُأْنَهُم كُنْيَانُ مُرْصُوصٍ ﴾

٣٨٠٨ - صَرَتَتَىٰ محمدُ بن عبدِ الرَّحيمِ حدَّ ثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارِ الفَرْارِيُّ حدَّ ثَنَا إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ قال سمعتُ البراء رضى الله عنه يقول ﴿ أَنَى النبي عَلَيْظُ رَجُلُ مَقَنَعُ الحَديد فقال : يارسولَ الله ، أَفَاتَلُ أُو أُسلِمُ ؟ قال : أسلم ثم قاتِل . فأسلم ثم قاتِل فَقَتِلَ . فقال رسولُ الله عَلَيْظُ : عَمَلَ قليلاً وأُجِرَ كثيراً »

قوله (باب عمل صالح قبل الفتال. وقال أبو الدرداء إنما تقانلون باعماله كم) هكذا وقع عند الجميع، ولعله كان قاله أبو الدرداء وقال و انما تقاتلون باعماله كم و انما قلت ذلك لآنى وجدت ذلك فى و الجمالسة للدينورى ، من طريق أبى إسحق الفزارى و عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أبها الناس عمل صالح قبل الغزو ، فانما تقاتلون باعماله كم . ثم ظهر لى سبب تفصيل البخارى ، وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة و أبى الدرداء ، وقد روى ابن المبارك فى كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة وعن أبى الدرداء قال: انما تقاتلون بأعماله عماد من أبى الدرداء ، ولذلك جزم يه عنه ، واستعمل ولم يذكر ماقبله فاقتصر البخارى على ماورد بالاسناد المتصل فعزاه إلى أبى الدرداء ، ولذلك جزم يه عنه ، واستعمل بقية ماورد عنه بالاسناد المنقطع فى الترجة إشارة إلى أنه لم يغفله . قوله ( وقوله تعالى يا أبها الذين آمنوا لم تقولون مناسبة الترجة والآية للحديث ظاهرة وفى مناسبة الترجة للآية خفاء وكمانه من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل مناسبة الترجة والآية للحديث ظاهرة وفى مناسبة الترجة للآية خفاء وكمانه من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل

الخير ولم يفعله ، وأثني على من وق وثبت عند الفتال ، أو من جهرّ أنه أنكر على من قدم على الفتال قولا غير مرضى فكشف الغيب أنه أخلف ، فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم الصدق والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الاعمال انتهى. وهذا الثانى أظهر فيما أرى والله أعلم. وقال الكرماني: المقصود من الآية في هذه الترجمة قوله في آخرها ﴿ صَفاً كَأَنْهُم بِنْيَانُ مُرْصُوصٌ ﴾ لأن الصف في القتال من العمل الصالح قبل القتال ، انتهى . وسيأتى تفسير قوله ﴿ مُرْصُوصٌ ﴾ في التفسير . قُولِه ( حدثني محمد بن عبد الرحيم ) هير الحافظ المعروف بصاعقة ، وإسرائيل هو أبن يونس بن أبي اسحق السبيعي . قوله ( أتي الذي ﷺ رجل) لم أقف على اسمه ووقع عند مسلم من طريق ذكريا بن أبى زائدة عن أبي اسحق أنه من الأنصار ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناه فوق ولولاذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش بفتح الواو والفاف بعدها معجمة وهو المعروف بأصرم بن عبد الاشهل ، فإن بني عبد الاشهل بطن من الأنصار من الآوس وهم غير بني النبيت ، وقد أخرج ابن اسحق في المغازى قصة عمرو بن ثابت باسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول و أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة ؟ ثم يقول : هو عمرو بن ثابت ، قال آبن اسحق قال الحصين بن محمد : قلت لمحمود بن اسيد : كيف كانت قصته ؟ قال : كان يأبي الاسلام ، فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حتى أتى القوم فدخل في عرض النَّاسَ فقا تل حتى وقع جريحاً ، فرجده قوسه في المعركة فقالوا : ماجاء بك ؟ أشفقة على قومك ، أم رغبية في الاسلام؟ قال: بل رغبة في الاسلام، قاتلت مع رسول الله ﷺ حتى أصابني ما أصابني، فقال رسول الله ﷺ: إنه من أهل الجنة ، وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلة عن أبى هريرة دكان عمرو يأبى الاسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية ، فلما كأن يوم أحد قال : أين قومي ؟ قالوا بأحد ، فأخذ سيفه ولحقهم ، فلما رأوه قالوا : اليك عنـا ، قال : انَّى قد أسلت ، فقاتل حتى جرح ، فجاءه سعد بن معاذ فقال : خرجت غضبا لله ولرسوله ، ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة . فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له : اليك عنا ، ناس غير قومه ، وأما قومه فما شعروا بمجيئه حتى وجدوه في المعركة . ويجمع بينهما و بين حديث الباب بأنه جاء أو لا إلى النبي ﷺ فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل ، فرآه أو ائتك الذين قالوا له اليك عنا . ويؤيد هذا الجمع قوله لهم « قاتلت مع رسُولُ الله ﷺ ، وكنأن قُومهُ و جدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا . ويؤيد الجمع أيضا ما وقع في سياق حديث البرآء عند النسائى ، فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبى اسحق نحو رواية اسرائيل وفيه أنه قال لرسول الله 🐮 دلو أنى حملت على القوم فقا تلت حتى أقتل أكان خيرا لى ولم أصل صلاة ؟ قال نعم ، ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحقُ وزاد في أوله أنه قال و أخير لي أن أسلم؟ قال نعم : فأسلم ، فانه موافق لقول أب هريرة ﴿ إِنَّهُ دَخُلُ الْجُنَّةُ وَمَا صَلَّى لِلَّهُ صَلَّاةً ﴾ وأما كونه من بني عبد الاشهل ونسب في رواية مسلم الى بني النبيت فيمكن أن يجمل على أن له في بني النبيت نسبة ما ، فانهم إخوة بني عبد الاشهل يجمعهم الانتساب إلى الاوس . قوله (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة ، وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب. قوله (وأجركثيرا) بالضم على البناء أي أجر أجراكثيرا، وفي هذا الحديث أن الاجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله واحسانا

الله من أناهُ سهم غرابٌ فقَدَله من أناهُ عن عَدَّننا عَدَّننا عَن قَدَادةَ حدَّننا عَدِدُ اللهِ عَدْ أَنِو أَحمد حدَّننا تشيبانُ عن قَدَادةَ حدَّننا

م - عج 🏲 \* فتح البارى

أنسُ بنُ مالكِ أن قَالَ الرَّبِيْع بنتَ البرَاه وهي أمَّ حارثةً بنِ سُراقةً أَمَّتِ النبي وَ اللهِ فقالت : يانبي اللهِ ألا تعدين من مالكِ أن أله ألم الرَّه عن حارثة وكانَ مُقتلَ يوم بَدر أصابَهُ سهم غرب من خان كان في الجنَّة صَبَرتُ ، وإن كان غير فلا الجنّه عليه في البكاء . قال : يا أمَّ حارثة ، إنها جِنانُ في الجنَّة ، وإنَّ ابنَكِ أصاب الفيردوس الاعلى المعلى المعلن عليه عند المرافه في : ٢٩٨٧ ، ٢٠٥٠ ، ١٠٥٠ ]

قوله ( باب من أتاه سهم غرب ) بتنوين سهم وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هذا هو الأشهر ، وسيأتى بيان الخلاف فيه . قوله (حدثنا محمد بن عبد الله) جزم الكلاباذي و تبعه غير و احد بأنه الذهلي ، وهو محمد ابن يميي بن عبد الله ، نسبه البخاري إلى جده ، ووقع في رواية أبي على بن السكن « حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك الخرُّيُّ بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء ، قان لم يكن ابن السكن نسبه من قبل نفسه وإلا فا قاله هو المعتمد . وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيي الذملي عن حسين بن محمد وهو المروزي بهذا الاسناد . قوله ( ان أم الربيع بنت البراء )كذا لجميع رواة البخاري ، وقال بعد ذلك ، وهي أم حادثة بن سراقة ، وهذا الثانى هو المعتمد ، والاول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي فقال : قوله أم الربيع بنت البراء وهم ، وأنما هي الربيع بنت النصر عمة أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم بن عمرو ، وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن النصر وذكرها في آخر حديثه قريبا وهي أم حارثة بن سرافة بن ألحادث بن عدى من بني عدى بن النجار ذكره ابن اسحق وموسى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدرا ، واتفقوا على أنه رماه حبان بكسر المهملة بمدها موحدة ثقيلة ابن العرقة ـ بفتح المهملة وكسر إلراء بعدها قاف ـ وهو على حوض فأصاب نحره فمات . قلت : ووقع فى رواية ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف وأم ، فهذا أشبه بالصواب ، لكن ليس في نسب الربيع بنت النصر أحد اسمه البراء فلعله كان فيه و ألر بيع عمة البراء ، فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل منهما ابن أخيها أنس ابن النضر ، وقد رواه الشَّمذي وابن خزيمة أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال وعن أنس أن الربيع بنت النصر أنت الني عليه وكان ابنها حادثة بن سراقة أصيب يوم بدر ، الحديث ، ورواه النسائي من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال و انطلق حارثة ابن عمى فجاءت عتى أمه ، وحكى أبو نعيم الاصبهائي أن الحسكم بن عبد الملك دواه عن قتادة كذلك وقال د حادثة بن سراقة ، قال ابن الاثير في د جامع الاصول ، الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس، وأجاب الكرمائي بأنه لا وهم للبخارى لأنه ليس في رواية النسني إلا الاقتصار على قُول أنس « ان أم حارثة بن سراقة ، قال أصل النسني من نسخة ابن عبد البر فوجدتها موافقة الرواية الغريرى فالنسخة التي وقعت الكرماني ناقصة وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردود على قاتله ، والظاهر أن لفظ أم وبنت وهم كما تقدم توجيه قريبا ، والخطب فيه سهل ولا يقدح ذلك في محة الحديث ولا في ضبط رواته . وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي ضبط فيها اسم الربيع بنت النضر وهم في اسم ابنها فسهاء د الحادث ، بدل وحادثة ، . وقد روى هذا الحديث أبان عن قتَّادة فقال : أنَّ أم حارثة لم ترد أخرجه أحمد ، وكذاك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وسيأتى كذلك في المفازي من طريق حميد عن أنس . ثم شرع السكرماني في إبداء احتمالات بعيدة متكلفة التوجيه الرواية التي في البخاري فقال : يحتمل أن يكون للربيع ابن يسمى الربيع يعني بالتخفيف من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء وأن يكون د بنت البراء ، خبرا لأن وضمير دهي ، راجع إلى الربيع وان يكون د بنت ، صفة لوالدة الربيع فأطلق الام على الجدة تجوزا وأن تكون اضافة الام إلى الربيع للبيان أى الام الى هي الربيع وبنت مصحف من عمة ، قال : وارتسكاب بمض هسذه التسكلفات أولى من تخطئة العدول الاثبات. قلت : انَّمَا اختار البخارى رواية شيبان على رواية سعيد لتصريح شيبان في روايته بتحديث أنس لقتادة ، وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن مدلس أو معاصر ، وقد قال هو فى تسمية من شهد بدرا . وحارثة بن الربيع وهو حارثة بن سراقة ، فلم يعتمد على ما وقع في رواية شببان أنه حارثة بن أم الربيع بل جزم بالصواب ، والربيع أمه وسراقة أبوه . قوله ( أصابه سهم غرب ) أي لايعرف راميه ، أو لا يعرف من أين أتى ، أوجاء على غيرقصد من راميه قاله أبو عبيدوغيره . والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراء ، وأنكره ابن قتيبة فقال : كذا تقوله العامة والاجود فتح الرا. والاضافة ، وحكى الهروى عن أبن زيد: ان جاء من حيث لايعرف فهو بالتنوين والاسكان ، وان عرف راميه أحكن أصاب من لم يقصد فهو بالاضافة وفتح الراء ، قال : وذكره الازهرى بفتح الراء لاغير ، وحكى ابن دريد و ابن فارس والفزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقا ، وقال ابن سيده : أصا به سهم غرب وغرب إذا لم يدر من رماه، وقيل إذا أتاه من حيث لا يدرئ ، وقيل إذا قصد غيره فاصابه ، قال وقد يوصف به . قلت : فحصلنا من هذا على أربعة اوجه . وقصة حارثة منزلة على الثانى فان الذى رماء قصد غرته فرماء وحارثة لايشعر به ، وقد وقع في رواية ثابت عند أحد أن حارثة خرج نظارا ، زاد النسائي من هــذا الوجه : ما خرج لقتال . قوله ( اجتهدت عليه في البكاء ) قال الخطابي : أقرها النبي ﷺ على هذا أي فيؤخذ منه الجواز . قلت :كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه ، فان تحريمه كان عقب غزوة أحد ، وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر . ووقع فى رواية سعيد بن أبى عروبة « اجتهدت فى الدعاء ، بدل قوله « فى البكاء ، وهو خطأ ، ووقع ذلك فى بعض النسخ دون بعض ، ووقع في رواية حيد الآثية في صفة الجنة من الرقاق وعند النسائي « فان كان في الجنة لم أبك عليه » وهو دال على صحة الرواية بلفظ البكاء ، وقال في رواية حميد هذه و والا فسترى ما أصنعه ، ونحوه في رواية حماد عرب ثابت عند أحد . قوله ( انها جنان في الجنة )كذا هنا ، وفي رواية سعيد بن أبي عروبة . انها جنان في جنة ، وفي رواية أبان عند أحد ، انها جنان كثيرة في جنة ، وفي رواية حميد (١) المذكورة ، انها جنان كثيرة ، فقط ، والضمير في قوله د انها جنان ، يفسره ما بعده ، وهو كقولهم : هي العرب تقول ما شاءت ، والقصد بذلك النفخيم والتعظيم ، ومضى الكلام على • الفردوش ، قريبا

١٥ - باب من قاتلَ لتكونَ كلة ُ اللهِ هي المُليا

٢٨١٠ - وَرَشُ سُليانُ بنُ حرب حدٌ ثَنَا شُعبة ُ عن عمرِ وعن أبى واثلِ عن أبى موسى ٰ رضى الله ُ عنه قال

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : في نسخة صميعة ﴿ جادٍ ،

« جاء رجُلُ إلى النبي عَيِّلِيِّ فقال : الرجُلُ كَيْقَاتُلُ المَهْنَمِ ، والرجُلُ كَيْقَاتُلُ الذَّكُر ، والرَّجلُ يقاتُلُ لَيْرَى مَكَانُهُ ، فَنَ فَى سَبِيلِ اللهِ ؟ قال : كَنْ قَاتَلَ لَتَـكُونَ كُلَّهُ اللهِ هِي المُليا فَهُو فَى سَبِيلِ اللهِ »

قله ( باب من قاتل لشكون كلة الله هي العليا ) أي فضله ، أو الجواب محذوف تقديره فهو المعتبر . قوله (عن عرو) هو ابن مرة . قوله (عن أبي وائل عن أبي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض الخس وسمعت أبا وائل حدثنا أبا موسى . . قوله ( جاء رجل ) في رواية غندر المذكورة « قال أعرابي ، وهذا يدل على وهم ماوقع عند الطبراني من وجه آخر دعن أبي موسى أنه قال يارسول الله ، فذكره ، فان أبا موسى وان جلز أن يبهم نفسه لكن لايصفها بكونه أعرابيا ، وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضيرة ، وحديثه عند أبي موسى المديني في والصحابة ، من طريق عفير بن معدان و سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي قال : وفدت على الذي عليه فيسأ لته عن الرجل يلتمس الاجر والذكر فقال : لاشي. له ، الحديث ، وفي اسناده ضعف ، ودوينا في . فوائد أبي بكر ابن أبي الحديد، باسناد ضعيف، عن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله كل بني سلة يقاتل فمنهم من يقاتل رياء الحديث فلو صع لاحتمل أن يكون معاذ أيضا سأل عما سأل عنه الاعرابي ، لان سؤال معاذ خاص وسؤال الاعرابي عام ، ومعاذ أيضا لايقال له أعرابي فيحمل على التعدد . قوله ( الرجل يقاتل للمغنم ) في دواية منصور عن أيَّ واثل الماضية في العلم « فقال ما الفتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل » . قوله (والرجل يقاتل للذكر ) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة ومي رواية الاعش عن أبي واثل الآنية في التوحيد حيث قال د ويعاثل شجاعة. قله ( والرجل يقاتل ليرى مكانه ) في رواية الأعمش . ويقاتل رياء ، فرجع الذي قبله إلى السمعة ومرجع هذا إلى الرّياء وكلاهما مذموم ، وزاد في رواية منصور والاعش د ويقانل حمية ، أيّ لمن يقاتل لاجله من أهل أو عشيرة أو صاحب، وزاد في رواية منصور . ويقاتل غضبا ، أي لاجل حظ نفسه ، ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة ، والقتال غضبا بجلب المنفعة ، فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمـة أشياء : طلب المغنم ، وإظهار الشجاعة ، والرياء ، والحية ، والغضب ، وكل منها يتناوله المدح والذمّ ، فلهذا لم يحصل الجواب بالاثبات ولا بالنني . قول ( من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الاسلام ، ويحتمل أن يكُون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب فتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الاسباب المذكورة أخل بذلك ، ويحتمل أن لايخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومُقَصُّوداً ، و بذلك صرح الطبرى فقال : إذا كان أصل الباعث هو الأول لايضره ماعرض له بعد ذلك ، وبذلك قال الجمهور ، لكن روى أبو داود والنساك من حديث أبى أمامة باسناد جيد قال و جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت رجلا غزا يلتمس الآجر والذكر ماله ؟ قال لاشيء له ، فأعادها ثلاثاكل ذلك يقول : لاشيء له ، ثم قال رسول الله عَلِيْجٌ : إن الله لايقبل من العمل إلا ماكان له خالصا وابتغى به وجهه ، ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الامرين مَعًا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولاً ، فتصير المراتب خمساً : أن يقصد الشيئين معاً ، أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنًا ، فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء ، فقد يحصل الإعلاء ضمنًا ، وقد لايحصل ويدخل تحته مرتبتان، وهذا مادل عليه حديث أبي موسى، ودوته أن يقصدها معا فهو محذور أيضا على مادل عليه

حديث أبي أمامة ، والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا ، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل ففيه مرتبتان أيضا ، قال ابن أبي جرة : فعب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما افضاف إليه اه . ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لايقدح في الاعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلى مادواه أبو داود باسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال ، بعثنا رسول الله والله على أقدامنا لغنم ، فرجمنا ولم نغتم شيئا ، فقال : اللهم لا تمكلهم الى ، الحديث . وفي إجابة النبي والله الله البلاغة والايجاز ، وهو من جوامع كله والله ، الانهال اللهم لا تمكلهم الى المحدود عن الحواب وفي الله وليس كذلك ، فعدل إلى الفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة ، ويحتمل أن يكون المنسير في قوله ، فهو ، راجما إلى القتال الذي في ضمن قاتل أى فقتاله قتال في سبيل الله ، واشتمل طلب إعلاء كلم المقلية والقوة الفهود المواب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها متلازمة . والحاصل مما ذكر أن الفتال منشؤه القوة العملية والقوة الفهود بالمنال المنال الله إلا الأول ، وقال ابن بطال : انما عدل النبي والحمل على المنال الله إعلاء كله المنال النبي عن فظ جواب السائل لان الفضب والحمية في واخر كتاب العلم . وقيه جواز السؤال عن العلة و تقدم العمل على الدنيا وعلى الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة المرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة العمل ، وقيه خم المرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة

١٦ - باب من اغبرَّتْ قَدَمَاهُ في سبيلِ الله ، وقول الله عزَّ وجل [ ١٢٠ النوبة ] : (ما كانَّ لاهلِ الله بن حولهم من الأعرابِ أن يتخلَّفوا عن رسولِ الله بي الله قوله - إن الله لا يُضِيعُ أُجرَ الحسنين ) المدينة ومن حولهم من الأعرابِ أن يتخلَّفوا عن رسولِ الله بن حرّة قال حدَّ منى يَزيدُ بن أبى مَريم بي المباركِ حدَّمَنا يحيي بن حزة قال حدَّ منى يَزيدُ بن أبى مَريم أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرنى أبو عبيس هو عبد الرحن بن جبر أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُونَ قال « ما اغبرَ ا قدَما عبد في سبيل الله فتَمسَّهُ النار »

قوله ( باب من اغبرت قدماه في سبيل الله ) أي بيان ماله من الفضل . قوله ( وقول الله عز وجل : ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ـ الى قوله ـ إن الله لايضيع أجر المحسنين ) قال ابن بطال : مناسبة الآية اللترجمة أنه سبحانه و تعالى قال في الآية (ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار ) وفي الآية (إلا كتب لهم به عمل صالح ) قال : ففسر بإلج العمل الصالح أن النار لايمس من عمل بذلك ، قال : والمراد في سبيل الله جميع طاعاته اله ، وهو كما قال ، إلا أن المتبادر عند الاطلاق من الهظ سبيل الله الجهاد ، وقد أووده المصنف في د فضل المشي الى الجممة ، استمالا اللهظ في عمومه ، والهظه هناك د حرمه الله على النار ، وقال ابن المنير : مطابقة الآية من جهمة أن الله أنابهم مخطواتهم وإن لم يباشروا قتالا ، وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار سواء باشر قتالا أم لا اه . ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر التغبير القدم ، ولا سيا في ذلك الزمان . قوله (حدثنا إسحق ) قال أبو على الجيانى : فسبه الاصيلي ابن منصور . قلت :

وأخرجه الاسماعيلي من طريق إسحق بن زيد الخطابي نوبل حران عن محد بن المبارك المذكور ، لمكن ذاد في آخر المتن قوله ، فتمسهما النار أبدا ، فالظاهر أنه ابن منصور ، ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحق بن منصور ، ويزيد المذكور في الاسناد بالزاى ، وعباية بفتح المهملة ، وأبو عبس بسكوت الموحدة هو أبن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة . قوله ( ما اغبرتا ) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو المنة والمباون وهو الافصح ، زاد أحمد من حديث أبي هريرة وساعة من نهسار ، وقوله و فتمسه النار ، بالنصب ، والمعني أن المس ينتني بوجود الغبار المذكور ، وفي ذلك اشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله ، فاذا كان مجرد مس الغبار المقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه ؟ والمحديث شواهد : منها ما أخرجه الطبراني في الاوسط عن أبي الدرداء مرفوعا و من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام المراكب المستعجل ، وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال وسمعت وسول الله يقول ، فذكر نحو حديث الباب ، قال : فتواثب الناس عن دوابهم ، فا دؤى أكثر ماشيا من ذلك اليوم

#### ١٧ - إسب مسح النباد عن الرأس في سبيل الله

٧٨١٧ — عَرَشُ إِراهِمُ بِنُ مُوسَى أَخْبِرَ نَا عِبِدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنَ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابِنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ وَلِمَا مِن حَدَيْثِ . فَا تَبِا وَهُو وَأَخُوهُ فَى حَايْطِ لَمَا يَسقيانَه ، فَلَمَّا رَآنَا جَاءُ وَلَمْ بِنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَأْسِهِ النّبِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَأْسِهِ النّبِ اللهِ اللهِ عَنْ رَأْسِهِ النّبُ وَقَالَ : وَيَحَ عَارِ تَقَدُّهُ الفِيْةَ مُ الباغية ، عَارٌ يَعْلُ المِنْ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النّارِ ، وَمَسحَ عن رأسهِ النّبار وقال : وَيَحَ عَارٍ تَقَدُّهُ الفِيْةَ مُ الباغية ، عَارٌ يَعْلُ اللهِ ويَدْعُونُهُ إِلَى النّارِ ، وَمَسح النّبار عن الرأس في سَبيل الله ) قال ابن المنير : ترجم بهذا وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غيل الفبار ومسجه لكونه من جلة آثار الجهاد كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء . قلت . والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعا ، والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره . وأما الوضوء فالمقصود به السحان . ثم أورد حديث أبى سميد في قصة عاد في بناء المسجد ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في و باب التعاون في بناء المسجد ، في أوائل الصلاة ، وفيه ما يتعلق بقوله ١١٤٥ المنه و فأتيناه وهو وأخوه في حائط لها ، والمراد منه هنا قوله ، ومر به النبي يَرَابُ في فسح عن رأسه الغبار ،

#### ١٨ – پاپ النُشل بعد الحرب والنُبارِ

٣٨١٧ - وَرَشُنَ مُحَدُّ أَخَبَرَ نَا عَبِدَةُ عَن مِشَامِ بِن عُرُوةَ عَن أَبِيهِ عَن عَانْشَةَ رَضَى اللهُ عَنها ﴿ أَنَّ رَّولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنها ﴿ أَنَّ رَّولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَن عَانْشَةَ رَضَى اللهُ عَنها ﴿ وَفَعَتَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

قوله (باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيه فى الباب الذى قبله ، وذكر فيه حديث عائشة فى اغتساله عليه مستوفى فى المغازى . وقوله فى هذه الرواية ، و وضع ، أى السلاح وصرح بذلك فى دواية الاصيلى وغيره . قوله (حدثنا محمد) كذا للاكثر ، ونسبه أبو ذر فقال ، ابن سلام ، وقوله ، عصب ، بفتح المهملتين والتخفيف أى أحاط به فصار عليه مثل العصابة

١٩ - يأسيب فضل قول الله تعالى [آل عِمران ١٧٩ - ١٨١]: ﴿ وَلا تَحْسَبُ اللَّهِ مَ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

٣٨١٤ - حَرَثُ إِسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّنَى مالكُ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى طلحةَ عن أس بن مالك رضى اللهُ عنه قال ﴿ دعا رسولُ اللهِ عَلَيْتُ على الذينَ قَتلوا أصحابَ بثر مَمُونَةَ . ثلاثينَ غداةً ، على رغل وذَ كُوانَ وعُصَيَّةَ عَصَت ِ اللهُ ورسولَهُ . قال أنسُ : أنزِلَ في الذينَ تُتلوا ببثر مَمُونَةَ مُوانَ قُوانَاهُ مُمَّ مُنسخَ بعدُ : بَلِّمُوا قَومنا أَنْ قد لَقِينا ربّنا فرضى عنّا ورضِينا عنه »

٢٨١٠ - حَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفيانُ عَن حَرْ وَ سَمَع جَارِ بَنَ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهَا يَقُولُ دُ اصْطَبْحَ نَاسُ الخُرَ يَومَ أَخُدِ ، ثمُ "قَتُلُوا شُفَدَاء . فقيل لُسُفيانَ : مِن آخِرِ ذلك اليومِ ؟ قال . ليسَ هذا فيه »
 [ الحدیث ٢٨١٥ \_ طرفاه في : ٤٠٤٤ ، ٢١٨ ]

قاله (باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله وله و وأن الله لا يضبع أجر المؤمنين ) كذا لا بي ذد ، وساق الاصيلي وكريمة الآيتين ، ومعني قوله و فضل قول الله ، أى فضل من ورد فيه قول الله ، وقد حذف الاسماعيلي لفظ فضل من الترجمة . ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أنس في قصة الذين قتلوا في بثر ممونة أوردها مختصرة ، وستأتى بتهامها في المفازى ، وأشار بايراد الآية إلى ماورد في بعض طرقه كما سأذكره هناك في آخره عند قوله و فأنزل فيهم بلغوا قومنا أنا قد لفينا ربنا فرضى حنا ورضينا عنه ، ذاد عمر بن يونس عن إسحق بن أبي طلحة فيه و فنسخ بعد ماقر أناه زمانا وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) الآية . ثانهما حديث جابر واصطبح ناس الحر يوم أحد ثم قتلوا شهداء ، يكون مراده أن الحر التي شربوها يومئذ لم تعفرهم لان الله هز وجل أنني عليهم بصد موتهم ورقع عنهم الحوف يكون مراده أن الحر التي شربوها يومئذ لم تعفرهم لان الله هز وجل أنني عليهم بصد موتهم ورقع عنهم الحوف والحون ، وأنماكان ذلك لانهاكانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن أن يكون أورده للاشارة إلى أحد الاقوال في سبيل الله كام والد جابر وتمني أن يرجع والحون ، وأنماكان ذلك لانهاكانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن أن يكون أورده للاشارة إلى أحد الاقوال في سبيل الله ) الآية ، قوله (فتيل المدنيا ثم قال و يوب بلغ من ورائي ، فأنول الله (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) الآية ، قوله (فتيل السفيان و من آخر ذلك اليوم ، قال : ليس هسندا فيه ) أى أن في الحديث و فقتلوا شهداء من آخر ذلك اليوم ، قال : ليس هسندا فيه ) أى أن في الحديث و فقتلوا شهداء من آخر ذلك اليوم ، قال : ليس هسندا فيه ) أى أن في الحديث و فقتلوا شهداء من آخر ذلك اليوم ولكن بلغظ و الصليح فقتلوا شهداء من آخر ذلك اليوم ، قال : ليس هسندا فيه ) أى أن في الحديث و فقتلوا شهداء من آخر ذلك المورد ولكن بلغظ و الصليح المنازة ولكن بلغظ و العلم والدي بلغظ و العلم والديم المؤلف والعلم والديم المؤلف والعلم والديم المؤلف والعلم والديم المؤلف المؤلف والعلم والديم المؤلف الم

قوم الخر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء ، فلعل سفيانكان نسيه ثم تذكر ، وقد أخرجه المصنف فى المغازى عن عبد الله بن محمد عن سفيان بدون الزيادة ، وأخرجه فى نفسير المائدة عن صدقة بن الفضل عن سفيان باثباتها، وسيأتى بقية شرحه فى كـثاب المغازى ان شاء الله تعالى

#### ٢٠ - باب ظل الملائكة على الشهيد

٧ ٣٨١٦ - مَرْشَنَ صدَفَةُ بنُ الفَضلِ قال أخبرنا ابنُ عُيَينةَ قال سمعتُ محدَ بنَ النسكدرِ أنهُ سمع جابراً يقول « جيء بأبي إلى النبي مَرَافِي وقد مُثِّلَ بهِ ووُضع بين يدَيه ، فذهبتُ أكشفُ عن وَجههِ ، فنهاني قومى ، فسمع صوت نائحة ، فقيل : ابنة محرو – أو أخت عرو – فقال : لم تبكى ، أو لا تبكى ، ما زاات الملائكة تُظلهُ بأجنحتِها . قلتُ الصدَقة : أفيه حتى رُفع ؟ قال رُبما قاله »

قوله ( باب ظل الملائكة على الشهيد ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة قتل أبيه ، وسيأتى بيانه فى غزوة أحد ، وهو ظاهر فيا ترجم له ، وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الجنائز . قوله ( قلت لصدقة ) القائل هو المصنف ، وصدقة هو ابن الفضل شيخه فيه ، وقد تقدم فى الجنائز عن على بن عبد الله وهو ابن المدينى عن سفيان وفى آخره وحتى رفع ، وكذلك رواه الحيدى وجماعة عن سفيان

#### ٢١ - باب أَيْنَ الْجَاهِدِ أَنْ يَرِجِعُ إِلَى الدُّنيا

٧٨١٧ – مَرَشُنَا مُحدُ بنُ بَشَّارِ حدَّثَنَا مُغدرٌ حدَّثَنَا شُعبةٌ قال سمعتُ قتادةَ قال سمعت أنسَ بنَ مالكِ رضى اللهُ عنه عنِ النبيِّ بَرْلِيِّةٍ قال ﴿ مَا أُحدُ مَدخلُ الجنةَ مُحِبُّ أَن يَرِجعَ إلى للهُ نيا وله ما على الأرضِ مِن شيُّ ، إلا الشهيدُ يتمنَّى أن يرجعَ إلى اللهُ نيا فيُقتَلَ عشرَ مرات ، لما يَرى منَ السكرامةِ »

قله ( باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ) أورد فيه حديث قتادة و سمعت أنس بن مالك عن الذي يكلي : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ، الحديث ، وقد ورد بلفظ التمنى وذلك فيما أخرجه النسائى والحاكم من طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله يكلي ويؤتى بالمرجل من أهل الجنة فيةول الله تعالى : يما ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب خير منزل ، فيقول : سل وتمنه ، فيقول : ما أسألك وأتمنى أسالك عشر مرات ، لمسا رأى من فضل الشهادة ، الحديث ، ولمسلم من حديث ابن مسعود رفعه فى الشهداء قال و فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : تريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى ، ولابن أبى شيبة من مرسل سعيد بن جبير أن المخاطب بذلك جزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ، والمترمذى وحسنه والحاكم وصححه من حديث جابر قال وقال لى رسول الله يكل : إنه سبق عبد المطلب ومصعب بن عمير ، والمترمذى وحسنه والحاكم وصححه من حديث جابر قال لى رسول الله يكل : إنه سبق منى أنهم اليها لا يرجمون ، . قول شعبة فى الاسناد (سمعت قتادة ) فى رواية أبى خالد الآحر عن شعبة عن قتادة من قتادة وقائم المالك المناد الله عنه عن قتادة عن قتادة وقائل المناد وقال الله المناد وقال الله المناد الله عنه عن قتادة وقائل المناد وقال الله المناد وقال الله المناد المناد وقال الله المناد وقال الله المناد وقال شعبة فى الاسناد وقال فى رواية أبي خالد الآحر عن شعبة عن قتادة المناد وقال المناد وقال شعبة فى الاسناد وقال الله المناد وقال شعبة فى الاسناد وقال فى رواية أبي خالد الآحر عن شعبة عن قتادة المناد المناد وقال المناد المناد وقال المناد وقال

وحميد كلاها عن أنس أخرجه مسلم . قوله ( ما أحد) ، في رواية أبي خالد د ما من نفس ، . قوله ( يدخل الجنة ) في رواية أبي خالد د لما عند الله خير ، . قوله ( وله ما على الارض من شي. ) في رواية أبي خالد د وأن لها الدنيا وما فيها ، . قوله ( لما يرى من السكراءة ) في رواية أبي خالد د لما يرى من فضل الشهادة ، ، ولم يقل عشر مرات ، وكأن أبا خالد ساقه على لفظ حميد والله أعلم . قال ابن بطال : هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة ، قال : وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب

#### ٢٢ - باسب الجنة نحت بارقة السيوف

وقال المنبرةُ بنُ شعبةً : أخبرَ نا نبينًا عَلَيْ عن رسالة ربّنا : مَن ُ قَبِلَ منّا صارَ إلى الجنّة وقال عمرُ للنبيّ عَلِيِّ : أليسَ قَتلانا في الجنة وقتلام في النار ؟ قال : بَلَيْ

٣٨١٨ - حَرَثُنَا أَبِو إِسَّحَاقُ بِنُ مَعْدِ حَدَّنَنَا مَعَاوِيةٌ مِنْ عَرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسَّحَاقَ عَن مُوسَى ابْنِ عُقَبَةً عَن سَالُمِ أَبِي النَّفْرِ مُولَى عُرَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ \_ وكان كاتِبَهُ \_ قال : كتب اليه عبدُ اللهِ بنُ أَبِي أُولَى رضَى اللهُ عَنْهُما إِنَّ رسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

تَابِعِهِ الْأُوسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عِن مُوسَىٰ بْنِ عُقبة

[ الحديث ۲۸۱۸ \_ اطرافه ني : ۲۸۲۲ ، ۲۲۶۷ ، ۲۰۷۲]

قوله (باب الجنة تحت بادقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وقد تطانق البارقة و يراد بها نفس السيف فتسكون الاضافة بيانية ، وقد أورده بلفظ و تحت ظلال السيوف ، وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار ابن ياسر ، فأخرج الطبرانى باسناد صحيح عن عمار بن ياسر أنه قال بوم صفين ، الجنة تحت الابارقة ، كذا وقع فيه والصواب ، البارقة ، وهى السيوف اللامعة ، وكذا وقع على الصواب فى ترجمة عمار من طبقات ابن سعد ، وروى سعيد بن منصور باسناد رجاله ثقات من مرسل أبى عبد الرحن الحبلى مرفوعا ، الجنة تحت الابارقة ، و يمكن تخريحه على ما قاله الحظابى الآبارقة جم إبريق وسمى السيف ابريقا فهو إفعيل من البريق ، ويقال أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به والبارقة اللمان ، قال ابن المنيز : كأن البخارى أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل ، قال المخرطي : وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ ، فانه أكاد الحض على الجهاد والاخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستمال السيوف والاجتماع حين فانه أكاد الحض على الجهاد . والظلال جمع ظل الرحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين ، وقال ابن الجوزى ، المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . والظلال جمع ظل الرحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين ، وقال ابن الجوزى ، المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . والظلال جمع ظل المناف بنامه فى الجزية ، وقوله هنا ، عن وإذا تدانى الحصان صاد كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على وقمه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام رسالة ربنا ، ثبت المكتميني وحده وهو كذلك فى الطريق الموصولة ، ويحتمل أن يكون حذف منا اختصارا . المقال عبر الح ) هو طرف من حديث سهل بن حنيف فى قصة عمرة الحديبية ، وسيأتى بنامه موصولا فى وقال عر الح ي هو طرف من حديث سهل بن حنيف فى قصة عمرة الحديبية ، وسيأتى بنامه موصولا فى المورق المورق

المغازى ، وتقدمت الاشارة اليه في الشروط . فؤله (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجمني ، وأبو إسحق هو الغزارى وعمر بن عبيد الله أى ابن معمر هو التيمي وكان أميرا على حرب الخوارج . قوله ( وكان كاتبه ) أى ان سالما كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى . قال (كتب اليه عبد الله بن أبي أوفى ) الضمير لعمر بن عبيد الله ، قال الدارقطني ف النتبع: أخرجا حديث موسى بن عقبة عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله قال وكتب اليه عبد الله بن أبى أوفى فقر أتَّه ، الحديث . قال وأبو النضر لم يسمع من ابن أبى أونى فهو حجة فى رواية المكاتبة ، وتعقب بأن شرط الرواية بالمسكاتبة عند أمل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب اليه ، وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم انما كتب إلى عمر بن عبيد الله فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبى أوفى من صور الوجادة ، ويمكن أن يقال : الظاهرأنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته عليه لأنه كانكانبه أبى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه كتتب اليه فيصير حينتذ من صور المكانبة ، وفيه تعقب على من صنف فى رجال الصحيحين فانهم لم يذكروا لممر بن عبيد الله ترجة ، وقد ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بمض التأبمين ولم يذكر فيه جرحا ، قوله ( واعلموا أن الجنة ) مَكذا أورد، هذا مختصراً ، وذكر طرفاً منه أيضاً بهذا الاسناد بعد أبواب في م باب الصبر عند الفتال ، و أخرجه بعد أبواب كثيرة في د باب تأخير الفتال حتى تزول الشمس ، بهــذا الاسناد مطولا ، ثم أخرجة بعد أبواب أيضا مطولا من رجه آخر في النهبي عن تمني لقاء العدو ، ويأتى الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قَوْلِه ( تابعه الأوبسي عن أَنِ أَبِي الزناد عن موسى بن عقبة ) قلت : الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله أحد شيوخ البخارى ، وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولاً خارج الصحيح ، ورويناه في كتاب الجماد لابن أبى عاصم قال : حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى به ، وقد رواه عمر بن شبة عن الأويسى فبين أن ذلك كان يوم الحندق . قال المهلب : في هذه الاحاديث جواز القول بأن قتلي المسلمين في الجنة ، الكن على الاجمال لا على التعيين

#### ٢٣ - يأسب من كلب الوكة للجهاد

٣٨١٩ – وقال الليثُ حدَّ ننى جَمَعُرُ بنُ ربيعةً عن عبدِ الرحْنِ بنِ هُرُمُزَ قال سَمْتُ أَبا هريرةَ رضىَ اللهُ عنهُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قال « قال سليانُ بنُ داودَ عليهما السلام : لأطوفن الليلةَ على مائةِ امرأة \_ أو تسم وتسعين ـ كُمْهن يأنى بفارس يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ . فقال له صاحبُه : قل إن شاء الله ، فلم يقل إن شاء الله ، فلم تحمل منهن إلا المرأةُ واحدة جاءت بشِقَ رَجُل . والذي نفسُ محمدِ ببده لو قال إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيلِ اللهِ مُوسانا أجمون » المرأةُ واحدة جاءت بشِقَ رَجُل . والذي نفسُ محمدِ ببده لو قال إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيلِ اللهِ مُؤسانا أجمون » [ الحديث ٢٨١٩ ـ أطرافه في : ٢٤٢٤ ، ٢٤٢٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ ]

قوله ( باب من طلب الولد للجهاد ) أى ينوى عند الجامعة حصول الولد ليجاهد فى سبيل الله فيحصل له بذلك الجر وإن لم يقع ذلك . قوله ( وقال الليث الح ) وصله أبو نعيم فى المستخرج من طريق يحيى بن بكير عن الليث بهدا الاسناد ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الآيمان والنذرر إن شاء الله تعالى ، ثم تعجلت فشرحته فى ترجمة سلمان

#### ٢٤ - باب الشجاعة في الحرب وألجبن

٣٨٢٠ - مَرَشُنَ أَحَدُ بَنُ عَبِدِ الملكِ بِنِ واقدِ حَدَّثَنَا حَادُ بِنُ زيدِ عِن ثابتٍ عِن أَنسِ رضَىَ اللهُ عنه قال لا كَانَ النبيُ عَلَيْكُ أَحْسَنَ الناسِ وأشجعَ الناسِ وأَجْوَدَ الناسِ. ولقد قَزعَ أهلُ المدينةِ ، فـكان النبيُ عَلَيْكُ مَنَا اللهُ عَلَيْكُ مَنَا اللهِ عَلَيْ فَرَسَ ، وقال : وجَدَّنَاهُ بَحِراً »

٢٨٢١ - حَرَّثُ ابو اليمانِ أخـبرَ فا شُعيبُ عن الزُّهرِيِّ قال : أخبرَ في عرُ بنُ محمدِ بنِ جُبَيرِ بنُ مُطعمِ أَنَّهُ بينا هو يَسيرُ مع رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ومعه الناسُ مُطعمِ أَنَّ بينا هو يَسيرُ مع رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ومعه الناسُ مَقفَلَهُ من حُنَينٍ ، فعلِقَتِ الناسُ يسألونَه حتَّى اضعَرُوه إلى سَمُرَةٍ فخطِفَتُ رِداه فوقفَ النبي عَلَيْكِ فقال : أَعْطُونِي رِدانِي ، لو كان في عدد هٰذه العضاه عما القسمته بينكم ، ثمَّ لاتجدوني بجيلا ولا كذوباً ولا جَبافا »

[ الحديث ۲۸۲۱ ـ طرفه في : ۲۱٤۸ ]

قوله (باب الشجاعة في الحرب والبجن) أى مدح الشجاعة وذم الجبن، والجبن بضم الجم وسكون الموحدة ضد الشجاعة وأورد فيه حديثين أحدها عن أنس قال كان الذي باللج أشجع الناس ، وسيأتى شرحه بعد عشرين بابا ، ومضى بعض شرحه في آخر الحبة . وقوله و وجدناه بحرا ، أى واسع الجرى ، ثانهما حديث جبير بن مطم في مقفله بالله من حنين ، والفرض منه قوله في آخره وثم لاتجدو نني يخيلا ولاجبانا ، وسيأتى شرحه في كتاب فرض الخس . وعر ابن محد بن جبير بن مطم لم يرو عنه غير الزهرى ، وقد و ثقه النسائى ، وهذا مثال الرد على من زعم أن شرط البخارى أن لايروى الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ، فان هذا الحديث مادواه عن محد بن جبير البخارى أن لا يروه الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ، فان هذا الحديث مادواه عن محد بن جبير من محد بن جبير أحاديث ، وكأنه لم يسمع هذا منه لحمله عن ولده واقه أعلم . وقوله أيه ومقفله ، بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء وباللام يعنى زمان رجوعه ، وقوله قملقت بفتح العين وكسر اللام الحقيفة بعدها قاف ، وحي رواية الكشميني و قطفةت ، وهو بوزنه ومعناه . وقوله والمصروه إلى سمرة ، أى ألجزه وإلى شجرة من شجر البادية ذات شرك ، وقوله د فطفت ، بكسر المهملة بمدها معجمة خفيفة وفى شجر البادية ذات شرك ، وقوله د فطفت ، بكسر المهاء ، وقوله و نه ، بالمحمة بالمون والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والهين كذا الآبى فد وعدد ه والدم ، واله والدم ، والم على أنه المهمين واله واله والم على أنه المهمين والله أعلى أنه المهم ، والمه والله م ، واله والله م ، واله والله م ، والله والله م ، واله والله م ، والله والله م ، والله م ، والله والله م ، والله والله م ، والله م ، والله والله م ، والله والله م ، والله والله م ، والله م ، والله م ، والله والله م ، والله والله م ، والله المهم والله المهم

٣٥ - باب مأية مَوْ ذُ من الجبن

مَه وَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مِنْ مُعَيْرِ سَمْتُ هُرَو بنَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَلَيْكِ كَانَ يَتْمُو ۚ ذُمْنُهِنَ ۚ دُبُرَ الصلاةِ : اللَّهُمُ إِنِي أُعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ ، وأُعُوذ بك أَن أَزَدً إِلَى أُرذَلِ العُمْر ، وأُعُوذ بك من فتنةِ الدُّنيا ، وأُعُوذ بك من عَذابِ القَبر . فحدَّثتُ بهِ مُصمَبًا فصدًّقهُ ،

[ الحديث ۲۸۲۲ \_ أطرافه في : ١٣٦٠ ، ٢٧٧٠ ، ١٣٧٤ ، ٢٣٩ ]

٣٨٢٣ ــ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَا مُسَمَّرٌ قال سَمَعَتُ أَبِي قال سَمَعَتُ أَسَ بِنَ مَالَاتٍ رَضَىَ اللهُ عنه قال دَكَانَ النَّبِيِّ بِقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِي أُعُوذُ بِكَ مَنَ المَّجِزِ والسَكَسَلِ ، والْجَبْنِ والحَرَّم ، وأُعُوذُ بِكَ مَن فِتنَةِ الْحَجَانِ النَّبِيِّ بَاللَّهِ عَلَى الْعَبْرِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

[ الحديث ٢٨٧٣ ـ أطرافه في : ٧٠٧٤ ، ١٣٦٧ ، ١٣٣١ ]

قوله ( باب ما يتموذ من الجبن ) كذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء للجهول ، وذكر فيه حديثين : أحدها حديث سمد وهو ابن أبى وقاص فى التعوذ من الجبن وغيره وسيأتى شرحه فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى ، وقوله فى آخره و فحدثت به مصعبا فصدقه ، قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير ، ومصعب هو ابن سعد بن أبى وقاص ، وأغرب المزى نقال فى الاطراف فى دواية عمر و بن ميمون هذه عن سعد : لم يذكر البخارى مصعبا وذكره النسائى ، كذا قال ، وهو ثابت عند البخارى فى جميع الروايات . وقوله فى أوله دكان سعد يعلم بنيه ، لم أقف على تعيينهم ، وقد ذكر محد بن سعد فى الطبقات أو لاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسا ومن الاناث سبع عشرة تعيينهم ، وقد ذكر محمد بن سعد فى الطبقات أو لاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسا ومن الاناث سبع عشرة ودوى عنه الحديث منهم خسة : عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر . ثانيهما حديث أفس بن مالك فى التعوذ من العجز والكسل أن الكسل ترك العجز والكسل أن الكسل ترك

#### ٢٦ - يأسب من حدَّثَ بمشاهدِه في الحرب. قالهُ أبو عثمانَ عن سمدٍ

٣٨٢٤ - مَرْشُنَا أُفتبهُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا حاتم عن محمدِ بنِ يوسفَ عنِ السائبِ بنِ يزيدَ قال « صَعبتُ اللحةَ بنَ عُبيدِ اللهِ وسَعداً والمقِدادَ بنَ الاسودِ وعبدَ الرحْنِ بنَ عَوفِ رضى اللهُ غنهم، فما سمعتُ أحداً منهم عُبيدِ اللهِ وسَعداً والمقِدادَ بنَ الاسودِ وعبدَ الرحْنِ بنَ عَوفِ رضى اللهُ غنهم، فما سمعتُ أحداً منهم مُعدَّثُ عن يومِ أُحُدٍ »

[ الحديث ٢٨٢٤ \_ طرفه في : ٢٠٦٢ ]

قوله (باب من حدث بمشاهده في الحرب، قاله أبو عثمان) أى النهدى (عن سعد) أى ابن أبي وقاص، وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصولا في المغازى عن أبي عثمان عن سعده أني أول من رمى بسهم في سبيل الله، وإلى ماسيأتي أيضا موصولا في فضل طلحة عن أبي عثمان «لم يبق مع النبي يرائح في تلك الايام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد، عن حديثهما ، أى انهما حدثاه بذلك . قوله (حدثنا حاتم) هو ابن اسماعيل، ومحمد بن يوسف هو الكندى وهو سبط للسائب المذكور، والسائب صابي صغير ابن صابيين، والاسناد كله مدنيون إلا قتيبة . قوله (وسعدا) أى ابن أبي وقاص . قوله (فا سمعت أحدا منهم محدث عن رسول الله يرائح) في رواية يحيى بن سعيد

الانصارى عن السائب و صبت سعد بن مالك من المدبنة إلى مكة فى سمعته يحدث عن الذي رقيق بحديث واحد ، اخرجه ابن ماجه ، وسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص ، وأخرجه آدم بن أبي اياس فى العلم له من هذا الوجه فقال فيه و صبت سعدا كذا وكذا سنة ، . قوله ( إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد ) لم يمين ماحدث به من ذلك ، وقد أخرج أبو يعلى من طربق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين يوم أحد ، قال ابن بطال وغيره : كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله بيافي خشية المزيد والنقصان ، وقد تقدم بيان ذلك في العلم ، وأما تحديث طلحة فهو جائز اذا أمن الرياء والعجب ، ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدى بفعله

٧٧ - ياب وُجوبِ النَّفيرِ ، وما يجبُ منَ الجهادِ والنَّبةِ ، وقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ [ ٤١ المتوبة ] : ﴿ انفرِوا خِفافاً و ثِقالاً وجاهِدوا بأمواله مَ وأنفُسِكم في سبيلِ اللهِ ، ذُلكم خبر له لكم إن كنتم تعلمون . لو كانَ عَرَّضاً قريباً وسَفَراً قاصِداً لا تبعوك ، ولكن بَعُدت عليهمُ الشُّقَة ، وسيَحلِفون باللهِ ﴾ الآية . وقوله [ ٣٨ المتوبة ] : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّنَ آمَنُوا ما أَكُم إذا قِيلَ لَكُم انفِروا في سبيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الارضِ ؟ أرضائُم بالحياة الدُّنيا من الآخرة \_ إلى قوله \_ على كلَّ شي قدير ﴾

كُذُكِّرُ عَنِ ابْنِ عِبْنُاسٍ « انفِروا كُبات ً : سرايا مُتفرِّقين » . ويُقال : واحدُ الثُباتِ مُعَبَّة

عن ِ ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما ﴿ أَنَّ النبي عَلِي قال يوم الفتح ، لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونيّة ، وإذا استُنفر مم فانفِروا »

قوله (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أى الخروج إلى قتال الكفاد، وأصل النفير مفادقة مكان إلى مكان لآمر حرك ذلك. قوله (وما يجب من الجهاد والنية) أى وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك، والناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن الني يَلِيَّةٍ ، والآخرى بعده. فأما الاولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية ؟ قو لان مشهوران العلماء وها في مذهب الشافعي، وقال الماوردي: كان عينا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الاسلام، وقال السهيلي: كان عينا على الاقصاد دون غيرهم، ويؤيده مبابعتهم النبي بين إلى المدينة المائمة على أن يؤوا رسول الله يكلي وينصروه، فيخرج من قولها أنه كان عينا على الطائفة بين كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفة بين على التعميم، بل في حق الانصاد إذا طرق المدينة طادق، وفي حق المهاجرين إذا أديد قتال أحد من الكفار ابتداء، ويؤيد هذا ماوقع في قصة بدر فيا ذكره ابن اسحق، فأنه كالصريح في ذلك، وقبل كان عينا في الغزوة التي يخرج فها النبي بين دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي بين في حقه ولو لم يخرج. الحال الثاني بعده بين في فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة اليه عينه النبي بين في حقه ولو لم يخرج. الحال الثاني بعده بين في ورض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة اليه

كأن يدهم العدر ويتعين على من عينه الامام ، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجهور ، و•ن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك ، وقيل بجب كلما أمكن وهو قوي ، والذي يظهر أنه استمر على ماكان عليه في زمن النبي 🏰 إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الاسلام في أقطار الارض ثم صار إلى ما تقدم ذكره ، والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله أعلم . قوله ( وقول الله عز وجل ﴿ انفروا خفافا و ثقالا ﴾ الآية ) هذه الآية متأخرة عن التي بعدها ، والأمر فيها مُقيد بمّا قبَّامها لأنه تعالى عائب المؤمِّنين الذين يتأخرون بعد الأمر با المفير ثم عقب ذلك بأن قال ﴿ انفروا خفافا وثقالاً ﴾ وكنأن المصنف قدم آبة الآمر على آية العتاب العمومها ، وقد روى الطبرى من رواية أبي الصّحي قال د أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالاً ﴾ وقد فهم بعض الصحابة من هذا الامر العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات منهم أنو أيوب الانصاري والمقداد بن الاسود وغيرهم ، ومعنى قوله خفافا وثقالاً : متأهبين أو غير متأهبين نشاطا أو غير نشاط ، وقيل رجالاً وركباناً . قوله (وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا مَالِكُمُ اذَا قَيْلُ لَـكُمُ انْفُرُوا فَي سَبِيلُ اللَّهِ اثْاقَلْتُم إِلَى الْآرِضَ ﴾ الآية ) قال الطبرى : يجوز أنَ يكون قوله تمالى ﴿ إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْدُبُكُمْ عَدَابًا أَلَيًّا ﴾ خاصا والمراد به من استنفره رسول الله ﷺ فامتنع ، وأخرج عن الحسن البَصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ المؤمنُونَ لَيَنْفُرُوا كَافَةٌ ﴾ ثم تعقب ذلك ، والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة والله أعلم . وطريقَ عكرمة أخرجها أبو دارد من وج، آخر حسن عنه عن ابن عباس . قوله ( ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عنه بهذا ، أيَّ اخرجوا سرية بعد سرية ، أو انفروا جميعا أي مجتمعين ، وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ والتحقيق أن لا نسخ ، بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الامام وإلى الحاجة إلى ذلك . رُ تنبيه ) : وقع في رواية أبي ذر والقابسي . ثباتا ، بالالف ، وهو غلط لا وجه له لانه جمع ثبة كا سترى . قوله ( ويقال واحد الثبات ثبة ) أي بضم المثلثة وتخفيف الموحدة بعدما ما. تأنيث ، وهو قول أبي عبيدة في و الجاز ، وزاد : ومعناها جماعات في تفرقة ، و يؤيده قوله بعده ﴿ أَوِ انفروا جميعا ﴾ قال وقد يجمع ثبة على ثبين وقال النحاس ليس من هذا ثبة الحوض وهو وسطه سمى بذلك لأنَّ الماء يثوب اليه أي يرجع اليه ويجتمع فيه لانها من ثاب يثوب وتصغيرها ثويبة ، وثبة بمعنى الجاعة من ثبا يشبو وتصغيرها ثبية ، والله أعلم . قوله ( لاهجرة بعد الفتح ) أي فتح مكة ، قال الخطابي وغيره :كانت الهجرة فرضا في أول الاسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم الى الاجتماع ، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينـــــــة و بق فرض الجهاد والنية على من قام به أو نول به عدو انتهى . وكانت الحكمة أيضا فى وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فانهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه ، وفيهم نزلت ﴿ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : في نسخة « من أذى من يؤذيه »

فيها ﴾ الآية ، وهذه الهجرة باقية الحـكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الحروج منها ، وقد روى النسائي من طريق بهر بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعاً و لا يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين ، ولا بي داود من حديث سمرة مرفوعا . أنا برى. من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، وهذا محول على من لم يأمن على دينه ، وسيأتى مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . قوله ( و اكن جهاد و نية ) قال الطيي وغيره : هذا الاستدراك بقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله ، والمعني أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الاعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية ، وكمذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والحروج في طلب العلم والفراد بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . قوله ( وإذا استنفرتم فانفروا ) قال النووى : يريد أن الحير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجماد والنية الصالحة ، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجماد ونحوه من الاعمال الصالحة فاخرجوا اليه . وقال الطبيي : قوله و ولكن جهاد ، معطوف على محل مدخول ولاهجرة، أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكـفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم، فانقطعت الأولى وبتى الآخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما ، بل إذا استنفرتم فانفرواً . قلت : و ليس الأس في انقطاع الهجرة من الفراد من الكفار على ماقال ، وقد تقدم تحرير ذلك. وقال ابن العربي: المجرة هي الحروج من دار الحرب إلى دار الاسلام، وكانت فرضا في عهد الذي الله واستمرت بمده لمن خاف على نفسه ، والتي انقطعت اصلا هي القصد إلى الذي برائج حيث كان . وفي الحديث بشارة بأن مكة تبتى دار إسلام أبداً . وفيه وجوب تعيين الحروج في الغزو على من عينه الامام ، وأن الاعمال تعتبر بالنيات . ( تـكملة ) : قال ابن أبي جرة مامحصله : أن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحو ال السالك لانه أولا يؤمر بهجرة مألوفاته حتى يحصل له الفتح ، فاذا لم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك

## ٢٨ - إسب الكافر يقتل المسلم، ثم يُسلم فيسَد و بعد ويُقتَل

٢٨٢٦ - مَرْشَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَنا مالكُ عن أبى الزّنادِ عن الاعرَج عن أبى هربرة رضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ بَرِّالِيْ فال « يَضحَكُ اللهُ إلى رجُلَين يَقتُلُ أحدُها الآخر كَدخُلانِ الجُنّة ، يُقاتِلُ هٰذا في سبيلِ اللهِ فيُقتَلُ ، ثم يَتوبُ اللهُ على القائلِ فيُستَشهَدُ »

٧٨٧٧ - مَرْشُ الْمُعِيدِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَدَّمَنَا سُفِيانَ حَدَّمَنَا الزَّهِرِيُّ قَالَ أَخْبِرَ بَهُ عَنَا النَّهِ عَلَيْ وَهُوَ بَخْيِبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقَاتُ : يَارِسُولَ اللهِ إِسْهِمْ لَى ، فقال رضى اللهُ عنه قال ﴿ أُتَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ بَخْيِبَرَ بِعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقَاتُ : يَارِسُولَ اللهِ إِسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ أَبُوهُ وَهُ أَنْ أَنْ أَنْ فَقَالَ أَبِنُ مَعْدِ بِنِ المَّاصِ : لا تُسْهِمْ له يَا رسولَ اللهِ ، فقالَ أبوهريرة : هذا فا تِلُ أَنِ قَوْ فَلَ ، فقالَ ابنُ سعيد بنِ العاص : واعتجباً لو بر تَدَ لَّى عليها من قَدُوم ضَأَن يَنْ عَلَى قَتَلَ رُجِلٍ مسلم أَ كُرْمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى وَمُ يُعِنَى عَلَى بِدَى عَلَى بَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قال سُفيان : وحدَّ ثنيهِ السعيديُّ عن جَدُّهِ عن أَبي هريرةَ

قال أبو عبدِ الله :السميدئ هو عروُ بنُ يحيى بنِ سميدِ بنِ عمرو بنِ سميدِ بنِ الماص [ الحديث ۲۸۲۷ ــ اطرافه في : ۲۲۲۷ ، ۲۲۲۹ ، ۲۲۲۹ ]

قله ( باب الكافر إيتل المسلم مم يسلم ) أي القاتل فيسدد بعد أي يميش على سداد أي استقامة في الدين . قله ( ويقتل ) في دواية النسني . أو يقتل ، وعليها افتصر ابن بطال والاسماعيلي ، وهي أليق بمراد المصنف . قال ابن المنير : في الترجمة « فيسدد » و الذي وقع في الحديث « فيستشهد » وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد ، وأن كل تسديد كذَّ لك وأن كانت الشهادة أفضل ، لكن دخول الجنة لايختص بالشهيد ، فجمل المصنف الترجمة كالشرح لممنى الحديث . قلت : ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً و لايجتمعان في النار مسلم قتل كافرائم سدد المسلم وقارب ، الحديث قولِه (عن أبى الزناد )كذا هو في الموطأ ، ولما لك فيه اسناد آخر رواه أيضا عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني . قوله ( يضحك الله إلى رجلين ) في رواية النساني من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد ، ان الله يعجب من رجلين ، قال الخطابي : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى، وأنما هذا مثل ضرب لهذا الصنبع الذي يحل عل الاعجاب عند البشر فاذا رأوه أضحكهم ، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله الآخر وبجاذاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما ، قال : وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب ، و تأويله على معنى الرضا أقرب ، فان الضحك يدل على الرضا والقبول، قال: والكرام يوصفون عند مايساً لم السائل بالبشر وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله « يضحك الله ، أي يجزل العطاء . قال وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيههما ، وهذا يتخرج على الجاز ومثله في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي : أكثرالسلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمر ونه كا جاء <sup>(۱)</sup>وينبغي أن يراعي في مثل هذا الامراد اعتقاد أنه لاتشبه صفات الله صفات الحلق ، ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد النَّذيه . قلت : ويدل على أن المراد بالضحك الاقبال بالرضا تعديته بالى تقول : ضحك فلان إلى فلان إذا توجه اليه طلق الوجه مظهرا للرضا عنه . قوله ( يدخلان الجنة ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هربرة د قالواكيف يادسول الله ، ؟ قوله ( يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ) زاد همام فيلج الجنة ، قال ابن عبد البر : معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرا . قلت : وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته ، و ا-كن لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله , ثم يتوب الله على القائل ، كما لو قتل مسلم مسلما عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله ، وانما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا لانقبل له توبة ،

وسيأتى البحث فيه في تفسير سورة النسآء إن شاء الله تعالى ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام , ثم يتوب الله

على الآخر فيهديه إلى الاسلام ، وأصرح من ذلك ما أخرجه أحد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الصواب الذي جرت عليه الملة وعمل به أنمتها من النصر النبوي إلى زمن الأنمه المتبوعين ، والحروج عن حــذه الطريقة الى التأويل عدول عن طريقة الصحابة والتابعين والتابعين لهم باحسان

هررة بلفظ وقيل كيف يارسول الله ؟ قال : يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ، • قوله (ثم يتوب الله على القائل فيستشهد) زاد همام و فهديه إلى الاسلام ، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد ، قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث أن كلُّ من قتل في سبيل الله فهو في الجنة . توله ( حدثنا الزهري ) في دواية على بن المديني في المَازي عن سفيان و سمعت الزهري وسأله اسماعيل بن أمية ، وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان « سمعت اسماعيل بن أمية يسأل الزهرى » . قوله ( أخبر في عندسة ) بفتح المهملة و سكون النون ( ابن سعيد ) أي ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية . قولة (عن أبي هربرة) في دواية الزبيدي عن الزهري التصريح بسماع عنبسة له من أبي هريرة وسيأتى بيان ذلك في المفازى . قيله (فقال بعض بني سعيد بن العاص لاتسهم له) هو أبان ابن سعيدكما بينته رواية الزبيدى . قوله (فتلت هذا قاتل ابن قوقل) بقافين وزن جمفر يعنى النمان بن مالك بن ثعلبة ابن أصرم بمهملتين وزن أحد بن فهم بن ثعلبة بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم ابن عمرو بن عوف الانصارى الاوسى ، وقوقل الفعمان بن قوقل ، وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال و جاء النعان بن قوقل فقال : يارسول الله أرأيت إذًا صليت المكتوبات ، الحديث . وروى البغوى في الصحابة و أن النعان بن قوقل قال يوم أحد : أقسمت عليك يارب أنَّ لاتغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة ، فاستشهد ذلك اليوم ، فقال الذي عليه : القدر أيته في الجنة ، وذكر بعض أهل المغاذي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله ، وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري ، ولعلهما جميعا اشتركا في قتله ، وسيأتى بقية شرح حديث أبي هريرة هذا في كتتاب المفازي ، والمراد منه هنا قول أبان . أكرَّمه الله على يدى ولم يهني على يديه ، وأراد بذلك أن النعان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار ، وَهُو الْمُرَادُ بِالْاهَانَةُ ، بِلُ عَاشُ أَبَانَ حَتَى تَابُ وأَسَلَمُ ، وكان اسلامه قبل خيبرُ بعد الحديبية ، وقال ذلك السكلام بحضرة النبي ﷺ وأقره عليه ، وهو موافق لما تضمنته الرَّجمة . قوله (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون ، إلا في رواية الهمداني فباللام وهو الصواب وهو السدر البرى ، قلت وسيأتى في غزوة خيبر بأبسط من هذا . قوله ( فلا أدرى أسهم له أم لم يسهم ) سيأتى فى غزوة خيير فى آخره و فقال له يا أبان اجلس ، ولم يقسم لهم ، واحتج به من قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولوكان خرج مددا لهم أن لايشارك من حضرها وهو قول الجمهور ، وعند الكوف بن يشاركهم ، وأجاب عنهم الطحاوى بان النبي كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذاك لم يقسم له ، وأما من أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق مم لحقهم فانه الذي يقسم له كما أسهم الذي علي العثمان وغيره بمن لم يحضر الوقعة ، لـكن كانوا بمن أراد الحروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية . قوله (قال سفيان) أي ابن عيينة ، ووقع في رواية الحميدي في مسنده , عن سفيان وحدثنيه السعيدي أيضاً ، وفي رواية ابن أبي عمر , عن سفيان سمعت السعيدي ، . قوله (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله « حدثنا الزهرى ، وهو موصول بالاسناد الذي قبله · قوله ( السعيدي هو عمرو الح) هو كلام البخادي ، ووقع لغير أبى ذر وقال أبو عبد الله ، فذكره

١٩ - باب من اختار الذُّرْوَ على الصوم

٢٨٢٨ - حد أننا آدَمُ حد أننا شعبة حد أننا ثابت البُنانيُ قال سمت أنسَ بنَ مالك رضى اللهُ عنه قال محمد البارى

« كان أبو طَلحة َ لا يَصومُ على عهدِ النبيُّ في من أجلِ الغزو ، فلما ُ فبِضَ النبيُّ على لم أرَهُ مُفطِراً إلّ يومَ فِعْلْرِ أَوْ أَضْحَىٰ »

قوله (باب من اختار الغزو على الصوم) أى لئلا يصعفه الصوم عن القتال ، ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه لا ينقصه كما سياتى بعد ستة أبواب . قوله (لا يصوم ) فى رواية أبى الوليد عند أبى نعيم وعلى بن الجعد كلاهما عن شعبة عند الاسماعيلي و كان قلما يصوم ، معبة عند الاسماعيلي و كان قلما يصوم ، فعل على أن النبى فى رواية آدم ليس على اطلافه ، وقد وافق آدم سليان بن حرب عند الاسماعيلي أيصنا . قوله ( إلا يوم فطر أو أضحى ) أى فسكان لا يصومهما ، والمراد بيوم الاضحى ما تشرع فيه الاضحية فيدخل أيام التشريق ، وفي هذه القصة إشماد بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي بالله ، وإنما ترك النطوع بالصوم لأجل الغزو خسية أن يضعفه عن الفتال ، مع أنه فى آخر عمره رجع الى الغزو ، فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس و أن أبا طلحة قرأ ( انفروا خفافا وثفالا ) فغال : استنفرنا الله شيوخا وشبانا جمزونى ، فقال له بنوه : نحن نفزو عنك ، فأبى فجروه ، ففزا فى البحر فات ، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير ، جمزونى ، فقال له بنوه : نحن نفزو عنك ، فأبى لجفروه ، ففزا فى المجاد فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم الله وعلم أنه صاد فى سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الغزو ، وفيه أنه كان لايرى بصيام المعر بأسا . ( تغييه ) : وقع عند الحاكم فى المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس و أن أبا طلحة أما بعد رسول الله بي أنها أد بصاد فى مقدار حيانه بعد النبى بي غلط فانه لم يقم بعده سوى ثلاث أن أبا طلحة المخادى فلا يستدرك ، ثانيهما أن الزيادة فى مقدار حيانه بعد النبى بي غلط فانه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أدبع وعشرين سنة . فلعام كانت أدبعا وعشرين قتغيرت

### ٣٠ - إسب الشهادة سبع سوكى الفتل

٢٨٢٩ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن سُمَى عن أبى صالح عن أبى هزيرةَ رضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ عليهِ قال « الشَّهداء خسةُ : المطموتُ والمبطونُ والغَرِقُ وصاحبُ الهَدُم والشهيدُ في سبيـــــل اللهِ ﴾ ما الله عنه الله عنه المناسبة الله الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

٢٨٣٠ - مرَّثْنَا بِشْرُ بنُ محمدِ أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا عاصم عن حَفصةَ بنتِ سِيرِينَ عن أنسِ بنِ مالكِ رضى اللهُ عنه عن النبي علية قال « الطاعونُ شهادةُ لكلِّ مسلم »

[ الحديث ۲۸۳۰ \_ طرفه في :۷۲۲

قوله ( باب الشهادة سبع سوى الفتل ) اختلف فى سبب تسمية الشهيد شهيداً ، فقال النضر بن شميل : لأنه حى فكأن أدواحهم شاهدة أى حاضرة . وقال ابن الأنبارى : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . وقيل : لأنه يشهد له بالامان من النار. وقيل لأن عليه شاهدا بكونه

شهيداً . وقيل لأنه لايشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . وقيل لانه ألذى يشهد يوم القيامة با بلاغ الرسل . وقيل : لآن الملائكة تشهد له بحسن الحاتمة . وقيل : لأن الانبياء تشهد له بحسن الانباع · وقيل : لأن الله يشهدله بحسن نيته وإخلاصه . وقيل : لانه يشاهد الملائسكة عند احتضاره وقيل : لانه يشاهد الملكوت من دار الدنيــــــا ودار الآخرة ، وقيل لأنه مشهود له بالامان من النار ، وقيل لان عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا . و بعض هذه يختص بمن قتل في سايل الله ، و بعضما يم غيره ، و بعضما قد ينازع فيه . وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتميك بفتح المهملة وكسر المثناة بعدها تحتانية سأكنة ثم كاف , أن النبي علي جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فذكر الحديث وفيه د ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : من يقتل في سبيل الله ، وُفيه د الشهداء سبعة ، سوى الفتل في سبيل الله، فذكر زيادة على حديث أبي هريرة الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع. وتوارد مع أبي هريرة في المبعلون والمطمون والغريق وصاحب الهدم ، فاما صاحب ذات الجنب فهو مرض معروف ويقال له الشوصة ، وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم وسكون الميم ، وقد تفتح الجيم وتـكسر أيضا وهى النفساء ؛ وقيل الني يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . وقيل الني تموت بمزدَّلْفة وهو خطأ ظاهر ، وقيل التي تموت عذراً. والاول أشهر . قلت : حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حيان، وقد روى مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدا لحديث جابر بن عتيك والفظه « ما تعدون الشهداء فيسكم » وزاد فيه ونقص ، فن زيادته و ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ولاحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر ابن عتيك والفظ» د وفى النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة ، وله من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه « والسل، وهو بكسر المهملة وتشديد اللام ، والنسائي من حديث عقبة بن عاس و خمس من قبض فين فهو شهيد ، فذكر فيهم النفساء وروى أسحاب السنن وصحه النرمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً « من قتل دُون ماله فهو شهيد، وقال في الدين والدم والاهل مثل ذلك ، وللنسائى من حديث سويدبن مقرن مرفوعا دمن قتل دون مظلمته فهوشهيد. قال الإسماعيل الترجمة مخالفة للحديث . وقال ابن بطال : لاتخرج هذه النرجمة من الحديث أصلا ، وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كمتا به . وأجاب ابن المنير بأن ظاهر كلام ابن بطال أن البخارى أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فاعجلته المنية عن ذلك ، وفيه نظر ، قال : ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على ان الشهادة لاتنحصر في القتل بل لها أسباب آخر و تلك الاسباب اختلفت الاحاديث في عددها فني بمضها خممة وفي بعضها سبعة ، والذي وافق شرط البخاري الخسة فنبه بالترجمـــة على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد انتهى . وقال بمض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة ـ يعني رواة الخسة ـ نسى الباقي . قلت : وهو احتمال بعيد ، لكر . يقربه ماتقدم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم ، وكذا وقع لأحمد من وجه آخر عنه د والمجنوب شهيد ، يعني صاحب ذات الجنب ، والذي يظهر أنه ﷺ أعلم بالاقل ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك . وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة ، فان بحموع ما قامته بما اشتملت عليه الاحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة ، وتقدم في د باب من ينكب في سبيل الله ، حديث أبي مالك الاشعرى مرفوعاً « من وقصه فرسة أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أى حتف شاء الله تعالى فهو شهيد ، وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر و موت الغريب شهادة ، ولابن حبان من حديث أبى هريرة و من مات مرابطا مات شهيدا ،

الحديث والعابراني من حديث ابن عباس مرفوعا دالمر. يموت على فراشه في سبيل الله شهيد ، وقال ذلك أيضا في المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع والحارج عن دا بته وصاحب الحدم وذات الجنب . ولابي داود من حديث أم حرام و الممائد في البحر الذي يصيبه التي. له أجر شهر ـــــد، ، وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشوادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدا في د باب تمني الشوادة ، ويأتى في كتاب الطب حسديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد ، وتقدم حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند الطبراني ، وعنده من حديث ابن مسعود باسناد محبيح و ان من يتردى من رموس الجبال و تأكله السباع ويغرق فى البحار لشهيد عند الله ، ووردت أحاديث أخرى فى أمور أخرى لم أعرج عليها الضعفها ، قال ابن التين : هذه كاما الميتات فيها شدة الفضل الله على أمة محمد ﷺ بأن جملها تمحيصا لذنوبهم وزيّادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . قلت : والذي يظهر أن المذكودين ليسوا في المرتبة سواء ، ويدل عليه ما دوى أحد وابن حبان في حيحه من حديث جابر والدارم، وأحد والطحاوى من حديث عبد الله بن حبشي ، و ابن ماجه من حديث عرو بن عنبسة . أن الني ﷺ سئل أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده واهريق دمه ، وروى الحسن بن على الحلوائى فى «كتاب المعرفة ، له باسناد حسن من حديث ابن أبى طالب قال دكل موتة يموت بهما المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل، وسيأتى شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب ، وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون ان شاء الله تعالى . ويتحصل مما ذكر في هذه الآحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيـــــا ، وشهيد الآخرة وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر عناصا . وشهيد الآخرة وهو من ذكر ، بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجرى عليهم أحكامهم فى الدنيا . وفى حديث العرباض بن سارية عند النسائى وأحد ولاحد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعاً « يختصم الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول : انظروا إلى جراحهم ، فان أشبهتِ جراح المقتولين فانهم معهم ومنهم ، فاذا جراحهم قد أشبهت جراحهم ، وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهدا. على غير المقتول في سبيل الله مجازا ، فيحتج به من يجيز استمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، والما نع يحيب بأنه من عموم الجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفار اكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة العارض يمنعه كالانهزام وفساد النية والله أعلم . قوله ( الشهداء خمسة \_ ثم قال \_ والشهيد في سبيل الله ) قال الطبيي : يلزم منه حمــــل الشيء على نفسه لأن قوله وخمسة، خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له ، وأجاب بانه من باب قول الشاعر د أنا أبو النجم وشعرى شعرى . ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول ، فـكـأنه قال والمقتول فعبر عنه بالشهيد ، ويؤيده أوله في رواية جابر بن عتيك والشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله ، ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكررا في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد الاجمال والتقدير الشهداء خمسة الشهيدكذا والشهد كذا إلى آخره

٣١ - باب قول الله عز وجل [ ٥٠ النساء ] : ﴿ لا يَستَوِى القاعِدُونَ مَنَ المُؤْمَنِينَ غَيرُ أُولَى الضَّرَرُ والْجَاهِدُونَ فَى سَبَيْلِ اللهِ بَأْمُوالْمُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْجَاهِدِينَ بَأْمُوالْمُمْ وَأَنْفُسِهُمْ عَلَى القاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَفَضَّلَ اللهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ \_ إلى قوله \_ عَفُوراً رَحِياً ﴾

٣٨٣١ - وَرَشُنَ أَبِو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعِبَهُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قال : سَمَتُ البَرَاء رضَى اللهُ عنه يقول ﴿ لمَا تَرَلَتَ ﴿ لا يَسْتُو يَ القَاعِدُونَ مِن المؤمنين ﴾ دعا رسولُ اللهِ وَيَعِلَيْكُ زيداً فجاءهُ بكتيفٍ فكتبَها . وشكا ابنُ أمَّ مكتوم ضَرارتَهُ فَنزلَتْ ﴿ لا يَسْتُوى القاعدونُ مَن المؤمنينَ غيرُ أُولِي الضَّرَر ﴾

[ الحديث ۲۸۴۱ \_ طرفاه في : ۹۹۰ ، ٤٥٩٤ ، ٩٩٠ ]

٧٨٢٧ - وَرَشُنَا عَبِدُ العزيزِ بنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ سعدِ الزَّهريُ قال حدَّني صالحُ بنُ كيسانَ عن ابنِ شهابِ عن سهلِ بنِ سعدِ الساعدِيُّ أنه قال ﴿ رأيتُ مَروانَ بنَ الحَرَمَ جالساً في المسجِدِ فأقبلتُ حتى جلستُ إلى جنبهِ ، فأخبرَ ما أنَّ زيدَ بنَ ثابتِ أخبرَ هُ أنَّ رسولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ﴿ لا يَستوِى القاعدونَ مَن المؤمنينَ و الجاهدونَ في سبيلِ اللهِ ﴾ قال فجاءهُ ابنُ أمَّ مكتومٍ وهو يُجلّها على فقال : يا رسولَ اللهِ لو أستطيعُ الجهادَ لجاهدُتُ وكان رجُلا أعي اللهُ عَن اللهُ عَن رسولهِ وَ اللهِ فَذَهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ فَيرُ أُولِي الفَّرَر ﴾ فَينُ مَنْ اللهُ عَنْ وجل ﴿ فَيرُ أُولِي الفَّرَر ﴾

[ الحديث ۲۸۲۲ ــ طرفه في : ۴۰۹۲ ]

قوله ( باب قول الله عز وجل : لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرو) ذكر فيه حديثى البراء بن عازب وزيد بن ثابت فى سبب نزولها ، وفيه ذكر ابن أم مكتوم ، وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى فى تفسير سورة النساء

### ٢٢ - باب الصّبر عند القِتال

٣٨٢٣ - وَرَشُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثَنَا مُعاوِيةٌ بنُ حمرِو حدَّثَنَا أَبُو إِسحاقَ مَن مُوسَى ٰ بنِ عُقبةً عن سالِم أبى النَّضْرِ أَن عبدَ اللهِ بنَ أَبِى أُوفَ ٰ كَتَبَ فَقَرأْتَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قالَ ﴿ إِذَا كَتِيتُمُوهُم قاصِيرُوا ﴾ قوله ( باب الصبر عند الفتال ) ذكر فيه طرفا من حديث ابن أبي أوفى ، وقد تقدم التنبيه عليه قريباً

٣٣ - باب التّحرِ بض على القتالِ ، وقولِ الله عزَّ وجل [ ٦٥ الأنفال] : ﴿ حرِّضِ المؤمنينَ على الفتالِ ﴾ ٢٨٣٤ - حرَّثُ عبدُ اللهِ بنُ محدِ حدَّثُنا مُعاوِيةً بنُ محرٍ وحدَّثُنا أبو إسحاق عن مُحَدِ قال : سمتُ أنساً رضى اللهُ عنه يقول « خَرَجَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَ إلى الحندُ في قاذا المهاجِرون والأنصارُ : يَحفِرونَ في غداة باردة ، فلم يكن لهم عبيدٌ يَعماون ذَلك لهم ، فلما رأى ماجم من النَّصَبِ والجُوعِ قال : اللَّهم إن المَهش عَيشُ الآخِرة ، فالوا محجِيبينَ له :

### نحنُ الذينَ با يَعُوا محمدا على الجِهادِ ما بَقِينا أبدا

[ الحديث ٢٨٢٤ \_ أطرافه في : ١٩٦٥ ، ١٩٦١ ، ١٩٧٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠١ ، ١١٤٢ ، ١٠١٧]

قوله ( باب التحريض على الفتال ) ذكر فيه حديث أنس فى حفر الحندق ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى في المغازى . وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته برائح الحفر بنفسه تحريضا للسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك

## ٣٤ - إسب حَفرِ الْخُنْدُق

٣٨٣٥ - وَرَثُنَ أَبُو مَهْمَر حدَّثَنَا عبدُ الوارثِ حدَّثَنَا عبدُ العزيزِ عن أنسِ رضى الله عنه قال « جَعلَ المهاجرونَ و الأنصارُ تجفِرونَ الخندَقَ حولَ الهدينةِ و يَنقُلُونَ الترابَ على مُتو نِهم و يقولون :

نمنُ الذينُ بايَمُوا محمدا على الجهادِ ما بَقينا أبدا

والنبي ﴿ وَالنَّهِ مُعِينُهُم ويقول: اللهم الله لا خيرَ إلا خيرُ الآخره ، فبارك في الأنصارِ والمهاجرَ

٣٨٣٦ - وَرَثُنَ أَبُو الوَ لَيدِ حَدَّ ثَمَا شَعَبَةُ عَن أَبِي إِرْجَاقَ سَمَتُ البَرَاءَ رَضَىَ اللهُ عَنه يقول «كَانَ أَانبَيُّ عَلَيْنِي يَنْقُلُ وَبِقُولَ : لُولا أَنْتَ مَا اهْتَدَ يَنَا ﴾

[الحديث ٢٨٣٦ \_ أطراه في : ٢٨٣٧ ، ١٠٤٤ ، ٢٠١٤ ، ٢٠٦٦ ، ١٦٢٠ ]

٣٨٣٧ - وَرَشُنَ عَفَى بِنُ مُحرَ حدَّقَنَا شَمِبُةَ عَن أَبِي اسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنه قال ه رأيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَ يُومَ الأُحزابِ يَنقلُ الترابَ وقد وارَى الترابُ بياضَ رَطَنهِ \_ وهو يَقولُ : لولا أنتَ ما اهتدَينًا ، ولا تَصدُّ فنا ولا صلَّينًا ، فأنز لِ السَّسَكينةَ علينًا ، وَتَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَينًا ، إِنَّ اللهُ فَد بَهُوا علينًا ، إذا أرادوا فِتنةً أَبِينًا »

قوله ( باب حفر الحندق ) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسيأتى فى المغازى ، وسياته هناك أتم ، وذكر فيه حديث البراء بن عازب فى ذلك من وجهين ، ويأنى هناك شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى

### ٣٥ - بأب من حَبَسَهُ المُذرُ عن الغَزْو

٢٨٣٨ ــ حَرَثُنَا أَحَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهير ُ حَدَّثَنَا حَيدُ أَنَّ أَنَسَا حَدَّثُهُم قال ﴿ رَجَعَنا مَن غَزُوهِ تَبُوكَ مَع النَّبِيِّ بَرَافِظٍ ﴾

[ الحديث ٢٨٣٨ \_ طرفاه في : ٢٨٣٩ ، ٤٤٢٣]

٢٨٣٩ -- حدَّثنا سليانُ بنُ حرب حدَّثنا حيَّادٌ هو َ ابنُ زيدِ عن حُديدِ عن أُنَسِ رضي اللهُ عنه ﴿ ان النبيُّ

مَرِّاتِكُمْ كَانَ فِي غَزَاةً فَقَالَ : إِنَّ أَقُواماً بِالمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَاسَلَكُنَا شِمْباً ولا واديا إلا وهم معنا فيه ، حَبَسَهِمُ المُدُورُ وَ وَقَالَ مُوسَىٰ : حَدَّ ثَنَا حَادُ عِن مُوسَىٰ بِنِ أَنسِ عِن أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ وَقَالَ مُوسَىٰ : حَدَّ ثَنَا حَادُ عِن مُوسَىٰ بِنِ أَنسِ عِن أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ وَقَالَ مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ وَقَالَ مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ وَقَالَ مَا مُعَلِي عَنْ مُوسَىٰ بِنِ أَنسِ عِن أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ

قوله ( باب من حبسه العذر عن الغزو ) العذر الوصف الطارئ على المسكلف المناسب التسهيل عليه ، ولم يذكر الجواب، وتقديره فله أجر الغازى اذا صدقت نيته . قوله (حدثنا زمير) هو ابن معاوية أبو خيثمة البعني ، وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع أن في رواية زمير تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث ، وفي كل منهما فائدة ليست في رواية حماد لكنه أراد أن زهيرا لم ينفرد بقوله « عن حميد عن أنس» وقد تابعهما على ترك الواسطة بين حميد وأنس معتمر بن سليمان وجماعة . قوله ( خلفنا ) بسكون اللام أى وراءنا ، وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء . • قُولِه ( إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر ) في رواية الاسماعيلي من طريق أخرى عن حماد ابن زيد و إلا وهم ممكم فيه بالنية ، ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر و إلا شركوكم في الاجر ، بدل قوله و الاكانوا معكم ، والمراد بالعذر ماهو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر ، وقد رواه مسلم من حديث جاير بلفظ و حبسهم المرض ، وكأنه محمول على الأغلب . قوله ( وقال موسى ) أى ابن اسماعيل ( حدثنا حماد ) هو ابن سلمة . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( الاول عندى أصح ) يعنى حذف موسى بن أنس من الاسناد، وقد عالفه الاسماعيلي في ذلك فقال : حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره انتهى. قلت : وانما قال ذلك لتصريح حيد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير ، وكمذلك قال معتمر . قلت : ولا ما نع من أن يكونا محفوظين ، فلمل حيدًا سمَّه، من موسى عن أبيه ، ثم لتي أنسا فحـثه به ، أو سمَّه من أنس فثبته فيه ابنه موسى ، ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد أنم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد ، فقد أخرجه أبو داود عن موسى بن أسماعيل بالاسناد المذكور بلفظ ، المد تركتم بالمدينة أنواما ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه . قالوا : يا رسول الله وكيف يكو نون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر ، وكذلك أورده أحمد عن عذان عن حاد ، وأخرجه عن أبي كامل عن حاد فلم يذكر في الاسناد حيداً . نعم أخرجه أحمد عن ابن أبي عدى عن حميد عن أنس نحو سياق حاد إلا أنه لم يذكر النفقة ، قال المهلب : يشهد لهذا الحديث قوله تعالى ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ﴾ الآية فانه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولى الضرر من الفاعدين فكأنه ألحقهم بالفاصلين . وفيه أن المر. يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العدد عن العمل

### ٢٦ - باب نضل الصوم في سببل الله

معيد حد الله عبد المنظم المنطق من المنطق المن المنطق المن المن المن المن الله عبد المنطق الله المنطق الله المنطق المنطق

قله ( باب فضل الصوم في سبيل الله ) قال ابن الجوزى : إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد . وقال القرطى : سبيل الله طاعة الله ، فالمراد من صام قاصدا وجه الله . قلت : ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك . ثم وجدته في « فوائد أبي الطاهر الذهلي ، من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ ه ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله ، الحديث . وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعاله في الجهاد ، فان حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين ، قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت ، والأول أقرب ، ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لان الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في د باب من اختار الغزو على الصوم ، لان الفصل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًا ، ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الامور النسبية ، فن لم يضعفه الصوم عن الجماد فالصوم فى حقه أفضل ليجمع بين النَّصيلتين ، وقد تقدم مزيد لذلك فكتاب الصيام في الكلام على الصوم في السفر . قوله ( أخبر في يحيي بن سميد ) هو الانصاري ، وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخارى موصولا إلا هذا ، ولم يحتج به لآنه قرنه بيحيي بن سعيد ، وقد اختلف في إسناده على سهيل فرُّواه الآكثر عنه هكذا ، وخالفهم شعبة فرُّواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سميد أخرجه النسائي ، ولعل لسميل فيه شيخين . وأخرجه النسائل أيضا من طريق أبى معاوية عن سميل عن المقبري عن أبي سميد ، ووهم فيه أبو معاوية ، وإنما يرويه المقيري عن أبي هويرة لاعن أبيسعيد ، وإنما رواه سهيل من حديث أبي هريرة عن أبيه عنه لا عن المةبرى ،كذلك أخرجه النسائل من طريق سعيد بن عبد الرحن عن سهيل عن أبيه ، وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل . قوله ( سبمين خريفا ) الخريف زمان معلوم مر. السنة ، والمراد يه هنا العام ، وتخصيص الحريف بالذكر دون بقية الفصول ـ الصيف والشتاء والربيع ـ لان الحريف أزكى الفصول لَّكُونَه يجنَّى فيه الثَّماد . ونقل الفاكماني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون غيره ، ورد بأن الربيع كـذلك. قال القرطي . ورد ذكر السبعين لآوادة التـكثيركـثيرا انتهى . ويؤيده أن النسائى أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر والطبراني عن عمرو بن عبسة وأبو يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جيعا في رواياتهم دمائة عام ،

## ٣٧ - باب فضل النَّفَة في سبيل الله ِ

٢٨٤٧ - مَرْشُ محدُ بنُ سنانِ حدَّ ثنا ُفلَيحٌ حدَّ ثنا هلالٌ عن عَطاء بنِ يَسارِ عن أبي سعيدِ الخدْرئ رضى اللهُ عنه « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْنِ قامَ على المِنبرِ فقال : إَنَّمَا أَخشَىٰ عليكُم مِن بعدى ما يُفَتحُ عليكُم من بَرَّكات الأرض. ثمَّ ذكرَ زهرةَ الدُّنيا فَبدأً باحداها وتَنْى بالأخرى. فقامَ رجُلْ فقال : يارسولَ قَه ِ ، أوَ يَأْتَى الخيرُ بالشر ؟ فسكت عنه ألنبي ملك ، قلنا يُوحى إليه ، وسكت الناس كأن على رُهوسهم الطّبرُ . ثم إنه مسحَ عن وَجهه الرُّحضاء فقال ؛ أين السائلُ آيفاً ؟ أو خَبر هو - ثلاثاً - إن الحير لايأتى إلا با لحير وإنه كلُّ ما يُنبِتُ الرَّبيعُ ما يَقتُلُ حَبَطاً أو يُهمُ ، أكات حتى إذا أمتَد ت خاصِرناها استقبات الشمس فقلطت وبالت ثم رَبَعت ، وإن هذا المال خَضِرة مُحلوة ، ونع صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فِقلة في سبيل الله واليّنامي والمساكين ، ومن لم يأخذه الحق فهو كالآكل الذي لا يشبَعُ ، ويكون عليه شهيداً يومَ البّيامة »

قل (باب نضل النفقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين أحدهما عن أبي هريرة دمن أنفق زوجين في سبيل الله، وقد تقدم في أول الصوم من وجه آخر ، وقوله في هذا الاسناد عن أبي سلمة يأتي الكلام عليه وعلى قوله وأي فل، فى فصل أبى بكر ، وأن الخطابي جزم أنه ترخيم من فلان ، وجزم غيره بأنه لغة فيه ، وتقدم فى « باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، التنبيه على وهم القابسي في قوله « سعيد بن حفص ، وقوله « زوجين ، أي شيئين من أى نوع كان مما ينفق ، والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين وهو هنا على الواحد جزماً ، وقوله «كل خزينة باب ، كَأَنه من المقلوب لأن المراد خزئة كل باب ، قال المهلب . في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الاعمال ، لان المجاهد يعطى أجر المصلى والصائم والمتصدق وان لم يغمل ذلك ، لأن باب الريان للصائمين ، وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الابواب كلها بانفاق قليل المال في سبيل الله انتهى. وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ماقدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه د لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل، وهذا يدل على أن المراد بسببل الله ماهو أعم من الجهاد وغيره من الاعمال الصالحة ، وقوله و لاتوى عليه ، بالمثناة والاكثر أنه مقصور ، وحكى ابن فارس المد . ثانهما حديث أبي سعيد د إنما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركات الأرض، وسيأتي شرحه مستوفي في الرقاق إن شاء الله تعالى ، والغرض منه هنا قوله و فجمله في سبيل الله ، فانه مطابق لما ترجم له ، وقد روى النسائى وصححه ابن حبان من حديث خريم بالراء مصغر ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه ، من أنفق نفقة في سبيل الله كـتتب له سبمائة ضمف ، . قلت : وهو موافق لقوله تعالى ﴿ مثل الذين يِنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ﴾ الآية . وقوله في هذه الرواية وأنه دكل ماينبت الربيع يقتل أو يلم ، بعنم أوله وكسر اللام وتشديد الميم أى يقرب من الفتل . وقوله وأكلت حتى اذا امتدت ، وقع في السياق حذف تقديره إلا آكلة الحضر أكلت، وقد بين في الرواية الآخرى، وكذا أثبته الاصيلي هنا وسقط للباقين، وكذا سقط قوله د حبطاً ، وهو بفتح المهملة والموحدة ، وهو انتفاخ البطن من كثرة الاكل

## ٣٨ - إحب فضلٍ مَن جَهَّزَ غارباً أو خَلَفَهُ بخير

٣٨٤٣ - مَرْشُنَ أبومعمر حدثناعبدالوارث حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبوسلمة قال حدتني بسر ابن مسيد قال حدَّثني زيد من خالد رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْقَ قال « مَن جَهَّزَ غازِياً في سيبلِ اللهِ فقد غزا ، ومَن خَلَفَ غاز ياً في سبيل الله مخير فقد غزا » ٣٨٤٤ - حَرَثُنَ موسى بنُ إسماعيلَ حدَّ ثنا كُمُّامُ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ عن أنس ِ رضى اللهُ عنه ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قولِه ( باب فضل من جهز غازيا ) أي هيأ له أسباب سفره ( أو خلفه ) بفتح المعجمة واللام الخفيفة أي قام بحال من يتركه . قوله (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي معمر ، وكذا صرح به مسلم فى روايته من وجه آخر عنه ، ويحيي هو ابن أ بى كثير ، وفى الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق هو وأبو سلمة وبسر وهو بضم الموحدة وسكون المهملة ، وقد سمع أبو سلمة من زيد بن خالد وحدث عنه هنا بواسطة وحدث عنه بلا واسطة فى غير هذا عند أبى داود والنرمذى وصححه وغيرهما . قوله (فقد غزا ) قال ابن حبان : معناه أنه مثله فى الأجر و إن لم يغز حقيقة . ثم أخرجه من وجه آخر عن اسر بن سعيد بلفظ د كتب له مثل أجره ، غير أنه لاينقص من أجره شيء ۽ ولابن ماجه و ابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ د من جمز غاذيا حتى يستقل کان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ، وأفادت فائدتين إحداها أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز ، وهو المراد بقوله دحتى يستقل ، . ثانهما أنه يستنوى معه في الآجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة . وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد و ان رسول الله مَالِيَّةٍ بعث بعثا وقال : ليخرج من كل رجلين رجل والاجر بينهما ، وفي رواية له و ثم قال للقاعد : وأيكم خلف الحَارج في أهله وماله بخيركان له مثل نصف أجر الحارج ، ففيه إشارة إلى أن الغاذى إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الآجر مرتين ، وقال القرطى : لفظة د فصف ، يشبه أن تكون مقحمة ، أي مزيدة من بعض الرواة ، وقد احتج بهـا من ذهب الى أن المرَّاد بالاحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف ، وأنَّ التضعيف يختص بمن باشر العمل ، قال القرطي : ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين : أحدها أنه لايتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الحبير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضميف أو بغير تضميف ، وحديث الباب إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا . ثانيهما ماتقدم من احتمال كون لفظة و نصف ، زائدة . قلت : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح ؛ والذي يظهر في توجيها أنها أطلقت بالنسبة إلى بحموع الثواب الحاصل للغازى والخالف له بخير ، فان الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما الآخر فلا تعارض بين الحديثين ، وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يُعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضميف لـكل أحد، وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند ، وكمأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه ، لـكن من يجهز الغازى بماله مثلا وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئا من المشقة أيضا ، فان الغازى لايتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكني ذلك العمل فصاركاً نه يباشر معه الغزو ، بخلاف من اقتصر على النية مثلا والله أعلم . وستسكون لنا عودة إلى البحث في هذا في الكلام على قو له و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، في شرح فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . قوله (عرب إسحق بن عبد الله ) أي ابن أبي طلحة ، وفي رواية عمرو بن عاصم عن هام د أخبرنا اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ، أخرجه ابن سعد عنه ، وعند الاسماعيلي من طريق حبانُ بن هلال عن هام

وحدثنا إسحق ، قوله (لم يكن يدخل بالمدينة بيتا غير بيت أم سليم) قال الحميدى: لعله أداد على الدوام ، والا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام . وقال ابن النين : يريد أنه كان يكثر الدخول على أم سليم ، والا فقد دخل على أختها أم حرام ، ولعلها أى أم سليم كانت شقيقة المقتول أو وجدت عليه أكثر من أم حرام . قلت : لاحاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحـــد ، ولا مانع أن تحون الاختان فى بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة الى هذه . قوله ( فقيل له ) لم أقف على اسم القائل . والحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه العالمة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها لانها كانت محرما له ، وسيأتى بيان مانى هذه القصة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . والمراد بقوله و أخوها ، حرام بن ملحان والمراد بقوله و معى ، أى مع عسكرى أو على أمرى وفي طاعتى ، لان الذي تقالم أحد ، ولم يصب في ظنه ، والله بالنها ، وغفل القرطى فقال : قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحد ، ولم يصب في ظنه ، والله علم أم أن ابن المنير : مطابقة حديث أنس للترجة من جهة قوله وأو خلفه في أهله ، لان ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته ، والذي يؤلؤ كان يجبر قلب أم سليم بزيادتها ، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه ، ففيه أمله غير بعد وفاته ، وذلك من حسن عهده يؤلؤ

## ٢٩ - إب التحنيط عند القيال

قوله ( با بالتحنط عند الفتال ) أى استعال الحنوط ، وهو ما يطيب به الميت ، وقد تقدم بيانه فى كتاب الجنائز . قوله ( عن موسى بن أنس ) أى ابن مالك . قوله ( ذكر يوم اليامة ) كذا للحموى وللباقين و وذكر ، بزيادة الواو وهى للحال . قوله ( يوم اليامة ) أى حين حاصرت المسلمون مسيلة الكذاب وأ تباعه فى خلافة أبى بكر الصديق . قوله ( أنى أنس بن مالك ثابت بن قيس ) با انصب على المفعولية ، قال الحيدى كذا قال ، لم يقل عن أنس ، وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال و عن موسى بن أنس عن أبيه قال أتيت ثابت بن قيس ، قلت : وصله الطبرى و الاسماعيلي من طريق ابن أنى زائدة عن ابن عون ، وقال ابن سعد فى الطبقات و حدثنا الانصارى حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم اليامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس ، فذكره ، وأخرجه الحاكم فى و المستدوك ، من طريق أخرى عن الانصارى كذلك . قوله ( وقد حسر ) بم ملتين مفتوحتين أى كشف وزنه ومعناد ، قوله ( ياعم ) إنما دعاه بذلك لانه كان أسن منه ، ولانه من قبيلة الحزوج .

قله (ما محبسك) أي يؤخرك ، وفي رواية الانصاري و فقلت ياعم ألا ترىمايلتي الناس ، زاد معاذ بن معاذعن ابن عون عند الاسماعيلي , ألا تجيء ، وكذا أخرجه خليفة في تاريخه عن معاذ وقال في جوابه , بلي يا ابن أخي الآن ، قوله (ألا) بالتشديد وتجيء بالنصب. قوله ( وجمل يتحنط يعني من الحنوط ) كـذا في الاصل ، وكـأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة ، ولم يقع ذلك في رواية الانصاري المذكورة . قوله (فذكر من الناس انكشافا) في رواية ابن أبي زائدة و فجاء حتى جلس في الصف ، والناس ينكشفون ، أي ينزرمون . قول ( فقال : مكذا عن وجوهنا ) أى افسحوا لى حتى أقاتل . قوله ( ماهكذاكنا نفعل مع رسول الله ﷺ ) أى بلّ كان الصف لاينحرف عن موضعه . قوله ( بئس ماعودتم أقرآنكم ) كذا للاكثر ، ووقع في رواية المستملي . عودكم أقرانكم ، أي نظراؤكم ، وهو جمع قرن بكسر القاف ، وهو ألذي يعادل الآخرني الشدّة ، والقرن بكسرالقاف من يعادل في السن ، وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين، أي عودتم نظراً كم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم، وزاد معاذ بن معاذ الانصاري وابن أبي زائدة في روايتهما ﴿ فَتَقَدُّمْ فَعَانِلَ حَقَّ قَتْلَ ﴾ . قولِه ﴿ رواه حاد ﴾ أي ابن أب سلمة ( عن ثابت عن أنس)كذا فال ، وكمأنه أشار إلى أصل الحديث ، وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنس ، وقد أخرجه ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه و لفظه د ان ثابت بن قيس بن شماسُ جاء يوم اليهامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم ، فقال : اللهم انى أبرأ اليك بما جاء به هؤلاء المشركون واعتنو اليك بما صنع مؤلاء \_ ثم قالَ \_ بنس ماعودتم أقرانكم منذ اليوم ، خلوا بيننا وبينهم ساعة ، فحمل فقاتل حتى قتل ، وكانت درَّعه قد سرقت ، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال : انها في قدر تحت إكاف بمكان كـذا ، فأوصاه بوصايا ، فوجدوا الدرع كما قال ، وأنفذوا وصايًّاه ، . وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة وفيها و أنه أوصى بعتق بعض رقيقه ، ، وسمى الواندى فى كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه وهم سمد وسالم ، وأفاد الواقدى أن رائى المنام هو بلال المؤذن ، قال المهاب وغيره : فيه جواز استهلاك النفس في الجماد وترك الآخذ بالرخصة ، والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين ، وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته ، وفيه التداعى الى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر ، وفيه الاشارة إلى ماكان الصحابة عليه في عهد الذي عليه من الشجاعة والثبات في الحرب ، واستدل به على أن الفخذ ليست عورة ، وقد مضى البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة

### ٠٤ - باب فضل العلَّامة

٣٨٤٦ - حَرَثُنَ أَبُو نَمِيمِ حَدَّنَا سَفَيَانُ عَنَ مُحَدِ بِنِ الْمُسَكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضَى أَلْقَهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي ٢٨٤٦ - حَرَثُنَ أَبُو نَمِيمٍ حَدَّنَا سَفَيَانُ عَنْ مُحَدِ بِنِ اللَّهَ كَذِر عَنْ جَابِرٍ رَضَى أَلْقَهُ عَنْهُ قَالَ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِ اللَّحْزَابِ ؟ فقالَ الزَّ بَيْرُ : أَنَا . ثُمَّ قَالَ : مِنْ يَأْتِينِي بَخْبِرِ القومِ ؟ قالَ الزَّبِيرُ : أَنَا . فقالَ النَّبِي مُرَاتِينَ الرَّبِيرِ : أَنَا . فقالَ النَّبِي مُرَاتِينَ السَّكِلِّ نِي حَوَارِيّاً وحوارِيّ الرُّبِيرُ .

[ الحديث ٢٤٨٦ - أطرافه في ٢٧٤٧ ، ٢٩٩٧ ، ٢٩٩٧ - ١١١٣ ، ٢٣٧١ ]

قوله ( باب فضل الطليعة ) أى من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم ، وهو اسم جنس يشمل الواحد فما فوقه ، وقد تقدم فى كتاب الشروط فى حديث المسور الطويل بيان ذلك . قوله (حدثنا سفيان) هو الثورى . قوله

(من يأتيني بخبر القوم يوم الاحزاب) في رواية وهب بن كيسان عن جابر عند النسائي و لما اشدد الامر يوم بني قريظة قال رسول الله على: من يأتينا بخبرهم ، الحديث ، وفيه أن الزبير توج، إلى ذك ثلاث مرات ، ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية أبن المذكد ، وسيأتي بيان ذلك في المغازي ، وأن الآحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي بلكي الحندق بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم و بين المسلمين ووافقوا قريشا على حرب المسلمين ، وسيأتي الدكلام على شرح و الحراري ، في المناقب إن شاء الله تعالى

## ٤١ - باب هل يُبعثُ الطليعةُ وحدَه

٣٧٤٧ - مرّش صَدَقَةُ أخبر نا ابنُ عُينِنة حد آنا ابنُ المنكَدِر أنهُ سمع جابر بنَ عبدِ اقد وض اللهُ عبما قال « نَدَبَ النبي على الناس ـ قال صدّقةُ أظنّه بوم الخندق ـ قاند بَ الرّبير ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير ، فقال النبي على الله ي الله ي حواريا ، وحواري الرّبير بنُ الموام ، قول ( باب هل يبعث الطليمة وحده ) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن عيينة ، وقوله «ندب النبي على الناس قال صدقة أظنه يوم الحندق ، صدقة هو ابن الفضل شيخ البخارى فيه ، وما ظنه هو الواقع فقد رواه الحميدى عن ابن عيينة فقال فيه « يوم الحندق » ولم يشك ، وفي الحديث جواز استعال التجسس في الجهاد ، وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه ، وفيه جواز سفر الرجل وحده ، وأن النهى عن السفر وحده أيما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك ، وسياتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في « باب السير وحده » . واستدل به بعض المالكية على أن طليمة اللصوص المحاربين يقتل وان كان لم يباشر قتلا ولا سلبا ، وفي أخذه من هـــــذا الحديث تمكف

### ٤٢ - باب مَنْ الاثنين

الحُورِ شِ قال ﴿ انصرَ فَتُ مِن عندِ النبيِّ بَالْتُ فَقالَ لنا \_ أنا وصاحب لَى \_ : أذَّنا وأقيا وأيَوْ مَسكا أَكبرُكا ﴾ الحُورِ شِ قال ﴿ انصرَ فَتُ مِن عندِ النبيِّ بَالْتُ فقالَ لنا \_ أنا وصاحب لَى \_ : أذَّنا وأقيا وأيَوْ مَسكا أَكبرُكا ﴾ وألم المنفر يوم الاثنين ، بخلاف مافهمه الداودى في اعترض على البخارى ، ووده ابن النبن بأن البخارى أورد فيه حديث مالك بن الحويرث وأذنا وأقيا ، وأشار بذلك إلى مادقع في بعض طرقه أن النبي بَالِيُّ قال لها ذلك حين أرادا السفر إلى قومهما ، فيؤخذ الجواز من إذنه لها . قلت : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين ، وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا و الراكب شيطان والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ، . قلت : وهو حديث حسن الاسناد ، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم ، وأخرجه الماكم من حديث أبي هريرة وصححه وترجم له ابن خزيمة و النهى عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة عصاة ، لأن معني قوله شيطان أي عاص ، وقال الطبرى : هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشي على الواحد من الوحشة والوحدة ، وليس بحرام فالسائر وحده في فلاة وكذا البائث في بيت وحد، لايأمن من الاستيحاش لاسها إذا كان ذا ف كرة رديثة وقلب عنوين ، والحق أن

الناس يتباينون في ذلك فيحتمل أن يكون الزجر عن ذلك ، وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك . وقيل فى تفسير قوله ، الراكب شيطان ، : أى سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان فى فعله ، وقيل انماكره ذلك لان الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه ، وكمذلك الاثنان إذا ما تا أو أحدهما لم يجد من يعينه ، بخلاف الثلاثة فني الغالب تؤمن نلك الحشية . قلت : وسيأ تى الالمام بشيء من هذا بعد أبواب كثيرة في د باب السير وحده ، ، ومضى شرح حديث ما لك بن الحويرث في كتاب الصلاة

## ٢٧ - باسب الخيل معقود في نواميها الخير الى يوم الفيامة

٢٨٤٩ - حَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ حدُّ ثَنا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ مُسْلِينَةِ ﴿ الخَيلُ فَي نُواصِيهِ الخَيرُ إلَى يُومِ القِيامة ﴾

[الحديث ٢٨٤٩ \_ طرفه في : ٣٦٤٤]

· ٢٨٥ – وَرَشُنَ حَفَى بِنُ عَمرَ حَدٌّ ثَنا شُعبةُ عن حُصَينِ وابنِ أَبِي السَّفَرِ عن الشَّعبيُّ عن ُعروةَ بنِ الجُفْدِ عنِ النبيِّ عَلِيْكِلْيْهِ قال « الخيلُ مَعقودٌ في نَواضِيها الخيرُ إلى يومِ القِيامة » . قال سليمان عن شُعبة « عن مُعروةً بن أبى الجمد » . تابعة مُسدُّد عن هُشَيم عن حُسَين عن الشَّعبيُّ « عن عروة بن أبي الجمد »

[ الحديث ٢٨٥٠ ــ أطرافه في : ٢٨٥٠ ، ٢١١٩ ، ٣٩٤٣]

٢٨٥١ - وَرَشُ مسدَّدُ حدَّ ثنا يمي عن شُعبةً عن أبي التَّيَّاح ِ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهِ كَةُ فَى نَوامِي الخَيلِ ﴾

[الحديث ٢٨٥١ طرفه في : ٣٦٤٠]

قوله ( باب الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم الفيامة ) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد ، وقد استنبط منه ما يأتى في الباب بعده وذكَّر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عمر ، قوله ( الخيل في نواصيها الخير )كذا في الموطأ ليس فيه . معقود ، ووقع باثباتها عند الاسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن مالك ، وسيأتى فى علامات النبوة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع باثباتها وذلك فى رواية أبى ذر عن الـكشميمني وحده . الحديث الثانى حديث عروة بن الجمد ، قوله (عن حصين ) بالتصغير هو ابن عبد الرحن ، وابن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو عبد الله . قوله ( عن عروة بن الجعد ) في رواية زكريا عن الشعبي « حدثنا عروة ، وهو في الباب الذي بعده . قوله ( قال سليمان ) هو ابن حرب ( عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد ) يعني أن سليمان أبن حرب خالف حفص بن عمر في أسم والد عروة فقال حفص « عروة بن الجعد ، وقال سليمان « عروة بن أبي الجمد ، وطربق سليمان وصلها الطبرانى عن أبي مسلم الكجي عنه ، وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي مسلم ، قال الاسماعيلي : قال أكثر الرواة عن شعبة , عروة بن الجمد ، الاسليمان و ابن أبي عدى . قلت : رواية ابن أبى عدى عند النسائى وتابعهما مسلم بن ابراهيم أخرجه ابن أبى خيثمة عنه ، ولشعبة فيه إسناد آخر فقال فيه دعروة بن الجمد، أيضا أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أبى اسحق عن العيزار بن حريث عن عروة .

لموله ( تابعه مسدد عن هشيم عن حصين الح ) هكذا رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثني عنه وقال فيه , عروة بن أبي الجمد ، كما قال البخارى ، و لـكن رواه أحد في مسنده عن هشيم فقال ، عروة البارق ، وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده ، وكذا أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن أدريس عن حصين ، وأخرجه من طريق جرير عن حصين فقال « عروة بن الجعد » وصوب ابن المديني أنه « عروة بن أبي الجعد » وذكر ابن أبي حاتم أن اسم أبي الجعد سعد ، وأما الرشاطي فقال : هو عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جده ، قال : وكان من شهد فتوح الشام ونزلها ، ثم نقله عثمان إلى السكوفة . قلت : ويأتى فى علامات النبوة أنه كان يرتبط الحيل الكثيرة حتى قال الراوى : رأيت في داره سبعين فرسا . ولمسند في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في د باب حلُّ الغنائم ، عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه أيضا عروة البارق ، ووقع في رواية ابن ادريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة دو الإبل عز لاهلها والغنم بركة ، أخرج، البرةا ني في مستخرج، و نبه عليه الحميدي . والبارق بالموحدة وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمين ، وقيل ماء بالسراة نزله بنوءدى بن حارثة بن عر . وقبيلة من الازد ، ولقب به منهم سعد بن عدى وكان يقال له بارق ، وزعم الرشاطي أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين. قوله (حدثنا يحيي) هو القطان، وأبو النياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة، والاسنادكاه بصريون . قوله ( البركة في نواصي الخيل )كذا وقع ، ولا بدُّ فيه من شيء محذوف يتعلق به الجرور وأولى مايقدر ما ثبت في روّاية أخرى فقد أخرجه الاسماعيلي من طريق عاصم بن على بن شعبة بلفظ و البركة تنزل في نواصي الخيل، وأخرجه من طريق ابن مهدى عن شعبة بلفظ د الخير معقود في نواصي الخيل، وسيأتي في علامات ِ النبوة من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث عروة البارق إلا أنه ليس فيه . الى يوم القيامة ، قال عياض اذاكان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم ، فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غيرا لخيل الني ارتبطت للجهاد وأن الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة ، فانه فسر الخير بالاجر والمغنم ، ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشا.م به . قلت : وسيأ تى من بد لذلك بعد ثلاثة أبواب . قوله (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لاجل ذلك لقوله في الحديث الآتي بعد أربعة أبو آب و الخيل ثلاثة ، الحديث ، فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا د الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة ، فن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحانى موازينه يوم القيامة ، الحديث ، ولقوله فى رواية ذكريا كما فى الباب الذي يليه د الاجر والمغنم، وقوله الاجر بدل من قوله الخير ، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الاجر والمغنم، ووقع عند مسلم من رواية جرير عن حصين وقالوا : بم ذاك يا رسول الله؟ قال : الاجر والمغنم، قال الطيبي : يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالاجر والمفنم استعارة لظهوره وملازمته ، وخص الناصية لرفعة قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير الى لازم المشبه به وذكر الناصية تجريدا للاستعارة ، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجمهة قاله الخطابي وغيره . قالوا : ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان مبارك الناصية ، ويبعده لفظ الحديث الثالث ، وقد روى مسلم من حديث

جرير قال درأيت رسول الله على يلوى ناصية فرسه باصبعه ويقول، فذكر الحديث، فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منها، اشارة إلى أن الفضل فى الاقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الاشارة الى الادبار، واستدل به على أن الذى ورد فيها من الدؤم على غير ظاهره، لمكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الحيل، أى أنها بصدذ أن يكون قيها الحنير، قاما من ارتبطها لعمل غير صالح لحصول الوزر اطريان ذلك الآمر العارض، وسيأتى مزيد لذلك فى مكانه بعد أبواب. قال عياض: فى هذا الحديث مع وجيز لفظهمن البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه فى الحسن، مع الجناس السهل الذى بين الحيل والحنير، قال الحطابى: وفيه إشارة إلى أن المال ما لا مزيد عليه فى الحسن، مع الجناس السهل الذى بين الحيل والحنير، قال الحطابى: وفيه إشارة إلى أن المال الذى يكسب باتخاذ الحيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، والعرب تسمى المال خيرا كا تقدم فى الوصايا فى قوله تعالى ﴿ ان ترك خيرا الوصية ﴾. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، قوله تعالى ﴿ ان ترك خيرا الوصية ﴾. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لقد يكن شيء أحب إلى رسول الحديث من الحديث . الحديث الثاك من الحديث الثاك من الحديث الثاك من الحديث الثاك عنه الثال عنه الثالث عنه الثالث عنه الناك عنه المناك عنه الثالث المنائد القول و النسائد عنه المنائد المنائد عنه الثالث المنائد ا

# ٤٤ - باسب الجهادُ ماضٍ مع البَرِ والفاجِر لقول النبي عليه الخيلُ معقودٌ في نواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامة »

٢٨٥٢ - مَرْشُ أَبُو نُمَيم حدَّثْنَا زَكُريَّاه عن عامرٍ حدَّثَنَا عُووةُ البارِقُ أَنَّ النبيَّ يَرْكُ قال ﴿ الخيلُ مَعْقُودُ فَى نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القِيامة : الأجرُ والمغنمَ ﴾

قوله ( باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ) هذه النرجة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يمل مرفوعاً وهوقوفاً عن أبي هريرة ، ولا بأس برواته ، إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة . وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضا وفي اسناده ضعف . قوله ( اقول النبي على الحيل الحيل معقود الح ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الامام أحمد ، لانه بيالي ذكر بقاء الحير في نواصي الحيل إلى يوم القيامة ، وفسره بالاجر و المغنم المفترن بالأجر إنما يكون من الحيل بالجهاد ، ولم يقيد ذلك بما اذاكان الإمام عادلا فدل على أن لافرق في حصول المغنم المفترن بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر . وفي الحديث النرغيب في الغزوعلي الحيل : وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ، لان من لازم بقاء الجهاد بقاء الجاهدين وهم المسلمون ، وهو مثل الحديث الآخر و لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، الحديث . واستنبط منه الحطابي إثبات سهم الفرس يستحقه الفارس من أجله ، فان أراد السهم الزائد الفارس على الراجل فلا نزاع فيه ، وان أراد أن الفرس سهمين غير سهم الفارس من أجله ، فان أراد السهم الزائد الفارس على الراجل فلا نزاع فيه ، وان أراد أن الفرس سهمين غير سهم النين أنه وقع في دواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجة و الجهاد ماض على البر والفاجر ، قال : ومعناه أنه يجب الذين أنه وقع في دواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجة والجهاد ماض على البر والفاجر ، قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد . قلت : إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي وقفنا عليها ، وقد وجدته في قسخة قديمة من دواية القابسي كالجاعة ، والذي يليق بلفظ الحديث ما وقع في سائر الاصول بلفظ ومع ، بدل وعلى ، والله أعلم . ( تدكلة ) : كون مديث ، الخيل معتود في نواسها الحديد ، والحيل المن عر وعروة وأنس روى حديث ، الخيل معمود في نواسها الحديد ، والحديد والوقو في سائر الاصول بلفظ ومع ، بدل وعلى ، والله أعلى . ( تدكلة ) :

وجرير ، وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عندالنسائى وعتبة بن عبد عند أبى داود وجابروأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد والمفيرة وابن مسعود عند أبى يعلى وأبو كبشة عند أبى عوانة وابن حبان في صيحهما وحذيفة عندالبزاد وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب وهو بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة المليكي والنمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني وعن على عند ابن أبي عاصم في الجهاد ، وفي حديث جابر من الزيادة , في نواصيها الحير والنيل ، وهو بفتح النون وسكون النحتانية بعدها لام وزاد أيضا ، وأهلها معانون عليها ، في دواية سلمة بن نفيل أيضا

و الأنفال]: ﴿ وَمِن رِبَاطِ الخَيلِ ﴾ و من احتبَسَ فرَساً في صبيلِ اللهِ ، لفوله تعالى [ ٢٠ الأنفال]: ﴿ وَمِن رِبَاطِ الخَيلِ ﴾ ٢٨٥٣ - وَرَثْنَ عَلَى بنُ حفس حدَّننا ابنُ المبارَكِ أَخِيرَ نا طلحة ُ بنُ أبى سعيدِ قال سمعت سيداً المقْبري على اللهُ عنه يقول : قال الذي عَلَيْظٍ ﴿ مَنِ احتبَسَ فرَساً في سبيلِ اللهِ ، إيماناً باللهِ وَتَصديقاً بوعَدهِ ، قان شَبِعَه وريّه ورَوْنَه وبولة في مِيزانه يومَ الفيامة »

قوله ( باب من احتبس فرسا في سبيل الله القوله عز وجل : ومن رباط الخيل ) أي بيان فضله ، وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآية قال دان الشيطان لا يستطيع ناصية فرس ، . قوله (حدثنا على بن حفص ) هو المروزي ، قال البخاري في التاريخ : لقيته بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : وما أخرَج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفا وآخر في آخر كـتاب القدر قرنه فيه ببشر بن عمد ، وقد تعقب ابن أبي حاتم تسميته على البخاري في الجزء الذي جمع فيه أوهامه وقال : الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن عظيم .قال : وقد لقيه أبي بمسقلان سنة سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص أسم جده ، وقد وقع للبخارى نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . قوله ( أخبرنا طلحة بن أبي سعيد ) هو المصرى نزيل الاسكندرية وكان أصله من المدينة ، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ، بل قال أبو سعيد بن يونس : ما روى حديثا مسندا غيره . قوله (وتصديقا يوعده) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك ، وفيه اشارة إلى المعادكما أن في لفظ الايمان إشارة إلى المبدأ . وقوله وشبعه ، بكسر أولة أي ما يشبع به ، وكذا قوله دريه ، بكسر الراء وتشديد التحتانية ووقع في حديث أسماء بنت نزيد الذي أشرت اليه في الباب الماضي د ومن ربطها رياء وسمعة ، الحديث وقال فيه د فان شبعها وجوعها الخخسران في موازينه ، قال المهاب وغيره : في هذا الحديث جواز وقف الخيل للبدافمة غن المسلمين ، و يستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الاولى . وقوله « وروثه يريد ثواب ذلك لا أن الارواث بمينها توزن ، وفيه أن المر. يؤجر بنيته كما يؤجر العامل ، وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقدر بلفظه للحاجة لنلك . وقال ابن أبي جرة : يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في ميزانية ، بخلاف غيرها فقد لاتقبل فلا تدخل الميزان . وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا و من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج عاله بيده كان له بكل حبة حسنة ،

## ٢٦ - بأسب اسم الفرس والجاد

٣٨٥٤ – وَرَشُنَا مُحَدُّ بِنَ أَبِي بِكُرِ حَدَّ ثَنَا كُفَيَالُ بِنُ سَلَيَانَ عِنَ أَبِي حَازِمٍ عِن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي قَنَادَةَ عِن أَبِيهِ ﴿ أَنَهُ خَرِجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَنَخَلَفَ أَبُو قَنَادَةً مَعَ بَعْضِ أَصَابِهِ وَهِم مُعِرِمُونَ وَهُو غَيرُ مُعُومٍ ، فَي وَأَوا حَارَ وَحَسْ قَبَلَ أَن يَرَاهُ ، فَلَنّا رَأُوهُ مَرَ كُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَنَادَةً ، فَرَكَبَ فَرَساً لَهُ يَقَالَ لَمَا الجَرادَة ، فَرَا أَن يَرَاهُ ، فَلَنّا رَأُوهُ مَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَنَادَةً ، فَرَكَبَ فَرَساً لَهُ يَقَالَ لَمَا الجَرادَة ، فَمَا يُوطَةُ فَابُوا ، فَنَناوَلُهُ ، فَمَن وَهُ مَل فَقَرَهُ ، ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُوا ، فَنَذِمُوا ، فَلَنّا أَدْرَكُوهُ قَالَ : هل فَشَاكُمُ أَن يُناوِلُوهُ مَنْ وَالَ : هَلَ أَنْ كَاوا ، فَنَذِمُوا ، فَلَا أَدْرَكُوهُ قَالَ : هل مَعَنا رِجَلَهُ ، فَأَخَذَهَا النَبِي يَرَاقِكُمُ أَن كُلُوا ، فَنَذِمُوا ، فَلَنّا وَلَهُ مُ اللّهِ مُعَلِّمُ فَا كُلُوا »

مَا عَنْ مَا اللهِ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ جَمِعْرِ حَدَّثْنَا مَمَنُ بِنُ عَيْسِي حَدَّثَنِي أَبِي بِنُ عَبَّاسِ بِنِ سَهِلِ عِن أَبِيهِ عِن جَدَّهِ قال (بَوَ عَبِدِ اللهُ: وقال بَعْضُهُم وَاللَّهُ عَنْ جَدَّهِ قال (بَوَ عَبِدِ اللهُ: وقال بَعْضُهُم وَ اللَّهَ عَنْ جَدَّهِ قال (بَوَ عَبِدِ اللهُ: وقال بَعْضُهُم وَ اللَّهَ عَنْ جَدَّهِ قال (بَوَ عَبِدِ اللهُ: وقال بَعْضُهُم وَ اللَّهَ عَلَيْكِيْ فَي حَاتِهِ فَا فَرَسَ يَقَالُ لَهُ اللَّهَ عَنْ اللهِ عَبِدِ اللهُ: وقال بَعْضُهُم وَ اللَّهُ عَبِدَ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ فَي حَاتِهُ فَلَ اللَّهِ عَبْدِ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ فَي عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَي عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَلْ فَيْعُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَيْعُونُ فَي عَلَيْكُونُ فَي عَلَيْكُونُ ف

٣٨٠٦ -- حَرَّمُ إِسَاقُ بِنُ إِبِرَاهِمَ سَمَعَ يحِي ٰ بِنَ آدَمَ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عِن أَبِي إِسَحَاقَ عِن عَمِو ابْنِ مَيمونِ عِن مُعاذِ رضَى اللهُ عنه قال ﴿ كَنْتُ رِدْفَ النبِيِّ مَيْنَا فِي حَارٍ يقال له عُفَير ، فقال : يامُعاذُ ، هل ابنِ مَيمونِ عِن مُعاذِ رضَى اللهُ عنه قال ﴿ كَنْتُ رِدْفَ النبِيِّ مَيْنَا وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ . قال : فان حق اللهِ على المهادِ على الله على الله على الله على الله على الله أن لا يُعدُّبُ مِن لا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وحقُ العبادِ على الله أن لا يُعذَّبُ مِن لا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا ، فقلتُ : يارسولَ الله أفلا أُبشَّرُ بِهِ الناسَ ؟ قال : لا تُنبشَّرُهم فيقَّدِكُوا ﴾

[ ألحديث ٢٥٨٦ ـ أطرافه في : ٧٩٧٠ ، ٦٢٦٧ ، ٢٠٥٠ ، ٧٣٧٢ ]

٢٨٠٧ - مَرْشُنَا مُحَدُّ بنُ بَشَارِ حدَّثَنَا مُعَدَّرُ حدَّ ثنا مُشعبةُ سمعتُ قتادةً عن أنس بنِ مالك رضى اللهُ عنه قال « كان فزَع " بالمدينةِ ، فاستعارَ النبيُ عَرِّقَةً فرَسا لنا يقال له مَندوبُ فقال : ما رأينا مِن فزَع ، وإنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا »

قوله ( باب اسم الفرس و الحار ) أى مشروعية تسميتهما ، وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها . وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ماورد في الأخبار من خيله برائح وغير ذلك من دوابه ، وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوى قول من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة لان الاسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس . وذكر البخارى في هذا الباب أربعة أحاديث : الاول حديث أبي قتادة في قصة صيد الحار الوحشى ، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج ، والغرض منه قوله فيه ، فركب فرسا يقال له الجرادة ، وهو بفتح الجيم و تخفيف الراء ، والجراد اسم جنس ، ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أبي قتادة الحزوة

أى بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها واو ، فاما أن يكون لها اسمان ، وإما أن أحدهما تصحف والذي في الصحيح هو المعتمد . وعجد بن أبي بكر شبيخ البخاري فيه هو المقدى ، وحكى أبو على الجياني أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي ومحمد بن بكر ، وهو غلط . الثاني حديث سهل وهو ابن سعد الساعدي . قوله ( يقال له اللحيف ) يعني بالمهملة والتصغير، قال ابن قرقول : وضبطوه عن ابن سراج بوزن رغيف . قلت : ورجحه الدمياطي ، وبه جزم الهروى وقال : سمى بذلك لطول ذنبه ، فعبل بمعنى فاعل ، وكأنه يلحف الارض بذنبه · **قول**ه (وقال بعضهم اللخيف) بالخاء المعجمة، وحكوا فيه الوجهين، وهذه رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو أخو أبى بن عباس، و لفظه عند ابن منده و كان لرسول الله ﷺ عند سعد بن سعد و الدسهل ثلاثة أفراس ، فسمعت الذي ﷺ يسميهن لزاز \_ بكسر اللام و بزابين الاولى خفيفة \_ والظرب بفتح المعجمة وكسر إلراء بمدها موحدة ، واللخيف ، وحكى سبط ابن الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة قال : وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال : أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامري وأبوء الذي يعرف بملاعب الاسئة انتهى . ووقع عند ابن أبي خيشة : أهداه له فروة بن عمرو . وحكى ابن الاثير في النهاية أنه روى بالجيم بدل الخاء المعجمة ، وسبقه إلى ذلك صاحب المغيث ثم قال : فان صح فهو سهم عريض النصل كدأنة سمى بذلك لسرعته . وحكى ابن الجوزى أنه روى بالنون بدل اللام مر. النحافة . الثالث حديث معاذ بن جبل . قوله ( عن عمرو بن ميمون ) هو الأودى بفتح الهمزة وسكون الواو من كبار التابعين ، وسيأتي أنه أدرك الجاهليَّة في أخبار الجاهليَّة . وأبو اسحق الراوي عنه هو السبيعي . والاسنادكله كوفيون إلا الصحابي ، وأبو الاحوص شيخ يحيي بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام با التشديد وهو ابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزى ، لكن أخرج هذا الحديث النسائى عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي عن يحيي بن آدم شيخ شيخ البخاري فيه فقال و عن عمار بن رؤيق عن أبى إسحق ، والبخاري أخرجه ايحيي بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي اسحق ، وكنية عمار بن رزيق أبو الاحوص فهو هو ، ولم أد من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو داود عن هناد بن السرى كلاهما عن أبي الاحوص عن أني إسحق، وأبو الأحوض هذا هو سلام بن سليم فان أبا بكر وهنادا أدركاه ولم يدركا عمارا والله أعلم . قوله (كنت ردف النبي على حمار يقال له عفير) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر وهو لون التراب كما نه سمى بذلك للونه والعفرة حرة يخالطها بياض ، وهو تصغير أعفر أخرجوه عن بناء أصله كما قالوا سويد فى تصغير أسود ، ووهم من صبطه بالذين المدجمة وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور ، وزعم ابن عبدوس أنهما واحد وقواه صاحب الهدى ، ورده الدمياطي فقال : عفير أهداه المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد الظبي كـأنه سمى بذلك لسرعته . قال الواقدى : نفق يعفور منصرف النبي مُثَالِثُهِ من حجة الوداع، وبه جزم النووى عن ابن الصلاح، وقيل طرح نفسه في بثر يوم مات رسول الله على ، وقع ذلك في حديث طويل ذكره أبن حبان في توجمة محمد بن مرئد في الضعفاء ، وفيه أن النبي علي غنمه من خيبر ، وأنه كلم النبي وذكر له أنه كان ايهودي وأنه خرج من جده ستون حمارا لركوب الانبياء فقال: ولم يبق منهم غيري، وأنت عاتم الانبياء ، فساه يمفورا . وكان يركبه في حاجته و يرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل اليه ، فلما مات النبي على جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيمان فتردى فيها فصارت قبره ، قال ابن حبان : لا أصل له ، و ليس سنده

بشى . قوله (أن تعبدوه ولا تشركوا) في رواية الكشميني وأن تعبدوا، بحذف المفعول . قوله (فيتكاوا) بتشديد المثناة ، وفي رواية الكشميني بسكون النون ، وقد تقدم شرح ذلك في أواخر كتاب العلم ، وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق أفس بن مالك عن معاذ ولم يسم فيه الحار ، وفستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وتقدم في العلم من حديث أنس بن مالك أيضا لكن فيا يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله ، وهذا فيما يتعلق بحق الله على العباد فهما حديثان ، ووهم الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدا . فيم وقع في كل منهما منعه بالله أن على العباد فهما حديثان ، ووهم الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدا . وزاد في الحديث الذي في العلم و فاخبر بنلك الناس لئلا يتكلوا ، ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثا واحدا . وزاد في الحديث الذي في العلم وقد تقدم بها معاذ عند موته تأثما ، ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . الحديث الرابع حديث أنس في فرس أبي طلحة ، وقد تقدم في أواخر الهبة مع شرحه ، وهو ظاهر فها ترجم به هنا

## ٧٤ - باسب ما يُذكرُ مِن كُثُوم الفرَس

٢٨٥٨ - حَرَثُنَ أَبُو البَانِ أَخبرَنَا شُمَيبُ عِن الزَّبِهِرِيِّ قال أُخبرَ نِي سالم بِنُ عبدِ اللهِ أَنَّ عبدَ اللهِ النَّ عَرَ رضَى الله عنها قال : سمعتُ النبي عَلَيْ يقول « إَسما الشُّوْمُ فِي ثلاثةٍ : فِي الفرَسِ ، والمرأة ِ ، والدار » ابن عر رضى الله عنها قال : سمعتُ النبي عَن أبي حازم بن دِينار عن سَمِلِ بن ِ سعدِ الساعدِيِّ رضى ١٨٥٩ - حَرَثُنَ عبدُ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَنْ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال « إن كان في شي فِي المرأة والفر سَ والمشكن »

[الحديث ٢٨٥٩ \_ طرفه في : ٥٠٩٥ ]

قراء (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أى هل هو على عومه ، أو مخصوص ببعض الخيل؟ وهـــل هو على ظاهره ، أو مؤول ؟ وسيأتى تفصيل ذلك . وقد أشار بايراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذى فى حديث ابن عمر ليس على ظاهره ، وبترجمة الباب الذى بعده وهى والخيل لثلاثة ، إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره . قوله ( أخبر فى سالم )كذا صرح شعيب عن الزهرى باخبار سالم له ، وشذ ابن أبى ذئب فأدخل بين الزهرى وسالم عمد بن زبيد بن قنقد ، واقتصر شعيب على سالم و تا بعه ابن جريج عن ابن شهاب عند أبى عوانة وكذا عبان بن عمر عن يونس عن الزهرى كاسيأتى فى الطب ، وكذا قال أكثر أسحاب سفيان عنه عن الزهرى ، ونقل الترمذى عن ابن المدينى والحيدى أن سفيان كان يقول : لم يرو الزهرى الكثر أسحاب سفيان عنه عن الزهرى عن سالم وحمزة ابنى عبد الله بن عمر عن أبيهما ، ومالك من كبار الحفاظ ولا سبما فى حديث الزهرى ، وكذا وواه ابن أبى عرع من سفيان : انما نحفظه عن سالم . لكن هذا الحصر مردود فقد حديث الزهرى ، وكذا رواه ابن أبى عرع من سفيان غصر عن أبيهما ، ومالك من كبار الحفاظ ولا سبما فى حديث الزهرى ، وكذا رواه ابن أبى عرع من سفيان عند مسلم والترمذى عنه ، وهو يقتضى رجوع سفيان عما سبق من الحصر . وأما الترمذى فجل رواية ابن أبى عر هذه مرجوحة ، وقد تابع مالكا أيضا يونس من رواية ابن وهب عنه كا سيأتى فى الطب ، وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحد و يحي بن سعيد وابن أبى عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم غند النسائى كلهم عن الزهرى عنهما ، ورواه إسحق بن راشد عن الزهرى فاقتصر عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم غند النسائى كلهم عن الزهرى عنهما ، ورواه إسحق بن راشد عن الزهرى فاقتصر عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم غند النسائى كلهم عن الزهرى عنهما ، ورواه إسحق بن راشد عن الزهرى فاقتصر عتيق واذه من طريق شبيب بن

سميدكلاهما عن الزهرى، ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حزة أخرجه النسائى أيضا . وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصرا على حزة ، وأخرجه النسائى من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالم ، فالظاهر أن الزهرى يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى ، وقد رواه إسحق في مسئده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال : عن سالم أو حزة أو كلاهما ، وله أصل عن حزة من غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم . قوله ( انما الشؤم ) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واواً . فوله ( فى ثلاث ) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله أبن العربي ، قال : و الحصر فها با لنسبة إلى العادة لا با انسبة إلى الخَلُّقةُ أنتهي . وقال غيره : إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها ، وقد رواه مالُّك وسفيان وسائر الرواة بعذف د انما ، ، لمكن في رواية عثمان بن عمر د لاعدوى ولا طيرة ، وانما الثوم في الثلاثة ، قال مسلم لم يذكر أحد في حديث من و لاعدوى ، الاعثمان بن عمر . قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود، لكن قال فيه ران تكن الطيرة في شيء ، الحديث ، والطيرة والشؤم بمعني واحد كما سأ بينه في أواخر شرح الطب إن شاء الله تمالي ، وظاهر الحدايث أن النهوم والطيرة في هذه الثلاثة ، قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي بِمِلْقِيْرٍ وأعلمهم أن لا طيرة ، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة فى هذه الاشياء الثلاثة . قلت : فشي ابن قتيبة على ظأهره ، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره ، قال القرطي : ولا ينان به أنه يحمله على ماكانت الجاهلية تعتقده بنّاء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فان ذلك خطأ و إنما عنى أن هذه الاشياء هي اكثر ما يتطير به الناس ، فن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه و يستبدل به غيره . قلت : وقد وقع فى رواية عمر العسقلاني \_ وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر \_ عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتى في النسكاَّح بلفظ د ذكروا الشؤم فقال : إن كان في شيء فني ، ولمسلم د إن يك من الشؤم شيء حق ، وفي رواية عتبة بن مسلم ، أن كان الشؤم في شيء ، وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثانى حديثي الباب، ومو يقتضي ددم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهرى ، قال ابن العربي : معناه إن كان خلق الله الشؤم فى شيء بما جرى من بعض العادة فانما يخلقه في هذه الأشياء ، قال المازرى : بحل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به ، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث ، فروى أبو داود الطيالسي في مسند. عن محد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال « قال رسول الله ﷺ الشؤم فى ثلاثة ، فقالت : لم يحفظ ، إنه دخل وهو يقول ، قاتل الله اليهود ، يقولون الشؤم فى ثلاثة ، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع ، الكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان و ان رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال د ان رسول الله علي قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار ، فغضبت غضبا شديداً وقالت : ما قاله ، و إنما قال د ان أهل الجاهلية كانوا يتطايرون من ذلك ، انتهى ولا معنى لانسكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ، لا أنه إخبار من النبي عليها بثبوت ذلك ، وسياق الاحاديث الصحيحة المنقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربى: هذا جوابُ ساقط لانه علي لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة ، وأنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه أنهى .

وأماما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال وسممت رسول الله ﷺ يقول : لاشؤم ، وقد يكون البين في المرأة والدار والفرس، فني اسناده ضعف مع مخالفته للإحاديث الصحيحة . وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة أذاكانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جلا السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن ما لك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . قال المازرى: فيحمله ما لك على ظاهره ، والمعنى أن قُدر الله ربما انفق ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء اليه أتساعا . وقال أبن العربي: لم يرد مألك أضافة الشؤم إلى الدار ، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها فأشار إلى أنه يذبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن الثعلق بالباطل. وقيل : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ولو لم يعتقد الافسان الشؤم فيها ، فاشار الحديث إلى الآمر بفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار اليه ابن العربي في تأويل كلام ما لك أولى ، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذرم مع صحة نني العدرى ، والمراد بذلك حسم المادة وسد النريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع فى اعتقاد ما نهى عن اعتقاده ، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها ، لانه متى استمر فها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والنشاؤم . وأما مارواه أبو دارد وصححه الحاكم من طريق إسحق بن طلحة عن أنس وقال رجل: يارسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا ، فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك ، فقال : ندوها ذميمة ، ، وأخرج من حمديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغرا مايدل على أنه هو السائل ، وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار النا بمين ، وله رواية باسناد صحيح اليه عند عبد الرزاق ، قال ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا قال : والدار المذكورة فى حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الـكاف وكسر الميم بعدها لام ـ وهو ابن عوف أخو عبد الرحن بن عوف ـ قال : وانما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها ، و ليس كما ظنوا ، لكن الخالق جل وعلا جمل ذلك وفقا لظهور قضائه ، وأمرهم بالخروج منها لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم . قال ابن العربي : وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك ، وأن ذكرها بقبيه ما ُوقع فيها سائخ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها ، ولا يمتنع ذم محل المكروه وان كان ليس منه شرعاكما يذم العاصى على معصيته و إن كان ذلك بقضاء الله تعالى . وقال الخطابي : هو استثناء من غير الجنس ، ومعناه ابطال مذهب الجاهلية في التطير، فسكمانه قال: ان كانت لاحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها ، وشؤم المرأة أن لاتلد ، وشؤم الفرس أن لايغزى عليه . وقيل المعنى ماجاء باسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل د إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الاول فهي مشُّومة ، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لايسمع منها الاذان فهي مشتومة . وقيل: كان قوله ذلك فى أول الآمر ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿ مَا أَصَابَ مَنْ مُصَلِّبَةً فَى الْأَرْضُ وَلَا فَي أَنفسكم إلا فى كتاب ﴾ الآية ، حكاه ابن عبد البر ، والنسخ لايثبت بالاحتمال ، لاسيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا ألخبر نني التطير ثم اثباته في الأشياء المذكورة . وقيل يحمل الشؤَّم على قلة الموافقة وسوء الطباع ، وهو كحديث سعد بن أبى وقاص رفعه و من سعادة المرء المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الهنيء. ومن شقاوة

المرء المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء، أخرجه أحد. وهذا يختص ببعض أنواع الاجناس المذكورة دون بعض ، وبه صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم ، وذلك كله بقدر الله . وقال المهلب ماحاصله : ان المخاطب بقوله و الشؤم في ثلاثة ، من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه ، فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال ، فاذا كان كذلك فانركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها . ويدل على ذلك تصديره الحديث بننى الطيرة . واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه و لاطيرة ، والطيرة على من تطير ، وان تكن في شيء فني المرأة ، الحديث ، وفي صحته نظر لانه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس ، وعتبة مختلف فيه ، وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخركتاب الطب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ( تكبيل ) : اتفقت الطرق كاما على الاقتصار على الثلاثة المذكورة ، ووقع عند ابن إسحق في رواية عبد الززاق المذكورة : قال معمر قالت أم سلة دوالسيف ، ، قال أبو عمر : رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهلأم سلبة عن أم سلبة ، قلت : أخرجه الدارقطني في ﴿ غرائب مالك ﴾ واسناده صحيح إلى الزهري ، ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطي أيضا قال : والمهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبدالله ابن زمعة ، سماه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه أبن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال ه عن الزهرى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلبة عن أم سلبة أنها حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف ، وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلة أمه زينب بنت أم سلة ، وقد روى النسائى حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري فأدرج فيه السيف وخالف فيه في الاسباد أيضا . ﴿ لَهِ ( عن أبي حازم ) هو سلمة بن ديناد . توله (ان كان في شيء فني المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسخ ، وكذا هو في الموطأ ، لكن زاد في آخره « يعني الشؤم ، وكذا رواه مسلم ، ورواه إسماعيل بن عمر عن مآلك و عمد بن سلبمان الحرائي عن مالك بلفظ ﴿ إِنْ كَأَنْ الشُّومُ فَي شَيءُ فَنِي المرأةُ الحجُّ ، أخرجهِما الدارقطني ، لكن لم يقل إسماعيل في شيء ، وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة والطبرائى من رواية هشام بن سعد عن أبى حازم قال د ذكروا الشؤم عند سهل بن سعدفقال ، فذكره ، وقلاً أخرجه مسلم عن أبى بكر لكن لم يسق لفظه

٨٤ - باسب الخيلُ لثلاثة ، وقولُ الله عز وجل [ ٨ النحل ] :
 ﴿ والخيلَ والبِغالَ والحبرَ لنركبوها وزينة ، ويَخْلُقُ مالا تعلَون ﴾

• ٢٨٦٠ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بِنُ مَسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبى صالح السان عن أبى هريرة وضي الله عنه أن رسول الله يَرْلِيَّةٍ قال « الحيلُ لئلائة : لرجُل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر . فأما الذى له أجر ورجل ربطها في سبيل الله في فاطال في مَرْج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذالك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ، ولو أنها قطمَت طيلها فاستنت شرَفا أو شر فين كانت أروا مها وآثار ها حسنات له ، ولو أنها مرقب منه ولم يُر دُ أن يسقيها كان ذالك حسنات له . فاما الرجل الذي هي عليه وزر فهورجُلُ أنها مرقت بنهر فشريت منه ولم يُر دُ أن يسقيها كان ذالك حسنات له . فاما الرجل الذي هي عليه وزر فهورجُلُ

رَبَطَها فخراً ورثاء و نِواء لأهلِ الإسلام فهى وِزرٌ على ذلك . وُسُئِلَ رَسُولُ اللهُ يَلِّكُ عَنِ الْخُر فقال : ما أَنزَلَّ على فيها إلا هٰذهِ الآيةُ الجامعةُ الفاذَّة : فَنَ يَعملُ مِثقالَ ذَرَّةً خِبراً يَرَهُ ، ومَن يَعملُ مِثقالَ ذرَّة شرًّا يَرَهُ »

قوله ( باب الخيل الثلاثة) مكذا اقتصر على صدر الحديث ، وأحال بتفسيره على ما ورد فيه ، وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال : اتخـــاذ الخيل لايخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا ، فبدخل في المطلوب الواجب والمندوب ، و يدخل فى الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض بعضهم بان المباح لم يذكر فى الحديث لان القسم الثانى الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله « ولم ينس حق الله فيها ، فيلتحق بالمندوب قال : والسر فيه أنه ﷺ غالبًا إنما يمتنى بذكر مافيه حض أومنّع ، وأما المباح الصرف فيسكّت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو . و يمكن أن يقال : القسم الثاني هو في الأصل الباح إلا أنه ربما ارتني إلى الندب بالقصد ، بخلاف القسم الأول فانه من ابتدائه مطلوب ، والله أعلم . قوله ( وأول الله عز وجل ﴿ وَالْحِيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَيْرِ ﴾ الآية ) أى أن الله خلقها للركوب والزينة ، فن استعمامًا في ذلك فعل ما أبيح له ، فانَ اقترن بفعله قصد طاعة ارتتى إلى الندب ، أو قصد معصية حصل له الإثم ، وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم . قوله (عن زيد بن أسلم) الاسناد كله مدنيون . قوله ( الخيل ائتلائة ) في رواية الكشمهني . الخيل ثلاثة ، ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يفتني الحيل إما أن يقننُّها للركوب أو فتجارة ، وكل منهما إمَّا أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول ، أو معصيته وهو الآخير ، أو يتجرد عن ذلك وهو الثانى . قوله ( في مرج أو روضة) شك من الراوى ، والمرج موضع الكلا ، واكثر مايطلق على الموضع المطمئن ، والروضة اكثر ما يطلق فى الموضع المرتفع ، وقد مضى الـكلام على قوله و أروائها وآثارها ، قبل بابين . ف**ول**ه ( فما أصابت فى طيلها ) بكسر الطآء المهملة وفتح التحتانية بعدها كما هو الحبل الذي تربط به ويطول لهما لترعى ، ويقال له طول بالوار الفتوحة أيضاً كما تقدم في أول الجهاد ، وتقدم تفسير الاستنان هناك . وقوله « ولم يرد أن يسقيها ، فيه أن الائسان يؤجر على التفاصيل التي تقع فى فعل الطاعة إذا قصد أصلها وان لم يقصد تلك التفاصيل ، وقد تأوله بمض الشراح فقال ابن المنير : قيل إنما أجر لان ذلك وقت لاينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر ، وقيل إن المرادحيث تشرب من ماء الغير بغير اذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر ، وكل ذلك عدول عن النصد . قوله ( رجل ربطها غرا ) مكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنياً • وسيأتى بتهامه بهذا الاسناد بعينه في علامات النبوة ، وتقدم تاما من وجه آخر عن ما لك في أواخر كتاب الشرب، وقوله « تغنيا ، بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزةني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت أستغناء كلها بمعنى، وسيأتى بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله د ليس منا من لم يتنفن بالقرآن ، وقوله د تعففا ، أي عن السؤال ، والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها بمن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم ، ووقع في دواية سهيل عن أبيه عند مسلم . وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا ، وقوله . ولم ينس حق الله فى رقابها ، قيل المراد حسن ملكها و تعهد شبعها وريها والشفقة عليها فى الركوب ، وانما خص رقابها بالذكر

لانها تستماركشيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى ﴿ فَنَحْرِيرُ رَقَّبَةً ﴾ وهــذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجهود ، وقيل المراد بالحق إطراق لحلها والحل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن والشعي وبجاهد ، وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبى حنيفة ، وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار ، قال أبو عمر : لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك . قوله ( فحرا ) أي تعاظما ، وقوله , ورياء ، أي إظهارا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع في رواية سميل المذكورة وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس. قوله ( ونواء لاهل الاسلام ) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء ، وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة ، قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة ، وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده دونوى ، بفتح النون والفصر قال : ولا يصح ذلك ، قلت حكاه الاسماعيلي عن رواية اسماعيل بن أبي أويس ، فان ثبت فعناه : وبعدا لأهل الإسلام ، أي منهم . والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى « أو » لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته ، وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تـكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة ، وإلا فهي مذمومة . قوله ( وسئل رسول الله علي ) لم أقف على تسمية السائل صريحا ، وسيأتي ما قيل فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تمالى . قوله ( عن الحر فقال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) بالفاء وتشديد المعجمة سماها جامعة لشمولها لجميع الانواع من طاعة ومعصية ، وسماها فاذة لانفرادها في معناها ، قال ابن التين . والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في أفتناء الحير طاعة رأى أو اب ذلك ، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك . قال ابن بطال : فيه تعليم الاستنباط والقياس ، لانه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتا به وهو الحر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أوشر إذكان معناهما واحدا ، قال : وهذا نفس القياس الذي ينسكره من لا فهم عنده . وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء ، و إنما هو استدلال بالعموم و إنبات لصبغته ، خلافًا أن أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لاثبات العمل بظواهر العموم وأنها مازمة حتى يدل دليل التخصيص، وفيه إشارة إلى الفرق بين الحسكم الخاص المنصوص والعام الظاهر ، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة

## ٢٩ - باب من ضرب دابة غير و في الفرو

جَمُكَ . فخرجَ فِملَ يُطِيفُ بالجُل ويقول: الجُلُّ جَمُنا . فبعثَ النبيُّ عَلَى أُواق ِ من ذهبِ فقال: أعطوها جَابِرا . ثَم قال: استوفَيتَ الثمنَ ؟ قلتُ نعم . قال: الثمنُ والجُلُ لك »

قوله (باب من ضرب دابة غيره في الفزو) أي إعانة له ورفقا به . قوله (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم ، وتقدم هذا الحديث بهذا الاسناد في المظالم مختصرا وساقه هنا تاما ، وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في الشروط . قوله (أم عرة) في رواية الكشميه في وأو ، بدل وأم ، قوله وفليعجل ، في رواية الكشميه في وفليعجل ، فوله (أرمك) براء وكاف وزن أحر ، والمراد به ما عالط حرته سواد . قوله (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة ، والمراد أنه ايس فيه لمعة من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب ، ويؤيده قوله و والناس خلني ، فبينا أنا كذلك اذ قام على ، لانه يشعر بأنه ، أراد أنه كان قويا في سيره لاعيب فيه من جهة ذلك حتى كأنه صاد قدام الناس . فطرأ عليه حينئذ الوقوف . قوله (اذ قام على) أي وقف فلم يسر من التعب

• ٥ - باسب الركوب على الداَّبةِ الصَّعبةِ والفحولةِ من الخيل

وقال راشد من سعد : كان السلف يَستحبُّونَ الفُحولةَ لأنها أَجْرَى وأَجْسَر

٢٨٦٧ ــ مَرْشُ أَحَدُ بنُ مَمْدِ أُخبرَ نَا عَبدُ اللهِ أُخبرَ نَا شَمَّبَهُ مِن قَتَادَةَ قَالَ سَمَّتُ أَنسَ بنَ مَالَكِ رضَى اللهِ عنه نَالَ وَكَانَ بالمَّدِينَة فَزَعْ ، فاستعارَ النبي عَلَيْ فَرَساً لأبي طلحة يقال له مَنْدُوب، فركبَهُ وقال : مارأينا من فزَع ، وإنْ وجَدْ نَاه لَبَحرا »

قرله ( باب الركوب على الدابة الصعبة ) بسكون الدين أى الشديدة . قوله ( والفحولة ) بالفاء والمهملة جمع على والتاء فيه لتأكيد الجمع كا جوزه الكرماني ، وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل لانه فى الغالب أصعب بمارسة من الانثى ، وأخذ كو نه كان فحلا من ذكره بضمير المذكر ، وقال ابن المنير : هو استدلال ضعيف ، لان المود يصح على المفظ ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على المؤنث وعكمه الجاعة ، فيجوز اعادة الضمير على المفظ وعلى المعنى ، قال : وليس فى حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحولة إلا أن نقول أننى عليه الرسول وسكت عن الانثى فثبت التفضيل بذلك . وقال ابن بطال : معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث النحيل ، ولم ينقل عن النبي ولا جالة من أبى وقاص ، كذا قال وهو محل توقف وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان أنثى . قوله ( وقال راشد بن سعد ) هو المقرأ بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح المراء بعدها همزة ، تا بعى وسط شاى ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، وما له فى البخارى سوى حداد الآثر الواحد . قوله ( كان السلف ) أى من الصحابة فن بعده . وقوله ( أجرأ وأجسر ) بهمز د أجرأ ، من الجراءة و بغير همز من الجرى ، و د أجسر » بالجيم والمهلة من الجسارة ، وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق أى من الاناث أو المخصية . وروى الوليد بن مسلم فى الجهاد له من طريق عبادة بن فيو من في عبادة بن عيريز نحو هذا الآثر و وذاد بن مسلم فى الجهاد له من طريق عبادة بن فسى

بنون ومهملة مصغرا وابن محبريز د انهم كانو يستحبون إناث الخيل فى الغارات والبيات و لما خنى من أمور الحرب ويستحبون الفحول فى الصفوف و الحصون و لما ظهر من أمور الحرب ، وروى عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنثى لانها تدفع البول وهى أقل صهلا ، والفحل محبسة فى جرية حى ينفتق ويؤذى بصهيله . ثم ذكر المصنف حديث أنس فى فرس أبى طلحة وقد تقدم قريبا وأن شرحه سبق فى كتاب الهبة ، وأحمد بن محد شيخه فيه هو المروزى ولقبه مردويه وأسم جده موسى ، وقال الدارقطني هو الذى لقبه شبويه واسم جده ثابت ، والآول أكثر

#### ٥١ - باب يسهام الفرس

٣٨٦٣ - مَرْشُ عُبَيدُ بن إسماعيلَ عن أبى أسامة عن عُبَيدِ اللهِ عن نافع عن ابن عمر رضى اللهُ عنهما « ان رسولَ اللهِ عَلَيْ جَمَلَ الفرَسَ سَهمَينِ ولصاحبهِ سَهماً » . وقال مالك : 'يُسهم للخيلِ والبراذِينِ منها لقولهِ [ ٨ النحل ] : ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْجَيْمَ لَهُ كَبُوهَا ﴾ ولا 'يسهَم ُ لأ كثرَ من فرَسٍ

[ الحديث ٢٨٦٣ \_ طرفه في : ٢٢٧٨ ]

قله ( باب سهام الفرس ) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه . قوله ( وقال مالك : يسهم المخيل والبراذين ) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الواء وفتح المعجمة والمراد الجفاة الخلقة من الخيل ، وأكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشماب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . قوله ( لقوله تعالى : وقلد والمخيل والبغال والجبيل والبغال والحبير ، وكأن الآية استوعبت أسهم لها رسول الله والخير ، وكأن الآية استوعبت أسهم لها رسول الله والخير ، وكأن الآية المرذون والهجين بخلاف البغال والحبير ، وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان ، فلما لم ينص على البرذون والهجين فيا دل على دخو لها في الخيل . قلت : وانما ذكر الهجين لان مالكا ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه د والهجين ، والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي ، وقيل الهجين الذي أبوه فقط عربي ، وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف . وعن عربيا والآخر غير عربي ، وعتمل أن يكون أراد في الحكم . وقد وقع لسميد بن منصور وفي المراسيل لابي داود عن مكحول د ان الذي المجين الهجين يوم خيبر وعرب العراب ، فحل للعربي سهمين والهجين سهما ، وهذا منقطع ، ويؤيده ما دوى الشافعي في د الآم ، وسميد بن منصور من طريق على بن الاقر قال د أغارت الخيل منقطع ، ويؤيده ما دوى الشافعي في د الآم ، وسميد بن منصور من طريق على بن الاقر قال د أغارت الخيل عر نقال : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به ، أمضوها على ماقال . فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام المراب ، وفي ذلك يقول شاعره :

ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سوامها

وهذا منقطع أيضا ، وقد أخذ أحد بمقتضى حديث مكحول فى المشهور عنه كالجماعة ، وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوسى بينهما والا فضلت العربية ، واختارها الجوزجاني وغيره . وعن الليث : يسهم للبرذون والهجبن

دون سهم الفرس . قوله ( ولا يسهم لاكثر من فرس ) هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهور ، وقال الليث وأ بو يوسف وأحد وإسحق: يسهم لفرسين لا لاكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني باسناد ضعيف عن أبي عمرة قال وأسهم لى رسول الله ﷺ لفرسى أربعة أسهم ولى سهما ، فاخذت خسة أسهم ، قال القرطبي : ولم يقل أحد إنه يسهم لاكثر من فرسين إلا ماروى عن سليان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا مابلغت ، ولصاحبه سهما أى غير سهمى الفرس. قوله ( عن عبيد اقه ) هو أبن عمر العمرى. قوله ( جمل الفرس سهمين ولصاحبه سهما ) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهم ، وسيأتى في غزوة خيبر أن نافعا فسره كذلك ولفظه و إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فان لم يكن معه فرس فله سهم ، ولا بي داود عن أحمد عن أ بي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل ولفرسه ألائة أسهم سهما له وسهمين لفرسه ، وبهمذا التفسير يتبين أن لا وهم فها رواه أحد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيدالله بن عمر فيها آخرجه الدارقطني بلفظ د أسهم للفارس سهمين ، قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسا بورى : وهم فيه الرمادي وشيخة . قلت : لأ ، لأن المعنى أسهم للفارس بسبب قرسه شهمين غير سهمه الختص به ، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الاسناد فقال واللفرس، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجمهاد له عن ابن أبي شببة ، وكأن الرمادى رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحد عن أبي أسامة وابن نمير معاً بلفظ « أسهم للفرس ، وعلى هذا التأويل أيضا يحمل مادواء نعيم بن حادعن ابن المبارك عن عبيد الله مثل دواية الرمادى أخرجه الدارقطنى وقد رواه على بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من كعيم عن ابن المبارك بلفظ د أسهم الفرس ، وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لا بي حنينة في قوله : ان للفرس سهما واحداً ولراكبه سهم آخر ، فيكون الفارس سهمان فقط ، ولا حجة فيه لما ذكرنا . واحتج له أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث بحمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث طويل في قصة خيبر قال « فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما ، وفي اسناده ضعف ؛ ولو ثبت يحمل على ماتقدم لانه محتمل الأمرين ، والجمع بين الروايتين أولى ، ولاسيما والاسانيد الأولة أثبت ومع رواتها زيادة علم ، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبى عرة « ان النبي الله أعظى للفرس سهمين واحكل إنسان سهما فـكان للفارس ثلاثة أسهم ، وللنسائل من حديث الزبير . ان النبي علي ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما القرابته ، قال محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الامصار ، وتقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل جيمة على مسلم ، وهي شهة ضعيفة لان السهام في الحقيقة كلها الرجل . قلت : لو لم يثبت الخبر لكانت الشمة قوية لأن المراد المفاضلة بينُ الراجل والفارس فلولا الفرس ما أزداد الفارس سهمين عن الراجل، فمن جمل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل ، وقد تعقب هذا أيضا لان الآصل عدم المساواة بين الهيمة والإنسان ، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة فلتـكن المفاضلة كـذلك ، وقد فضل الحنفية الدابة على الانسان في بعض الاحكام فقالوا : لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداما ، فان قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه الا دون عشرة آلاف درهم. والحق أن الاعتباد في ذلك على الخبر ، ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن همر وعلىوأ بى موسى ، لكن الثابت عن عمر وعلى كالجهور ، واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج لمل مَوْنَةُ لخدمتُها وعلمُها ، وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب مالا يخني ، واستدل به على أن المشرك إذا حضر الوقعة

وقاتل مع المسلمين يسهم له ، وبه قال بعض التابعين كالشعي ، ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم ، واستدل المجمهور بحديث و لم تحل الهنائم لاحد قبلنا ، وسيأتى في مكانه . وفي الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للفزو لما فيها من البركة واعلاء الكلمة واعظام الشوكة كما قال تعالى ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فات قبل حضور القتال ، فقال مالك : يستحق سهم الفرس وقال الشافعي والباقون : لايسهم له إلا إذا حضر القتال ، فلو مات الفرس في الحرب استحق صاحبه وان مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الاوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم له ، لمكن يستحق البائع ما غنموا قبل العقد والمشترى ما بعده ، وما اشتبه قسم . وقال غيره : يوقف حتى يصطلحا . وعن أبى حنيفة : من دخل أرض العدو راجلا لايقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرسا وقاتل عليه . واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيل ، فقال الاوزاعي والشافعي : يسهم له - (تكيل) : هذا الحديث يذكره الاصوليون في مسائل القياس في مسألة الايماء ، أي إذا افرن الحركم بوصف لولا أن ذلك الوصف المنطل لم يقع الافتران ، فلما جاء سياق واحد أنه تربي أعطى الفرن سهمين والمراجل سهما دل على افتراق الحسكم

### ٢٥ - باب من قاد دائة عير م في الحرب

٢٨٦٤ - مَرْشُ قَتَيبَةُ حَدَّثنا سَهِلُ بن يوسُفَ عن شعبةً عن أبى إسحاق ﴿ قَالَ رَجُلُ للبراء بنِ عاذبِ رضي َ اللهُ عنه : أَفَرَرَ م عن رسولِ اللهِ عَلَيْكِ بوم حُنَينِ ؟ قال : لَكَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ لَم يَعْرُ ، إنَّ هُوازِنَ كَانُوا قَوماً رُماةً ، وإنَّا لما لَقِيناهم حَلْنا عليهم قانهزَ موا ، فأقبَلَ المسلمونَ على الغَنامُ ، فاستقبَلونا بالسّهام ، فأما رسولُ اللهِ عَلَيْكُ فلم يفر ، فلقد رأيتهُ وإنه كملَى بناتهِ البيضاء ، وإنَّ أبا سُفيانَ آخِذَ بلِجامِها والنبي عَلِي يقول : أنا النبي لا كذِب ، أنا ابنُ عبد المُطلِب »

[الحديث ٢٨٦٤ ــ أطرافه في : ٢٨٧٤ ، ٢٩٣٠ ، ٣٠٤٧ ، ٢٦١٥ ، ٢٦١٦]

### ٥٣ - باب الرِّكابِ ، والغَرْ زِي الدارَّبة

٣٨٦٥ - وَرَثُنَ عُبَيدٌ بن إسماعيلَ عن أبى أسامة عن عُبَيدِ الله عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضى الله عنهما
 عن النبي مَلِيَّةٍ أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستَوت به ناقته قائمة أهل مِن عند مسجد ذى الحليفة » قول ( باب الركاب والفرز للدابة ) قيل الركاب يكون من الحديد والنحشب ، والفرز لا يكون إلا من الجلد ، وقيل هما مترادفان ، أو الغرز للجمل والركاب للفرس ، وذكر فيه حديث ابن عمر « أن النبي بالله كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل ، الحديث ، وهو ظاهر في اترجم له من الغرز ، وأما الركاب فألحقه به لانه في معناه ، وقال ابن

بطال كأنه أشار إلى أن ماجاء عن عمر أنه قال « الطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبا ، ليس على منع اتخاذ الركب أصلا ، وانما أراد تدريهم على ركوب الخيل

## ٥٤ - باسيب ركوب الفرس الدُرْى

٢٨٦٦ – مَرَشُنَا عَرُو بن عَون ِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عن ثابِتِ عن أُنَسَ رضىَ اللهُ عنه ﴿ استقبلَهُمُ النبي مَلِيكِ على فَرَس عُرْى ِ ماعليهِ سَرجٌ في عُنُقهِ سينَ ﴾

قوله ( باب ركوب الفرس العرى ) بضم المهملة وسكون الراء ، أى ليس عليه سرج ولا أداة ، ولا يقال في الآدميين المما يقال عربان قاله ابن فارس ، قال : وهى من النوادر انتهى . وحكى ابن التين أنه ضبط فى الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية ، وليس فى كتب اللغة مايساعده . ذكر فيه حديث أنس ، ان الني على استقبلهم على فرس عرى ماعليه سرج فى عنقه سيف ، وهو طرف من الحديث الذى تقدم فى أنه استمار فرسا لابى طلحة ، وقد أخرجه الاسماعيل من طريق أخرى عن حاد بن زيد وفى أوله ، فزع أهل المدينة ليلة ، فتلقام الني مؤلج قد سبقهم إلى الصوت ، وهو على فرس بغير سرج ، وفى دواية له ، وهو على فرس لابى طلحة ، وقد سبق فى ، باب الشجاعة فى الحرب ، فى حديث أوله ، كان النبي برائج أحسن الناس وأشجع الناس ، بعض هذا الحديث ، وقد سبق شرحه فى الحبة ، وفيه ما كان عليه النبي على من التواضع والفروسية البالغة فان الركوب المذكور لايفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية ، وفيه تعليق السيف فى العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له ، وفى الحديث مايشير إلى أنه ينبغى الفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها الحديث مايشير إلى أنه ينبغى الفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها

## ٥٥ ـ باسب الفرس الفَطوف

۲۸۶۷ - صَرِّعُنَ عبدُ الأعلى ٰ بنُ حَمَّاد حدَّثَنَا يَزِيدُ بِن زُرَيع حدَّثَنَا سعيدٌ عن فتادة عن أنس بن مالَّكِ رضَى اللهُ عنه د انَّ أهلَ للدينةِ فزعوا مرَّةً فركبَ النبيُّ بِرِّلِيٍّ فرسًا لابي طلحة كان يَقطفُ \_ أوكان فيهِ قطاف ؒ \_ فلما رجَعَ قال : وجَدْنَا فرَسَكُم هٰذَا بَحراً ، فكان بعدَ ذَلك لا مجارَى »

قوله ( باب الفرس القطوف ) أى البطى المشى ، قال أبو زيد وغيره : قطفت الدابة تقطف قطافا وقطوفا ، والقطوف من الدواب المقارب الحقلو وقيل الضيق المشى ، وقال الثعالي : إن مشى و ثبا فهو قطوف ، وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت ، وأن التوى براكبه فهو قوص ، وأن منع ظهره فهو شموس . ذكر فيه حديث أنس و أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي بكل فرسا لابى طلحة كان يقطف ، الحديث ، وقوله ويقطف ، بكسر الطاء و بضمها وقد سبق شرحه فى الهبة ، وقوله و أو كان فيه قطاف ، شك من الراوى ، وسيأتى فى و باب السرعة والركض ، من طريق محد بن سيرين عن أنس بلفظ و فركب فرسا لابى طلحة بطيئا ، وقوله ولا يجارى ، بضم أوله والركض ، من طريق محد بن سيرين عن أنس بلفظ و فركب فرسا لابى طلحة بطيئا ، وقوله ولا يجارى ، بضم أوله زاد فى نسخة الصفائى و قال أبو عبد الله أى لا يسابق ، لانه لا يسبق فى الجرى ، وفيه بركة النبي بالله لكونه ركب ما كان بطيئا فصار سابقا ، وسيأتى فى رواية عمر بن سيرين المذكورة و فما سبق بعد ذلك اليوم ،

### ٥٦ - باب السبق بين الخبل

٣٨٦٨ - وَرَضَ قَبِيصَةُ حَدِّ ثَنَا سُفَيَانَ عَنَ عُبَيدِ اللهِ عِن نَافعِ عِن ابنِ عَرَ رَضَى اللهُ عَنهما قال و أُجْرَى الذي عَلَيْهِ مَا لَمْ مُن الثَّنَيَّةِ إلى مسجدِ بنى زُرَيق و عَلَيْتُهِ ما سُمِّرَ مِن الثَّنيَّةِ إلى مسجدِ بنى زُرَيق و عَلَيْهِ ما سُمِّرَ مَن الثَّنيَّةِ إلى مسجدِ بنى زُرَيق و قال ابنُ عر : وكنتُ فيمن أُجرَى » . قال عبدُ الله حد ثنا شفيانُ قال حدَّ ثنى عُبَيدُ اللهِ قال سفيانُ : بينَ الحفياء إلى تَنبَّةِ الوَداع خَسَةُ أُميال أَو سِتَةً ، وبين تَنبَّةً إلى مسجدِ بنى زُرَيقٍ مِيلُ

قوله ( باب السبق بين الخيل ) أى مشروعية ذاك ، والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر وهو المراد هنا ، وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك

### ٧٠ - إب إضمار الخيلِ السَّبقِ

٧٨٦٩ - مَرْشُنَ أَحَدُ بنُ يُونَسَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَن نَافَعٍ عَن عَبْدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنه ﴿ ان رسولَ اللهِ مَا لَنَافِي مَا اللَّهُ عَن عَبْدِ اللهِ رَفَى اللهُ عَنْهُ عَرَّ كَان مَدُهَا مِنَ النَّنَيَّةِ إِلَى مُسْجِدِ بنِي زُرَيْقٍ، وأنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَرَّ كَان مَا اللَّهُ بنَ عَرَّ كَان مَا اللَّهُ بنَ عَرَّ كَان مَا اللَّهُ بنَ عَلَى اللَّهُ بنَ عَلَى اللَّهُ بنَ عَلَى مَا اللَّهُ بنَ عَلَى اللّهُ بنَ عَلَى اللَّهُ بنَا اللَّهُ بنَ عَى اللَّهُ بنَا اللَّهُ بنَا اللَّهُ بنَا اللّهُ اللّهُ بنَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

مم قال : ( باب اضمار الخيل للسبق ) إشارة إلى أن السنة فى المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل وان كانت التي لاتضمر لاتمننع المسابقة عليها

### ٥٨ - باب غاية السَّباق للخيل المُصرَّة

ثم قال ( باب غاية السباق للخيل المضمرة ) أى بيان ذلك وبيان غاية التى لم تضمر ، وذكر فى الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر فى ذلك ، وقوله فى الطريق الأولى ( من الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: مكان خارج المدينة من جهة (١) ويجوز القصر ، وحكى الحازى تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه ، وقوله فيها و أجرى ، قال فى التى تليها و سابق، وهو بمعناه ، وقال فيها وقال ابن غمر وكنت فيمن

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل · وليله « من جهة سافلتها » كما في مادة «النقيع » من معجم ما أستعجم للبكرى

أجرى ، وقال في الرواية إلى تليها . وإن عبد الله بن عركان من سابق بها ، وسفيان في الرواية الأولى هو الثورى وشيخه عبيد الله بالنصفير هو أبن عرالممرى ، والطريق الثانية عن الليث مختصرة ، وقد أخرجها تامة النسائى عن قتيبة عن الليث ، وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه ، وقوله فى الأولى . قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله ، فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامـــع سفيان الثوري من روايته عنه ، وأراد بذلك تصريح الثورى عن شيخه بالتحــديث ، ووهم من قال فيه : وقال أبو عبد الله ، وزاد الاسماعيلي من طريق إسحاق وهو الازرق عن الثوري في آخره « قال ابن عر وكنت فيمن أجرى فو ثب بي فرسي جدارا ، وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه . فسبقت الناس ، فعلفف بي الفرس مسجـد بني زريق ، أي جاوز بي المسجّد الذي كان هو الغاية ، وأصَّل التَّطفيف مجاوزة الحد . وقوله في آخر النَّانية وقال أبو عبد الله ، هو المصنف وقوله وأمدا : غاية . فطال عليهم الأمد ، وقع هذا في رواية المستملي وحده ، وهو تفسير أبي عبيدة في . الجاز ، وهو متفق عليه عند أهل اللغة قال النابغة : سبق الجواد اذا استولى على الأمد . ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عروالازدى ، وأبو اسحق هو الفزاري ، وقوله فيها د قال سفيان ، هو موصول بالإسناد المذكور ، ولم يسند سفيان ذلك . وقد ذكر نموه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة ، إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية خسة أو ستة ، وقال موسى سَبَّة أو سبعة وهو اختلاف قريب ، وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أونحوه ، وقد وقع في دواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر ادراج ذاك في نفس الخر والخر بالدَّة وبالميل ، قال ابن بطال : انما ترجم لطريق الليث بالإضار وأورده بلفظ و سابق بين الخيل الى لم تضمر ، ليشير بذلك الى تمام الحديث . وقال ابن المنير : لا يلتزم ذلك في تراجمه بل ربما ترجم مطلقاً لما قد يكون ثابتًا ولما قد يكون منفياً ، فعني قوله « اضهار الخيل للسبق » أى هل هو شرط أم لا ؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط ، ولو كنان غرضه الاقتصار الجرد لسكان الافتصار على الطرف المطابق للترجمة أولى ، لكنه عــدل عن ذلك للنكتة المذكورة ، وأيضا فلازالة اعتقاد أن التصمير لايجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطرفيه ، فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله أعلم . قلت : ولامنافاة بين كلامه وكلام ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصار . قوله ( أضمرت ) بضم أوله ، وقوله لم تضمر ، بسكون الصاد المعجمة ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوّى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتسدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فاذا جف عرقها خف لحمها وقوبت على الجرى ، وفي الحديث مشروعية المسابقة ، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجـة ، وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك ، قال القرطى : لاخلاف في جو از المسابقة على الحيل وغيرها من الدواب وعلى الأفدام ، وكذا الترامي بالسهام واستعال الأسلحة لما في ذلك من الندريب على الحرب ، وفيه جو از إضهار الخيل، ولا يخني اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة ، وفيه نسبة الفعل الى الآمر به لان قوله دسابق ، أي أمر أو أباح . ( تنبيه ) : لم يتعرض في هذا المديث للراهنة على ذلك ، لسكن ترجم الترمذي له . باب المراهنة على الحيل ، ولعله أشار إلى ما أخرجة أحمد من رواية عبدالله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر وان وسول الله مِنْكِيٍّ سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء كما تقدم على جو از المسابقة بغير عوض ، لـكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض

العلماء بالحنيل، وأجازه عطاء فى كل شيء، واتفقوا على جوازها بموض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالامام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لايخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القار دوهو أن يخرج كل منهما سبقا فن غلب أخذ السبقين فانفقوا على منعه، ومنهم من شرط فى المحلل أن يكون لا يتحقق السبق فى بجلس السبق. وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لابحرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله فى الحديث دوان عبد الله بن عمركان فيمن سابق بها ، كذا استدل به بعضهم ، وفيه نظر لآن الذى لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، واتما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدى بأ ففسها لقصد الذاية بغير راكب وربما نفرت ، وفيه نظر لآن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو بأن السائس كان ماهرا فى الجرى بحيث لوكان مع كل فرس ساع بهديها إلى الغاية لامكن ، وفيه جواز اضافة المسجد أن السائس كان ماهرا فى الجرى بحيث لوكان مع كل فرس ساع بهديها إلى الغاية لامكن ، وفيه جواز اضافة المسجد أبى قد يرجم له البخارى بذلك فى كتاب الصلاة ، وفيه جواز معاملة الهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها فى غير الحاجة كالاجاعة والاجراء ، وفيه تزيل الخاق منازلهم لانه بالح غير بين منزلة المضمر وغير الحاجة كالاجاعة والاجراء ، وفيه تزيل الخاق منازلهم لانه بالح غير بين منزلة المضمر وغير الحضمر ولو خلطهما لا تعب غير المضمر

#### ٥٩ - إلب ناقةِ الذي الله

قَالَ ابن عمر: أردفَ النبيُّ عَلَيْكُ أَسامةً على القَصْواءِ . وقال المِسْوَرُ . قال النبيُّ عَلَيْكُ : ما خَلَأَتِ القَصواءِ

﴿ ٢٨٧ — وَرَجْنَ عَبِدُ اللهِ بِنُ مُحَدِّ حَدَّ ثَنَا مَعَاوِيةٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَانَ عَنْ خَيْدِ قال سَمَّمَتُ أَنِساً رضيَ اللهُ عَنْهِ لِللهِ عَنْهِ لَهُ كَانَتْ نَاقَةُ النبيِّ عَلِيْكُ يَقَالُ لَمَا العَضْبَاءِ ﴾ عنه يقْبُول ﴿ كَانَتْ نَاقَةُ النبيِّ عَلِيْكُ يَقَالُ لَمَا العَضْبَاءِ ﴾

[الحديث ٢٨٧١ \_ طرفه في : : ٢٨٧٧]

﴿ ٢٨٧٧ ﴿ ﴿ وَرَشِي مَالِكُ بِنَ إِسَمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا زُهَيرٌ عَن مُعَيدِ عَن أَنَسَرَضَى اللهُ عَنه قال : كَانَ لِلنَبِيِّ بِاللَّهِ نَاقَةٌ تُسَمَّىُ الْعَضْبَاءَ لا تُسَبَق \_ قال حميد : أو لا تكاد تسبق \_ فجاء أعر أي على قَمودٍ فسَبَقَها ، فشق ذُلك على المسلمين حتى عرفه وفقال : حق على اللهِ أن لا يرتَفع شي من الله نيا إلا وضعه »

طوَّلهُ موسى عن حاد عن ثابتٍ عن أنسٍ عن النبيِّ عَلَيْكُ

قرله ( باب ناقة الذي يَرِافِي المسامة على القصواء ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى الحج ، وقد تقدم شرحه ابن عمر : أردف الذي يرفف السور ما خلات القصواء ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى الحج ، وقد تقدم شرحه فى حجة الوداع . قوله ( وقال المسور ما خلات القصواء ) هو طرف من الحديث الطويل الماضى مع شرحه فى كتاب الشروط وفيه ضبط القصواء . قوله ( حدثنا معاوية ) هو ابن عمرو الازدى وأبو اسحق هو الفزارى . قوله ( طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس ) أى رواه مطولا ، وهذا التعليق وقع فى رواية المستملى وحده هنا ، وموسى هو ابن اسماعيل التبوذكي وحماد هو ابن سلمة ، ووقع فى رواية من عدا الهروى بعد سياق رواية هنا ، وموسى هو ابن اسماعيل التبوذكي وحماد هو ابن سلمة ، ووقع فى رواية من عدا الهروى بعد سياق رواية زهير ، وقد وصله أبو داود عن موسى بن اسماعيل المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد ، نعم هو أطول من سياق أبي إسحق الفزارى فتترجح رواية المستملى ، وكنانة اعتمد رواية أبي إسحق لما

وقع فيها من التصريح بساع حميد من أنس ، وأشار إلى أنه روى مطولًا من طريق ثابت ثم وجده من رواية حميد أيضًا مطولًا فأخرجه والله أعلم . قوله ( لاتسبق ، قال حميد أو لانكاد تسبق ) شك منه ، وهو موصول بالاسناد المذكور ، وفي بقية الروايات بغير شك ، وقوله ( أن لايرتفع شيء من الدنيا ) وفي رواية موسى بن اسماعيل د أن لايرفع شيئًا ، وكذا للصنف في الرقاق ، وكذا قال النفيلي عن زمير عند أبي داود ، وفي رواية شعبة عند النساني و أن لايرفع شيء نفسه في الدنيا ، وقوله و فجاء أعرابي فسبقها ، في رواية ابن المبارك وغيره عن حميد عند أبي نعيم و فسابقها فسبقها ، ، وفي رواية شعبة وسابق رسول الله ﷺ أعرابي ، ، ولم أقف على اسم هذا الاعرابي بعد التَّبع الشديد . قوله ( على قعود ) بفتح القاف ما استحق الركوب من الابل ، قال الجوهري هو البكر حتى يركب وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملاً . وقال الازهرى : لايقال إلا للذكر ، ولا يقال للانئي قمودة وائما يقال لها قلوص ، قال : وقد حكى السكسائي في د النوادر، قمودة للقلوص وكلام الاكثر على خلافه ، وقال الخليل : الفعودة من الابل مايقعده الراعى لحل متاعه ، والهاء فيمه للمبالغة . قوله (حتى عرفه ) أى عرف أثر المشقة ، وفي رواية المصنف في الرقاق . فلما رأى ما في وجوههم وقالوا سبقت العصباء ، الحديث . والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة ومد هي المقطوعة الآذن أو المشقوقة ، وقال ابن فارس : كان ذلك لقباً لها لقوله تسمى العضباء . ولقوله و يقال لها العضباء ، ولوكانت تلك صفتها لم يحتج إذلك ، وقال الزمخشرى : العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء أي قصيرة اليد، واختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها ، فجزم الحربي بالأول وقال : تسمىالعضباء والقصواء والجدعاء ، وروى ذلك ابن سعد عن الواقدى . وقال غيره بالثانى وقال : الجدعاء كانت شهبا. وكان لايحمله عند نزول الوحى غيرها ، وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها مِن اعتنى بجمع السيرة . وفي الحديث اتخاذ الابل للركوب والمسابقة عليها ، وفيه التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن كل شيء منها لايرتفع إلا اتضع . وفيه الحث على التواضع . وفيه حسن خلق الني ﷺ وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه

## ٦٠ - بإب الغُزُو على الحير

قوله (باب الغزو على الحير) كذا في رواية المستملي وحده بغير حديث، وضم النسني هذه الترجة التي بعلما فقال دباب الغزو على الحير، وبغلة النبي بالله البيضاء، ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح، وهو مشكل على الحالين، لكن في رواية المستملي أسهل لآنه يحمل على أنه وضع الترجمة وأخلى بياضا للحديث اللائق بها فاستمر ذلك، وكأنه أراد أن يكتب طريقا لحديث معاذ دكنت ردف النبي بالله على حماد يقال له عفير، وقد تقدم قريبا في د باب اسم الفرس والحار، وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لايفرق بين المطلق والعام والله أعلم. وأما رواية النسني فليس في حديثي الباب إلا ذكر البغلة خاصة، ويمكن أن يكون أخلي آخر الباب بياضاكما قلنا في رواية المستملى، أو يؤخذ حكم الحاد من البغلة. وقد أخرج عبد بن حميد من حديث أنس د ان النبي بالله كان يوم خيبر على حماد مخطوم بحبل من ليف، وفي سنده مقال

٦١ - باب بنلة الذي بالله البيضاء، قاله أنس
 وقال أبو حميد: أُمْدَى ملك أبلة الذي عَلَيْكَ بنسلة بيضاء

٣٨٧٣ - مَرْشُ عَرُو بن على حد كَمنا يحيى حدا كَمنا سفيانُ قال حدَّ بني أبو إسحاق قال سمِن عمر و بن الحارث قال « ما تَرَك النبي بالله بغلمَهُ البيضاء وسلاحَه ، وأرضاً رَ كَما صَدَقة »

٢٨٧٤ - مَرْشُ مِحْدُ بِن الْمُثْنَى حَدَّثَمَنا يَحِي بِنُ سعيدِ عِن سفيانَ قال حَدَّثَنَى أَبُو إِسحاقَ عِنِ البَرَاءِ رَضَى اللهُ عِنهُ بِن اللهُ عَنهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى بَعْلَتُهِ البيضاءِ ، وأبو سفيانَ بنُ الحارثِ آخِذَ بلجِامِها والنهي الناس ، فلَقِيَهُم هَوازِن مُ بالنّبُلِ والنهِ مَن اللهُ على بغلتهِ البيضاء ، وأبو سفيانَ بنُ الحارثِ آخِذَ بلجِامِها والنهي المَناسِ عَلِي المُعْلَمِ ، وأنا النهي لا كَذِب ، أنا ابنُ عبدِ المَعْلَمِ ،

قرله (باب بغلة النبي برائية البيضاء) قاله أنس يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين، وسيأتى موصولا مع شرحه في المفازى وفيه ، وهو على بغلة بيضاء ، قوله (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة النبي برائية بيضاء) يشير إلى حديثه الطوبل في غزوة تبوك ، وقد مضى موصولا في أواخر كتاب الزكاة وفيه هذا القدر وزيادة ، وقدمت الاشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث . وعا ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة ، لأن ذلك كان في تبوك وغزوة حنين كانت قبلها . وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تمته في حنين أهداها له فروة بن نفا ثة بضم النون بعدها فأم خفيفة ثم مثلثة ، وهذا هو الصحيح . وذكر أبو الحسين بن عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس ، وأن التي أهداها له قروة يقال لها فضة ، ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسه ، والصحيح ما في مسلم . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث عرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين ال وما ما في مسلم . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث عرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين آخر المفازى بن شاء الله تمالي وأن شرحه يأتى في الوفاة في المفازى بن شاء الله تمالي الدين لا يعلم واز اتخاذ البغال وإنزاء الحر على الحيل . وأما حديث على أن النبي المديث على أن النبي على مؤرد المن في الدين لا يعلون ، أخرجه أبو داود والنسائي وضحه ابن حبان فقال الطحاوى : أخذ به قوم فرموا ذلك ، ولا حجة فيه لأن معناه الحض على تمكثير الحيل لما فيها من الثواب ، وكأر المراد الذين لا يعلون المن الما أبها من الثواب المرتب على ذلك

#### ٦٢ - باب جهاد النساء

٢٨٧٥ .. حَرَثُنَا محمدُ بن كثير أخبرَ نا سِفيانُ عن معاوية َ بن إسحاقَ عن عائشة بنتِ طلحة عن عائشة أمّ المؤمنين رضى اللهُ عنها قالت ﴿ استأذَنتُ النبي مِرْائِح في الجهاد ِ فقال : جهادُ كنَّ الحجُ »

وقال عبدُ الله ِ بنُ الوليد : حدثنا سفيانُ عن مُعاوية َ بهذا

٢٨٧٦ - وَرُثُنَ قَبِيصةٌ حدُّ ثَنَا سَفِيانٌ عن مُعاويةً بهذا . وعن حَبيبِ بنِ أبي عَرةً عن عائشةً بنت

طلحةً عن عائشةَ أمَّ المؤمنين ﴿ عنِ النبيُّ مَتِيَالِيْنِي سألَهُ ۖ زِساؤهُ عنِ الجهادِ فقال : نِعمَ الجهادُ الحجُّ »

قوله (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة و جهادكن الحج ، وقد تقدم فى أول الجهاد ، ومضى شرحه فى كتاب الحج . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائى بلفظ و جهاد الديبير .. أى العاجز الضعيف .. والمرأة الحج والعمرة ، . قوله فيه ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى ، وروايته موصولة فى و جامع سفيان ، وقولة فى الطريق الآخرى و وعن حبيب بن أبى عمرة ، هو موصول من رواية قبيصة المذكورة . والحاصل أن عنده فيه عن سفيان إسنادين ، وقد وصله الاسماعيلي من طريق هناد بن السرى عن قبيصة كذلك . وقال أبن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ، ولكن ليس فى قوله و جهادكن الحج ، أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مفايرة المطلوب منهن من الستر وجانبة الرجال ، فلذلك يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مفايرة المطلوب منهن من الستر وجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد . قلت : وقد لمح البخارى بذلك فى إيراده الزجمة بحلة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد

## ٦٣ - باسب عَزوِ الرأةِ في البحرِ

عبد الله بن عبد الرحٰن الأنصاري قال : سمت أنساً رضى الله عنه يقول « دخل رسول الله والنازري عن المنه بن عبد الرحٰن الأنصاري قال : سمت أنساً رضى الله عنه يقول « دخل رسول الله والنه على ابنة ملحان فا تسكاً عندَها ، ثم ضيك ، فقالت : لم تضحك يا رسول الله ؟ فقال : ناس من أمنى يركبون البحر الاخضر في سبيل الله ، مَثَلُهم مثل الملوك على الاسرة . فقالت : يا رسول الله ، ادْعُ الله أن يجعلني منهم ، فقال : المهم اجعلها منهم . ثم عاد فضحك ، فقالت له مِثَل \_ أوم \_ ذلك ، فقال لما مثل ذلك ، فقالت : ادْعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنت من الاولين ولست من الآخرين . قال : قال أنس فَرزَ وَجَت عبا فانت ، السامت في كبعلني منهم ، قال : أنت من الاولين ولست من الآخرين . قال : قال أنس فترز وجت عبا فانت »

قوله ( باب غزو المرأة في البحر ) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام ، وقد تقدم قريبا في و باب فضل من يصرع في سبيل الله ، وبأتى شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقوله في آخره ، قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت ، ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة ، ووقع في رواية إسحق عن أنس في أول الجهاد بلفظ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها رسول الله بيالي ، وظاهره أنها كانت حينئذ زوجته ، فاما أن يحمل على أنها كانت زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا جواب ابن التين ، وإما أن يجعل قوله في رواية إسحق ، وكانت تحت عبادة ، جملة معترضة أراد الراوى وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال ، وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كا سيأتي بعد اثني عشر با با وقوله في آخره ، فركبت البحر مع بنت قرظة ، هي زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كنود ، وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية ، ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الآختين واحدة بعد أخرى ، وهذم

رواية ابن وهب في موطأته عن ابن لهيمة عمن سمع ، قال : ومعاوية أول من ركب البحر الغزاة ، وذلك في خلافة عثمان . وأبوها قرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، وهي قرشية نوفلية ، وظن بعض الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الانصاري فوهم ، والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريخه وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين ، والبلاذري في تاريخه أيضا وذكر أن قرظة بن عبد عمرو مات كافرا فيكون لها هى رؤية ، وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذى قتل يوم الجل مع عائشة . ( تنبيهان) يتعلقان بهذا الاسناد : أحدهما وقع في هذا الاسناد و حدَّثنا أبرُ إسحق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمَّن الانصاري ، مكذا هو في جميع الروايّات ليس بينهما أحد ، وزعم أبو مسعود في و الأطراف ، أنه سقط بينهما و زائدة بن قدامة ، وأقره المزى على ذلك وقواه بان المسيب بن واضح رواه عن أبى اسحق الفزارى عن ذائدة عن أبى طوالة ، وقد قال أبو على الجيانى: تأملته في والسير لا بي اسحق الفزارى ، فلم أجد فيها زائدة ، ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبى طوالة ايس بينهما زائدة ، ورواية المسيب بن واضح خطأ ، وهو ضعيف لايقضى بزيادته على خطأ ما وقع فى الصحيح ، ولاسما وقد أخرجه الإمام أحد فى مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخارى فيه كما أخرجه البخارى سواء ليس فيه زائدة ، وسبب الوهم من أبى مسمود أن معاوية بن عمرو رواه أيضا عن زائدة عن أبي طوالة ، فظن أبو مسمود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن زائدة ، وليسكذلك بل هو عنده عن أبي اسحق وزائدة مما ، جمعهما تارة وفرقهما أخرى ، أخرجه أحمد عنه عاطفا لروايته عن أبي أسحق على روايته عن زائدة ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن معاوية بن عمرو عن زائدة وحده به ، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة ماوقع في الصحيح ولله الحمد . بُما نهما : هذا الحديث ، رواه عن أنس إسحق بن أبي طَلَحة وعمد بن يحيي بن حبان وأبو طوالة ، فقال إسحق في روايته عن أنس دكان رسول الله ﷺ يدخل على أم حرام ، وقال أبو طوالة في روايته . دخل رسول الله ﷺ على بنت ملحان ، وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس ، وأما محمد بن يحيي فقال . عن أنس عن خالته أم حرام ، وهو ظاهر فى أنه من مسند أم حرام وهو المعتمد ، وكأن أنسا لم يحضرُ ذلك فحمله عن عالته ، وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضاكما سيأتى بعد أبواب ، وقد أحال المزى برواية أبى طوالة فى مسند أنس على مسند أم حرام ولم يَفْعَل ذلك في رواية إسحق بن أبي طلحة فأوهم خلاف الواقع الذي حررته ، والله الهادي

## ٦٤ - باسب حملِ الرَّجُلِ امرأَتَهُ في الغَرَّوِ دُونَ بعضِ نسائه

٣٨٧٩ - حَرَثُنَ حَجَّاجُ بِن مِنْهَالَ حَدَّثُنَا عَبِدُ اللهِ بِن حَرَ النَّمَيرِيُّ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ قال سَمَعَتُ الزُّحريُّ قال سَمَعَتُ الزُّحريُّ قال سَمَعَتُ الزُّحريُّ اللهِ عِن حَديثِ عائشة ، سَمْتُ عُروةَ بِنَ الزُّبَيرِ وسَمِيدَ بِنَ المَسيَّبِ وعَلْقَمةً بِنَ وَ قاص وعُبَيدَ اللهِ بِنَ عَبِدِ اللهِ عِن حَديثِ عائشة ، كُلُّ حَدَّ ثَني طائفةً مِنَ الحَديثِ قالت ﴿ كَانَ النّبُ مُؤَلِّكُ إِذَا أُرادَ أَن يَخرُجُ أَفرَعَ بِينَ نَسَانِهِ فَأَيّهُنَ عَمْرُجُ مُ سَهُمُ خَرَجَ بِهِ النّبِي مُؤَلِّكُ فَلِي عَرْوةَ غزاها ، فَحرَجَ فيها سَهِي ، فخرجتُ مَعَ النّبي مُؤَلِّكُ قَبلَ النّبِي اللهِ قَبلَ النّبِي مُؤَلِّكُ قَبلَ النّبي اللهِ قَبلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله ( باب حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة فى قصة الإفك وهو ظاهر فيما ترجم له ، وسيأتى شرح حديث الإفك تاما فى التفسير ، وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد القرعة بين نسائه

## ٦٥ – باسب عَزوِ النساء وفتالِمنَّ معَ الرجال

٣٨٨٠ - وَرَشُنَ أَبُو مَهُمْرِ حدَّ ثَنَا عَبِدُ الوارثِ حدَّ ثَنَا عَبِدُ الوزيزِ عَن أَنِسَ رَضَى اللهُ عَنه قال « لَنَّ كَانَ يُومُ أُحُدِ انْهِزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، قال : ولقد رأيتُ عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سُلَيمٍ وإنهما كَانَ يُومُ أُحُدِ انْهِزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، قال : ولقد رأيتُ عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سُلَيمٍ وإنهما مُمَّ تُفْرِغانهِ فِي الشَّرَ تَان أَدَى خَدَمَ سُوقِهِنَ تَنتُرُان الفِرَبِ وقال غَبرُهُ : تَنقُلانِ القِرَبَ عَلَي مُتُونِهِما ثُمَّ تُفْرِغانهِ فِي أَفُواهِ القَوْم » أَفُواهِ القَوْم »

[ الحديث ۲۸۸۰ ب أطرافه في : ۲۹۰۷ ، ۲۸۱۱ ، ۲۰۰۶ ]

قوله (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال) وقع فى هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوِّة ، وسيآتى بعد باب . وفى حِديث أم عطية الذى مضى فى الحيض وفى حديث ابن عباس عند مسلم د كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، الحديث ، ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دكان النساء يشهدن مع الني 🏂 المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحي ، ولا بي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع الني عَلَيْكُ في حنين وفيه و أن الني مِرْقِعُ سألهن عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشمر ونعين في سبيل الله و نداوي الجرحي ونناول السهام ونستي السويق، ولم أر في شيء من ذلك التصريح بانهن قاتلن ، ولاجل ذلك قال ابن المنير : بوب على قتالهن وليس هو في الحديث ، فإما أن يريد أن إعانهن للغزاة غزو وإما أن يريداً نهن ما ثبتن لستى الجرحي ونحو ذلك الا وهن بصدد أن يدافعن عِن أنفسهن ، وهو الغالب انتهى . وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس د ان أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنامني أحد من المشركين بقرت به بطنه ، ويحتمل أن يكون غرض البخاري با انرجمة أن يبين أنهن لايقا تلن وان خرجر... في الغزو ، فالتقدير بقوله , وقتالهن مع الرجال ، أى هل هو سائغ ، أو اذا خرجن مع الرجال فى الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك؟ ثم ذكر المصنف حديث أنس « لما كان يوم أحد انهزم الناس » الحديث ، والفرض منه قوله فيه « والقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان ، وقد أخرجه في المغازى بهذا الاسناد بأتم من هذا السياق ويأتى شرح هناك إن شاء الله تعالى . وقوله و خدم سوقهما ، بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل ، وهذه كانت للبل الحجاب ، ومحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر، وقوله وتنقزان، بضم القاف بمدها زاى ، و. القرب، بكسر القاف وبالموحدة جمع ڤربة ، وقوله . وقال غيره تنقلان القرب ، يعنى باللام دون الزاى وهى رو اية جعفر أبن مهران عن عبد الوادث أخرجها الاسماعيلي ، وقوله « تنقزان » قال الداودى : معناه تسرعان المشي كالهرولة ، وكال عياض : قيل معنى تنقزان تثبان، والنقر: الوثب والقفر ،كناية عن سرعة السير، وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل بخــلاف دواية تنقلان ، قال : وكان بعض الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال ، وقد تخرج دواية النصب على نزع الخافض كمأنه قال تثبان بالقرب ، قال : وصبحه بمضهم تنقزان بضم أوله

أى تحركان القرب لشدة عدوهما ، وتصح على هذا رواية النصب . وقال الخطابي : أحسب الرواية وتزفران ، بدل تنقزان ، والزفر حمل القرب الثقال كما في الحديث الذي بعده

## ٦٦ - أحب حل النساء القررَبَ إلى النَّاسِ في الغَزُّو

٢٨٨١ - مَرْثُ عَبِدَانُ أَخِبرَ فَا يُونُسُ عِن ابنِ شِهابِ قال تَعلَيْهُ بنُ أَبِى مَالِكُ ﴿ إِنَّ عُمرَ بِنَ الْحُلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَل

[الحديث ٢٨٨١ ــ فرنه في : ٤٠٧١]

قوله ( باب حمل النِّساء القرب إلى الناس في الغزو ) أي جواز ذلك . قوله ( قال ثملبة بن أبي مالك ) في رواية ابن وهب عن يونس عبد أبي نعيم في و المستخرج ، عن ثعلبة القرظي بضم القاف و فتح الراء بعدها معجمة عثلف في صبته وقال ابن معين له دُو اية ، وقال ابن سعد قدم أبو مالك واسمه عبد ألله بن سام من البين وهو من كندة فتزوج امرأة من بني قريظة فعرف بهم وحالف الانصار . قلت : وكانت البهودية قد نشت في البين فلذلك صاهرهم أبو مالك ، وكأنه قتل في بني قريظة فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة من لم يكن أثبت قوله فقرك ، وكان ثعلبة إمام قومه ، وله حديث مرفوع عند ابن ماجه ، لكن جزم أبو حاثم بأنه مرسل ، وقد صرح الزهرى عنه بالإخبار في حديث آخر سيأتى في و باب لواء النبي ﷺ ، قوله ( فقال له بمض من عنده ) لم أقف على اسمه . قوله ( يريدون أم كلثوم ) كان عمر قد تزوج أم كاثوم بنت على وأمها فاطمة ولهذا قالوا لها بنت رسول الله علي وكأنت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام . قوله ( أم سليط )كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام وزن رغيف ، ولم أر لها في كتب من صنف في الصحابة ذكرا إلاّ في الاستيعاب فذكرها تختصرة بالذي هنا ، وقد ذكرها ابن سعد في طبقات النساء وقال : هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن ، تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدى بنالنجار فولدت له سليطا وفاطمة ، يعني فلذلك يقال لها أم سليط ، وذكر أنها شهدت خيبر وحنينا ، وغفل عن ذكر شهودها أحدا وهو ثابت بهذا الحديث ، وذكر في ترجمة أم عمارة الانصارية شبيها بهذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه « فقال بعضهم أعطه صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر » وقال فيه أيضاً . لقد سمعت رسول الله عليه يقول : ما النفت يمينا ولا شمالًا يوم أحد إلا وأنا أراما تقاتل دونى ، فهذا يشعر بأن القصة تمددت . قولِه (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاى وكسرالفاء أى تحمل وزنا ومعنى . قوله (قال أبو عبد الله : تزفر تخيط)كذا في رواية المستملَّى وحده ، و تعقب بأن ذلك لايعرف في اللغة وإنما الزفر الحملُّ وهو بوزنه ومعناه ، قال الحليل : زفر بالحمل زفرا نهض به ، والزفر أيضا القربة نفسها وقيل إذاكانت علوءة ماء ، ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر ، والزفر أيضا البحر الفياض ، وقيل الزافر الذي يعين في حمل القربة . قلت : وقع

عند أبى نعيم فى « المستخرج » بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال غبد الله تزفز تحمل ، وقال أبو صالحكانب الليث : تزفر تخرز . قلت : فلعل هذا مستند البخارى فى تفسيره ، وسيأتى بقية السكلام على فوائد هذا الحديث فى غزوة أحد إن شاء الله تعالى

## ٧٧ - باب مُداواة النساء الجرجي في الغَرْ و

٢٨٨٧ - مَرْشُنَ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّمْنَا بشرُ بنُ المفضلِ حدَّمُنا خالدُ بنُ ذَكُو انَ عنِ الرَّبيَّم بنتِ مُعوِّذ قالت وكُنَّا مِعَ النبيِّ عَلَيْكُ نَسْقى ، ونُداوى الجرحيٰ ، ونَرُرُّ القَتليٰ إلى المدينة »

[ الحديث ٢٨٨٧ ـ طرفاه في : ٢٨٨٧ ، ٢٧٩٩ ]

#### ٨٧ – باب رَدِّ النساءِ آلجرحيٰ والقَتليٰ

٣٨٨٣ – مَرْشُ مسدَّدُ حدَّنا بِشُرُ بنُ المُفضَّلِ عن خالدِ بنِ دكُوان عن الرُّبيِّع بنتِ مُمَّوِّ ذِي قالت «كَفَّا نَفْرُو مَعَ النَّبِيِّ بِالْنِيِّةِ فَلَسْقِي القُومَ وَتَخَدَّمُهُم ، وَنَرُدُّ الْجَرْحِيْ والفَتْلِيْ إلى المدينة ،

قله ( باب مداواة النساء الجرحي ) أي من الرجال وغيرهم ( في الغزو )

ثم قال بعده ( باب رد النساء الجرحي والقتلى ) كذا للاكثر وزاد الكشميهي و إلى المدينة ، . قوله ( عن الربيع ) بالتشديد ، وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة . لها ولا بها صبة . قوله (كنا مع النبي على أكذا أورده في الأول مختصرا ، وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأونى بالمقصود ، وزاد الاسماعيلي من طريق أخرى عن عالد بن ذكوان دو لا نقاتل ، وفيه جواز معالجة المرأة الاجنبية الرجل الاجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحادم ثم بالمتجالات منهن لان موضع الجرح لا يلتذ بلسه بل يقشعر منه الجلد ، قان دعت الضرورة إغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تفسلها أن الرجل لايباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراه حائل في قول بغضهم كالزهري وفي قول الاكثر ثيمم ، وقال الأوزاعي تدفن كما هي ، قال ابن المنبر : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواه ضرورة ، والضرورات تبيح المحظودات

## ٦٩ - إسب زَوْع السَّهمِ من البدَّن

٢٨٨٤ – مَرْشُ عَمَدُ بنُ العَلاءِ حدَّ ثَنا أَبُو أَسَامَةَ عَن بُو َيِد بنِ عِبِدِ اللهِ عَن أَبِي بُرْدَةَ عن أَبِي موسى اللهُ عن أَبُو عَامرٍ في رُكْبَتهِ فانتَهَيتُ اللهِ ، فقال : انزِع فذا السَّهمَ ، فَنَزَعَتُه ، فتزامنهُ الماه، فدَخلتُ على النبيِّ عَلْمَ فَاخبرتهُ فقال : اللهمَّ اغفِر لُعُبَيد أَبِي عامرٍ »

[الحديث ٤٨٨٢ ـ طرفاه في : ١٩٣٣ ، ١٩٣٢]

قوله ( باب نزع السهم من البدن ) ذكر فيه حديث أبى موسى فى قصة عمة أبى عامر باختصار ، وساقه فى غزوة حنين بتمامه ، وسيأ فى شرحه هناك إن شاء اقه تعالى . قال المهلب : فيه جواز نزع السهم من البدن وان كان فى غبه الموت ، وليس ذلك من الالقاء إلى النهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك ، قال : ومثله البط والكى وغير ذلك من الأمور التى يتداوى بها . وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبتى فيه ، كا أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك ، فبين بهذه الترجمة أن هذا مما شرع انتهى . والذى قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو فى الحياة بعد ، والذى أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة

## ٧٠ - باسب الحراسةِ في النَّزُو في سبيلِ الله

مدر بن ربيعة قال : سمت عائشة رضى الله علم علم على بن مُسهر أخبر نا يحيى بن سعيد أخبر نا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : سمت عائشة رضى الله علم علم علم علم النبي على الله من أصابى صالحاً يمخرسنى اللهلة ، إذ سمِعنا صوت سلاح ، فقال : من هذا ؟ فقال : أنا سعد بن أبى و قاص حبث لاحر سك . فنام النبي على »

[ الحديث ٢٨٨٠ \_ طرفه في : ٧٧٢١ ]

٢٨٨٦ ــ حَرْشُ عِي ٰ بنُ يوسُفَ أخرَ نا أبو بكر عن أبى حَصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عن أبى هريرة رضى الله عن الله عن أبى عن أبى عن أبى عن الله عن الذي عَلَيْنِيْ قال و تغيسَ عبدُ الله ينار والدّره والقَطِيفة والجيسة ، إنْ أُعطِى رضى و إن لم يُعطَ لم يَرْضَ » لم يرفقه والرائيل ومحدُ بن جُحادة عن أبى حَسِين

[ الحديث ٢٨٨٧ \_ طرفاه في : ٢٨٨٧ ، ١٦٤٦]

٣٨٨٧ -- وزادَنا عراو قال : أخبراً عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عربة عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عبد الدينار وعبد الديرهم وعبد المينان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه من سيطا ، تعيس وانتسكس ، وإذا شيك فلا انتقش . ملوبي لمبد آخذ بينان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه منبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة . إن استاذَن لم يؤذّن له ، وإن شَقَع لم يُشَقّع »

قوله (كان النبي علي سهر ، فلما قدم المدينة قال : ليت رجلا صالحًا من أسحابي يحرسني الليلة ) مكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهر ، وظاهره أن السهركان قبل القدوم والقول بعده ، وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يمي بن سميد وقال فيه د سهر رسول الله علي مقدمه المدينة ليلة فقال ، فذكره ، وظاهره أن السهر والقول مما كأمّا بعدالقدوم ، وقد أخرجه النسائى من طريق أبى إسحق الفزارى عن يحيي بن سعيد بلفظ وكان رسول الله على أول ماقدم المدينة يسهر من الليل، واليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه اليها من الهجرة لأن عائشة اذ ذَاكَ لم تكن عنده ولا كان سعد أيضًا بمن سبق ، وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحي بن سعيد بلفظ « ان رسول الله ﷺ سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه ، قالت نقلت : ما شأنك بارسول الله ، الحديث . وقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت وكان النبي الله يحرس حتى نزلت هذه الآية : والله يعصمك من الناس ، واسناده حسن واختلف في وصله وإرساله . قوله ( جئت لأحرسك ) في رواية الليث المذكورة ، فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله علي فيت أحرسه ، فدعًا له رسول الله علي ، قوله ( فنام النبي علي ) زاد المصنف في التمني من طريق سليمان بن بلال عن يحيي بن سعيد د حتى سمعنا غطيطه ، . وفي الحديث الاخذ بالحدو والاحتراس من العدو ، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية الفتل . وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحًا ، وانما عانى النبي ﷺ ذلك مع قوة توكله للاستنان به فى ذلك ، وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأسكان أمام الكل . وأيضا فالتوكل لاينانى تعالمي الاسباب لأنالنوكل عمل الغلب وهي عمل البدن وقد قال ابراهيم عليه السلام ﴿ وَلَكُن لِيطُمُّن قَلِّي﴾ وقال عليه الصلاة والسلام و اعقابها وتوكل ، قال ابن بطال : نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطي : ليس في الآية ما يناني الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال واعداد العدد ، وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والاضلال أو إزهاق الروح والله أعلم . ثانهما عن أبي هريرة : قوله ( وزاد لنا عمرو ) ابن مرزوق هكذا ، وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح بسماعة منه في مواضع أخرى ، وجميع الاسناد سواه مدنيون ، وفيه نا بعيان عبد الله بن دينار وأ بو صالح ، والمراد بالزيادة قوله في آخره . تمس وانتكس الح، وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرذوق وسيأتي مزيد لهذا في التمني إن شاء الله تعالى . قوله ( تعس عبد الدينار ) الحديث سيأتي بهذا الاسناد والمتن في كتاب الرقاق و نذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى ، والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية د طوبي العبد آخذ بمنان فرسه ، الحديث لقوله ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، . قوله ( تعس ) بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحما وهو ضد سمد، تقول تعس فلان أي شتى، وقيل معنى التعسُّ الكب على الوجَّه، قال الخليل: التَّعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته ، وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الملاك ، وقيل النعس أن يخر على وجهه والنكس ان يخر على رأسه ، وقيل تمس أخطأ حجته وبغيته . وقوله « وانشكس، بالمهملة أي عاوده المرض ، وقيل إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى . وحكى عياض أن بعضهم رواه د انتكش ، بالمعجمة وفسره بالرجوع ، وجعله دعاء له لا عليه ، والأول أولى . قوله ( واذا شيك فلا انتقش ) شيك : بكسر المعجمة وسكون النحتاُّ نية بعدها كاف ، وانتقش: بالقاف والمعجمة ، والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش ، تقول نقشت الشوك إذا استخرجته . وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواء بالعين المهملة بدل الناف ، ومعناء صحيح لـكن مع ذكر الشوكة

تقوى رواية الفاف . ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي . وإذا شيت ، بمثناة فوقانية بدل الكاف وهو تغيير فاحش ، وفي الدعاء بذلك اشارة إلى عكس مقصوده لان من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزًا عن الحركة والسمى في تحصيل الدنيا . وفي قوله دطو بي لعبد الح ، إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة . قوله ( أشمث ) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف ودرأسه، بالرفع الفاعل ، قال الطبيي د أشعث رأسه مغيرة قدماه ، حالان من قوله د لعبد ، لأنه موصوف . وقال الكرماني : يجوز الرفع ولم يوجهه وُقال غيره : ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأس ، أي رأسه أشعث ، وكذا قوله « مغيرة قدماً ، . قوله ( ان كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ) هذا من المواضع التي اتحد فها الشرط والجزاء لفظا لـكن المعنى مختلف ، والتقدير ان كان المهم في الحراسة كان فيها ، وقيل معنى د فهو في الْحراسة ، أى فهو فى ثواب الحراسة ، وقيل هو التعظيم أى إنكان فى الحراسة فهو فى أمر عظيم ، والمراد منه لازمه أى فعليه أن يأتى بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله . وقال ابن الجوزى : المعنى أنه عامل الذكر لايقصد السمو ، فإن انفق له السير سار ؛ فمكمأ نه قال : إن كان في الحراسة استمر فيها ، وإن كان في الساقة استمر فيها . قوله ( ان استأنن لم يؤذن له وان شغع لم يشفع ) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفعنل الخول والتواضع، وسيأتى مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قوله ( فتعسا ،كما نه يقول فأ تعسهم الله ) وقع هذا في رواية المستملي ، وهي على عادة البخاري في شرح اللفظة التي توافق ما في القرآن بتفسيرها ، وهكذا قال أهل التفسيد في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَنْفُرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ . قوله ( طوبى فعلى من كل شيء طبيب، وهي ياء حولت إلى الواو وبعو من يطيب )كذا في رواية المستملى أيضا والقول فيه كالقول في الذي قبله ، وقال غيره : المراد الدعاء له بالجنة ، لان طوبى أشهر شجرها وأطيبه ، فدعا له أن ينالها ، ودخول الجنة ملزوم نيلها . ( تـكميل ) وره فى فعنل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخارى ، منها حديث عُمان مرفوعا دحرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ، أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا د من حرس ورا. المسلمين متطوعًا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم ، أخرجه أحمد ، وحديث أبن ريحانه مرفوعًا « حرمت النار على عين سهرت في سبيل آلله ۽ أخرجه النسائي ، وتحوُّه للزمذي عن ابن عباس ، وللطبرائي من حديث معاوية بن حيدة ، ولا بي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن ، وللحاكم عن أبي هريرة نحوه

#### ٧١ - باسي فضل الخدمة في الغَزو

٢٨٨٨ - وَرَشَنَا محدُ بنُ عَزْعرةَ حدَّ ثنا شعبة من يونُسَ بن عُبَيدٍ عن ثابت البُناني عن أنس بن ماللنم رضى الله عنه قال « صيبتُ جُريرَ بن عبدِ الله فكان كفدُ منى وهو أكبَرُ من أنس . قال جَريرٌ : إنى رأيتُ الانصارَ يَصنَمونَ شيئًا لا أجدُ أحدًا منهم إلا أ كرَمتُه »

المُعْلَابِ بِن عَنْطَبِ أَنْهُ سُمَّ أَنِسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ يُعْلِدُ بِنُ جَعْرٍ عِن عَمْرِو بِن أَبِي عَمْرٍ و مَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

أَخدُمهُ ، فلما قدِمَ النبي علي واجِماً وبَدَالهُ أَحُدُ قال : هٰذَا جَبَلُ مُحِمُّنا وُنحبه . ثمَّ أشار بيدِه إلى للدينةِ قال : اللهم إلى أحرّمُ مابين لا بَدّيها كتحريم إبراهيمَ مكة ، اللهم بارك لنا في صاعِنا ومُدّنا »

٣٨٩٠ - وَرَثُنَ سُلَمِانُ مِنُ دَاوِدَ أَبُو الربيعِ عِن إسماعيلَ مِن زَكَرِيَاءَ حَدَّثُنَا عَامَمٌ عِن مُورَقَي المَّيْخِلِّ عِن أَنَسِ رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿ كُنَّا مِعَ النَّبِي عَلَيْنِي أَكْثُرُ نَا ظِلَا الذِي يَسْتَظِلُ بَكِسَانُهِ ، وأما الذين المعلم و أما الذين المعلم و أما الذين أفطروا فَبَهْ أُوا الرّكابَ. وامتَهنوا وعالجوا ، فقال النبي المنظرون المفطرون الميوم بالأجر »

قوله ( باب الحدمة في الغزو ) أي فعناما ، سواء كانت من صغير لسكبير أو عكسه أو مع المساواة ، وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الاقسام ، وثلاثتها عن أنس : الأول قوله ( حدثنا عمد بن عرعرة ) بمهملتين ، وقد ذكر الطبرانى فى والأوسط، أنه تفرد به عن شعبة ، وهو مر. كبار شيوخ البخارى بمن روى عنه الباقون بواسطة . قوله ( محبت جرير بن عبد الله ) في رواية مسلم عن نصر بن على عن عمد بن عرعرة د خرجت مع جرين ا ين عبد الله البجلي في سفر ، . قوله ( فسكان يخدمني وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد ، لانه قال دمن أنس ، ولم يقل منى ، وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعزة د وكان جرير أكبر من أنس ، ولعل هذه الجلة من قول ثابت، وزاد مسلم عن نصر بن على « فتلت لاتفعل ، . قوله ( يصنعون شيئاً ) في رواية نصر « يصنعون برسول الله ﷺ شيئاً » أي من التعظيم و أجم ذلك مبالغة في تسكثير ذلك . قوله ( لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته) في رواية نصر ﴿ آليت ـ أي حلفت ـ أن لا أصحب أحداً منهم إلا خدمته ، وفي رواية الاسماعيلي من وجه آخر عن ابن عرعرة ولا أزال أحب الانصار، وفي هذا الحديث فضل الانصار وفضل جرير و تواضعه وعبته النبي وهذا الحديث من الاحاديث الى أوردها المصنف في غير مظنتها ، وأليق المواضع بها المناقب . الحديث الثانى حديث أنس أيضاً « خرجت مع رسول الله ﷺ إلى خيبر أخدمه ، وسيأتى بأثم من هذا السياق بعد بابين . الحديث الثالث حديث أنس أيضا ، وعاصم هو ابن سليمان ، ومورق بتشديد الراء المكسورة ، وهما تابعيان في نسق والاسنادكله بصريون . قوله (كننا مع الذي يَرَاقِي ) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم ، في سفر ، فنا الصائم ومنا المفطر ، قال فنزلنا منزلا في يوم حار ، . قوله ( أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه ) في رواية مسلم . وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ، وزاد . ومنا من يتتى الشمس بيده ، . قوله ( فاما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئا ) فى رواية مسلم « فسقط الصوام أى عجزوا عن العمل . قوله (وأما الذين أفطّروا فبعثوا الركاب) أى أثاروا الابل لحدمتها وسقيها وعلفها ، وفي رواية مسلم . فضربوا الاخبية وسقوا الركاب ، . قوله ( بالاجر ) أي الوافر ، وليس المراد نقس أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام ، فلذلك قال د بالاجركله ، لوجود الصفات المقتَّصية لتحصيل الاجر منهم ، قال ابن أبي صفرة : فيه أن أجر الحدمة فى الغزو أعظم من أجر الصيام . قلت : وايس ذلك على العموم . وفيه الحض على المعاونة فى الجهاد ، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام . وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لاينعقد . و ليس في الحديث بيان كونه

إذ ذاككان صوم قرض أو تعاوع . وهذا الحديث من الاحاديث التي أوردها المصنف أيضا في غير مظنتها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على ايراده هنا . والله أعلم

## ٧٢ - باسب نغل مَن حمل مَناع صاحبهِ في السفَر

٢٨٩١ – مَرْشُنَ إسحاقُ بنُ نَصر حدَّثَنَا عبدُ الرزَّاق عن مَعْسر عن هَمَّامٍ عن أبي هريرةَ رضىَ اللهُ عنه عن النبي على المربي عليه على المربي عليه على المربي عليه على المربي المربي على المربي المربي على المربي على المربي على المربي على المربي المربي على المربي المربي على المربي المربي المربي على المربي المرب

قوله (باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر) ذكر فيه حديث أبى هربرة، وهو ظاهر فيما ترجم له ، لأنه يتناول حالة السفر من هذا الاطلاق بطريق الأولى ، والسلاى تقدم تفسيره فى الصلح مع بعض الكلام عليه ، ويأتى بقيته بعد خمسين بابا فى د باب من أخذ بالركاب ، وقوله (حدثنا اسحق بن نصر) هو ابن ابراهيم بن نصر نسب لجده السعدى وهو بالمهملة الساكنة وفتح أوله وقيل بالضم والمعجمة ، وقوله (كل يوم ) منصوب على الظرفية ، وقوله (يدين) يأتى توجيه . وقوله (يحامله) أى يساعده فى الركوب ، وفى الحمل على الدابة ، قال ابن بطال : وبين فى الرواية الآتية فى د باب من أخذ بالركاب ، أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث قال د ويعين الرجل على دابته ، قال : واذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فاذا حل غيره على دابة نفسه احتسابا كان أعظم أجرا وقوله (دل العلويق) بفتح الدال أى بيانه لمن احتاج اليه ، وهو بمعنى الدلالة

٧٣ - باسب فضل رِباطِ يومٍ في سبيلِ الله ، وقولِ اللهِ عز ّ وجل " ( ٢٠ آل عران ] : ﴿ يَا أَيُّهَا لَا لَهُ مِن الذين آمنوا اصبِرُوا وصابروا ورابطوا ، وانقوا الله كملكم تُقلِحون ﴾

٣٨٩٢ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بنُ مُنير سمِع أبا النّضر حدَّ ثَنَا عبدُ الرحْنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دِينار عن أبى حازم عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ رضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال ﴿ رِباطُ بومٍ فَى سبيلِ اللهِ خيرُ منَ اللهُ نيا وما عليها ، والرَّوحة كروحُها العبدُ في سبيلِ اللهِ أو اللهُ فيا وما عليها ، والرَّوحة كروحُها العبدُ في سبيلِ اللهِ أو النَّدُوة خيرٌ من الدنيا وما عليها »

قوله (باب فعنل رباط يوم فى سبيل الله ، وقول الله عز وجل ﴿ يَا أَيَّهَا الذِينَ آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ الآية ) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الجنفيفة ملازمة المسكان الذى بين المسلمين والكفاد لحراسة المسلمين منهم ، قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن ، قاله ابن حبيب عن مالك . قلت : وفيه نظر فى اطلاقه فقد يكون وطنه وينوى بالاقامة فيه دفع العدو ، ومن ثم اختاد كثير من السلف سكنى الثغود ، فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهى ، واستدلال المصنف بالآية اختياد الاشهر التفاسير ، فعن الحسن البصرى وقتادة ﴿ اصبروا ﴾ على طاعة الله ﴿ وصابروا ﴾ أعداء الله فى الجهاد ﴿ ورابطوا ﴾ في سبيل الله ، وعن محد بن

كعب القرظي : اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو وانقوا الله فيما بينكم . وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. قال ابن قتيبة أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعداداً للقتال، قال الله تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ وأخرج ذلك ابن أبى حاتم وابن جرير وغيرهما ، وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول . وفى الموطأ عن أبى هريرة مرفوعاً . وانتظار الصلاة فذلسكم الرباط، وهو في السنن عن أبي سعيد، وفي المستَّدرك عن أبي سلمة بن عبدُ الرحن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك ، واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله ﷺ غزو فيه رباط انتهى. وحمل الآية على الأول أظهر ، وما احتج به أبو سَلَّمَة لا حجة فيه ولا سيما مع ثبوت حديث الباب ، فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد وسول الله علي وباط فلا يمنع ذلك من الآمر به والترغيب فيه ، ويحتمل أن يكون المراد كلا من الآمرين أو ماهو أهم من ذلك ، وأما التقييد باليوم في الترجمة واطلاقه في الآية فسكماً نه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث ، فانه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة ، وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضاً . قوله ( سمع أبا النضر ) هو هاشم بن القاسم ، والتقدير أنه سمع ، وهي تحذف من الخطك ثيراً . قوله ( خير من الدنيا وما عليها ) تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصرا بلفظ دوما فها ، والتعبير بقوله دوما عليها ، أبلخ ، وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والفدوة وكذا على حديث « موضع سوط أحدكم » لكن من حديث أنس ، وسيأتى من حديث سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة ، ووقع في حديث سلمان عند أحمــــد والنسائي وابن حبان ورباط يوم أو ايلة خير من صيام شهر وقيامه ، ولاحد والترمذي وابن ماجه عن عثمان د رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل ، قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهما لآنه يحمل على الإعلام بالزبادة في الثواب عن الأول ، أو باختلاف العاماين . قلت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة ، ولا يعارضان حديث الباب أيضا لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما علما

## ٧٤ - باب من غزا بعبير الخدمة

٧٨٩٣ - مَرْثُنُ أَتْنِيةٌ حَدُننا يَعْقُوبُ عَنَ عَرُو عَنْ أَنْسِ بِنَ مِالْكَ يَرَضَ اللهُ عَنهُ وَ أَنْ الذي عَلَيْ اللهِ اللهِ المَا الذي اللهِ ا

رِجلّها على رُكِته ِحتى تَركب ، فسِرْنا حتى اذا أَشرَ فَنا على المدينة ِ نظرَ إلى أُحُدِ فقال : لهذا جَبَلُ مُحِبُّها وَمُحَبُّه . مُم نظرَ إلى المدينســـة ِ فقال : اللّهم الذي أُحَرِّمُ ما بينَ لا بَدّيها بمِثِل ماحَرَّمَ إبراهيمُ مكة . اللّهم بارك لم في مُدِّهم وصاعِهم »

قوله ( باب من غزا بصبي للخدمة ) يشير إلى أن الصبي لايخاطب بالجهاد و لكن يجوز الخروج به بطريق التبعية . ويعقوب ااذكور في الاسنادُ هو أبن عبد الرحن الاسكندرائي . وعرو هو ابن أبي عرو مولى المطلب ، وسأذكر معظم شرحه فى غزوة خيبر من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة ويأتى شرحها فى الدعوات ، وقصة صفية بنت حيى والبناء بها ويأتى شرح ذلك فى النكاح ، وقوله ﷺ لأحد دهذا جبل يحبنا ونحبه ، وقوله عن المدينة . اللهم انى أحرٌّ م مابين لابتيها ، وقد تقدم شرحه فى أواخر الحج ، وقد تقدم من أصل الحديث شيء يتعلق بستر العورة في كـتاب الصلاة لـكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية ، والفرض من الحديث هنا صدره ، وقد استشكل من حيث ان ظاهره أن ابتدا. خدمة أنس للني ﷺ من أول ماقــدم المدينة لآنه صح عنه أنه قال د خدمت النبي ﷺ تسع سنين ، وفى رواية د عشر سنين ، وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون ا بما خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره، وأجيب بأن معنى قوله لا بي طلحة «التمس لى غلاما من غلما نكم، تعييز إمن يخرج معه فى تلك السفرة فعين له أبو طلحة أنسا ، فينحط الالتماس على الاستئذان فى المسافرة به لا فى أصل الخدمة فانها كانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك . وفى الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة لأن ذلك لم يقع ذكره فى هذا الحديث ، وحمل الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه ، وفيه نظر لان أنسا حينتذكَّان قد زاد على خمسة عشر لان خيبر كانت سنة سبع من الحجرة وكان عمره عند الحجرة "ممان سنين ، ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها . قوله ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) قيل هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة فى بعض الجمادات ، وقيـــــل هو على الجماز والمراد أهل أحــد ، على حد قوله تعالى ﴿ واسأل القرية ﴾ وقال الشاعر :

> وما حب الدياد شغفن قلبي واكن حب من سكن الديادا ٧٥ – پاپ رُ كوبِ البَحر

ابنُ الصامتِ فَحْرَجَ بِهِ إِلَى النَّرُو ِ، فَلَمَّا رَجَمَتْ قُرِّبَتْ دَا بَهُ لِلرَّكَبَهِ ا، فو قَمَتْ فاندَقَّتْ عُنْقُهَا ،

قله (باب وكوب البحر) كذا أطلق الرجة ، وخصوص ايراده فى أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالهزو ، وقد اختلف السلف فى جواز ركوبه ، وتقدم فى أوائل البيوع قول مطر الوراق : ماذكره اقد إلا بحق ، واحتج بقوله تمالى ﴿ هو الذى يسيركم فى البر والبحر ﴾ وفى حديث زهير بن عبد الله يرفعه ، من وكب البحر إذا ارتج فقد برثت منه الذمة ، وفى رواية و فلا يلومن إلا نفسه ، أخرجه أبو عبيد فى وغريب الحديث ، وزهير عنتلف فى صعبته ، وقد أخرج البخارى حديثه فى تاريخه فقال فى روايته ، عن زهير عن رجل من الصحابة ، واسناده حسن ، وفيه تقييد المنع بالارتجاج ، ومفهومه الجواز عند عدمه ، وهو المشهور من أقوال العداء ، فاذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء . ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك ، فنعه للمرأة مطلقا ، وهذا الحديث حجة للجمهور ، وقد تقدم قريبا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عنجان ، وذكر مالك أن عركان يمنع الناس من وكوب البحر حتى كان عنجان فا زال معاوية يستأذنه حتى أذن له . قوله (عن يمي ) هو أبن عبد الآنصارى ، وقد سبق الحديث قريبا وأن شرحه سيأتى فى كتاب الاستئذان

٧٦ - باسب مَنِ استَمانَ بالضَّمَفاء والصالحينَ في الحربِ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ أخبرَ في أبو شفيانَ قال
 وقال في قَيصَرُ: سَأَلُتكَ أشرافُ الناسِ اتبَسوهُ أم ضُمَفاؤهم ؟ فزَعَتَ صُمَفاؤهم ، وهم أُتباعُ الرُّسُل »

٢٨٩٦ \_ مَرْشُ سُليانُ بنُ حَربِ حدَّ ثنا محدُ بنُ طلحةً عن طلحةً عن مُصعَبِ بنِ سعدِ قال ﴿ رأى سعدُ رضى اللهُ عنه أنَّ له فضلاً على مَن دُونَه ، فقال النبي ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن دُونَه ، فقال النبي ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢٨٩٧ ــ مَرْشُ عبدُ الله بنُ محمد حدَّثنا سُفيانُ عن حمرو سمع َ جابراً عن أبي سعيد الخدويِّ رضى اللهُ عنهم عن النبيِّ عليَّة قال و يأتي زَمانُ يَغزو فِئامُ من الناسِ ، فيقال : فيكم من صَحب النبيِّ عليَّه ؟ فيقال نم ، فيُفتَح عليه . ثم يأتى زمانُ فيقال : فيسكم من صَحب أصاب النبيِّ عليه ؟ فيقال نع ، فيُفتَح . ثم يأتى زمانُ فيقال : فيسكم من صَحب أصاب النبيِّ عليه عنه فيُفتَح ،

[الحديث ٧٨٩٧ طرفاه في : ١٩٤٤ ، ٢٩٤٩ ]

قوله ( باب من استعان بالصعفاء والصالحين في الحرب) أي ببركتهم ودعائهم . قوله ( وقال ابن عباس أخبر في أبو سفيان ) أي ابن حرب فذكر طرفا من الحديث الطويل وقد تقدم موصولا في بدء الوحى ، والغرض منه قوله في الصعفاء دوهم أتباع الرسل ، وطريق الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك و تقريره له . ثم ذكر في الباب حديثين : الأول قوله د حدثنا محد بن طلحة ، أي أبو مصرف ، وقوله دعن طلحة ، أي ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوى عنه ، و دمصمب بن سعد ، أي ابن أبي وقاص ، وقوله درأى سعد ، أي ابن أبي وقاص وهو والد مصمب الراوى عنه . ثم أن صورة هذا السياق مرسل لآن مصمبا لم يدرك زمان هذا القول ، لكن هو مجمول على أنه سمع ذلك من أبيه ، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيلي فأخرجه من طريق معاذ بن ها في أ

حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه , عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله عليه ، فذكر المرفوع دون ما في أوله ، وكذا أخرجه هو والنسامي من طريق مسمر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه ولفظه د انه ظن أن له فضلا على من دونه ، الحديث ، ورواه عرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا أيضا كمنه اختصره ولفظه « ينصر المسلمون بدعاء المستصعفين ، أخرجه أبو نعيم في ترجمته في « الحلية ، من دواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن عرو بن مرة وقال : غريب من حديث عرو تفرد به عبد السلام . قوله ( رأى ) أي ظن وهي رواية النسائي . قوله ( على من درنه ) زاد النسائي . من أصحاب رسول الله سَلِيَّةِ ، أي بسبب شجاعته و نحو بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم ، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحد والنسائي بلفظ . انما تنصرون وترزقون بضعفائكم ، قال ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد اخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلُّق بزخرف الدنيا ، وقال المهاب: أراد بَالِيُّ بذلك من سمد على النُّواضع و نني الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة ، وقد روى عبد الرزان من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها فقال د قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكرن حاسة الغوم ويدفع عن أسحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره ، ؟ فذكر الحديث، وعلى هذا فالمراد بالفضل ارادة اربادة من الغنيمة ، فأعلم ﷺ أن سهام القاتلة سواء فان كان القوى يترجح بفضل شجاعته فان الضميف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه ، وبهذا يظهر السر في تعقيب المصنف له بحديث أبي سعيد الثاني . قوله ( عن عرو ) هو أبن دينار ، وجابر هو ابن عبد الله ، وروايته عن أبي سعيد من رواية الأفران . قوله ( يغزو فئام ) بكسر الفاء ويجوز فتحما وبهمزة على النحتانية ويجوز تسهيلها أى جماعة ، وسيأتى شرحه في علامات النبوة وفضائل الصحابة ، قال ابن بطال : هوكقوله في الحديث الآخر «خيركم قرثى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، لأنه يفتح الصحابة الفضلهم ثم النابعين الفضلهم ثم التابعهم الفضلهم ، قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف بمن بعدهم والله المستمان

### ٧٧ - پاپ لايقول فلان شهيد

سيفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخْرَجَ الرَجُلُ إلى رسولِ اللهِ يَرْاقِطُ فَقَالَ : أَشْهِدُ أَنْكَ رسولُ اللهِ ، قال : وما ذاك ؟ قال : الرجلُ الذي ذكرتَ آفِا أَنهُ مِن أهلِ النار ، فأعظمَ الناسُ ذلك ، فقلتُ : أنا لسكم به ، فخرجتُ في طلبهِ ، ثمَّ جُرح جُرحاً شديداً ، فاستعجَل الموتَ فوضع نصلَ سيفهِ في الأرض وذُبابَهُ بين كَدييه مُ مَعامَل عليهِ فقتَل جُرح جُرحاً شديداً ، فاستعجَل الموتَ فوضع نصلَ سيفهِ في الأرض وذُبابَهُ بين كَدييه مُ مَعامَل عليهِ فقتَل نَفسَهُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْظُ عند ذلك : إنَّ الرجُل ليعملُ عملَ أهلِ الجنّةِ فيا يَبدو الناسِ وهو من أهلِ الجنة »

[الحديث ٢٨٩٨ \_ أطرافه في : ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٧ ، ١٤٩٣ ، ٢٠٠٧]

قوله ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا أن كان بالوحى ، وكما نه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال « تقولون في مفاذيكم فلان شهيد ومات فلأن شهيدا ، و لعله قد يكون قد أو قر راحلته ، ألا لاتقولوا ذلكم ولكن قولواكما قال رسول الله علي : من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد ، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبى العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر ، وله شاهد في حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصَّلت عن أبي ذر قال : قال رسول الله الله و من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح . قال : كم من أصابه السلاح و ايس بشهيد و لا حميد ، وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد ، وفي إسناده نظر ، فانه مِن رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصفر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور ، وعلى هذا فالمرَّاد النهي عن تعيين وصف واحد بمينه بأنه شهيد ، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الاجمال . قوله ( وقال أبو هريرة عن النبي علي : الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) أي يجرح ، وهذا طَرف من حديث تقدم في أو اثل الجهاد من طريق سميد بن المسيب عن أبي هريرة باللُّفظ الآول ، ومن طَريق الآعرج عنه باللَّفظ الثاني ، ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي د من قاتل لتسكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، ولا يطلع على ذلك إلا بالوحى، فن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة ، فقوله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله ، فلا يذبني إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون : ما أجزأ أحدما أجزأ ، ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه ، وسيأتي شرحه مستوفى فى المُغَازى حيث ذكره المصنف ، ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجعانه فى أمر الجهاد ، فلوكان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة ، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل فله و إنما قاتل غضبا المومه ، فلا يطاق على كل مقتول في الجهاد أنه شمِّيد لاحتمال أن يكون مثل هذا ، وانكان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة ، ولذلك أطبق السلف على تسمية المفتولين في بدر وأحدوغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبنى على الظن الغالب والله أعلم. وروى سميد بن منصور باسنا د صحيح عن مجاهد قال . لماخرج رسول الله ﷺ إلى تبوك قال : لايخرج معنا إلامقوى فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فات، فقال الناس: الشهيد الشهيد، فقال رسول الله ﷺ: يا بلال ناد إن الجنة لايدخلها عاص، وفيه إشارة إلى أن الشهيد لايدخل النار لانه علي قال ، أنه من أهل النار، ولم يتبين منه إلا

قتل نفسه وهو بذلك عاص لاكافر ، لـكن يحتمل أن يكون النبي يَرَالِجُ اطلع على كفره فى الباطن أو أنه استحل قتل نفسه . وقد يتعجب من المهلب حيث قال : إن حديث الباب صد ما ترجم به البخارى لانه قال و لايقال فلان شهيد ، والحديث فيه صد الشهادة ، وكمأنه لم يتأمل مراد البخارى ، وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى

٧٨ - باب التّحريضِ على الرّمى ، وقولُ اللهِ عز وجل [ ٦٠ الأنفال ] :
 ﴿ وَأَعِدُ وَالْمَم مَا اسْتَطَعْهُم مِن قُونَ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وعَدُو كَم ﴾

٢٨٩٩ \_ مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَةً حدَّ ثَمَا حائِمُ بنُ إسماعيلَ عن بَزيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ قال سمتُ سلمة ابن الا كوع رضى اللهُ عنه قال « مر الذبي بن النبي بن النبي على نفر من أسلم ينتضلون ، فقال النبي بن الرموا بني إسماعيل ، فان أباكم كان راميا ، ازموا وأنا مع بني فلان . قال فأمسَك أحدُ الفَريقين بأيديهم ، فقال رسولُ اللهِ عما له عما له نقال الذبي بن المروا فأنا معكم كأ م الله عنه عما أن عما الذبي بن المروا فأنا معكم كأ م الله عنه على المدين ٢٨٩٩ - مرفاه في : ٣٣٧٩ ، ٣٠٩٣ ]

َ . ٢٩٠ - مَرْشُ أَبُو تُعَيِم حَدَّ ثَمَا عَبْدُ الرَّحْنَ بنُ الفسيلِ عَنْ حَزَةً بنِ أَبِي أَسَهِدٍ عَنَ أَبِيهِ قال : قال النبُّ عَلَيْكُم بِالنَّبِلُ \* النبُّ يَوْمَ بَدُر ِ حِينَ صَفَفْنا لقُريش وصَفُوا لنا : إذا أَ كُنْبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبِلُ \*

[ العديث ٢٩٠٠ ـ طرفاه في : ٢٩٨٤ ، ٢٩٨٠ ]

قوله ( باب التحريض على الرمى وقول الله عز وجل ( وأعدوا لهم ما استطامتم من قوة ومن رباط الخيل ) الآية ) لمح بما جاء في تفسير القوة في هذه الآية أنها الرمى ، وهر عند مسلم من حديث عقبة بن عامر ولفظه وسمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر ( وأعدوا لهم ما استطامتم من قوة ) ألا إن القوة الرمى . ثلاثا ، ولا بى داود وابن حبان ، ن وجه آخر بن عقبة بن عامر وفعه و ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صا نعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامى به ، ومنبله . فادموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ، الحديث ، وفيه و و من ترك الرمى بعد عله رغبة عنه فائها نعمة كفرها ، ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه و من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو فقد عصى ، ورواه ابن ماجه بلفظ و فقد عصائى ، قال القرطي : إنما فسر القوة بالرمى وان كانت القوة تظهر باعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمى أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة ، لأنه قد يرمى وأس الكتيبة فيصاب من أسلم ) أى من بني أسلم القبيلة المشهورة ، وهى بلفظ أفعل التفضيل من السلامة . قوله (بر النبي تلكي على نفر ألى يشر امون ، والتناصل الترامى السبق ، و فعل فلان فلانا إذا غلبه . قوله (وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة في موريرة في مورة من عرو الاسلى في هذا الحديث عند الطبرائي قال فيه ، وأنا مع بني فلان) في حديث أبي وقع ذلك من عروة أخرجه السراج عن قبيبة عن ابن لهيمة عن أبي الاسود عنه ، وهو صحابي معروف له حديث آخر في الادب عروة أخرجه السراج عن قبيبة عن ابن لهيمة عن أبي الاسود عنه ، وهو صحابي معروف له حديث آخر في الادب عروة أخرجه السراج عن قبيبة عن ابن لهيمة عن أبي الاسود عنه ، وهو صحابي معروف له حديث آخر في الادب

لقب واسمه ذكوان . والله أعلم ، قوله ( قالواكيف نرى وأنت معهم ) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلى ذكره ابن إسحق في المفازي عن سفيان بن فروة الاسلى عن أشياخ من قومُه من الصحابة قالوا د بينا محجن بن الادرع يناصل رجلاً من أسلم يقال له نضلة ، فذكر الحديث وفيه « فقال نضلة وألتى قوسه من يده : والله لا أدى معه وأنت معه ، . قوله ( وأنا معكم كا-كم ) بكسر اللام ، ووقع في رواية عروة , وأنا مع جماعتكم ، والمراد بالمعية معية القصد إلى الحير ، ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيغرج السبق من عنده ولا يخرج كما تقدم ، ولا سيما وقد خصه بعضهم بالامام ، قال المهلب : يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جلة المناضلين له أن لايتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي إلى مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي كل مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذاك تأدبا معه انتهى . وتعقب بأن المنى الذى أمسكوا له لم ينحصر في هــــــذا بل الظَّاهِرُ أَنْهُمُ أَمْسَكُوا لَمَا استَشْعَرُوا مِن قُوةً قلوب أسحابِهِم بالذَّلِبَةُ حيث صار الذي يَلِيُّ معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر . وقد وقع في رواية حزة بن عمرو عند الطبراني د فقالوا من كنت معه فقد غلب ، وكنذا فى رواية ابن إسحق د فقال نضلة : لانغلب من كنت معه ، واستدل بهذا الحديث على أنَّ اليمن من بنى إسماعيل ، وفيه نظر لما سيأتى في مناقب قريش من أنه استدلال بالاخص على الاعم . وفيه أن الجد الاعلى يسمى أبا ، وفيه التنويه بذكر الماهر فى صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم دونه . وفيه حسن خلق الذي باللج ومعرفته بأمور الحرب. وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة ، والعمل بمثلها . وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي علي الح الحديث الثانى حديث أبي أسيد بضم الهمزة ، ووقع في زواية السرخسي وحــده بفتحها ، وهو خطأ . وقوله د إذا أكشبوكم ، كذا في نسخ البخاري بمثاثة ثم موحدة ، والكشب بفتحتين الفرب ، فالمعنى إذا دنوا منكم . وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة بالسيف، وأما الذي يليق برمى النبل فالبعد، وذعم الداودى أن ممنى أكشبوكم كاثروكم ، قال : وذلك أن النبل إذا رمى فى الجمع لم يخطىء غالبًا ففيه ردع لهم ، وقد تعقب هذا التفسير بأنه لايعرف، وتفسير الكشب بالكثرة غريب، والأوَّل هو المعتمد وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في آخره , واستبقوا نبلـكم ، وفي رواية له , ولا تسلوا السيوف حتى ينشوكم ، فظهر أن معنى الحديث الأمر بترك الرى والفتال حتى يقربوا لانهم إذا رموهم على بعد قد لاتصل اليهم وتذهب في غير منفعة ، ولمل ذلك الإشارة بقوله د واستبقوا نبلكم ، وعرف بقوله د ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ، أن المراد بالقرب المطلوب نى الرى قرب نسبي بحيث تنالهم السهام لافرب قريب بحيث يلتحمون مهم ، والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضا على نبال وهي السهام العربية اللطاف. ( تنبيه ) : وقع في إسناد هـذا الحديث اختلاف سأبينه إن شاء الله تعالى في غزوة بدر

## ٧٩ - باب اللهوِ بالحرابِ و تعوِها

٢٩٠١ ـ مَرْثُنَ إبراهيمُ بنُ موسى أخبرنا هِشَامٌ عن معمر عن ِ الزُّهريُّ عنِ ابنِ المسيَّبِ عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه قال و رَبنا الحَبَشَةُ يَلِعبَون عند النبيِّ بَالْكُ بحرابهم ، دخل عرمُ فأهْرَى إلى الحمي فحصَبَهم

بها ، فقال : دعمُم ياهر » . زاد على : حدَّ ثنا عبدُ الرِّزَّاقِ أخبرنا مشر ٌ « في المسجدِ »

قله ( باب اللهو بالحراب ونحوها ) أى من آلات الحرب ، وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى مادوى أبو داود والنسائى وصحه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا و ليس من اللهو - أى مشروع أو مطلوب - إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه و نبله . ثم أورد فيه حديث أبي هريرة و بينا الحبشة يلعبون عند النبي يحلق ، الحديث ، ولم يقع في هذه الرواية ذكر الحراب ، وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما تقدم بيائه في و باب أصحاب الحراب في المسجد ، من كتاب الصلاة وذكر نا فوائده هناك ، وفي كتاب الميدين ، قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله يحلق ولم يعلم أنه رآهم ، أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم ، وهذا أولى لقوله في الحديث و وه يلعبون عند رسول الله يحلق الله يحلق الدين ينكر خلاف الأولى ، والجد في الجلة أولى يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين ، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى ، والجد في الجلة أولى من اللمب المباح . وأما الذي يحلق فسكان بصدد بيان الجواز . وقوله و زاد على حدثنا عبد الرزاق ، وقع في دواية الكشمه في و زادنا على »

## ٨٠ - باسب البَهَن ومَن يَرَّسُ بَرُسِ صاحبهِ

٢٩٠٧ - مَرْشُ أَحَدُ بنُ محمدِ أَخبرَ نَا عَبدُ اللهِ أَخبَرَ نَا الأُوزَاءَ عَن إِسَحَاقَ بنِ عَبِدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً عَن أَنسِ بنِ مَالكَ رَضَىَ اللهُ عَنه قال وكان أبو طلحة كَذَرَّسُ معَ النَّبِيِّ بَرُسٍ واحد ، وكان أبو طلحة حسنَ الرَّمي ، فَـكَان إذا رَمَى مُشرِفُ النَّبِيِّ عَيْظُورُ إلى مَوضِع نَبلهِ »

٣٩٠٣ - وَرَثُنَا سَعِيدُ بِن عُنَيرِ حدَّ ثَنَا يَعَوْبُ بِنُ عَبِدِ الرَّمْنِ عِن أَبِي حازِمٍ عِن سهـ لِ قال « لَمُ كُسِرَتَ بَيْضَةُ النِي مُنْ اللهِ عَلَى رأسهِ وأَدْمِي وجهه وكُسِرَت رَباعيَته ، وكان علي بحثاف بالماء في الجِن وكانت فاطمة تنسله ، فلما رأت الدَّم يَزيدُ على الماء كثرة عَدَت الله حَسِيرِ فأَحْرَ قَتْها وأَلْسَقَها على جُرحهِ فَرَقا الدَّم ، فاطمة تنسله ، فلما رأت الدَّم يَزيدُ على الماء كثرة عَدَت الله حَسِيرِ فأَحْرَ قَتْها وأَلْسَقَها على جُرحهِ فَرَقا الدَّم ، ١٩٠٤ - وَرَثُن على بن عبد الله حدَّ ثنا سفيان عن عرو عن الزُّهري عن مالك بن أوس بن آلحد ثان عن عر رضى الله عنه قال وكانت أموال بني النَّفيرِ عَمّا أَفَاءَ الله على وسولهِ عَلَيْهِ عَمّا لم يُوجِف المسلمون عليه بحيل ولا ركاب ، فكانت كرسول الله عَلَيْ خاصة ، وكان يُنفِق على أهله وَنَفَقة سَنَته ، ثم عَم بعل ما بقى في السلاح والدكراع عُدَّة في سبيل الله »

[ الحديث ٤٠٠٤ \_ أطرافه في : ١٩٠٤ ، ٣٠٠٤ ، ١٨٨٥ ، ١٩٥٧ ، ١٩٧٨ ، ١٩٧٠ و ١٩٧٠

حن على . ورش مُسدَّدُ حدَّمَنا بحيي عن سُفيانَ قال حدَّ بني سعدُ بنُ إبراهيمَ عن عبدِ اللهِ بنِ شدّادِ عن على عن على اللهِ عن على عن على اللهِ عن على عن على اللهِ عن عن على اللهِ عن على اللهِ عن اللهِ ع

رضىَ اللهُ عنه يقول « مارأيتُ النبيُّ بَيْكَ يُنَدَّى رَجُلاً بعدَ سعدٍ ، سمعتهُ يقول : ارْمِ فِداكَ أبى وأمِّى » [ الحديث ٢٥٠٠ ــ أطرانه في : ٤٠٥٨ ، ٢٥٠٥ ) ٦١٨٤ ]

قله ( باب الجن ) في رواية ابن شبوية . الترسة ، جمع ترس ، والجن بكسر الميم وفتح الجيم وتثقيل النون أي الدرقة ، قال ابن المنير : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ ه. ذه الآلات ينافي التوكل ، والحق أن الحذو لا يرد القدر ، ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر . قوله ( ومن يترس بترس صاحبه ) أى فلا بأس به ، ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول حديث أنس دكان أبوطلحة يترس مع الذي علي بترس واحد ، الحديث ، أورده مختصراً من هذا الوجه ، وسيأتى بأتم من هذا السياق فى المناقب فى غزوة أحد ، قيل إن الرامى يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعا بالرى ، فلذلك كان النبي ﷺ يترسه بترسه . ثانيها حديث سهل وهو ابن سعد د لمـــــا كسرت بيضة النبي على وأسه ، الحديث ، والغرض منه قوله ، وكان على يختلف بالماء في الجن ، وقد تقدمت له طريق أخرى قريباً ، ويأتى الـكلام عليه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى . ثالثها حُديث عمر وكانت أموال بني النعنير بمـــا أفاء الله على وسوله ، الحديث ، ذكر منه طرفا ، وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب فرض الخس وفى الفرائض ، والفرض منه قوله هنا ﴿ ثُم يجعل ما بق في السلاح والـكراع عدة ﴾ لأن المجن من جملة آلات السلاح كما روى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن ابن عمر « انه كانت عنده درقة نقال : لولا أن عمر قال لى احبس سلاحك لاعطيت هذه الدرقة لبعض أولادى ، . را بعها حديث على في قوله على السمد بن أبي وقاص . ارَّم فداك أبي وأمي ، وسيأتي شرحه مستوقى في المناقب وفي غزوة أحد ، وقوله فيه «حدثنا قبيصة ، هو ابن عقبة ، وسفيان هو الثوري وزعم أبو نميم في د المستخرج ، أن لفظ قبيصة هنا تصحيف بمن دون البخاري وأن الصواب حدثنا قتيبة ، وعلى ـ هذا فسفيان هو ابن عيينة لان قتيبة لم يسمع من الثورى ، لكن لا أعرف لإنكاره معنى إذ لامانع أن يكون عند السفيا نين ، وقد أخرجه المصنف في الآدب من طريق يحي القطان عن سفيان الثوري ، ووقع في رواية النسني هنا عن مسدد عن يحيي أيضا ، ودخول هذا الحديث هنا غيرٌ ظاهر لانه لايوافق واحدا من ركـني الترجمة ، وقد أثبت ابن شبويه في روايته قبله لفظ . باب ، بغير ترجمة ، وله مناسبة بالنرجمة التي قبله من جهة أن الرامى لايستغنى عن شي. يتي به عن نفسه سهام من يراميه ، وفي حديث على جواز التفدية ، وسيأتى بسط ذلك بادلته وبيان ما يعارضه فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى

#### ٨١ - باب الدرق

٢٩٠٦ - مَرْشُ إِسماعيلُ قال حدَّني ابنُ وَهِبِ قال عَرْو حدَّني أبو الأَسُودِ مِن عُروةَ عن عائشةً رضى اللهُ عنها و دخلَ على الفراش وحوَّلً وعندى جاربتان تغنيان بفناء بُماث ، فاضطَجع على الفراش وحوَّلً وجهة ، فد خَلَ أبو بكر فانتهر ني وقال : مِزْمارةُ الشيطان عند رسول اللهِ مَلِي . فأفبل عليه رسول اللهِ مَلْ فقال : دَعْهما . فلما غَفَلَ عَمَرْ مُهما فحرَجَتا »

٢٩٠٧ - قالت : وكان يوم عيد يَلمبُ السُّودان بالدُّرقِ والحرابِ ، فامَّا سألتُ رسولَ الله يَرْفِيُّ وإما

قال: تشهين آنظرين ؟ فقات : نعم ، فأقامني وراء ، خدِّى على خدِّ ويقول : دونَ على أرفد آه . حتى إذا مَلِلت قال : حسبُك ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهَبي » . قال أبو عبدِ الله : قال أحمرُ عن ابن وَهب « فلما غفل » مَلِلت قال : حسبُك ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهَبي » . قال أبو عبدِ الله : قال أحمرُ عن ابن وَهب المدرق ) جمع درقة أى جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته . قوله (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كا جزم به المزى في والاطراف ، وأغفل ذلك في والتهذيب ، وهذا الحديث قد تقدم في أول العيدين عن أويس كا جزم به المزى في والاطراف ، وأغفل ذلك في والمراد بقوله في هذا الباب وقال أحمد ، يعني عن ابن أحمد عن ابن وهب ، وبينت هناك الاختلاف في أبيه ، وهو المراد بقوله في هذا الباب وقال أحمد ، يعني عن ابن وهب بهذا السند ، وقوله فيه وفقال دعهما ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا ، في رواية أبى ذر وعمد ، بدل وغفل ، وكذا في رواية أبى زيد المروزى ، قال عياض : ورواية الاكثر هي الوجه

## ٨٢ - السيف الحائلِ وتعايق السيف بالنُّنق

٢٩٠٨ — حَرَثُ الله عنه قال لاكان النبي المجاري عن أنس رضى الله عنه قال لاكان النبي المجاري الله عنه قال لاكان النبي المجاري الناس ، وأشجع الناس ، ولقد فزع أهل المدينة ليلة الحرّجوا نحو الصوت فاستقبكهم النبي المجاري وقد استَّبراً الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عُرْى وفى عُنقه السيف وهو يقول : لم تراعوا ، لم تراعوا . ثم قال : وجدناه بحراً . أو قال : إنه لبحر »

قوله ( باب الحائل وتعليق السيف بالمنق ) الحائل بالمهملة جمع حميلة وهى مايقلد به السيف ، وأورد فيسه حديث أنس وقد تقدم فى د باب الفرس العرى ، و « باب الشجاعة فى الحرب ، وسياقه هنا أتم ، وسبق شرحه فى الهبة ، والغرض منه هنا قوله « و فى عنقه السيف ، فدل على جواز ذلك ، وقوله « لم تراعوا ، وقع فى رواية الحميد والكشميني مرتين ، قال أين المنير : مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زى السلف في آلة الحرب وما سبق استعاله فى زمن النبي بمالية ليكون أطيب للنفس وأنني للبدعة

#### ٨٢ - السيس ما جاء في حِلْية الشيوف

٢٩٠٩ – مَرْثُنَا أَحَدُ بنُ محمد أخبرنا عبدُ اللهِ أخبرنا الأوزاعيُّ قال سمعتُ سليمانَ بنَ حبيبِ قال سمعتُ أَما أَمامةَ يقول « لقد فتح الفتوحَ قسسومُ ما كانت حِليةُ سُيوفهم الذَّعبَ ولا الفِضَّة ، إنما كانت حِليتُهمُ المَلابِيُّ والآنكَ والحديد »

قوله (باب ماجاء في حلية السيوف) أى من الجواز وعدمه . قوله (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحادين قاضى دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز وغيره ومات سنة عشرين أو بعدها ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث . قوله ( لقد فتح الفتوح قوم ) وقع عند ابن ماجه لتحديث أبي أمامة بذلك سبب وهو و دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة ، فغضب وقال ، فذكره ، وزاد الاسماعيلي في روايته أنه دخل عليه بحمص أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة ، إن الله يرزق الرجل منسمكم الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعائة مم انتم

تمسكون ، وأخرجه هشام بن عمار فى فوائده والطبراتى من طريقه من وجه آخر عن سليان بن جبيب قال د لا تأمل ومحمل قافلين من الروم فاذا عبد الله بن أبى زكريا ومكحول ، فانطلقنا إلى أبى أمامة فاذا شيخ هرم ، فلما تكلم إذا لا يبلغ حاجته ، ثم قال : ان وسول الله به إلى الله الله الله والتم تبلغون عنا . ثم نظر إلى سيوفنا فاذا فيها شى ، من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه ، قوله (العلابى) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علبا بسكون اللام ، وقد فسره الأوزاعى فى دواية أبى نعيم فى والمستخرج ، ، فقال : العلابى الجلود الخام التى ليست بعدوغة . وقال غيره : العلابى المصب تؤخذ وطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف ، وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح . وقال الخطابى : هى عصب العنق ، وهى أمّن ما يكون من عصب البعير . وزعم الداودى أن العلابي ضرب من الرصاص فاخطأ كما نبه عليه القزاز فى وشرح غريب الجامع ، وكأنه لما درآه قرن بالمد وضم الذون بعدها كاف وهو الرصاص ، وهو واحد لا جمع له ، وقيل هو الرصاص الخالص ، وزعم بلد وضم الذون بعدها كاف وهو الرصاص ، وهو واحد لا جمع له ، وقيل هو الرصاص الخالص ، وزعم موضع بالبادية ينسب ذلك اليه ، و تنسب اليه السيوف أيضا فيقال سيوف قلمية ، وكمأنه معدن يوجد فيه الحديد والرصاص . وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف أيضا همن آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى . وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو ، وكان لاصحاب وسول كي عن ذلك غنية من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو ، وكان لاصحاب وسول كي عن ذلك غنية من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو ، وكان لاصحاب وسول كي عن ذلك غنية المنته من أناهم وقوتهم في المناهم والفضة إنما شرع لإرهاب العدو ، وكان لاصحاب وسول كي عن ذلك غنية المنتوب المناهم وقوتهم في المناهم والفضة إنما شرع لا وهو واحد المدو ، وكان لاصحاب وسول كي عن ذلك غنية المناه عن ويوله المناه عن ذلك غنية المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن ذلك غنية المناه عن المناه عن

٨٤ - بأب مَن عَلَىٰ سيفَهُ بالشَّجرِ في السفر عند القائلة

٣٩١٠ ـ مَرْشُنَ أَبُو اليَانِ أَخبرنا شُعيبُ عن الزُّهرى قال حدَّثنى سِنانُ بن أبي سنان الدُّوَلَى وأبو سَلَمة بنُ عبد الرحْنِ وأن جابر بنَ عبد اللهِ رضى اللهُ عنهما أخبره أنه غزا مع رسولِ الله مَلِي قبل بَجد ، فلما قفل رسولُ اللهِ مَلِي قَمَل معه ، فأدرَ كَنهم القائلة في واد كثير الميضاهِ ، فنزل رسولُ الله مَلِي ، وتفرق قلل رسولُ الله مَلِي تعت شَجرة وعلى بها سيفة ، ونمنا نومة ، فاذا رسولُ الله مَلِي تعت شَجرة وعلى بها سيفة ، ونمنا نومة ، فاذا رسولُ الله مَلِي يد ونا ، وإذا عند و أعرابي فقال : إن هذا اخترَ طَ على سَبني وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يدهِ صَلْمًا ، فقال : من يمَنَهُ منى ؟ فقلتُ : الله (ثلاثاً ) . ولم يُعاقبه ، وجلس »

[ العديث ٢٩١٠ \_ أطرافه في : ٢٩١٣ ، ١٣٤٤ ، ١٣٥٠ ، ١٩٦٦ ]

قوله ( باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة الأعـــرابى الذى اخترط سيف الذي يُؤَلِّجُ وهو نائم ، والفرض منه قوله « فنزل تحت شجرة فعلق بها سيفه ، وسيأتى شرحه فى كتاب المفازى

٨٥ - باب البَيْضة

٢٩١١ ـــ عَرْشُ عبدُ الله بنُ مَسْلمهَ حدَّثنا عبدُ الدزيز ِ بنُ أبي حازيم عن أبيه ِ عن سَمْلٍ رضَى اللهُ

عنه وأنهُ سُئلَ عَن جُرح الذي عَلَيْ يُومَ أَحُد فقال : جُرحَ وَجهُ الذي عَلَيْ وَكُسِرت رَبَاعَيَةِهُ وَهُشِبَ الْبَيضةُ على رأسه ، فكانت فاطمة عليها السلامُ تنسلُ الدَّمَ وعلى بُمِسك . فلما رأت أنَّ الدَّمَ لا يَرتدُ إلا كثرةً أَخَذَت حَصِيراً فأحرقَتْهُ حَتَى عَبارَ رَمَاداً ، ثُمَّ أَلزَ قَنْهُ ، فاستَنسك الدَّمُ ،

قوله ( باب ابس البيعنة ) بفتح الموحدة ، وهي مايلبس في الرأس من آلات السلاح ، ذكر فيه حديث سهل ابن سعد الماضي قبل أربعة أبواب لقوله فيه « وهشمت البيعنة على رأسه ، وقد تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه

## ٨٦ – پاپ من لم يَرَ ڪسرَ السَّلاحِ عندَ الوتِ

٢٩١٢ \_\_ حَرْثُ عَرُو بنُ عَبَّاسٍ حدَّ مَنا عبدُ الرحْنِ عن شُفيانَ عن أبي إسحاقَ عن عرو بنِ الحارِثِ قال « ما تَرَكَ النبيُ ﷺ إلا سِلاحَهُ وبغَلَهُ بَيضاء وأرضاً بَخيبرَ جَعلَها صدَفَة »

قوله (باب من لم يركسر السلاح وعقر الدواب عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم ، وربما كان يعهد بذلك لهم . قال ابن المنير : وفى ذلك اشادة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره وخول ذكره ، بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك انتهى . والعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر ربحه عند الاصطدام حتى لايفنمه العدو أن لو قتل وكسر جعن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل كا جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة ، فأشار إلى إن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد ، والاصل عدم جواز إتلاف المال ، لانه يفعل شيئاً مخقا في أمر غير بحقق وذكر فيه حديث عرو بن الحارث الحزاعي « ماترك النبي بالله لله الله الله الله الله الله علامه ، الحديث وقد تقدم في الوصايا ، وسيأتي شرحه في المفازي . وزعم الكرماني أن مناسبته الترجة أنه بالله مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئا من سلاحه ولو كان رهن درعه ، وعلى هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه ، ولا يخني بعده

## ٨٧ ــ باب تفرقي الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر

٣٩١٣ ـ مَرْشُنَا أَبُو الْمِهَانِ أَخْبِرَ مَا شُميبُ عَنِ الرُّهُمِى حَدَّثَنَى سِنانُ بِنُ أَبِي سِنانِ وأبو سَلمة أَن جابراً أَخْبرَهُ . مَرْشُنَا موسى بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سمد أُخبرنا ابنُ شيهابٍ عن سِنانِ بنِ أَبِي سِنانِ الدُّولَ إِنَّ جَابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما أُخبَرهُ « انه غزامع النبي عَلَيْنِي فأَدرَ كَنهمُ القائلةُ في واد كثير الدِضاهِ ، فنفر ق الناسُ في الدِضاهِ يَستَظِلُونَ بالشجر ، فنزلَ النبي عَلَيْنِي تُحتَ شجرة فَمَلَقَ بها سَيفَهُ مُ نَام ، فاستَيقَظُ وعندَهُ رجل وهو لايشمر به ، فقال النبي عَلَيْنِي : إنَّ هٰذَا اخترَ طَ سَيني فقال : فمن يَمَامُ أَن اللهُ عَلَيْنِي : إنَّ هٰذَا اخترَ طَ سَيني فقال : فمن يَمَامُ أَن اللهُ عَلَيْنِي : إنَّ هٰذَا اخترَ طَ سَيني فقال : فمن يَمَامُ أَن اللهُ عَلَيْنِي : إنْ هٰذَا اخترَ طَ سَيني فقال : فمن يَمَامُ أَنه قاتُ : الله . فشامَ السيف ، فها هو ذَا جالس . ثم م أُم يُعاقِبُه »

قوله ( باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر ) ذكر فيه حديث جابر الماضي قبل بابين م ــــ ١٣ ـــ ٢٥ • مع الباري من وجهين وهو ظاهر فيه ترجم له ، وقد تقدمت الاشارة إلى مكان شرحه ، قال القرطي : هذا يدل على أنه بالله كان عجم ف هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس ، مخلاف ماكان عليه فى أول الآمر فانه كان محرس حتى نزل قوله تعالى ( واقه يعصمك من الناس ) . قلت : قد تقدم ذلك قبل أبواب ، لكن قد قبل أن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى ( واقه يعصمك من الناس ) وذلك فيها أخرجه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال وكنا إذا نزلنا طلبنا للنبي بالحيل أعظم شجرة وأظلها ، فنزل تحت شجرة ، فجاء رجل فاخذ سيفه فقال : يامحمد من يمنعك منى ، قال : الله . فانزل الله : واقه يعصمك من الناس ، وهذا إسناد حسن ، فيحتمل إن كان محفوظا أن يقال كان مخبوطا وقدت هذه القصة و نزلت هذه الآية ترك ذلك

# ٨٨ - پاسب ماقيل في الرّماج. وبذكر من ابن عمر عن النبيّ عليّاتية : ﴿ جُمِل رِزق تحت ظِلَّ رحى ، وجُمِلَ الذَّلة والصّفار على من خالف أمرى »

٢٩١٤ - حَرَثُ عبد الله عن نافع مَولَى الله عن أبي النَّفْر مَولَى عن أبي النَّفْر مَولَى عُرَ بنِ عُبيدِ الله عن نافع مَولَى أبي قَتَادة الأنصاري عن أبي قَتَادة رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله وَ الله عنه إذا كان ببَعض طريق مكة تخلّف مع أصاب له مُخرِمين وهو غير مُخرِم، فرأى حِماراً وَحَشَيّاً، فاستوى على فرسه ، فسأل أصابته أن يُناولوهُ سَوَطَهُ فأبَوا ، فسَأَلُم رُحَهُ فأبوا ، فأخَذَ مُ مُ شد على الجارِ فقتَله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي النبي النبي بنف من فلما أدركوا رسول الله والله عن ذلك قال : إنّما هي طفمة أطم مكوها الله عن المحاب عن ذلك قال : إنّما هي طفعة أطمة مكوها الله عن المحاب النبي النبي الله عن المحاب النبي النبي النبي المحاب النبي النبيا النبي النبي

وعن زيد بن أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسار عن أبي قَتادةَ في الحَارِ الوَّحشَّ مثلُ حَديثِ أبي النَّضرِ قال « هل ممكم مِن لحمدِ شيء » ؟

قله ( باب ماقيل في الرماح ) أى في انخاذها واستمالها أى من الفضل . قوله ( ويذكر عن ابن عمر الخ ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب بنم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة \_ الجرشي بنم المجيم وفتح الراء بعدها معجمة عن ابن عمر بلفظ و بعثت بين يدى الساعة مع السيف ، وجعل رزق تحت ظل رعى ، وجعلت الذلة والصفار على من خالف أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، و أخرج أبو داود منه قوله و من تشبه بقوم فهو منهم ، وأخرج أبو داود منه قوله و من تشبه بقوم فهو منهم ، وأخرج أبو داود منه قوله ثوبان مختلف في توثيقه ، وله شاهد مرسل باسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيدين جبلة عن النبي تألم بتمامه ، وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح ، وإلى حل الغنائم لهذه الآمة وإلى أن رزى النبي تألم جمل النبي تألم بتمامه ، وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح ، وإلى حل الغنائم لهذه الآمة وإلى أن رزى النبي تألم جملة وبالمحمدة بذل الجزية ، وفي قوله و تحت ظل رعى ، إشارة إلى أن ظله عدود إلى أبد الآباد ، والحسكة في الاقتصاد على ذكر الرمع دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بحمل الرايات في أطراف الرمح ، فلما كان ظل عليه ألم أن نسبة الرزق اليه ألميق . وقد تعرض في الحديث الآخر اظل السيف كا سيأتي قريبا من قوله يم المناه المرمع أسبخ كان نسبة الرزق اليه ألميق . وقد تعرض في الحديث الآخر اظل السيف كا سيأتي قريبا من قوله يم المناه المرمع أسبخ كان نسبة الرزق اليه ألميق . وقد تعرض في الحديث الآخر اظل السيف كا سيأتي قريبا من قوله يم المرم أسبخ كان نسبة الرزق اليه ألميق . وقد تعرض في الحديث الآخر اظل السيف كا سيأتي قريبا من قوله يم المناه المرب

« الجنة تحت ظلال السيوف ، فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أن المقصود بذكر الرمح الراية ، ونسبت الجنة الى ظل السيف لآن الشهادة تقع به غالبا ولآن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف فى يد المقاتل ؛ ولآن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لآنه قبل ذلك يكون مغمودا معلقا ، وذكر المصنف فى الباب حديث أبى قتادة فى قصة الحاد الوحشى باسنادين لمالك ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى الحج ، والغرض منه قوله « فسألم رمحه فابوا »

## ٨٩ - إسب ما قيل في درع الني ملك والتميس في الحرب ووقال النبئ بالله : أما خاله فقد احتبس أدراعه في سبيل الدر

٣٩١٥ - حَرَشُ مِحَدُ بِنُ المُدَّى حَدَّثَنَا عِبِدُ الوَّهَابِ حَدَّثَنَا خَالَدُ عِن عِكْرِمَةً عِنِ ابِنِ عَبَاسِ وَضَى اللهُ عَنهِ اللهِ عَبْهَ وَهُو فَى ثُبَّة : اللهِمَّ إِنى أَنشُدُ لِكَ عَهِدَ لِكَ وَوَعَدَ لِكَ . اللهُمَّ إِن شِبْتَ لَم تُعَبِدُ اللهُمَّ عِنهِ اللهُمَّ إِن شِبْتَ لَم تُعَبِدُ المِي عَنْهِ اللهُمَّ إِن شِبْتَ لَم تُعَبِدُ المِي عَنْهُ اللهُمَّ وَعَلَى اللهُمَّ إِن شِبْتَ لَم تُعَبِدُ اللهُمَّ وَيُولُونَ الدُّبِر . بلِ الساء فَ أَدْهَى وَأُمرُ ) وَهُ إِن اللهُ عَلَى وَاللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَقَالَ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَلَا وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَلَا وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَقَالَ وَهُ وَاللّهُ وَهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَل

[الحديث ٢٩١٥ - : أطرافه في : ٣٩٥٣ ، ٢٨٥٥ > ٢٨٨٤]

عالده حدثنا عالد: يوم بدر، يعنى أن وهيب بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه عن عبد محكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله وهو فى قبة و يوم بدر، وقد رواه محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب كذلك كاسياتى فى المفاذى ، وكذلك قال إسحق بن داهو به عن عبد الوهاب الثننى ، فلعل محمد بن المثنى البخارى لم يحفظها ، ورواية وهيب وصلها المؤلف فى تفسير سورة القمر ، ويأتى بيان ما استشكل من هذا الحديث فى غزوة بعد ، وهو من مراسيل الصحابة الآن ابن عباس لم يحضر ذلك ، وسيأتى مافيه هناك . ثانيها حديث فائشة و توفى الني يرافح ودرعه مرهو نه ، الحديث . قوله ( وقال يعلى حدثنا الأعمس : درع من حديد ) يعنى أن يعلى ـ وهو ابن عبيد ـ رواه عن الأعمس بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديد ، وقد وصله المؤلف فى السلم كذلك . قوله ( وقال معلى عن عبد الواحد ) يعنى أن معل بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال فيه أيضا و رهنه درعا من حديد ، وقد وصله المصنف فى الاستقراض ، وتقدم الدكلام على شرحه مستوفى فى كتاب الزهن . ثالثها حديث أبي هريرة فى البخيل المتصدق وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الزكاة ، والغرض منه هنا ذكر العبين ، فائه روى بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص فى الذبحة ، وروى بالنون وهو المناسب الدرع وقد تقدم ميان اختلاف الرواة فى ذلك هناك . والجبة بالموحدة ماقطع من الثياب مشمرا قاله فى المالم به فى المثل لايشترط وجوده فضلا عن مشروعيته ـ من جهة أنه مثل بدرع الكريم المحمود بالدرع يشعر بأن المدع محمود ، وموضع المناهد منه درع الكريم الحمود بالدرع يشعر بأن المدع محمود ، وموضع المناهد منه درع الكريم الحمود بالدرع المنوع المناه عدما

#### ٩٠ - ياب الجُبَّةِ في السفرِ والحرب

٣٩١٨ - ورضى موسى بن إسماعيل حد تنا عبد الواحد حدَّثنا الأعش عن أبي الضّحي مسلم هو ابن مستبيح عن مسروق قال : حدَّثني المفيرة بن شعبة قال ( انطلق رسول الله على الله على المفيرة بن شعبة قال ( انطلق رسول الله على الله على المفيرة بن شعبة قال و انطلق رسول الله على الله على المنه وكانا ضيَّقين على المنه وعلى المنه واستنشق ، وعَسل وجهه ، فذهب أيخرج بديد من كميه وكانا ضيَّقين ، فأخرجهما من تحت و فنسلهما ، ومسح برأسه وعلى خُنَيه »

قوله ( باب الجبة فى السفر والحرب ) ذكر فيه حديث المفيرة فى قصة المسح على الحفين وفيه وعليه جبة شامية ، وفيه و فنيه و فني

#### ٩١ - باسب الحرير في المرب

٢٩١٩ \_ وَرَثُنَ أَحِدُ بِنُ الْقِدَامِ حِدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنُ الْحَارِثِ حِدَّ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَا حَدَّ شَهِم « انَّ النبيَّ مِنْ عَرَبِ مِن حِكَّةً كَانَتْ سِهَا ،

[المديث ١٩١٩ - أطرافه في : ٢٩٧٠ ، ٢٩٧١ ، ٢٩٧٧ - ١٩٨٩ ]

٢٩٢٠ – وَرَشُنُ أَبُو الوَكِيدِ حَدَّ ثَنَا عَامٌ عَن قَتَادَةً عَن أَنْس

وَرُشُ عَمَدُ بِنُ سِنانَ حَدَّ ثَنَا هَامُ عَن قَنادةً عَن أَنسَ رَضَى اللهُ عَنه ﴿ انْ عَبَدَ الرَّحْنِ بِنَ عَرَفَ مِ وَالزَّ بَيْرَ شَكُوا إِلَى النّبِيُ عَلِيْكِمْ - يَعْنَى القملَ - فأرخَصَ لَمَا فَى الحريرِ ، فرأيتهُ عليهما في تخزاق ﴾

٢٩٢١ - مرزش مسدَّدُ حدَّثنا بمي عن تُسبةً أخبر كن قتادةُ أنَّ أنساً حدَّ تَهم قال ﴿ رَخَّص النبي لَلَّ

٢٩٢٧ - طريقي عمدُ بن بَشَارٍ حدَّنا مُعَدَرُ حدَّنا شبةُ سمتُ قَتادةً عن أنس « رَخْص - أو رَخْص - أو

قوله ( باب الحرير في الحرب ) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير ، ذكره من خمسة طرق ، فني رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة د من حكة كانت بهما ، وكذا قال شعبة في أحد الطريقين ، وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين ديمني القمل ، ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحسكة وقال : لمل أحد الرواة تأولها فأخطأ ، وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين باحد الرجلين ، وقال ا بن العربى : قد ورد أنهَ أرخص لسكمل منهما فالافراد يقتضى ان لسكمل حكمة . قلت : ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة الى السبب وتارة إلى سبب السبب ، ووقع فى رواية محمد بن بشار عن غندر « رخص أو أرخص كذا بالشك، وقد أخرجه أحد عن غندر بلفظ د رخص رسول الله على ، وكذا قال وكيع عن شعبة كاسيأتى في كتاب اللباس، وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في رواية همام « فرأيته عليهما في غزاة ، ووقع في رواية أبي داود د في السفر من حكة ، وقد ترجم له في اللباس د ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ، ولم يقيده بالحرب، قرعم بعضهم أن الحرب في الترجة بالجيم وفتح الراء، وليس كما زعم لانها لايبق لما في أبو اب الجهاد مناسبة ، ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس ، إذ الحكة والجرب متقاربان . وجعل الطبرى جوازه في العزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال : دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من آذي الحسكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فانه يحوز ، وقد تبع الزمذي البخاري فرجم له « باب ماجاء في لبس القرطبي : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعى الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى . قلت : قد چنح إلى ذاك عر رضي الله عنه ، فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين د ان عمر رأى على خالد بن الوليد قيص حرير فقال : ماهذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال : وأنت مثل عبد الرحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فزقوه ، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . وقد اختلف السلف في لباسه فنع مالك وأبو حنيفة مطلقا ، وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة ، وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب ، وقال المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب انهي . ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحربر للحكة لما فيه من الرودة ، وتعقب

# بأن الحرير حار فالصواب أن الحكة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله أعلم ٩٢ - باب ما يُذكِّرُ في السَّكِّين

٣٩٢٣ - مَرْشُ عبدُ الدزيز بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ ثنى إبراهيمُ بنُ سعدِ عنِ ابنِ شِهابِ عن جعفر بنِ مرو بنِ أمية الضّرَى عن أبيهِ قال « رأيتُ النبي بَرَالِيَّ يا كلُ من كتِف يَجَنَزُ منها ، ثمَّ دُعى إلى الصلاةِ فَصلَّ ولم يَدُوضًا » . حَرْشُ أُ بواليانِ أخبرً نا شُعيبُ عنِ الزُّهرى وزادَ « فَالْتَيْ السَكَيْنَ »

قوله ( باب ما يذكر فى السكين ) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه و رأيت النبي عمين من كتف شاة ، الحديث ، وفى الطريق الآخرى و فألتى السكين ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة

#### ٩٣ - إلب مافيل في قيال الأوم

٢٩٢٤ ـ حَرَثَى إسحاقُ بنُ يَزِيدَ الدَّمَتَى حدَّنَا يَجِي بنُ حزةَ قال حدَّنَى تَورُ بنُ يزيدَ عن خالد بنِ مَعدانَ أَن مُعيرَ بنَ الأسودِ المَنْدَى حدَّنَهُ أَنَهُ أَنَى أُعبادةً بنَ الصامتِ وهو نازِلُ في ساحةِ حِص خالد بنِ مَعدانَ أَن مُعيرَ بنَ الأسودِ المَنْدَى حدَّنَهُ أَنَهُ أَنَى أُعبادةً بنَ الصامتِ وهو نازِلُ في ساحةِ حِص وهو في بِناهِ لهُ ومعهُ أَمْ حرَامٍ ، قال مُعيرَ : فحد تَنْنَا أَمْ حرامٍ أَنْهَا سِمِعتِ النبي عَلَيْ يقول ﴿ أَوّلُ حَبيش مِن أُمّتِي يَغزونَ البحرَ قد أُوجَبوا . قالت أَمْ حرامٍ : قلتُ يارسولَ اللهُ أِنَا فيهم ؟ قال : أنتِ فيهم . ثم قال النبي مَنْ أَمّتِي يَغزونَ مدينةً قيصر مَغفورٌ لهم . فقلتُ : أنا فيهم يارسولَ الله ؟ قال : لا ﴾ النبي مَنْ أَمّتِي يَغزونَ مدينةً قيصر مَغفورٌ لهم . فقلتُ : أنا فيهم يارسولَ الله ؟ قال : لا »

قوله ( باب ما قيسل في قتال الروم ) أى من الفضل . واختلف في الروم فالاكثر أنهم من ولد عيص بن اسحق بن أبراهيم ، واسم جدهم قيل دوما في وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن ياف بن نوح . قوله ( عن خالد بن معدان ) بفتح الميم وسكون المهملة ، والاسناد كله شاميون ، وإسحق بن يزيد شيخ البخارى فيه هو إسحق بن ابراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لجده . قوله ( عمير بن الاسود العنسي ) بالنون والمهملة ، وهو شامي قديم يقال اسمه عمرو ، وعمير بالتصفير لقبه ، وكان عابدا مخضرما ، وكان عمر يثني عليه ، ومات في خلافة مماوية ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه و بين أبي عياض عمرو بن الاسود ، والراجح التفرقة وأم حرام ، عهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد في حديث أنس ، وقد حدث عنها أنس هذا الحديث أنم ، ن هذا السياق . وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث في مسئده عن هشام بن عار عن يحيى بن حزة بسند البخارى و زاد في آخره و قال هشام رأيت قرها بالساحل ، • قوله ( يغزون مدينة قيصر ) يمني القسطنطينية ، قال المهلب : في اخره و قال هشام رأيت قرها بالساحل ، • قوله ( يغزون مدينة قيصر ) بعني القسطنطينية ، قال المهلب : في التين وابن المنبر بما حاصله : انه لايلزم من دخوله في ذلك العموم أن لايخرج بدايل خاص اذ لايختلف أهل العم أن قوله بريالي مففور لم مشروط بأن يكونوا من أهل المفرة فيه منهم . وأما قول ابن التين يحتمل أن المراد مففور لمن وجد شرط المففرة فيه منهم . وأما قول ابن التين يحتمل أن فرنك المهوم انفاقا فدل على أن المراد مففور لمن وجد شرط المففرة فيه منهم . وأما قول ابن التين يحتمل أن

يكون لم يحضر مع الجيش فردود ، الا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فانه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وجول بعضهم أن المراد بمدينة قيصر الما ينة التي كان بما يوم قال النبي باللج تلك المةالة وهي حص وكانت دار مملكته إذ ذاك ، وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وان أم حرام فيهم ، وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التيكانت فيها أم حرام والله أعلم . قلت : وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة ، وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الانصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعني قبره ففمل يه ذلك ، فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به . وفي الحديث أيضا الترغيب في سكني الشام ، وقوله د قد أوجبوا ، أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة

٩٤ – پاي قتال ِ العود

٢٩٢٠ \_ عَرْضَ إِسحاقُ بنُ محدِ الفَرْوِيُّ حدَّ ثَنَا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن ِ حر رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ وَلَيْكُنِّهِ قال ﴿ تُقَاتِلُونَ البهودَ حَتَّى يَخْتِي أَحدُهُم وراءَ الحَجَرِ فيقول : ياعبدَ اللهِ ، لهذا يهوديٌّ وراني فاقتله

[ الحديث ٢٩٧٠ ـ طرفه في ٢٩٩٣ ]

٢٩٢٦ - حَرْثُ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ أخبرَ نا جَرِيرٌ عن مُعادةً بنِ الفَمْقَاعِ عن أبي ذُرُعةً عن أبي هريرةً اليهودئ : يا مسلم ، هذا يهوديٌّ ورانى فاقتُله »

قوله ( باب قتال اليهود ) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك ، وهو اخبار بما يقع في مستقبل الزمان . قوله ( الفروى ) بفتح الفا. والراء منسوب إلى جده أبي فروة ، وإسحق هذا غير إسحق بن عبد الله بن أبي فروة الضعيف ، وهو ـ أعنى اسحق بن عبد الله ـ عم والدهذا . واسحق هذا ربما دوى عنه البخاري بواسطة . وهــذا الحديث بما حدث به مالك خارج الموطأ ، ولم ينفرد به اسحق المذكوو بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد ابن داود والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في « غرائب مالك ، وأخرج الاسماعيلي طريق ابن وهب فقط · قوله ( تقاتلون ) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره عن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده ، لأنه من المملوم أن الوقت الذي أشار اليه ﷺ لم يأت بعد ، وانما أراد بقر له و تقاتلون ، مخاطبة المسلمين . ويستفاد منه أن الخطاب التنفاهي يهم المخاطبين ومن بعدهم ، وهو متفق عليه •ن جهة الحسكم . وانما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين : هل وقع بثلك المخاطبة نفسها ، أو بطريق الالحاق ؟ وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأوله . وفيه إشارة إلى بقاء دين الاسلام إلى أن ينزل عيسي عليه السلام ، فانه الذي يقاتل الدجال ، ويستأصل البهود الذين هم تبع الدجال على ماورد من طريق أخرى ، وسيأتى بيانها مستوفى فى علامات النبوة ان شاء الله تعالى

ه ٩ - باب تنال الترك

مرتث أبو النَّمان حدَّثَنَا جريرُ بنُ حازمٍ قال سمعتُ الحسنَ يقولُ حد ثنا عمرُ و بنُ تَعْلِبَ

قال: قال النبي عَيِّلِينَهُ ﴿ إِنَّ مِن أَشَرَاطَ السَاعَةِ أَن تُقَاتِلُوا قُوماً يَذَتَهِلُونَ نِمَالَ الشَّعَرَ ، وإنَّ مِن أَشْرَاطِ السَاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قُوماً عِرَاضَ الوُجُومِ كَأْنَّ وُجُوهَهُمُ الحِجانُ الْمُطرَّقَة ﴾

[ الحديث ٢٩٢٧ \_ طرفه في : ٢٠٩٧ ]

٢٩٢٨ - صَرَشَىٰ سعيدُ بنُ محمدِ حدَّثنا يعقوبُ حدَّثنا أبى عن صالح عنِ الأعرجِ قال : قال أبو هريرةَ رضى اللهُ عنه قال رسولُ اللهِ بَيَطَالِيَّةِ ﴿ لاتقومُ الساعةُ حتَّى تُقاتِلُوا النَّرَكَ ، صِغارَ الأَعْيُنِ مُحرَّ الوُجوهِ ، ذُلْفَ الأُنوفِ ، كَانَ وجوهَهُمُ الجِحانُ المطرقة . ولا تقومُ الساعةُ حتَّى تُقاتِلُوا قوماً نِعالَمُ الشَّعَرَ ﴾

[الحديث ٢٩٢٨ ــ أطرافه في : ٢٩٢٩ ، ٢٥٨٧ ، ٢٥٩٠]

وال كراع : هم الديل . وتعقب بانهم جنس من الترك ، فقال الحظايى : هم بنو قنطورا . أمة كانت لابراهيم عليه السلام . وقال كراع : هم الديل . وتعقب بانهم جنس من الترك ، وكذلك الغز . وقال أبوعسرو : هم من أولاد ياف وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منيه ، هم بنو عم يأجوج ومأجوج ، لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا النرك . وقيل انهم من نسل تبع ، وقيل من ولد افريدون ابن سام بن نوح ، وقيل ابن يافت لصلبه ، وقيل ابن كوى بن يافت . ذكر فيه حديثين أحدهما حديث عرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة ، والحسن هو البصرى ، والاسناد كله بصريون . فقله ( من أشراط الساعة ) زاد الكشميني في أوله «ان ، . فيله (ينتعلون نعال الشعر ) ، هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذي ينتعلون الشمر . قلت : با بك بموحدتين مفتوحتين وآخره كاف يقال لها لخرى بعنم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ، وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات ، وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون ، وغلبوا على كثير من بلاد المعجم كلمبرستان والرى ، الى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم ، وكان خروجه في سنة إحدى ومانتين أو قبلها ، وقتله في سنة اثنتين وعشرين . فيه المناخرة في الأعلوقة التي النعلين أي جعلت قبل أبواب ، والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجسلود وهي الأغشية ، تقول طارقت بين النعلين أي جعلت قبل أبواب . والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجسلود وهي الأغشية ، تقول طارقت بين النعلين أي جعلت قبل أبواب . والمطرقة التي ألبست الأطرقت بالعصب أي ألبست به . ثانهما حديث أبي هريرة في ذلك

#### ٩٦ - باسب فتال الذين كَيْنَعْلُونَ الشَّعَرَ

٢٩٢٩ - مَرْثُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثنا سفيانُ قال الزُّهرى عن سعيدِ بنِ السيّبِ عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي عن أبي قال « لاتقومُ الساعةُ حتى تقاتلوا قوماً واللهُ عنه عن النبي عن الساعةُ حتى تقاتلوا قوماً كأنَّ وُجوهَمُ الجانُ المطرقة » . قال سفيانُ : وزاد فيه أبو الزَّنادِ عن الأعرج عن أبي هربرة رواية وصفار الأعبن ، ذُلُفَ الأنوف ، كأنَّ وُجوهَمُ الجانُ المطرقة »

قوله ( باب قتال الذين ينتملون الشعر ) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر . قوله ( قال سفيان

وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكور ، وأخطأ من زعم أنه معلق ، وقد وصله الاسماعيلي من طريق محمد بن عبادة عن سفيان بالاسنادين معا . قوله ( رواية ) هو عوض عن قوله « عن النبي بالله ، وقد وقع عند الاسماعيلي من طريق محمد بن عباد عن سفيان بلفظ ، عن النبي عليه ، ووقع في الباب الذي قبله من وجه آخر عن الأعرج بلفظ « قال رسول الله علي ، وزاد فيه « حمر الوجوه » ولم يذكر « صغار الأعين ، وقوله « دُلْف الانوف ، أي صغارها ، والعرب تقول أملح النساء الذلف ، وقيل الذاف الاستواء فيطرف الآنف ، وقيل قصر الآنف وانبطاحه، وسيأتى بقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء الله تعالى

## ٧٧ - باب من صَنَّ أصحابة عند المزيمة وزَّلَ عن دابَّته فاسدَّنْهُ مر

٢٩٣٠ – مَرْثُ عرام بنُ خالدِ الحرّ انيُّ حدَّ ثنا زُهَيرٌ حدَّثنا أبو إسحاقَ قال سمعتُ اللَّبراء ـ وسأَلهُ رَجُلَ : أَكُنتُم فَرَرْتُم مِا أَبَا مُعَارَةً يُومَ خُنَينٍ \_ قال : لا والله ، ماوَّلَى رسولُ اللهِ ﷺ وأكنَّهُ خَرَجُ شَبَّانُ أصحابه وخِفا ُفهم حُسَّراً ليس بسلاج ، فأنُّوا قوماً رُماةً جَمْعَ هَوازِنَ وبنى نَصْرٍ ، ما يَكادُ يَسقُطُ لمم سهم ، فَرَ شَقَوْهِ رَشْقًا مَا يَــكادونَ مُفْطئون ، فأقبَاوا هنالك إلى النبِّ بَرَافِج وهو على بَغلتهِ البيضاء وابنُ عمهِ أبو مفيانَ ابنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ يقودُ بهِ ، فنزَلَ واستَنْصَر ثم قال : أنا الذي لا كَذِب ، أنا ابنُ عبدِ المطّلب . ثمَّ من أصحبابه »

قوله ( باب من صف أسحابه عند الهزيمة ) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة من الهزم . ذكر فيه حديث البراء فى قصة حنين ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، ووقع فى آخره « ثم صف أصحا به وذاك بعد أن نزل واستنصر ، والمراد بقوله واستنصر أي استنصر الله بعد أن رمى الكفار بالتراب ، وسيأتى شرح ذلك مستوفى في كتاب المغازى إن شاء الله تعالى

## ٩٨ - باسب الدُّعاء على المشركينَ بالمزيمة والزُّلزَلة

٢٩٣١ - عَرْثُ إبراهِمُ بنُ موسى أخبرَ مَا عيسى حدُّ ثَمَا هِ شَامٌ عن محدٍ عن عَبِيدةً عَن على يرضى الله عنه قال « لما كان يومُ الأحزابِ قال رسولُ اللهِ ﷺ : مَلاَّ اللهُ مُبيوتَهم وتُبورَهم ناراً ، شَغَلونا عن صلاةِ الوُسطى حين غابَتِ الشمسُ ﴾

[ الحديث ٢٩٢١ \_ أطرافه في : ١١١١ ، ٢٩٣٠ ]

٢٩٣٧ - وَرَثُنَ قَبِيصَةُ حَدُّ ثِنَا سَفِيانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عِن أَبِي هُرِيرةً رضى اللهُ عنه قال « كان الذي يَرِينِ يَدْ عو في الفُنوتِ: اللَّهِمَّ أَنْجِ سَلَّهَ مِنْ هِشَامٍ، اللهِمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، اللهِمَّ أَنْجَ عَيَّاشَ ابْ أَبِي ربيعة ، اللهم أنج المستَّضَمَفين من المؤمنين ، اللهم الشرد وطأ أنك على مُضَر، اللهم سِنين كسني يوسُف ۲ سے 18 سے الباری

٢٩٣٣ - مَرْشُنَا أَحَدُ بَنُ مَحِد أَخْبَرَ نَا عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِسَمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِد أَنَهُ سَمَعَ عَبَدَ اللهِ بِنَ أَبِي الْمُوسَى اللهُ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

مَرِّثُ عَبِدُ اللهِ بِنُ أَبِي شَهِبَةً حدَّثنا جَمَعُرُ بنُ عَوْنَ حدَّثنا سفيانُ عن أَبِي إسحاقَ عن عمر و الم معروب عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه قال دكان النبئُ عَلَيْكُ يُصلِّى في ظلِّ الكعبةِ ، فقالَ أبو جملٍ وناسٌ من

بن ميمون عن عبد الله رسى الله عنه عال و عال النبي عليه يعدلى على السمعبة ، عدل ابو جبل وس من تقريش ، ونحر ت جزور بناحية مكة فأرساوا فجاءوا من سكاها وطرحوه عليه ، فجاءت فاطمه والقنه عنه ، فقال اللهم عليك بقريش ، لأبي جهل بن دشام وعُقبة بن ربيعة وشيبة الهم عليك بقريش ، لأبي جهل بن دشام وعُقبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عُتبة وأبي بن حَلف وعُقبة بن أبي مُمبط . قال عبد الله : فلقد رأيتم في قايب بدر

قَتْلَىٰ » قال أبو إسحاقَ : ونَسيتُ السابع . وقال يوسفُ بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق « أمية بن ُخَلَف ، ، وقال شعبة و أمية أمية بن ُخَلَف ، ،

منها « ان اليهودَ دخلوا على النبيِّ عَلِيْ فقالوا: السامُ عليكَ ، وَلَمَنْتُهُم ، فقال: مالكِ؟ قالت: أوَ لم تَسمَعُ ماقالوا؟ قال : وعليه ، وقال الله على النبيِّ عَلِيْ فقالوا: السامُ عليكَ ، وَلَمَنْتُهُم ، فقال : ماالِكِ؟ قالت : أوَ لم تَسمَعُ ماقالوا؟ قال فلم تسمعى ماقلتُ : وعليه م

[ الحديث ٢٩٣٥ \_ أطرافه في : ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٠ ، ٢٥٧٦ ، ١٣٩٥ \_ ٢٩٢١ ]

قوله ( باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ) ذكر فيه خسة أحاديث: الأول حديث على « لما كان يوم الاحزاب ، الحديث . قوله ( عن هشام ) هو الدستواتى ، وزعم الاصيلي أنه ابن حسان ، ورام بذلك تضميف الحديث فأخطأ من وجهين ، وتجاسر الكرمانى فقال : المناسب أنه هشام بن عروة . وسيأتى شرح هذا الحديث مستوفى فى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى ، وفيه الدعاء عليهم بأن يملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ، و ايس فيه الدعاء عليهم بالدعاء عليهم بالذول لنفوسهم . ثانيها حديث أبي هريرة فى الدعاء في القنوت وفيه « اللهم المدد وطأتك على مضر » ودخوله فى الترجمة بطريق العموم . الان شدة الوطأة يدخل تحتها ماترجم به ، فإن المراد المدد عليهم البأس والدقوبة والاخذ الشديد . وابن ذكوان المذكور فى الاسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله ، وقد تقدم من وجه آخر فى كتاب الوتر ، ويأتى شرحه مستوفى فى التفسير ان شاء الله تعالى . ثالثها حديث ابن أبي أوفى ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، والمراد الدعاء عليهم إذا المزموا أن الاسماعيلى من وجه آخر زيادة فى هذا الدعاء ، وسيأتى التنبيه عليها فى « باب الانتمنوا لقاء العدو ، إن شاء الله الله عليك بقريش ، وفيه ماقررته تعالى . وابعها جديث عبد الله بن مسمود فى قصة الجزور التي نحرت بمكه وفيه « اللهم عليك بقريش ، وفيه ماقررته تعالى . وابعها جديث عبد الله بن مسمود فى قصة الجزور التي نحرت بمكه وفيه « اللهم عليك بقريش ، وفيه ماقررته تعالى . وابعها جديث عبد الله بن مسمود فى قصة الجزور التي نحرت بمكه وفيه « اللهم عليك بقريش ، وفيه ماقررته تعالى . وابعها جديث عبد الله بن مسمود فى قصة الجزور التي نحرت بمكه وفيه « اللهم عليك بقريش ، وفيه ماقررته

في الحديث الثانى. قوله (قال أبو إسحق) هو بالاسناد المذكور، وكمأنه لما حدث سفيان بهذا الحديث كان نسى السابع. وقول المصنف وقال يوسف بن أبي إسحق عن أبي اسحق: أمية بن خلف، وقال شعبة: أمية أو أبي السحق والصحيح أمية ، أراد بذلك أن أبا اسحق حدث به مرة فقال أبي بن خلف وهذه رواية سفيان وهو الثورى هنا ، وحدث به أخرى فقال أمية وهي رواية شعبة وحدث به أخرى فشك فيه . ويوسف المذكور هو ابن اسحق أبن أبي إسحق نسبه إلى جده ، وقد وصل المصنف حديثه بطوله في الطهارة ، وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضا في كتاب المبعث ، وقد بينت في الطهارة أن إسرائيل روى عن أبي إسحق هذا الحديث نسمى السابع وذكرت ما فيه من البحث . خامسها حديث عائشة في قصة البهود وفيه و فلم تسمعي ماقلت وعليكم ، وكأة أشار إلى ما ورد في بعض طرقه في آخره و يستجاب لما فينا ، ، وقد ذكرها الاسماعيلي هنا من الوجه الذي أخرجه البخارى ، ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشى الداعي أنهم يدعون عليه ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى

## ٩٩ - باب هل يُرشِدُ المسلمُ أهلَ الكتابِ أو يُعلمُ م الكتابَ ؟

٢٩٣٩ - مَرْشُنَ أَسَعَاقُ أَخْبَرُنَا يَمَقُوبُ بَنُ إِبِرَاهِيمَ حَدَّ ثَنَا ابن أَخَى ابنِ شَهَابِ عَن عَمِ قَالَ ، أَخْبَرَ فَ عُبِيدُ اللهِ بِنَ عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبْدًا اللهِ عَبْدًا أَنْ وَلَيْتَ قَانَ تُولِيتَ قَانَ عَلِيكَ إِنْمَ الأَرْيِسِينَ »

[ الحديث ٢٩٣٦ \_ طرفه في : ٢٩٤٠ ]

قوله (باب هل يرشد المسلم أهل السكتاب أو يعلهم الكتاب) المراد بالكتاب الأول التوراة والانجيل، وبالسكتاب الثائى ما هوأعم منهما ومن القرآن وغير ذلك. وأورد فيه طرفا من حديث ابن عباس فى شان هرقل، وقد ذكره بعد بابين من وجه آخر عن ابن شهاب بطوله ؛ واسحق شيخه فيه هو ابن منصور، وهذه العاريق اهملها المزى فى الاطراف وإرشاده منه ظاهر ، وأما تعليمهم الكتاب فكأ نه استنبطه من كونه كتب الهم بعض القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لايقر ونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية استخراجه ، وهذه المسألة بما اختلف فيه السلف فنع مالك من تعليم الكافر الفرآن ، ورخص أبوحنيفة ، واختلف قول الشافعي . والذى يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة فى الدين والدخول فيه مع الآمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطمن فيه ، و بين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى العلمن فى الدين والله على ويفرق أيضا بين القليل منه والكثير كما تقدم فى أو اتل كتاب الحيض

## • ١٠ - باب الدُعاء للشركينَ باللهُ عام المُعْمَا المُعْمِعِمُ المُعْمَا المُعْمِعِيْمِ المُعْمَا المُعْمِعِ المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَ

٢٩٣٧ \_ حَرْثُ ابو اليهانِ أخبرَ مَا تُصيبُ حدَّ ثَمَا أبو الزِّنادِ أنَّ عبدَ الرَّحْنِ قال : قال أبو هريرة رضى اللهُ عَنهُ « قَدِمَ طُفَيلُ بنُ عرو الدَّوسِيُّ وأصحابهُ على النبيِّ وَلَيْكِيْنَةِ فقالوا : يارسولَ اللهِ إنَّ دَوساً عَصَتْ وأَ بَتْ ،

فَادْعُ اللَّهُ عَلَيْهِا ، فَقِيلِ : هَلَـكَتْ دَوسٌ . قال : اللَّهُمَّ اهدِ دَوساً واتَّتِ بهم » [ الحدیث ۲۹۲۷\_ طرفاه فی : ۲۹۲۷]

قوله ( باب الدعاء للشركين بالمدى ليتألفهم ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو الدوسى وقول الذي يلئج و اللهم اهد دورا ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وقوله و ايتألفهم ، من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين ، وأنه يلئج كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم ، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكش أذاه كا تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب ، والحالة الثانية حيث تؤمن غانلتهم ويرجى تألفهم كا في قصة دوس وسيأتي شرح الحديث المذكور في المفازى إن شاء الله تعالى

## ۱۰۱ - باسب دَعوةِ البهودِ و النَّصارَى ، وعلى مَا يَقَانَلُونَ عَلَيْهِ ؟ وما كتب النبي مِلْنِي إلى كِشرَى و قَيْصَر ، والدَّعوةِ قبلَ القتال

۲۹۳۹ - وَرَثُنَ عَبِدُ اللّٰهِ بِنُ عِسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ مُ قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيدُ اللّٰهِ بِنَ عَبِيدُ اللّٰهِ بِنَ عَبِيدًا اللّٰهِ بِنَ عَبِيدًا اللّٰهِ بِنَ عَبِيدًا اللّٰهِ بَنَ عَلَيمُ البّحرَينِ إلى كِسرى . فلمّا قرأهُ كِسرى خَرَّفَهُ ، فَسِبتُ أَنْ يَدُونُهُ وَاللّٰهُ إِلَى كِسرى . فلمّا قرأهُ كِسرى خَرَّفَهُ ، فَسِبتُ أَنْ سَعِيدَ بِنَ المسيّبِ قال : فدّعا عليهم الذِي عَلَيْهِ أَن يُمزّقُوا كُلُّ مُزّق »

قوله ( باب دعوة اليهود والنصارى ) أى إلى الاسلام ، وقوله ( وعلى مايقا تاون) إشارة إلى أن ماذكر فى الباب الذى بعده عن على حيث قال و تقا تلوهم حتى يكو نوا مثلنا ، وفيه أمره بها له بالنزول بساحتهم ثم دعائهم إلى الاسلام ثم القتال ، ووجه أخذه من حديثى الباب أنه بها لله كتب إلى الروم يدعوهم الى الاسلام قبل أن يتوجه إلى مقا تلتهم . قوله ( وما كتب الذي بها إلى كسرى وقيصر ) قد ذكر ذلك فى الباب مسندا ، وقوله والدعوة قبل القتال كان يشير إلى حديث ابن عون فى إغارة الذي بها على المسلل على غرة ، وهو متخرج عنده فى كتاب الفتن وهو محول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة ، وهى مسئلة خلافية : فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز الى اشتراط الدعاء الى الاسلام قبل القتال ، وذهب الآكثر إلى أن ذلك كان فى بدء الآمر قبل انتشار دعوة الاسلام ، قان وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقا تل حتى يدعى ، فس عليه الشافى . وقال مالك : الآمر و باسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو و فدع . قلت : وهو منزل على الحالين منصور باسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو و فدع . قلت : وهو منزل على الحالين

المتقدمين . ثم ذكر فى الباب حديثين : أحدهما حديث أنس فى اتخاذ الحاتم ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب اللباس . ثانيهما حديث أبن عباس و أن الذي تمالية بعث كتابه إلى كسرى ، وسيأتى شرحه فى أواخر المغاذى وفيه أن المبعوث به كان عبد ألله بن حذافة السهمى ، ونذكر هناك ما يتعلق بكسرى وما المراد بعظيم البحرين . وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام بالسكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق . وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر ، وأن المادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ولهذا من قكسرى الكتاب ولم يتعرض الرسول

١٠٣ – إسب دُعاء النبيِّ وَلِيَّالِيَّةِ الناسَ إلى الإسلام والنَّبُوَّ فِي ، وأَن لاَ يَتَخَذَ بِمَضُهُم بِمِضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ الله . وقولهِ تَمالى [ ٧٩ آل عِران ] : ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَن يُؤْرِنَيَهُ اللهُ السكتابَ ﴾ إلى آخرِ الآية

٢٩٤١ - قال ابن عبّاسي : فأخبر في أبو سفيان بن حرّب أنه كان بالشام في رجال من قر بش قدموا يجاراً في المدّ قد التي كانت ببن رسول الله علي وبين كفّار قر بش . قال أبو سفيان : فوجد الرسول تهمر بعض الشام ، فانعلن بي وبأصحابي حتى قدمنا إبلياء ، فأدخلنا عليه ، فاذا هو جالس في تجلس مُلكه وعليه التّاج ، وإذا حقولة عظاء الرّوم ، فقال لترجُانه : شَلهم أقرب نسباً إلى هذا الرجُل الذي ترعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت أنا أقر بهم إليه نسباً ، قال : ما قرابة ما بمينك وببئه ؟ فقلت هو ابن عم ، وليس في الرّ كب يومنذ أحد من بني عبد مناف غيرى . فقال قيمتر : أدنوه . وأمر بأصحابي تجملوا خلف ظهرى عند كيني . ثم قال لترجابه : ولا المحابه إلى سائل هست ذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي ، فان كذب كيني . ثم قال لترجابه : والله لولا الحياء يومنذ من أن يَاكُو أصحاب عنى الكذب لكذ بته حين سألي عنه ، ولحك المدت المربط المنا المواب عنى الكذب لكذ بته حين سألي في علم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ، قال : فهل قال هذا القول أحد من منك قبله ؟ قلت : لا . فقال : كنتم تشهونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . فقال : كنتم تشهونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . فقال : كنتم تشهونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل كان عن آبائه مِن مَلِك ؟ قلت : لا . فقال : كنتم تشهونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل كان عن آبائه مِن مَلِك ؟ قلت : لا . قال : فأم اف المن كان عن من آبائه مِن مَلِك ؟ قلت : لا . قال : فأم اف

الناسِ يتَّبِعُونَهُ أَمْ صَمَّفَاؤُهُم ؟ قلتُ : بل ضُمَفَاؤُهم . قال : فيزَ يدونَ أَمْ يَنمُصُونَ ؟ قلتُ : بل يَزيدون • قال : فعل يَرْتَدُ أحد سَخطة لِدينهِ بعدَ أَن يَدخُلَ فيهِ ؟ قلت : لا . قال : فهل يَنْدِرُ ؟ قلتُ : لا ، ونحنُ الآن منه في مَدَّةٍ نحنُ نخافُ أن يَغدِر . قال أبو سَفيان : ولم يُمكنِّي مُكلة ۖ أَدخِلُ فيها شيئًا أَ تَنقَصُهُ بهِ \_ لا أَخافُ أَنُ تَوْ تَرَ عَني ـ غيرُها . قال : فهل قاتَلَتْهموهُ أو قاتَكَم ؟ قلتُ : نم . قال : فكيف كانت حربُهُ وحربكم ؟ قلت: دُولًا وسِجالًا: يُدال علينا المرَّةَ ونُدال عليهِ الأُخرى . قال: فاذا يأمُرُكُم به ؟ قال: يأمرُ نا أن نُمُهِدَ اللَّهُ وحدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ، وينهانا عما كان يَمُبُدُ آبَاؤنا ، ويأمر ُنا بالصلاة ِ ، والصدَّقة ، والتَّفاف ٍ ، والوَقاء بالمعيد، وأداء الامانة ِ ، فقال الرجانه ِ حِينَ قلتُ ذلكَ لهُ : قل له لمنى سألتُكَ عن نَسَهِ فيكم، فَرَ حَتَ أَنه ذَو نَسَب ، وكذالك الرُّسُلُ تُبعَثُ في نَسَب ِقومِها . وسأَلتُك هل قال أحد منكم هٰذا القولَ قَبْلَهُ ؟ فَزَعَتَ أَن لا ، فقلتُ لوكانَ أحدٌ منكم قال هٰذا القولَ قبلهُ قلتُ رجُلُ يَأْتُمُ بقُولِ قد قيلَ قَهِهِ . وسَأَلتكَ هَلَ كَنتُم تَتَّمْهُمُونهُ ۖ بِالْكَذْبِ قِبلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَرَعْتَ أَنْ لا ، فَمَ فَتْ أَنَّهُ لَم يَكُنُ لَيَدَعَ الكذب على الناس وبكذب على الله ِ . وسألتك هل كان مِن آبائِه مِن مَلِك ؟ فزَعمت أن لا ، فقلت لوكان من آبائهِ ملكٌ قلتُ يَطلُبُ مُلكَ آبائهِ . وسألتك أشرافُ الناس يَتَّبعونه أم ضُمَفَاؤهم ؟ فزعت أنَّ ضعفاءهمُ اتَبَعُوه ، وهم أَتَبَاعُ الرُّسُل . وسأَلتك عل يَزيدونَ أو يَنقصون ؟ فزَعَتَ أَنهم يزيدون ، وكذَّلكَ الإيمانُ حتى يَتِم . ومألتكَ هل يَرتدُ أحدُ سَخطةً لدِينهِ بعدَ أن يَدخلَ فيه ؟ فرَ حمتَ أن لا ، فكذُلكَ الإيمانُ حِين تخليطُ بَشَاشَتُهُ القُلوبَ لا يَسخَطُلهُ أحد . وسألتُكَ عل يَغدِر ۗ ؟ فزَعَتَ أن لا ، وكذَّلكَ الرُّسُلُ لا يغدرون . ومألتك هل قاتلُتُموهُ وقاتلكم ؟ فزَعتَ أنْ قد فعلَ ، وأن حربَكم وحربَهُ تحكونُ دُوَلاً ، ويُدالُ عليكمُ المرة وُتدالون عليهِ الاخرى ، وكذاك َ الرُّسُلُ مُتِتَلَىٰ وتسكونُ لما العاقبة . وسألتك بماذا يأمرُ كم ؟ فزَّحت أنه يأمرُكُم أَن تَعبدُوا اللهُ ولا تشريكوا به شيئا، وينهاكم عماكان كيعبد أباؤكم ، ويأمر كم بالصلاة ، والصدق والمفاف ، والوقاء بالعهد ، وأداء الأمانة ِ . قال ؛ ولهذم صغةُ نبي قد كنتُ أعلُمُ أنهُ خارج ، ولسكن لم أعلمُ أنهُ منكم ، وإنْ يَكُ مَاقَلَتَ حَقًّا فيوشكُ أَن يَمَلُكَ مَوضَعَ قَدَّى ۚ هَاتَينِ ، ولو أَرجو أَنْ أَخْلُصَ إليهِ لَتَجَشَّمَتُ لِقاءه ، ولو كنتُ عندَهُ لنسَلْتُ قد مَيه . قال أبو سُفيانَ : ثمَّ دعا بكتاب ِ رسول ِ اللهِ مَلْكُ فقريعُ ، فاذا فيه : بسم الله الرُّحين الرَّحيم . مِن محمدٍ عبد اللهِ ورسولهِ ، إلى هِرَ قُلَ عظيمِ الزُّوم . سَلامٌ على مَن اتبع الهدكى . أما بعد فاني أدْعوك بدعاية الإسلام، أسْل نَسْلم، وأشيلم يُؤ تلك آلل أجرك مراتيني، فاست توليت ضليك إثم

الأربسيّين ﴿ وَمِا أَهِلِ السَكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى ۚ كَانِي سَوَاءِ بِينِنَا وَبِينَكُم أَنْ لاَ نَعَبُدَ إِلاَ اللّهَ وَلا أَشَرُكَ بِهِ شَيْئًا ، ولا يَتَخَذَ بَعَضُنَا بَعِضاً أَرْبَابًا مِن دُونَ الله . فأن تَوَلُّوا فقولُوا اشْعَدُوا بأنا مسلمون ﴾ [ ٦٤ آل عِران ] . قال أبو سفيان : فلما أن قضى مقالتَهُ عَلَت اصواتُ الذين حَولَة من عُظَاء الروم وكَ ثَرُ لَقَعُهم ، فلا أدرى ماذا قالوا . وأُمِرَ بنا فأخرِجُنا . فلما أن خَرَجَتُ مع أصحابي وخَلَوْتُ بهم قلت لهم : لقد أمِرَ أمرُ ابنِ أبي كبشة ، هذا ملك بنى الأصفر يَخافهُ . قال أبو سفيان : والله مازِلت ذَلِيلاً مُستَيفِنا ً بأن أمرَهُ سيَظَهَرُ ، حتى أدخل الله قلي الإسلام وأنا كارِه »

٢٩٤٢ - حَرَثُنَا عِبْدُ اللهِ بنُ مَسلمة النَّمْنَيُ حَدَّنَنا عَبْدُ العزيزِ بنُ أَبِي حَارَمٍ عِن أَبِيهِ عِن سهلِ بنِ سعدِ رضى اللهُ عنه ﴿ سمع النبي عَلَيْهِ يقول يوم خَيبر ؛ لأُعطِين الراية رجُلا يفتَحُ اللهُ على يذَيهِ ، فقاموا ير جون للهُ الله أَيْهِم يُعطى النبي عَلَيْهِ ، فأمر فدُعي لهُ لله أَيْهِم يُعطى الله فقل ؛ فقال ؛ أين على الأفقيل ؛ يَشتكي عَيدَيهِ ، فأمر فدُعي لهُ فبَصَقَ في عينيه فبراً مكانه حتى كأنه لم يكن بهِ شيء ، فقال ؛ نقا تلهم حتى يكونوا مِثلنا ، فقال ؛ على رسلك حتى أنذِل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخير هم بما يجبُ عليهم ، فوالله كان يُهدَى المنهم والحد عبر الله من حُدُر النَّمَ »

[ العديث ٢٩٤٢ \_ أطرافه في : ٢٠٠٩ ، ٢٧٠١ ]

٢٩٤٣ – مَرْشُنَا عِبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثَنا معاويةُ بنُ عمرِو حدَّثَنا أبو إسحافَ عن مُحمدِ قال سمتُ أنساً رضىَ اللهُ عنه يقول «كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إذا غزا قوماً لم يُغِرْ حتَّى يُصبحَ ، فان سمحَ أذاناً أَمْسَك، وإن لم يَسمَعُ أذاناً أغارَ بعدَ ما يُصبح . فَنَزَلْنا خَيبرَ ليلاً »

٢٩٤٤ – صَرَّتُنَا ُ قَتْنَبَةُ حُدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعَفْرِ عَن ُحَمِيدٍ عَن أَنْسٍ رَضَىَ اللهُ عَنه ﴿ انَ النَّبَى ۚ وَيُطْلِقُهُ سَكَانَ إِذَا غَزَا بِنَا . . . »

٢٩٤٥ - مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةً ن مالك عن حُميد عن أنَس رضى اللهُ عنه و ان النبي بَلِكَ وَ اللهِ عنه و ان النبي بَلِكَ خرجَ الله خرج الله خرج الله خرج الله أصبح خرجَت بهودُ علم حتى يُصبح - فلما أصبح خرجَت بهودُ بَعساحيهم ومكا تِلهم ، فلما رأوهُ قالوا : محمد والجيسُ . فقال النبي بَلِكَ : اللهُ أَكبرُ ، خرِبَتُ خوبَرُ ، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباحُ المنذَرين »

٢٩٤٦ - وَرَثُنَ أَبُو الْيَانَدِ أُخْبِرَ نَا شُعِبُ عَنِ الزُّعْرِيُّ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بِنَ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَى

اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَى « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِنَّهُ إِلَا اللهُ ، فِن قالَ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهُ مَى نَفَسَهُ وَمَالُهُ إِلَا بِحَيَّمُهُ ، وحسابِه على الله ، رواهُ عمرُ وابنُ معرَ عن النبي عَلَيْهُ

قوله ( باب دعاء النبي علي الناس إلى الاسلام والنبوة وأن لايتخذ بعضهم بعضا أربا با من دون أنه ، وقوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لَبُشْرَأَنَ يُوتِيهِ اللَّهِ الكُتَابِ ﴾ الآية ﴾ أورد فيه أحديث : أحدها حديث ابن عباس في كتاب النبي عليم الى قيصر ، وفيه حديث عن أبي سفيان بن حرب وقد تقدم بطوله في بدء الوحى والـكلام عليه مستوفى ، وهو ظاهر فيها ترجم به ، ويأتى شيء من الـكلام عليه في تفسير سورة آل عمران إن شاء الله تعالى . وأما قوله تمالى ﴿ مَاكَانَ لَبُشَرَ ﴾ فالمراد من الآية الإنكار على من قال ﴿ كُونُوا عَبَاداً لَى من دُونَ الله ﴾ ومثاما قوله تعالى ﴿ يَاعِيْسَى بِنْ مَرْيِمُ أَأْنَتَ قَلْتَ لَانَاسَ ﴾ الآية ، وقوله تعالى ﴿ اتَّخْلُوا أَحْبَارُهُم ورهبانهم أُرْبَابا من دون الله ﴾ الآية . ثانها حديث سهل بن سعد في إعطاء على الراية يوم خيبر ، وسيأتي شرحه في المغازي ، والغرض منه قوله « ثم ادعهم إلى الاسلام » . ثالثها حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الآذان ، ذكره من وجهين ، وسيأتى وشرحه في غزوة خيبر أيضا ، وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة ، فيجمع بينه و بين حديث سهل الذي قبله بان الدعوة مستحبة لاشرط ، وفيه دلالة على الحسكم بالدليل الحكونه كف عن القيَّال بمجرد سماع الآذان ، وفيه الآخذ بالآحوط في أمر الدما. لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة ، ووقع هنا د فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيهم ، ووقع في رواية حماد بن سلمة عن نا بت عن أنس عند مسلم د فاتيناهم حين بزغت الشمس ، ويجمع بأنهم وصلوا أول البلد عند الصبح فنزلوا فصلوا فتوجهوا ، وأجرى النبي علي فرسه حينئذ في زقاق خيبركما في الرواية الآخرى فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصون حين بزغت الشمس. رابعها حديث أبى هريرة وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، الحديث ، وهو ظاهر فيها ترجم له أولا حيث قال د وعلام تقاتلون ، وقد مضى شرحه فى كتاب الإيمان فى الكلام على حديث ابن عمر ، لكن فى حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وايتا. الزكاة ، وقد وردت الاحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض ، في حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله ، وفي حديثه من وجه آخر عند مسلم . حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، وفي حديث ابن عمر ما ذكرت ، وفي حديث أنس الماضي في أبواب القبلة , فاذا صلوا واستقبلوا وأكاوا ذبيحتنا ، قال الطبرى وغيره : أما الأول فقاله في حالة فتاله لأهل الاوثان الذين لايقرون بالتوحيد ، وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوته عموما أو خصوصا . وأما الثالث فغيه الاشارة إلى أن من دخل فى الاسلام وشهد بالتوحيـد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا الى ذلك ، وقد تقدمت الاشارة الى شيء من ذلك في أبواب القبلة . قوله ( دواه عمر وابن عر عن النبي الى مثل حديث أبي مريرة ، أما رواية عن فوصلها الؤلف في الزكاة ، وأما رواية ابن عنر فوصلها الولف في الايمان

٣٠٠ - باب من أراد عَزوة فور مى بغيرها ، ومَن أحب الخروج يومَ الخيس من أراد عَزوة فور مى بغيرها ، ومَن أحب الخروج يومَ الخيس من أراد عَزوة فور مى بغير عن أبكير حدثنى البث عن عُقيل عن إن شهاب قال أخبرنى عبد الرحمن بن

٢٩٤٨ - حَرَثُنَ أَحَدُ بن عَمِدَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرْنِي عَبْدُ الرَّمْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُ قَلْما عَبْدِ اللهِ بنِ مَالْكُ قَلْما دَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَلْما يَعْمُ وَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ : يَقُولُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَلْما يُعْمِدُ اللهِ عَنْوَهَ لَمْ يَعْمُ وَاللهُ عَرْقَ اللهُ عَنْوَهَ لَمْ يَعْمُ وَاللهُ عَرْقَ عَلْمُ عَنْ وَعَدُو يَ كَانِتَ عَزُوةً لَمْ يَعْمُ لَيْنَاهُمُوا أُهْبَةً عَدُومٌ ، وأُخْبَرَهُم بَوجِهِهِ الذي يَعْمُ المُعْمَدُ اللهُ عَنْ وَعَدُو يَكْثِرَ ، فَهَلَى للمسلمين أَمْرَهُ لَيْنَاهُمُوا أُهْبَةً عَدُومٌ ، وأُخْبَرَهُم بَوجِهِهِ الذي يُربِد »

٢٩٤٩ - وعن بونُسَ عن الزُّهرى قال أخبرنى عبدُ الرحٰن بنُ كعب بنِ مالكِ أن كعبَ بنَ مالكِ مالكِ أن كعبَ بنَ مالكِ م رضى اللهُ عنه كان يقول « لقلما كان رسولُ اللهِ عَلَيْكِ يَخرُج إذا خرَج في سفَر إلا يوم الخبس ،

٢٩٥٠ - حَرَثَمَى عبدُ اللهِ بنُ مجمدٍ حدَّثَنَا هِشَامٌ أَخبرنَا مَعمرُ عن الزُّهرَى ِّ عن عبدِ الرَّهْنِ بنِ كعبدِ ابنِ مالك عِن أَبيه رضى اللهُ عنه أن الذي عَلِيَظِيَّةُ خرج يومَ الحَيسِ في غزوة يَ تَبوكَ ، وكان يُجِبُّ أن يَخرُج يومَ الحيس في غزوة يَ تَبوكَ ، وكان يُجِبُّ أن يَخرُج يومَ الحيس »

قوله (باب من أداد غزوة قورى بغيرها ، ومن أحب الخروج الى السفر بوم الخيس) أما الجلة الاولى قسى ورسى ، ستر و استعمل فى اظهار شى، مع ادادة غيره ، وأصله من الورى بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وداء الانسان لان من ورى بشيء كأنه جعله وراءه ، وقيلهو فى الحرب أخذ العدو على غرة ، وقيده السيرانى فى شرح سيبويه بالهمزة قال : وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمز وكانم سهلوها . وأما الحزوج يوم الحيس فلمل سببه ما روى من قوله بالله و بورك لامتى فى بكورها يوم الحيس ، وهو حديث ضعيف أخرجه الطبرانى من حديث الميط بنون وموحدة مصفر ابن شريط بفتح المعجمة أوله . وكونه بالله كان يجب الحزوج يوم الحيس لايستلزم المواظبة عليه لفيام ما نع منه ، وسيأتى بعد باب أنه خرج فى بعض أسفاره يوم السبت . ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كمب بن مالك الطويل فى قصة غزوة تبوك ظاهرة فيها ترجم له ، وروى سعيد بن منصور عن مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عنيبة قال و بلغى أن النبي بالله كان اذا سافر أحب أن يخرج يوم الحيس » . وقوله فى من واصل مولى أبى عنيبة قال و بلغى أن النبي بالله كان أدا سافر أحب أن يخرج يوم الحيس » . وقوله فى من زعم أن الطريق الثانية دوعن يونس عن الزهرى » هو موصول بالاسناد الاول عن عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس ، مهما بالوجهين ، نعم توقف الدارقطنى فى هذه الرواية التى وقع فيها التصريح بساع عبد الرحن بن عبد الله بن كمب بن مالك ، ودوايته الجملة الثانية المتعلقة بيوم الخيس هى عن عه عبد الرحن بن كعب بن مالك ، وبدالله بن كعب بن مالك ، وموايته الجملة الثانية المتعلقة بيوم الخيس هى عن عه عبد الرحن بن كعب بن مالك ، وبدالله بن كعب بن مالك ، وموايته الجملة الثانية المتعلقة بيوم الخيس هى عن عه عبد الرحن بن كعب بن مالك ،

وقد سمع الزهرى منهما جميماً ، وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلاً ، وأراد البخارى بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافاً ، وسيأتى مزيد بسط لذلك فى المغازى إن شاء الله تعالى

#### ١٠٤ - باب الخروج بعد الظهر

الله عنه أن النبى عَلَيْكُ صلى بالمدينة الظّهر أربعاً والعصر بذي الحلّيفة ركعتين وصمعتهم يَعمر خون بهما جميعا » عنه أن النبى عَلَيْكُ صلى بالمدينة الظّهر أربعاً والعصر بذي الحلّيفة ركعتين وصمعتهم يَعمر خون بهما جميعا » قوله ( باب الحروج بعد الظهر ) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم فى الحج ، وكما به أورده إشارة إلى أن قوله من بكورها ، لا يمنع جواز النصرف فى غير وقت البكور ، و أنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط ، وحديث و بورك لامتى فى بكورها ، أخرجه أسحاب السنن و سححه ابن حبان من حديث صخر الغامدى بالغين المحمة ، وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسا

### ١٠٥ - باب أناروج آخر الشعر

وقال كُريبُ عن ِ ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما « انطَكَقَ الذي ُ ﷺ من المدينة ِ لِحَس ِ بَقين من ذى القَمدة ِ وقدم مكة لِأربع ِ ليال ي خَلَوْنَ مِن ذى الحِيجة ِ ،

٢٩٥٢ -- حَرَثُ عبدُ اللهِ بِنُ مَسلمةَ عن مالك عن يحيى بن سعيدِ عن حَرةَ بنتِ عبد الرحمٰنِ أنها سعت عائشة رضى اللهُ عنها تقول و خرجنا مع رسول اللهِ بَرْكَ للهِ اللهِ بقين من ذى القَعدة ولا نرى إلا الحج ، فلما دنو نا من مكة أمر رسولُ اللهِ بَرْكَ مَن لم يكن منهُ هَدْى إذا طاف بالبيت وسَعىٰ بين الصفا والمروق أن يجلّ من لم يكن منه هذا ؟ فقال : أخر رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عن أن يجلّ من المعالمة عن المعالمة عن المعالمة عن المعالمة على المعالمة عن المعالمة على المعالمة عن المعالمة على المعالمة على المعالمة على المعالمة عن المعالمة عن المعالمة عن المعالمة على الله المعالمة على الله على المعالمة المعالمة على المعالمة ع

قوله ( باب الحروج آخر الشهر ) أى ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة ، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أو اثل الشهور الاعال ، ويكرهون التصرف فى محاق القمر . قوله ( وقال كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما : انطلق الذي ترقيع من المدينة لخس بقين ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى الحج ، م أوود حديث عمرة عن عائشة فى ذلك ، وقد معى الكلام عليهما فى كتاب الحج ، وفيه استمال الفصيح فى التاريخ وهو مادام فى النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا ، وإذا دخل النصف الثانى يؤرخ بما بق . وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة ، انه خرج لخس بقين ، لأن ذا الحجة كان أوله الخيس للاتماق على أن الوقفة كانت الجمة فيلام من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة ، ولا يصح ذلك لقول أنس فى الحديث الذى قبله ، انه ترقيع صلى الظهر فيلام من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة ، ولا يصح ذلك لقول أنس فى الحديث الذى قبله ، انه على العدد ، المدينة أربعا مم خرج ، وأجيب بأن الحروج كان يوم السبت ، وانما قال الصحابة ، لخس بقين ، بناء على العدد ، المدينة أربعا مم خرج ، وأجيب بأن الحروج كان يوم السبت ، وانما قال الصحابة ، لخس بقين ، بناء على العدد ، المدينة أربعا من أوله الاربعاء فاتفق أن جاء ناقصا ، لجاء أول ذى الحجة الخيس ، فظهر أن الذى كان بق من الشهر الان ذا القمدة كان أوله الاربعاء فاتفق أن جاء ناقصا ، لجاء أول ذى الحجة الخيس ، فظهر أن الذى كان بق من الشهر

أربع لاخس، كذا أجاب به جمع من العلماء ، ويحتمل أن يكون الذى قال لخس بقين أواد ضم يوم الخروج إلى ما بق لأن التأهب وقع فى أوله وان انفق التأخير إلى أن صليت الظهر ، فـكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر . والله أعلم

#### ١٠٦ - الي الخروج في رمضان

٢٩٥٣ \_\_ حَرْشُ عِلْ بِنُ عِدْ اللهِ حَدَّمَنَا سَفِيانُ قالَ حَدَّنَى الزَّهُرَىُّ عَن عُبِيدِ اللهِ عَنِ ابن عِبْاسٍ مِنْ اللهِ عَن ابن عِبْاسٍ مِنْ اللهُ عَنهِما قالَ وَ خَرِجِ الذِي مُنْ اللهِ فَصَامَ حَتَّى بَلغ السَكَديدَ أَفَطْرٍ ﴾

قال سفيان ' : قال الزُّ هرئ أخبرني عُبيد اللهِ عِن ابن ِ عَبَّاس . . وساق الحديث

قوله ( باب الخروج فى رمضان ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى ذلك ، وقد مضى شرحه فى كتاب الصيام ، وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك

#### ١٠٧ - پاپ النوديع

٢٩٥٤ - وقال ابن وَهب أخبرَ نَى عَرْ وَعن بُكِيرِ عن سليانَ بن يَسَارِ عن أبى هريرةَ رضَى اللهُ عنه أنهُ عنه أنه قال و بَه ثَمَنا رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ فَى بَهِ فَقَالَ لنا : إن لَقِيتُم فلاناً وفلاناً لرجُلَين من قريش شَمَاها - فحر قوجا بالنار . قال : ثمَّ اليناهُ أنو دَعهُ حينَ أرَدْنا الحروجَ فَمَالَ : إنى كنتُ أمَن تُسمَ أن تحر قوا فلاناً وفلاناً بالنار ، وإنَّ النارَ لا يُهذَّبُ بها إلا اللهُ ، فان أخَذْ تموها فاقتُلوها »

[ الحديث ٢٩٥٤ \_ طرفه في : ٣٠١٦ ]

قوله (باب التوديع) عند الدفر أى أعم من أن يكون من المسافر للقيم أو عكسه ، وحديث الباب ظاهر للأولى ، ويؤخذ الثانى منه بطريق الأولى ، وهو الأكثر فى الوقوع · قوله (وقال ابن وهب الح) وصله النسائى والاسماعيل من طريقه ، وسيأتى موصولا للمصنف من وجه آخر ويأتى شرحه هناك بعد اثنين وأدبعين بابا ، وفيه تسمية من أبهم فى هذا

## ١٠٨ - باب السمر والطاعة الإمام

النبي مَلَيْ ، و حَرَثُ مسدَّدُ حدَّ نَمَا يحيى عن عُبيدِ اللهِ قال حدَّ بنى نافع عن ابنِ عمر رضى اللهُ عنهما عن النبي مَلَيْ ، و حَرَثُ عد بن صَبَاحٍ حدَّ نَمَا إسماعيلُ بنُ زَكَرِياءَ عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمر رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال و السبعُ والطاعة وقي ، ما لم يُؤمن بمصية ، فاذا أيم بمصية فلا سمع ولا طاعة ، عنهما عن النبي عَلَيْ قال و السبعُ والطاعة ، حق ، ما لم يُؤمن بمصية ، فاذا أيم بمصية فلا سمع ولا طاعة »

[ الحديث ۲۹۰۰ ــ طرفه في : ۷۱٤٤ ]

قوله ( باب السمع والطاعة للامام ) ذاد في رواية الكشميني مالم يأمر بمعصية ، والإطلاق محمول عليه كا مو

فى نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين ، وساقة على لفظ الرواية الثانية ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى ، وساقه هنا بلفظ الرواية الاولى ، وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا فى رواية الكشميهنى ، وقوله و فلا سمع ولا طاعة ، بالفتح فيهما ، والمراد ننى الحقيقة الشرعية لا الوجودية

## ١٠٩ - باب أيقا تل من وراء الإمام ، ويُعتَّىٰ به

٢٩٥٧ — وبهذا الإسنادِ « مَن أطاعَنى فقد أطاعَ الله ، ومَن عصانى فقد عَصَىٰ الله . ومَن يُطِع ِ الأُميرَ فقد أطاعَنى، ومَن يَعصِ الأُميرَ فقد عصانى . وإنما الإمامُ جُنَّهُ يُعَا تَلُ مِن وَرائه ، ويُتَقَىٰ به . فان أَمرَ بتقوَى الله وعَدَلَ فانَّ لهُ بذلكَ أَجرا ، وإن قال بغيرهِ فانَّ عليهِ منه »

[ الحديث ۲۹۵۷ \_ طرفه في : ۷۱۳۷ ]

قوله ( باب يقاتل من وراء الإمام ويتنى به ) يقاتل بفتج المثناة ، ولم يزد البخارى على لفظ الحديث . والمراد به المقاتلة الدفع عن الإمام ، سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه ، وورا. يطلق على المعنيين . قوله ( نحن الأخرون السابقون) وبهذا الاسناد ومن أطاعني فقد أطاع الله، الحديث ، الجلة الاولى طرف من حديث سبق بيا نه في كتاب الجمعة ، وسبق في الطهارة أن عادته في ايراد هذه النسخة ـ وهي شعيب عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة - أن يصدر بأول حديث فها ويعطب الباقي عليه لكونه سمعها مكذا ، وان مسلما في نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة سلك طريقا نحوهذه ، فأنه يقول في أول كل حديث منها : فذكر أحاديث منها وقال رسول اقه مِرْالِيّ كيت وكيت . وتبكلف أبن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة لقوله « نحن الآخرون السابقون ، الإشارة إلى أنه الامام وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصره ، لانه وإن نأخر في الزمان لكنه متقدم في أخذالهمد على كل من تقد. ه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره ، فهم في الصورة أمامه وفي الحقيقة خلفه فناسب ذلك قوله « يقاتل من وراثه لانه أعم من أن يراد بها الحلف أو الامام . وتوله فيه , وان قال بغيره فان عليه منه ،كذا هنا ، قيل استعمل القول يمعنى الفعل حيث قال د فان قال بغيره ، كذا قال بعض الشراح ، و ليس بظاهر فانه قسيم قوله د فان أمر ، فيحمل على أن المراد وان أمر ، والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه . وقيل معنى «قال، منا حكم ، ثم قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وحكون التحتانية وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة حمير ، وقوله , فان عليه منه، أي وزرا وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابله عليه ، وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله ثمالى . ويحتمل أن يكون . من ، في قوله . فإن عليه منه ، تبعيضية ، أي فإن عليه بعض مايقول ، وفي رواية أبي زيد المروزي دمنة، بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث ، وهو تصحيف بلا ريب ، وبالأول جزم أبو ند . وقوله د أنما الامام جنة ، بضم الجيم أي سترة ، لانه يمنع العدو من أذي المسلمين ويكف أذي بمضهم عن بعض ، والمراد بالامام كل قائم بامور الناس والله أعلم . وسيأتَى بقية شرحه في كتاب الاحكام

## ١١٠ - بابيعة في الحرب أن لا يَغِرُ وا ، وقال بعضُهم : على الموت

لقولِ الله عز" وجلَّ [ ١٨ الفتح ] : ﴿ لقد رَضِيَ اللهُ عن المؤمنينَ إذ يبايعانك تحت الشجرة ﴾

٣٩٥٨ - حَرِّثُ موسى بن إسماعيلَ حدَّثَنَا جُوَبِرِية عَنَى نافع قال : قال ابن عر رضى الله عنهما « رجَّمْنا من الله من الله . فسألنا افعا : « رجَّمْنا من الله ما المقبل ، فما اجتمع مثّا اثنان على الشجرة الذي با يَمْنا تحتَها ، كانت رحماً من الله . فسألنا افعا : على أي شي با يعهم ، على الموت ؟ قال : لا ، بل با يعهم على الصبر »

٢٩٥٩ - مَرْشُنَا مُوسَى ٰ بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا وُهَيبُ حَدَّثَنَا عَرْ وَ بنُ يَحِي ٰ عَن عَبْادِ بنِ تَميم عن عبدِ اللهِ بنِ زيد رضىَ الله عنه قال ﴿ لما كان زمنَ الحرَّةِ أَتَاهُ آتِ فقالَ لهُ : إنَّ ابنَ حَنظلةَ يُبايعُ الناسَ على الموت . فقال : لا أبايعُ على هٰذا أحداً بعدَ رسولِ الله ﷺ ﴾

[ الحديث ٢٩٥٩ ــ طرفه ني : ١٩٦٧ ]

٢٩٦٠ - وَرَشُنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ قَالَ ﴿ بَايِتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمَى اللَّهُ عَنْ قَالَ ﴿ بَايِتُ اللَّهِ عَلَيْكُو مُمْ عَدَلَتُ إِلَى ظِلَّ شَجْرَةٍ ، فلما خَفَّ النَّاسُ قال : يا ابنَ الأكوع ألا تُهايع ؟ قال قلت : قد بايمتُ يا رسولَ اللهِ ، قال : وأيضاً . فبايمتهُ الثانية . فقلتُ له : يا أبا مُسلم ، على أي شيء كنتم تبايمون بايمتُ الثانية . فقلتُ له : يا أبا مُسلم ، على أي شيء كنتم تبايمون بومَئذِ ؟ قال : على الموت »

[ الحديث ٢٩٦٠ ــ أطرافه في : ١٦٩٤ ، ٧٠٠٦ [

٢٩٦١ - وَرَثِنَ حَفَى بَنُ عَرَ حَدَّ ثَنَا شُعِبَةُ عَن ُ حَمِيدٍ قال سَمَتُ أَنَساً رَضَىَ اللهُ عنه يقول: كانتِ الأنصارُ يومَ الخندَق تقولُ :

نَعَنُ الذينَ با يَمُوا محدا على الجهادِ ماحَيِينا أبدًا

فأجابهمُ النبي ﷺ فقال: اللهمُّ لاعَيشَ إلا عَيشُ الآخرهُ ، فأكرِم الأنصارَ والْمَهاجِرَ \* ،

٢٩٦٢ ، ٢٩٦٣ — حدَّ ثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ سيمع عمدَ بنَ فُضَيلٍ عن عاصم عن أبي عَبَانَ عن مُعِاشع رضىَ اللهُ عنه قال ﴿ أَنْبِتُ النبي ﷺ أَنا وأخى فقلتُ : بايِمْنا على الهجرةِ ، فقال : مَضَتِ الهجرةُ لأهلِها .

نقلت : عَلامَ تُبايِمُنا ؟ قال : على الإسلام والجعادِ ،

[ الحديث ٢٩٦٧ \_ أطرافه في : ٣٠٧٨ ، ٤٣٠٥ ]

[ الحديث ٢٩٦٣ \_ أطرافه في : ٢٠٧٩ ، ٢٠٦٦ ، ٤٣٠٨ ]

قوله ( باب البيعة في الحرب على أن لايفروا ، وقال بعضهم على الموت ) كأنه أشار إلى أن لانتاني بين

الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين ، أو أحدهما يستلزم الآخر . ﴿ لِلَّهِ ( لَقُولُهُ تَمَالَى ﴿ لَقَدَ رَضِي اللَّهِ عَن المؤمنين ﴾ الآية ) قال ابن المنبر : أشار البخارى بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر ، ووجد أخذه منها قوله تعالى ﴿ فعلم مافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم ﴾ والسكينة الطمأ نينة في موقف الحرب ، فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لاَيفروا فأعانهم على ذلك ، و تعقب بأنَّ البخاري إنما ذكر الآية عقب القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموتُ ، ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة ، وقد أخبر سلة بن الأكوع ـ وهو بمن بابع تحت الشجرة ـ أنه بايع على الموت ، قدل ذلك على أنه لاتنافى بين قولهم با يسوه على الموت وعلى عدم الفراد ، لأن المراد بالمبايمة على الموت أن لايفروا ولو مانوا ، وليس المراد أن يقيع الموت ولابد ، ومو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله « بل بايعهم على الصبر ، أي على الثبات وعدم الفرار سوا. أفضى بهمذلك الى الموت أم لا ، والله أعلم . وسيأتى في المغازى موافقة المسيب بن حزن ـ والدسميد ـ لا بن عمر على خفاء الشجرة ، و بيان الحكمة فى ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير ، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لهــا قوة نفع أو ضركما نراه الآن مشاهدا فيها هو دونها ، و إلى ذلك أشار ابن عمر بقوله . كانت رحمة من الله ، أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك وحمة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون معنى أوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها . ثم ذكر فيه خسة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر . رجعنا .ن العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي با يعنا \_ أي الذي يرال \_ تعتما ، أي في عمرة الحديبية . قول (فسألنا نافعاً ) قائل ذلك هر جويرية بن أسماء الراوى عنه ، وقد تعقبه الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسند ، وأجيب بأن الظاهر أن نافعًا إنما جزم بما أجاب به لما فهمه عن مولاه ابن عمر فيكون مسندا بهذه العاريقة. ثانيها حديث عبد الله بن زيد أي ان عاصم الانصاري الماذني . قوله ( لماكان زمن الحرة ) أي الوقعة الني كانت بالمدينة فى زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين كما سيأتى بيان ذلكَ في موضعه إن شاء الله تعالى . قاله ( ان ابن حنظلة ) أى عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة ، والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة ، وعلمت امرأته تلك الليـلة با بنه عبد الله بن حنظلة ، فمات النبي بالله وله سبع سنين وقد حفظ عنه . وأتى الكرمانى بأعجوبة فقال : ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ايزيد بن مماوية ، والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكني أيضا أبا حنظة فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة ، ثم حذف الهظ أبي تخفيفا أو يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانا واستبشاعاً بهذه السكامة المرة انتهى . ولقد أطال رحمه الله في غير طائل ، وأتى بغير الصواب . ولو راجع موضما آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه لرأى فيه مائصه دلما كان يوم الحرة والناس يبايمون لعبد الله بن حنظلة ، فقال عبد الله بن زيد : علام يبايع حنظلة الناس ، ؟ الحديث . وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية منكتاب المفازي ، فهذا يرد احتماله الثاني ، وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل على أن الأمير الذي كان من قبل يزيد بن مِعاوية اسمه مسم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة ، وأن ابن حنظة كان الامير على الانصار، وأن عبد الله بن مطبع كان الاميرعلى من سواهم وأنهما يقتلا جميما في تلك الوقمة. والله المستمان. قوله ( لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله عليه إيماء إلى أنه بايع رسول الله على ذلك وايس بصريح ، ولذلك عقبه المصنف بحديث سلة بن الأكوع لنصريم، فيه بذلك . قال أن المنير :

والحسكة فى قول الصحابي إنه لايفعل ذلك بعد الذي يركل أنه كان مستحقا للذي يركل على كل مسلم أن يقيه بنفسه ، وكان فرضا عليهم أن لايفروا عنه حتى بموتوا دوئة ، وذلك بخلاف غيره . ثالثها حديث سلمة فقوله وفقات له ياأيا مسلم ، هى كنية سلمة بن الاكوع ، والقائل وفقات ، الراوى عنه وهو يزيد بن أبي عبيد مولاه ، وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخارى ، وقد أخرجه فى الاحكام أيضا وياتى الكلام عليه هناك أن شاء الله تعالى . قال ابن المنير: الحكمة فى تسكراره البيعة لسلمة أنه كان مقداما فى الحرب فأكد عليه المقد احتياطا . قلت : أو لانه كان يقائل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة . رابعها حديث أنس دكانت الانصار يوم الخندق تقول : نحن الذين با يعوا فى الجهاد ما بقينا أبدا ، وهو ظاهر فيما ترجم به ، وقد نقدم موصولا فى أوائل الجهاد ، ويأتى المكلام عليه فى المفازى إن شاء الله ترائل المها حديث بحاشع وهو ابن مسعود ، وأخوم اسمه مجالد بحيم ، وسيأتى الكلام عليه فى المفازى فى غزوة الفتح إن شاء الله تعالى

## ١١١ - باسب عزم الإمام على الناس فيا يُطِيقون

٢٩٦٤ - مَرْشُ عَبَانُ بِنُ أَبِي شَيبةَ حَدَّ نَنا جَرِيْ عَن منصورِ عَن أَبِي وَائِلِ قَالَ : قَالَ عَبَدُ اللهِ رَضَى اللهُ عَنه لا لقد أَتَانِي اليومَ رَجُلُ فَأَلَى عَن أَمِر مَا ذَرَيتُ مَا أُرُدُّ عليه فقال : أَرأيتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشيطاً بخرجُ مَع أَمراثنا في المفازِي، فَيه رَمُ علينا في أشياء لانحصِيها. فقلتُ له : والله لا أدرِي ما أقولُ لك ، إلا أَنّا كَنا مع النبي عَلَيْنِينَ فَعْسَى أَن لا يَعِزمَ علينا في أَمْرِ إلا مَرْةً - ثَى نَفَدَلَهُ ، وإنّا أَحدَكُم لن يَزالَ بخيرٍ ما اتّقَى الله . وإذا شك أَن لا يُجدوه . والذي لا إله إلا هو ، ما أذكر ما عَبْر من الدُّنيا إلا كالنَّمْبِ شُرب صَغْوُه ، وَبَقَى كَذَرُه »

قوله (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) الراد بالدزم الامر الجازم الذي لاتردد فيه ، والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقديره مثلا محله ، والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة . قوله (قال عبد الله) أي ابن مدهرد ، وهذا الاسناد كله كرفيون . قوله (أتانى اليوم رجل) لم أقف على اسمه . قوله (مؤدباً) بهزة ساكنة وشحتانية خفيفة أي كامل الاداء أي أداة الحرب ، ولا يجوز حذف الحمزة منه لئلا يصبر من أودى لمذا هلك . وقال الكرماني : معناه قوياً ، وكمانه فسره باللازم . وقوله دنشيطا، بنون و بمعجمة من النشاط . قوله (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قرله نخرج ، وعلى هذا فالمراد بقوله رجلا أحدنا ، أو هو محذوف الصفة أي رجلا منا ، وعلى هذا فالمراد بقوله رجلا أحدنا ، أو هو محذوف الصفة أي رجلا منا ، وعلى هذا عول الكرماني لان السياق يقتضي أن يقول مع أمرائه ، وفيه حينئذ النفات . ويحتمل أن يكون بالتحتانية بدل النون وفيه أيضا النفات . قوله (لانحصها) أي لانطيقها القرله تعالى (علم أن ان تحصوه ) وقيل لاندري أهي طاعة أم معصية ، والاول مطابق لما فهم البخاري فترجم به ، والثاني موافق القول ابن مسعود موإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فيفاه منه ، أي من تقرى الله أن لايقدم المر على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده وإذا شك نفسه شيء سأل رجلا فيفاه منه ، أي من تقرى الله أن لايقدم المر على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده على ما فيه شفاؤه . وقوله و شك نفسه في شيء ، من المقلوب ، إذ القدير : وإذا شك نفسه في شيء ، أو المعزم الذي له على المناد والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه . وقوله وحتى يفعله ، غاية لقوله ولايمزم ، أو المعزم الذي

يتعلق به المستثنى وهو مرة . والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الامير فاجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأهور به موافقا لنقوى اقه تعالى . قرار (ماغبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أى مضى، وهو من الاضداد يطلق على مامضى وعلى مابتى ، وهو هنا محتمل الإمرين . قال ابن الجوزى : هو بالماضى هنا أشبه كقوله وما أذكر ، والثفب بمثلثة متفوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحها ، قال القزاز : وهو أكثر ، وهوالغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق ، وقيل هو ما محتفره السيل فى الارض المنخفضة فيصير مثل الاخدود فيبتى الماء فيه فتصفير صافيا باردا ، وقيل هو نقرة فى صخرة يبتى فيها الماء كذلك ، فشبه مامضى من الدنيا بما شرب من صفوه ، وما بتى منهما بما تأخر من كدره . وإذا كان هذا فى زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة فاذا يكون اعتقاده فيا جاء بعد ذلك وهل جرا ؟ وفى الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام . وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللاشكال الذى وقع له من طاعة الإمام . وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللاشكال الذى وقع له من طاعة الإمام . وأما توقف فى أمر غوف بمجرد القشهى وكافه من ذلك ما لا يطبق ، فن أجابه بوجوب طاعة الإمام الشختى أن السلطان عينه فى أمر غوف بمجرد القشهى وكافه من ذلك ما لا يطبق ، فن أجابه بوجوب طاعة الإمام الشختى أن السلطان عينه فى أمر غوف بمجرد القشهى وكافه من ذلك ما لا يطبق ، فن أجابه بوجوب طاعة الإمام الشخل الأمر لما وقع من الفساد ، وإن أجابه بحواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضى به ذلك إلى الفتنة ، فالصواب التوقف عن الجواب فى ذلك وأمثاله . واقد الهادى إلى الصواب

١١٢ - باسب كان النبي على إذا لم يُقاتل أوَّلَ النهار أخَّرَ الفِتال حتى تزولَ الشمسُ

٢٩٦٥ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محدِ حدثنا مُعاوِيةُ بنُ عمرِ وحدَّثنا أبو إسحاقَ هو الفَرَارَى عن موسى ابنِ عَقبةَ عن سالم أبي النَّضْرِ مَولَى عمرَ بنِ عَبَيدِاللهُ وَكَانَ كَاتباً لهُ قال : كتب إليهِ عبدُ الله بنُ أبي أوفى رضى اللهُ عنهما فقرأتهُ « انَّ رسولَ الله عَلَيْكُيْ في بعض أيامه التي لتي فيها انتظر حتى مالَتِ الشمسُ ،

٢٩٦٦ – «ثمَّ قام فى الناسِ خطيباً قال: أَيُها الناسُ ، لاتتمنَّوا لقاء العدوِّ ، وسَلوا اللهُ العافيةَ ، فاذا لقِيتُموهم فاصبروا ، واعلموا أنَّ الجنَّةَ تحتَ ظِلالِ السَّيوف . ثم قال : اللهمَّ مُنزِلَ السَّيابِ ، ومُجْرِي السحابِ، وهازِم الاحزاب ، اهزمْهُم وانصُرْنا عليهم »

قوله (باب كان الذي به إذا لم يقاتل أول الهار أخر الفتال حتى تزول الشمس) أى لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط . أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أو في بعض ما ترجم به ؛ لكن ليس فيه د إذا لم يقاتل أول النهار ، وكمأنه أشار بذلك إلى ماورد في بعض طرقه ، فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الاستاد و انه كان به في يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس م ولسميد بن منصور من وجه آخر عرب ابن أبي أو في وكان رسول الله بي يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه ، وللمصنف في الجزية من حديث النعان بن مقرس وكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الارواح عدوه ، واخرجه أحمد وأبو داود والزمذي وابن حبان من وجه آخر وصحماه ، وفي روايتهم و حتى وتعضر الصلوات ، وأخرجه أحمد وأبو داود والزمذي وابن حبان من وجه آخر وصحماه ، وفي روايتهم وحمد

تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر، فيظهر أن فائدة التآخير لمكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الربح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعان بن مقرن من وجه آخر عنه لمكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ماقلته قال و غزوت مع الذي ينظي ف كان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فاذا والت الشمس قاتل و أمسك حتى تزول الشمس فاذا والت الشمس قاتل و فاذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقائل، وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلابهم ، ( تنبيه ) وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاء، وسيأتي التنبيه عليها في و باب لانتمنوا لقاء العدو، مع بقية السكلام على شرحه إن شاء الله تعالى

وإذا كانوا معهُ على أمر جامع لم يَذَهَبُوا حتى يَستَأذِنُوهُ ، إِنَّ الذِينَ يَستَأذِنُو اَلَكَ ﴾ إلى آخر الآية وإذا كانوا معهُ على أمر جامع لم يَذَهَبُوا حتى يَستَأذِنُوهُ ، إِنَّ الذِينَ يَستَأذِنُو اَلَكَ ﴾ إلى آخر الآية وإذا كانوا معهُ على أمر جامع لم يَذَهَبُوا حتى يَستَأذِنُوهُ ، إِنَّ الذِينَ يَستَأذِنُو اَلَكَ ﴾ إلى آخر الآية والله والله وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكادُ الله عنها قال لا يَحْرَونُ مع رسول الله الله يَلِي ، قال فقلاحق بي الذي يَلِي وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكادُ يَسِيرُ ، فقال لى : مالمبعر ك ؟ قال قات : عنير ، قد أصابَتهُ مَرَ كُتُك . قال : أفتبيهُ يلهُ الله يندَ على المنافِق عيرُه ، قال فقلتُ : يارسول الله على الله على أن الله ينقل قال المنهِ عنه أبلغ المدينة . قال فقلتُ : يارسول الله ، إلى عروسٌ ، فاستأذنتهُ وأذن لى ، فتقدّ متُ الناس إلى المدينة ، فاقي فسأنى عن البعير فأخبرته بما صنعتُ به فلامنى ، قال وقد كان رسول الله يؤلي قال لى حين المستذنبة ؛ هل توجّ بكراً أم ثقباً ؟ فقلت : يوجّ بين عروسٌ ، فالمنى ، قال وقد كان رسول الله يؤلي قال لى حين المستذنبة ؛ هل توجّ بكراً أم ثقباً ؟ فقلت : يؤرّ بهن ولا نقومُ عليهن ، فروّجت بكراً أم ثقباً ؟ فقلت : هذا في قضائنا حَسَنُ لارى به بأسا عليه المدينة عَدُوتُ عليه بأليمبر ، فأعطانى ثمنه وردً ، على الما المنيرة : هذا في قضائنا حَسَنُ لارى به بأسا

عليه بالبعير ، فاعطابي لمنه ورده على لا من الرعية (الامام) أي في الرجوع أو التخلف عن الحروج أو نحو ذلك . قوله (المام) أي في الرجوع أو التخلف عن الحروج أو نحو ذلك . قوله (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) . قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ايس لاحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الامير ، وهذا عند سائر المتين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ايس لاحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الامير ، وهذا عند سائر المقهاء كمان خاصا بالذي يملكم ، كذا قال ، والذي يظهر أن الخصوصية في عوم رجوب الاستئذان ، وإلا فلوكان بمن العقهاء كمان خاصا بالذي يملكم أو الرجوع فانه يحتاج إلى الاستئذان . ثم أورد فيه حديث جابر في قصة عينه الامام فطراً له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فانه يحتاج إلى الاستئذان . ثم أورد فيه حديث جابر في قصة الباري

جمله وقد تقدم شرحه فى كتاب الشروط ، والغرض منه هنا قوله ، إنى عروس فاستأذنته فاذن لى ، وسيأتى السكلام على ما يتعلق بتزويجه فى النكاح . ( تنبيه ) : قوله فى آخر هذا الحديث ، قال المفيرة : هذا فى قضائنا حسن لانرى به بأسا ، هسذا موصول بالاناد المذكور إلى المفيرة ، وهو ابن مقسم الضى أحد فقهاء الكوفة ، ومراده بذلك ماوقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودى فقال : مراده جواز زيادة الفريم على حقه ، ماوقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة ، وأغرب الداودى فقال : مراده جواز زيادة الفريم على حقه ، وأن ذلك ايس خاصا بالذي براي . وقد تدقيه ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد فى هذه الطريق هنا ، وهو كما قال

# ١١٤ - باسب من غزا وهو حديث عمد بعُرسهِ . فيه جابرٌ عن النبيُّ عَلَيْكِ

قوله ( باب من غزا وهو حذيث عهد بعزسة ) بكسر العين أى بزوجته ، وبضمها أى بزمان عرسه . وفي رواية المكشميني و بعرس ، وهو يؤيد الاحتمال الثانى . قوله ( فيه جابر عن النبي كل ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله وأن ذلك في بعض طرقه ، وسيأتى في أوائل النكاح من طريق سيار عن الشغبي بلفظ و فقال ما يعجلك ؟ قلت : كنت حديث عهد بعرس ، الحديث

١١٥ – باكسيب مَنِ اختيارَ الفَرْقَ بعدَ البِناءِ . فيه أبو هريرةَ عن النبيُّ عِلْكُ

قوله ( باب من اختار الفزو بعد البناء ، فيه أبو هريرة عن الذي يؤليل ) يشير إلى حديثه الآتى في الحس من طريق همام عنه نقال و غزا نبي من الانبيا ، فقال : لا يتبعني رجل المك بضع امرأة ولما يبن بها ، الحديث وسياتي شرحه هناك ، وترجم عليه في النكاح و من أحب البناء بعد الفزو ، وساق الحديث والفرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه الجهاد ويقبل عليه بنشاط ، لان الذي يعقد عقده على امرأة ببقي متعلق الخاطر بها ، بخلاف ما إذا دخل بها فأنه يصعر الامر في حقه أخف غالبا ، و نظيره الاشتفال بالاكل قبل الصلاة . ( تنبيهان ) أحدهما : أورد الداودي هنه النرجة محرفة ثم اعترضه ، وذلك أنه وقع عنده و باب من اختار الفزو قبل البناء ، فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل البناء ، فاعترضه ، لانه أورد الترجة مورد الاستفهام فمكأنه قال : ماحكم من اختار الفزو قبل البنا. هل يمنع كا دل عليه الحديث ، أو يدوغ؟ ويحمل الحديث على الاولوية . ثانيهما : قال المكرماني كأنه اكتنى بالاشارة إلى هذا الحديث لانه لم يحتن على شرطه . قلت : ولم يستحضر أنه أورده موصولا في مكان آخر كا سيأتي قريبا ، والجواب الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته غالبا ، بل يتصرف فيه بالاختصار وتحوه في أحد الموضعين

# ١١٦ - إلى مُبادَرَةِ الإمام عندَ الفَرْع

٢٩٦٨ - حَرْثُنَا مسدَّدُ حدَّثَنَا محيي عن شُعبة حدَّثنى قنادة عن أنس بن مالك رض الله عنه قال «كان بالمدينة فرَّع ، فرَ كَب رسولُ الله عن الله عنه الله عنه الله عنه أنه الله عنه الله عنه

قِل ( باب مبادرة الامام عند الفزع ) ذكر فيه حديث أنس في ركوب الني بالله فرس أبي طلحة وقد تقدم

الكلام عليه في الهبة ، ومضى مرارا منها في « باب الشجاعة في الحرب »

# ١١٧ - باب الشرعة والا كف في الفَرَع

٢٩٦٩ – مَرْشُ الفضلُ بنُ سهل حدَّننا حسينُ بنُ مُحَدِّ حدَّننا جريرٌ بنُ حاذِم عن محدِ عن أنسِ بنِ مالك رضى اللهُ عنهُ قال ﴿ فَرْعَ النّاسُ فَرَكِ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ فَرَسَا لأَبِي طالحة كَبَطْيناً ، ثمَّ خرَجَ يركَضُ وَحدَّهُ ، فركَ النّاسُ يركضونَ خَلْفَه فقال : لم تراعوا ، إنهُ كَبِحرْ . فما سُبِقَ بعدَ ذلك اليوم »

قوله ( باب السرعة والركيض في الفزع ) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد تقدم ، ومحمد المذكور في اسناده هو ابن سيرين

## ١١٨ - باب الخروج في الفزّع وَخُدّه

قله (باب الخروج في الفزع وحده)كذا ثبتت هذه النرجة بغير حديث ، وكأنه أراد أن يكتب فيه حديث أن المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك . قال الكرمائي : ويحتمل أن يكون اكتنى بالاشارة إلى الحديث الذي قبله ،كذا قال وفيه بعد ، وقد ضم أبو على بن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعدها فقال د باب الحروج في الفزع وحده و الجمائل الح ، وايمس في أحاديث باب الجمائل مناسبة لذلك أيضا ، إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولا . قال ابن بطال : جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين ، الا أن يكون من أهل الفناء الشديد والثبات البالغ فيحتمل أن يسوغ له ذلك ، وكان في الذي يتنافح من ذلك ما ايمس في غيره ، ولا سما مع ماعلم أن الله يعصمه و ينصره

# ١١٩ - باب الجمائل والملان في السَّبيل

۲۹۷۰ – مَرْشُنَ الْحَمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفيانُ قال سَمَعَتُ مَالِكَ بِنَ أَنَسَ سَأَلَ زِيدَ بِنَ أَسْلَمَ ، فقال زِيدُ: سَمَعَتُ مَالِكَ بِنَ أَنْسَ سَأَلَ زِيدَ بِنَ أَسْلَمَ ، فقال زِيدُ: سَمَعَتُ مَالِكُ اللّهِ يَعْمُ لِللّهِ مَا لَكُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

رَضَى الله عنهما وأنَّ عمرَ بنَ عَبِدِ الله بنِ عَرَ رضَى الله عنهما وأنَّ عمرَ بنَ الله عنهما وأنَّ عمرَ بنَ الله عنهما وأنَّ عمرَ بنَ الخطاب حملَ على فَرَس فِي سبيلِ اللهِ فوجَدَهُ يُباعُ ، فأراد أن يَبتاعَهُ فــاْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فقال : لاَ تَبتَعْهُ ولا

#### تَعد في صدَّ قتك »

٢٩٧٧ -- مَرَشُنَا مَدَدُ حَدَّثَنَا نِحِي بن سبيدِ عن بحي بن سبيدِ الأنصاري قال حدَّمني أبو صالح قال معتُ أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَى ﴿ لُولا أَنْ أَشُقَ عَلى أَمَّى مَا تَحْلَفَت عن سَرِيةٍ ، معتُ أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَى أن يَنخَلَفُوا عنى ، ولوَّ دِنتُ أنى قاذاتُ في سبيل ولسكن لا أجد حولة ، ولا أجد ما أجلهم عليه ، ويَشُقُ على أن يَنخَلَفُوا عنى ، ولوَّ دِنتُ أنى قاذاتُ في سبيل الله فعُيلتُ مُم أَحْدِيت ، ثم أُفتلتُ مُم أُحييت ،

قوله ( باب الجعائل والحلان في السبيل ) الجعائل بالجيم جمع جميلة وهي ما يجعله القاعد من الاجرة لمن يغزو عنه ، والحملان بضم المهملة وسكون الميم مصدر كالحمل ، تقول حمل حملا وحملانا ، قال أبن بطال : ان أخرج الرجل من ماله شيئًا فتطوع به أو أعان الفازى على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه ، وا"ما اختلفوا فيما اذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم الى الحصن ، وكره أصحاب أبي حنيفة الجمائل الا ان كان بالمسلمين ضمف و ليس في بيت المال شيء ، وقالوا ان أعان بمضهم بمضا جاز لا على وجه البدل . وقال الشافعي : لايجوز أن ير بجعل يأخذه ، وانما يجوز من السلطان دون غيره ، لأن الجهاد فرض كفاية فن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا انتهى . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من اريق ابن سيرين عن ابن عمر قال ديمتع القاعد الغازي بما شاء ، فأما أنه يبيع غزوه فلا ، ومن وجه آخر عن ابن سيرين : سئل ابن عمر عن الجعائل مكرهه وقال و أرى الغازى يبيع غزوه ، والجاعل يفر من غزوه ، والذي يظهر أن البخاري أشاد الى الخلاف فيها يأخذه الغازى : هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو يمليكه فيتصرف فيه بما شاء كما سيأتى بيان ذلك . قوله ( وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو ) هو بالنصب على الاغراء والتقدير عليك الغزو ، أو على حذف فعل أي أريد الغزو ، وفي رواية الكشميني . أتغزو ، بالاستفهام . وهذا الاثر وصله في المغازى فى غزوة الفتح بممناه ، وسيأتى بيانه هناك ، و نبه به على مراد ابن عمر بالاثر الذى رواه عنه ابن سيرين وأنه لا يكره إعانة الغاذى . قوله ( وقال عمر الح ) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي اسحق سليهان الشيباني عن عمرو بن قرة قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناسا ، فذكر مثله . قال أبو إسحق : فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال ، فقال : صدق ، جاءنا كتاب عمر بذلك . وأخرجه البخارى في تاريخه من هذا الوجه وهو اسناد صيح . قوله (وقال طاوس ومجاهد الخ) وصله ابن أبي شيبة بمعناه عنهما . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه أوجده يباع ، الحديث ، وقد تقدم شرحه في الهبة . ثانيها حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم أيضا . ثالثها حديث أبي هريرة في التحريض على الذرو ، وقد تقدم في أول الجهاد . ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن الني عِلْقِهِ أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيبع وغيره فدل على تقوية ما ذهب اليه طاوس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ . وقال ابن المنير : كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ: وكذا الاخذ على عمللا يتأهل له ، ويحتاج الى تأويل ما ذهب اليه عمر في الامر المذكور بأن يحمل على الكراهة ، وقد قال سميد بن المسيب من أعان بشي \* في الغزو فانه للذي يعطاه إذا بلخ رأس المغزى ، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وروى مالك فى الموطأ عن ابن عمر د اذا بلغت وادى القرى فشأنك به ، أى تصرف فيه ، وهو قول الليث والثورى . ووجه دخول حديث أبي هريرة أنه متملق بالركن الثانى من الترجمة وهو الحلان فى سبيل الله لقوله أولا دولا أجد ما أحملهم عليه ،

# • ١٧ - باب الأجير · وقال الحسنُ وابنُ سيرين : يُقسَمُ للإجيرِ منَ اللَّغَمَ

وأخذ عطية ُ بن كيس فرساً على النِّصفِ فبلغ سهمُ الفَرس أربعائة ِ دينار ٍ ، فأخذَ ماثنين وأعطى صاحبَه ماثنين

٢٩٧٣ - وَرَشُنَ عَبِدُ اللّهِ بِنُ مُحَدِّ حَدَثنا سَفَيانُ حَدَّثَنَا ابنُ جَرَيْجِ عَنْ عَظَاءَ عَنْ صَفُوانَ بِنِ يَعْلَى عَن اللّهِ وَمَن اللهُ عَنْ قَالَ ﴿ غَرُوتُ مِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ غَرُوةَ تَبُولُ كَفَّماتُ عَلى بَكُر ، فَهُو أُوثَقُ أَحَالَى فَى نَفْسَى ، فَاسَتَأْجَرَتُ أَجِيرًا فَقَا تَلَ رَجُلاً فَمَضَّ أَحَدُهَا الآخَرَ ، فَانْهَزَعَ يَدَهُ مِن فَيهِ وَنَزَعَ تَفَيَّتُهُ ، فَأَتَى النّبَى فَلْسَى ، فاحدرَها فقال : أيدفعُ يَدَهُ إليتَ فَتَقْضَمُها كَا يَقضَمُ الفحلُ » ؟

قله ( باب الاجير ) للاجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل ، فالاول قال الآوزاعي وأحمد وأسحق : لا يسهم له ، وقال الاكثر : يسهم له لحديث سلمة دكنت أجيراً لطلحة أسوس فرسه ، أخرجه مسلم ، وفيه أن النبي علي أسهم له ، وقال الثورى : لايسهم للاجير الا أن قاتل ، وأما الاجير أذا استؤجر ليقاتل نقال المالكية والحنفية : لايسهم له ، وقال الاكثر : له سهمه . وقال أحمد : واستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة . وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد ، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فانه يتمين عايد الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة . قوله ( وقال الحسن و ابن سيرين : يقسم الأجير من المغنم) وصله عبد الرزاق عنهما بلفظ . يسهم الاجير ، ووصله آبن أ بى شيبة عنهما بلفظ . العبد والأجير اذا شهدا القيال أعطوا من الغنيمة ، . قوله ( وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف الح ) وهذا الصنبيع جائز عند من يجيز الخابرة ، وقال بصحته هنا الأوزاءي وأحمد خلافا للثلاثة ، وقد تقدمت مباحث الخابرة في كـتـأب المزارعة م ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه ، وهو يعلى بن أمية قال ﴿ غزوت مع رسول الله عَالِيُّهُ غزوة تبوك ، الحديث ، وسيأتى شرحه في القصاص ؛ والغرض منه قوله « فاستأجرت أجيرا ، قال المهلب : استنبط البخارى من هذا الحديث جواز استشجار الحر في الجهاد ، وقد خاطب الله المؤمنين بقوله ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَّمَا غَنْمُمْ مَن شيء فان لله خمسه ﴾ الآية فدخل الاجير في هذا الخطاب ، قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخر عن يعلى بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه و أذن رسول الله ﷺ في الغزو وأنا شيخ ليس لى عادم ، فالتمست أجيرًا يكنفيني وأجرى له سهمي ، فوجدت رجلا ، فلما دنا الرحيل أثاني فقال : ما أدرى ما سهمك وما يبلغ ، فسم لى شيئًا كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير ، الحديث . وقوله في هذه الرواية و فهو أوثق أعمالي ، في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة ، والدستملي بالجيم ، والذي قاتل الاجير هو يعلى بن أمية نفسه كما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . ( تنبيهان ) : الاول وقع في رواية المستملي بين أثر عطية بن قيس وحديث يعلي بن أمية د باب

استمارة الفرس فى الذرو ، وهو خطأ لانه يستلزم أن يخلو باب الاجير من حديث مرفوع ، ولا مناسبة بينه و بين حديث يعلى بن أمية ، وكمأنه وجد هذه النرجمة فى الطرة خالية عن حديث فظن أن هذا موضعها ، وان كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريبا وهى و باب الحروج فى الفزع وحده ، وكمأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس فى قصة فرس أبى طلحة أيضا فلم يتفق ذلك ، ويقوى هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل و باب الاجير ، بغير حديث ، وأوردها الاسماعيلي عقب باب الاجير وقال : لم يذكر فيها حديثا ، ثانيهما : وقع فى رواية أبى ذر بقديم و باب الجمائل ، وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه و باب ما قيسل فى لواء النبي بيائية ، والخطب فيه قريب

### ١٣١ - باب ماقيلَ في لِواءِ النبيُّ مَلِيَّةٍ

۲۹۷۶ ــ وَرَشُنَ سميدُ بنُ أَبِي مربمِ قال حدَّثنا الليثُ قال أخبرَني عُقيلُ عن ابنِ شهابِ قال أخبرني مُعلبهُ بنُ أَبِي مائكِ النَّهِ عَلَيْ ها اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بَعُهُ عنه ــ وكان صاحبَ لواه رسولِ اللهِ عَلَيْ بِ مُعلبهُ بنُ أَبِي مائكِ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ

٢٩٧٦ \_ حَرْشُ محمدُ بن العَلاءِ حدَّثنا أبو أسامةً عن هِشَام ِ بن عُرُوةً عن أبيهِ عن نافع ِ بن جُبَيرٍ قال « سمعتُ العباسَ يقولُ للزُّ بيرِ رضى اللهُ عنهما : هاهُنا أمرَكَ النبيُّ بَرْكُوْ الرابة »

قوله (باب ماقيل في لواء الني برائع) اللواء بكسر اللام والمدهم الراية ، ويسمى أيضا العلم ، وكان الاصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت محمل على رأسه ، وقال أبو بكر بن العربي : المواء غير الراية ، فاللواء ما يمقد في طرف الربح ويلوى عليه ، والراية ما يمقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح . وقيل اللواء دون الراية ، وقيل اللواء العلم الصنخم . والعلم علامة لمحل الامير يدور معه حيث دار ، والراية يتولاها صاحب الحرب ، وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالالوية وأورد حديث جابر و ان رسول برائع دخل مكه ولواؤه أبيض ، ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء و ان راية رسول الله برائع كانت سوداء مربعة من نمرة ، وحديث ابن عباس وكانت رايته سوداء ولواؤه أبيض ، أخرجه الترمذي وابن ماجه ، وأخرج الحديث أبو داود والنسائي أيضا ، ومثله لابن عدى من

حديث أبي هريرة ، ولابي يعلي من حديث بريدة ، وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم درأيت راية رسول الله ﷺ صفراً.، ويجمع بينها باختلاف الاوقات ، وروى أبويعلى عن أنس رفعه و أن الله أكرم أمتى بالالوية ، اسناده ضعيف ، ولابي الشبيخ من حديث ابن عباس وكان مكتو با على رايته : لا إله إلا الله عمد رسول أنه ، وسنده وأه . وقيلكانت له رأية تسمى العقاب سوداء مربعة ، ورأيه تسمى الراية البيضاء ، وربما جمل فيها شيء أسود . وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث . أحدما : قوله ( عن ثملبة بن أبي ما لك ) تقدم ذكره في د باب حمل النساء القرب في الغزو ، . قوله ( ان قيس بن سعد ) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزوج ابن سيدهم ، وسيأتى للمصنف من حديث أنس فى الاحكام أنه كان عند رسول الله ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة . قوله ( وكان صاحب لواء النبي علي ) أى الذي يختص بالخزرج من الانصاد ، وكان النبي علي في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقا تلون تحته . وأخرج أحمد باسناد قوى من حديث ابن عباس , ان راية الذي يوليج كانت تـكون مع على ، وراية الانصار مع سعد بن عبادة ، الحديث . قوله ( أراد الحج فرجل ) مو بتشديد الجيم وأخطأ مَن فالها بالمهملة ، واقتصر البخارى على هذا القار من الحديث لا نه موقوف وليس من غرضه في هذا البابُ وإنما أواد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوى ولا يتقرو فى ذلك إلا باذن النبي بالله ، فهــذا القدر هو المرفوع من الحديث تاما وهو الذي يحتاج اليه هنا ، وقد أخرج الاسماعيلي الحديث تاما من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها نقال بعد قوله فرجل احد شتى رأسه و فقام غلام له فقلد هديه ، فنُظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر ، وأخرجه من طريق أخرى عن الزهرى بتمامه نحوه ، وفي ذلك مصير من قيس بن سمد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا فلد هديه يدخل في حكم المحرم . وقرات في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح الفدر الذي وقع في البخاري ، وتكلف له وجوها عجيبة ، فلينظر المراد بالشارح المذكور فاني لم أقف عليه . ثم رايت ما نقله المناخر المذكور في كلام صاحب و المطالع ، وأبهم الشارح الذي تحير وقال : أنه عمل الكلام ما لا يحتمله . وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بفية الحديث في اخر الكبتاب وليس في اللمتناب شيء من ذلك . ثانيها حديث سلمه بن الأكوع في قصة على يوم خيبر ، وسيأتي شرحه في كتناب المغازى ، والغرض منه قوله دلاًعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ، فانه مشعر بأن الراية لم تسكن خاصة بشخص معين بلكان يعطيها في كل غزرة لمن يريد ، وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ د إني دامع اللواء إلى وجل يحبه الله ورسوله ، الحديث ، وحذا مشعر بأن الراية واللواء سواء . ثالثها حديث نافع بن جبيره سمعت العباس - أى ابن عبد المطلب ـ يقول للزبير أى ابن العوام: همنا أمرك النبي بالله أن تركز الراية ، وهوطرف من حديث أورده المصنف في غزوة الفتح، وسيأني شرحه مستوفي هناك، وابين هناك إن شاء الله نعالي مان سيافه من صورة الإرسال والجواب عن ذلك ، وأبين تعيين المكان المشار اليه وأنه الحجون ، وهوبفتح المهملة وضم الجيم الحقيفة ، قال العابري : في حديث على أن الامام يؤمر على الجيش من يوثن بقوته ربصيرته ومعرفته ، وسيأتي بقية شرحه في المغازى ان شاء الله تعالى. وقال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لاتركز إلا باذن الإمام، لانها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الاحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب ، وأن اللواء يكون مع الامير

أو من يقيمه لذلك عند الحرب، وقد تقدم حديث أنس وأخذ الراية زيد بن حادثة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، الحديث، ويأتى تمام شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى أيضا

١٥١ - باب قولِ الذي على « تصرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهر ، . وقولِ اللهِ عز وجل [ ١٥١ - اللهِ عز وجل [ ١٥١ - الله عران ] : ﴿ سَنُلِقَ فَى قلوبِ الذينَ كَفَرُوا الرُّعبَ بِمَا أَشَرَكُوا بالله ﴾ قالهُ جابرٌ عن الذي على الله على الله عران ] .

السيّب عن الله عن سعيد بن السيّب عن السيّب عن ابن شهاب عن سعيد بن السيّب عن السيّب عن السيّب عن السيّب عن السيّب عن الله الله عن الله

۲۹۷۸ – مَرْثُنَ أَبُو اليَانِ أَخبرَ نَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهُرَى ۗ قَالَ أَخبرَ نَى عُبيدُ اللهِ بِنُ عبدِ اللهِ أَنَّ ابنَ عباسٍ رضَى الله عنها أُخبرَ هُ أَنَّ أَبا سفيانَ أَخبرَ هُ ﴿ انَّ هِرَ قُلَ أُرسلَ إليهِ – وهم بإبلياء – ثمَّ دعا بكتابِ رسولِ اللهِ عنها أُخبرَ هُ أَنَّ أَبا سفيانَ أُخبرَ هُ ﴿ انَّ هِرَ قُلَ أُرسلَ إليهِ بِوهِ بإبلياء – ثمَّ دعا بكتابِ رسولِ اللهِ عنها فَرَخ مِن قِراءة للكتابِ كثرً عند هُ الصَّخبُ وارتفت الاصواتُ وأُخرِجْنا ، فقلتُ الاصحابي حين أُخرِجنا : لقد أُمِرَ أُمرُ ابن أَبي كَبْشَةَ ، إنه يخافهُ ملكُ بني الاصفر ﴾

قوله (باب قول الذي بالي و نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وقول الله عز وجل (سنلتي في قلوب الذين كفروا الرعب كه قاله جابر عن الذي بالية و نسر المحديثة الذي أوله ، أعطيت خسالم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى ، فأن فيه و ونصرت بالرعب مسيرة شهر ، وقد تقدم شرحه في التيمم ، ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة ، شهرا أو شهرين ، وله من حديث السائب بن يزيد ، شهرا أماى وشهرا خلنى ، وظهر لي أن الحكمة في الاقتصاد على الشهر أنه لم يكن بينه و بين المالك الكباد التي حوله أكثر من ذلك ، كالشام والعراق واليمن ومصر ، ايس بين المدينة النبوية المواحدة منها الاشهر في دونه ، ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن يكون الراوى سمعه كا في حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن المراد بالحصوصية بحرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالمدو . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله ، بعثت بحوامع الكلم ، وفيه ، و فيم ، و بينا أنا نائم القرآن حديث عفانيح خزائن الأرض ، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب التمبير إن شاء الله تمالى . وجوامع البكلم القرآن خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لامته من بعده من الفتوح ، وقيل المحادث ، وقول أبي هريرة ، وأنتم تنشلونها خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لامته من بعده من الفتوح ، وقيل المحادن ، وقول أبي هريرة ، وأنتم تنشلونها ، بوزن تفتملونها – من النشل بالمنون والمثلة – أي تستخرجونها ، تقول نشات البئر إذا استخرجت ترابا ، ثانهما وزن تفتملونها – من النشل بالمنون والمثلة – أي تستخرجونها ، تقول نشات البئر إذا استخرجت ترابا ، ثانهم حديث أبي سفيان في قصة هرقل ذكر طرفا منها ، وقد تقدم بهذا الاسناد بطوله في بدء الوحي ، والفرض منه هنا قوله ، والم في المائن الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه وهوه وقوله ، والفرض منه هنا قوله ، والمرض منه هنا وقوله ، والمرض منه هنا ووله ، والمرض منه هنا ووله ، والمرض منه والمرفول ، والمرض منه هنا ووله ، والمرض منه والمراون والمؤلف الموله والمراون والمؤلف المراون والمؤلف المناون والمؤلف المراون والمؤلف المراون والمؤلف والمراون والمؤلف المراون والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمراون والمؤلف والمؤلف والمراون والمؤلف وال

#### ١٢٣ - باب عمل الزادِ في الدَرْو

وقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ [١٩٧ البقرة ] : ﴿ وَ تَرَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الرَّادِ النَّفْوَى ﴾

٢٩٧٩ – مَرْثُ عُبَيدٌ بن إسماعيلَ حدَّثَنَا أبو أسامةً عن هِشامِ قال أخبرَ ني أبي ـ وحدَّ ثنني أيضا فاطمة ــ عن أسماء رضيَ اللهُ عنها قالت ﴿ صَنَعتُ سُفرةَ رسولِ اللهِ ﷺ في بيت أبي بكر حينَ أراد أن يُهاجِرَ إلى المدينة ِ. قالت : فلم نجدُ السُفرَنهِ ولا اسِقائه ِ ما نَر بطُهما به ِ ، فقلتُ لأبي بكر ٍ : واللهِ ما أجِدُ شيئًا أربط به ِ إلا نِطاق . قال : فَشُقِّمهِ بِاثْنَيْنَ قارَبَطِيهِ : بُواحِدِ السِّقاء ، وبالآخرِ الشُّفرة ، فَفَعلتُ ، فلذ لكَ سُمِّيَت ذاتَ النَّطاقَين » [ الحديث ٩ ٧٩٧ \_ طرقاه في : ٢٩٠٧ ، ٨٨٠ ]

٢٩٨٠ – عَرْشُ على بنُ عبدِ اللهِ أخبرَ نا سغيانُ عن عَمر و قال عر و أخبرَ نى عَطاء سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال: ﴿ كُنَّا أَنْهُ وَدُ لِحُومَ الْأَصَاحَى عَلَى مَهِدِ النَّبِيُّ مِلْتَكُلِّينِ إلى المدينة ﴾

٢٩٨١ \_ حَرْثُ عَمَدُ مِن الْمُثْنَى حَدَّ ثَمَنا عِبْدُ الوِثْمَابِ قال سمتُ يحيى فال : أُخبرَ نِي بُشَيرُ بنُ كَسار ِ أَنْ سُوَيِدَ بِنَ النَّمَانِ رضَى اللهُ عنه أخبرَهُ ﴿ أَنه خرجَ معَ النبيِّ عَلَيْكِيْ عَامَ خَيبرٌ ، حتى إذا كانوا بالصَّهباء - وهيّ أَدْنَى ۚ خَيْرَ لِ فَصَلَّوا المصرَ، فَدَعَا النَّبِي ﷺ بِالأطمعة ِ ، ولم يُؤْتَ النَّبِي ﷺ إلا بسَوِيق ، فككنا فأكلنا وشَربنا، مُ " قام النبي عَلِيْكِ فَضَمَضَ ومَضْءَضْنا وصلَّينا »

٢٩٨٢ – عَرْشُ بِشُرُ بِنُ مَرحومٍ حدَّثَنَا حاتِهُمُ بِنُ إسماعيلَ عن يزيدَ بنِ أَبِي عُبيدٍ عن سَلمةَ رضىَ اللهُ عنه قال ﴿ خَفَّتْ أَزُوادُ النَّاسِ وَأُمَلَقُوا ، فَأَتَوُا النِّيِّ بِمِلْكِيِّ فَى نَحْرَ إِبْلِهِم ، فأذِنَ لهم ، فَلَقِيَهِم عمرٌ فأخَبَروهُ ، فقال ما بَقَاوُكُم بِمِدَ إِبِلِـكُم ؟ فَدَخَلَ عَرُ عَلَى النِّي عَلَى فقال : يارسولَ اللهِ ، مابقاؤُهم بعد إبلهم؟ نقال رسولُ اللهِ عَلَى : نادِ في الناسِ يأتُونَ بفَضِل أزْوادِهم، فدَعا وبرَّكَ عليهم، ثمَّ دعاهم بأوعيَّتِهم فاحْتَثَىٰ الناسُ حتَّى فرَغوا ، ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴾

قوله ( باب حمل الزاد في الغزو ، وقول الله عز وجل : وتزودوا فان خير الزاد التقوى) أشار بهذه الترجمة لمل أن حمل الزاد في السفر ليس منافيا التوكل، وقد تقدم في الحج في تفسير الآية من حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك . مم ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث أسماء بنت أيَّن بكر في تسميتها ذات النطاقين، والغرض منه قولها « فلم نجد لسفرته ولا لسفاته ما ربطهما به ، فانه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفر ، وسيأتي الكلام على شرحه في أبواب الهجرة . والنطاق بكسر النون ماتشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الآرض عند المهنة . ثانيها حديث جاير دكمنا نتزود لحوم الأضاحي، الحديث، وسيأتي شرحه في كتأب الاضاحي إن شِاء أنه تعالى. ثالثها حديث سويدم بن النعان وفيه « فدعا النبي علي بالاطعمة ، وفي رواية ما لك « بالازواد ، وقد تقدم في الطهارة مع الكلام عليه ، وقوله في هذه الرواية وفلنكمناً ، بضم اللام أي أدرنا اللقمة في الفم ، وقوله ووشربنا ، قال الداودي : لا أراه محفوظا إلا إن كان أراد المضمضة ،كذا قال ، ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق وبعضهم جمله في الا. وشربه فلا اشكال ، رابعها حديث سلمة وهو ابن الاكوع . خفت أزواد الناس وأملقوا ، فأتوا النبي بِتَلِيُّةٍ في نحر إبلهم ، الحديث . وهو ظاهر فيما ترجم به ، وقوله فيه ﴿ أُملقوا ﴾ أى فنى زادهم ، ومعنى أملق افتقر ، وقد يأتى متعديا بمنى أفنى . قوله ( فأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم ) أي بسبب نحر إبلهم ، أو فيه حذف تقديره فاستأذنوه ف نحر إبلهم . قوله ( ناد في الناس يأ نون ) أي فهم يأ نون ، ولذلك رفعه ، وزاد في الشركة . فبسط لذلك نطع ، وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها . قوله ( وبر ّك ) بالتشديد أى دعا بالبركة وقوله « عليهم » في رواية الكشميني « عليه » أي على الطعام ، ومثله في الشركة . قوله ( فاحتثى الناس ) بمهملة ساكمنة ثم مثناة ثم مثلثة أى أخذوا حثية حثية ، وقوله « قال رسول الله عِلْيَا أَشْهِد ، إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة بما بؤيد الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله علي ، واجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه ، ولمجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج الى الزاد في السفر ، ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه باجابة دعاء رسول الله على على حسن نظره للسلمين . على أنه ايس فى إجابه النبي الله على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر ، لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوها ، لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة الني حصلت في الطمام . وقد وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء ، وذلك فيما أخرجه ابرس خزيمة وغيره ، وستأتى الاشارة اليه في علامات النبوة . وقول عمر « ما بقاؤكم بعد إبليكم ، أي لان توالى المشي ربما أفضى إلى الهلاك ، وكأن عمر أخذ ذلك من النهى عن الحمر الاهلية يوم خبيراستبقاء لظهورها ، قال ابن بطال : استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للامام في الفلاء إلزام من عنده مايفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس ، وفى حديث سلمة جواز المشورة على الامام بالمصلحة وان لم يتقدم منه الاستشارة

## ١٢٤ - باسب حل ِ الزادِ على الرَّقاب

٣٩٨٣ - وَرَضُ صَدَّقَةُ بِنُ الفضلِ أَخبرَ نَا عَبدةُ عِن هَمَامٍ عِن وَهِبِ بِنِ كَيسانَ عِن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ وَعَن المُرْتَمَائَةِ نَحْملُ زَادَ نَا عَلَى وَابِنَا، فَفَنَى زَادُنَا، حَتَى كَان الرجلُ مِنا يَأْكُلُ اللهِ وَعَن اللهُ مَا يَأْكُلُ الرجلُ مَنا يَأْكُلُ فَلَا يُومَ مَن الرجل ؟ قال : لقد وجَدْ نَا فَقْدَهَا فَي كُلُّ يُومَ مَن الرجل ؟ قال : لقد وجَدْ نَا فَقْدَهَا حَينَ فَقَدْ نَاهَا ، حتى أَتَينا البحرَ ، فأذا حُوتٌ قد قَذَهَ البحرُ ، فأكلنا منه مُن النَّهَ عَشَرَ يوماً ما أُحبَابُهَا ،

قوله ( باب حمل الزاد على الرقاب ) أى عند تعذر حمله على الدواب ، ذكر فيه حديث جابر فى قصة العنبر مقتصرا على بعضه ، والفرض منه قوله ذونحر . ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ، وسيأتى شرحه مستوفى فى أواخر المغازى

## ١٢٥ - إسب إرداف الرأة خلف أخيها

٢٩٨٤ - عَرْضُ عَرُو بنُ عَلَى حَدَّمَنَا أَبُو عَاسِمِ حَدَّمَنَا عَبَانُ بنُ الْأَسُودِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مُلَيكةً عَن عَائشةَ رَضَى اللهُ عَنها لا انها قالت: يا رسولَ اللهِ يَرجعُ أَصَابُكَ بأُجْرِ حَجَّ وُعُرة ، ولم أَذِدْ على الحج ؟ فقال لها: اذهَبى ، ولُيُرْ دِفْكِ عبدُ الرحمٰنِ . فأمرَ عبدَ الرحمٰنِ أَن يُعيرَها مِنَ التَّفْعيمِ . فانتَظَرها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَعلَىٰ مَكَةَ حَتَّى جَاءت ﴾ بأعلىٰ مكة حَتَّى جاءت ﴾

٢٩٨٥ - مَرْشَنَا عبدُ اللهِ بنُ عمدِ حدَّثنا ابنُ مُعَيِّنةً عن عمرِ و بنِ دِينارِ عن عمرِ و بنِ أوس، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبى بكر الصدِّبقِ رضى اللهُ عنهما قال ﴿ أَمرَ فَى النبيُ عَلَيْكُ أَن أُردِفَ عائشةً وأُعمِرَ هَا من التَّنعيم ﴾

قوله ( باب ارداف المرأة خلف أخيها ) ذكر فيه حديث عائشة فى ارتدافها فى العمرة خلف أخيها عبد الرحمن وحديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى ذلك ، وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى فى كتاب الحج ، ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم . جهادكن الحج ،

## ١٢٦ – إحب الإرتداف في النَزُو والحجُّ

٢٩٨٦ – مَرْشِ 'قتيبة ُ بنُ سعيدِ حدَّ ثَمَنا عبدُ الوهَّابِ حد ثَمَنا أَيُّوبُ عن أَبَى قِلابةَ عَن أَنسِ رضَى اللهُ عنه قال «كنتُ رَدِيفَ أَبِي طلحةَ ، وإنهم ليصْرُخونَ بهما جيعاً : الحجِّ، والمُعرقِ »

قوله ( باب الارتداف فى الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس دكنت رديف أبى طلحة ، وإنهم اليضرخون بهما ، ، وقد تقدم شرحه فى الحج

#### ١٢٧ - باسب العدف على الجار

٢٩٨٧ - مَرْثُنَا تُعَبَّبةُ حَدَّثْمَا أَبُو صَفُوانَ عَن يُونُسَ بَنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن مُروةَ عَن أَسَامَةُ ابْنِ زَيْدِ رَضَى اللهُ عَنْهَا « ان " رسولَ اللهِ عَلَيْكَةً وَصِيبَ عَلَى حِمَادِ عَلَى إَكَافِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، وأُردَفَ أَسَامَةً وراءه »

[ الحديث ٢٩٨٧ \_ أطرافه في : ٢٦٠١ ، ١٩٦٣ ، ٢٩٨٧ ]

٢٩٨٨ - مَرْثُنَا يَحِي ٰ بنُ بَكَيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قال يونُسُ أُخبرَ نَى نافعٌ عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه ﴿ انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَفْهَا يَ يُونُ وَمَهُ عَمَانُ بِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَعَلَى مَكَةَ عَلَى راحِكَتهِ مُردِفًا أَسَامةَ بنَ زيدٍ ومعهُ يَلاكُ ومعهُ عَمَانُ بنُ

طلحة من الحجَبة حتى أناخ فى المسجد، فأمَرَهُ أن يأتى بمِفتاح البيت ، ففتح ودَخل رسولُ اللهِ وَلَيْكُمْ وممهُ أسامةُ وبِلالُ وعُمَانُ ، فَحَكُ فيها نهاراً طويلاً ، ثمَّ خرَجَ فاسدَبق الناسُ ، فكان عبدُ الله بنُ عمرَ أوَّلَ من دَخلَ ، فوَجدَ بِلالاً وراء البابِ قائماً . فسألَه : أينَ صلى رسولُ اللهِ يَظِيلُكُ ؟ فأشار له إلى المكانِ الذي صلى فيه . قال عبد الله : فنسيتُ أن أسألَه : كم صلى مِن سَجدة ،

قوله ( باب الردف على الحار ) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا فى ارتدافه النبي ﷺ ، وقد سبقت الاشارة اليه فى الصلح ، ويأتى شرحه مستوفى فى آخر تفسير آل عمران ، ويظهر وجه دخوله فى أبواب الجهاد . وحديث عبد ألله وهو ابن عمر فى صلاة النبي ﷺ فى السكمبة ، وقد تقدم فى الصلاة وفى الحج ، والفرض منه قوله فى أوله د أقبل يوم الفتح مردفا أسامة بن زيد ، لسكنه كان يومئذ داكبا على داحلة

#### ١٢٨ - باسب من أخذ بالري كاب ونحوي

٢٩٨٩ - مَرْشُ إسحاقُ أخبرَ نا عبدُ الرَّزَاقِ أخبرَ نا مَفْمَرٌ عن هَمَّامٍ عن أبي هريرةَ رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليظية « كلُّ سُلامي مِنَ الناسِ عليهِ صدقةُ كلَّ يومٍ تَطْلُعُ فيه الشمس: يَعدِلُ بينَ الاثنينِ صدقةٌ ، ويُعينُ الرَّجُلَ على دابَتهِ فيَحمِلُ عليها \_ أو يَرفع عليها مَتاعَهُ \_ صدقةٌ ، والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ ، وكلُّ خطوةٍ يَخطوها إلى الصلاة صدقةٌ ، وبُميطُ الأذَى عن الطربق صدقة »

قوله ( باب من أخذ بالركاب و نحوه ) أى من الإعانة على الركوب و غيره . قوله ( حدثنا إسحق أخبرنا عبد الرزاق ) كذا هو غير منسوب ، وقد تقدم في د باب فصل من حمل متاع صاحبه في السفر ، عن اسحق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه منا بر لسياقه هنا ، وتقدم في الصلح عن لمسحق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بمضه ، وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا . قوله (كل سلامي) بعنم المهملة و تخفيف اللام أى أنملة ، وقبل كل عظم بحوف صفير ، وقبل هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير واحده وجمعه سوا ، وقبل جمعه سلاميات : وقوله دكل يوم عليه صدقة ، بنصب كل على الظرفية وقوله دعليه ، مشكل ، قال ابن مالك : المهمود في دكل ، إذا أضيفت إلى نكرة من خبر و تمييز وغيرهما أن تجيء على وفق المصناف كقوله تعالى ﴿ كل نفس ذائقة الملامي ، وقبلة ، لكن دل مجيئها في هذا الحديث على الجواز ، ويحتمل أن يكون ضمن السلامي معني العظم أو المفصل السلامي مؤنثة ، لكن دل مجيئها في هذا الحديث على الجواز ، ويحتمل أن يكون ضمن السلامي معني العظم أو المفصل قاء المعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة قد تعالى على سبيل الشكر الله بان جمل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط . وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع أو بان جمل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط . وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع الديات عبر من أن تراه ، وقد قال سبحانه وتعالى ﴿ ومن آياته يربكم البرق ﴾ . قوله ﴿ ويمين الرجل على دا بته فيهمل عليها ) هو ، وضع الترجة ، فإن قوله « فيحمل عليها ، أعم من أن يويد يحمل عليها المتاع أو الراكب . فيهمل عليها المتاع أو الراكب .

وقوله وأو يرفع عليها متاعه ، إما شك من الراوى أو تنويع ، وحل الراكب أعم من أن يحمله كما هو أو يمينه في الركوب فتصح النرجة . قال أبن المنيو : لانؤخذ الترجة من مجرد صيغة الفعل فانه مطلق ، بل من جه عموم المعنى ، وقد روى مسلم من حديث العباس فى غزوة حنين قال و وأنا آخذ بركاب رسول الله يماني ، الحديث . قوله (ويميط الاذى عن الطريق) تقدم فى و باب إماطة الاذى عن الطريق ، من هذا الوجه معلقا ، وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبى هربرة موقوف ، وتعقبه بأن الفضائل لا تدرك بالقياس ، وأنما تؤخذ توقيفا من النبى مانية

٢٩٩٠ ــ مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالك عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عر رضى الله عنهما « أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ نهى أن يُسافَرَ بالقُرَآنِ إلى أرضِ العدوِّ »

قوله ( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) سقط لفظ وكراهية ، الا للسسمل فائبتها ، وبثبوتها يندفع الاشكال الآنى . قوله ( وكذلك يروى عن محد بن بشر عن عبيد الله ) هو ابن عر(١) (عنافع عن ابن عر) و تابعه ابن اسحق عن نافع ، أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحق بن راهويه في مسنده عنه و لفظه و كره رسول الله بالله و الله القرآن إلى أرض العدو عنافة أن يناله العدو ، وقال الدارقطنى . والبرقائى : لم يروه بلفظ الكراهة إلا أحد أخرجه من طريقه بلفظ و نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ، والنهى يقتضى الكراهة الآنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم ، قوله ( وقد سافر النبي يتليج و أعجابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن أشار البخارى بذلك الى أن المراد با انهى عن السفر بالقرآن السفر بالمران البخارى بذلك الى أن المراد با انهى عن السفر بالقرآن المسر بالمران لا ينوو العدو في دارهم ، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخارى . وادعى المهلب أن مراد البخارى بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ، فيجوز في تلك دون هذه ، والله أعلم . ثم نذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ، فيجوز في تلك دون هذه ، والله أعلم . ثم من طريق عبد الرحن بن مهدى عن مالك وزاد و مخافة أن يناله العدو ، وواه ابن وهب عن مالك قتال دخشية أن يناله العدو ، واخرجه أبو داود عن القمني عن مالك فقال : قال مالك أداه و مخافة ، فذكره ،

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : هو ابن عمر بواسطة ، لا أنه ابن عمر نفسه ، كما في الفحطلا في

قال أبو عمر :كذا قال يحيي بن يحيي الانداسي ويحيي بن بكير ، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه ؛ وأشار إلى أنَّ ابن وهب تفرد برفعها ، وليس كنذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ، وهذه الويادة رفعها ابن اسحق أيضا كما تقدم ، وكذلك أخرجها مسلم والنسائى وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ، ومسلم من طريق أيوب بلفظ و فأنى لا آمن أن يناله العدو ، قصح أنه مرفوع وليس بمدرج ، ولعل ما لكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه فجمله من تفسير نفسه . قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لايسافر بالمصحف في السرايا والمسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فنُع ما لك أيضا مطلقا ، وفصل أبو حنيفة ، وأدار الشافعية الـكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بمضهم كالمَّا اكمية ، واستدل به على منع بيسع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك وأنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بازالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر الفرآنِ : فمنع مالك مطلقاً ، وأجلز الحنَّفية مطلقاً ، وعن الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لاجل مصلحة قيام الحجة عليهم فاجازه ، وبين الـكثير فمنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كـتب اليه النبي علي بعض الآيات ، وقد سبق في « باب مل يرشد » بشيء من هذا . وقد نقل النووى الاتفاق على جواز الكُتّابة اليهم بمثل ذلك . ( تنبيه) : ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ ، وأن الصواب أن يقدم حديث ما لك قبل قوله دوكـذلك يروى عن عمد بن بشر الح، قال : وائما احتاج الى المتأبعة لان بمض الناس زاد فى الحديث و مخافة أن يناله العدو ، ولم تصح هذه الزيادة عند ما لك و لا عند البخاري انتهى . وما ادعاء من الغلط مردود ، فانه أستند الى أنه لم يتقدم شيء يشار اليه بقوله كذلك ، وليسكما قال لانه أشار بقوله دكذلك، إلى لفظ الترجمة كما بينته من رواية المستملي ، وأما ما ادعاء من سبب المتابعة فليس كما قال ، فان لفظ الكراهية تفرد به محد بن بشر ، ومتابعة ابن اسحق له انما هى في أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لاحامل القرآن

#### ١٣٠ - إلى التكبير عند الحرب

٣٩٩١ - وَرَضُ عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّمَنَا سفيانُ عن أبوبَ عن محمد عن أنس رضَ اللهُ عنه قال المحبّج النبي علي أنبي عبد والحيس ، محمد والحيس ، المبتدو النبي عليه النبي الله الحسن ، فرفع النبي عليه النبي الله والله المعاد الله والله المحمد عن المحمد المحمد والمحمد الله والله المحمد والمحمد الله والله المحمد والمحمد والمح

قوله ( باب التكبير عند الحرب ) أى جوازه أو مشروعيته ، وذكر فيه حديث أنس فى قصة خيبر وفيه قوله على الله أكبر خربت خيبر ، وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب المغازى ، والذى نادى بالنهى عن لحوم الحر الأهلية هو أبو طلحة كما وقع عند مسلم ، وقوله « تابعه على عن سفهان ، يعنى على بن المديني شيخه ، وسيأتى فى علامات النبوة

### ١٣١ - إسب ما يُكر أن مِن رفع الصوتِ في التكبير

٢٩٩٧ - وَرُشُ مِحْدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفِيانُ عَنْ عَاصِمٍ عِنْ أَبِي عَبَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى وض اللهُ عنه قال وكنَّا مع رسول ِ اللهِ عَلَيْ ، فكنَّا إذا أشرَ فنا على وادٍ هلَّذنا وكَّرِنا ، ارتفعَت أصوا تنا . فقال : الذي عَلَيْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ازْ بَمُوا عَلَى أَنفُكُم ، فانكم لا تَدْ عُونَ أَصَّمٌ ولا غائبًا ، إنهُ معكم ، إنهُ سميعٌ قريب ، تَبَارَكَ اسمُهُ ، وتَعَالَى جَدُّه ،

[ الحديث ٢٩٩٧ \_ أطرافه في : ٢٠٠٠ ، ١٩٨٤ ، ٩٠.١ ، ١٦١٠ ، ٢٨٢ ]

قوله ( باب ما يكره من رفع الصوت في النكبير ) أورد فيه حديث أبي موسى «كنا إذا أشرفنا على وأد مللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا ، الحديث ، وسيأتى شرحه في كناب الدعوات إن شاء الله تمالى . قوله ( ادبعوا ) بفتح الموحدة أى ارفقوا ، قال الطيرى : فيه كراهية رفع الصرت بالدعاء والذكر ، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انتهى. وتصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند الفتال ، وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم فى كتاب الصلاة حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوى إذا انصرفوا من المكتوبة ، وتقدم البحث فيه هناك

# ١٣٢ - إب النّسبيح إذا مَبَطَ وادياً

٢٩٩٣ - وَرَثُنَ عِمدُ بنُ يُوسُفَ حدَّ ثنا مفيانُ عن حُسَينِ بنِ عبدِ الرَّحْن عن سالم بنِ أَبِي الجمدِ عن جابرٍ بن عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال ﴿ كُنَّا إِذَا صَمِدْنَا كُبَّرِنَا ، وإِذَا نزَ لَنَا سَبِّحَمَا ﴾

[ الَّعديث ٢٩٩٢ ــ طرفه في : ٢٩٩٤ ]

قوله ( باب التسبيح إذا هبط واديا ) وأورد فيه حديث جابر , كنا اذا صعدنا كبرنا ، واذا نزلنا سبحنا ، ١٣٣ - پاپ التكبير إذا علا شرفاً

٢٩٩٤ - وَرُفُ عِمدُ بنُ بَشَّارِ حدَّثَهَا ابنُ أبي عَدى مِن شُعبةً عن حُصَين عن سايم عن جابر رضى اللهُ عنه قال وكنَّا إذا صعدْنا كَبَّرِنا ، وإذا تَصَوَّبنا سَبَّحنا ،

٢٩٩٥ - مَرْثُنَ عبدُ اللهِ قال حدَّ تني عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلمةً عن صالح بنِ كَيسانَ عن سالم بنِ عبد الله عن عبدِ الله بن عرَ رضيَ الله عنهما قال وكان النبيُّ عَلَيْ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجُّ أَو الممرة \_ ولا أعلمه إلا قال: الغَزْ و \_ يقولُ كَاما أو في على ثنيَّة أو فَد فد كَبَّر ثلاثًا ثمَّ قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَمُ لاشريك له، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيٍّ قَديرٍ . آيبونَ ، تاثبونَ ، عابدونَ ، ساجِدونَ لربِّنا حامِدون . صَدَقَ اللهُ وعْدَاه ونصرَ عبدُه ، وهزَمَ الأحزابَ وحده . قال صالح : فقلت له ألم يقل عبدُ الله : إن شاء الله ؟ قال : لا »

ثم قال (باب التسكبير اذا علا شرقا) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه د وإذا تصوبنا سبحنا ، أى انحدرنا والتصويب النزول ، والفدفد بفاء بن مفتوحتين بينهما مهملة هى الأرض الفليظة ذات ألحصى وقبل المستوية وقبل الممكان المرتفع الصلب ، وقوله د حدثنا عبد الله حدثنى عبد العزيز بن أبى سلة ، زعم أبو مسعود أن عبد الله هو ابن صالح ، وتعقبه الجيانى بأنه وقع فى رواية ابن السكن عبد الله بن يوسف وهو المعتمد ، وسالم المذكور فى الذى بعده فهو ابن عبد الله بن عمر ، وقد تقدم الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر فى أواخر الحج ، والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه دكلا أوفى على ثنية أوفدفد كبر ثلاثا ، أخرى عن ابن عمر فى أواخر الحج ، والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه دكلا أوفى على ثنية أوفدفد كبر ثلاثا ، أكبر من كل شىء ، وتسبيحه فى بطون الأودية المنتبط من قصة يونس فان بتسبيحه فى بطن الحوت نجاه الله من أكبر من كل شىء ، وتسبيحه فى بطون الأودية لينجيه الله منها ، وقبل مناسبة التسبيح فى الأماكن المنتفضة من جهة أن الطلات فسبح الذي يؤلئ في بطون الأودية لينجيه الله منها ، وقبل مناسبة التسبيح فى الأماكن المرتفعة ، ولا يلزم من الشدييح هو التزيه فناسب تدي به المهو الأورية أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المنى والمستحيل كون جهتى العلو والسفل من جهة المنى والمستحيل كون جهتى الحل ، ولذلك من جهة الحس ، ولذلك ورد فى صفته العالى والعلى والمتعالى ولم يرد ضد ذلك وان كار . قد أحاط بكل شىء علما جل وعز

### ١٣٤ - باب أيكتَبُ للمسافر مثلُ ماكان يَعملُ في الإقامة

۲۹۹۲ — مَرَثَّنَا لَمِرَ مِنُ الفَضلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هارونَ حَدَثَنَا المَوَّامُ حَدَّثَنَا لَمِراهِمُ أَبُو إسماعيلَ السَّكُسكُ قال سمعتُ أَبَا بُرِدةَ و اصطَحبَ هو ويزيدُ بنُ أَبِي كَبشةَ فَى صَفر فكان يزيدُ يصومُ فَى السفرِ ، فقال لهُ أَبُو بُردةَ : سمعتُ أَبَا موسى مراراً يقول و قال رسولُ اللهِ يَرَائِكُ : إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كُتبَ لَهُ مثلُ ماكان يَعملُ مقيماً صهحاً »

قوله ( باب يكتب السافر ماكان يعمل في الاقامة ) أي إذاكان سفره في غير معصية . قوله ( أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . قوله ( سمعت أبا بردة ) هو ابن أبي موسى الاشعرى . قوله ( واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة هذا شاى ، و اسم أبيه حبويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة ثم لام ، وهو ثقة ولى خراج السند اسليان بن عبد الملك ومات في خلافته ، و ليس له في البخارى ذكر إلا في هذا الموضع . قوله ( فكان يزيد يصوم في السفر ) ، في دواية هشيم عن العوام بن حوشب و وكان يزيد بن أبي كبشة يصوم الدهر ، أخرجه الاسماعيلي . قوله (قال رسول الله يتماني في دواية هشيم عن العوام عند أبي داود و سمت النبي يتماني يقول غير مرة ولا مرتين ، قوله ( إذا مرض العبد أو سافر ) في دواية هشيم و إذا كان العبد بعمل عملا صالحا فشفله عن ذلك مرض ، . قوله ( كتب له مثل العبد أو سافر ) في دواية هشيم د إذا كان العبد بعمل عملا صالحا فشفله عن ذلك مرض ، . قوله ( كتب له مثل ماكان يعمل مقيا صحيحا ) هو من اللف والنشر المقلوب ، فالإقامة في مقا بل السفر والصحة في مقا بل المرض ، وهو في من كان يعمل طاعة فنح منها وكانت نيته لولا المانع أن يدرم عايما كا ورد ذلك عربها عند أبي داود من طريق من كان يعمل طاعة فنح منها وكانت نيته لولا المانع أن يدرم عايما كا ورد ذلك عربها عند أبي داود من طريق

الموام بن حوشب بهذا الاسناد في رواية هشيم ، وعنده في آخره «كأصلح ماكان يعمل وهو صحيح مقيم » ووقع أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا « أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلى، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وهجمه الحاكم ، ولاحد من حديث أنس رفعه و اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله ، فان شفاه غسله وطهره ، وإن قبضه غفر له ورحمه ، ولرواية ابراهيم السكسكي عن أبي بردة متا بع أخرجه الطبراني من طريق سميد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ . ان الله يكتب للريض أفضل ما كان يعمل فى صحته مادام فى وثاقه ، الحديث ، وفى حديث عائشة عند النسائى , ما من امرى. تـكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ، قال ابن بطال : وهذا كله في النوافل ، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم . وتعقبه ابن المنير بأنه تحجر واسما ، ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك ، بمعنى أنه إذا عجز عن الانيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ماعجز عنه ، كصلاة المريض جالساً یکتب له أجر القائم انتهی . ولیس اعتراضه بجید لانهما لم یتواردا علی محل واحد ، واستدل به علی أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم . وفي هذه الاحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الـكراهة والاثم خاصة من غير أن تـكون محصلة للفضيلة ، وبذلك جزم النووى في د شرح المهذب ، و بالأول جزم الرويا بي في د التلخيص ، ، ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رفعه د من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر ، لاينقص ذلك من أجره شيئاً ، أخرجه أبوداود والنسائى والحاكم واسناده قوى ، وقال السبكى الكبير في « الحلبيات » : من كانت عادته أن يصلى جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجاعة ؛ ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجاعة ، لانه وان كان قصده الجاعة الكننه قصد مجرد ، ولوكان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والاولى سبقها فعل ، ويدل الأول حديث الباب ، والمثانى أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف بدايل . من هم مجسنة كتبت له حسنة واحدة، كما سيأتى في كتاب الرقاق ، قال ويمكن أن يقال : إن الذي صلى منفردا ولو كـتب له أجر صلاة الجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالاصالة وثواب بجمع بالفضل . انتهى ملخصا

#### ١٣٥ - باب السير وحد .

٢٩٩٧ - ورش الله عبد الله و ال

## وَحَدُه ، اللهُ قَالَ ﴿ لُو يَعِلْمُ النَّاسُ مَافَى الوَّحَدَةِ مَا أَعَلُمُ مَاسَارَ رَاكُبُ بَلِيل وَحَدُه ،

قَوْلِه ( بأب السير وحده ) ذكر فيه حديثين : أحدهما عن جابر في انتداب الزبير وحده ، وقد تقدم في د باب هل يبعث الطليمة وحده، وتعقبه الاسماعيل فقال : لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب، وقرره ابن المنير بأنه لايلزم من كون الزبير انتدب أن لا يكون سار مُعه غيره متابعًا له . قلت : لكن قد ورد من وجه آخر ما يدل على أن الزبير توجه وحده ، وسيأتى في مناقب الزبير من طريق عبد أنه بن الزبير ما يدل على ذلك ، وفيه و قلت يا أبت رأيتك تختلف ، فقال : قال رسول الله رئي من يأنيني بخبر بني قريظة فانطلقت ، الحديث . قوله (قال سفيان : الحوادي الناصر ) هو موصول عن الحياى عنه . ثانيهما حديث ابن عمر . قوله ( لو يعلم الناس مًا في الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحد، ) ساقه على لفظ أبي نعيم ، وقوله « ما أعلم ، أي الذي أعلمه من الآفات الني تحصل من ذاك . والوحدة بفتح الواو ويجوز كدرها ومنعه بعضهم . ( تنبيهان ) : أحدهما قال المزى في د الاطراف، : قال البخاري حـ ثنا أبو الوليد عن عامم بن محد به ، وقال بعده د وأبو نعيم عن عاصم ، ولم يقل حدثنا أبو نعيم ، ولا في كنتاب حاد بن شاكر حـ ثنا أبو نعيم انهمي . والذي وقع لنا في جميع الروايات إعن الفرمرى عن البخارى . حدثنا أبو نميم ، وكذلك وقع في رواية النسني عن البخارى فقال . حدثنا أبو الوليد ، فساق الاسناد ثم إقال د وحدثنا أبو الوليد وأبو نميم قالا حدثنا عاصم، فذكره، وبذلك جزم أبو نميم الاصبهانى في د المستخرج ، فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محد . أخرجه البخاري عن أبي نعيم وأبى الوليد، فلعل لفظ حدثنا في رواية أبي نعيم سقط من رواية حاد بن شاكر وحده. ثا نهما ذكر الترمذي أنْ عاصم بن عمد تفرد برواية هذا الحديث ، وفيه نظرُ لأن عمر بن عمد أشاء قد رواه معه عن أبيهُ أخرجه النسائى . قال ابن اَلمنير : السير لمصلحة الحرب أخص من السفر ، والخبر ورد فى السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لاتنتظم إلا بالانفراد كارسال الجاسوس والطليمة، والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تـكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الآمن وحالة المنع مقيدة بالحنوف حيث لاضرورة ، وقد وقع في كتب المغازى بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسمود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعرو بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة (١) في عدة موالحن وبمضما في الصحيح ، وتقدم في الشروط شيء من ذلك ؛ ويأتى في باب الجاسوس بعد قلىل

## ١٣٦ - باسب الشّرعة في السّير

وقال أبو ُحيد : قال الذبيُّ بَرِّكِيْ ﴿ إِنَى مَتَعَجِّلُ إِلَى المَدِينَة ، فَنِ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجِّلُ مَمَ فَلْمِتَعَجَّلُ ﴾ 
٢٩٩٩ - حَرِّشُ مَحَدُ بن المثنى حدَّثنا بحبي عن هِشامٍ قال أخبر آنى أبى قال سُئلَ أَسامَة ُ بنُ زيدٍ رضَى الله عنه ا ـ كان بحبي عقول : وأنا أسمعُ ، فسقطَ عنى ـ عن مَسيرِ الذبيِّ بَالِيْ في حَجةِ الوَداع فقال : فكان يَسير

<sup>(</sup>١) هو بحدمة بن عمرو الجمني • ورد ق سعيح مملم من حديث أنس أنه على الله عليه وسلم بعثه عينا ينظر ما سنبت عير أبي سفيان

المَنَق . فاذا وَجدَ كَفِوَةً نصٌّ . والنَّصُّ فوقَ المنَّق » -

٣٠٠٠ - وَرَضُ سَعِدُ بِنُ أَبِي مَرِيمَ أَخْبَرَ نَا مِحَدُ بِنُ جَعَفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نَى زَيْدٌ - هُوَ ابن أَسلم - عن أَبِيهِ قَالَ « كَنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَرَ رضَى اللهُ عَنْهِما بطريق مَكَةً ، فبلغة عن صَفَيَّة بنت أبي عُبيد شدَّة وَجَعِي قال « كَنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَرَ رضَى اللهُ عَنْهما بطريق مَكَة ، فبلغة عن صَفَيَّة بنت أبي عُبيد شدَّة وَجَع فالمسرعَ السير ، حتى إذا كان بعد عُروب الشَّفَق ثمَّ نزل فصلى المغرب والعَمَّة جَمَع بينهما وقال : إنى رأبتُ المنبي مَسِّلِيْنِهُ إذا جَدَّ بِهِ السير أُخْرَ المغرب وَجَمَع بينهما »

٣٠٠١ - وَرَشْنَ عِبدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أُخبرَ نَا مَالِكُ مِن سُمَى مَولَى أَبِي بَكْرِ عِن أَبِي صَالَح عِن أَبِي هُر بِرَةَ رضي اللهُ عنه أنَّ رسول اللهِ وَلِيَالِيْهِ قال ﴿ السَّفَرُ وَطَمَةٌ مِنَ الْعَذَابُ ، يَهِنعُ أُحدَكُم نُومَهُ وطعامَهُ وشسرابَهَ ، قاذا قضى أُحدُكُم نَهِمتَهُ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أُهلِهِ ﴾

قوله (باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى الوطن. عَوْلِه (وقال أبو حميد قال الذي يَرَافِي إنى متعجل الح الهو طرف من حديث سبق في الزكاة بطوله ، وتقدم الكلام عليه هناك . ثم ذكر فيه ثلائة أحاديث : أحدها حديث أسامة بن زيد في سير المنق ، وقد تقدم شرحه مستوفى في الحج ، وقوله وقال سئل أسامة بن زيد كان يحيي يقول وأنا أسمع فسقط عنى ، القائل ذلك هو محد بن المثني شيخ البخارى ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق بنداد والدروق وغيرهما عن يحيي بن سعيد وقال فيه وسئل أسامة وأنا شاهده ، ثانها حديث أبن عمر في جمعه بين الصلانين لما بلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته ، وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة بهذا الاسناد مع الكلام عليه ، ثالثها حديث أبي هريرة والسفر قطمة من العذاب ، وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب العمرة ، وقوله و نهمته ، بفتح النون على المشهور أي رغبته ، قال المهلب : تعجله بن إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله ، وتعجله إلى المزدلفة ليمجل الوقوف بالمشمر الحرام ، وقدجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حيانها ما يمكنه أن تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره

# ١٣٧ - بإب إذا حمل على فَرَس ِ فر آها 'تباعُ

٣٠٠٧ - وَرَضَ عبدُ الله بنُ يوشَفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ الله بنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما « انَّ عمرَ بنَ الخطابِ حملَ على فرس في سبيلِ الله ، فوجدَ مُ يباعُ ، فأرادَ أن يَبْتاعهُ ، فسألَ رسولَ اللهِ على عمرَ بنَ الخطابِ حملَ على فرس في سبيلِ الله ، فوجدَ مُ يباعُ ، فأرادَ أن يَبْتاعهُ ، فسألَ رسولَ اللهِ على ما قال : لا تَبتَغهُ ، ولا تَعُدُ في صدَ قَتِك »

٣٠٠٣ - مَرَشُنَ إِسمَاعِيلُ حدَّ ثَنَى مَالِكُ عَن زَيدِ بِنِ أَسَلَمَ عَن أَبِيهِ قال : سمعت عمرَ بنَ الخطَّابِ رضى اللهُ عنه يقول « حملتُ على فرسَ في سبيل اللهِ ، فابتّاعَهُ \_ أو فأضاعَه \_ الذي كان عندَه ، فأردْت أن أشتَرِية وظننت أنهُ بائعهُ برُخص ، فسألتُ النبي يَشِيكُ فقال : لا نَشتَرِهِ وإن بدرِم ، فانَ العالْدَ في هِبَرْمِ كالـكاب

#### يَمُودُ فِي قَيْنُهِ ﴾

قوله ( باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك ، وحديث عمر نفسه ، وقد تقدما قريبا وبيان مكان شرحهما . وقوله فى حزيث عمر « ابتاعه أو أضاعه ، شك من الراوى ، ولا معنى لقوله «ابتاعه» لانه لم يشتره وانما عرضه للبيع ، فيحتمل أن يكون فى الاصل باء فهو بمعنى عرضه للبيع . والله أعلم

#### ١٣٨ - إلى الجماد بأذن الأبوبن

٣٠٠٤ - مَرْشُنَا آدمُ حدَّ ثَنا شعبةُ حدَّ ثَنَا حبيبُ بن أَبى ثابتٍ قال سمعتُ أَبا العَبْاسِ الشَّاعرَ ــ وكان لاُيتَّهمُ فى حديثهِ ــ قال : سمعت عبدَ اللهِ بنَ عمرٍ و رضىَ الله عنهما يقول ﴿ جاء رجلُ إلى النبِّ مَرِيَّا اللهُ فاستأذَنهُ فى الجهادِ فقال : أحيَّ والحِداك؟ قال : نعم. قال : ففيهما فجاهِد ﴾

[الحديث ٣٠٠٤ \_ طرفه في : ٩٧٧٠]

قُولِه ( باب الجهاد باذن الابوين ) كذا أطلق ، وهو قول الثورى ، وقيده بالاسلام الجمهور ، ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه ، لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآني . قوله ( سمعت أبا العباس الشاعر وكان لايتهم في حديثه) تقدم القول في ذلك في « باب صوم داود ، من كنتاب الصيام ، وقد خا لف الأعش شعبة فرواه ا بن ما جــه من طريق أبي مما وية عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن ياياه عن عبد الله ن عمرو، فلعل لحبيب فيه اسنادين ، ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كمذلك . قوله ( جاء رجل ) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس ، فقد روى النسائل وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة د ان جاهمة جاء الى الذي ﷺ فقال يارسول الله أردت الغزو وجئت لاستشيرك ، فقال هل لك من أم ؟ قال نعم . قال الزمها ، الحديث ، ورواه البيهةي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلى عن أبيه قال و أتيت الني عليه أستأذنه في الجهاد، فذكره ، وقد اختلف في اسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا بينته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة . ﴿ فِيهِما لجاهد ﴾ أي خصصها بجهاد النفس في رضاها ، ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيُّ بضده إذا فهم المعنى ، لان صيغة الامر فى قوله « فجاهد ، ظاهرها ايصال الضرو الذي كان يحصل لغيرهما لها ، وليس ذلك مرادا قطعا ، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال ، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا ، وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد ، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة ، وأن المكاف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر اليه ، ثم لم يتنع حتى استأذن فيه فدل على ماهو أفضل منه في حقه ، ولولا السؤال ماحصل له العلم يذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو فى نحو هذه القصة قال و ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ، ولا بي داود وا بن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو , ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ، وأصرح من ذلك حديث أبى سعيد عند أبى داود بلفظ . ارجع فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد ، والا فبرهما ، وصححه ابن حبان . قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الابوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ،

لآن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية ، فاذا تعين الجهاد فلا إذن . ويشهد له ما أخرجه ابن حبان مرفط طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو وجاء رجل إلى رسول الله بنائج فسأله عن أفضل الأعمال ، قال : الصلاة . قال ثم مه؟ قال الجهاد . قال فان لى والدين ، فقال آمرك بوالديك خيرا . فقال والذى بعثك بالحق نبيا لاجاهدن ولاتركتهما قال فانت أعلم ، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين ، وهل يلحق الجد والجدة بالابوين في ذلك ؟ الأصح عند الشافعية نعم ، والاصح أيضا أن لايفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر ، فلو كان الولد وقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه ، ولها الرجوع في الاذن إلا إن حضر الصف ، وكذا لو شرطا أن لايقاتل فحضر الصف فلا أثر الشرط ، واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث تيمين السفر طريقا اليه فلا منع ، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . وفي الحديث فضل بر الوالدين و تعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى الحديث فضل بر الوالدين و تعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى

### ١٣٩ - باب ما قبل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

٣٠٠٥ - مَرْضَ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكر عن عَبّادِ بنِ تميم أن أبا بَشير الأنصاري رضى الله عنه أخبرَ أنه كان مع رسول الله على بعض أسفاره ، قال عبدُ الله حسبت أنه قال : والنأسُ في مَبِيتِهم ، فأرسل رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَي

قوله ( باب ماقيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ) أى من السكراحة ، وقيده بالابل لورود الخبر فيها بخصوصها . و قوله ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أى ابن محد بن عرو بن حزم ، وعباد بن تميم هو الماذنى ، وهو وشيخه والراوى عنه أنصاريون مدنيون ، وعبد الله وعباد تابعيان . قوله ( ان أبا بشير الانصارى أخبره ) ليس لابي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في البخارى غير هذا الحديث الواحد ، وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه ، وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات مصفر ابن عرو ، ذكر ذلك ابن سمد وساق نسبه إلى ماذن الانصارى ، وفيه نظر لانه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديا ، فان كان قيس يكني أبابشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث ، وأبو بشير الماذي هذا عاش الى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك . قوله ( في بعض أسفاره ) لم أقف غل تعيينها . قوله ( قال عبد الله حسبت أنه الحرة هو ان أبي بكر الراوى ، وكأنه شك في هذه الجلة ، ولم أرها من طريقه الا مكذا . قوله ( فأرسل ) قال ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك و أرسل مولاه زيدا ، قال ابن عبد البر : وهو زيد بن حارثة فيا يظهر لى . قوله ( في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ) كذا هنا بلفظ وأو ، وهي للشك أو التنويع ، ووقع في رواية أبي داود عن القمني بلفظ و ولا قلادة وهو من عطف المام على الحاص ، وبذا جزم المهلب ، ورقيه الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال : ماسمعت بكراهتها إلا في الوتر ، وقوله و تر بالمثناة في جميع ابن التين أن الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال : ماسمعت بكراهتها إلا في الوتر ، وقوله و تر بالمثناة في جميع ابن التين أن الروايات ، قال ابن الجوزي : ربما صحف من لاعلم له بالحديث فقال و بر بالوحدة . قلت : حصكي ابن التين أن

الداودي جزم بذلك وقال : هو ما ينتزع عن الجال يشبه الصوف ، قال ابن التين : فصحف . قال ابن الجوزى: وفي المراد بالاوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى لئلا تصيبها العين بزعمهم ، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الاو تار لاترد من أمر الله شيئًا ، وهذا قول مالك . قلت : وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما ، قال مالك : أرى أن ذلك من أجل العين ، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه دمن علق تميّمة فلا أتم الله له ، أخرجه أبو داود أيضا ، والتميمة ماعلق من القلائد خشية المين ونحو ذلك ، قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد المين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لايجوز اعتقاده . ثانها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ، ويمكي ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أ بي حنيفة ، وكلام أبي عبيد يرجحه فانه قال : نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها ، وريما تعلقت بشجرة فاختنقت أوتعوقت عن السير . ثالثها أنهم كانوا يعقلون فهما الاجراس حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخارى ، وقد روى أبو داود والنسائى من حديث أم حبيبة أم المؤمّنين مرفوعا و لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس ، وأخرجه النسائى من حديث أم سلمة أيضا ، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد أخرجه الدارةطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ « لاتبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بمير إلا قطع ، . قلت : ولافرق بين الإبل وغيرها في ذلك ، الا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الاجراس في رقاب الحَيْل ، وقدروى أبو داود والنسائل من حديث أبي وهب الحسائى رفعه وُ اربطوا الحيْل وقلدوها ، ولا تقلدوها الاوتار ، فدل على أن لا اختصاص للإبل ، فلعل التقييد بها في النرجة للغالب . وقد حمل النضر إن شميل الاوتار في هذا الحديث على ممنى الثأر فقال : ممناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية ، قال القرطي : وهو تُأوبِل بعيد . وقال الثورى : ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح وكبيع فقال : المعنى لاتركبوا الحبل فى الفتن ، فان من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به . والدايل على أن المراد بآلاوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالاسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه و من عقد لحيته أو تقلد و ترا فإن محدا برى. منه ، فانه عند الرواة أجمع بفتح المثناة ، والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف ، وحكى عياض إسكان الراء ، والتحقيق أن الذى . بالفتح اسم الآلة وبالاسكان اسم الصوت . وروى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه د الجرس مزمار الشيطان ، وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لان فيهاشها بصوت الناقوس وشكله ، قال النووى وغيره : الجمهور على أن النهى للكراهة وأنهاكراهة تنزيه ، وقيل للتحريم ، وقيل منع منه قبل الحاجة ، ويجوز إذا وقعت الحاجة . وعن ما لك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين . هـذا كله في تعليق التمائم وغيرها بما ليس فيه قرآن ونحوه ، فأماما فيه ذكر الله فلانهيي فيه فانه إنما يجمل للتبرُّك به والتموذ باسمائه وذكره ، وكذاك لا نهى عما يعلق لاجل الزينة مالم يبلخ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في تعليق الجرس أيضاً . ثالثها يجوز بقدر الحاجة ، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير . وأغرب ابن حبان فزعم أن الملائكة لاتصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذاكان رسول الله علي فيها

١٤٠ - پاسب مَنِ اكتَتب في جيش فخرجت امرأته حاجّة أوكان له عُذر هل يُؤذَنُ له ؟
 ٣٠٠٦ - حرّش تُتيبه بنُ سعيد حدّ تنا سفيان عن عرو عن أبي مَعبَد عن ابنِ عبّاسِ رضى الله عنهما

أنه سمع النبي بَرِنَا عَلَى عَزُوةِ كذا وكذا ، وخرَجت إمرأتي حاجّة . قال : اذهب فاحجُج مع امرأتك » الرسول الله ، اكتنبت في غزوة كذا وكذا ، وخرَجت إمرأتي حاجّة . قال : اذهب فاحجُج مع امرأتك » قوله ( باب من اكتتب في جيش فرجت امرأته حاجة أو كان له عند هل بؤذن له )؟ ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك ، وفيه قوله و اذهب فاحجج مع امرأتك ، وقد سبق الكلام عليه في أواخر أبواب المحضر من الحج ، ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لانه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من بحرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره ، وفيه مشروعية كتابة الجيش و نظر الامام لرعيته بالمصلحة

#### ١٤١ - ياب الجاسوس

[ الحديث ٢٠٠٧ أ أطرافه في : ٢٠٨١ ، ٣٠٨٧ ، ٤٧٧٤ ، ١٩٨٠ ، ١٩٧٩ ، ١٩٢٩

قوله (باب الجاسوس) بحيم ومهملتين أى حكه إذا كان من جهه الكفار ، ومشرعيته إذا كان من جهة المسلمين . قوله ( والتجسس التبحث) هو تفسير أبى عبيدة . قوله ( وقول الله عز وجل ( لاتتخذوا عدوى وعدوكم أو ليام) الآية) مناسبة الآية إما لما سيأتى في التفسير أن القصة المذكورة في حديث البابكانت سبب نو لها ، وإما لان ينتزع

منها حكم جاسوس الـكفار ، فاذا اطلع عليه بعض المسلمين لايكتم أمره بل يرفعه الى الامام ليرى فيه رأيه . وقد اختلف العلماء فى جواز قتل جاسوس الكفار ، وسيأتى البحث فيه بعد أحد وثلاثين بابا . ثم ذكر فيه حديث على فى قصة حاطب بن أبى بنتمة ، وسيأتى الـكلام على شرحه فى تفسير سورة الممتحنة ان شاء الله تعالى ، ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف بمن كانبه حاطب من أهل مكة : وقوله فيه « روضة خاخ ، بمنة وطتين من فوق ، والظمينة بالظاء المعجمة المرأة ، وقوله فى آخره « قال سفيان وأى اسناد هذا ، أى عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله بالظاء المعجمة المرأة ، وقوله فى آخره « قال سفيان وأى اسناد هذا ، أى عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله

### ١٤٢ - بأب الكينوة الأسارى

٣٠٠٨ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّ ثَنَا ابنُ عبينةَ عن عرو سمع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضَى اللهُ عنهما قال « لما كان يوم بدر أَرِّى بالعباسِ ولم يكن عليه "وب ، فنظرَ الذي تَرَافِي لهُ قيصاً ، فوجدوا قيص عبدِ اللهِ بن أَبي يُعدَرُ عليهِ ، فكساهُ الذي عليه إيّاهُ ، فلذلك تَرَعَ الذي يَرِّفِي قيصَهُ الذي ألبَسَهُ » قال ابنُ يُعينة : كانت لهُ عندَ الذي يَرَّفِي يدٌ ، فأحب أن يُكافِئهُ قال ابنُ يُعينة : كانت لهُ عندَ الذي يَرِّفِي يدٌ ، فأحب أن يُكافِئه

قوله ( باب الكسوة للاسارى ) أى بما يوارى عوراتهم ، اذ لا يجوز النظر اليها . قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . قوله ( بالعباس ) أى ابن عبد المطلب . قوله دينار . قوله ( وأتى بالعباس ) أى ابن عبد المطلب . قوله ( يقدر عليه ) بضم الدال ، وا مما كان ذلك لأن العباس كان بين العاول ، وكذلك كان عبد الله بن أبي . قوله ( فلذلك نزع النبي على قيصه الذي أابسه ) أى اببد الله بن أبي عند دفنه ، وقد تقدم شرح ذلك في أواخر الجنائز وما يحتمل في ذلك من الادراج ، وقوله في آخر هذا الحديث وقال ابن عيينة كانت له ، أى لعبد الله بن أبي . وقوله ويد ، وهو محصل ماسبق من قوله في الجنائز وكانوا يرون الح ،

## ١٤٣ - باسب فضل مَن أَسْلَمَ عَلَى يدَ بِهِ رَجُلُ

٣٠٠٩ - حَرَثُ أَفْدِبِهُ مِنْ صَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعَةُ وَبُ مِنْ عَبِدِ الرَّمْنِ بِنَ عَجِدِ بِنِ عَبِدِ اللهِ بِنَ عَبِدِ اللهِ عَبِدِ اللهِ بَعِدِ اللهِ بَعِدِ اللهِ بَعِدِ اللهِ عَبِرَ اللهِ عَبِرَ اللهُ عَلِينَ الرابَةَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ورسوله و مُعِبَّه الله ورسوله . فبات الناسُ لَيلتَهِم أَيهم يعملى ، ففكوا غدا رجلا يَفتحُ اللهُ على يديه مُحِبُ اللهَ ورسوله ومُعبَّه الله ورسوله . فبات الناسُ لَيلتَهِم أَيهم يعملى ، ففكوا كُلُم مَ يرجوه ، فقال : أَن على ثُم وَ وَعَلَيْهِ ، فبصَقَ في عَينِيهِ ودَعالهُ فَرَأ كَأَنْ لم يكن بهِ وجَعْ ، كُلُم مَ يرجوه ، فقال : أَقانَكُم حَتَى يَكُونُوا مِثْلَنا ، فقال : انفُذَ على رسُلكَ حَتَى تَنزِلَ بساحتِهم ، ثم ادعُهم إلى فأعطاهُ ، فقال : أقانكُم حتَى يَكُونُوا مِثْلَنا ، فقال : انفُذَ على رسُلكَ حتَى تَنزِلَ بساحِتِهم ، ثم ادعُهم إلى الإسلام ، وأخبر هم بما يجبُ عليهم ، فواللهِ لأنْ يَهِسَدِى اللهُ بكَ رجُلا خَيرٌ لكَ مَن أن يكونَ اك مُخرُ النَّهُم ،

قوله ( باب فضل من أسلم على يديه رجل ) ذكر فيه حديث سهل بنِ سمد فى تصة على يوم خيبر ، والمراد منه

قوله بالله و لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وسيأتى شرح الحديث في المغازى ان شاء الله تعالى

## ١٤٤ - باب الأسارَى في السلاسِل

٣٠١٠ - مَرْشُنَا مُحدُّ بنُ بَشَّارٍ حدَّ ثَنَا مُغندَرٌ حَدَّثَنَا مُسْعَبَةً عن مُحدِ بنِ زِيادٍ عن أَبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ بَرَائِيْ قال ﴿ عَجِبَ اللهُ من قومٍ يدخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ ﴾

[الحديث ٢٠١٠ \_ طرفه في : ٤٥٥٧ ]

قوله ( باب الأساري في السلاسل ) ذكر فيه حديث أبي هريرة « عجب الله من قوم يدخلون الجانة في السلاسل » وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ . يقادون الى الجنة بالسلاسل ، وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أو اثل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك ، قال ابن المنير : ان كان المراد حقيقة وُضع السلاسل في الاعناق فالترجمة مطابقة ، وإن كان المراد المجاز عن الإكراء فليست مطابقة . قلت : المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا ، فلا ما نع من حله على حقيقته ، والتقدير يدخلون الجنة ، وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسلُ ، وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى ﴿ كَنْتُم خَيْرُ أَمَةً أخرجت للناس ﴾ قال « خير الناس للناس يأ تون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام ، ، قال ابن الجوزي : ممناه أنهم أسروا وقيدوا ، فلما عرفوا صحة الاسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة ، فـكان الاكراه على الاسر والتقييد هو السبب الاول ، وكمأنه أطلق على الاكراه التسلسل ، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . وقال الطبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى ومن الهبوط في مهاوى الطبيعة إلى العروج للدرجات ، لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة . ونحوه ما أخرجه من طريق أبى الطفيل رفعه درأيت ناسا من أمتى يساقون إلى الجنة في السلاسلكرها . قلت : يارسول الله من هم ؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الاسلام مكرهين ، وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال: المعنى يقادون إلى الاسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة ، وليس المراد أن ثم سلسلة . وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون كذلك ، وعبر عن الحشر بدخول الجنة الثبوت دخُولهم عقبه . والله أعلم

١٤٥ - باب نغل من أسلمَ مِن أهل الكِتابين

٣٠١١ - مَرْشَنَا عَلَى بَنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّ قَنَا سَفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً حَدَّ ثَنَا صَالِحُ بَنُ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ : سَمَعَتُ الشَّمِيِّ يَقُولَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو حَسَنِ قَالَ : سُمَعَتُ الشَّمِيِّ يَقُولَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو حَسَنِ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ « ثَلَاثُة أَبُو تَوْنَ أَجَرَامُ مَرَّ نَبَنَ : الرَّجَلُ الشَّمِي يَقُولُ : حَدَّ ثَنِي النَّهِ مَنْ أَبُولُ أَجْرَانِ . وَمُؤْمِنُ تَسَكُونُ لَهُ الْأُمَةُ فَيُعلِّمُهَا فَيُحْسِنُ مَا يَعْمِيلُ ، فَيُحْسِنُ مَا يُعِيمُوا ، فَلَهُ أَجْرَانِ . ومُؤْمِنُ مَا لَا يَعْمَلُهُ الْمُوانِ . ومُؤْمِنُ مَا يَعْمَلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّ

أهلِ الـكتابِ الذي كان مؤمناً ثمَّ آمنَ بالنبِّ عَيَّلِكَيْنَ ، فله أجرانِ . والعبدُ الذي يؤدِّى حقَّ اللهِ وينصَحُ لسيِّدهِ » ثمَّ قال الشعبيُّ : وأُعطَيتُـكما بغيرِ شيءٍ ، وقد كان الرَّجلُ يَرِحَلُ في أَهْونَ منها إلى المدينة »

قوله ( باب فصل من أسلم من أهل الكتابين ) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه سمح أباه يقول و ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، الحديث وقد تقدم الكلام عليه في العتق ، قال المهلب : جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر ، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم ، وياتي السكلام على ما يتملق بمن يعتق الامة ثم يتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال ابن المذير : مؤمن أهل السكلام على ما يتملق بمن يعتق الامة ثم يتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال ابن المذير : مؤمن أهل الكتاب لابد أن يكون مؤمنا بنبينا عليه لل أخذ الله عليهم من العهد والميثاق ، فاذا بعث فا يمانه مستمر فكيف يتعدد ايمانه حتى يتعدد أجره . ثم أجاب بأن ايمانه الأول بأن الموصوف بكونه لم يعاند كما عاند غيره عن أضله الموصوف فظهر التفاير فثبت التعدد انتهي . ومحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره عن أضله الله على على على على على عالمة أنظاره

١٤٦ - ياب أهلِ الدارِ ببيَّتون، فيصابُ الوِلدانُ والذِّرارَىُّ ( بياتاً ﴾ [ الأعراف ٤ و٧٠ ويونس ٥٠ ] : ليلا . ﴿ لُنُكِيِّنَةُ ﴾ [ ٤٩ النمل ] : ليلا ( بيّت) [ ٨١ النساء] : ليلا

٣٠١٢ - حَرَثُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثنا سفيانُ حدثنا الزُّهرى عن ُ عبيدِ اللهِ عنِ ابنِ عباس عن الصعبِ ابن ح ابن ِ جَثَّامة رضى اللهُ عنهم قال ﴿ مرَّ بِي النبيُّ عَلَيْكِيْهُ بِالأَبُواءِ \_ أَو بُورَدَانَ \_ فسيْلَ عن أهلِ الدار يُبيَّتُونَ مِن المشر كينَ فيصابُ من نسأتهم وذَراريهم ، قال : همُ منهم . وسمعته يقول : لاحِي إلا للهِ ولرسوله على ،

٣٠١٣ – وعن الزمهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عبّاس «حدّ ثنا الصّعبُ في الذّواري». كان عرو و عن ابن عبّاس و عن أعبر أنه سمع عبيد الله عن ابن عبّاس و عن أصم المعمد عن ابن عبّاس و عن النبي عن الن

قوله ( بأب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والدرارى ) أى هل يجوز ذلك أم لا ؟ و يبيتون مبنى المفعول وفهم من تقييده باصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ، وجواز البيات إذا عرى عن ذلك . قال أحمد : لابأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه . قوله ( بيا تا ليلا ) كذا فى جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الحفيفة وبعد الالف مثناة ، وهذه عادة المصنف إذا وقع فى الحبر اله ظله توافق ما وقع فى القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع فى القرآن جمعا بين المصاحتين و تبركا بالا و ين ، ووقع عند غير أبى ذر من الزيادة هنا د لنبيتنه ليلا ، بيت ليلا ، وهذا جميع ماوقع فى القرآن من دنه المادة ، وهذه الا خيرة ، بيت ، يريد قوله ( بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) وهى فى السبعة . قال أبو عبيدة : كل شيء قدر بليل يبيت ، قال الشاعر :

#### هبت لتعدلني بليل أسمع سفها تبيتك الملامة فاهجمي

وأغرب ابن المنير فصحف دبياتا ، فجملها نياما بنون وميم من النوم فصارت هكذا . فيصاب الولدان والندارى نياما ليلاً، ثم نمقبه فقال : العجب من زيادته في الترجة نياماً وما هو في الحديث إلا ضمنا ، إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلاكان أكثرهم نياما ، لكن ما الحاجة الى التقييد بالنوم والحكم سواء نياماكانوا أوأيةاظا ؟ الا أن يقال: ان قتلهم نياما أدخــــل في الاغتيال من كونهم أيقاظا ، فنيه على جواز مثل ذاك انتهى. وقد صحف ثم تكلف. ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل مجيث لايميز بين أفرادهم. قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة ، ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن الزهري « أخبرني عبيد الله ، . قوله ( فسئل ) لم أقف على اسم السائل ، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى بسنده عن الصعب قال « سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال نعم ، فظهر أن الراوى هو السائل قله (عن أهل الدار) أي المنزل ، هكذا في البخاري وغيره ، ووقع في بعض النسخ من مسلم و سئل عن الذراري ، قال عياض : الاول هو الصواب . ووجه النووى الثانى وهو واضح . قولِه ( هم منهم ) أى فى الحسكم تلك الحالة ، وليس المراد اباحة قتلهم بطريق القصد اليهم ، بل المراد اذا لم يمكن الوصول الى الآباء الا بوطء المندية فاذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . قوله (وسمعته يقول )كذا اللكثر ولابى ذر . فسمعته ، بالفاء والاول أوضح ، وقوله « لاحمي الانة ولرسوله » تفدم الـكلام عليه في الشرب ، وقوله ﴿ وعن الزهري ، هو موصول بالاسناد الأول ، وكان ابن عدينة محدث بهذا الحديث مرتين مرة مجردا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه اياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهرى . عن النبي علي ثم يذكر سماعه اياه من الزهرى . وننبه على نكمتة فى المتن ، وهى أن فى رواية عرو بن دينار قال وهم من آبائهم ، وفي رواية الزهري قال وهم منهم ، وقد أوضح ذاك الاسماع لي في روايته عن جعفر الفريابي عن على بن المديني وهو شيخ البخاري فيه فذكر الحديث وقال وقال على : ردده سفيان في هذا الجلس مرتين، . وقوله في سياق هذا الباب وعن الزهري عن النبي علي ، يوهم أن دواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال و بذلك جزم بعض الشراح ، و ليس كذلك فقد أخرجه الاسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال وكان عرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزمرى عن الزهرى عن عبيد الله عن أبن عباس عن الصمب، قال سفيان فقدم علينا الزهرى فسمعته يعيده ويبديه ، فذكر الحديث ، وزاد الاسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن على عن سفيان و وكان الزهرى اذا حدث يهذا الحديث قال : وأخبرنى ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله ﷺ لما بعث الى ابن أبي الحقيق تهي عن قتل النساء والصبيان، انتهى، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري ، وكمارخ الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب ، وقال مالك والاوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أمل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رمبهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان فى حديث الصعب زيادة في آخره و ثم نهى عنهم يوم حنين ، وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بين في سنن أبي داود فانه قال في آخره « قال سفيان قال الزهرى : ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ، ويؤيد كون النهى فى غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي و فقال لاحدهم : الحق خالدا فقل له لاتقتل ذرية ولا عسيفا، والعسيف

بمهملتين وفاء الاجير وزنا ومعنى ، وخالد أول مشاهده مع النبي ﷺ غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين ، وأخرج الطبرانى فى « الاوسط ، من حديث ابن عمر قال « لمّا دخل النبي ﷺ مكة أتى بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهي ، فذكر الحديث ، وأخرج أبو داود في و المراسيل ، عن عكرمة و ان النبي الله وأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء، من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يارسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها ، فأمر بها أن توارى، ويحتمل في هذه النعدد ، والذي جنح اليه غيرهم الجمع بين الحديثين كا تقدمت الاشارة اليه ، وهو قول الشافعي والكوفيين ، وقالوا : اذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال أبن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد الى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت الفتل وقصدت اليه . قال : وكذلك الصي المراهق . ويؤيد قول الجهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية النميمي قال وكنا مع رسول الله بِرُلِيِّةٍ في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ماكانت هذه لتقاتل، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت ، واثفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد الى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدأن فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفدا. فيمن يجوز أن يفادى به ، وحكى الحـازى قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصمب ، وزعم أنه ناسخ لاحاديث النهى ، وهو غريب ، وسيأتى الـكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص . وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم ، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الاموال زهداً لانهم وإن كان قد يحصل منهم الضرو في الدين لسكن يتوقف تجنبهم على حصول،ذلك الضرو ، فتي حصل اجتنبت والا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة

#### ١٤٧ - باسب قتل الصبيان في الحرب

٣٠١٤ – مَرْشُنَا أَحَدُ بنُ يُونُسَ أَخَبَرُ نَا اللَّيثُ عَن نَافعِ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ رَضَىَ اللهُ عَنه أُخبَرَ أَ ﴿ انَّ امرأَةَ وَكِيدًا لللهِ عَلَيْكِيْهِ قَتْلَ النَّسَاءِ والصبيانِ ﴾ وُجِدَت في بعض مَغازى النبي مَقَالِيَّةٍ مقتولةً ، فأنه كرَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْةٍ قَتْلَ النَّسَاءِ والصبيانِ ﴾

[ الحديث ٣٠١٤ \_ طرفه في : ٣٠١٥ ]

قوله ( باب قنل الصبيان فى الحرب ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد بلفظ وفانكر، السبيان فى الحرب من الحرب

٣٠١٥ ــ مَرْشُ إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ قال قلتُ لأبي أسامةً : حدَّ شكم عُبيدُ اللهِ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « وُجِدَتِ امرأةٌ مَقتولة في بعض مَغازى رسول اللهِ مَنْظِيْةٍ ، فنهى أرسولُ اللهِ مَنْظُ عن تعل النساء والصبيان »

ثم قال ( باب قتل النساء فى الحرب ) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بلفظ وأنهى، واسحق بن ابراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه ، هكذا أورده فى مسنده بهذا السياق وزاد فى آخره و فأقر به أبو أسامة وقال : نعم ، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال لشيخه حن شكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة لائة تبين من هذه الطريق الآخرى أنه لم يسكت ، وقد تقدمت أحكامه فى الباب الذى قبله ، ورواه الطبرانى فى والاوسط ، من حديث أبى سعيد قال و نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب ،

# ١٤٩ - باب لا يُعذَّبُ بعنابِ اللهِ

٣٠١٦ - مَرْشَنَا تَتِيبَةُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن بُكيرٍ عن سليانَ بنِ يسارٍ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه أنهُ قال « بَعثَنا رسولُ اللهِ مَنْ في بعث فقال: إن وجَدَّتُم فلانًا وفلانًا فأحرِقوها بالنار ، ثمَّ قال رسولُ اللهِ عَيْنَا وسولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ في بعث فقال: إن وجَدَّتُم فلانًا وفلانًا ، وإنَّ النارَ لا يعذَّبُ بها إلا اللهُ ، قان وجَدَّتُموها فاقتُناوها »

٣٠١٧ – مَرْثُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثنا سفيانُ عن أيوبَ عن عكرمةَ ﴿ أَنَّ علياً رضَى اللهُ عنه حَرَّقَ قوماً ، فَبَلَغَ ابنَ عَبَّاسٍ فقال : لوكنتُ أَنا لم أُحرِّ قهم ، لأنَّ النبيَّ بَرِّالِيَّ قال : لانمذَّ بوا بمذاب الله ، وكَقَتَلْتُهم كَا قال النبيُّ بَرِّالِيٍّ قال : لانمذَّ بوا بمذاب الله ، وكَقَتَلْتُهم كَا قال النبيُّ بَرِّالِيٍّ : من بدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه »

[ الحديث ٣٠١٧ ـ طرفه في : ٦٩٢٢ ]

قوله ( باب لايمذب بعذاب الله ) هكذا بت الحسكم في هسند المسألة لوضوح دليلها عنده ، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا الى الفلبة على الكفار حال الحرب . قوله ( عن بكير ) بموحنة وكاف مصغر ، ولاحمد عن هشام ابن القاسم عن الليث و حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ، فأقاد نسبته وتصريحه بالتحديث . قوله (عن أبي هريرة كذا في جميع الطرق عن الليث ليس ببن سليان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد ، وكذلك أخرجه النسائى من طريق عرو بن الحادث وغيره عن بكير ، ومضى قبل أبواب معلقا ، وعالفهم محمد بن إسحق فرواه فى السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فأدخل بين سليان وأبي هريرة رجلا وهو أبو اسحق الدوسى ، وأخرجه الدارى يزيد بن أبي حبيب عن بكير فأدخل بين سليان وأبي هريرة ، يعنى وهو غير مدلس فتكون دواية ابن إسحق من المزيد وواية الليث أصح ، وسليان قد صح سماعه من أبي هريرة ، يعنى وهو غير مدلس فتكون دواية ابن إسحق من المزيد فى متصل الاسانيد . قوله ( بعثنا رسول الله بإلى فى بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا ) ذاد الترمذى عن قتيبة فى متصل الاسانيد . ويله ( بعثنا رسول الله بإلى فى بعث والله بالناد صحيح لكن قال فى دواية ابن اسحق ، بعث رسول الله بإلى سرية أنا فيها ، قلت : وكان أمير السرية المذكورة حزة بن عرو الاسلى أخرجه أبو داود من طريقه باسناد صحيح لكن قال فى دوايته وإن أبي نجيح من ابن عينة عن ابن أبي نجيح مهسلاوسماه هبار بن الاسود ، ووقع فى دواية ابن اسحق ، ان وج تم هبار بن الاسود والرجل الذى سبق منه الى مهسلاوسماه هبار بن الاسود والرجل الذى سبق منه الى

زينب ماسبق فحرقوهما بالنار ، يعنى زينب بنت رسول الله 🌉 وكان زوجها أبوالعاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه الني بِرَاقِيمٍ من المدينة شرط عايه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها ، فتبعها هبار بن الاسود ورفيقه فنخسأ بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك ، والقصة مشهورة عند ابن اسحق وغيره ، وقال في روايته . وكانا نخسأ برينب بنت رسول الله ﷺ حين خرجت من مكه ۽ وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وان هبار بن الاسود أصاب زينب بنت رسول الله على بشيء وهي في خدرها فاسقطت ، فبعث رسول الله على سرية فقال : ان وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب شم أشعلوا فيه النار ، شم قال د انى لاستحيّ من الله ، لاينبغي لاحد أن يعذب بعذاب الله ، الحديث . فكأن إفراد هبار بالذكر الكونه كان الاصل فى ذلك والآخر كان تبعا له ، وسمى أبن السكن فى روايته من طريق ابن اسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس ، وبه جزم ابن هشام في و زوائد السيرة ، عليه ، وحكى السهيلي عن مسند النزار أنه خالد بن عبد قيس قُلُعله تصحف عليه، و انْمَا هو نافع، كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار ، وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار ، وأخرجه محمد بّن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيمة كذلك . قلت : وقد أسلم هباد هذا ، فني دواية ابن أبي نجيح المذكورة . فلم تصبه السرية وأصابه الاسلام فهاجر ، فذكر قصة اسلامه ، وله حديث عند الطبرانى وآخر عند ابن منده ، وذكر البخارى في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية فى قصة جرت له مع عمر فى الحج ، وعاش هبار هذا الى خلافة معاوية ، وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة ، ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . قوله ( ثم قال رسول الله عليه الم حين أردنا الحروج) في رواية ابن اسحاق . حتى اذاكان من الغد ، وفي رواية عروَّ بن الحارث ، فاثيناه نودعه حين أردنا الخروج ، وفي رواية ابن لهيمة . فلما ودعنا ، وفي رواية حمزة الاسلمي . فوليت فناداني فرجعت ، . قوله (وان الناد لايمذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهى ، ووقع فى رواية ابن لهيمة « وانه لاينبنى ، وفى رواية ابن اسحق و ثم رأيت أنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا الله ، وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه و انه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ، وفي الحديث قصة . واختلف السلف في التحريق : فسكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سوا. كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقائلة أو كان قصاصا ، وأجازه على وحالد بن الوليد وغيرهما ، وسيأتى مايتماق بالقصاص قريبا . وقال المهلب : ايس هذا النهى على التحريم بل على سبيل التواضع ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ، وقد سمل النبي علي أعين العرنيين بالحديد المحمى ، وقد حرق أبو بكر البَّغاة بالنار بحضرة الصحابة ، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل الردة ، وأكثر علماء المدينة يجيزون تمريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثورى والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره : لاحجة فمها ذكر للجواز ، لان قصة العرنيينكانت قصاصا أومنسوخة كما تقدم . وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر ، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدى، ومنهم من قيده بأن لايكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم . وأما حديث الباب فظاهر النهسي فيه التحريم ، وهو نسخ لأمره المتقدم سواءكان بوحي آليه أو باجتهاد منه ، وهو محمول على من قصد الى ذلك فى شخص بمينه ، وقـــد اختلف فى مذهب مالك فى أصل المسألة وفى التدخين وفى القصاص بالنار ، وفي الحديث جراز الح-كم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه ، واستحباب ذكر الدليل عند الحـكم لرفع الالباس ، والاستنابة في الجدود ونحوها ، وأن طول الزمان لايرفع العقوبة عمن يستحقها . وفيه كراهة قنل مثل البرغوث بالنار. وفيه فسخ السنة بالسنة وهو انفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لآكابر أهل بلده ، وتوديع الحابية له أيضا. وفيه جواز نسخ الحديم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به ، وهو انفاق الا عن بعض المعتزلة فيها حكاه أبو بكر بن العربي . وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الاصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به ، وقد تقدم شيء من ذاك في أوائل الصلاة في الحكام على حديث الإسراء . وقد انفقوا على أنهم ان تحمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا ، فان لم يتمكنوا فالجمهور أنه لايثبت ، وقيل يثبت في الذمة كما لوكان فائما ولكنه معذور . قوله (عن أبوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أبوب له به ، قوله (ان عليا حرق قوما) في رواية الحيدي المذكورة « ان عليا أحرق المرتدين » يعني الزنادقة ، وفي رواية ابن أبي عر ومحد بن عباد عند الاسماعيل جميعا عن سفيان قال « رأيت عروبن دينار وأبوب وعادا الذهني اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم عني الونادقة ، مفال عرو بن دينار قال الشاعر :

أترم بى المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بى فى الحفرتين اذا ما أجبوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين »

انتهى . وكمأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهنى فى إنكاره أصل التحريق . ثم وجدت فى الجزء الثالث من حديث أى طهر المخلص و حدثنا لو بن حدثنا سفيان بن عيينة ، فذكره عن أبوب وحده ، ثم أورده عن عمار وحده ، قال ابن عيينة : فذكرته لعمرو بن دينار فانكره وقال وفاين قوله : أو قدت نادى و دعوت قنبرا ، فظهر بهذا سجة ماكنت ظننته ، وسيأتى للصنف فى استتابة المرتدين فى آخر الحدود من طريق حاد بن زيد عن أبوب عن عكرمة قال وأتى على بزنادقة فأحرقهم ، والاحد من هذا الوجه وان عليا أتى بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب ، فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكشهم ، وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال وكان ناس يعبدون الاصنام فى الدر و بأخذين العظاء ، فأتى بهم على فوضهم فى السجن واستشار الناس ، فقالوا : افتلهم ، فقال : لا بل أصنع بهم كاصنع بأبينا ابراهيم ، فرقهم بالنار ، • قوله (لان الذي تنافق عن أبوب فى آخره و فبلغ ذلك عليا فقال : ويح ابن عباس ، وسيأتى الدكلام على قوله و من بدل دينه فاقتلوه ، عن أبوب فى آخره و فبلغ ذلك عليا فقال : ويح ابن عباس ، وسيأتى الدكلام على قوله و من بدل دينه فاقتلوه ، في استتابة المرتدين ان شاء الله تعالى

١٥٠ - باب ( فإما مَنَّا بعدُ وإما فدالا [ ٤ سورة محد ] . فيه حديث عمامةَ . وقوله عزَّ وجلَّ : [ ١٧ الأنفال ] : ( ما كان لنبي أن تسكون له أسرَى حتَّى يُشخِنَ في الأرض \_ حتى كَيْطِبَ في الأرض \_ تُريدون عَرَضَ الدُّنيا ﴾ الآية

قوله ( باب (فاما منا بعد وإما فداء). فيه حديث تمامة) كمأنة يشير إلى حديث أبى هريرة فى قصة إسلام تمامة ابن أثال، وستأتى موصولة مطولة فى أواخر كتاب المفاذى، والمقصود منها هنا قوله فيه و أن تقتل تقتل ذا دم، وأن تنعم تنعم على شاكر، وأن كنت تريد المال فسل منه ماشدت، فأن النبي بالله أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه بعد ذلك، فكان فى ذلك تقوية لقول الجمهور: أن الآم فى أسرى الكفرة من الرجال الى الإمام يفعل

ماهو الاحظ الاسلام والمسلمين . وقال الزهري وبجاهد وطائفة : لايجوز أخذ الفداء من أساري الـكمفار أصلا وعن الحسن وعطاء: لاتقتلالاساري ، بل يتخير بين المن والفداء . وعن مالك : لايجرز المن بغير فداء . وعن الحنفية : لايجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره ، فيرد الاسير حربيا . قال الطحاوى : وظاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ، لكن في قصة ثمامة ذكر القتل . وقال أبو بكر الرازي : احتج أصحابنا اكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى ﴿ لولاكتاب من الله سبق ﴾ الآية ، ولا حجة لهم لان ذلك كان قبل حل الغنيمة ، فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلاكراً هـ ا أنتهى . وهذا هو الصواب ، فقد حكى أبن القيم في الهدى اختلافا : أى الامرين أرجح ؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء ، أو ما أشار به عمر من القتل ؟ فرجحت طائفة رأى عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي علي و أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لاخذهم الفداء ، ورجحت طائفة رأى أبي بكر لانه الذي استقر عليه الحال حينتذ ، ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق ، ولموافقة حديث و سبقت رحمتي غضي ، ولحصول الخير العظيم بعد من دخول كشير منهم في الاسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد ، الى غير ذلك مما يعرف بالتأمل . وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء ، فيحصل عرضُ الدنيا مجردا وعفا الله عنهم ذلك . وحديث عمر المشار اليه في هذه القصة أخرجه أحد مطولا وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور . قوله ( وقوله عز وجل ﴿ مَا كَانَ لَنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَنْخَنَ فَي الْأَرْضَ - يعنى يغلب في الأرض ـ تريدون عرض الدنياك الآية )كذا وقع في دواية أبي ذر وكريمة ، وسقط للباقين ، وتفسير يُثخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد : ويبالغ . وعن مجاهد : الإنخان القتل ، وقيل المبالغة فيه ، وقيل معناه حتى يتمكن في الارض. وأصل الإنخان في اللغة الشدة والقوة. وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أساري الكفار ، وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد ، واحتجوا بقوله تعالى ﴿ فَافْتَلُوا المشركين حيث وجدَّمُوهُ ﴾ قال فلا يستشى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه ، وقال الضحاك : بل قوله تعالى ﴿ فاما منا بعد وإما فداء ﴾ ناسخ لقوله تعالى ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكَيْنَ حَبِيْثُ وَجِدْتُمُوهُم ﴾ وقال أبو عبيد : لا نسخ في شَيء من هذه الآيات بل هي محكمة ، وذلك أنه على بما دلت عليه كلما في جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر ، وفدى بعضا ، ومن على بعض . وكذا قتل بني قريظة ، ومن على بني المصطاق ، وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم . وسبي هوازن ومن عليهم. ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجهور إن ذلك راجع إلى رأى الامام. ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الاسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض ، هذا في الرجال ، وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الاسر ، ويجوز المفاداة بالاسيرة الـكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار ، ولو أسلم الاسير زال القتل اتفاقا ، وهل يصير رقيقا أو تبق بقية الخصال ؟ قو لان للملياء

١٥١ - باب هل اللسير أن يَقتلَ أو يَخدعَ الذين أَسَروهُ حتَّى يَنْجُوَمنَ السَكَفَرَة ؟ في اللَّهِ اللَّهِ وَلَ

قوله (باب هل للاسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة ؟ فيه المسود عن النبي بألج السير بذلك إلى قصة أبى بصير ، وقد تقدم بسطها فى أواخر الشروط ، وهى ظاهرة فيما ترجم له ، وهى من مسائل الحلاف أيضا ، ولهذا لم ببت الحدكم فيها ، قال الجهور: ان انتمنوه يف لهم بالعهد ، حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم ، وخالفه أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادى به فله أن يقتله . وقال أبو حنيفة والطبرى : إعطاؤه العهد على ذلك باطل ، ويجوز له أن لا يني لهم به . وقال الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم ، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم ، قالوا : وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طربق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك ، وايس فى قصة أبى بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد ، ولهذا تعرض للقتل ، فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخر ، ولم ينكر عليه الذي يخلط كما تقدم مستوفى

## ١٥٢ - باسب إذا حَرَّقَ المشركُ المسلمَ عل يحرَّقُ ؟

قال (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق) ؟ أى جزاء بغمله . هذه الترجمة تليق أن تذكر قبل بابين ، فلسل تأخيرها من تصرف النقلة ، ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعا للنسنى ، وثبت عنده ترجمة و اذا حرق المشرك ، تلو ترجمة و لا يعذب بعذاب الله ، بما إذا لم يكن خرجمة و لا يعذب بعذاب الله ، بما إذا لم يكن ذلك على سبيل الفصاص ، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك . وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين ، وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار الى ماورد في بعض طرقه ، وذلك فيها أخرجه مسلم من وجه آخر عن أنس قال و انما سمل الذي يحل أعين العرنيين الأنهم سملوا أعين الرعاء ، قال ابن بطال : ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى ، لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالناد ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى . وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطهارة في وباب أبوال الإبل ، وهو في أواخر أبواب الوضوء قبيل كتاب الفسل . وقوله وحدثنا معلى ، بضم الميم وهو ابن أسد ، وثبت كذلك في رواية الاصيلي و آخرين . وقوله فيه و أبغنا وسلا ، أي أعنا على طلبه ، والرسل بكسر الراء الدو منت كذلك في رواية الاصيلي و آخرين . وقوله فيه و أبغنا وسلا ، أي أعنا على طلبه ، والرسل بكسر الراء الدو من اللبن . والدود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة : الثلاث من الإبل إلى العشرة ، والصريخ : صوت المستفيث . وترجل بالجيم أي ارتفع

المديث الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصَتْك عملة أحرَقت أمة من الأمم أنسبَع الله عن المديث الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصَتْك عملة أحرَقت أمة من الأمم أنسبَع الله عن الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصَتْك عملة أحرَقت أمة من الأمم أنسبَع الله عن الملبية المديث ٢٠١٩ ـ طرفه في : ٣٣٩٦]

قوله ( باب )كذا لهم بغير ترجمة ، وهو كالفصل من الباب قبله ، والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك ، فانه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحربق قرية النمل ، وأشار بذلك الى ما دقع في بعض طرقه دان الله أوحى اليه فهلا نملة واحدة ، فان فيه إشارة إلى أنه لوحزق الني قرصته وحدها لما عونب ، ولا يخني أن صحة الاستدلال بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ وسيأتى المكلام على شرحه مستونى في بدء الحلق إن شاء الله تعالى

### ١٥٤ - إلب حَرَقِ الدُّورِ والنَّخيل

٣٠٢٠ \_ حَرِّشُ مسدَّة حدثنا بحي عن إسماعيلَ قال حدثنى قيسُ بنُ أبى حازم قال « قال لى جَريرٌ قال لى جَريرٌ قال لى رسولُ الله عَلَى : ألا تربحنى مِن ذى الخاصة - وكان بيتاً فى خَمْعَمَ يسمَّى كعبةَ اليانيةَ \_ قال فانطَلَقَتُ فى خسينَ وماثة فارس من أُحَسَ وكانوا أصاب خيل ، قال : وكنتُ لا أثبُتُ على الخيل ، فضرب فى صدرى وقال : اللهَم ثَبْنهُ واجعَلُهُ هادِياً مَهْدِياً . فانطلق إليها فكسرَها وحرِّقها ، ثم بعث الى رسول الله على يخبِرُهُ فقال رسولُ جَرِيرٍ : والذى بَعثُكَ بالحق ماجِئتُكَ حتى تركتُها كأنها جَلُ أُجُوفُ أُو أُجْرَب ، قال فبارك في أُحَس ورجالِها خس مَرَّاتِ »

[الحديث ٢٠٢٠ \_ أطرافه في : ٢٦٠٣ ، ٢٧٠٣ ، ٣٨٣ ، ١٥٣٥ ، ٢٥٣١ ، ٢٠٨٩ ، ٢٨٠٦ ]

٣٠٢١ – مَرَشُنَا مُحدُ بنُ كَثيرٍ أُخبرَا سفيانُ عن موسى ۚ بن ِعقبةَ عن نافع عِنِ ابن ِعرَ رضَىَ اللهُ عنها قال « حَرَّق النبيُّ ﷺ نخلَ بنى النَّضير »

قوله ( باب حرق الدور والنخيل ) أى التي للشركين . كذا وقع في جميع النسخ وحرق ، وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء ، وفيه نظر لانه لايقال في المصدر حرق ، وانما يقال تحريق وإحراق لانه رباعي ، فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق الفظ الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي بهله أو باذنه . وقد ترجم في التي قبلها و باب إذا حرق ، وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقا عليه . ثم ذكر فيه حديثين ظاهرين فيا ترجم له : أحدهما عن جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكى تسكين اللام ، وسيأتي شرحه في أواخر المغازي . وقوله فيه وكعبة اليانية ، أى كعبة الجهة اليانية على رأى البصريين . ثانيهما حديث ابن عمر وحرق وسول الله بالله غل بني النضير ، أورده مختصرا هكذا ، وسيأتي بتمامه البصريين . ثانيهما حديث ابن عمر وحرق وسول الله بالله عن النضير ، أورده مختصرا هكذا ، وسيأتي بتمامه

في المفازى مع شرحه ان شاء الله تعالى . وقد ذهب الجهرو الى جواز النحويق والنخريب في بلاد العدى ، وكرهه الاوزاعي والليث وأبو ثور ، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لايفعلوا شيئا من ذلك ، وأجاب الطبرى بأن النهي محمول على الفصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال المثال كا وقع في فصب المنجنيق على الطائف ، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قبل النهاء والصابان ، وبهذا غال أكثر أهل العلم ، ونحو ذلك القتل بالتغريق . وقال غيره : إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لانه علم أن تلك البلاد ستفتح فاراد ابقاءها على المسلمين . والله أعلم

## ١٥٥ - باب قتل النائم المشيرك

٣٠٢٧ - حَرَّ عَلَى بَن مُسلم حدَّ مَنا عِي بِن زَكِواء بِنِ أَبِي زَالْدَةَ قَالَ حدَّ نِي أَبِي وَالْعَ قَالَ وَالْعَ لِيَقْتُلُوهُ ، عَن البَرَاء بِنِ عاذِب رضى الله عنها قال ﴿ بَعث رسولُ الله عَلَيْ رَهْماً مِن الأنصار إلى أبي رافع لِيَقتُلُوهُ ، فالطَالَقَ رَجُلٌ منهم فلدخَل حصنهم ، قال فلدخل وقواب لم ، قال وأغلقوا باب الحيون ، ثم أنهم فقدوا حاراً لم فخرجوا يطلبونه ، فخرجت فيمن خرج أرجهم أنى أطلبه متهم ، فوجدوا الحارة ، فلا خَرَاء فلا منهم المؤلفة وخدوا الحارة ، فلا عنها الموا أخذت المفاتيح ففتحت وخدات ، وأغلقوا باب الحيون ليلا ، فوصّموا المفاتيح في كو قي حيث أراها ، فلما الموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحيون ، ثم دخل عليه فقلت ؛ يا أبا رافع وغيرت صوتى و فقال : ما ف الأمل الويل ، قلم أب المشاألات ؟ قال : ما ف الأمل الويل ، قال وضعت سيفي في بطنه ، ثم تحاملت عليه حتى قرع ما المفاتى ، ثم خرجت وأنا دهش ، فأتيت سُلما لم الأزل منه فوقت ، فو في نام وجلى ، فرجت إلى أصابى فقلت ، م خرجت وأنا دهش ، فاتيت سُلما لم المزل منه فوقت ، فو في نام وجلى ، فرجت إلى أصابى فقلت ، ما أنا ببا رح حتى أمينا النبي على فاخبر فائ »

[الحديث ٣٠٢٢ ـ أطرافه في : ٣٠٢٣ ، ٤٠٣٨ ، ٣٩٠٤ ، ٤٠٤٠]

٣٠٧٣ - حَرَثْثَىٰ عَبِدُ اللهِ بنُ مُحَدِ حِدَّ ثَنَى بِحِي ٰ بنُ آدَمَ حِدَّ ثَنَا بِحِي ٰ بنُ أَبِي وَالْدَةَ عِن أَبِيهِ عِن أَبِي إِسَاقَ عِن اللَّهِ عِلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ أَبِي وَافْعِ ، إِسَاقَ عِن اللَّهِ عِلْ أَبِي وَافْعِ ، إِسَاقَ عِن اللَّهُ عِنْهُ أَبِي وَافْعِ ، وَافْعِ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي وَافْعِ ، وَافْعِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو نَامُ » فَدَخَلَ عَلَيهِ عِبْدُ اللَّهِ بِنُ عَتِيكُ بِيتَهُ لِيلاً فَقَتَلَهُ وهُو نَامُ »

قوله ( باب قتل المشرك النائم ) ذكر فيه قصة قتل أبى رافع اليهودى من حديث البراء بن عازب ، أورده من وجهين مطولا ومختصرا ، وسيأتى شرحها فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى ، وهى ظاهرة فيما ترجم له ، لأن الصحابى طلب قتل أبى رافع وهو نائم ، وإنما نادا، ليتحقن أنه هو لئلا يقتل غيره من لاغرض له اذ ذاك فى قتله .

وبعد أن أجابه كان فى حكم النائم لآنه حينئذ استمر على خيال نومه ، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانة ولا تحول من مضجمه حتى عاد اليه فقاله ، وفيه جراز النجسيس على المشركين وطاب غرتهم ، وجواز اغتيال ذوى الآذية البالفة منهم ، وكان أبو رافع بعادى رسول الله رقي ويؤلب عليه الناس . وبؤخذ منه جراز قتل المشرك بغير دعوة انكان قد بلغته الدعوة قبل ذلك ، وأما قتله إذا كان نائما فحله أن يعلم أنه مستمر على كمفره وأنة قد يئس من فلاحه ، وطريق العلم بذلك إما بالوحى وإما بالقرائن الدالة على ذلك

### ١٥٦ - باب لا تَمنُّوا لِقاء المَدُوّ

٣٠٢٤ - وَرَثُنَ وَسَفُ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَامِمُ بَنُ يُوسَفَ البَرْ بُوعَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَز ارَى عَنَ مُوسَى البَرْ بُوعَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَز ارَى عَنَ مُوسَى البَرْ بُوعَ عَنَا بَا لَهُ عَلَى اللهِ عَبْدُ أَنِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ أَنِي أَنِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ أَنِي أَنِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ أَنِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ أَنِي اللهِ الل

٣٠٢٥ – « ثم قام في الناسِ فقال : لاتمنّوا لِقاء العدو وسلُوا الله العافية ، فاذا كَفِيتُمُوم فاصبروا . واعلَموا أنَّ الجنّة تحت ظلالِ الشّيوف . ثم قال : اللهم مُنزِلَ الكتابِ ، ومُجرِى السّحابِ ، وهازم الأحزاب ، اهزِمْهم وانصُر نا عليهم » . وقال موسى بن عُقبة و حدَّنى سالم أبو النضر ؛ كنت كاتباً العدر بن عُبيدِ الله ، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما أن رسول الله بمثلج قال : لا تمنّوا لِقاء العدو »

٣٠٢٦ - وقال أبو عامر حدثنا مُغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحْن ِعن أبى الزِّنادِ عن ِ الأَعرج ِ عن أبى هريرة َ رضىَ الله عنه عن النبيِّ عَلِيُّ قال ﴿ لاَتْمَنُوا لِقَاءَ العدوِّ ، فاذا لقِيتموهم فاصبروا ﴾

قوله ( باب لا بمنوا الهاء العدو ) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى ف ذلك ، وقد تقدم مقطما في أبواب منها د الجنة تحت البادقة ، اقتصر على قوله د واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ومنها د الصبر عند الفتال ، واقتصر على قوله د وإذا لقيتموهم فاصبروا ، ومنها د الدعاء على المشركين بالهزيمة ، واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه ، وقد تقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة ، وأورده بتمامه في د القتال بعد الزوال ، وتقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة ، وأورده بتمامه في د القتال بعد الزوال ، وتقدم الكلام فيها يتعلق بذلك فيه . قوله ( لا بمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية من الفتن ، وقد قال الصديق ابن بطال : حكمة النهى أن المرء لايعلم ما يؤول اليه الآمر ، وهو نظير سؤال العافية من الفتن ، وقد قال الصديق د لآن أعاني فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر ، وقال غيره : انما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعاب والانكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو ، وكل ذلك يباين الاحتياط والاخذ بالحزم . وقيل يحمل النهى على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر ، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة . ويؤيد الأول تعقيب النهى بقوله د وسلوا الله العافية ، وأخرج سميد بن منصور من طريق يحي بن أبى كثير مرسلا د لا نمنوا

لقاء العدو فانكم لاندرون عسى أن تبتلوا بهم ، وقال ابن دقيق العيد : لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الْأمور الغائبة ايست كالامور الحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغى فيـكره التمنى لذلك ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الانسان ما وعد من نفسه ، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انهى . واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة ، وهو رأى الحسن البصرى ، وكان على يقول : لاتدع إلى المبارزة ، فاذا دعيت فأجب تنصر ، لأن الداعى باغ . وقد تقدم قول على فى ذلك . قوله (ثم قال : اللهم منزل السكتاب الح ) أشار بهذا الدعاء إلى وجوء النصر عليهم ، فبالكتاب الى قوله تعالى ﴿ قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ وبمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الربح بمشيئة آلله تعالى ، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الربح ، وحيث تمطر تارة وأخرى لاتمطر ، فاشار مِحركته إلى إعانة الجاهدين في حركتهم في القتال ، و بوقوفه إلى إمساك أيدى الكفار عنهم ، وبانزال المطرال غنيمة مامعهم حيث يتفق قتلهم ، وبعدمه الى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيُّ منهم ، وكاماً أحوال صالحة للمسلمين . وأشاد بهازم الاحزاب الى التوسل بالنعمة السَّابقة ، والى تجريد التوكل ، واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل . وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث ، فان بانزال الكـــتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام ، و باجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق ، وبهزيمة الاحزاب حصل حفظ النعمتين ، وكأنه قال : اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الآخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما . وروى الاسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه على دعا أيضًا فقال د اللهم أنت ربنا وربهم ، ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصهم بيدك ، فاهزمهم وانصرنا عليهم ، ولسعيد بن منصور من طريق أبى عبد الرحن الحبلي عن الذي علي مسلا نحوه لكن بصيغة الأمر عطفا على قوله و وسلوا الله العافية : فان بليتم بهم فقولوا اللهم ، فذكره وزُاد دَوَغَضُوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْمَلُوا عَلِيهُمْ عَلَى بَرَكَةُ اللهُ ، . قُولِهُ (وقال مُوسَى بن عقبة الح) هو معطوف على الاسناد الماضى، وكأنه يشير الى أنه عنده بالاسناد الواحد على وجهينَ مطولًا ومختصرًا ، وهذا مانى رواية أبي ذر ، واقتصر غيره لهذا المتن المختصر على الاسناد المذكور ولم يسوقوه مطولا والله أعلم . قوله ( وقال أبو عاص ) هو العقدى ، وقال الكرمانى : لعله عبدً الله بن براد الأشعرى ،كذا قال ولم يصب ، فأنه مآلابن براد رواية عن المفيرة . وقد وصله مسلم والنسائي والاسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر المقدى عن مغيرة به ، وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ، ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم ، وتعليمهم بما يحتاجون اليه ، وسؤال الله تعالى بصفاته الحسني وبنعمه السالفة ، ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة ، والحث على سلوك الآدب وغير ذلك

## ١٥٧ - باسي الحرب خدمة

٣٠٢٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرَ نا مَمْمَرُ عَن هَامِم عن أَبِ هريرةَ رضَىَ اللهُ عنه عن ِ النبيِّ عَلِيُّهُ قال ﴿ هَلَكَ كِسرَى ، ثُم لايكُونُ كِسرَى بعدَه . وقيصَرُ ليَعلِكُنَّ ، ثُم لايكونُ قَيصرُ بعدَه . ولتُقسَمنَّ كنوزها في سبيل ِ اللهِ ﴾

[ الحديث ٣٠٣٧ - أطرافه في : ٣١٦٠ ، ٣١٨٠ ، ٣٦٣٠ ]

٣٠٢٨ - « وسنى الحرب خدعة »

[ الحديث ٣٠٢٨ \_ طرفه في : ٣٠٢٩ ]

٣٠٢٩ - مَرْشُ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَصرَمَ - اسمهُ بُورُ - أَخبرَ نَا عبدُ اللهِ أُخبرَ نَا مَمَدُ عَن هَمَّام بِنِ مَنبَّهِ عن أبي هريرة وضي الله عنه قال و ستى النبي اللهِ الحرب خدعة »

٣٠٣٠ - مَرْثُ صَدَقَةُ بنُ الفضلِ أخبرَ نا ابنُ عيينة عن عمرِو سمع جابرَ بنَ عبدِ الله رضى الله عنهيا قال : قال الني الله الحربُ خدمة »

قوله ( باب الحرب خدعة ) أورده من طريق همام بن منبه عن أبى هريرة مطولا ومختصرا ومن حديث جابر مختصراً وفى أول المطول ذكركسرى وقيصر ، وسيأتى الكلام على هذا فى علامات النبوة . وقوله « خدعة ، بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهها وبضم أوله وفتح ثانيه . قال النووى : انفةوا على أن الاولى الأفصح ، حتى قال ثملب : بلغنا أنها لغة النبي ﷺ ، وُبْدَاك جزمَ أبو ذر الهروى والقراز . والثانية ضبطت كذلك في رواية الاصيل . قال أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أن الني ﷺ كان يستحمل هذه البنية كثيرا لوجازة الفظها والكونها تعطى معنى البنيتين الآخيرتين ، قال : ويعطى معناها أيضًا الآمر باستعال الحيلة مهما أمكن ولو مرة والا فقاتل ؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. و معنى خدعة بالاسكان أنها تخدع أهلها ، من وصف الفاعل باسم المصدر ، أو أنها وضف المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الامير أى مضروبه . وقال الخطابي : معناه أنها مرةً واحدة ، الحداع ان كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة ، وإن كان من المسلمين فكأنه حدرهم من مكَّرهم ولو وقع مرة واحدة ، فلا ينبغى ألتهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل ، وفى اللغة الثا انة صيغة المبالغة كهمزة ولمزة ، وحكى المنذوى لغة رابعة بالفتح قيهما ، قال : وهو جمع خادع أى ان أهلها بهذه الصفة ، وكنأنه قال أهل الحرب خدعة . قلت : وحكى مكى ومحمد بن عبد الواحد لغة خاَّمسة كَسر أوله مع الاسكان ، قرأت ذلك بخط مفلطاى . وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب، والندب إلى خداع الكفار ، وان من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينمكس الآمر عليه ، قال النووى : واتفقوا على جواذ خداع الكفار في الحربكيفيا أمكن ، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز ، قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض و بالسكمين ونحو ذلك . وفي الحديث الإشارة الى استعال الرأى في الحرب : بل الاحتياج اليه آكد من الشجاعة ، ولحذا وقع الاقتصار على ما يشير اليه بهذا الحديث ، وهو كـقوله و الحج عرفة ، ، قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أى الحرب الجيدة لصاحبها الـكاملة فى مقصودها إنما هى المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجمة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . ( تـكميل ) : ذكر الواقدى أن أول ما قال النبي 🏂 . الحرب خدعة ، في غزوة الحندق

#### ١٥٨ - إب الكذب في الحرب

٣٠٣١ - وَرَشُ أُقْتِبِهُ مِنُ سعيد حد أَنَنا سفيانُ عن عرو بن ِ دِينار عن جابر بن ِ عبد الله رضي الله

عنهما أن الذي على قال « مَن لكسبِ بنِ الأشرف ، فانه قد آذَى الله ورسولَه ؟ قال محمدُ بنُ مَسلمة : أتحب أن أفتلَهُ يارسولَ الله ؟ قال ، نعم . قال فأتاهُ فقال : إن لهذا \_ يعنى الذي يلي \_ قلى \_ قد عَنَّا نا وسألنا الصدّقة . قال : وأيضا والله لتمنُّلهُ . قال : فانا اتبَعناه فنسكرَهُ أن نَدَعَهُ حتى ننظر إلى ما يَصيرُ أمرُه . قال فلم يَز ل يكلِّمهُ حتى استَمكنَ منه فقتله »

قوله ( باب الكذب في الحرب ) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الاشرف ، وسيأتي مطولا مع شرحه فَى كُنتاب المفازى . قال ابن المنير : الترجمة غير مطابقة ، لان الذى وقع منهم فى قتل كعب بن الاشرف يمكنَ أن يكون تعريضًا ، لأن قولهم دعنانًا، أي كلفنا بالأوامر والنواهي ، وقولهم دسألنا الصدقة، أي طلبها منا ليضمها مواضعها ، وقولهم « فنكره انْ ندعه الح ، معناه نكره فرانه ، ولاشك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا انتهى . والذي يُظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا ، وجميع ماصدر منهم تلويح كما سبق ، لـكن ترجم بذلك لقول محد بن مسلمة للني ﷺ أولاً و اثذن لى أن أقول ، قال قل ، فانه يدخل فيه الاذن فى الكذب تصريحا وتلويحا وهذه الزيادة وان لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده ، على أنه لو لم يردذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث ، لان معناها حينتذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا أو يجوز منه الايماء دون التصريح ، وقد جاء من ذلك صريحاً ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً ولا يحل الكذب الا في ثلاث : تحدث الرجل أمرأته ايرضها ، والكذب في الحرب ، وفي الاصلاح بين الناس، وقد تقدّم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذًا المعنى من ذلك ، ونقل الخلاف في جوَّاز الكذب مطلقًا أو تقييده بالتلويح ، قال النووى : الظاهر إباحة حقيقة الكذَّب في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى . وقال ابن العربي : الكنّب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم اليه وليس للمقل فيه مجال ، ولو كان تحريم السكذب بالمقل ما انقلب حلالا انتهى . ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس فى قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي مِثَلِقَةٍ أن يقول عنه ماشاء اصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي على ، وإخباره لاهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك بما هو مشهور فيه ، ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائى من طريق مصعب بن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن أبي سرح ، وقول الانصارى للنبي ﷺ لما كف عن بيعته « هلا أومأت الينا بعينك ، قال : ما ينبغى لنبي أن تـكون له خائنة الاعين ، لان طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالحداع والـكذب في الحرب حالة الحرب خاصة ، وأما حال المبايعة فليست مجال حرب ، كذاً قال ، وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تـكن فى حال حرب . والجواب المستقيم أن تقول: المنيع مطلقًا من خصائص النبي مَرَاكِيِّ فلا يتعاطى شيثًا من ذلك وان كان مباحًا الهيره، ولا يعارض ذلك ماتقدم من أنه كان اذا أراد غزوة ورى بغيرها ، فان المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره كمأن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب، ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنة يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بادادته الغرب و إنما مراده الشرق فلا ، والله أعلم . وقال ابن بطال : سألت بعض شيَّوخي عن معنى هذا الحديث فقال :

الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا، قال وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محد بن مسلمة وقد عنانا، فإنه سألنا الصدقة ولآن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محادبة العرب، فهو من معاديض الكلام، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء مخلاف ما هو عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيق في شيء من الدين أصلا. قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول و من كذب على متعمدا فليتبو أمقعده من الناد، انتهى، وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن اعادته

#### ١٥٩ - باب الدَّنْكِ بأهل الحرب

٣٠٣٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محدِ حدثَنا سفيانُ عن عمروِ عن جابرِ عن ِ النبي عَلَيْكُو قال « مَن المحبِ بنِ الأشرَف؟ فقال محدُ بن مُسلمة : أُنتجِبُ أَن أَقْدَلُهُ ؟ قال : نعم . قال : فأَذَن ْ لَى فأقول َ . قال : قسد فعَلتُ ، قال : وَعَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ

قوله ( باب الفتك بأهل الحرب ) أى جواز قتل الحربي سرا ، وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهى ، وذكر هنا طرفا من حديث جابر فى قصة قتل كعب بن الاشرف ، وقد تقدم التنبيه عليه فى الباب الذي قبله ، وأنما فتدكموا به لآنه نقض العهد ، وأعان على حرب الني بالله ، وهجاه ، ولم يقع لاحد بمن توجه اليه تأمين له بالتصريح ، وإنما أوهموه ذلك وآ نسوه حتى تمكنوا من قتله

## ١٦٠ - باب ما يجوزُ منَ الاحتيالِ ، والحذَر معَ مَن يخشَىٰ مَعرَّته

# ١٦١ - بأب الرَّجَزِ في الحربِ ، ورفع ِ الصَّوتِ في حَفرِ الخالاَق فيهِ سملُ وأنسُ عن النبيِّ وَلَيْكِاللَّهُ ، وفيه يزيدُ عن سَلَمَة

٣٠٣٤ - وَرُشُ مُسدَّدُ حدَّ ثَنَا أَبُو الأَحوَسِ حدَّ ثَنَا أَبُو إِسحاقَ عَنِ البراءِ رضَى اللهُ عنه قال « رأيتُ رسولَ اللهُ عَلَيْتُهُ بِومَ الخندَ فَرُوهُو يَنقَلُ التُرابُ حتى واركى الترابُ شعرَ صَدَرهِ - وكان رجُلاً كثيرَ الشَّمَرِ ــ رسولَ اللهُ عَلَيْتُهُ بِومَ الخندَ فَرُوهُو يَنقَلُ التُرابُ حتى واركى الترابُ شعرَ صَدَرهِ - وكان رجُلاً كثيرَ الشَّمَرِ ــ

وهو كرنجز برَجَزِ عبدِ اللهِ :

اللهم لولا أنت ما أهتدَينا ولا تَصدَّقنا ولا صلَّينا فأنز لَن سَكينة علينا و أَبَّتِ الأقدام إن لا قَينا إن الآعدا قد بَنُوا علينا إذا أرادوا فِتنة أبَينا

يرَفَعُ بهـــا صَوتَهُ ﴾

قوله ( باب الرجز في الحرب ، ورفع الصوت في حفر الحندق ) الرجز بفتح الراء والجيم والزاى من مجود الشمر على الصحيح ، وجرت عادة العرب باستماله في الحرب ليزيد في النشاط و يبعث الهمم ، وفيه جواز تمثل النبي الله بشعر غيره ، وسيأتي بسط ذلك في أوائل المفازى ان شاء الله تعالى . وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره . قوله ( فيه سهل و أنس عن النبي بكل وفيه يزيد عن سلة ) أما حديث سهل وهو ابن سعد فوصله في غزوة الحندق وفيه و اللهم لاعيش الاعيش الآخرة ، وسيأتي ، وأما حديث أنس فقد تقدم موصولا في و باب حفر الحندق ، في أوائل الجهاد ، وفيه مثل ذلك أيضا بزيادة . وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلة وهو ابن الاكوع فسيأتي في غزوة خيبر وفيه و اللهم لولا أنت ما احتدينا ، وقصة عامر بن الاكوع ، وسيأتي أيضا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلة أيضا بقوله و واليوم يوم الرضع ، . وقوله هنا في حديث البراء و ان العدا قد بغوا علينا ، يأتي الكلام عليه في كتاب التي عقب كتاب الاحكام وكأن المصنف أشاد في الترجمة بقوله و ورفع الصوت في حفر الحندق ، إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة الفتال ، وذلك فيا أخرجه أبو داود من طربق قيس بن عباد قال و كان أصحاب رسول الله كالي يكرهون الصوت عند الفتال ،

#### ١٦٢ - إب من لا بَثْبُتُ على الخيل

٣٠٣٥ - هَرْشُنَا عُمَدُ بنُ عَبِدِ اللهِ بنِ مُنَهِرٍ حَدَّمَنَا ابنُ إدريسَ عن إسماعيلَ عن قَيسِ عن جَرير ِ رضى اللهُ عنه قال « ماحَبَبَنِي النبيُ بَرِّالِيْ منذُ أسلمتُ ، ولا رآني إلا تَبسمَ في وجهه »

[ الحديث ٣٠٣٠ \_ طرفاه في : ٣٨٢٢ ، ٩٠٩٠ ]

٣٠٣٦ \_ ﴿ وَلَقَدَ شَكُوتُ إِلَيْهِ أَنِي لَا أَثَبُتُ كَلَى الخَيلَ ، فَضَرِبَ بِيدهِ فِي صَدْرهِ وَقَالَ : اللَّهُمُّ تُلِّبَّتُهُ واجعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً ﴾

قوله ( باب من لايثبت على الحيل ) أى ينبغى لأهل الحير أن يدعوا له بالثبات ، وفيه إشارة إلى فضيلة وكوب الحيل والثبات عليها ، ذكر فيه حديث جرير و ماحجبنى رسول الله يهلي منذ أسلمت ، وسيأتى الدكلام عليه فى المناقب ، وقوله و إلا تبدم فى وجهه ، فيه التفات من الذكلم إلى الفيبة ، ووقع فى رواية السرخسى والكشمينى على الأصل بلفظ وفى وجهى ، وقوله و ولقد شكوت اليه أنى لا أثبت على الحيل ، هو موضع الترجمة وقد تقدم فى وباب حرق الدور والنخيل ، و يأتى شرحه فى المفازى إن شاء الله تعالى . وقوله وهاديا مهديا ، زعم ابن بطال محرق الدور والنخيل ، و يأتى شرحه فى المفازى إن شاء الله تعالى . وقوله وهاديا مهديا ، وعم ابن بطال محرق الدور والنخيل ، و يأتى شرحه فى المفازى إن شاء الله تعالى . وقوله وهاديا مهديا ، وعم ابن بطال

أن فيه تقديماً وتأخيرا قال: لآنه لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتدى هو فيكون مهديا انهمى، وليست هنا صيغة ترتيب

# ١٦٣ - باسب دواه الجرح باحران ِ الحصيرِ وغَسلِ المرأةِ عن أبيها الدَّمَ عن وَجعهِ ، وحمل ِ الماهِ في التَّرس

٣٠٣٧ - حَرَّثُ عَلَى بَنُ عِبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفَيانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قال ﴿ سَأَلُوا سَهِلَ بِنَ سَعِدِ السَّاعَدِيِّ وَضَى اللهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ : مَا بَنَيَ أَحَدُ مَنَ النَّاسِ أَعْلَى بِهِ مَنِي ، كَانَ وَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ : مَا بَنَيَ أَحَدُ مَنَ النَّاسِ أَعْلَى بِهِ مَنِي ، كَانَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَهِ ، وأُخِذَ حَصِيرٌ فَأَحْرِقَ ، ثُمَّ حُشِي عَلَى الدَّمَ عَن وَجَهِ ، وأُخِذَ حَصِيرٌ فَأَحْرِقَ ، ثُمَّ حُشِي بَهُ جُرَّحُ رُسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ﴾

قوله ( باب دواء الجرح باحراق الحصير ، وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه ، وحمل الماء فى الترس ) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام ، وحديث الباب ظاهر فيها ، وقد أفرد الثانى منها فى كنتاب الطهارة وأورد فيه هذا الحديث بعينه ، وسيأتى شرحه مستوفى فى المغازى ان شاء الله تمالى

178 - عاسي ما يُسكرَ أَمْ من التنازُع والاختلاف في الحرب، وعقوبة مَن عَمَى إمامَه وقال الله عز وجل [ ٤٦ الأنفال] : ﴿ وَلا تَنازَعُوا فَتَفَشَّلُوا وَ لَذَهَبَ رَيْحُكُم ﴾ يعنى الحرب . قال قتادة أن الريح الحرب

٣٠٣٨ - حَرَثُ يُحِي ْ حَدِّنَنَا وَكِيمْ عَن مُعْمَةً عَن سَعِيدِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ ﴿ انَّ النبِي وَالْ الْمَارَ اللهُ اللهِ الله

[ الحديث ٣٠٣٩ \_ أطرافه في : ٣٩٨٦ ، ٤٠٤٧ ، ٤٠٦١ ]

قوله ( باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ) أي من المقاتلة في أحوال الحرب . قوله ( وعقوبة من عصى إمامه ) أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة . قوله (وقال الله عز وجل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ديحكم ) يعني الحرب ) كذا لابي ذر ، وقوله و يعني الحرب ، السكت ميني وحده ، ووقع في رواية الأصيلي في هذا الموضع وقال قتادة : الريح الحرب ، وهذا قد وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحوه ، وهو تفسير مجازى ، فالمراد بالريح القوة في الحرب ، والفشل بفتح الفاء والمعجمة الجبن يقال فشل اذا هاب أن يقدم جبنا . وذكر في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي موسى وفيه وولا تختلفا ، وسيأتي شرحه في مكانه من أو اخر المفازى . ثانيهما حديث البراء في قصة غزاة أحد ، والفرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة المول النبي و لا تبرحوا من مكانكم ، وسيأني شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد ان شاء الله تعالى

#### ١٦٥ – ياب إذا فزعوا بالليل

٣٠٤٠ \_ حَرَثُ فَتَمَابِهُ بن سعيدٍ حدَّ ثَنَا حَادَ عن ثابت عن أنس رضَ الله عنه قال «كان رسولُ الله عنه قال «كان رسولُ الله عنه أحسنَ الناس ، وأَجْوَدَ الناس ، وأشجمَ الناس . قال وقد فزعَ أهلُ المدينة لهلا . سمموا صوتاً . قال فتلقاهُمُ النبيُ عَلَى فَرَس لِأَبِي طلحةَ عُرْي وهوَ مُتَقَلِّدٌ سيفَهُ فقال : لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسولُ الله على فَرَس لِأَبِي طلحةَ عُرْي وهوَ مُتَقَلِّدٌ سيفَهُ فقال : لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسولُ الله على فَرَس لِأَبِي طلحةً عُرْي وهو مُتَقَلِّدٌ سيفَهُ فقال : لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسولُ الله على وَجَدْ ته تَجراً . يَوْنِي الفَرسَ »

قله ( باب اذا فزعوا بالليل) أى ينبغى لامير العسكر أن يكشف الحبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك . ذكر فيه حديث أنس فى فرس أبى طلحة ، وقد تقدم شرحه فى أواخر الهبة ، وتقدم فى كـتاب الجهاد مرارا

١٦٦ - إحب من رأى العدُّوُّ فنادى بأعلى صوته ِ: يا صباحاه . حتى يُسيعَ الناس

٣٠٤١ - حرَثُ اللَّهُ بَنُ إِرَاهِمَ أَخِرَ مَا يَرِيدُ بِنُ أَبِي عُبِيدٍ عن سلمة أَنهُ أخبرَهُ قال « خرجتُ من المدينة ذاهبا نحو الفابة . حتى إذا كنتُ بَنَية الفابة في علام المعيد الرحن بن عوف . قلتُ : ويحك ، ما يك؟ قال : أُخِذَت لِقاحُ النبي وَ اللَّهُ وقلتُ : مَن أُخذَها ؟ قال : غَطَفانُ وقزارة مُ . فصرَختُ ثلاث صرَخاتِ ما يك؟ قال : أُخِذَت لِقاحُ النبي وَ اللَّهُ وقلتُ أَرْمِيهم واقول : أنا أسمتُ مابين لا بَنَيها : يا صباحاه ، يا صباحاه . ثم اند فعت حتى ألقام وقد أخذوها ، فبلتُ أرميهم واقول : أنا ابنُ الأ كُوع ، واليوم يومُ الرُّضَع ، فاستَنقَذُ منها منهم قبل أن يَشرَبوا ، فأقبَلْتُ ، فلقيتَ يا ابنَ الأ كُوع ، واليوم يومُ الرُّضَع ، فاستَنقَذُ منها منهم قبل أن يَشرَبوا مِ قيم في إثر هم . فقال : يا ابنَ الأ كُوع يا ابن الأ كُوع ، إن القوم عِطاش ، وإنى أعجلتُهم أن يَشربوا مِ قيهم ، فأبعث في إثر هم . فقال : يا ابنَ الأ كُوع مَلْ النبي عَلَي اللهِ مَ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَقْرَون في قومهم ،

[الحديث ٢٠٤١ ـ طرفه في : ١٩٤٤]

قوله ( باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته : ياصباحاه حتى يسمع الناس ) ذكر فيه حديث سلة بن الاكوع في قصة غطفان وفزارة ، وسيأتى شرحه فى غزوة ذى قرد من كتاب المفازى . وقوله و ياصباحاه ، هو منادى مستغاث ، والالف الاستفانة والهاء السكت ، وكأنه نادى الناس استفائة بهم فى وقت الصباح . وقال ابن المنير : الهاء المندبة وربما سقطت فى الوصل ، وقد ثبتت فى الرواية فيوقف عليها بالسكون . وكانت عادتهم يغيرون فى وقت الصباح ، فكأنه قال : تأهبوا لما دهمكم صباحا . وقوله والرضع ، بقشديد المعجمة بصيغة الجع ، والمراد بهم المثنام أى البيوم يوم هلاك المثنام . وقوله و فأسجح بهمزة قطع أى أحسن أو ارفق . وقوله ويقرون ، بعنم أوله والتخفيف من الفرى ، والراء مفتوحة ومضمومة ، وقيل : معنى الضم بجمعون الماء والمبن ، وقيل : يغزون بغين والتخفيف من الفرى ، والراء مفتوحة ومضمومة ، وقيل : معنى الضم بجمعون الماء والمبن ، وقيل المجاهلية المنهى منها أن هذه المتفائة على الكفار

١٦٧ - إسب من قال : خُذها وأنا ابن ُفلان . وقال سَله ُ : خُذها وأنا ابن ُ الأكوع بيد ُ الله عبيد ُ الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال • صَأَل رجُلُ البَراء رضى الله ُ عنه فعال : يا أبا معارة ، أوَلَيْتُم يوم حُنين ؟ قال البراء وأنا أسمع ؛ أمّا رسول ُ الله عَلَيْ لم يُول يَومَنذ ، كان أبو شُفيان بن ُ الحارث الخِذا بينان بَفلته ، فلما غَشِيَه ُ المشركون نزل فِيل يقول : أنا النبي عَلَيْنَ لا كَذِب ، أنا ابنُ عبد المطلب . قال : فا دُني من الناس يومَنذ أشدُ منه »

قوله ( باب من قال خدها و أنا ابن فلان ) هي كلمة تقال عند التمدح . قال ابن المنير : موقعها من الاحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهى عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت : وهو قريب من جواز الاختيال ـ بالحاء المعجمة ـ في الحرب دون غيرها . قوله ( وقال سلة : خذها وأنا ابن الأكوع ) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي قبله اكمنه بمعناه ، وقد أخرجه مسلم بلفظه من طريق أخرى عن سلة بن الأكوع وقال فيه د فخرجت في آثار القوم وألحق رجلا منهم فاصكه سهما في رجله حتى خلص نصل السهم من كتفه ، قال قلت : خذها وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرضع ، الحديث . ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب في ثبات النبي بالله يوم حنين وقوله وأنا النبي لاكذب ، أنا ابن عبد المطلب ، ، وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى

## ١٦٨ - باب إذا نزك المدو على حُكم رجُل

٣٠٤٣ - عَرَضَ سليانُ بنُ حَربِ حدَّثنا شُعبهُ عن سعدِ بنِ ابراهيمَ عن أبى أمامةً هو َ ابنُ سهلِ بنِ حُنَيفٍ عن أبى سعدٍ الله على أبنُ سهلِ بنِ حُنَيفٍ عن أبى سعدٍ الله الله عنه قال لا لما نزلت بنو أفرَيظة على حُمَم سعدٍ هو ابنُ مُعاذِ بَعث رسولُ الله عَلَيْ : قوموا إلى سيّدِكم ، فاء رسولُ الله عَلَيْ : قوموا إلى سيّدِكم ، فاء فِلسَ إلى رسولِ الله عَلَيْ ، فقال له : إنَّ هؤلا فَرْ لوا على حُكيك . قال : فانى أحكمُ أن مُقتل المقاتِلةُ ، فأن مُنسَى الذَّرِية . قال : فانى أحكمُ أن مُقتل المقاتِلةُ ، وأن مُنسَىٰ الذَّرِية . قال : لقد حكت فيهم مُحمَر المَلِك »

[ العديث ٣٠٤٣ ـ أطرافه في : ٣٨٠٤ ، ١٧١١ ، ١٢٢٦]

قوله ( باب إذا نزل العدو على حكم رجل ) أى فأجازه الامام نفذ ، ذكر فيه حديث أبى سعيد فى نزول بنى قريظة على حكم سعد بن معاذ ، وسيأتى شرحه فى غزوة بنى قريظة إن شاء اقه تعالى . قال ابن المنير : يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين

## ١٦٩ - باب قتل الأسير ، وقتل السَّبر

٣٠٤٤ - مَرْشُنَ إسماعيلُ قال حدَّنى مالكُ عن ابن شِهابِ عن أَنَسِ بن مالك رضى اللهُ عنه « انَّ رسولَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَم مُتعلِّقٌ بأستار اللهُ عَلِيقٍ دخلَ عامَ الفتح وعلى رأسه المِنْفَر ، فلما نزَعه جاء رجُلٌ فقال : إنَّ ابنَ خَطَل مُتعلِّقٌ بأستار السكنبة ، فقال : اقْتُلُوه »

قوله ( باب قتل الأسير وقتل الصبر) فى رواية الكشمينى و فتل الاسير صبرا ، وهى أخصر . أورد فيه حديث أنس فى قتل ابن خطل ، وقد تقدم شرحه فى أواخر الحج ، وقد تقدم أن الامام يتخير \_ متبعا ما هو الاحظ للاسلام والمسلين \_ بين قتل الاسير ، أو المن عليه بفداء ، أو بغير فداء ، أو استرقاقه

١٧٠ - إسب هل يستأسِرُ الرجُلُ ؟ ومَن لم يَسْتأسِرُ ، ومن ركع ركعتَينِ عندَ القتل

٣٠٤٥ - مَرْشُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمِيبٌ عَنِ الرَّهُرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَى عَرُو بَنُ أَبِي سَفَيَانَ بَنِ أَسَيْدِ ابْنِ جاريةَ النَّقَقَ \_ وهو حَلَفُ لَبَى زُهُرةَ ، وكان مِن أَصَابِ أَبِي هُرِيرة \_ أَنَّ أَبَا هُرِيرةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ

﴿ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةَ رَهُطْ مِسَرِيةً عَيْنًا ، وأَمَّرَ عالِمِم عاصمَ نَ ثَابِثِ الْأَنصاري - جَدّ عاصم ابن عمرَ بن ِ الخطاب \_ فانطَلَقوا ، حتى إذا كانوا بالهَدَأة \_ وهو بينَ عُشَفانَ ومكم َ ـ ذُكروا لِحي من هُذيل يقال لهم بنو ۚ لَحَيانَ ، فَنَفَرُ وَا لَهُمْ قَرْيَبًا مَنْ مَاثْتَى رَجَلِ كُلُّهُمْ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَ مُمْ حَثَّى وَجَدُوا مَأْ كُلُّهُمْ تَمْرًا نْزَوَّدُوهُ مِن المدينة ، فقالوا : هٰذَا تَمْرُ كَيْثُرِبَ ، فاقتَصُّوا آثارَهم ، فلما رآهم عاصمٌ وأصحابه مجتموا إلى فَدْ فَلَهِ ، وأحاطَ بهمُ القومُ ، فقالوا لهم : انزلوا وأعطُونا بأيديكم ، واحكمُ الصَهدُ والميثاقُولَا نقتلُ منكم أحَداً . فغال عاصمُ ابن ثابت أميرُ السَّرِية ِ: أَمَّا أَمَا فُواللهِ لا أَنزِلُ اليومَ في ذمة كافر، اللهمَّ أخبرُ عنَّا نبيَّك، فرمَوهم بالنَّبل، فقتلوا عاصمًا في سبعةٍ . فنزَلَ اليهم ثلاثةُ رهطِ بالمهدِ والميثاق ، منهم خُبيبُ الأنصارىُ وابنُ دَثينةَ ورجلُ آخر، فلما استكنوا منهم أطلَقوا أوتارَ قِسِيِّهم فأوثقوهم ، فقال الرجلُ الثالثُ : هٰذا أوَّلُ الغدرِ ، واللهِ لا أصحبُكم ، إنَّ لى ف هْؤُلاه لأسوةً \_ ُيرِبدُ القَتليٰ \_ وجَرَّروهُ وعالجوهُ علىٰ أن بَصحَبَهِم فأبيٰ ، فقتلوهُ ، فانطَلَقوا بخُبَيب ٍ وابن دَيْنةَ حتَّى باعوهما بمكة َ بعدَ وَقيمة ِ بدر ٍ ، قابتاعَ خُبَيبًا بنو الحارثِ بن عامرِ بن ِ نوفل ِ بن ِ عبدِ مَناف ، وكان خُبيبُ هو قَتَلَ الحَارِثَ بنَ عَامِرٍ يومَ بَدرٍ ، فَلَبثَ خُبيبُ عندَهم أُسِيرًا فَأَخْبَرَ بَى عُهِيدُ اللَّهِ بنُ عِياضٍ أنَّ بنتَ الحارثِ أخبرَتهُ أنهم حينَ اجتمعوا استَعارَ منها مُوسى كيستحيدُ بها فأعارَتْهُ ، فأُخذَ ابناً لي وأنا غافلة محتى أتاهُ ، قالت : فوجَدْ تَهُ تُجْلِسَهُ على فخذِمِ والموسىٰ بيدمِ ، ففَرْعتُ فزْعةً عرَ فَها خُبَيبٌ في وَجهي، فقال : تخشينَ أن أَقْتُلُهُ ؟ مَا كُنتُ لأَفْعَلَ ذَالِكَ . واللهِ مَا رأيتُ أُسيراً قطُّ خيراً مِن خُبَيبٍ ، واللهِ الله وَجد لهُ يوماً يأكِلُ من قِطْفِ عِنَب ِ فِي يدهِ وَإِنه لمو تَقُنْ فِي الحديدِ وما بمكة َ مِن ءُرَ إِ. وكانت تقولُ إنه لِرزُق منَ اللهِ رزَقهُ خُبَيبًا . فلما خَرَ جَوا منَ الحَرَم ليَقْتُلُوهُ في الحِلِّ قال لمم خُبَيبٌ: ذَرُوني أَركُمْ رَكَمَةَين . ثمَّ قال : لولا أن تَظُنُّوا أن مابي جَزَعٌ لطو لُتُها ، اللهم أحصِيم عددا

ولستُ أَبَالَىٰ حينَ أَقتَل مُسلِمًا علىٰ أَى شِقَ كَان اللهِ مَصْرَعى وذُلك في ذاتِ الإلهِ ، وإن يَشأْ يُبادِكُ على أوصال شِلْو مُمَزَّع

فقَتَكُ أَنُ الحَارِث ، فَكَانَ خُبَيب هُوَ سَنَّ الرَّ كَعَتَين لَكُلُّ امرى مُسلم ُ قَتْلَ صَبراً . فاستجاب اللهُ لعاصم بن ثابت يوم أصيب ، فأخبر النبي علي أصحابه خبر هم وما أصيبوا ، و بَعْثَ ناس من كفار ُ قر يَس الماصم بن ثابت يوم أصيب ، فأخبر النبي علي عاصم حين حُد وا أنه تُعتِل ليُؤتوا بشي منه يُعرف ، وكان قد قَتَلَ رجُلاً من عُظامهم يوم بَدن ، فبُعث على عاصم مثل الظّلة من الدَّبر ، فحمَّتُه من رسولهم ، فلم يقدروا على أن يقطموا مِن لحمد شبئاً »

[ الحديث ٥٤٠٥ \_ أطرافه في : ٣٩٨٩ ، ٢٠٠٦ ، ٧٤٠٧ ]

قوله ( باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر ) أى هل يسلم نفسه للاسر أم لا؟ ( ومن صلى دكمتين عند القتل) . ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه مع بنى لحيان، وقصة قتل خبيب بن عدى، وسيأتي شرحها مستوفى في المفازى ، وفيها ماترجم له من الأمور الئلائة ، وقوله فيه د فأخبرنى عبيد الله بن عياض القائل د فأخبرنى ، هو ابن شهاب كما سيأتي إيضاحه هناك

## ١٧١ - إلى قَلَكُ الأسيرِ . فيه عن أبي موسى عن النبيُّ عَلَيْنَةُ

٣٠٤٦ – مَرْشُ تُعَيَّبَهُ مِنُ سعيد حدَّثنا جَر بِرُ عن منصور عن أبى وائلِ عن أبى موسى رضى اللهُ عنه ألله عن أبى موسى رضى اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله عن الله يض عنه الأسيرَ – وأطيموا الجائم ، وعُودوا المريض ، عنه قال : ١٧٤٠ - أطرانه في : ١٧٤٠ ، ٣٧٣٠ ، ١٩٤٩ ، ٣٧٣٠ ]

٣٠٤٧ \_ حَرَثُنَا أَحدُ بنُ يونُسَ حدَّثنا زُهَيرَ حدَّثنا مُطرِّفُ أَنَّ عامراً حدَّ تَهم عن أبى جُكَيفة رضى اللهُ عنه قال وقلت يلمي رضى الله عنه : هل عند كم شي من الوحي إلا مافى كتاب الله ؟ قال : لا والذى فَلَقَ الحبَّةَ وَبَراً النسَمة ، ما أَعلَمُهُ إلا فهما يُعطِيهِ اللهُ رجلاً في القرآن ، وما في هٰذهِ الصَّحيفة . قلت : وما في الصحيفة قال : المتقلُ ، و فَكاكُ الاسير ، وأن لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافر »

قوله ( باب فكاك الاسير) أى من أيدى العدو بمال أو بغيره ، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين : أحدهما حديث أبى موسى و فكوا العائى ، أى الآسير ، كذا وقع فى تفسير العانى فى الحديث ، وهو بالمهملة والنون وزن القاضى ، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة ، وإلا فقد أخرج المصنف فى العلب من طريق أبى عوانة عن منصور وقال فى آخره وقال سفيان : أبى عوانة عن منصور وقال فى آخره وقال سفيان : العانى الاسير ، قال ابن بطال : ف كاك الآسير واجب على الكفاية ، وبه قال الجمهور ، وقال اسحق بن راهوية : من بيت المال. وروى عن مالك أيضا . وقال أحمد يفادى بالرموس ، وأما بالمال فلا أعرفه ، ولوكان عند المسلين أسادى واتفقوا على المفاداة تعينت ، ولم تجز مفاداة أسادى المشركين بالمال ، ثانيهما حديث أبى جحيفة و قلت لعلى : هل عندكم شى من الوحى ، الحديث ، وقد مضى شرحه فى كتاب العلم ، وسيأتى الكلام على بقية ما فيه فى الديات ان شاء الله تعالى

#### ١٧٢ - إب فداء المشركين

٣٠٤٨ ـ مَرْشُ إسماعيلُ بنُ أَبِي أُويسِ حدَّثنا اسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبةَ عن موسى بنِ عقبةَ عن الله عنه الله عنه « ان رجالاً من الانصار استأذَنوا رسولَ اللهِ عَلَيْ فقالوا: اللهِ عَلَيْ فقالوا: اللهِ الذَنْ فَلْنَثْرُكُ لابنِ أُختِنا عَبّاسٍ فداءه، فقال: لاتدَعونَ منها دِرَهَا »

٣٠٤٩ - وقال ابراهيمُ بنُ طَهْمانَ عن عبد العزيزِ بن صُهَيب عن أنس قال ﴿ ان النبي عَلَي أُنَّى بمال من

البَحرَين، فجاءهُ العبَّاسُ فقال: يارسولَ اللهِ أعطنِي، قانى فادّيتُ نفسى، وفأدّيتُ عَقيلا. فقال: خـذ. فأعطاهُ في ثوبهِ ﴾

۳۰۰۰ – مَرْشُ محودُ حدَّلنا عبدُ الرزَّاقِ أُخبرَ نا مَفْمَرُ عن الرُّحريُّ عن محمدِ بن جُبَيرٍ عن أبيهِ ـ وكان جاء في أُسارَى بَدرٍ ـ قال: سمتُ النبيَّ مِنْكُ يَتِلَ أَ في المغربِ بالطُّورِ»

قوله ( باب فداء المشركين ) أى بمال يؤخذ منهم ، تقدم فى الباب الذى قبله القول فى شىء من ذلك ، وأورد فيه ثلاثة أحاديك : أولها حديث أنس فى استئذان الأنصار أن يتركوا للمباس فداءه ، وقد تقدم إيراده فى كتاب المتق . ثانيها حديثه قال و أتى بمال من البحرين ، فقال العباس : أعطنى فائى فاديت نفسى وعقيلا ، وأورده معلقا عتصرا ، وقد تقدم بأتم منه فى المساجد وبيان من وصله ، وقوله و فاديت نفسى وعقيلا ، يريد ابن أبى طالب ، ويقال إنه أسر معهما أيضا الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن العباس افتداه أيضا ، وقد ذكر ابن اسحق كيفية ذلك ، واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة ، ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة ، وعلى تقدير كو ته منها فالعباس ليس من أهل الزكاة . فان قيل إنما أعطاء من سهم الفارمين كما أشار اليه الكرمانى فقد تعقب ، ولكن الحق أن المال المذكور كان من الحراج أو الجزية وهما من مال المصالح ، وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الجزية . ثالثها حديث جبير بن مطعم و سمعت الني يراقي يقرأ فى المغرب بالطور ، ذكره وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الجزية . ثالثها حديث جبير بن مطعم و سمعت الني يراقي يقرأ فى المغرب بالطور ، ذكره لقوله فيه و وكان جاء فى أسارى بدر ، أى فى طلب فداء أسارى بدر ، وقد تقدم شرح المتن فى القراءة فى الصلاة ، ويأتى الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلائة فى غزوة بدر من كتاب المغاذى ان شاء أفته تعالى

### ١٧٣ - ياسب الحربيُّ إذا دخَلَ دارَ الإسلام بنير أمان

٣٠٥١ - حَرِّشُ أَبُو نُعَيمِ حَدَّنَا أَبُو المُمَيسِ عَن إِبَاسِ بِن ِ سَلَمَةَ بِن الْا كُوّعِ عَن أَبِيهِ قال ﴿ أَنَى النّبُ عَلَيْكُ : النّبُ عَلَيْكُ النّبُ عَلَيْكُ النّبُ عَلَيْكُ النّبُ النّبُ اللّبُ عَلَيْكُ النّبُ اللّبُ اللّبُوءُ وَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوهُ ، فَقَلْمُ سَلّبُهُ ﴾

قرله ( باب الحربي إذا دخل دار الاسلام بغير أمان ) هل يجوز قاله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك يتخير فيه الامام، وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الاوزاعي والشافعي: ان ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه، وهو في المسلمين. قوله ( أبو العميس ) بالمهملة ين مصغر. قوله (عن إياس ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية، وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعيم عن أبي العميس وحدثنا اياس ، قوله ( أني الني تهي عين من المشركين ) لم أقف على اسمه. ووقع في رواية عكرمة بن عمار عن اياس عند مسلم أن ذلك كأن في غزوه هو ازن، وسمى الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صارعينا. قوله ( فجلس عند اصابه يتحدث ثم انفتل ) في رواية النسائي من طريق جمفر بن عون عن أبي العديس و فلما طمم انسل ، ، وفي رواية عكرمة عند مسلم ، فقيد الجل ثم تقدم بتغدى مع

القوم وجعل ينظر ، وفينا ضعفة ورقة في الظهر ، اذ خرج يشتد، . قوله (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في دالمستخرج، من طريق يحيي الحماني عن أبي العميس و أدركوه فانه عين ، زاد أبو داود عن الحسن بن على عن أبي نعيم فيه « فسبقتهم اليه فقتلته » . قول (فقتلته فنفله سلبه )كذا فيه ، وفيه النفات من ضمير المتكلم الى الغيبة ، وكان السياق يقتضى أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود وزاد ، هو ومسلم من طريق عكرمة بن عمار المذكور . فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء ، فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجل فأنخته ، فلما وضع ركبته بالارض اخترطت سبنى فأضرب رأسه فهدر ، فجئت براحلته وما عليها أقودها ، فاستقبلني رسول الله ﷺ فقال : من قنل الرجل ؟ قالوا: ابن الاكوع ، قال : له سلمبه أجمع ، وترجم عليه النسائى . قتل عيون المشركين ، وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيفتنمون غرَّتهم، وكان في قتله مصلحة للسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق ، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك . وعند الشافمية خلاف . أما لوشرط عليه ذلك في عهده فينتقض انفاقاً . وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل ، وأجاب من قال لايستحق ذلك إلا بقول الامام أنه ليس في الحديث مايدل على أحد الامرين بل هو محتمل لها ، لكن أخرجه الاسماعيلي منطريق محدبن ربيعة عن أبي العميس بلفظ و قام رجل فأخبرالنبي علي أنه عين للمشركين فقال : من قاله فله سلبه ، قال فأدركته فقتلته ، فنفلني سلبه ، فهذا يؤيد الاحتمال الثانى ، بل قال القرطبي : لو قال القاتل يستحقُّ السلب بمجرد القتل لم يكن الهول الذي ﷺ , له سلبه أجمع ، مزبد فائدة ، وتعقب باحتمال أن يكون هذا الحسكم إنما ثبت من حينتُذ . وقد استدل به على جواز تأخير البيآن عن وقت الخطاب لان قوله تمالى ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شي. ﴾ عام ف كل غنيمة ، فبين ﷺ بمد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذَلك بقول الإمام أم لا ، وأما قول مالك . لم يبلغني أن النبي علي قال ذلك إلا يوم حنين ، فان أراد أن ابتداء هذا الحسكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك بمن منعه ، فإن ما لكا إنما ننى البلاغ ، وقد ثبت في سأن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لحالد بن الوليد في غزوة مؤتة ﴿ إن الذي ﷺ قضى بالسَّلَب للقاتل ﴾ وكانت مؤتة قبل حنين بالانفاق ، وقال القرطبي : فيه أن للامام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم ، وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب. قلت : ومَا أبداه احتمالا هو الواقع ، فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غروة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم . قال ابن المنير : ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جلسوسهم ، وحكم الجاسوس مخالف لحسكم الحربى المطلق الداخل بغير أمان ، فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه بمن له أمان ، فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان ، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه ١٧٤ - بالب يَقاتلُ عن أهلِ الذمةِ ولا يُستَرَقُّون

٣٠٥٧ - حَرِّثُ موسى بنُ إِسماعيلَ حدثنا أبو عَوانة عن حُصَينِ عن عَرِو بن مَيدونِ عن مُعر رضى اللهُ عنه قال « وأوصِيهِ بذِمة اللهِ وذمة رسولهِ عَلَيْهِ أن يُو قَى لَم بسمِدِه ، وأن يُقا تلُ مِن ورايم، ولا يُكَافوا إلا طاقَتَهم ،

قوله ( باب يقاتل عن أهل الذمة و لا يسترقون ) أى ولو نقضوا العهد ، أورد فيه طرفا من قصة قتل عمر بن الجمال وهو قوله د وأرصيه بذمة الله وذمة رسوله ، الحديث وسيأتى مبسوطا فى المذاقب ، وقد تعقبه ابن التين بأنه الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقان ، وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله « وأوصيه بنمة الله ، فأن مقتضى الوصية بالاشفاق أن لا يدخلوا فى الاسترقاق ، والذى قال انهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وعالفه أشهب والجهود ، ومحل ذلك أذا سي الحربي الذي ثم أسر المسلون الذي . وأغرب ابن قدامة فحكى الاجماع ، وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم ، وكأن البخارى اطلع عليه فلذلك ترجم به

# ١٧٥ – پاپ جَوائز الوَ فد

# ١٧٦ - باسب عل ُ بستَشْفَعُ إلى أهل الذَّمة ؟ ومعامَا تُنهم

٣٠٥٣ - حَرَثُ قَبِيمة مُحدَّنا ابنُ عُيينة من سليانَ الاخول عن سعيد بنِ جُبَيرِ عِنِ ابنِ عَبَاسِ رضى اللهُ عنهما أنه قال « يومُ الخيسِ وما يومُ الخيس ، ثم بكي حتى خَصْبَ دَمُهُ الحَصْبَاء ، فقال : اشتَّد برسولِ اللهِ وَجَمهُ يومَ الخيس فقال : اثنونى بكتاب أكتُب لـ كم كتابًا لن تَصْيُّوا بعدَ مُ أبدا . فتنازعوا ، ولا يَنبغى عند نبي تنازع . فقالوا : هَجرَ رسولُ اللهِ بَرِّالَةٍ ، قال : دَعونى ، فالذى أنا فيه خيرٌ عما تَدْعونى إليه . وأوصى عند موته بثلاث : أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوقد بنحو ماكنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة ، . وقال يعقوبُ بنُ محد : سألتُ للنبرة بن عبد الرحن عن جزيرة العرب فقال : مكة والمدينة واليامة واليمن . وقال يعقوبُ : والمرْجُ أولُ تهامة

قوله (باب جوائز الوقد)، (باب هل يستشفع الى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم) كذا فى جميع النسخ من طريق الفريرى، إلا أن فى دواية أبى على بن شبويه عن الفريرى تأخير ترجمة وجوائز الوقد، عن الترجمة وهل يستشفع، وكذا هو عند الاسماعيلي وبه يرتفع الاشكال، فان حديث ابر عباس مطابق الترجمة جوائز الوقد لقوله فيه دواجيزوا الوقد، بخلاف الترجمة الآخرى، وكأنه ترجم بها وأخلى بياضا ليورد فيها حديثا يناسها فلم يتفق ذلك. ووقع للنسنى حذف ترجمة جوائز الوقد أصلا، واقتصر على ترجمة هل يستشفع، وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور، وعكسه دواية محمد بن حزة عن الفريرى، وفى مناسبته لها غموض، ولعله من جهة أن الاخراج يقتضى رفع الاستشفاع، والحض على إجازة الوقد يقتضى حسن المعاملة، أو لعل دالى، فى الترجمة بمعنى اللام، أى هل يستشفع لهم عند الامام وهل يعاملون؟ ودلالة وأخرجوهم من جزيرة العرب، وواجيزوا الوقد، لذلك ظاهرة واقه العلم. وسيأتى شرح حديث ابن عباس المذكور فى الوقاة من آخر المفازى. وقوله (حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة) كذا الحكثر الرواة عن الفريرى وكذا فى دواية النسنى، ولم يقع فى الكتاب لقبيصة دواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه المودواية فيه عن سفيان الثورى كثيرة جداً ، وحكى الجيائى عن دواية ابن السكن عن الفريرى فى هذا وقتيبة ، ودوايته فيه عن سفيان الثورى كثيرة جداً ، وحكى الجيائى عن دواية ابن السكن عن الفريرى فى هذا وقتيبة ، ودوايته فيه عن سفيان الثورى قديرة المدرى وكذا فى وحكى الجيائى عن دواية ابن السكن عن الفريرى فى هذا وقتيبة ،

عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا التورى . قوله ( وقال يعقوب بن محد ) أى ابن عيسى الزهرى ، وأثره هذا وصله اسماعيل القاضى في كتاب أحكام القرآن عن أحد بن المعدل عن يعقوب ، وأخرجه يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله ، وقال الزبير بن بكار في و أخبار المدينة ، أخبارت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب المدينة . قال الزبير : قال غيره جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت ، قال الزبير : وهذا أشبه ، وحضرموت آخر البين . وقال الخليل بن أحمد : سميت جزيرة العرب لان مجر عضرموت ، قال الزبير : وهذا أشبه ، وحضرموت آخر البين . وقال الخليل بن أحمد : سميت جزيرة العرب لان مجر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها ، وهي أرض العرب ومعدنها . وقال الاصمى : هي مالم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن الى أطراف الشام عرضا . وقال أبو عبيد : من أقصى عدن الى ديف العراق طولا ومن جدة وما الراء بعدها جيم موضع بين مكه والمدينة ، وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف . وقال الاصمى جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ديف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى إطراف الشام عرضا ، وسميت العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ديف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى إطراف الشام عرضا ، وسميت كانت بأيديهم قبل الاسلام وبها أوطانهم ومناذلهم ، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو كانت بأيديهم قبل الاسلام وبها أوطانهم ومناذلهم ، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو لا يمنعون منها مع أنها من جلة جزيرة العرب ، هذا مذهب الجهود . وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد ، وعن ما الك يجوز دخولهم الحرم العجارة ، وقال الشافهي لا يدخلون الحرم أصلا الا باذن الامام لمصلحة المسلمين خاصة ما الك يجوز دخولهم الحرم العراف العرم أصلا الا باذن الامام لمصلحة المسلمة ال

## ١٧٧ -- باب التَّجَسِّلِ الوُ أود

٣٠٥٤ - ﴿ وَحِدَ عُمِرُ حُلَةً إِسْتَبْرَقَ مُناعِ إِن شَهَابِ عِن سَالُم بِن عَبِدِ اللهِ أَنَّ ابنَ مَمِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَالَ : يارسولَ اللهِ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَيَبَاحِ ، فَاقْبَلَ بَهَا عُرْهُ حَتَى أَنِي يَلِيْكُ وَلِهُ وَقَالَ : يارسولَ الله اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَيَبَاحِ ، فَاقَبَلَ بَهَا عُرْهُ حَتَى أَنِي يَلِيْكُ عُبِيّةٍ وَيَبَاحِ ، فَاقْبَلَ بَهَا عُرْهُ حَتَى أَنِي يَلِيكُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَيَا عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَقَلْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ

قوله ( باب التجمل للوفد ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى حلة عطارد ، وسيأتى شرحه فى اللباس ، قال ابن المنير : موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولما ذكر ، وإنما أنكر التجمل يهذا الصنف المنهى عنه

## ١٧٨ -- بأب كيف أيمرَضُ الإسلام على الصَّبيّ ؟

٣٠٥٥ - وَرَثْنَ عَبِدُ اللهِ بِنُ مَمِدِ حَدَّثَمَا عِشَامُ أَخْبِرَ نَا مَمْمَرُ عَنِ الزُّهُمِ يُ أُخْبِرَ فِي سَالُمُ بِنُ عَبِدِ اللهِ عَنِ

ابن عمرَ رضى الله عنهما أنه أخبرَه ﴿ أَن عمرَ الطَلَق في رَهَط مِن أصحابِ النهي عليه مع النه على قبل ابن صياد حتى وجدَه كله بعد مع الفِلمان عند أصليم بني مَعَالة وقد قارب بومَنذ ابن صياد بحدلم ، فلم بشمر بشي حتى مَرَبَ النبي بي على الفه على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي

٣٠٥٦ - قال ابنُ عرَ : انطَلَقَ النبَّ عَلَيْ وأَبِي بنُ كَمْبِ يَأْتِيانِ النخلَ الذي فيه ابنُ صَيادٍ ، حتى إذا دخلَ الذخلَ طفِقَ النبيُ عَلَيْ يَتُقِي بِجُدُوعِ النخلِ وهو يَخْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِن ابنِ صيادٍ شيئًا قبلَ أَن يَراهُ ، وابنُ صيادٍ مُضْطَجِم على فراشهِ في قطيفةٍ لهُ فيها رَمَزَة ، فرأت أمُّ صياد النبي عَلَيْ وهو يَتَّقَى بجُدُوع النخل ، فقالت لابن صياد : أيْ صاف \_ وهو اسمه \_ فثار ابنُ صيادٍ ، فقال النبي عَلَيْ : لو تر كَنْهُ بَيْن ،

٣٠٥٧ — وقال سالم : قال ابن عر ﴿ ثَم قامَ النبيُّ بِيْنِ فَى الناسِ فَأَثنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ، ثمَّ ذَكرَ اللهِ اللهِ أَن أَنذُرَ كُوهُ ، وأَحَمَ سأقولُ لَـكمَ اللهِ أَن أَنذُرَ كُوهُ ، وأَحَمَ اللهِ أَنْ أَنذُرَهُ قُومَهُ : لقد أُنذُرَهُ نُوحٌ قُومَهُ ، وأَحَمَ سأقولُ لَـكمَ فيه قولاً لم يَقُلُهُ نَبِي لقومهِ : تَعلمونَ أَنْهُ أَعُور ، وانَّ اللهَ لِيسَ بأعور »

[ الحديث ١٠٠٧ - أطرافه في : ٢٢٣٧ ، ٢٤٤٩ ، ١٤٠٩ ، ٢١٧٩ ، ١٩٢٧ ، ٢٠٤٨ ]

قوله ( باب كيف يمرض الإسلام على الصبي ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد ، وقد تقدم توجيه هذه الترجة فى د باب هل يمرض الاسلام على الصبي ، فى كتاب الجنائز ، ووجه مشروعية عرض الاسلام على الصبى فى حديث الباب من قوله برائج لابن صياد و أشهد أنى رسول الله ، وكان إذ ذاك لم يحتلم ، فانه يدل على المدعى ، ويدل على حجة إسلام الصبي ، وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة العرض . قوله ( أن عمر انطلق الح ) هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المصنف تامة : فى الجنائز من طريق يونس ، وهنا من طريق معمر ، وفى الادب من طريق شميب ، وأقتصر فى الشهادات على الثانية ، وذكرها أيضا فيها معنى من الجهاد من وجه آخر ، واقتصر فى الفتن على الثانية ، وذكرها أيضا فيها معنى من الجهاد من وجه آخر ، واقتصر فى الفتن على الثالثة ، وقد مضى شرح أكثر مفرداته فى الجنائز . وقوله وقبل ابن صياد ، بكمر القاف وفتح الموحدة أى الى جهته ، وقوله و وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم ، فى رواية يونس وشعيب و وقد قارب ابن صياد الحلم ، ولم يقع خلك فى رواية الاسماعيل فاعترض به فقال : لايلزم من كونه غلاما أن يكون لم يحتلم . قوله ( أشهد أنك رسول

الاميين ) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول الله ﷺ ، لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب، وفساد حجتهم واضح جدا ، لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله ، فاذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غــــيرها تمين صدقه ، فوجب تصديقه . قله ( فقال ابن صياد : أتشهد أني رسول الله ) في حديث أبي سعيد عند الترمذي و فقال أتشهد أنت أني رسول الله ، . قله ( قال له الذي عليم : آمنت بالله ورسله ) والمستملي « ورسوله ، بالافراد ، وفي حديث أبي سميد « آمنت بالله وملائكتُه وكتبه ورسله واليوم الآخر ، قال الزين بن المنير ، إنما عرض الني على الاسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه . قلت : ولا يتمين ذلك ، بل الذي يظهر أن أمره كان محتملا فأراد اختباره بذلك فان أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو ، وان لم يجب تمادى الاحتمال ، أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة ، ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف نقال و آمنت بالله ورسله . . وقال الفرطى : كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالحبر فيصح تارة ويفسد أخرى ، فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي ، فأراد الني علي الله طريقة يختبر حاله بها ، أي فهو السبب في انطلاق الني ﷺ اليه . وقد روى أحد من حديث جا بر قال دولدت امرأة من اليهود غلاماً بمسوحة عينه ، والاخرى طالمة نائلة ، فأشفق النبي ﷺ أن يكون هو الدجال ۽ . وللترمذي عن أبي بكرة مرفوعا ديمك أبو الدجال وأمه ثلاثين عاماً لا يولد لها ثمّ يولُّد لها غلام أضر شيء وأقله منفعة ، قال ونعته يا فقال : أما أبوء فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار ، وأما أمه ففرضاخة ، أي بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين ، والمعني أنها ضخمة طوبلة اليدين و قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة ، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه \_ يعني ابن صياد ـ فاذا هما بتلك الصفة، ولاحمد والبزار من حديث أبي ذر قال د بعثني الني يربي إلى أمه فقال: سلما كم حملت به ؟ فقالت حملت به اثني عشر شهرا ، فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر ، انتهى ، فكمأن ذلك هو الاصل في ارادة استكشاف أمره . قوله ( ماذا ترى ؟ قال آبن صياد : يأتيني صادق وكاذب ) في حديث جابر عند الترمذي ونحوه لمسلم د فقال أرى حقا وباطلا، وأرى عرشا على الماء ، وفي حديث أبي سعيد عنده د أرى صادقين وكاذبا، ولاحد وأرى عرشا على البحر حوله الحيتان ، . قله ( قال ابس ) بضم اللام وتخفيف الموحدة المسكسورة بعدها مهملة أي خلط ، وفي حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال و تعوذوا بالله من شر هذا ، . قوله ( أني قد خبأت لك خبئًا ) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همز ، وبفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز أى أخفيت لك شيئًا . قوله (هو الدخ) بضم المهملة بمدها معجمة ، وحكى صاحب المحكم الفتح ، ووقع عند الحاكم و الزخ ، بفتح الزاى بدل الدال وفسره بالجماع ، واتفق الائمة على تغليطه في ذلك ، ويرده مأوقع في حديث أبي ذر المذكور • فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع نقال الدخ ، وللبزار والطبرائي في • الاوسط، من حديث زيد ابن حارثة قال دكان الذي برائيج خبأ له سورة الدخان ، وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها ، فان عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب و وخبأت له : يوم تأتى السهاء بدخان مبين ، وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل انه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه ، وحكى الخطابي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي علي فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة ، ولهذا قال له الني علي و لن تعدو قدرك ، أي قدر مثلك من الكمان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم مايحفظونه عتلطا صدقه بُكذبه . وحكى أبو موسى المديني أن السر في

امتحان الني علي له بهذه الآية الاشارة إلى أن عيسى بن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان ، فاراد التعريض لابن صياد بذلك واستبعد الخطابي ماتقدم وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين ، وسبب استبعاده له أن الدخان لايخبأ في اليد ولا الـكم . ثم قال : إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره ، وعلى هذا فيقال : كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما فى الضمير ؟ و يمكن أن يجاب باحتمال أن يكون الني ﷺ تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه . قوله (اخسأ ) سيأتى الكلام عليها في كنتاب الآدب في باب مفرد . قوله ( فلن تعدو قدرك ) أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان . قال العلماء : استكشف الني عليه أمره ليبين لاصحا به تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الاسلام ومحصل ما أجاب به النبي 🕻 أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: ان كنت صادةًا في دعو اك الرسالة ولم يختلط عليك الامر آمنت بك، وأن كست كاذبا وخلط عليك الامر فلا . وقد ظهر كنذبك والنباس الامر عليك فلا تعدى قدرك . قوله ( ان يكن هو )كذا للاكثر ، وللكشميهني . إن يكن ، على وصل الضمير ، واختار ابن مالك جوازه ، ثم الضمير لغير مذكور لفظاً ، وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحد . أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه ، وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة و ان يكن هو الدجال ، . قوله ( فلن تسلط عليه ) في حديث جابر و فلست بصاحبه ، إنما صاحبه عيسى بن مريم ، . قوله ( وان لم يكن هو فلا خير اك فى قتله ) قال الخطابي : و إنما لم يأذن النبي ﷺ فى فتله مع ادعائه النبوة بحضرته لانه كان غير بالغ، ولانه كان من جلة أهل العهد، قلت : الثاني هو المنعين ، وقد جاء مصرحاً به في حديث جا بر عند أحمد ، وفي مرسل عروة د فلا يحل لك قتله ، ثم أن في السؤال عندي نظرا ، لانه لم يصرح بدعوى النبوة ، و إنما أوهم أنه يدعى الرسالة ، ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة ، قال الله تعالى ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الآية . قَيْلُه ( قال ابن عمر : انطلق الني بالله مو و أبي بن كعب ) هذه هي القصة الثانية من هذا الحديث ، وهو موصول بالاسناد الأول ، وقد أفردها أحد عن عبد الرزاق باسناد حديث الباب. ووقع في حديث جابر د ثم جاء الذي مِرَافِع ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والانصار وأنا المفردات و بيان اختلاف الرواة . وقوله د طفق ، أي جمل و د يتتي ، أي يستتر و د يختل ، أي يسمع في خفية . ووقع في حديث جابر د رجاء أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم أصادق هو أم كاذب ۽ . قوليه (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ ، زاد فى رواية يونس . هذا تحمد ، وفى حديث جابر . فقالت ياعبد الله هذا أبو القاسم قد جا. ، وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الاسلام ، وأما اسمه الأول فهو صاف . قوله (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته ، والضمير لأم ابن صياد ، أى لو لم تعلمه بمجيئنا آنهادى على ماكان فيــه فسمعنا مايستكشف به أمره . وغفل بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة ، أي لو لم يتـكلم بها لفهمنا كلامه لـكن عدم فهمنا لما يقول كونه جمهم ، كذا قال والأول هو المعتمد . قوله ( وقال سالم قال أبن عمرَ ) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالاسناد المذكور ، وقد أفردها احمد أيضا ، وسيأتىالكلام عليها في الفتن . وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشي منها الفساد والتنقيب عليها ، وإظهار كـنب المدعى الباطل وامتحانه بما يكشف حاله ، والتجسس على أهل الريب ، وأن النبي على كان يجتهد فيها لم يوح اليه فيه . وقد اختلف العلماء في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا سأستوفيه إن شاء اقه تعالى فى الكلام على حديث جابر ، انه كانه يحلف أن ابن صياد هو الدجال ، حيث ذكره المصنف فى كتاب الاعتصام ان شاء الله تعالى . وفيه الرد على من يدعى الرجعة إلى الدنيا لقوله على العمر ، ان يكن هو الذى تخاف منه فلن تستطيعه ، لآنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذى يقتله بعد ذلك منافاة . والله أعلم

۱۷۹ - پاسب قولِ النبي عَلَيْنَةِ اليهود: أسلموا تَسْلَمُوا. قاله المَّةَبُرِيُّ عَن أَبِي هريرةَ مَا الله وراه النبي عَلَيْنَةً الله وراه الله وراه الله وراه الله وراه الله وراه الله وراه والله وال

قله ( باب قول النبي ﷺ لليهود أسلموا تسلموا ، قاله المقبرى عن أبى هريرة) هو طرف مر حديث سيأتى موصولا مع الحكلام عليه فى الجزية

١٨٠ - باسب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولم مال وأرضون فهي لمم

٣٠٥٨ - مَرْشَنَا مَحُودٌ أَخْبِرَ نَا عَبِدُ اللهِ أَخْبِرِنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرَى عَنْ عَلَى بِّنِ حُسَيْنِ عَنْ عَرُو بِنِ عَمْانَ بِنِ عَثْمَانَ عِن أَسَامَةً بِنِ زِيدٍ قَالَ ﴿ قَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزَلُ عَدًا لَى حَبَّتِهِ \_ قَالَ ؛ وهل رَّكَ لِنَا عَقَيلُ مَانَا فَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَوْوُوهُ ﴾ قال الزَّهْرِيُّ : والْخَلِيفُ الوادى بنى هاشم أن لا كِيابِيهُ هو لا يؤُولُوهُ ﴾ قال الزَّهْرِيُّ : والْخَلِيفُ الوادى

٣٠٥٩ - حَرَثُ إسماميلُ قالَ حدَّني مالكَ عن زيد بن أسلمَ عن أبيه و ان عرَ بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مَولى له مُدعى مُنتا على الحمى فقال: يا هُنَّ اضْمُم جَناحَك عن المسلمين ، وا تق دعوة المسلمين ، فأن دعوة المسلمين دعوة المسلمين أن وا تق دعوة المسلمين وا تق دعوة المسلمين وا تق دعوة المسلمين و أن دعوة المنظوم مُستجابة . وأدخل رب الصَّرَيمة ورب الشَّرَيمة ورب المُنتيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني فانهما إن تهلك ما شيئتهما يرجما إلى تخل وزرع ، وإن رب الصَّرَيمة ورب المُنتيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين . أفتار كهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والكلا أيسَرُ على من الذَّهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أنى قد ظامتهم ، إنها لبلادُهم ، فقاتكوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام . والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحل عليه في سبيل الله ما حَميت عليهم من بلادِهم شيراً ،

قوله ( باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم ) أشار بذلك إلى الرد على من قال من المنفية إن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فانها تكون فيئا للسلمين ، وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور ، ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحد عن صخر بن العيلة البجلى قال « فر قوم من بنى سليم عن أرضهم فاخذتها ، فأسلموا وخاصمونى إلى النبي بالله ، فردها عن صخر بن العيلة البجلى قال « فر قوم من بنى سليم عن أرضهم فاخذتها ، فأسلموا وخاصمونى إلى النبي بالله ، فردها عليم وقال : اذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله » . قوله (حدثنا مجمود ) هو ابن غيلان ، وقوله «حدثنا عبد

الله ، هو ابن المبارك ، وهذه رواية أبى ذر وحده ، وللباةين « عبد الرزاق ، بدل عبد الله ، و به جزم الاسماعيلي وأبو نميم . قوله ( قلت يا رسول الله أين تنزل غدا ؟ الحديث ) ذكره مختصرا ، وقد تقدم في , باب توريث دور مكة وشرأتها . من كتاب الحج بتهامه وتقدم شرحه هناك ، وفيه ماترجم له هنا ، لكنه مبنى على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحا ، وسيأتى تحرير مباحث ذلك فى غزوة الفتح من كتاب المفاذى ان شاء الله تمالى . ويمكن أنَّ يقال : لما أقر الذي على عقيلا على تصرفه فيما كان لاخويه على وجعفر وللنبي علي من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير الذي بِزُلِيَّةٍ ذلك ولا انتزعها عن هي في يده لما ظفر كان في ذلك دُلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى . وقال القرطي : يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي وذاك من على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا ، فتقرير من أسلم يكون بطريق الآولى . قوله ( وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني ماشم أن لايبا يموهم ولا يؤووهم ) مكذا وقع هذا القدر معطوفا على حديث أسامة وذكر الحطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ، وإنما هو عند الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهرى ففصل بين الحديثين . وروى محد بن أبي حفصة عن الزهري الحديث الأول فقط ، وروى شعيب والنعان بن راشد و ابراهيم بن سعد والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقط ، لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قلت : أحاديث الجميع عند البخارى ، وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج ، ولحديث أبي هريرة في التوحيد ، وأخرجهما مسلم معا في الحبج وقد قدمت في السكلام على حديث أسامة في الحج ما وقع فيه من إدراج أيضا والله المستعان . قوله (أن عمر ابن الحطاب استعمل مولى له يدعى هنيا ) بالنون مصغر بغير همز وقد يهمز ، وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه ، وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعرو بن العاص : روى عنه ابنه عمير وشيخ من الانصار وغيرهما ، وشهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى على لما قنل عمار ، ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة ، أنآل هني ينتسبون في همدان وهم موالي آل عمر ، انتهيي . ولولا أنه كان من الفضلاء النهاء الوثوق بهم لما استممله عمر . قوله ( على الحمى ) بين ابن سعد من طريق عمير بن هنى عن أبيه أنه كان على حمى الربذة ، وقد أتقدم بعض ذلك في كنتاب الشرب . قوله ( أضم جناحك عن المسلمين ) أي اكفف يدك عن ظلمهم ، وفي رواية معن ابن عيسي عن مالك عند الدارقطي في الغرائب و اضم جناحك للناس ، وعلى هذا فعناه استرهم بجناحك ، وهو كناية عن الرحمة والشفقة . قوله (واتق دءوة المسلمين) في دواية الاسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم ودعوة المظلوم، قوله ( وأدخل ) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة ، والصريمة بالمهملة مصغر وكذا الغنيمة أي صاحب القطعة القليلة من الابل والغتم ، ومتملق الادخال محذوف و المراد المرعى . ﴿ لِهِ إِنَّهِ (وَإِيَّاكُ ) فَيْهُ تَحْذَير المتكلم نفسه ، وهو شاذ عند النحاة ،كذا قيل ، والذي يظهر أن الشذوذ في الفظه ، والآفالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب ، وكمأ نه بتحذير نفسه حذره بطريق الاولى فيكون أبلغ ، ونحوه نهى المرء نفسه ومراده نهى من يخاطبه كما سيأتى قريبا في باب الغلول . وقوله , فيه ابن عوف ، هو عبد الرحن ، وابن عفان هو عثمان ، وخصهما بالذكر على طريق المثال الكثرة نعمهما لانهما كانا من مياسير الصحابة ، ولم يرد بذلك منعهما البئة ، وإنما أواد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى ، فنهاء عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهما ، وقد بين حكمة

ذلك في نفس الخبر . قوله ( ببيته )كذا اللاكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت، والكشمهني بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البنين، والمعنى متقارب. قوله ( يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين) حذف المقول لدلالة السياق عليه ، ولأنه لآيتمين في لفظ ، والتقدير يا أمير المؤمنين أنا فقير ، يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو ذلك . قول ( أفتاركهم أنا ) استفهام انكار ومعناه لا أتركهم محتاجين ، وقوله « لا أبالك ، بفتح الهمزة والموحدة ، وظاهره الدعاء عليه ، لـكنه على بجازه لا على حقيقته ، وهو بغير تنوين لانه صار شبيها بالمضاف وإلا فالاصل لا أبالك ، والحاصل أنهم لومنعوا من الما. والكلا ملكت مواشيهم فاحتاج الى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم ، وريما عارض ذلك الاحتياج الى النقد في صرفه في مهم آخر . ﴿ إِلَّهِ ( انهم ليرون ) بضم النحتا لية أوله بمعني الظن ، و بفتحها بمعنى الاعتقاد . وقوله و أنى قد ظلمتهم ، قال ابن النين يريد أرباب المواشى الكثيرة ، كذا قال ، والذي يظهر لى أنه أراد أرباب المواشى القايلة لانهم المعظم والآكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادى المدينة ، ويدل على ذلك قول غير و انها لبلادهم ، وإنما ساغ لعمر ذلك لانه كان مواتًا فجاه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين . وقد أخرج ابن سعد في الطبقات و عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الوبير عن أبيه د ان عبرأتاه رجل من أهل البادية فقال: يا أميرالمؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الاسلام ، ثم تحمى علينا ؟ فجمل عمر ينفخ ويفتل شاربه ، وأخرجه الدارقطني في د غرائب مالك ، من طريق أبن وهب عن مالك بنحوم وزاد , فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه ، فلما أكثر عليه قال : المال مال الله والعباد عباد الله ، ما أنا بفاعل ، وقال ابن المنير: لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله وقانلوا عليها في الجاهلية ، فالـكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما واقه أعلم. وقال المهلب : انما قال عرذلك لان أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لهم ، ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده ، قال فانفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأدضه ، ومن أسلم من أهل العنوة فارضه في. المسلمين ، لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم مخلاف أهل الصلح فى ذلك . وفى نقل الانفاق نظر لما بينا أول الباب ، وهو ومن بعده حملوا الارض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملسكهم ، وليس المراد ذلك هنا ، وانما حي عمر بعض الموات بما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل الصدقة وخيول الجاهدين ، وأنن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا به ، فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله ديرون أنى ظلمتهم ، فأشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى به ؛ لا أنهم منعوا حقهم الواجب لم . قول ( لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب ، وجاء عن مالك أن عدة ماكان في الحري في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل وغيرها ، وفي الحديث ماكان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين . وهذا الحديث ليس في الموطأ (١)قال الدارقطني في وغرائب مالك ، هو حديث غريب صحيح

١٨١ - باب كتابة الإمام الناس

٣٠٦٠ - وَرُشُ عُمدُ بِن يوسُفَ حدثَنا سفيانُ عن الأعش عن أبي واثل عن حُذَيفةً رضي اللهُ عنه قال

<sup>(</sup> ١ ) قال الاستاذ محمد نؤاد عبد الياقى : هذا العديث في الموطأ : ٦٠ كتاب دغوة المظاوم ، ١ .... باب ما يتمى من دهوة المظاوم: حدثي مالك عن زيد بن أسلم

« قال الذبيُّ وَلِيْكِلِيْهِ ؛ اكْتبوا لى مَن تَلقَظَ بالإسلام منَ الناس . فكتبنا له ألفاً وخمسائة ِ رجل ، فقلنا : نخافُ ونحنُ ألف وخسُمائة ؟ فلقد رأيتُنا ابتُلينا حتَّى إنَّ الرجلَ ليُصلِّى وحدَه وهو خائف » . وترشَّ عَهدانُ عن أبى حزةً عن الأعمش « فو جَدْناهم خسَمائة » . قال أبو مُعاويةً « مابَينَ ستمائة إلى سبمائة »

٣٠٦١ – مَرْشُنَ أَبُو 'نَمَيم حدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ ابنِ جُرَيج عن عَرِو بنِ دِبنارِ عن أَبِي مَمْبَدِ عنِ ابنِ عَبْاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قالَ ﴿ جَاءَ رَجِلُ إِلَى النِّبِيِّ مَنْقِالُهِ فَقَالَ : يَارْسُولَ اللهِ إِنْ كُتِبْتُ فَى غَزُوةِ كَذَا وَكَذَا ، وأمرأتي حاجَّة ، قال : ارجِع مُغَجَّ مَمَ امرأتيك »

قوله ( باب كتابة الإمام الناس) أى من المقاتلة أو غيرهم ، والمراد ما هو أعم من كتابته بنفسه أو بأمره ٠ ﴿ حدثنا عمد بن يوسف) هو الغريابي ، وسفيان هو الثورى . قوله ( اكتبوا لى من تلفظ بالاسلام ) في دواية أُبِّي معاوية عن الأعمش عند مسلم و احصوا ، بدل اكتبوا ، وهي أعم من اكتبوا ، وقد يفسر احصوا باكتبوا . قولِه ( فتلنا نخاف ) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة ، وزاد أبو معاوية في روايته « فَقَالَ انْكُمْ لَاتْدُرُونَ لَعْلَكُمْ أَنْ تَبْتُلُوا ، وكَأَنْ ذَلِكُ وقع عنْد ترقب مايخاف منه ، ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها . ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كأن عند حفر الخندق. وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لماكانوا بالحديبية لآنه قداختلف في عددهم ملكانوا ألفا وخمسائة أو ألفا وأربعائة أو غير ذلك بما سيأتى في مكانه وأما قول حذيفة , فلقد رأيتنا ابتلينا الح، فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ماوقع فى أواخر خلافة عثمان من ولاية بمض أمراء الكوفة كالوايد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجهها ، وكان بمض الورعين يصلى وحده سرا ثم يصلى معه خشية من وقوع الفتنة ، وقيل كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة فى السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الانكار عليه ، ووهم من قال إن ذلككان أيام قتل عثمان لان حذيفة لم يحضر ذلك ، وفى ذلك علم من أعلام النبوة من الاخبار بالشيء قبل وقوعه ؛ وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره . قوله (حدثنا عبدان عن أبي حزة عن الاعش فوجدناهم خسَّائة) يعني أن أبا حزة عالف الثوري عن الاعش في هذا الحديث بهذا السند فقال خسمائة ولم يذكر الآلف . قوله ( قال أبو معاوية مابين ستمائة الى سبعائة ) أى ان أبا معاوية خالف الثورى أيضا عن الأعمش بهذا الاسناد فى العدة ، وطريق! بى معاوية هذه وصلهامسلم وأحمد والنسائل وابن ماجه، وكمأن رواية الثورى رجحت عند البخارى فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا وزاد غليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدمة ، وأبو معاوية وانكان أحفظ أصحاب الاعمش بخصوصه ولذلك أقتصر مسلم علىروايته لكنه لم يحزم بالمدد فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين ولجزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية · وأما ماذكره الاسماعيلي أن يحيي بن سعيد الاموى وأبا بكر بن عياش وافتا أبا حمزة فى قوله خسمائة فتتعارض الأكثرية والاحفظية فلا يخنى بعد ذلك الترجيح بالزيادة ، وبهذا يظهر رجحان نظر البخارى على غيره . وسلك الداودي الشارح طريق الجمع فقال : لعلهم كتبو آ مرات في مواطن . وجمع بمضهم بأن المراد بالآلف وخسمائة جميع بمن أسلم من رجل و امرأة وعبد وصبي ، وبما بين الستمانة إلى السبعائة الرَّجال خاصة وبالخسائة المقاتلة خاصة . وهو

أحسن من الجمع الأول وان كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى ألف وخسائة رجل لامكان أن يكون الراوى أراد بقوله رجل نفس، وجمع بعضهم بأن المراد بالخسائة المقاتلة من أهل المدينة خاصة، وبما بين الستائة إلى السبعائة هم ومن ليس بمقاتل، وبالآلف وخسائة هم ومن حولم من أهل القرى والبوادى. قلت: ومخدش في وجوه هذه الاحتمالات كاما اتحاد مخرج الحديث ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور والله أعلم. وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش، وقد يتعين ذلك عند الاحتماج إلى تمييز من يصلح الممقاتلة بمن لا يصلح، وفيه وقوع الهقوبة على الاعجاب بالمكثرة وهو نحو قوله تعالى ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم للمقاتلة بمن لا يصلح، وفيه وقوع الهنوبة على الاعجاب بالمكثرة وهو نحو قوله تعالى ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرته كم الآية . وقال ابن المنيز : موضع الترجة من الفقة أن لايتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة ، بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية ، والمؤاخذة التي وقعت في حنينكانت من جهة الاعجاب، فريعة لارتفاع البركة ، بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية ، والمؤاخذة التي وقعت في حنينكانت من جهة الاعجاب، أذكر المصنف حديث ابن عباس و قال رجل يا رسول الله إنى اكتقبت في غزوة كذا ، وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ و اكتبوا ، لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المفاذى ، وقد تقدم شرح الحديث في الحبر مستوفى

# ١٨٢ – باسب إن اللهُ 'يؤيَّدُ الدِّينَ بالرَّجلِ الفاجر

٣٠٩٢ - حَرَثُ أَبِو البَانِ أَخِرَ نَا شُميبٌ عَنِ الزُّهُرَى . ح . و حَرَثُ عُودُ بُنُ عَيلانَ حَدَّمَنا عبد الرَّاق أُخِرَنا مَمرٌ عن الزُّهرِيُّ عنِ ابنِ المسيَّب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال و شيد نامع رسولِ الله عنه الرِّاق أُخِرَنا مَمرٌ عن الزُّهرِيُّ عن الإسلام : هٰذا من أهلِ النار . فلما حَضرَ القتالُ قاتلَ الرجسلُ قِعالاً شديداً فأصابَتهُ جراحةٌ . فقيل : يارسولَ الله ، الذي قلت إنه من أهل النار فانه قاتلَ اليومَ قتالاً شديداً وقد مات ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : الى النار . قال فكاد بعضُ الناسِ أن يرتابَ . فيدياً هم على ذُلك إذ قيلَ إنه لم يَمُتْ ، ولكن فقال الله على يُحراحا شديداً . فلما كان من الليلِ لم يَصِبُ على الجراح فقتلَ نفسَه ، فأُخِرَ النبيُّ عَلَيْكُ بذُلكَ فقال : اللهُ أكبرُ ، أشهَدُ أنى عبدُ الله ورسوله . ثمَّ أمر بلالاً فنادَى في الناس : اقهُ لايدَخلُ الجنَّةَ إلا فنسَ مُسلمة ، وإنَّ الله يُؤيَّدُ هذا الدينَ بَالرَجُل الفاجر »

[ الحديث ٣٠٦٧ \_ أطرافه في : ٣٠٠٤ ، ٢٠٠٤ ]

قوله ( باب ان الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قائل وقال الذي يرقل و الديل و

تغرس فى الذى قال له و لا أستعين بمشرك ، الرغبة فى الاسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، ومنها أن الأم فيه إلى دأى الإمام ، وفى كل منهما نظر من جهة أنها فكرة فى سياق النبى فيحتاج مدعى التخصيص إلى دليل . وقال الطحاوى : قصة صفوان لاتمارض قوله ولا أستعين بمشرك ، لأن صفوان خرج مع النبي بالحقياره لا بأمر النبي بالحقي له بذلك ، قامت : وهى تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ، وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الاكراه ، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه . قال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل فى الإمام إذا حمى حوزة الاسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع فى الدين لفجوره فيجوز الحروج عليه ، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص ، وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر ، ولمجوره على نفسه

## ١٨٣ – باسب مَن تأمَّرَ في الحربِ من غير إمرة إذا خافَ المدوُّ

٣٠٦٣ - صَرَّتُ يِعَدُوبُ بِنُ إِبِرَاهِمَ حَدَّثُنَا ابِنُ عُلَيَّةً عِن أَبُوبَ عِن مُعِدِ بِنِ هِلالِ عِن أنسِ بِنِ مَالكِ رَضَى اللهُ عَهَ قَالَ وَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ فَقَالَ : أَخَذَ الراية زَيْدُ فأصيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها جعفر فأصيبَ ، ثمَّ أَخَذَها عِبدُ اللهِ عِن أَخَذَها عِبدُ اللهِ عِن عَيرِ إِمرةٍ فَفَتَح اللهُ عليه ، وما يَشُرُ في أَخَذَها عبدُ اللهِ عِن غيرٍ إمرةٍ فَفَتَح اللهُ عليه ، وما يَشُرُ في – أَوْ قَالَ : وأنَ عينيه لتَذْرِفان »

قوله ( باب من تأمر فى الحرب من غير إرمة إذا خاف العدو ) أى جاز ذلك ، ذكر فيه حديث أنس فى قصة أخذ خالد الراية فى يوم مؤتة ، وسيأتى شرحه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى ، وهو ظاهر فيها ترجم له به أيضا . قال ابن المنير : يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الامام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما ، كذا قال ، ولا يخنى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه . قال : ويستفاد منه صحة مذهب مالك فى أن المرأة إذا لم يكن لها ولى إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد ، وكذا إذا غاب إمام الجعة قدم الناس لانفسهم

#### ١٨٤ - بإسب المونِ بألدَد

٣٠٦٤ - وَرَشُ عَدُ بِنُ بَشَارِ حدَّمَنا ابنُ أَبِي عدى وسهلُ بنُ يوسُفَ عن سعيد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه « ان النبي عَلَيْكُ أَنَاهُ رِعْلُ وذَ كُوانُ وعُصَيَّةُ وبنو لحيانَ فز عَموا أنهم أسلموا ، واستمدوه على قومهم ، فأمدَّمُ النبي عَلَيْكُ بسبمين من الأنصار ، قال أنس : كُنّا نُسَمِهمُ القرَّاء ، يحطبون بالنهار ويُصاون باللهار ويُصاون باللهار ، فانطَلَقوا بهم حتَّى بَلَغوا بهر مَعونة غَدَروا بهم وقتلوهم . فقنت شهراً يَدعو على رِعْلِ وذَ كُوانَ وبني لحيان . قال قتادة : وحدَّثنا أنسَ أنهم قراءوا بهم تُوا بهم تُراناً : ألا بَلِّنوا عَنّا قومَنا ، بأنَّا قد لقينا ربَّنا ، فرضى عنا وأرضانا . ثم رُفع ذلك بَعدُ ،

قوله ( باب المون بالمد ) بفتح الميم : ما يمد به الأمير بعض المسكر من الرجال ، ذكر فيه حديث أنس في فصة

بئر معونة وسيأتى شرحه مستوفى فى المغازى ، وهو ظاهر فيا ترجم به أيضا . قال ابن المنير : وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لايضر صاحبه أن يقع التخلف بمن ظن به الوفاء . ( تنبيه ) : قال الدمياطى : قوله فى هذه الطريق د أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان ، وهم ، لآن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع ، وهو كما قال ، وسأ بين ذلك واضحا فى المغازى ان شاء اقه تعالى

#### ١٨٥ - إسب من غَلَبَ العَدُو ، فأَفَامَ على عَرْصِتِهم اللاثا

٣٠٦٥ - مَرْشُ مُحَدُّ بن عبدِ الرَّحيم حدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبادةً حدَّثَنَا سعيدٌ عن قتادةً قال ﴿ ذَكَرَ لَنا أُنسُ بن مالك عن أبى طلحةً رضى اللهُ عنهما عن النبيِّ عَلَيْ أنه كانَ إذا طَهرَ على قومِ أقامَ بالمرَّصةِ ثلاث ليال عن تابعةُ مُعاذَ وعبدُ الأعلى ﴿ حدَّثَنَا سعيدٌ عن قتادةً عن أنسِ عن أبى طلحةً عن النبيِّ عَلَى ﴾

[الحديث ٣٠٦٠ ـ طرفه في ٣٩٧١ ]

قوله (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا) العرصة بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما : هى البقمة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . قوله (ذكر لذا أنس بن مالك عن أبى طلحة )كذا رواه قتادة ، ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبى طلحة ، وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد رهو إبن أبى عروبة مختصرة ، وقد أوردها المصنف فى المفاذى فى غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هـــذا السياق ، ويأتى شرحه هناك أوردها المصنف فى المفاذى فى غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هـــذا السياق ، ويأتى شرحه هناك أصاب السن الثلاثة من طريقه ولفظه و أحب أن يقيم بالمرصة ثلاثا ، وأما متابعة عبد الأعـــلى وهو ابن عبد الاعلى الساى بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبى شيبة عنه ومن طريق الاسماعيل ، وأخرجها مسلم عن يوسف بن الاعلى الساى بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبى شيبة عنه ومن طريق الاسماعيل ، وأخرجها مسلم عن يوسف بن حاد عنه ، قال المهلب : حكمة الإقامة لإراحة الظهر والانفس ، ولا مخفى أن محله اذا كان فى أمن من عدو وطارق ، والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الاربعة إقامة ، وقال ابن الجوزى : انما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ والاحسكام وقلة الاحتفال ، فكما نه يقول : من كانت فيه قوة منه كم فليرجع الينا . وقال ابن المنبي : محتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الارض الى وقعت فيها الماصى بايقاع الطاعة فيها بذكر اقه وإظهار شعار المسلمين ، يكون المراد أن تقع ضيافة الارش الى يقيم عليها ثلاثا لان الصنيافة ثلاثة

١٨٦ - إلب مَن قَدمَ النَّنيمةَ في غزُّوهِ وسَفرِه

وقال رافع : كنّا مع الذي تلطي بذي الحليفة فأصبنا عَنَماً و إبلاً ، فَعَدَلَ عَشرة مَن الغنم ببعير وقال رافع : كنّا مع الذي تلطيق بذي الحليفة فأصبنا عَنَماً و إبلاً ، فَعَدَلَ عَشرَ النبي عَلَيْكِيْ من من عائم عَنين » الجنرانة حيث قسم عنائم حُنين »

قوله ( باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره ) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن الغنائم لاتقسم فى دار الحرب، واعتلوا بأن الملك لايتم عايما إلا بالاستيلاء ، ولا يتم الاستيلاء إلا باحرازها فى دار الإسلام · وقال

الجهور: هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده ، وتمام الاستيلاء يحصل باحرازها بأيدى المسلمين . وبدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم ، ولو أسلم عبد الحربى ولحق بالمسلمين صار حرا . ثم ذكر فيه طرفا من حديث رافع وهو ابن خديج معلقا ، وسيأتى بتمامه موصولا مع شرحه فى كتاب الذبائح ، وحديث أنس و اعتمر النبي بالمجمود المجمود المعرانة حيث قسم غنائم حنين ، وهو طرف من حديثه المتقدم فى الحج بهذا الاسناد ، وسيأتى فى غزوة الحديثية أيضا بتمامه ، وكلا الحديثين ظاهر فيا ترجم له

# ١٨٧ - باب إذا غنم المشركون مال السلم ثم وجد ، السلم

٣٠٩٧ ـ وقال ابنُ مُكَبرٍ : حدَّ ثَمَنا عُهيدُ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما قال ﴿ ذَهبَ فرسُ له فأخذَهُ المدُوْ ، فظَهرَ عليهِ المسلمونَ فرُدَّ عليهِ في زمِن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ . وأَبَقَ عبدُ لهُ فلحِقَ بالرُّومِ ، فظَهرَ عليهم المسلمونَ فرَدَّهُ عليهِ خالدُ بنُ الوكيدِ بعدَ النبيِّ عَلَيْكُ ﴾

[ الحديث ٣٠٦٧ - طرفاه في : ٣٠٦٨ ، ٣٠٦٧ ]

٣٠٦٨ - حَرَثُ عَدَّ بَنُ بَشَارِ حدَّثَنَا يَحِيْ عَن مُعِيدِ اللهِ قال أَخَبَرَنَى نَافَعُ أَنَّ عبداً لابنِ عمرَ أَبَقَ فليعتَى بالرَّوم، فظهرَ عليه خالهُ بنُ الوليدِ فرَدَّه على عبدِ اللهِ . وأن فرسًا لابنِ همرَ عارَ فليعقَ بالروم، فظهرَ عليه فرَدُّوهُ على عبدِ الله ، عليه فرَدُّوهُ على عبدِ الله ،

قال أبو عبد اللهِ : عارَ مُشتَقٌ من العَيرِ ، وهو َ حمارُ وَ حش ، أى هرَ ب

٣٠٦٩ ـ طَرْشُنَ أَحَدُ بنُ بونُسَحدٌ تَنا زُهيرٌ عن موسى بنِ عقبة َ عن نافع عنِ ابنِ عمرَ رضى َ اللهُ عنهما « أنهُ كان على فر َسَ يومَ َ لَتَى المسلمون ، وأميرُ المسلمين َ يومَثذِ خالدُ بنُ الوكيدِ بَعثهُ أبو بكر ٍ ، فأخذَ والعدوُ ، فأها هُزِمَ العدوُ ردَّ خالدٌ فرسَه »

قوله (باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أى هل يكون أحق به ، أو يدخل الفنيمة ؟ وهذا مما اختلف فيه ، فقال الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالفلبة شيئا من مال المسلم ، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها . وعن على والزهري وعرو بن ديناد والحسن : لا يرد أصلا ، ويختص به أهل المغانم . وقال عمرو سلمان ابن دبيمة وعطاء والليث ومالك وأحد وآخرون ، وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقها . السبمة : ان وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به ، وان وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة ، واحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني واسناده ضعيف جداً ، وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقا . قوله (وقال ابن نمير) يمني عبد الله ، وطريقه منه وصلها أبو داود وابن ماجه . قوله ( ذهب . وقوله فأخذه ) في رواية الكشميني وذهبت ، وقال وفأخذها ، والفرس اسم جنس يذكر ويؤنت ، قوله ( في زمن رسول الله يك ) كذا وقع في دواية ابن نمير أن قصة الفرس والفرس اسم جنس يذكر ويؤنت ، قوله ( في زمن رسول الله يك ) كذا وقع في دواية ابن نمير أن قصة الفرس

فى زمن الذي برائي وقصة العبد بعد الذي برائي ، وخالفه يحيي وهو الفطان عن عبيد الله وهو العمرى كاهى الرواية الثالثة فى الباب فجملهما معا بعد الذي برائي وكذا وقع فى رواية موسى بن عقبة عن نافع وهى الرواية الثالثة فى الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت فى زمن أبى بكر، وقد وافق ابن نمير اسماعيل بن ذكر با أخرجه الاسماعيل من طريقه ، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يمين الزمان ، لكن قال فى روايته ، أنه افقدى الفلام بموميين ، وكأن هذا الاختلاف هو السبب فى ترك المصنف الجزم فى الزجمة بالحسكم لنردد الرواة فى رفعه ووقفه ، واية موسى بن عقبة ، يوم التى المسلمون من غير نكير منهم ، وقوله فى رواية موسى بن عقبة ، يوم التى المسلمون ، كذا هنا بحذف المفمول ، وبينه الاسماعيلى فى روايته عن محد بن عثمان وايد أبي البيه وأسدا ، وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عر ففيه ، فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر ففيه ، وقال الفي المبد الذى أبق لابن عمر كان جرفا فضرعه وسقط ابن عمر فعال الفرس ، والباق مثله ، وروى عبد الذا أن العبد الذى أبق لابن عمر كان يوم اليرموك ، أخرجه عن معمر عن أبوب عن نافع عنه ، قوله ( قال أبو عبد الله عاد ) بمهملة وراء ( مشتق من المبر وهو حماز وحنى ، أى هرب ) قال ال ال الناز : أراد أنه فعل فعله في الذفار . وقال الحليل : يقال غار الفرس اذا فعله مرة بعد مرة ، ومنه قبل للبطال من الرجال الذى لايثبت على طريقه : عياد ، وقال الطبرى : يقال ذاك الفرس اذا فعله مرة بعد مرة ، ومنه قبل للبطال من الرجال الذى لايثبت على طريقه : عياد ، ومنه سهم عاير إذا كان لايدرى من أبن أنى

٣٠٧٠ \_ حَرَشَ عَرُو بَنُ عَلَى ﴿ حَدَثنا أَبُو عَامَمِ أَخْبِرَنَا حَنظَلَةٌ بُنُ أَبِي سَفَيَانَ أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بِن مِينَاءَ قَالَ سَمَّةً عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

٣٠٧١ - مَرْشُ حبانُ بن موسى أخبر أنه عند الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت « أنّيت رسول الله عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت « أنّيت رسول الله عن الله عنه منه . قال عبد الله : وهي بالحبشية : حسنة . قالت : فذهبت ألمب بخاتم النّبوّةِ ، فز كَر يَى أبي. قال رسول الله عن الله عنه الله عنه الله وأخلق ، ثم أبلي وأخلق . قال عبد الله : فَبَقِيّت حتى ذكر » [المدين ٢٠٧١ - أطرافه في : ٢٨٧٤ ، ٢٨٧٥ ، ١٩٥٥ )

٣٠٧٢ \_ مَرْثُنَ مِحْدُ بِنَ بَشَارِ حدثنا عُنْدَرُ حدثنا شُعبة من محرد بن زياد عن أبي هر برة وضي الله

عنه « انَّ الحسنَ بنَ على أِخذَ تمرةً من تمرَ الصدَّقة فجملُها في فيه ِ، فقال لهُ النبيُّ عَلَيْكُ بالفارسية ِ:كِخُ ، كِخُ ، وَخُ

قوله ( باب من تمكلم بالفارسية ) أي بلسان الفرس ؛ قيل إنهم ينتبسون إلى فارس بن كومرث ، واختلف في كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح وقيل من ذرية يافث بن نوح وقيل إنه ولد آدم اصلبه وقيل إنه آدم نفسه وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى و لدُّ له سبعة عشر ولداكان كل منهم شجاعا فارسا فسموا الفرس، وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان العربي والمشهور أن اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام أول من ذلك له الحيل ، والفروسية ترجع إلى الفرس من الحيل وأمة الفرسكانت موجودة . قوله ( والرطانة ) بكسر الراء ويجوز فتحها ، هو كلام غير العربي ، قالواً : فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لآمل الحرب بألسنتهم ، وسيأتى مزبد لذلك في أواخر الجزية في. باب إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا ، وقال الكرماني : الحديث الأولكان في غزوة الحندق والآخران بالتبمية ،كذا قال ، ولا يخنى بمد، ، والذي أشرت اليه أقرب . قوله ( وقول الله عز وجل ﴿ واختلاف السنتكم والوانكم ﴾ وقال ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ كأنه أشار إلى أن النبي على كان يعرف الالسنة لانه أرسل إلى الامم كلها على اختلاف السنتهم فجميع الامم أومه بالنسبة إلى عموم 'رسالته فاقتضى أن يعرف السنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه ، ويحتمل أن يُعال : لايستلزم ذلك نطقه بجميع الالسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عنده . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق ، وسيأتي بتهامه بهذا الاسناد مع شرحه في المغازي ان شاء الله تعالى ، والغرض منه قوله د ان جابِراً قد صنع سوراً وهو بضم المهملة وسكون الواو قال الطبرى : السور بغير همز الصنبيع من الطعام الذي يدعى الية وقيل الطعام مطلقاً ، وهو بالفارسية وقيل بالحبشية ، وبالهمز بقية الثي. والأول هو المرادهنا . قال الاسماعيلي : السوركلمة بالفارسية . قيل له أليس هو الفضلة ؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه ، أنما هو بالفارسية من أتى دعوة . وأشار المصنف إلى ضعف ماورد من الاحاديث الواردة فى كراهة الكلام بالفارسية كحديث دكلام أهل النار بالفارسية ، وكحديث ، من تكلم بالفارسية زادت في خبثه و نقصت من مروءته ، أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه ، وأخرج فيه أيضا عن عمر رفعه ، من أحسن العربية فلا يشكلمن بالفارسية فانه يورث النفاق ، الحديث وسنده واه أيضا . ثانيها حديث أم خالد بنت عالد ، و سيأتى بهذا الإسناد فى كتاب الآدب ، ويأتى شرحه في اللباس ، والغرض منه قوله و سنه سنه ، وهو بفتح النون وسكون الهاء ، وفي رواية السكشميهني وسناه، بزيادة ألف والهماء فيهما للسكت وقد تحذف ، قال ابن قرقول : هو بفتح النون الحفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون وهي بفتح أوله للجميع الاالقابسي فكسره . قوله في آخره ( قال عبد الله فبقيت حتى ذكر ) أي ذكر الراوى من بقائها أمدا طويلاً، وفي نسخة الصغائى وغيرها وحتى ذكرت، ولبمضهم دحتى دكن، بمهملة وآخره نون أى اتسخ ، وسيأتى فى كـتاب الآدب . ووقع فى نسخة الصغائى هنا من الزيادة فى آخر الباب . قال أبو عبد الله هو المصنف: لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد ۽ . قلت : و ادراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها لأنه لم يلق من الصحابة غيرها . (تنبيه) : خالد بن سميد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد

ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحق بن سعيد : و ايس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد ، وقد كرره عنه كما نبهت عليه . وفي طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدنى اكمن لم يخرج له البخارى ولا لابن المبارك عنه رواية ، وأوهم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام . ولا أدرى من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة . ثم راجمت كـلامه فعلت مراده فانه قال : لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرار ، والثانى غير الأول ، وهو خالد بن الزبير بن العوام ، والثالث غير الثانى وهو خالد بن سميد بن العاص، فقوله . والثانى ، يوهم أن المراد خالد بن سميد وانما مراده خالد المذكور في كنية أم خالد ، وكان يغنى عن هذا النطويل أن يقول : إنَّ أم خالد سمت ولَّدها باسم والدها ، وكان الزبير بن العوام تزوجها فولدت له خالد بن الزبير ، فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة . والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر ، فان خالد بن سعيد الراوى عن أم خالد لايظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع مجرد التجريز المقلى ، فان من المقطوع به عند المحدثين أن عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلا عن أن يروى عن أبيها ، وأبوها استشهد فى خلافة أبى بكر أو عر فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد . ثالثها حديث أبي هريرة ، أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة ، الحديث والغرض منه قوله وكخ كخ ، وهي كلمة زجر للصي عما يريد فعله ، وقد تقدم شرحه في أواخر كـتاب الزكاة وقد نازع الـكرمانى فى كون الآلفاظ الثلاثة عجمية ، لأن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين ، والثانى يجوز أن يكون أصله . حسنه ، فحذف أو له ايجازا ، والثالث من أسماء الاصوات وقد أجاب عن الاخير ابن المنير فقال : وجه مناسبته أنه على خاطبه بما يفهمه بما لايشكلم به الرجل مع الرجل ، فهو كخاطبة العجمى بما يفهمه من لغته . قلت : وبهذا يجاب عن الباقى ، ويزاد بأن تجويزُه حذف أولَ حرف من الكلمة لايمرف ، وتشبيه بقوله ، كق بالسيف شا ، لايتجه ، لان حذف الآخير معهود في الترخيم ، والله أعلم

١٨٩ - باسب النُاولِ ، وقولِ اللهِ عز وجل [ ١٦١ آل عران ] ومَن يَغْكُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ

٣٠٧٣ ـ وَرَشُ مسدّ د حد أننا يحيي عن أبى حَيانَ قال حدثنى أبو زُرعة قال حدثنى أبو هريرة رضى الفياء على رقبته الله عنه قال و قام فينا الذي تَلَيْقُ فذكر القُلولَ فعظمه وعظم أمرَه ، قال : لا ألفين أحدكم يوم القيام على رقبته فرس له حَمْحَمة ، يقول : بارسول الله أغثنى ، فأفول : لا أماك الك شيئا ، قد أبلغتك . وعلى رقبته بعير له رغالا يقول : يارسول الله أغثنى ، فأقول : لا أماك الك شيئا ، قد أبلغتك . وعلى رقبته صامِت فيقول : يارسول الله أغثنى ، فأقول : لا أماك الك شيئا ، قد أبلغتك . وعلى رقبته وقول : يارسول الله أغثنى ، فأقول : لا أماك ك شيئا ، قد أبلغتك . أو على رقبته رقاع تخفي ، فيقول : يارسول الله أغثنى ، فأقول : لا أماك ك شيئا ، قد أبلغتك ، أو على رقبته رقاع تخفي ، فيقول : يارسول الله أغثنى ، فأقول : لا أماك ك شيئا قد أبلغتك ، . وقال أبوب عن أبى حَيانَ « فرس له كمحمة »

قوله ( باب الغلول ) بتنم المعجمة واللام أى الخيانة فى المغنم ، قال ابن قتيبة : سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه أى يخفيه فيه . و نقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر . في ( وقول الله عز وجل ( ومن يغلل يأت متاعه أى يخفيه فيه . أورد فيه حديث أبى هريرة , قام فينا الذي تركي فذكر الغلول فعظمه ، الحديث، ويحيى هو بما غل يوم القيامة ) . أورد فيه حديث أبى هريرة , قام فينا الذي تركيل فذكر الغلول فعظمه ، الحديث، ويحيى هو بما غل يوم القيامة ) . أورد فيه حديث أبى هريرة , قام فينا الذي تركيل فنا النهامة ) .

القطان، وأبو حيان هو يحي بن سعيد التيمى . قوله ( لا أنفين ) بضم أوله وبالفاء أى لا أجد، حكذا الرواية للاكثر بلفظ النني المؤكد والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحوى والمستملي ، لسكن روى بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء وكذا لبعض رواة مسلم والممنى قريب. ومنهم من حذف الآلف على أن اللام للقنم وقى توجهه تبكلف ، والمروف أنه بلفظ النني المراد به النهى ، وهو وانكان من نهى المرء نفسه فليس المراد ظاهره ، وانما المراد نهى من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ . قوله ( أحدكم يوم القيامة على رقبته ) في رواية مسلم « يجيء يوم القيامة وعلى رقبته ، وهو حال من الضمير في يجيء ، ودشاة ، فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة ولا ينبغي لـكم أن أداكم عليها يوم الفيامة . وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن « أياكم والفلول ، فانه عار على أهله يوم الفيامة ، . قوله ( على رقبته شاة له ا نفاء ) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد صوت الشاة يقال ثغت تثنو ، وقوله فرس له حمحمة يأتى فى آخر الحديث . قوله (لا أملك لك شيئاً) أى من المغفرة ، لان الشفاعة أمرها إلى الله ، وقوله وقد بلغتك ، أى فليس لك عذر بعد الإبلاغ ، وكما فه على أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ والا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الامة . قوله ( بعير له رغاء) بضم الرا. وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البغير . قوله ( صامت ) أي النعب والفيَّة ، وقيل ما لا روح فيه من أصنأف المال . وقوله ، رقاع تخفق ، أي تنقعقع وتضطرب اذا حركتها الرباح ، وقيل معناه نلمع والمراد بها الثياب قاله أبن الجوزى ، وقال الحيدى : المرادُّ بِهَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقُوقِ المُكَتَّوِبَةِ فِي الرقاع ، واستَبْعِمُهُ أَبِنَ الجُوزِي لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب ، وزاد في رواية مسلم ونفسَ لما صياح، وكأنه أراد بالنفس مايغله من الرقيق من امرأة أوصى قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من اهل العاصى ، ويحتمل أن يكون الحل المذكور لابد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد ، وأما بعد ذلك فالى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه ، وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل ﴿ يأت بما غل يوم القيامة ﴾ أى يأت به حاملاً له على رقبته ، ولا يقال إن بعض مايسرق من النقد أخف من البعيرُ مثلا والبعير أرخص ثمنا فكيف يعاقب الآخف جناية بالآثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالمقوبة بذلك فضيحة الحامل على رءوس الاشهاد فىذلك الموقف العظيم لابا اثقل والحفة ، قال ابن المنير: أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ، وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أو ائل الزكاة . ( تكميل ) قال ابن المنذر : أجموا على أن على الغال أن يميد ماغل قبل القسمة ، وأما بمدها فقال الثورى والأوزاعي والليث ومااك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباق ، وكان الشافعي لايرى بذلك ويقول إن كان ملك فليس عليه أن يتصدق به ، وإن كان لم يملك فليس له الصدقة بمال غيره ، قال : والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالاموال الضائعة . قوله ( وقال أبوب عن أبى حيان فرس له حمحمة ) كذا للاكثر في الموضعين . فرس له حمحمة ، بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الهاء ، وهو صوت الفرس عند العلف ، وهو دون الصهبل. ووقع في رواية الكشميهي في الرواية الأولى . على رقبته له حمحمة ، مجذف لفظ فرس ، وكنذا هو في رواية النسني وأبى على بن شبويه فعلى هذا تسكون فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس. ولمسلم من طريق ابن عالية عن أبي حيان بالاسناد الأول , فرس له حممة ، وهو الموجود في الروايات كلها ، وطريق أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعًا عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن

أبي هريرة ولم يسق افظها ، وقد رويناها في كتاب الزكاة ليوسف القاضى بالحديث بتهامه وقيه د ويجي وجل على عنة د فرس له حمدة ، ورأيت في بعض النسخ في الرواية الارلى « فرس له حمدة ، عيم واحدة ولا معنى له ، فان كان مضبوطا فسكماً نه نيه مهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب

#### ١٩٠ - باب القليلِ من الفُلول

# ولم يَذْ كُرْ عبدُ اللهِ بنُ عرو عن النبيِّ عَيْثِيْكُ أَنَّهُ حرَّقَ مَناعَه ، وهذا أصحُ إ

٣٠٧٤ – مَرَثُنَ على بنُ عبدِ اللهِ حَدَّثَنا سفيانُ عن عمرِو عن سالمِ بنِ أَبِي الجَهدِ عن عبدِ اللهِ بن عمرِو قال «كان على مُقلِ الذي مَيِّلِلِيْهِ رجلُ يقال له كَرْ كِرة ، فات ، فقال رسولُ اللهِ عَيِّلِلِيْهِ : هوَ في النار ، فذهبوا يَنظرونَ إليه فو جَدُوا عَباءةً قد غَامًا »

قال أنو عبدِ اللهِ قال ابنُ سلام : كَرْ كَرة . يعني بفتح ِ الـكاف . وهو مضبوطٌ كذا

قوله ( باب القليل من الغلول ) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ . قوله ( ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن الذي مراقع أنه حرق متاعه ) يمني في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غلّ العباءة وقوله د وهذا أصح، أشار الى تضعيف ماروى عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال ، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه ، و الأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدنى أحد الضعفاء قال و دخلت مع مسلبة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل قد غل ، فسأل سالما ــ أى ابن عبد الله بن عمر ـ عنه فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي مِثَالِجُ قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ، ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً ، قال أبو داود : هذا أصح . وقال البخارى في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال ، وهو باطل ليس له أصل وراويه لايعتمد عليه ، وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال : صالح منكر الحديث . وقد جا. في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر محرق متاعه . قلت : وجا. من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهوالراجح ، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية ، وهو قول مكحول والاوزاعي ، وعن الحسن : يحرق متاعه كله الا الحيوان والمصحف ، وقال الطحاوى : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال . ( تنبيه ) : حكى بعض الشراح عن رواية الاصيلي أنه وقع فيها هنا و ويذكر عن عبد الله بن عمرو الح، بدل قوله و ولم يذكر عبد الله بن عمرو ، فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله هذا أصح إشارة الى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض وهي التي أشرت اليها من نسخة عمرو بن شعيب . قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار ، وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان . قوله ( على ثقل ) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما يثقل حمله من الامتعة . قوله (كركرة ) ذكر الواقدى أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله ﷺ في القتال ، وروى أبو سعيد النيسابوري في وشرف المصطفى، أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن على الحنني صاحب اليمامة فأعتقه ، وذكر البلاذرى أنه مات فى الرق أو اختلف فى ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما ، وقال النووى إنما اختلف فى كافه الاولى وأما الثانية فسكسورة اتفاقا ، وقد أشار البخارى إلى الحلاف فى ذلك بقوله فى آخر الحديث وقال ابن سلام كركرة ، واداد بذلك أن شيخه محمد بن سلام دواه عن ابن عيينة بهذا الاسناد بفتح الحكاف ، وقال ابن سلام كركرة ، واداد بذلك أن شيخه محمد بن سلام دواية أعلم . قال عياض : هو للاكثر بالفتح فى دواية وصرح بذلك الاصيل فى دوايته فقال : يعنى بفتح السكاف واقه أعلم . قال عياض : هو للاكثر بالفتح فى دواية على وبالسكسر فى دواية ابن سلام وعند الاصيل بالكسر فى الاول ، وقال القابسى : لم يكن عند المروزى فيه ضبط إلا أنى أعلم أن الاول خلاف الثانى . وفى الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره ، وقوله « هو فى الناد ، أى يعذب على معصيته ، أو المراد هو فى الناد ان لم يعف الله عنه

## ١٩١ - باب ما يُكرَ أَهُ من ذُجِرِ الإبلِ والنَّمِ في المَعَامِ

٣٠٧٥ - حَرَثُ مِن النبيِّ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَوانَهُ عَن سَعِيدِ بِن مَسروق عَن عَبايةً بِن رِفاعةً عن جَدِّهِ رافع قال «كُنَّا مِعَ النبيِّ عَلَيْكَ بِذَى الْحَلَيْفَةِ فأصاب الناسَ جُوعٌ ، وأصبنا إبلاً وغما - وكان النبيُّ مَلَّا فَي أَخْرَياتِ الناس - فَعَلِمُوا الفَدُورَ ، فأمرَ بالقُدُورِ فأ كَفِيَّت ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشَرةً مِنَ النهِ ببَعِير ، فَي أَخْرَياتِ الناس - فَعَلُوا فَنصَبُوا الفَدُورَ ، فأمرَ بالقُدُورِ فأ كَفِيَّت ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشَرةً مِنَ النهِ ببَعِير ، فَي القومِ خيلُ بسيرة ، فطابوهُ فأعيام ، فأهوى إليه رجلُ بسَهم فَبَسَهُ الله ، فقال : هذه البهاشمُ لها أوابدُ كأوابدِ الوَحش ، فإ نَدَّ عليم فاصنعوا به هكذا . فقال جَدِّى : إنّا نَرْجو - أو نخافُ - أن المهاشمُ لها أوابدُ كأوابدِ الوَحش ، فإ فَذَرَبُحُ بالقَصَب ؟ فقال : ما أنهرَ الدَّمَ ، وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه فكلُ ، ليسَ السَّنَّ والظَّفُر ، وسأحدُ مُم عن ذلك : أمّا السَّنُ فَعَظْم ، وأما الظَّفُر مُ فَدى الحَبَشَة »

قوله ( باب ما يكره من ذبح الابل والغنم في المفانم ) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع و نصبهم ، وأمر الذبي بيائي با كفاء القدور ، وفيه قصة البمير الذبي ند ، وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الدكلام على شرحه مستوفى في كتاب الذبائح ، وقد مضى في الشركة وغيرها ، وموضع النرجمة منه أمره برائي با كفاء القدور فانه مشعر بكراهة ماصنعوا من الذبح بغير إذن . وقال المهلب : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها ، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها ، بذي الحليفة ، وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدى كان المذبوح ميتة ، وكأن البخارى انتصر لهذا المذهب أو حل الإكفاء على العقوبة بالمال وان كان ذلك المال لا يختص بأو لئك الذبن ذبحوا ، لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم ، قال : وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى ، ومن بم طالم الله : يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدباً له ، انتهى . وقال القرطبى : المأمور باكفائه إنما هو المرق عقوبة لذين تعجلوا ، وأما نفس اللحم قلم يتلف ، بل يحمل على أنه جمع وود إلى المفانم لأن النهى عن إضاعة المال تقدم ، والجناية بطبخه لم تقع من الجميع أذ من جلتهم أصحاب الخس ومن الفانمين من لم يباشر ذلك ، وإذا لم ينقل انهم أحرقوه وأنافوه تمين تأوبله على وفق القواعد الشرعية ، ولهذا ومن الفانمين من لم يباشر ذلك ، وإذا لم ينقل انهم أحرقوه وأنافوه تمين تأوبله على وفق القواعد الشرعية ، ولهذا

قال فى الحر الاهلية لما أمر باراقتها و انها رجس ، ولم يقل ذلك فى هذه القصة ، فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك والله أعلم . وسيأتى بيان ما أبيح للغازى من الأكل من المغانم ماداموا فى بلاد المدو فى و باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب ، فى أواخر فرض الخس

#### ١٩٢ - بأب البشارةِ في الفتوح

٣٠٧٦ - حَرَثُ عَدُ ثُنَ اللّهُ عَلَيْ عَدْ بَنُ اللّهُ عَلِيْ عَدْ ثَنَا إِسمَاعِيلُ قال حدثني قَبِسُ قال قال لي جَرِيرُ بنُ عَدِ اللّهِ رضي اللهُ عنه ﴿ قال لِي رسولُ اللهِ عَلِيْ : ألا زُرِيحُني مِن ذي الحَلَمة ؟ وكان بيتاً فيه خَنْمُ يُستَّى كَمَة اللّهِ اللّهُ عَلَيْ أَنِي لا أَثبُتُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْ أَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلّى عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلّمُ عَلَى عَلْمُ عَلّمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلِمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلْمُ عَل

قوله ( باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة ، وسيأتي شرحه في أواخر المغازى والمراد منه قوله في آخره و فأرسل الى النبي على ببشره ، وقوله في آخره و قال مسدد بيت في خشمم ، يريد أن مسددا رواه عن يحيي القطان بالاسناد الذي ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيي فقال : بدل قوله و وكان بيتا في خشعم ، وهي موافقة في خشعم ، وها الصواب ، وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيي فقال و بيتا لحشعم ، وهي موافقة لرواية مسدد

۱۹۳ - پاسی ما یعطیٰ البَشیرُ . وأعطیٰ کعبُ بنُ مالكِ نُوبَین حِینَ بُشِرَ بالتوبة قوله ( باب ما یعطی البشیر ، وأعطی كعب بن مالك ثوبین حین بشر بالتّوبة ) یَشیر إلی حدیثه الطویل فی قصة تخلفه فی غزوة تبوك ، وسیأتی فی المغازی ، وهو ظاهر فیا توجم له ، وسیأتی أن البشیر هو سلمة بن الاكوع

#### ١٩٤ - پاسي لا مِجرةً بعد الفتح

٣٠٧٧ - حَرَثُ آدَمُ بنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثنا شَبِبانُ عن منصورِ عن مُجاهِدِ عن طاوُسِ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما قال « قال النبي عليه يوم فتح مكة : لاهجرة ، ولكن جِعادُ ونيَّة ، وإذا استُنفِر مُم قافِروا » رضى اللهُ عنهما قال « قال النبي عنه أَب مُعَانَ النّبدِي المُعَمِّ بنُ موسى الْخبر الإيدُ بن زُرَبع عن خالدٍ عن أبي عَبَانَ النّبدِي

<sup>(</sup> ١ ) عبارة القسطلاني : بعل قوله « وكان بيتا فيه ختم : بيت في ختم » وهو الصواب . ونبه عليه مصمح طبمة بولاق

عن ُمُجاشِع ِ بنِ مسمودِ قال ﴿ جَاءَ مُجَاشَعٌ بَأَخِيهِ مُجَالِدِ بنِ مسمودِ إلى النبِّ ﷺ فقال : هٰذا مُجالد مُبهايمُكَ على المُجرةِ . فقال : لا هِجرةَ بمدَ فتح مكة ، ولسكن أبايعهُ على الإِسلام »

٣٠٨٠ - مَرْشُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثنا سفيانُ قال عرْ و وابنُ جُرَبِهِ سمعتُ عطاء يقول « ذهبتُ معَ عُبَيدِ بنِ مُعيرٍ إلى عائشةَ رضى اللهُ عنها وهي مُعاورة بَنبِير ، فقالت لنا : انقطَمَت الهجرة مذ أنتح اللهُ على نبيّه مِكلة »

[ الحديث ٣٠٨٠ ـ طرفاه في : ٢٩٠٠ ٢٠٨٠ ]

قوله (باب لا هجرة بعد الفتح) أى فتح مكة أو المراد ماهو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة فى ذلك حكم فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون ، أماقبل فتح البلد فن به من المسلمين أحد ثلاثة : الاول قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ، الثانى قادر اكمنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والامن من غدرهم والراحة من رؤية المنسكر بينهم ، الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الاقامة فان حمل على نفسه و تكلف الحروج منها أجر ، وقد ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وقد تقدم في « باب وجوب النفير » في أوائل الجهاد . الثانى حديث بحائم بن مسمود وقد تقدم في « باب البيعة في الحرب ، الثالث حديث عائشة و انقطمت الهجرة منذ فتح الله على نبيه محكة ، وسيأتي بأتم من هذا السياق في « باب المجرة إلى المدينة ، أول المغازي

# ١٩٥ - بأسب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله ، و تجريد هن المعن الله المعن الله المعن الله المعن المعن

عن أبي عبد الرحمٰن وكان عبانياً ، فقال لأبن عقلية وكان عَادياً : إني لاعلم ما الذي جَرِّا صاحبَكَ على الدِّماء ، سيمتُهُ يقول : بَسْفَى النبيُ عَلَيْقِ والزَّبِيرَ فقال : اثتوا روضة كذا ، وَشجِدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً . فقلنا : الصحتاب . قالت : لم يُعطني . فقانا : لتُخْرِجن أو لأجرِّدَنَك . فأخرَجَتْ من حُجْزَتها . فأرسل الى حاطب . فقال : لاتمجَل ، والله ما كفرت ولا ازددت الأسلام إلا حُبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله محكة من يَدفع الله عن أهله و ماله ، ولم يكن في أحد ، فأحبَبْت أن أسخذ عند هم يَداً . فصد قه الذي تالله على المشتم . فهذا الذي جَرَّاه »

قله ( باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة ، والمؤمنات إذا عصين الله ، وتجريدهن ) أورد فيه حديث على في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكة ، ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الآخري و فأخرجته من عقاصها ، وهي ذوائبها المصفورة ، وفي التجريد من قول على و لا جردنك ، وقد تقدم في « باب الجاسوس ، من وجه آخر عن على ، ويأتي شرحه في تفسير سورة الممتحنة . وقوله في الاسناد « عن أبي عبد الرحمن » هو السلمي . وقوله « وكان عثمانيا » أي يقدم عثمان على على في الفضل ، وقوله « فقال لابن عطية ، هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على الصحيح كما سيأتى في استتابة المرتدين ، وقوله . وكان علويا ، أي يقدم عليا في الفضل على عثمان وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة . قال ابن المنير: ليس في الحديث بيان مل كانت المرأة مسلمة أو ذمية ، لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل . وقال ابن التين : انكانت مشركة لم توافق النرجمة ، وأجيب بأنهاكانت ذات عهد فحكمها حكم أهل الذمة . وقوله و فاخرجت من حجزتها ، كذا هنا بحذف المفعول ، وفي الاخرى و فاخرجته ، والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاى : معقد الازار والسراويل. ووقع في رواية القابسيء من حزتها ، محذف الجيم ، قيل هي لغة عامية ، وتقدم في د باب الجاسوس ، أنها أخرجته من عقاصها ، وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فاخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس، أو بأن تكون عقيصتها طويلة مجيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته مِحجزتها وهذا الاحتبال أرجح . وأجاب بمضهم باحتبال أن يكون معها كـتا بان إلى طائفتين ، أو المراد بالحجزة العقدة مطلقاً وتكون دواية العقيصة أوضح من دواية الحجزة ، أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو شد وسط يدى البعير بحبل ثم يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقوية . ويسمى أيضا الحجاز

#### ١٩٦ - باسيد استقبال الغزاق

٣٠٨٢ -- حَرَثُ عبدُ اللهِ بنُ أَبِي الأَسُودِ حدَّثُنَا يَزِيدُ بنِ زُرَيعِ وَحَيدُ بنُ الأَسُودَ عَ حَبيبِ بنِ الشهيدِ عَن ابنِ أَبِي مُليكة «قال ابنُ الزُبير لابنِ تَجعفرِ رضيَ اللهُ عنهم: أَنَذَ كُرُ إِذَ تَلقَّينَا رسولَ اللهِ عَيْظِيْهِ أَنَا وأَنتَ وابنُ عباسٍ ؟ قال: نعم ، فحملنا وترَ كَكَ »

٣٠٨٣ – مَرْشُنَا مَالُكُ بَنُ إِسماعيلَ حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ عن الزُّهرى قال ﴿ قال السائبُ بنُ يَزيدَ رضَى اللهُ عنه : ذَهْبنا تَتَاتَّى رسولَ اللهِ عَيْنَاتُهُ مِعَ الصّبيانِ إلى تَمنِيَّةِ الوَداع ِ ،

[ الحديث ٣٠٨٣ ـ طرفاه في : ٤٤٢١ ، ٤٤٢٩ ]

قوله ( باب استقبال الغزاة ) أى عند رجوعهم . قوله (حدثنا عبد الله بن الاسود ) فى رواية الكشميهى بن أبى الآسود ، وهو عبد الله بن محمد بن حميد الاسود وحميد جده يكنى أبا الاسود وهو الذى قرته بيزيد بن زديع فنسب نارة إلى جده وأخرى إلى جد أبيه ، وما لحميد بن الاسود فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى تفسيد سورة البقرة . وقرنه فيه أيضا بيزيد بن زريع . وعبد الله شيخ البخارى يكنى أبا بكر وهو بها أشهر ، وكان من الحفاظ ، وهو أبن أخت عبد الرحمن بن مهدى . قوله ( قال ابن الزبير لابن جعفر ) كل منهما يسمى عبد الله .

قِلِه ( قال نعم فحملنا و تركك ) ظاهره أن القائل و فحملنا ، هو عبد الله برب جعفر وأن المتروك هو ابن الزبير ، وأخرجه مسلم من طريق أبى أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الاسناد مقلوبا ولفظه وقال عبد الله بن جمفر لابن الزبير ، جمل المستفهم عبد الله بن جعفر والقائل دفحملنا ، عبد الله بن الزبير ، والذي في البخاري أصح ، ويؤيده ماتقدم في الحج عن ابن عباس قال و لما قدم رسول الله عِلْقَ مكة استقبلته أغيلة من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه ، فان ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير وان كان عبد المطلب جد أبيه اكمنه جده لامه . وأخرج أحمد والنسائى من طريق عالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي علي حله خلفه وحمل قثم بن عباس بين يديه ، وقد حكى ابن التين عن الداودى أنه قال : في هذا الحديث من الفوائد حفظ المِدِّيم ، يشير إلى أن جعفر بن أبي طالبكان مات فعطف النبي علي على ولده عبد الله فحمله بين يديه ، وهو كما قال . وأغرب ابن التين فقال: أن في الحديث النص بأنه ﷺ حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفر ، قال: ولعل الداودي ظن أن قوله « فحملنا و تركك » من كلام ابن جمفر و ايس كذلك ، كـنـذا قال ، والذي قاله الداودي هو الظاهر من سياق البخارى ، فــا أدرى كيف قال ابن التين إنه نص فى خلافه ، وقد نبه عياض على أن الذى وقع فى البخارى هوالصواب ، قال : و تأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير فى د حملنا ، لابن جعفر فيـكون المتروك ابن الزبير، قال ووقع على الصواب أيضاعند ابن أ برشيبة وابن أ بي خيثمة وغيرهما . قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابِن علية فبين سبب الوهم و لفظه مثل مسلم ، لكن زاد بعد قوله دقال نعم : قال فحملنا ، قال أحمد ، وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال نعم فحملنا ، يعنى وأسقط «قال» التي بعد نعم . قلت : وباثباتها توافق رواية البخارى ومحذفها تخالفها والله أعلم. وفي حديث ابن جمفر أيضا جواز الفخر بما يقمع من إكرام النبي يَلِيُّكُم ، وثبوت الصحبة له ولابن الزبير ـ وها متفاربان في السن ـ وقدحفظا غير هذا . ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة ، وسيأتى فى أو اخر المفازى . ووقع لابن التين هنا فى المراد بثنية الوداع شىء رده عليه شيخنا ابن الملةن ، والصواب مع ابن التين

## ١٩٧ - باب مايقول إذا رَجَعَ مِنَ الغَزوِ

٣٠٨٤ – وَرَشُنَ مُوسَى مِنْ إسماعيلَ حَدَّثَنَا جُوَيَرِية ُ عَن نَافِعِم عَن عَبِدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنه ﴿ وَأَنَّ النَّبِي اللهِ عَن عَبِدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنه ﴿ وَأَنَّ النَّبِي اللهِ عَن عَبِدُ وَنَ مَ اللَّهُ وَعَدَ مَ وَهُوْمَ الْأَحْوَابَ وَحَدَه ﴾ عليدون ، حاميدون ، لربَّنا ساجِدون . عليق الله وَعَدَ وَمُومَ الأَحْوَابَ وَحَدَه ﴾ صَدَقَ الله وَعَدَه ، وَهُوَمَ الأَحْوَابَ وَحَدَه ﴾

٣٠٨٥ - وَرَشُنَ أَبِو مَهْمَر حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ قال حدَّ ثنى يحيى بنُ أبى إسحاق عن أنس بنِ مالكُ رضى اللهُ عنه قال د كنّا مع النبي وَلِيْلِيْهِ مَقْفَلَهُ من عُسفانَ ورسولُ اللهِ وَلِيْلِيْهُ على راحلته ، وقد أردَف صفية بنت حُبِي ، فقرَت ناقته مُ فصرِعا جميماً ، فاقتحم أبو طلحة فقال : يارسول الله جَملنى اللهُ فداءك . قال : عليك للرأة . فقلبَ ثوباً على وجهه وأتاها فألقاه عليها ، وأصلَحَ لها مَركبَهما فرَكِها ، واكتَنفنا رسولَ اللهِ وَلِيْلِيْهِ .

فلما أشر أذا على المدينة قال: آيبونَ ، تاثبونَ ، عابدونَ لر بنا حامدون ، فلم يَزَلْ يقول ذلك حتى دَخَل المدينة » وسم الله عنه أنه أبه إسحاق « عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي على ، ومع المنبي على الله معنية بر دُفها على راحلته . فلما كان بمعض الطريق عَثَرَتِ الدابة فصر ع النبي بيل والمرأة ، وإن أبا طلحة قال أحسيبُ قال : اقتحم عن بميره فأتى رسولَ الله على الله عن بيره فأتى المراق الله على وجهه فقصد قصد ها ، فألق فوبه عليها ، فقامت المرأة ، فشد لما على راحلتهما فركبا ، فالمن أبو طلحة وبنه على وجهه فقصد قصد ها ، فألق فوبه عليها ، فقامت المرأة ، فشد لما على راحلتهما فركبا ، فساروا ، حتى إذا كانوا بطَهْر المدينة \_ أو قال : أشر نوا على المدينة \_ قال النبي من عن أي يون ، تاثبون ، عابدون فربنا حامدون . فلم يَزَل يقولها حتى دخل المدينة \_ قال الدينة \_ قال النبي من عليه المدينة . قال الدينة على المدينة على المدينة .

قوله ( باب ما يقول إذا رجع من الغزو ) ذكر فيه حديثين : أحدها حديث ابن عرفى قوله و آيبون نائبون ، الحديث ، وقد تقدم شرحه فى أو اخر الحج ، ثانهما حديث أنس فى قصة وقوع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين الثانى منهما فى رواية الكشمينى وحده ، وسيأتى شرحه فى غزوة خيبر ان شاء الله تعالى . وقوله فيه وكنا مع النبى بي المقاله من عسفان ، قال الدمياطى : هذا وهم لان غزوة عسفان إلى بنى لحيان كانت سنة ست ، وإرداف صفية كان فى غزوة خيبر سنة سبع ، وجوز بعضهم أن يكون فى طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود ، والذى يظهر أن الراوى أضاف المقفل إلى عسفان لان غزوة خيبركانت عقبها وكأنه لم يعتد بالاقامة المتخالة بين الغزوتين لتقاربهما ، وهذا كما قبيل فى حديث سلمة بن الأكوع الآتى فى تحريم المتعة فى غزوة أوطاس ، وا بما كان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس لتقاربهما ، والعلم عند الله تعالى

## ١٩٨ - باب الصلاة إذا قُدِمَ مِن سَفَر

٣٠٨٧ – مَرْشُنَا سَابِمَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّ ثَنَا شُعبةُ عَن مُعارَبِ بِنِ دِرُارٍ قَالَ سَمَتُ جَابِرٌ بِنَ عَدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال «كنتُ مع النبيِّ مِيَّلِيِّيْ في سَفْرٍ فلما قدِهْنا المدينةَ قال لي : ادُخلُ فعمَّل رَكعتَين »

٣٠٨٨ - وَرَثُنَ أَبُو عَامِم عِنِ ابْنِ جُرَبِج عِنِ ابْن شَهَابِ عِن عَبِدِ الرَّحْنِ بِنِ عَبِدِ اللهِ بَن كَعبِ عِن أَبِيهِ وَعَبِّهِ عَبِيدِ اللهِ بِن كَعبِ عِن كَعبِ رَضَى اللهُ عنه « ان النبي كان إذا قَدِمَ مِن سَفْرٍ ضُحَّى دَخلَ عن أَبِيهِ وعَبِّ عَبِيدِ اللهِ بن كعبٍ عن كعبٍ رضى اللهُ عنه « ان النبي كان إذا قَدِمَ مِن سَفْرٍ ضُحَّى دَخلَ المسجد فصلى رَكمتينِ قبل أن يجلِس »

قوله ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) ذكر فيه حديث جابر فى ذلك ، وقد تقدم فى أبواب الصلاة ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وكذا الذى بعده ، وحديث كعب بن مالك تقدم فى الصلاة أيضا ، وهو طرف من حديثه الطويل

#### ١٩٩ ـ العلم عند القُدوم، وكان ابنُ عمرَ يُغطِرُ لمن يَغشاهُ

٣٠٨٩ - مَرْعَىٰ عَمَدُ أَخِبرَ الْ وَكِيمُ عِن شَعِبةَ عَن مُحارِبِ بِنِ دِثَارٍ عَن جَابِر بِن عَبِدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنها وَ انْ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن عَبرَ جَزُورًا أَو بقرةً . زاد مُعاذُ عن شعبةً عن محارب سمع جابر بن عبد اللهِ : اشتَرَى منى النبيُ عَلَيْتُ بَعِيرًا بأوقيَّتِينِ ودِرهم أو دِرهَمين ِ فلما قَصَدِم صِرارًا أَمَرَ ببقرةٍ فذُ بحَتُ فَاكُوا منها ، فلما قَدِمَ للدينةَ أَمرَنى أن آتى المسجدَ فأصلَى رَكَعتَين ، ووَزَنَ لَى ثَمَنَ البَعير »

٣٠٩٠ - مَرْشُ أَبُو الوَ لَيْدِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ مَحَارِبٍ بِنْ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ﴿ قَدِمَتُ مَنْ سَغَرٍ وَ فقال النبي عَلَى صَلَّ رَكَمَتَيْنِ ﴾ . صِرارُ : موضِعَ ناحيةً بالمدينة

هُولِهِ ( باب الطمام عند القدوم ) أي من السفر ، وهذا الطمام يقال له النقيعة بالنون والقاف ، قيل اشتق من النقع وهو الغبار لان المسافر يأتى وعليه غبار السفر ، وقيل النقيعة من اللبن إذا برد ، وقيل غير ذلك . قوله ( وكان ا بن عمر يفَطِر لمن ينشاه ) أي لاجل من يغشاه ، والاصل فيه أنَّ ابن عمركان لايصوم في السفر لا فرضا ولا تطوعا وكان يكثر من صوم التعلوع في الحضر ، وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في ومضان وإما تطوعاً إن كان في غيره ، لكُّنه يفطر أول قدرمه لاجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم . ووقع في دواية الكشميني « يصنع ، بدل يفطر والمعني صحيح ، اكن الاول أصوب ، فقد وصله اسماعيل القاضي في وكتاب أحكام القرآن ، من طريق أيوب عن نافع قال وكان ابن عمر إذا كان مقيما لم يفطر ، وإذا كان مسافرًا لم يضم ، فاذا قدم أفطر أياما لغاشيته ثم يصوم ، قال ابن بطال : فيه إلحمام الامام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر ، وهو مستحب عند السلف ، ويسمى النقيمة بنون وقاف وزن عظيمة . ونقل عن المهلب أن ابن عمركان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك قضاء رمضان لآنه كان لايصوم في السفر فاذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان . قال وقد جاء هذا مفسرا في وكتاب الاحكام ، لاسماعيل القاضي ، وتعقبه ابن بطال بأن الآثر الذي أخرجه اسماعيل ايس فيه ما ادعاء المهاب، يعني من التقييد برمضان، وأن كان يتناوله بعمومه ، وانما حل المهلب على ذلك ماجاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى الصوم ثم أفطر: أنه متلاعب وأنه دعى إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم، فاحتاج أن يقيده بقضاء ومضان، والحق أنه لايحتاج إلى ذلك إذا حمل على الصورة التي ابتدأت بها وهو أنه لا ينوى الصوم حينتذ بل يقصه الفطر لاجل ما ذكر ، ثم يستأنف الصوم تطوعا كان أو قضاء ، والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جمله من طريق عارب عنه باختصار ، والغرض منه قوله « فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فا كاوا منها ، الحديث ، وصراد بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله ، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق، وقوله في أول السند وحدثنا محد، هو ابن سلام، وقد حدث به عن وكبيع، وبمن يسمى محمد من شيَوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن الملا. وغيرهما ، ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لايريد إلا الذهلي أو ابن سلام ، ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروى عنه والله أعلم ، وقوله و زاد معاذ ، أى ابن معاذ العنبرى وهو موصول عند مسلم ، وأراد البخارى بايراد طريق أبى الوليد الإشارة إلى أن القدر الذى ذكره طرف من الحديث ، وبهذا يندفع اعتراض من قال إن حديث أبى الوليد لايطابق النرجة ، وان اللائن به الباب الذى قبله ، والحاصل أن الحديث عند شعبة عن محارب ، فروى وكيع طرفا منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة ، وروى أبو الوليد وسليان بن حرب عنه طرفا منه وهو أمره جابرا بصلاة ركمتين عند القدوم ، وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصة البمير وذكر ثمنه لكن باختصار ، وقد تابع كلامن هؤلاء عن شعبة في سياقه جماعة

(عاتمة): اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الاحاديث المرفوعة على الأعادة وستة وسبمين حديثا، المملق منها أربعون طريقا والبقية موصولة، الممكر رمنها فيه وفيا مضى ما ثنان وستة وستون و الخالص ما تو وحديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة و الجنة ما قد درجة ، وحديث و لا أن رجالا ، وحديث الحائب جابر و اصطبح ناس الحر ، وحديث المغيرة و بلغنا نبينا ، وحديث سهل بن حنيف في قول عر ، وحديث السائب ابن يزيد عن طلحة ، وحديث أنس عن أبي طلحة ، وحديث سهل بن قيس ، وحديث سهل في أسماء الحنيل وحديث أنس في العضباء لا تسبق ، وحديث سعد و إنما تنصرون بضمفائكم ، وحديث سلة و ارموا وأنا مع ابن الادرع ، وحديث أبي أسيد و اذا أكثبوكم ، وحديث أبي أمامة في حلية السيوف ، وحديث ابن عر و بعثت بين يدى الساعة ، وحديث ابن عباس عن الديا ، بين يدى الساعة ، وحديث ابن عباس عن عر ، وحديث عرو بن تغلب في قتال النوك ، وحديث أبي هريرة في التحريق ، وحديث ابن مسعود فيا غبر من الدنيا ، وحديث قيس بن سعد في الترجيل ، وحديث العباس في الراية ، وحديث جابر في التسبيح ، وحديث أبي موسى و إذا وحديث أبي هريرة في الاسارى ، وحديث أبي موسى و إذا وحديث أبي هريرة في الاسارى ، وحديث أبي موسى و إذا وحديث أبي موسى و أبي المباس على ، وحديث أبي هريرة في اللامارى ، وحديث أبي عرو في قصة الغال ، وحديث بنت عياض وحديث سلة في عين المشركين ، وحديث ابن عباس مع على ، وحديث عبد الله بن عرو في قصة الغال ، وحديث السائب بن يزيد في الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة في بعد الله بن عرو في قصة الغال ، وحديث السائب بن يزيد في الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة في بعده ميمة وعشرون أثرا . وافة أعل

# ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس

#### بناله الحالجة

#### ١ - باسب فرض المحلس

٣٠٩١ - مَرْشُ عَبدانُ أُخبرَ نا عبدُ اللهِ أُخبرَ نا يونُسُ عنِ الزُّهريِّ قال أُخبرَ ني عليُّ بنُ الحسينِ أَنْ حسينَ بن عَلَى عليهما السلامُ أخبرَهُ أن علياً قال وكانت لي شارف من نَصيبي من المَفْنم يومَ بدار، وكان النبي ا و أعطاني شارفًا مِنَ الخِس ، فلما أردتُ أن ابتَنيَ بفاطمةً بنت ِ رسولِ اللهِ عَلَيْ واعَدَّتُ رجلا صَوَّاعًا من بني قَيْنقاعَ أَن يَر َكِلَ مَعَى فَنَأْتَى بَاذْ خِر ِ أَردتُ أَن أَبِيمَهُ الصَّوَّاغِينَ وأستمينَ بِه في وَلَيْةِ مُحرسى . فبينا أَنا أَجْعُمُ لشار في مَتاعاً من الأفتاب و الغَرائر والحبال ، وشارِ فاى مُناخَتان إلى جَنب حُجرة رجُل من الأنصار ، فرجَعتُ حينَ جمتُ ماجمتُ ، فاذا شارفاي قد اجتُبُّ أسنمَتُهما ، و بُقرَت خواصِرُهما ، وأُخِذَ من أكبادِهما ، ولم أملِكْ عبنيَّ حينَ رأيتُ ذُلكَ الْمَظَرَ منهما ، فقلتُ : مَن فَعلَ لهذا ؟ فقالوا : فَعلَ حَزةُ بنُ عبدِ الطَّلبِ، وهو َ في هٰذا البيتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنصارِ ، فَانطَلَقْتُ حَتَّى أَدخُلَ على النبيِّ وَلِيْكِيْنَ وَ وعندَهُ زيدُ بن حارثُهُ \_ فعرَ فَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ فِي وَجَهِى الذِّي لَقِيتُ ، فقال النبُّ عَلَيْتِهِ : مالكَ؟ فقلتُ : يارسولَ الله ي، ما رأيت كاليوم قطُّ ، عَدَا حَزَةٌ على ناقتيٌّ فجبُّ اسنِمتَهما ، وبقرَ خَو اصرهما وها هو َذا في بيتٍ معهُ شَرَبٌ . فدَعا النبيُّ ﷺ بردا أبهِ قارتدَى ، ثمَّ انطَلَقَ كَيْشَى ، وا َّتَبَعْتُهُ أَنا وزيدُ بنُ حارثَةَ ، حتَّى جاء البيتَ الذي فيه ِ حزةُ فاستأذَنَ ، فَاذِ نُوا لَهُم ، فاذا هم شَرْبٌ ، فطفِقَ رسولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حزةَ فيا فعل ، فاذا حزة قد رَبُملَ محمرَّةً عيناهُ ، فنظرَ ﴿ حزةُ إلى رسولِ اللهِ عَلِيِّ ، ثمَّ صمَّدَ النظرَ ، فنظرَ إلى رُكبتيهِ ، ثم صمَّدَ النظرَ فنظرَ إلى سُرَّتهِ ، ثم صمَّدَ النظرَ فنظرَ إلى وَجههِ . ثم قال حزةُ : هل أنَّم إلا عَبيدٌ لأبي ؟ فعرَفَ رسولُ اللهِ ﷺ أنهُ قد تَميلَ ، فنَكُم رسولُ اللهِ مَلِيُّ على عَقبيهِ القَهْرَى، وخرَجْنا معه ،

٣٠٩٢ - مَرْشُ عبدُ العزيز بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثَنَا ابراهيمُ بنُ سعدِ عن صالح عن ابنِ شهابِ قال أخبرنى مُعروة بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ رضى اللهُ عنها أخبرَ ته ﴿ انَّ فاطمة عليها السلامُ ابنة رسولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَما أَن بَعْسَمَ لها مِيراتَها مَا تركَ رسولُ اللهِ عَلَى مُسَا أَفَاء سأَلتُ أَبا بكرر الصدَّيقَ بعد وفاق رسولِ اللهِ عَلَى أَن يَعْسَمَ لها مِيراتَها مَا تركَ رسولُ اللهِ عَلَى مُسَا أَفَاء

#### الله عليه

[ الحديث ٢٠٩٧ \_ أطرافه في : ٢٧١١ ، ٢٠٥٠ ، ٢٤٤٠ ، ٢٧٢]

٣٠٩٣ ـ « فقال لها أبو بكر : إن رسول الله على قال : لانُورَثُ ، ما تَرَكُنا صد قة . فَفَضِبَت فاطمة بنتُ رسول الله على ، فه جَرَت أبا بكر ، فلم تَرَلُ مُهاجِرَنَهُ حتى تُوُفِيت، وعاشت بعد رسول الله على ستة أشهر . قالت : وكانت فاطمة مُ تَسَأَلُ أبا بكر ي تصابها بما ترك رسولُ الله على مِن خير وفدك ، وصدفته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لستُ تاركا شيئا كان رسولُ الله على يعمل به إلا تحيلت به ، فأبى الحشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فد فعها عر الى على وعباس ، وأما خيبر وفدك المسكما عر وقال : هما صدقة رسول الله تشره و فوائه ، وأمرهما إلى ولى الأمر ، فأسكما عر وقال : هما صدقة رسول الله تشره و فوائه ، وأمرهما إلى ولى الأمر ، قال : فهما على ذلك إلى اليوم »

قال أبو عبدِ اللهِ : اعتراك ، افتملت ، من عَرَوته ُ فأصبته ، ومنه : يَعروه ، واعترانى [للديث ٢٠٩٣ ـ طرفه في : ٢٧٧١ ، ٢٧٩١ ، ٢٧٢١]

٣٠٩٤ - حَرَّ إِسَانَهُ مِنْ أَعِمَدُ الْمَرَ وَى حَدَّ ثَا مالك بن أَنِي عَنِ ابْنِ شِهابِ عن مالك بن أُوسِ الحَدَّ ان الحَدَّ ان حَدُّ اللهُ عَنْ أَنْ جَلَّا اللهُ عَنْ أَنَا جَالَسٌ فَى أَهَلَ عَلِي مَنَعَ النهارُ ، إذَا رسولُ عَرَ بن أَوسِ فَسَالتُهُ عَن ذَلِك الحَدِيثِ فَقَال مالك - : بَينا أَنا جالسٌ فى أَهلَ حِينَ مَنَعَ النهارُ ، إذَا رسولُ عَرَ بن الحَمَّالِ يَا بَنِي فقال : أَجِبُ أُميرَ المؤمنين ، فانطلقتُ معه حتى أدخُل على عر ، فاذا هو جالسٌ على رمالي عمر رسور ليس بينهُ وبينه فو إلَّن ، مَنَّكِي على وسادة من أَدَم ، فسلمتُ عليه مَّ جلستُ ، فقال : يامال ، إنه قَدِمَ علينا من قومك أهلُ أبيات ، وقد أمرتُ فيهم برَضْخ ، فافيضه ، فاقسمه بينهم . فقلت ؛ يا أميرَ المؤمنين ، لو عَمِن أَن المؤمنين ، أن المؤمنين ، فو عمل أينا جالسٌ عندَه أَناهُ حاجْبه بَرْ فأ فقال : هل لك في عُمان وعبد الرحمٰن بن عوف والزَّبير وسمدِ بنِ أبي وقاص يَستأذنون . قال : نسم ، فأذن لم ، فدخلوا ، فسلموا وعبد الرحمٰن بن عوف والزَّبير وسمدِ بنِ أبي وقاص يَستأذنون . قال : نسم ، فأذن لم ، فدخلا، فسلموا وجبد الرحمٰن بن عوف والزَّبير وسمدِ بنِ أبي وقاص يَستأذنون . قال : نسم ، فأذن لم ، فدخلا، فسلموا فقال عباسٌ : يا أميرَ المؤمنين ، اقض بيني وبينَ هذا \_ وهما تمنتُ عال : نسم ، فأذنَ لم ، فدخلا، فسلما فقال الرَّهُ على وقولهِ من ماليهن النَّفِير وقال الرَّهُ على الله أَلْف الله والأرض ، هل تعلون أن رسول الله على وعباسِ فقال : أنشككا اللهُ أَنْ الله أَنْ الله الله والأرض ، هل تعلون أن رسول الله على على وعباسِ فقال : أنشككا الله عدد الله المؤلِّس فقال : أنشككا الله عدد الله المؤلِّس فقال : أنشككا الله على وعباسِ فقال : أنشككا الله عليه على وعباسِ فقال : أنشككا الله على على وعباسِ فقال : أنشككا الله المؤلِّس فقوم المؤلِّس فقال : أنشككا الله على على وعباسِ فقال : أنشككا الله على على على وعباسِ فقال : أنشككا الله على على على وعباسِ فقال : أنشككا الله على المؤلِّس فقال : أنشك كا الله المؤلِّس في المؤلِّس في فلك فلك ف

أَتَعَلَمُانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْسِكُمْ قَد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . قال عر الله عر الله عن هذا الأمر ي إِنَّ اللَّهَ قَد خَمنَ رسولَهُ مُؤَلِّلَةٍ فِي هٰذَا النَّيءِ بشيءٍ لِم يُعْطِهِ أحداً غيرًه ، ثم قرأ ﴿ وما أفاء اللهُ على رسولهِ منهم \_ إلى قوله \_ قَدِير ﴾ فكانت لهذه خالصة لرسول الله على، ووَالله ِ ما اختازَها دُو نَـكم ، ولا اسْتأثر بها عليـكم ، قد أعطا كموهُ وبتُنها فيسكم حتَّى بَقىَ منها لهذا المالُ ، فـكان رسولُ اللهِ ﷺ يُنفِق على أهلهِ كَنفقةً سَذيتِهم من هٰذا المالِ، مْمَّ يَأْخَذُ مَابِقَ فَيجِمَلُهُ تَجْمَلُ مَالِي اللهِ . فعيل رسولُ اللهِ ﷺ بذالك حَيانَهُ . أنشُدكم باللهِ ، هل تعلمونَ ِ ذَلِكَ ؟ قالوا: نعم . ثمَّ قال لعليِّ وعبَّاسِ : أَنشُدَكَا اللَّهَ هل تَعلَّانِ ذَلِكَ؟ قال عر ُ : ثمَّ تَوَفَّى اللهُ نبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُر: أَنَا وَلَى تُرسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَتَبَضَهَا أَبُو بَكُرَ فَعَمَلَ فَيَهَا بِمَا عَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ، واللهُ يَعَلَمُ إِنَّهُ فَيِهَا لَصَادِقَ ۖ بَازٌ رَاشَدَ تَابِعٌ لِلْحَقِّ . ثُمَّ تُوَفَّى اللَّهُ أَبَا بكررٍ ، فَكنتُ أَنَا وَلَى َّ أَبِي بكررٍ ، فَقَبَضتُها سَنْتَينَ مِن إمار في أعملُ فيها بما عِلَ رسولُ اللهِ ﷺ وما عِلَ فيها أبو بكرٍ ، واللهُ يَعلمَ إنى فيها لصادقُ بارٌ راشد تابعُ للحق. ثم جِئْمانی 'تَـكُلَّمانی وَكَائِتُكَما واحدۃ وأمرُ كا واحد ، جِئْنَنی باءبَّاسُ ۖ زَمَّا لُنی نصیبك َ مِن ابن ِ أخيك، وجاءني هٰذا \_ يُريدُ عليًّا \_ يُريد نَصيبَ امرأته ِ من أبيها . فقلتُ احكما : إنَّ رسولَ اللهِ عليُّ قال : لانُورَثُ ، ماترَ كنا صدَّقة . فلمَّا بَدا لى أن أدفقه إليكما قلتُ : إن شنَّما دَفَعْتُها اليكما على أنَّ عليكما عَهِدَ اللهِ ومِيثَاقَه لتَمَ للانِ فيها بما عمل فيها رسولُ الله عِلَيْنِيِّ وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملتُ فيها منذُ وَلِيتها . فقلما : أدفهُ اللينا ، فبذ لك دَفعتُها إليكما . فأنشككم بالله ، هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرَّهط: نعم . ثمَّ أقبلَ على على أِوعباس ِ فقال : أنشُدُكما باللهِ هل دَ فعتها البيكما بذلك ؟ قالا : نعم . قال : فتلتيسانِ منى قَضاء غير ذلك ؟ فَوَ اللَّهِ الذي باذنه تِقُومُ السَّماء والأرض ، لا أقضى فيها قَضاء غير ذلك ، فإن عَجَز ثمَّا عنها قادفماها إلى ، قانی أكفيكُماها »

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب فرض الحس) كذا وقع غند الاسماعيلى ، وللاكثر وباب ، وحذفه بعضهم ، وثبتت البسملة للاكثر . ووالحس وبضم المعجمة والميم ما يؤخذمن الغنيمة ، والمراد بقوله وفرض الحس، أى وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه ، والجهور على أن ابتداء فرض الحس كان بقوله تعالى ( واعلوا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول) الآية ، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام : فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية ، وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب ، وكان خمس هذا الحس لرسول الله برائي ، واختلف فيمن يستحقه بعده : فذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح ، وعنه يرد على الاصناف الثمانية المذكورين في الآية ، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي ، وقيل يختص به الخليفة ، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين

إلا السلب فانه الفاتل على الراجح كا سيأتى . وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث على بن أبي طالب في قصة الشارةين ، قوله (كانت لي شارف من قصيبي من المغنم يوم بدر ) الشارف المسن من النوق ، ولا يقال الذكرعند الاكثر، وحكى ابراهيم الحربي عن الاصمى جوازه، قال عياض: جمع فاعل على فعل بضمتين قليل. قوله ( وكان الذي الله أعطاني شارفا من الخس ) قال ابن بطال : ظاهره أن الخس شرع يوم بدر ، ولم يختلف أهل السير أن الخس لم يكن يوم بدر ، وقد ذكر اسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة قال : قيل إنه أول يوم فرض فيه الخس ، قال : وقيل نزل بعد ذلك ، قال : ولم يأت مافيه بيان شاف ، وانما جا. صريحا في غنائم حنين . قال ابن بطال : وإذا كان كذاك فيحتاج قول على الى تأويل ، قال : ويمكن أن يكون ما ذكر ابن اسحق في سُرية عبد الله بن جحش الني كانت في رجب قبل بدر بشهرين ، وإن أبن إسمق قال : ذكر لي بمض آل جحش أن عبد ألله قال لاسحابه ان لرسول اقه ﷺ ما غنمنا الحنس، وذلك قبل أن يفرض الله الحنس، فعزل له الحنس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه ، قال فوقع رضا الله بذلك ، قال فيحمل قول على « وكان قد أعطانى شارفا من الخس ، أي من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش . قلت : ويمكر عليه أن في الرواية الآنية في المغازي . وكان الني ﷺ أعطائي مما أفاء الله عليَّه من الحس بومئذ ، والعجب أن ابن بطأل عزا هذه الرواية لابى داود وجملها شاهدة لما تأوله ، وغفل عن كونها فى البخارى الذى شرحه وعن كون ظاهرها شاهدا عليه لا له ، ولم أقف على مانقله عن أهل السير صريحا فى أنه لم يكن في غنائم بدر خس ، والعجب أنه يثبت في غنيمة السرية التي قبل بدر الخس ويقول إن الله رضى بذلك وينفيه في يوم بدر مع أن الانفال التي فيها التصريح بفرض الخس نزل غالبها في قصة بدر ، وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخس نزلت يوم بدر ، وقال السبكي : نزلت الانفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنامم ، لأن أهل السير نقلوا أنه يهلي قسمها على السواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرما منه ، لان الغنيمة كانت أولا بنص أول سورة الانفال الني ﷺ ، قال : ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث على، يعنى حديث الباب حيث قال د و أعطا في شارفا من الخُس يُومَّتُذُ فانه ظاهر في أنه كان فها خمس . قلت : ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخس للنبي ﷺ على ماتقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش ، وأفادت آيةُ الانفال ـ وهي قوله تعالى ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَّمَا غَنْمَتُمْ ﴾ آلى آخرها ـ بيان مصرف الخس لامشروعية أصل الخس والله أعلم . وأما ما نقله عن أهل السير فاخرجه ان إسمَّن باسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت قال د فلما اختلفنا في النفنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا جُعلها لرسوله ، فقسمها على الناس عن سواء ، أي على سواء ، ساقه مطولاً ، وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه ، وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إصحق. قوله ( أبتني بفاطمة ) أي ادخل بها ، والبناء الدخول بالزوجة ، وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة فخلّا فها بأهله . واختلف في وقت دخول على بفاطمة ، وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدر ، ولعله كان في شوَّال سنة اثنتين ، فان وقعة بدر كانت في رمضان منها ، وقيل تزوجها في السنةالاولى ، ولعل قائل ذلك أراد العقد، ونقل ابن الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين، وقيل في دجب، وقيل في ذي الحجة، قلت : وهذا الآخير يشبه أن يحمل على شهر الدخول بها ؛ وقيل تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث ، قدخل بها بعد وقعة أحد ، حكاه ابن عبد البر ، وفيه بعد . قوله ( واعدت رجلا صواغا) بفتح الصاد المهملة والتشديد ، ولم أقف

على اسمه ، ووقع فى دواية ابن جريج فى الشرب طابع بمهملتين وموحدة وطالع بلام بدل الموحدة أى من يدله ويساعده ، وقد يقال انه اسم الصائع المذكور ، كذا قال بعضهم وفيه بعد . قول (مناختان) كذا للاكثر ، وهو باعتبار المعنى لأثهما نافتان . وفى دواية كريمة ومناخان ، باعتبار لفظ الشارف . قول ( إلى جنب حجرة رجل من الانصار ) لم أقب على اسمه . قول ( فرجعت حين جمعت ماجمعت ) زاد فى رواية ابن جريج عن ابن شهاب فى الشرب و وحزة بن عبد المطلب يشرب فى ذلك البيت ، أى الذى أناخ الشارفين بجانبه و ومعه فيئة ، بفتح القاف وسكون النحتانية بعدها نون هى الجارية المفنية و فقالت : ألا ياحز الشرف النواء ، والشرف جمع شارف كما تقدم ، والنواء – بكسر النون والمد مخففا – جمع ناوية وهى الناقة السميئة ، وحكى الحطابي أن ابن جرير العابرى دواه و ذا الشرف ، بفتح الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحزة ، وفتح نون النواء وفسره بالبعد أى الشرف البعيد أى مناله بعيد ، قال الحطابي : وهو خطأ وتصحيف . وحكى الاسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن جريج فقال بعيد ، قال الحياء المثلثة ، قال فلم نضبطه ، ووقع فى دواية القابسي والاصيلي النوى بالقصر وهو خطأ أيضا ، وقال الداودى : النواء الحباء ، وهذا أفين الغلط . وحكى المرزباتى فى معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب المخزوى جد أبى السائب المخزوى جد أبى السائب المخزوى جد أبى السائب المخزوى جد أبى السائب المخزوى المدتى ، وبقيته و وهن معقلات بالفناء ،

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء

والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب ، كتاجر وتجر . والفناء بكسر الفاء والمد : الجانب ، أى جانب الدار التي كانوا فيها . والقديد اللحم المطبوخ . والتضريح بمعجمة وجمع : التلطيخ ، فانكان ثابتا فقد عرف بعض المهم في قوله و في شرب من الانصار ، لكن المخزوى ليس من الانصار ، وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعني الآعم . وأراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغني به أن يبعث همة حرة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليا كلوا من لحمها ، وكأنه قال : انهض الى الشرف فانحرها ، وقد تبين ذلك من بقية الشعر ، وفي قولها ولشرف ، بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك الاثنتان دلالة على جواز اطلاق صيغة الجمع على الاثنين . وقوله وياحز، ترخيم وهو بفتح الزاى ويجوز ضها ، قوله (قد أجبت ) وقع مثله في رواية عنبسة في المفازى ، وهو بضم أوله ، وفي رواية الكشميني هنا و قد جبت ، بضم الجيم بغير ألف أى قطعت وهو الصواب ، وعند مسلم من طريق ابن رواية الكشميني هنا وقد من السنام ، قال : قد جب استمهما ، والسنام ما على ظهر البعير . وقوله والمراد أنه بكي من شدة القهر الذي حصل له . وفي رواية ابن جريج و رأيت منظرا أفظمني ، بفاء وظاء مشالة والمراد أنه بكي من شدة القهر الذي حصل له . وفي رواية ابن جريج و رأيت منظرا أفظمني ، بفاء وظاء مشالة معجمة ، أي نول بي أمر مفظع أي عنيف مهول ، وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليه ، أو لحشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين . قوله (حتى أدخل على حرة فتفيظ عليه ، عليه ، أو لحشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين . قوله (حتى أدخل على حرة فتفيظ عليه ، ما المنه في استحضار صورة الحال . قوله ( فطفق يلوم حزة ) في رواية ابن جريج و قدخل على حرة فتفيظ عليه ، ما المنه في استحضار صورة الحال . قوله ( قوله و الناقتين . قوله ( حتى أدخل على حرة فتفيظ عليه ، والمنه في استحدار صورة الحال الحدث في موانه الذي في دواية ابن جريج و قدخل على حرة فتفيظ عليه ، والمنه في استحدار صورة الحال الحد و قوله المنافع أي دواية ابن جريج و قدخل على حرة فتفيظ عليه و المنافع أي دواية المنافع أي دواية المنافع أي دواية ابن جريج و قدخل على حرة فتفيظ عليه ما والمنافع أي دواية ابن جريج و قدخل على حرة فتفيظ عليه من دواية ابنافع المنافع أي دواية ابنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الم

قِولِه ( مَلَ أَنْمُ إِلَّا عَبِيدَ لَا بِي ) في رواية ابن جريج , لآبائ ، قبل أراد أن أباه عبد المطلب جد الني برانج والعلى أيضًا ، والجد يدعى سيدا ، وحاصله أن حزة أراد الافتخار علهم بأنه أقرب إلى عبد المطاب منهم . قوله (القوقرى) هو المشي إلى خلف ، وكما نه فمل ذلك خشية أن يزداد عبث حرّة في حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل فاراد أن يكون مايقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء . قوله ( وخرجنا معه ) زاد ابن جريج . وذلك قبل تَّعَرَيم الحزَّر، أي ولذلكُ لم يؤاخذ النِّي مِرْأَيِّج حزة بقوله . وفي هذه الزِّيادة ردعلي من احتج بهذه القصة على أن طلاق السَّكُر ان لايقع ، فانه إذا عرف أن ذلك كان قبل تعريم الخركان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر ، والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بانه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه فعوقب بامضاء الطلاق عليه ، فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه . قال أبو داود : سمعت أحمد بن صالح يقول : في هذا الحديث أربع وعشرون سنة . قلت : وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة منجهتين : من الأربعة أخماس محتى الغنيمة ، ومن الخس إذا كان من له فيه حق ، وأن لما لك الناقة الانتفاع بها في الحل عليها . وفيه الاناخة على باب الغير اذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به ، وأن البكاء الذي يجابه آلحزن غير مذموم ، وأن المر. قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ما ركب في الانسان من الأسف على فوت مافيه نفعه وما يحتاج اليه ، وأن استعداء المظلوم على من ظلم وإخباره بما ظلم به عارج عن النيبة والنميمة . وفيه قبول خبر الواحد ، وجواز الاجتماع في الشرب المباح ، وجواز تناول ما يوضع بيّن أيدى القرم ، وجواز الغناء بالمباح من القول ، وانشاد الشعر والاستماع من الامة ، والتخير فيما يأكله ، وأكل الكبد وإن كانت دما . وفيه أن السكر كان مباحاً في صدر الاسلام ، وهو رد على من زعم أنَّ السكر لم يبح قط ، ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله . وفيه مشروعية وليمة العرس ، وسيأتى شرحها في النكاح ، ومشروعية الصياغة والنكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع ، وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك ، وقد تقدم في أواخر الشرب . وفيه الاستعانة في كل صناعة بالمارف بها ، قال المهلب : وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوى الرحم مغتفرة . قلت : وفيه نظر لان ابن أبى شيبة روى عن أبى بكر بن عياش أن النبي ﷺ أغرم حزة ثمن الناقتين ، وفيه علة تحريم الخر ، وفيه أن للامام أن يمضى إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره ، وقال غيره : فيه حل تذكية الغاصب ، لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرها وجب أسنمتهما الا بعد التذكية المعتبرة . وفيه سنة الاستئذان في الدخول ، وأن الاذن الرئيس يشمل أتباعه ، لأن زيد بن حادثة وعليا دخلا مع الذي ﷺ وهو الذي كان استأذن فاذنوا له ، وأن السكران يلام إذاكان يعقل اللوم، وأن للحكبير في بيته أن يلتي رداءً تخفيفًا ، وأنه إذا أراد لقاء أنباعه يكون على أكمل هيئة لأنه عليا لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه . وأن الصاحى لاينبغي له أن مخاطب السكران ، وأن الذاهب من بين يدى زائل العقل لايوليه ظهره كما تقدم . وفيه اشارة إلى عظم قدر عبد المطلب ، وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لابي؟ ومراده كالعبيد ، ونكتة التثنيبُه أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد . وقيه أن الـكلام مختلف باختلاف القائلين . قلت : وفي كثير من هذه الانتزاعات نظر والله أعلم . الثانى حديث عائشة فى قصة فاطمة ، قوله (عن صالح) هو ابن كيسان . قوله (أن فاطمة سألت أبا بكر ) زاد معمر عن الزهرى د والعباس أتيا أبا بكر ، وسيآتى فى الفرائض ، قوله ( ماترك ) هو بدل من قوله د ميراثها ، م - ۳ ج ۲ \* فتع الباري

وفى رواية الكشميني « مما ترك ، وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله « لايورث ، بالتحتانية أوله و « صدقة ، بالنصب على الحال ، وهي دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا ، والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث و لانورث ، بالنون و وصدقة ، بالرفع ، وأن الكلام جملتان و و ما تركمنا ، في موضع الرفع بالابتداء و وصدقة ، خبره . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح و ماتركنا فهو صدقة ، وقد احتج بعض الحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضى الله عنهما فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله ﷺ من الاراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الالفاظ ، ولو كان الامر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيماً احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها ، وهذا واضح لمن أنصف . قوله ( مَا أَفَاءَ الله عليه ) سَيَأْتَى بيانه قريبًا . قوله ( ان رسول الله ﷺ ) في رواية معمر و سمعت رسول الله على ، وهو يرد تأويل الداودي الشارح في قوله إن فاطمة حلت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله وانما سمعه من غير، ولذلك غضبت ، وما قدمته من التأويل أولى . قوله ( فغضبت فأطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته ) في رواية معمر « فهجرته فاطمة فلم تسكلمه حتى ماتت » ، وَوَقَعْ عَنْدَ عَمْرَ بِن شبة من وجه آخر هن معمر « فلم تبكلمه في ذلك المال ، ، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أنَّ معنى قول فاطمة لابي بكر وعمر لا أكلمكما أيَّ في هذا الميراث ، وتعقبه الشاشي بان قربنة قوله وغضبت ، تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة وهذا صريح الهجر ، وأما ما أخرجه أحد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال وأرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله على أم أمله ؟ قال : لا بل أمله ، قالت : فاين سهم رسول الله على ؟ قال : سمعت رسول الله علي يقول: ان الله أذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده ، فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت: فأنت وما سممته ، فلايمارض مانى الصحيح من صريح الهجران ، ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه الفظة منكرة وهي قول أبي بكر و بل أهله ، فانه معارض للحديث الصحيح و أن النبي لايورث ، نعم روى البيهق من طريق الشعبي و أن أبا بكر عاد فاطمة ، فقال لها على: هذا أبو بكر يستأذنَ عليك . قالت : أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم ، فأذنت له ، فدخل عليها فترضاها حتى رضيت ، وهو وان كان مرسلا فاسناده إلى الشعبي صحيح ، و به يزول الإشكال في جواز "مادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر . وقد قال بعض الأنمة : إنماكأنت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به ، وليس ذلك من الهجران الحرم ، لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا ، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبي من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها مجرنها ثم بمرضها . وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكرُ بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ماتمسك به أبو بكر ، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله « لانورث ، ورأت أن منافع ماخلفه من أرض وعقار لايمتنع أن تورث عنه ، وتمسك أبو بكر بالعموم ، واختلفا في أمر محتمل للتأويل؟، فلما صم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ، فان ثبت حديث الشعبي أزال الاشكال، وأخلق بالامر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام، وسيأتى في الفرائض زيادة في هذه القصة ، ويأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى . وقد وقع في حديث أبي سلبة عن أبي هريرة عند الترمذي و جاءت فاطمة إلى أبى بكر فقالت : من يرثك ؟ قال : أهلى وولدى ، قالت فما لى لا أرث أبى ؟ قال أبو بكر : سمعت رسول الله على يقول : لانورث ، واسكني أعول من كان رسول الله على إيموله ، . قوله (وكانت فاطمة تسأل أبا

بكر نصيبها ما ترك رسول الله علي من خيبر وقدك وصدقته بالمدينة ) هـذا يؤبد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع مأخلف، وانما طلبت شيئًا مخصوصًا، فاما خيبر فني رواية معمر المذكورة . وسهمة من خيبر،، وقد روى أبو داود باسناد هميرج إلى سهل ابن أبي خيثمة قال دقم رسول الله ﷺ خيبر نصفين : نصفها النوائبه وحاجته ، ونصفها بين المسلمين : قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا ، ودواه بممناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلا ليس فيه سهل . وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل ، وكان من شأنها ماذكر أصحاب المفازى قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود ، فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ﷺ الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا ، وروى أبو داود من طريق ابن إسحق عن الزهرى وغيره قالوا د بقيت بقية من خيبر تحصنوا ، فسألوا النبي ﷺ أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففمل ، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت لرسول الله بَالْكُمْ خاصة ، ، ولا بى داود أيضا من طريق معمر عن ابن شهاب « صالح النبي ﷺ أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر قوما آخرين ، يمنى بقية أهل خيبر . وأما صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن ما الك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فذكر قصة بني النصير فقال في آخره و كانت نخل بني النصير لرسول الله ﷺ خاصة أعطاها إباه فقال ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولُهُ مَهُم ﴾ الآية ، قال فاعطى أكثرها للمهاجرين ، وبتى منها صدقة رسول الله ﷺ الَّى في آيدى بني فاطمة ، ، وروى عَمر بن شبة من طريق أبى عون عن الزهرى قال دكانت صدقة النبي برايج بالمدينة أموالا لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغر وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النصير ، فشهد أحدا فقتل به ، فقال النبي بالله عليه عليه على على على على الله عليه عليه على الله على الله على الله عن عبد الله على الله عن عبد الله ابن كمب قال « قال مخيرين إن أصبت فأمو الى لمحمد يضعما حيث أراه الله ، فهى عامة صدقة رسول الله مالي ، قال : وكانت أموال مخيريق في بني النضير ، وعلى هذا فقوله في الحديث الآني د وهما يختصهان فيها أفاء الله على رسوله من بني للنضير ، شمل جميع ذلك . قوله ( الست تاركا شيئا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلا عملت به ) في رواية شعيب عن الزهري الآتية في المناقب و وأني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله برائج عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله عليه ، وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الحاليفة بعده لمن كان النبي علي يصرفه له ، وما بق منه يصرف في المصالح ، وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لاينا في الذي قبله . وفي وجه : هو للامام . وقال ما لك والثورى : يجتهد فيه الامام . وقال أحمد يصرف في الخيل والسلاح . وقال ابن جرير يرد الى الأربعة قال ابن المنذر :كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الاصناف ، فان فقد صنف رد على الباقين يمنى الشافعي . وقال أ بو حنيفة يرد مع سهم ذوى القربي إلى الثلاثة ، وقيل : يرد خمس الحنس من الغنيمة إلى الغانمين ومن النيء الى المصالح. قوله (فأما صدقة) أي صدقة النبي علي . قوله (فدفهما عمر إلى على وعباس) سيأتى بيان ذلك في الحديث الذي يليه . قوله ( وأما خيبر ) أي الذي كان يخص النبي باللج منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها الهيره ، و بين سبب ذلك . وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي علي تختص بما كأن من بني النضير ، وأما سهمه من خيبروفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالامر بعده ، وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء الذي علي وغيرها بماكان يصرفه فيصرفه من خيير وفدك ، وما فضل من ذلك جعله فى المصالح . وعمل عمر بعده بذلك . فلما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب

مارآه ، فروى أبوداود من طريق مغيرة بن مقسم قال وجمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال إن رسول الله عليه كان ينفق من فدك على بني هاشم و يزوج أيمهم ، وإن فاطمة سألته أن يجملها لها فأبى ، وكانت كذلك في حياة النبي مِنْكُ وَأَبِى بَكُرُ وَعَمْرُ ، ثُمُ أَقَطَمُها مُرَاوَنَ يَعَنَى فَي أَيَامَ عَبَّانَ ، قال الحَطابي ، إنما أقطع عثمان فدك لمروان لآنه تأول أن الذي يختص بالذي يُؤلِيُّهِ يكون للخليفة بعده ، فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته . ويشهد لصنبيع أبى بكر حديث أبى مريرة المرفوع الآتى بعد باب بلفظ , ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عامل فهو صدقة ، فقد عُمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لمها ، وسيأ تي تمام البحث في قوله «لانورث ، في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . قوله ( فهما على ذلك الى اليوم ) هو كلام الزهرى أى حين حدث بذلك . قوله ( قال أ بو عبد الله ) أي المصنف ( أعتراك افتملت )كذا فيه ، ولعله كان وافتعلك ، وكذا وقع في و المجاز ، لا بي عبيدة . وقوله « من عروته فاصبته ومنه يعروه واعتراني ، أراد بذلك شرح قوله « يعروه ، وَبين تصاريفه وأن معناه الاصابة كيفًا نصرف ، وأشار إلى قوله تمالى ﴿ ان نقول إلا اعتراك بعض آله: نا بسوء ﴾ وهذه عادة البخارى يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن . الحديث الثالث حديث عمر مع العباس وعلى ، وقع قبله في رواية أبي ذر وحد، قصة فدك ، وكمانها ترجة لحديث من أحاديث الباب ، وقد ُ بينت أم فدك في الذي قبله . قوله ( حدثنا إسحق بن محمد الفروى ) هو شيمخ البخارى الذي تقدم قريباً في « باب قتال اليهود ، وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح ، وفي رواية ابن شبوية عن الفريري • حدثنا محمد بن إسحق الفروى ، وهو مقلوب ، وحكى عياض عن رواية الفابسي مثله قال : وهو وهم . قلت : وهذا الحديث بما رواه مالك خارج الموطأ . وفي هذا الاسناد لطيفة من علوم الحديث بما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين ، مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن مالك وعنه مالك ، الأعلى ابن أوس والادنى أبن أنس. قوله ( وكان محمد بن جبير ) أي أبن مطعم ( قد ذكر لى ذكرا من حديثه ذلك ) أي ألآني ذكره . قوله ( فانطلقت حتى أدخل )كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين ، وهي مبالغة لارادة استحضار صورة الحال ، ويجوز ضم « أدخل ، على أن حتى عاطفة ، أي انطلقت فدخلت . والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن . قوله ( مالك بن أوس ) أبن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة ، وهو نصرى بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة ، وأبوه صحابى ، وأما هو فقد ذكر في الصحابة ، وقال ابن أبي حاتم وغيره لانصح له صحبة ، وحكى ابن أبي خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الحيل في الجاهاية . قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي ﷺ كما وقع لقيس بن أبي حازم : دخل أبوه وصب و تأخر هو مع امكان ذلك ، وقد تشارك أيضا في أنه قيل في كل منهما إنه أخذ عن العشرة . وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى البيوع ، وفى صنيع ابن شهاب ذلك أصل فى طلب علو الاسناد ، لآنه لم يقتنع بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه به ، وفيه حرص أبن شهاب على طلب الحديث وتحصيله . ( تنبيه ) : ظن قوم أن الزهرى تفرد برواية هذا الحديث ، فقال أبو على الكرابيسي : أنكره قوم وقالوا هذا من مستنكر مارواه ابن شهاب، قال: فان كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيمات، وان لم يعلموا فهو جمل، فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد وأيوب بن خالد وعمــد بن عمرو بن عطاء وغيرهم . قوله ( حين متع النهار ) بفتح الميم والمثناة الحقيقة بعدها مهملة أي علا وامتد ، وقيل هو مافيل الزوال . ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك

« حين تعالى النهاد ، وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة « بعد ما ارتفع النهاد » . قوله ( أذا رسول عمر ) لم أقف على اسمه ، ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب الآتى ذكره . قوله (عَلَى رمال سرير ) بكسر الراء وقد تضم ، وهو ماينسج من سعف النخل . وأغرب الداودي فقال : هو السرير الذي يعمل من الجريد ، وفي رواية جويريه , فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله ، أي ليس تحته فراش ، والإفضاء إلى الشيء لا يكون محائل ، وفيه إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش . قوله (فقال يا مال)كذا هو بالنرخيم أى ما لك ، ويجوز في اللام الكسر على الأصل ، والضم على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد · **قوله** ( انه قدم علینا من قومك ) أى من بنى نصر بن مُعاوية بن بكر بن هوازن . وفى رواية جويرية عند مسلم د دف أهل أبيات ، أي ورد جماعة بأهلهم شيئًا بعد شي. يسيرون قليلا قليلا ، والدفيف السير اللين ، وكمأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجموا المدينة . قوله ( برضخ ) بفتح الرا. وسكون المعجمة بمدها خاء معجمة أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة . وقوله (لو أمرت به غيرى ) قاله تحرجاً من قبول الامانة ، ولم يبين ماجرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال ، والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثانى مرة . قوله ( أناه حاجبه يرفا ) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همر وقد تهمر وهي روايتنا من طريق أبى ذر ، ويرفا هذا كان من مُوالى عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة ، وقد حج مع عمر فى خلافة أبى بكر ، وله ذكر فى حديث ابن عمر ، قال . قال عمر لمولى له يقال له يرفا اذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمني ، فذكر قصة . وروى سعيد بن منصور عن أبي الاحوص عن أبي اسحق عن يرفا قال : قال لى عمر : إنى أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم ، وهذا يشعر بانه عاش إلى خلافة معاوية . قوله ( هل لك في عثمان ) أي ابن عفان ( وعبد الرحمن ) ، ولم أر في شيء من طرقه زيادة على الأربعة المذكورين إلَّا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب وزاد فيها • وطلحة بن عبيد الله ، وكذا في رواية الإماى عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضا ، وكذا أخرجه أبوداود من طريق أبي البخترى عن رجل لم يسمه قال د دخل العباس وعلى، فذكر القِصة، يبطؤلما وفيها ذكر طلحة ، لكن لم يذكر عثمان. قولِه (فأذن لم فدخلواً) ف رواية شعيب في المغازي . فأدخام ، . قوله (ثم قال : هل لك في على وعباس ) زاد شعيب يستأذنان . قُولِهِ ( فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ) زاد شعيب ويونس د فاستب على وعباس ، وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض داقض بيني و بين هذا الظالم ؛ استباء وفي رواية جويرية د و بين هذا الكاذب الآثم الغادر الحائن ، ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من على في حق العباس شيء مخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل د استبا ، واستصوب الماذري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال : لعل بعض الرواة وهم فها ، وانكانت محفوظة ، فأجود ماتحمل عليه أن العباس قالها دلالا على على لا نه كان عنده بمنزلة الولد ، فأراد ودعه عما يعتقد أنه عطى. فيه ، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لوكان يفعل ما يفعله عن عمد، قال : ولابد من هذا التأويل لوةوع ذلك بمعضر الخليفة ومن ذكر معه ولم يصدر منهم انكار لذلك مع ماعلم من تشددهم في إنكار المنكر · قوله ( وهما يختصان فيما أنا. الله على رسوله من مال بني النصير ) يأتى القول فيه قريبًا . قوله ( فقال الرهط ) في رواية مُسلم « فقال القوم ، وزاد « فقال ما لك بن أوس : يخيل إلى أنهم قد كانوا قد وهم لذلك ، • قلت : ورأيت في دواية معمر عن الزهري في مسئد ابن أبي عمر و فقال الزبير بن الموام : اقين بينهما ، فأفادت تعيين من باشر سؤ ال عمر في

ذلك . قوله ( تثيدكم )كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال ، قال ابن التين أصلها تيدكم ، والتؤدة الرفق . ووقع في رواية الاصيلى بكسر أوله ومنم الدال وهو اسم فعل كرويدا أي اصبروا وألمهلوا وعلى رسلكم. وقيل أنه مصدر تاديتيد ، كما يقال سيروا سيركم ، ورد بأنه لم يسمع في اللغة . ويؤيد الأول ماوقع في رواية عقيل وشعيب و ايتدوا ، أي تمهلوا ؛ وكذا عند مسلم وأبي دارد . وللاسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك , فقال عمر ايتد ، بلفظ الأمر للمفرد . قوله (أنشدكما أتعلمان أن رسول الله مَثَلِظَةٍ قد قال ذلك )كذا فيه ، وفى رواية مسلم , قالا نم ، ، ومعنى أنشدكما أساً لـكما رافعا نشدى أى صوتى . قوله (أن الله قد خص رسوله الله في هذا النيء بشيء ) في روأية مسلم « بخاصة لم يخصص بها غيره ، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير «كانت أموال بني النضير بما أفاء الله على رسوله ، فـكانت له خاصة ، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، ثم يجعل مابتي في السلاح والسكراع عدة في سبيل الله ، وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري الآتية في النفقات دكان النبي يبيع نخل بني النصير ويحبس لاهله قوت سنتهم ، أي ثمر النخل . وفي روَّاية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب دكانت لرسول الله مِرْ اللهِ عَلَيْكُم ثلاث صفايا : بنو النضير ، وحيبر ، وفدك . فاما بنو النضير فـكانت حبساً لذوائبه ، وأما فدك فسكانت حبساً لابناء السبيل ، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءاً لنفقة أهله ، وما فضل منه جعله فى فقراء المهـــاجرين ، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم فى فقراء المهاجرين وأفى مشترى السلاح والكراع ، وذلك مفسر لرواية معمر عند مسلم ، ويجعل مابتي منه مجمل مال الله . وزاد أبو داود في رواية أبى البخترى المذكورة ووكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله، وهذا لايعارض حديث عائشة أو أنه برايج توفى ودرعه مرمونة على شعير ، لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لاهله قوت سنتهم ثم فى طول السنة يحتاج لمن ( ما احتازها ) كذا للاكثر بحاء مهملة وزاى معجمة ، وفى دواية الكشميهنى مجاء معجمة وراء مهملة ، هذا ظاهر فى أن ذلك كان مختصا بالذي بَهِ إلا أنه واسى به أقرباء، وغيرهم بحسب حاجتهم . ووقع فى رواية عكرمة ابن عالد عن مالك بن أوس عند النسائى ما يؤيد ذلك . قوله (ثم قال لعلى وعباس : أنشدكما الله همل تعلمان ذلك )؟ أبوبكر ، فعمل فيها بما عمل دسول الله علي ) زاد في رواية عقيل ووانتها حينتذ ـ وأقبل على على وعباس ـ تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا ، وفي رواية شميب وكما تقولان ، وفي رواية مسلم من الزيادة و لجئتما ، تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر قال رسول الله ﷺ : لا نورث ماتركنا صدقة ، فرأيتهاه كاذبا آثما غادرا خائنا ، وكمأن الزهرى كان يحدث به تارة فيصرح ، وتارة فيكنى . وكمذلك مالك . وقد حنف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الاسماعيلي وغيره . وهو نظير ماسبق من قول العباس لعلى . وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبى بكر حذفت من رواية إسحق الفروى شيخ البخارى . وقد ثبت أيضا فى رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن والاسماعيلى وعمرو بن مرذوق وسعيد بن داودكلاهما عند الدارقطنى عن مالك على ماقال جويرية عن مالك ، واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوة . وهذا القدر المحذوف من رواية إسمق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث ، لكن جعل القصة فيه لعمر حيث قال . جشتني ياعباس تسألني

نصيبك من ابن أخيك ، وفيه و فقلت لكما إن رسول الله عليه قال : لانورث ، فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحق لبقية الرواة عن مالك في كونهم جعلوا الفصة عند أبي بكر وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه ، وإسماق الفروى جعل القصة عند عمر وجمل الحديث المرفوع من روايته عن النبي الله بغير واسطة أبي بكر . وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسمَق الفروي سواء ، وكذلك وقع فى دواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة ، وأما رواية عقيل الآتية فى الفرائض فاقتصر فها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلا ، وهذا يشعر بأن لسياق إسحق الفروى أصلاً ، فلمل القصتين محفوظنان ، واقتصر بعض الرواة على مآلم يذكره الآخر ، ولم يتعرض أحدَّمن الشراح لبيان ذلك . وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه عليه قال دلانورث، فانكانا سمعاه من النبي و الله الما الما الما الما عماه من أبى بكر ؟ و إن كانا إنما سمعاه من أبى بكر أو فى زَمَّنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ؟ والذي يظهر \_ والله أعلم \_ حمل الآمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة ، وأن كلا من على وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله . لانورث ، مخصوص ببمض ما يخلفه دون بمض ، ولذلك نسب عمر إلى على وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال اسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى من طريقه : لم يكن فى الميراث ، إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف ، كذا قال ، لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث ، و لفظه في آخره , ثم جئتهاني الآن تختصهان : يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي ، ويُقول هذا أريد نصيي من امرأتي ، والله لا أفضى بينكما إلا بذلك ، أي الا بما تقدم من تسليمها لها على سبيل الولاية . وكذا وقع عند النسائى من طريق عكرمة بن خالد عن ما الك بن أوس نحوه . وفي السنن لا بي داود وغيره « أرادا أن عمر يقسمها لينفردكل منهما بنظر مايتولاه ، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لايقع عليها اسم قسم ولذلك أفسم على ذلك ، وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه ، وفيه من النظر ما تقدم . وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر الا ذلك ، مع أن السياق صريح في أنهما جاآه مرتين في طلب شيء واحد، لـكن العذر لابن الجوذي والنووي أنهما شرحا اللَّفظ الوارد في مسلّم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم . وأما قول عمر « جئَّتني ياعباس تسألني نصيبك من ابن أخيك ، فا مما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث ، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام . وزاد الاماى عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره « فأصلحا أمركما والا لم يرجع والله اليكما . فقاما وتزكا الحصومة وأمضيت صدقة ، وزاد شعيب في آخره « قال ابن شهاب فحدثت به عروة فقال : صدق ما الك بن أوس ، أنا سممت عائشة تقول ، فذكر حديثًا . قال « وكانت هذه الصدقة بيد على منعها عباسًا فغلبه علمها ، ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد على بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله على حقا ، . وروى عبد الرزأق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره : قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء \_ يعني بن العباس ـ فقبضوها . وزاد اسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان ، قال عمر بن شبة : سممت أ با غسان هو عمد بن يميي المدنى يقول: أن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولى عليها من قبله من

يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت : كان ذلك على رأس الما تتين ، ثم تغيرت الأمور والله المستمان . واختلف العلماء في مصرف النيء فقال مالك : النيء والخس سواء ، يجملان في بيت المال ويعطى الإمام أقارب الني عسب اجتهاده ، وفرق الجمهور بين خس الغنيمة و بين النيء فقال : الخس موضوع فيما عينه الله فيه من الاصناف المسمين في آية الخس من سورة الانفال لايتعدى به إلى غيرهم ، وأما النيء فهو الذي ترجع النظر في مصرفه إلى رأى الامام مجسب المصلحة . وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الني. يخمس ، وأن أربعة أخماسه للني 🏂 ، وله خس الخس كما في الفنيمة ، وأربعة أخماس الخس لمستحق نظيرها من الفنيمة . وقال الجمهور : مصرف النيء كله إلى رسول الله عليه ، واحتجوا بقول عمر و فكانت هذه لرسول الله علي خاصة ، و تأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الاخماس الاربعة . قال ابن بطال : مناسبة ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى « باب فرض الخس ، أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جلته خيبر ، والمراد به سهمه ﴿ عَلَيْهِ منها وهو الخس ، وسيأتى في المغازى بلفظ د مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بتي من خس خيبر ، ، وفى حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف بأستحقاق كل رجل منهم ، وأن الامام أن ينادى الرجل الشريف الكبير باسمه وبالتزخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه . وفيه استعفاء المرء من الولاية ، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق ، وفيه اتخاذ الحاجب ، والجلوس بين يدى الامام ، والشفاعة عنده فى انفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه . وفيه اقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه ، والتشريك بين الاثنين في ذلك . ومنه يؤخذ جواز أكثر منها محسب المصلحة . وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين؛ وأن ذلك لاينافي التوكل. وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النهاء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك . وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار اليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره . ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه ، وأن الاتباع إذا رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام . واستدل به على أن النبي ﷺ كان لا يملك شيئًا من النبيء ولاخس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه ، وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية . وقال آخرون لم يجمل الله لنبيه ملك رقبة ماغنمه ، وانما ملـكه مناقعه وجمل له منه قدر حاجته ، وكذلك القائم بالآمر بعده . وقال ابن الباقلانى فى الرد على من زعم أن النبي برايج يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أولادكم ﴾ قال : أما من أنكر العموم فلا استفراق عنده لكل من مات أنه يورث، وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي ﷺ في ذلك ، ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الحبر ، وخبر الآحاد يخصص وإنكان لاينسخ، فكيف بالخبر إذاجاء مثل مجىء هذا الخبر وهو , لانووث ،

#### ٢ - باب . أداد الطيس من الدين

٣٠٩٥ - مَرْشُنَ أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا حَادٌ عَنِ أَبِي جَرَةَ الضَّبَعِيِّ قال : سَمَتُ ابْنَ عَبَّاس رضى اللهُ عنهما يقول « قَدَمَ وَفَدُ عبدِ القَيس فقالوا : يارسول اللهِ ، إنا هذا الحيَّ من رَبِيعة ، بيننا وبينَكَ كَثَّارُ مُضَر، فلسنا مَعِيلُ إليكَ إلا في الشهرِ الحرامِ ، فرَّنا بأمرِ نَاخَذُ بِهِ ونَدْ عو إليهٍ مَن ورا ، نا . قال : آمُنُ كم بأربع ، وأنها كم

عن أربع : الإيمانِ بالله شعادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدم - وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تؤدوا لله أخس ما عَنِيْسم . وأنها كم عن الدُّباء ، والنَّقير والحنيّم ، والمزّنّت »

قوله ( باب أداء الخس من الدين ) أورد قيه حديث ابن عَباس في قصة وقد عبد القيس ، وقد تقدم شرحه في كتاب الايمان ، وترجم عليه هناك د أداء الخس من الايمان ، وهو على قاعدته في ترادف الايمان والاسلام والدين وقد تقدم في كتاب الايمان من شرح ذلك مافيه كفاية ، وتقدم في أول الخس بيان مايتعلق به

#### ٣ - باب نفقة نساء النبيِّ باللَّهِ بعد وفاته

٣٠٩٦ - وَرَشُ عِدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخبرَ نَا مَالكُ عَن أَبِي الزِ ْنَادِ عَن ِ الأَعرَجِ عِن أَبِي هريرةَ رضي اللهُ عنه أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى ، ومَثُونَةِ عاملى ، ومَثُونَةِ عاملى ، فعو صدقة »

٣٠٩٧ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ أبى شيبة حدَّثَنَا أبو أسامة حدَّثَنَا هِشَامٌ عن أبيهِ عن عائشة َ قالت « تُوفَى رسولُ اللهِ مَلْ أَلِي من شي ً يَاكلهُ ذو كَبِدٍ ، إلا شَطْرَ شَمِيرٍ فِي رَفِّ لِي ، فأكلتُ منه حتى طالَ على " ، في الله عنه على " ، في الله على الله

[ الحديث ٣٠٩٧ \_ طرقه في : ٦٤٥١ ]

٣٠٩٨ - عَرْشُنَ مَسْدُ دُ حَدَّ ثَنا بِمِي عن سُفيانَ قال حدَّ ثنى أبو إسحاقَ قال سمعت عرو بن الحارثِ قال دماترك النبي الله الإسلاحة وبغلته البيضاء، وأرضاً تركها صدقة »

قرله ( باب نفقه نسا، النبي برائع بعد وفاته ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أبي هريرة ولاتقتسم ورثتي دينارا ، وقد تقدم بهذا الاسناد في أواخر الوقف ، وقد تقدم مايتملق بشرحه قبل بباب ، وسيأتى بقية مايتملق منه بالميراث في الفرائض ، واختلف في المراد بقوله وعاملي ، فقيل الخليفة بعده ، وهذا هو الممتمد وهو الدى يوافق ما تقدم في حديث عمر ، وقيل : يريد بذلك العامل على النخل ، وبه جزم الطبرى وابن بطال ، وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام ، وقال ابن دحية في الحصائص : المراد بعامله خادمه ، وقيل العامل على الدن على الاحير ، وقوله في هذه الرواية دينار ، كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين ، فقيل هو تنبيه بالادني على الأعلى . وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عينة عن أبي الزناد الزناد في الصحيحين ، فقيل هو تنبيه بالادني على الأعلى . وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عينة عن أبي الزناد واستدل به على أجرة القسام ، ثانيها حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني ، وسيأتي بسنده وستدل به على أجرة القسام ، ثانيها حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني ، وسيأتي بسنده ومتنه وشرحه في الرقاق ، وتقدم الالمام بشيء من ذلك في و باب ما يستحب من السكيل ، أوائل البيوع . قال ابن المنبر : وجه دخول حديث عائشة في الترجة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت الذي يها للأخذ الشعير منها . ثائمها المنبر : وجه دخول حديث عائشة في الترجة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت الذي يها في لاخذ الشعير منها . ثائمها

حديث أبى إسمق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث ، ما ترك النبي بها الله اللاحه ، الحديث وقد تقدم فى الوصايا وأن شرحه يأتى مستوفى فى أواخر المغازى ، ووقع عند القابسى فى أوله دحدثنا يحيى عن سفيان ، فسقط عليه شيخ البخارى مسدد ولا بد منه ، نبه عليه الجيانى ، ولو كان على ظاهر ماعنده لامكن أن يكون يحيى هو أبن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو أبن عيينة

إس ماجاء في أبيوت أزواج النبي على ، وما نُسِبَ من البيوت إليهن ، وقول الله عز وجل الاحزاب] : ﴿ لاتدخلوا أبيوت النبي إلا أن أبؤذن لكم ﴾ و [٣٣ الأحزاب] : ﴿ لاتدخلوا أبيوت النبي إلا أن أبؤذن لكم ﴾ ٣٠٩٩ - حرش حبان أبن موسى ومحد قالا : أخبر الله عبد الله أخبر الا معمر ويونس عن الزهري قال أخبر أني عُبَهُ الله عبد الله بن عبد الله بن عُبة بن مسعود أن عائشة رضى الله عنها زوج النبي على قالت ﴿ لما تُقُلَ رسولُ الله على استأذن أزواجه أن يُمر ض في بيتى ، فأذن له »

٣١٠٠ – صَرَّثُ ابنُ أَبِي مربِمَ حَدَّثَنا نافعُ سَمَّتُ ابنَ أَبِي مُلَيَكَةَ قالَ : قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها ، تُولِقًى النبيُّ بَيْنِكُ فِي بَدِيقٍ ، وفِي نَو بتى ، وبينَ سَخْرى ونحرِى ، وجمّ اللهُ بينَ رِيقِ وريقهِ . قالت : دَخلَ عبدُ الرَّحْنِ بِسُواكِ فَضَمُّفَ النبيُّ بِيِّ عنه فَأَخَذُ تَهُ فَضَمُّتُهُ مُمَّ سَذَنْتُهُ بِهِ » الرَّحْنِ بِسُواكِ فَضَمُّفَ النبيُّ بِيِّ عنه فَأَخَذُ تَهُ فَضَمُّتُهُ مُمَّ سَذَنْتُهُ بِهِ »

٣١٠١ - حَرَثُ سعيدُ بن عُفَيرِ قال حدَّ من اللبثُ قال حدَّ من عبدُ الرحْنِ بنُ خالدِ عن ابنِ شهابِ وعن على بن حسينِ أن صَفيةَ زوجَ الذي علي النبي علي أخبرَ له أنها جاءت رسولَ الله على تزوره وهو مُعتكف في المسجدِ في المَشرِ الأواخرِ من رمضان - ثم قامت تنقلبُ فقامَ معها رسولُ الله على رسولِ الله عربا من باب المسجدِ عند بابِ أم سَلمة زوج الذي علي من بهما رجلانِ من الأنصارِ فسلمًا على رسولِ الله على الله على رسولُ الله على من الإنسانِ مَبلَغَ الدَّم ، وإنى خَشِيتُ أن يَقذَفَ في تُلوبِكما شيئًا »

٣١٠٢ – حَرَثُنَا إبراهِمُ بنُ المنذِرِ حدَّثَنَا أنسُ بنُ عِياضٍ عِن عُبَيدِ اللهِ عن محدِ بن يميىٰ بنِ حَبَّانَ عن واسِمِ بنِ حَبَانَ عن عَبدِ اللهِ عن عَبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنها قال « ارتقيتُ فوقَ بيتِ حَفْصةً فرأيتُ النبي كَلَّى واسِمِ بنِ حَبانَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنها قال « ارتقيتُ فوقَ بيتِ حَفْصةً فرأيتُ النبي كَلِي عَلَى عنها قال ها رتقيتُ فوقَ بيتِ حَفْصةً فرأيتُ النبي كَلِي اللهِ عنه عاجمةً مُستَدُّرً القبلةِ مُستقبلَ الشَّامِ »

٣١٠٣ - مَرْشُ إبراهيمُ بن المنذِرِ حدَّثَنَا أنسُ بن هِياضِ عن هِشَامٍ عن أبيهِ أنَّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت «كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصلِّى المصرَ والشمسُ لم تغرُجُ مِن حُجرَتَها »

٣١٠٤ – وَرَشَىٰ مُوسَى ٰ بِنُ إِسماعِيلَ حدَّثَنَا جُورِمِهُ عن نافع عن عبدِ الله رضي اللهُ عنه قال • قام

النبي عليه فطيبا فأشار نحو مَسكَن عائشةَ فقال : ها هذا الفتنةُ \_ ثلاثًا \_ مِن حَيثُ يَطلع قَرَ بْنُ الشيطانِ » [ الحديث ٣٠٠٤ \_ أطرافه في : ٣٧٧٩ ، ١١ هـ ، ٢٩٧٩ ، ٢٠٩٢ ]

و ٣١٠ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بنُ يوسُنَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بَكْرِ عن عمرةَ بنتِ عبدِ اللهِ بن وأن عائشة زوجَ النبي على أخبرَ لها أن رسولَ الله على كان عندَ ها ، وأنها سمتُ صوتَ إنسان يستأذِنَ في ببت حفصة ، فقلت : يارسولَ الله المخذا رجل يستأذِن في ببتِك ، فقال رسولُ الله على أراهُ فلانًا - يلم تحفصة من الرضاعة - الرضاعة تحرَّمُ الولادة ،

قوله ( باب ماجاً. في بيوت أزواج الني ﷺ وما نسب من البيوت البهن ، وقول الله عز وجل ﴿ وقرن في بيو تكن ﴾ و ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لـكم ﴾ قال ابن المنير غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوامُ استحقًا قهن للبيوت ما بقينُ ، لأن نفقتهن وسكَّناهن من خصائص الني ﷺ ، والسر فيه حبسهن عليه . ثم ذكر فيه سبعة أحاديث : الأول حـديث عائشة . استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، ذكره مختصرا . ثانيهـا حديثها و تونى فى بيتى وفى نوبتى ، وفيه ذكر السواك مع عبد الرحمن ، وسيأتى الكلام عليهما مستوفى فى أواخر المفازى إن شاء الله تعالى . ثا اتُها حديث صفية بنت حيّ أنها جاءت تزوره وهو معتكف ، والفرض منه قولها فيه وعند باب أم سلة ، وقد تقدم شرحه في الاعتبكاف . رابعها حديث ابن عرر وارتقيت فوق بيت حفصة ، وقد تقدم شرحه في الطوارة . خامسها حديث عائشة كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها وقد تقدم شرحه في المواقيت . سادسها حديث عبد الله وهو ابن عمر دالفتنة ههنا ، وسيأتى شرحه فى الفتن ، والغرض منه قوله « وأشار نحو مسكن عائشة » واعترض الاسماعيلي بأن ذكر المسكن لأيناسب ما قصد ، لانه يستوى فيه المالك والمستعير وغيرهما . سابعها حديث عائشة , انها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت حفصة ، وقد تقدم بهـــــــذا الاسناد في الشهادات ، ويأتى شرحه في الرضاع . ( تنبيه ) : وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذر ، وكذا في رواية الاصيلي عن شيخه ، وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب حذفها ، ولفظ الزيادة « فقلت يارسولُ الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة ، فهذا القدر زائد والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق ، قال الطبرى : قيل كان النبي علي ملك كلا من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ، وقيل إنما لم ينازعهن في مساكنهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن الى كان الني علي استشناها لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال دماتركت بعد نفقة نسائى، قال : وهذا أرجح ، ويؤيده أن ورثتهن لم ير ثن عنهن منازلهن ، ولو كانت البيوت ملـكما لهن لا نتقلت إلى ورثتهن ، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك ، ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوى بعد موتهن العموم نفعه للسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات والله اعلم . وادعى المهلب أن النبي كان حبس عليهن بيوتهن ، ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع ـ وتعقبه ابن المنير بمنع أصل الدعوى ، ثم على التأذل لايوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء ، ومن أين له ذلك ؟

# وما استَصلَ الخُلفاه بعد من ذلك عالم يُنذكَر قسمته ومن شعره و ونعله وآنيته عالم يذكر قسمته ومن شعره و ونعله وآنيته عا تبرك أصابه وغيرهم بعد وفاته

٣١٠٦ - مَرْشُ عُمدُ بن عبدِ اللهِ الأنصاريُ قال حدَّنى أبى عن مُمَامةً حدثنا أنسُ « انَّ أَبا بَكْرِ رضَى الله عنه لما استُخلِفَ بَعثَهُ إلى البحرين ، وكتب له هذا السكتابَ وخَتَمهُ بخاتَم النبيُ عَلَيْكِيْ ، وكان نَقشُ الخاتم ثلاثة أسطر : محدُ مَنظر ، ورسولُ سطر ، والله سطر»

٣١٠٧ - مَرْثُ عِدُ اللهِ بنُ محمد حدَّمَنا محدُ بن عبدِ اللهِ الأسدى حدَّمَنا عبسى بن طعبان قال: أخرج البنا أنس سَلين جَرْداوَينِ لِما قِبالانِ ، فحدَّ بن ثابت البُنانَ بمدُ عن أنس أَسَها مَعلا الذي مَرَّالِي ، والمدين ٢١٠٧ ـ طرناه في : ١٥٥٧ و ١٥٨٥ ]

٣١٠٨ - حَرَثَى محدُ بن بشار حدَّ ثَنَا عبد الوهَّاب حدَّ ثَنَا أُيوبُ حدثنا حَيدُ بنُ هِلالِ عن أَبى بُردةَ قال و أخرَجَتْ إلينا عائشة و رضى اللهُ عنها كِسَاء مُلبّداً و قالت : في هٰذا مُنزع روح النبي مَعَيَّلِيُّو . وزاد سليانُ عن مُحَيد عن أَبى بُردة قال : أخرجَتْ إلينا عائشة إزاراً غَليظاً عميا بُعسَمَ بالين ، وكساء من هٰذه التي تَدْعونها اللبّدة »

[ آلحدیث ۳۱۰۸ طرفه نی : ۸۱۸۰ ]

٣١٠٩ - مَرْشُ عَبْدانُ عن أبى حَمْزةَ عن عاصم عن ابن سِيرِينَ عن أنسِ بن مالكِ رضى اللهُ عنه « ان قَ عَنْ اللهُ عنه « ان قَ مَكَانَ الشَّعبِ سِلْسِلة من فضَّة . قال عاصم : رأيتُ القَدَحَ وشربتُ فيه »

[الحديث ٣١٠٩ ـ طرفه في : ١٩٦٨]

٣١١٠ - عرش معيدُ بن محمدِ آ جَوْمَ حدَّمَنا يَعقوبُ بن إبراهِمَ حدَّمَنا أبي أَن الوَلِيدَ بن كثير حدَّهُ عن عمدِ بن عمرو بن حَلْحَلة الدِّبلِيِّ حدَّمُهُ أَنَّ ابنَ شِهابِ حدَّمُهُ أَنَّ على بن حُسينِ حدَّمَه « الهم حين قدِموا المدينة مِن عند يزيد بن مُعاوية مَقتَلَ حسين بن على رحة الله عليه لَقِيهُ المِسُورُ بن تَغرَّمة فقال له : هل لك المدينة مِن عند يزيد بن مُعاوية مَقتَلَ حسين بن على رحة الله عليه المين سيف رسول الله على فانى أخاف أن إلى من حاجة تأمرني بها ؟ فقلتُ له : لا . فقال : فهل أنت مُعطى سيف رسول الله على فانى أخاف أن يَخلَبُ القومُ عليه ، وايمُ الله لَهُ المُعلَمَة عليه السلامُ ، فسمعتُ رسول الله على أن الله على منبره هذا خطب ابنة أبي جَهل على فذك على منبره هذا خطب ابنة أبي جَهل على فذك على منبره هذا

سوأنا يومَلذ المحتَم له فقال: إنَّ قاطمة منى ، وأنا أتخو ف أن تفتَنَ فى دِينها . ثم ذكرَ صهراً له من بنى عهد شمس فأننى عليه فى مُصاهرَ ته إياهُ قال : حدَّ تنى فسكَ قَنَى ، ووعَدَ ننى فو في لى ، وإنى لستُ أحرَّمُ حلالا ولا أحلُّ حَرَاماً ، ول كنْ والله لانجتم بنتُ رسول الله ( ﴿ وَبَلَا إِلَى اللهِ عَدُوا اللهِ أَبِدا ﴾

٣١١١ - وَرَشُنَ أُنتِيةٌ بنُ سعيدِ حَدِّثَنَا سَفَيانُ عَن مُحَدِ بن سُوقةَ عَن مُنذَر عَنِ ابنِ الحنفيةِ قال « لو كان علي رضى الله عنه ذاكرا عثمان رضى الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان ، فقال لى علي : اذهب الى عثمان فأخبره أنها صدّقة وسول الله بالله ، فكر سعاتك يَعملوا بها . فأنينه بها فقال : أغيها عنّا . فأنبت بها عليّا فأخبر ثه فقال : ضمها حيث أخذ تها »

[ الحديث ٣١١١ \_ طرفه في : ٣١١٢ ]

٣١١٣ \_ وقال اللهدئ حد تنا سفيان عد تنا محد بن سُوقة قال سمت مُنذراً الثورى عن ابن ِ الحنفية ِ عالى عالى : أرسلني أبي ، أخذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثان ، فان فيه أمر النبي بالصدقة »

قولِه ( باب ماذكر من درع الذي ﷺ وعصاء وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه مِنْ لِللهِ لم يورث ولا بيع موجوده ، بل ترك بيد من صار اليه للتبرك به ، ولو كانت ميرانا البيمت وقسمت ، ولهذا قال بعد ذلك ، بما لم تذكر قسمته ، وقوله ، بما تبرك أصحابه ، أي به ، وحذفه العلم به ،كذا للاصيلي ، ولا بي ذر عن شيخيه . شرك ، بالشين من الشركة رهو ظاهر ، وفي رواية الكشميهني « مما يتبرك به أصحابه ، وهو يقوى رواية الأصيل . وأما قول المهلب : انه انما ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الامور في اتخاذ هذه الآلات ، ففيه نظر ، وما تقدم أولى وهو الاليق لدخوله فى أبواب الحنس . ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها بما ترجم به إلا الخاتم والنعل والسيف ، وذكر فيه الكساء والازار ولم يصرح بهما في الترجمة ، فما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب الدرع ، ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عانشة ، أنه علي توفي ودرعه مرهونة ، فلم يتفق ذلك ، وقد سبق في البيوع والرهن . ومن ذلك العصا ولم يقع لها ذكر في الاحاديث التي أوردها ، وثمله أراد أن يكتب حديث ابن عباس . انه ﷺ كان يستلم الركن بمحجن ، وقد مضى فى الحج وسيأتى فى حديث على فى تفسير سورة ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ ذكر المخصرة وأنه بيني جمل بنكت بها فى الارض ، ومي عصا يمسكم \_ الكبير يتسكى. عليها ، وكان قضيه 🏥 من شوحط ، وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان . و من ذلك الشعر ، ولعله أرآد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ا بن سيرين و عندنا شعر من شعر النبي علي صار الينا من قبل أنس، وأما أوله و وآنيته، بعد ذكر القدح فن عطف المام على الحاص، ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح، وفيه كفاية لائه يدل على ما عداه. وأما الاحاديث التي أوردها في الباب فالاول منها حديث أنس في الخاتم ، والغرض منه قوله فيه • ان أبا كمر ختم الكتاب بخاتم النبي ﷺ ، فانه مطابق الهوله في النرجة , وما استعمل الحلفاء من ذلك . وسيأتي في اللباس فيه من

الزيادة أنه كان في يد أبي مكر وفي يد غمر بعده وأنه سقط من يد عثبان ، ويأتى شرحه مستوفي هناك إن شاء الله تمالى . الثانى حديثه و انه أخرج نعلين جرداوين ، بالجيم أى لاشعر عليهما ، وقيل خلقتين . قيلِه ( لها ) في رواية الكشمهني د لها ، ( قبالان ) مكسر القاف و تخفيف الموحدة . قبل ( فحدثني ثابت ) القاتل هو عيسي بن طهمان راوي الحديث عن أنس، وكأنه رأى النعلين مع أنس ولم يسمع منه نسبتهما، فحدثه بذلك ثابت عن أنس، وسيأتي شرحه في اللباس أيضا إن شاء الله تعالى . النالث حديث عائشة : ﴿ إِلَّهُ (عَنَّ أَبِّي مِودَةٍ) هو ابن أبي موسى . قاله (كساء ملبدا) أي ثخن وسطه وصفق حتى صار بشبه اللبد، ويقال المراد هنا المرقع . قوله ( وزاد سلبان ) هو أبن المغيرة ( عن حميد ) هو ابن هلال ، وصله مسلم عن شيبان بن فروخ عن سلجان بن المغيرة به، وسيأتى بقية شرحه في كتاب اللباس أيضا . الرابع حديث أنس ، قاله ( هن أبي حزة ) هو السكرى ، توله ( عن عاصم عن ابن سيرين )كذا للاكثر ، ووقع في رواية أبي زيد المروزي باسقاط ابن سيرين وهو خطأ ، وقد أخرجه البزار فى مسنده عن البخارى بهذا الاسناد وقال لانعلم من وواه عن عاصم هكذا إلا أبا حزة ، وقال الدارقطني : خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن سيرين ، والصحيح قول أبي حزة ، قلت : قد رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن ابن سيرين عن أنس ، وسيأتى بيانه فى الآشرية ، و نبه على ذاك أبو على الجياني وسيأتى بيانه هناك ان شاء الله تعالى ، ﴿ إِنْ قَدْحِ النِّي ﷺ انْكُسْرِ فَاتَّخَذَ ﴾ في دواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول، وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير الذي بالله أو لانس، وجزم بعض الشراح بالثاني واحتج برواية بلفظ و فجملت مكان الشعب سلسلة ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون فجملت بضم الجيم على البناء المجهول فرجع إلى الاحتمال لابمام الجاءل . قوله (قال عاصم) هو الأحول الراوى ( رأيت القدح وشربت فيه ) . الخامس حديث المسور بن مخرمة في خطبة على بنت أبى جهل ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى في النـكاح ، والغرض منه مادار بين المسور بن مخرمة وعلى بن الحسين في أمر سيف الني عِلَيِّ ، وأراد المسور بذلك صيانة سيف الذي عِمْلِظَةِ اللَّهُ يَأْخَذُهُ مِن لَا يَعْرِفُ قدرهُ . والذي يظهر أن المراد بالسَّيفُ المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بند ورأى فيه الرؤيا يوم أحد . وقال الكرماني : مناسبة ذكر المسور اقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جمة أن رسول الله والله على محترز عما يوجب و توع التكدير بين الاقرباء ، أي فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك و مين أقرباتك كدورة بسببه ، أو كما أن رسول الله عليه كان يراعي جانب بني عمه العبشميين فانت أيضا راع جانب بني عمك النوفليين لأن المسور نوفلي ، كذا قال ، والمسور زهري لا نوفلي ، قال: أو كما أن رسول الله على على على وفاهية خاطر فاطمة عليها السلام فانا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطى السيف حتى أحفظ لك. قلت: وهنيل الآخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف ، وسأذكر إشكالا يتعلق بذلك في كتاب المنافب ان شاء الله تعالى . السادس ، فيها ( عن محمد بن سوقة ) بضم المهملة وسكون الواو ثقة عابد مشهود ، وهو وشيخه منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صفار التابعين . قوله ( لو كان على ذاكر أعثمان ) زاد الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن قليبة و ذاكرا عثمان بسوء ، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة وحدثني مذذر قال : كنا عند ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال : مه.، فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال ماسبه ، ولو سبه يوما لسبه يوم جئته . فذكره . قوله ( جاءه ناس فشكوا

سعاة عثمان ) لم أذن على تعيين الشاكَّى ولا المشكو . والسعاة جمع ساع وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة من تجب عليه ويحملها إلى الامام . قوله ( فقال لى على : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله على ) أى أن الصحيفة التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات ، وقد بين في الرواية النانية أنه قال له دخذ هذا الكتاب فان فيه أمر الذي علي في الصدقة ، وفي رواية ابن أبي شيبة , خذكتاب السعاة فاذهب به إلى عثمان » · قوله (أغنها ) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقول : أغن وجهك عني أي اصرفه ، ومثله قوله ﴿ لَـكُلُّ امْرِي منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ أي يصده ويضرفه عن غيره ، ويقال قوله د اغنها عنا ، بأأنف وصل من الثلاثي وهي كلية معناها الترك والاعراض ، ومنه ﴿واستغنى الله ﴾ أي تركهم الله لان كل من استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم ، وفي رواية ابن أبي شيبة و لاحاجة لنافيه ، و أيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة ، وقال الحميدي في • الجمع : قال بغض الرواة عن ابن عمينة : لم يحد على بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه اليه ، ونرى أن عثمان انما رده لأن عنده علما من ذلك فاستغنى عنه ، ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمرا. وكشف أحوال من يقح منه الغساد من أتباعهم والامام التنقيب عن ذلك. ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طمن به على سماته ، أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الانكار ، أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات ولذلك عذره غلى ولم يذكره بسوء . قولِه ( فاخبرته فقال : ضعما حيث أخذتها ) في رواية ابن أبي شيبة و ضعه موضعه ، . قوله ( وقال الحيدي الح ) هو في دكتاب النوادر ، له بهذا الاسناد ، والحيدي من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب ، وأراد بروايته هذه بهان تصريح سفيان بالتحديث ، وكمذا التصريح بسماع محمد بن سوقة من منذر ، ولم أقف في شيء من طرقه على تميين ماكان في الصحيفة ، لكن أخرج الخطابي في دغريب الحديث، من طريق عطية عن ابن عمر قال د بعث على ألى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا الصدقة من الرخة و لا من النخة ، قال الخطابي : النخة بنون ومعجمة أولاد الغنم ، والرخة برا. ومعجمة أيضا أولاد الابل انتهى . وسنده ضعيف لحكنه بما يحتمل

# إلى على أن الحُسَ لنوائب رسول الله على والساكين والأرامل وإيثار النبي عَلَيْ أهل الصُّنَّة والأرامل

حينَ سأَلَتهُ ۚ قاطمة وشَكَت اللهِ الطحنَ والرحىٰ أن يُغْدِمها منَ السَّبِي، فوَكُلُما إلى الله

٣١١٣ - مَرْشُنَ بَدَلُ بن الحَبَّرِ أخبرنا شبه أخبرنى الحسكم قال سمعتُ ابن أبي لبلي أخبر فا على الله المامة على السلام الشكت ما تلقى من الرَّحى مما تطحنه ، فبكنما أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ أَنِي بسَبّى ، فأنَقه آساً لهُ خادِماً فلم تُوافِقه ، فذكرَت لسائشة ، فجاء النبي عَلَيْهِ فذكرَت ذلك عائشة له ، فأتانا وقد أخذنا مضاحِمنا فذَه خادِماً فلم قال : على مكانكما ، حتى وَجدت برد قد مه على صدرى ، فقال ألا أدُلُ كما على خير مما سألتًا في ؟ إذا أُخذتما مضاحِمة اللائا وثلاثين ، فأنَّ ذلك خير اللهُ أَذَا أُخذتما مضاحِمة اللائا وثلاثين ، فأنَّ ذلك خير "

#### الكما ما سالقاد،

[ الحديث ١١١٣ \_ أطرافه في : ٥٠٧٠ ، ١٢٩٥ ، ١٢٩٥ ، ١٢١٦]

قِلْهُ ( باب الدليل على أن الحنس ) أي خس الغنيمة ( لنوائب رسول الله على والمساكين ) النوائب جمع نائبة وهو ماينوب الانسان من الأمر الحادث ( وايثار الني ﷺ أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت اليه الطحن ) في رواية الكشميهني و والطحين ، ( والرحى أن يخدمها من السي ، فوكلها إلى الله تمالي ) . م ذكر حديث على و أن فاطمة اشتكت ما تاقي من الرحى ما تطحن ، فبانها أن النبي علي أن بسي ، فأتنه تسأله خادما ، فذكر الحديث و فيه , ألا أدلكها على خير مما سألتما ، فذكر الذكر عند النوم ، وسيأتي شرحه في كتاب المنعوات إن شاء الله تعالى ، وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا الأرامل ، وكمأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طزق الحديث كمادته ، وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن على في هذه القصة مطولاً وفيه ، والله لا أعطيكم وأدع أمل الصفة تطوى "بطونهم من الجوع لا أجد ما انفق عليهم ، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثما نهم ، وفي حديث الفضل بن الحسن الصمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت و أصاب الذي الله سبيا ، فذهبت أنا وأختى فاطمة نسأله ، فقال سبة كما يتاى بدر ، الحديث أخرجه أبو داود ، وتقدم من عديث ابن عمر في الحبة . ان الني الله المام المامة أن ترسل السار إلى أهل بيت بهم حاجة ، قال اسماعيل القاضى: هذا الحديث يدل على أن للامام أن يقسم الخس حيث يرى ، لأن الاربعة الاخماس استحقاق للغا بمين ، والذي يختص بالامام هو الخس ، وقد منبع النبي على ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم، وقال نحوه الطبرى: لوكان سهم ذوى القربي قسما مفروضاً لأخدم ابنته ولم يكن اليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به على ذوى الغربي ، وكذا قال الطحاوي وزاد : وان أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقساً جميع الخس ولم يجملا لذوى القربي منه حقا مخصوصاً به بل بحسب مايرى الامام ، وكذلك فعل على . قلت : في الاستدلال مجديث على هذا نظر ، لانه يحتمل أن يكون ذلك من الني ، وأما خس الخس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحن بن أبي ليلي عن على قال ؛ قلت با رسول الله إن رأيت أن تو ليني حقنا من هذا الحنس، الحديث، وله من وجه آخر عنه و ولاني رسول الله مِلْكِمْ خمس الحنس فوضعته مواضعه حياته ، الحديث ، فيحتمل أن تكون قصة فالحمة وقفت قبل فرض الخس والله أعـلم . وهو بعيد ، لأرب قوله تعالى ﴿وَاعْلُمُوا أَنَّمَا غَنْمُتُمْ مِن ثَيْءَ قَانَ لِلهُ خَمِيهِ ﴾ الآية تزات في غزوة بدر ، وقد مضى قريبا أن الصحابة أخرجوا الخس من أول غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خس الخس ـ وهو حق ذوى القربي مر\_ الغيء المذكور ـ لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرا جداً ، يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين من ذكر. وقال المهلب: في هذا الحديث أن الإيام أن يؤثر بعض مستحقى الخس على بعض، ويعطى الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حل الانسان أمله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة . قلت : وهذا كله بناء على ماينتضيه ظاهر الترجة ، وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الايثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء ، فني ترك القسمة و[عطاء أحد المستحةين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع ، فلا يلزم منه نني الاستحقاق وسيأتى مزيد في هذه المسألة بعد تمانية أبواب

٧ - إسب قول الله تمالى [ ٤١ الأنفال ]: ﴿ فَانَ اللهُ خُسَهُ وَلَارِسُول ﴾ يمنى الرَّسُول قسم ذلك
 وقال رسولُ الله على ﴿ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَخَازِن ، وَالله مُعْمَى ﴾

٣١١٤ عبد الله رضى الله عنهما أنه قال « وُلِد لرجل منّا من الأنسار غلام "، فأراد أن يُسمية محداً ـ قال عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال « وُلِد لرجل منّا من الأنسار غلام "، فأراد أن يُسمية محداً ـ قال شعبة في حديث منصور : إن الأنساري قال : حماته على عُنُق ، فأتيت به النبي على وفي حديث سليان : وُلا له غلام فأراد أن يُسميه محداً ـ قال : سَمُوا باسمي ولا تَكَنّو ا بكنبتى، فأني إنما جُملت قاسماً أقسم بينكم . وقال عرش و : أخبر نا شعبة عن قتادة قال : سممت سالماً عن جابر : أراد أن يُسمّيه القاسم فقال النبي على : تسمّوا باسمى ، ولا تكتنوا بكنيتي » أراد أن يُسمّيه القاسم فقال النبي على : تسمّوا باسمى ، ولا تكتنوا بكنيتي »

٣١١٥ - مَرْشُ مِحد بن يوسف حدَّثَنَا سفيانُ عن الأعش عن سالم بن أبى الجعدِ عن جابر بن عبدِ الله الأنصارى قال ﴿ وَلِدَ لرجل منا غلامٌ فساهُ القاسم ، فقالت الأنصارُ : لا نَكْنِيكَ أبا القاسم ولا تُنْعَمُكَ عيناً . فأتى النبي عَلَيْنِيْ فقال : يارسول الله وُلدَ لى غلامُ فسميتُهُ القاسم ، فقالتِ الأنصارُ : لا نَكنيكَ أبا القاسم ولا تُنعِمُكَ عَيناً . فقال النبي عَلَيْنِيْنِ : أحسَنَتِ الأنصارُ ، فسمُّوا باسمى ولا تَدكَنُوا بَكُنبَتَى ، فأَنَا أنا قاسم »

٣١١٦ - مَرْشُ حِبَّانُ بن موسىٰ أخبرَ نا عبدُ اللهِ عن يونسَ عن الزُّهرَى عن حَمَيدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ أنهُ سمع مُعاوِيةَ يقول : قال رسولُ اللهِ على وأنا القاسمُ ، ولا تزالُ هٰذهِ الأَمَّة ظاهرينَ على مَن خالفَهم حتى يأتى أمرُ اللهِ وهم ظاهرون ،

٣١١٧ ــ مَرْشُ محدُ بن سِنانِ حدَّ ثنا فُكَيَحُ حدَّ ثنا هِلالٌ عن عبدِ الرحمٰ ِ بن أبى تحرهَ عن أبى هريرةَ رضى الله عنهُ أن رسولَ اللهِ بِهِ قال ﴿ ما أعطيكم ولا أمنَهُ كم ، إنما أنا قاسمُ أضَعُ حيثُ أُمِرْتُ ٥

٣١١٨ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ حدَّثنا سعيدُ بن أبي أبوبَ قال حدَّثنى أبو الأسودِ عن ابنِ أبى عَيْاشِ ـ واشمه نمانُ ـ عن خَولة الأنصارية رضى اللهُ عنها قالت «سمعتُ النبي بَرَالِي يقول: إن رجالا كَيْنَاشِ ـ واسمُه نمانُ اللهِ بغير حق ، فلمُمُ النارُ يومَ القِيامة »

قوله ( باب قوله تعالى ﴿ فَإِنْ لِللهُ خَسِهُ وَللرسول ﴾ يعنى و للرسول قدم ذلك ) هذا اختيار منه لأحد الاقوال في تفسير هذه الآية ، والاكثر على أن اللام في قوله « الرسول » الملك ، وأن للرسول خمس الخس من الغنيمة من تفسير هذه الآية ، والاكثر على أن اللام في قوله « الرسول » الملك ، وأن للرسول خمس الخس من الغنيمة من تفسير هذه الآية ، والاكثر على أن اللام في قوله « الرسول » الملك ، وأن للرسول خمس الخس من الغنيمة من المناوي الملك ، وأن للرسول خمس الحمل المناوي المنا

سواء حضر الفتال أو لم يحضر ، وهلكان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية ، ومال البخاري إلى الثاني واستدل له . قال اسماعيل الفاضى: لأحجة لمن ادعى أن الحس بملكه الذي علي بقوله تعالى ﴿ وَاعْدُوا أَنَّمَا غَنْمُتُم من شيء فأن ته خمسه وللرسول ﴾ لانه تعالى قال ﴿ يسألونك عن الانفال ، قل الانفال لله والرسول ﴾ واتفقوا على أنه قبل فرض الخسكان يمطى الغنيمة للغائمين بحسب ما يؤدي اليه اجتهاده ، فلما فرض الخس تبين للغائمين أربعة أخماس الغنيمة لايشاركهم فيها أحد ، وأنما خص الني على بنسبة الخس اليه اشارة إلى أنه ايس للفانمين فيــه حق بل هو مفوض إلى دأيه ، وكذلك إلى الإمام بعده ، وقد نقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول . وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى (قه) للتبرك إلا ماجاء عن أبى العالية فإنه قال : تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم الأول يقسم قسمين قسم لله وهو المفقراء وقسم الرسول له ، وأما من بعده فيضعه الامام حيث يراه . قوله ( وقال رسول الله ﷺ : إنما أنا قاسم وخاذن ، والله يُعطى) لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد ، وانما هو مأخوذ من حديثين : أما حديث . انما أنا قاسمُ ، فهو طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب ، وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ ، و إنما أنا قاسم والله يعطى ، في اثناء حديث ، وأما حديث . إنما أنا عازن والله يعطى ، فهو طرف من حديث معاوية المذكور ، ويأتى موصولاً في الاعتصام بهذا اللفظ . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث جأبر ذكره من طرق، قوله ( عن سلمان ) هو الاعمش، وبين البخاري الاختلاف على شعبة : هل أراد الانصاري أن يسمى ابنه محمدا أو القاسم ، وأشار إلى ترجح أنه أراد أن يسميه الغاسم برواية سفيان ـ وهو الثورى ـ له عن الاعش فسهاه القاسم ، ويترجح أنه أيضا من حيث المعنى لأنه لم يقع الانكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكني أبا القاسم ، وسيأتي البحث في مذه المسألة في كتاب الادب إن شاه الله تعالى . قول (قال شعبة في حديث منصور إن الانصاري قال : حملته على عنتي ) هــذا يقتضي أن يكون الحديث من رواية جابر عن الانصارى، بخلاف دواية غيره فانها من •سند جابر . قوله ( وقال حصين بعثت قاسما أقسم بينكم ) هو من رواية شعبة عن حصين أيضًا كمَّا سيأتى فى الادب. قوله ( وقال عمرو ) هو ابن مرزوق وهو من شيوخ البخارى ، وطريقه هذه وصلها أبو نعيم في و المستخرج ، وكأن شعبة كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون بعض و تارة يجمعهم ويفصل ألفاظهم ، وقوله و لاتكنوا ، وقع في رواية الكشميني وولا تكنوا ، بفتح الكاف وتشديد النون ، وقوله في دوايه سُفيان عن الأعمش و لانكنيك ولا تنعمك عينًا ، وقع في دراية السكشميني بالجزم فيهما في الموضمين ، ومعنى قوله و لاننعمك عينًا ، لانـكرمك ولا تقر عينك بذلك ، وسيأتى في الادب من الزيادة من وجه آخرعن جابر د أن النبي ﷺ قال لانصارى : سم ابنك عبد الرحمن ، . الثانى حديث معاوية ، وهو يشتمل على ثلاثة أحكام د من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وقد تقدم شرح صدره في كتاب العلم ، ويأتى شرح الاخير منه في الاعتصام ، والغرض منه قوله . والله المعطى وأنا القاسم ، وهذا مطابق لاحاديث الباب . الحديث الثالث حديث أبى هريرة ، قوله ( ما أعطيكم ولا أمنعكم ) في رواية أحمد عن شريح بن النعان عن فليح في أوله . والله الممطى ، والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي ، وقوله ، انما أنا القاسم أضع حيث أمرت ، أي لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا إلا بامر الله ، وقد أخرجه أ.و داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ « إن أنا إلاخازن ، . الرابع قله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو أبو عبد الرحن المقرى . قوله (حدثنا سميد) زاد المستملي . ابن أبي أيوب ،

وآبو الإسود هو النوفلي الذي يقال له يقيم عروة ، والنعان بن أبي عياش بالنحتانية والمعجمة أنصاري ، وهو ذرقي ، وبذلك وصفه الدورق ، واسم أبى عياش عبيد ، وقيل زيد بن معاوية بن الصامت . قوله ( عن خولة الانصارية ) في روايه الاسماعيلي بنت أثاض الانصارية ، وزاد في أوله و الدنيـا خضرة حـلوة ، وإن رجالا ، وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوايد سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سممت رسول الله ﷺ يقول د ان هذا المال خضرة حلوة ، منأصا به مجقه بورك له فيه ، ورب متخوض فما شاءت نفسه من مال أنه ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار ، قال الترمذي : حسن صحيح ، وأبو الوليد اسمه عبيد . قلت : فرق غير واحد بين خولة بنت نامرو بين خولة بنت قيس ، وقيل إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر و بذلك جزم على بن المديني ، فعلى هذا فهي و احدة ، وقوله « خضرة ، أنك على تأويل الغنيمة بدليل قوله « من مال الله ، ويحتمل ماهو أعم من ذلك . وقوله وخضرة ، أي مشتهاة ، والنفوس تميل إلى ذلك . وقوله و من مال الله ، مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لاينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف قيه بمجرد التشهيي ، وقوله « ايس له يوم القيامة إلا النار ، حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله ، ففيه إشعار بالغلبة . قول (يتخوضون) بالممجمتين (في مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكوُّن بالقسمة وبغيرها ، وبذلك تناسب الترجمة . (تنبيه ) : قال الـكرمانى مناسبة حديث خولة للغرجمة خفية ، ويمكن أن تؤخذ من قوله , يتخوضون في مال الله بغير حق ، أي بغير قسمة حق ، واللفظ و أن كان عاما لكن خصصناه بالة سمة لتفهم منه الترجمة . قلت : ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لان قوله « بغير ، يدخل في عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية الفسمة فى أموال الني. والفنيمة بحكم العــدل وانباع ماورد فى الـكـتاب والسنة ، وكأن المصنف أراد بايراده تخويف من مخـالب ذاك . ويستفاد من هـنـه الاحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة ، لكن لا يلزم اطراد ذلك ، وأن من أخذ من الفنائم شيئًا بفدير قسم الامام كان عاصياً . وُفيه ودع الولاة أن يأخذوا من المـال شيئًا بفـير حقه أو بمنعوه من أهله

٨ - پاب قول الذي علي و أحِلَّات لـكم الفنائم، . وقال الله عز وجل (٢٠ الفتح):
 ﴿ وعَدَكُمُ الله مَغَانُمَ كَثيرةً تَأْخَذُونُهَا ﴾ الآية . وهي العامَّةِ حتى يُبيّيَهُ الرسول عَلَيْقَةً

٣١١٩ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّ ثنا خالدٌ حدَّ ثناحُسَينٌ عن عاس عن ُ روةَ البارقِّ رضَى اللهُ عنه عنِ النبيُّ عَلِيْ قال ﴿ الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوْاصِبِها الخيرُ والأَجْرُ والمغنمُ إلى يوم القيامة ،

٣١٢٠ - مَرْشُنَ أَبُو اليَانِ أَخْبَرَ نَا تُشْعَيْبُ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عِنَ الْأَعْرِجِ عِنَ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْكُ قَالَ ﴿ إِذَا هَلِكَ كِسْرَى فَلا كَسْرَى بِعْدَهُ ، وإذا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيصرَ بِعْدَهُ . والذي نفسى بيدِه لَتُنْفِقُنَّ كَنُوزَهَا في سبيل الله ﴾

٣١٢١ - مَرْشُ إسحاقُ سمعَ حَربراً عن عبد الملك عن جابر بن سَمْرةً رضي اللهُ عنه قال : قال رسولُ

اللهِ على الله على كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر ً فلا قيصر بعد م و الذي نفسى بيده لتُنفِقُن كنوزهما في سبيل الله »

[ الحديث ٢٩١٩\_ طرفاه في : ٢٩١٩ ، ٢٩٢٩]

٣١٢٧ - وَرَشُ عَدُ بنُ سِنانِ حدَّ ثَنا هُشَيْمُ أَخبرَ السَّيارُ حدَّ ثَنا يزيدُ الفقيرُ حدَّ ثَنا جابرُ بنُ عبد

٣١٢٣ - مَرْثُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثْنَى مَالَكُ عَن أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَسُولَ اللهُ لِللهِ قَالَ ﴿ مَرَدَّ اللهُ لَهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنّهُ عَنّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنّهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَ

٣١٧٤ - وَرُثُ عَدُ بِنَ الْمَلَاءِ حَدَّ مَنَا ابْنُ الْمِارِكِ عِن مَعْمَرِ عِن كَامَ بِن مُنَّبِهِ عِن أَبِي هُرِيةٌ رَضَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

[ الحديث ٣١٢٤ \_ طرفه في : ١٩٧٠]

قوله (باب قول النبي برائي احلت لكم الغنائم) كذا المجميع، ووقع عند ابن التين و أحلت لى ، وهو أشبه ، لانه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب ، وهذا الثاني طرف من حديث جابر المساضى في التيمم ، وقد تقسدم بيان ماكان من قبلنا يصنع في الفنيمة . قوله (وقال الله عز وجل (وعدكم الله مفائم كشيرة تأخذونها) الآية) هذه الآية نزات في أهل الحديبية بالاتفاق ، ولما الصرفوا من الحديبية فتحوا خيبركا سيأتي في مكانه . قوله (فهى المعامة) أي الفنيمة لعموم المسلمين بمن قاتل . قوله (حتى يبينه الرسول) أي حتى يبين الرسول من يستحق ذلك بمن لايستجقه ، وقد وقع بيان ذلك بقوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) الآية ، ثم ذكر فيه سنة أحديث : أحدها حديث عروة البارق في الحيل ، وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد ، والفرض منه قوله في آخره والاجر والمغنم ، ثانيها حديث أبي هريرة ، إذا هلك كسرى فلاكسرى بعده ، وسيأتي السكلام عليه في علامات

النبوة ، والفرض منه قوله . اتنفةن كنوزهما في سبيل الله ، وقد أنفقت كنوزهما في المفانم . ثالثها حديث جابر ابن سرة مثله ، وإسمق هو ابن راهو به وجرير هو ابن عبد الحيد وعبد الملك هو ابن عمير . وذكر أبو على الجيائى أنه لم ير اسحق هذا منسوبا لاحد من الرواة ، لكن وجدناه بعده في مسند إسحق بهذا السياق ، فغلب على الظن أنه المراد. وابعها حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصراً بلفظ وأحلت لى الغنائم ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى التيم . خامسها حديث أبي هريرة « تكفل الله لمن جاهد في سبيله » وقد تقدم شرحه في أوائل ألجهاد ، والفرض منه قوله في آخره « من أجر أو غنيمة ، . سادسها حديثه في قصة الني الذي غزا الغرية ، قوله ( عن ابن المبادك )كذا في جميع الروايات ، لكن قال أبو نعيم في المستخرج و أخرجه البخاري عن محد بن العلاءُ عن ابن المبارك أو غيره ، وهذا الثك إنما هو من أبي نميم، فقد أخرجه الآسماء لي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن أبن المبارك وحده به . قوله (غزا ني من الانبياء) أي أراد أن يغزو ، وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الآحبار و بين تسمية القرية كما سيأتى ، وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحد من طريق هشام عن محد بن سيرين عن أبي هريزة قال و قال وسول الله يرفي ان الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالى ساد إلى بيت المقدس ، وأغرب أبن بطال فقال في « باب استشذان الرجل الأمام ، : في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة خرج اليها . لايتبعني من ملك بصع امرأة ولم يبن بها ، أو بني دارا ولم يسكنها ، ولم أقف على ما ذكره مسندا ، لكن أخرج الخطيب في و ذم النجوم ، له من طريق أبي حذيفة والبخاري في والمبتدا ، له باسناد له عن على قال د سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الحلق وآجالهم ، فاراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم ، فكان أحدهم يعلم متى بموت ، فبقوا على ذلك إلى أن قائلهم داود على الكفر ، فاخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم ، فشكى إلى ألله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد في النهاد فاختلطت الزيادة بالليل والنهار ، فاختلط عليهم حسابهم ، . قلت : واسناده ضعيف جداً ، وحديث أبى هريرة المشار اليه عند أحد أولى ، قان رجال اسناده محتج بهم في الصحيح ، فالمعتمد أنها لم تحبس الا ليوشع ، ولا يعارضه ماذكره ابن اسمق في د المبتدا ، من طريق يحيي بن عروة بن الزبير عن أبيه د ان أنه لما أم موسى بالمسير ببني اسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدلُّ عليه حتى كاد الفجر أن يطلع ، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر ، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل ، لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا ينني أن يحبس طاوع الفجر لغيره ، وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام فى قصيدة :

فواقة لا أدرى أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع

ولا يعارضه أيضا ماذكره يونس بن بكير فى زياداته فى مغازى ابن اسحق و ان النبي على المخبر قريشا صبيحة الاسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس، فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير، وهذا منقطع، لكن وقع فى و الأوسط للطبرانى، من حديث جابر و ان النبي على أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهاد، واسناده حسن، ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للانبياء قبل نبينا على فلم تحبس الشمس إلا ليوشع، وليس فيه نني أنها تحبس به دذلك لنبينا على . وروى الطحاوى والطبرانى فى والكبير، والحاكم والبهتى فى والدلائل،

عن أسماء بنت عيس أنه برالي دعا لما نام على ركبة على ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى على ثم غربت، وهذا أبلغ فى الممجزة وقد أُخطأ ابن الجوزى بايراده له فى ﴿ المُوضُوعَاتَ ﴾ وكذا ابن تيمية فى ﴿ كتاب الرد على الروافض، في زعم وضعه والله أعلم. وأما ماحكي عياض أن الشمس ردت للنبي عَلِيْكُم يوم الحندق لما شغلوا عن صلاة المصرحتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى المصر \_ كذا قال وعزاه للطحاوى ، والذي رأيته في و مشكل الآثارالطحاوى ، ماقدمت ذكره من حديث أسماء . فان ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم . وجاء أيضا أنها حبست لموسى لمنا حمل تا بوت يوسف كما تقدم قريبًا . وجاء أيضًا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوى عن ابن عباس قال و قال لى على : ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليّان عليه الصلاة والسلام ﴿ رَدُوهَا عَلَى ﴾ ؟ فقلت : قال لي كعب : كانت أربعة عشر فرسا عرضها ، فغابت الشمس قبل أن يصلي العصر، فأمر يردها فضرب سُوقها وأعناقها بالسيف فقتاما ، فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها ، فقال على : كذب كعب، وانما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس فقال للبلائكة الموكلين بالشمس باذن الله لهم : ردوها على ، فردوها عليه حتى صلى العصر فى وفتها ، وإن أنبياء الله لايظلمون ولا يأمرون بالظلم . قلت : أورد هذا الآثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم • قال ابن عباس قلت العلي ، وهذا لايثبت عن ابن عباس ولا عن غيره ، والنَّابت عن جمهور أهل العلم بالنَّفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله (ودوها) للخيل والله أعلم . قوله ( بضع امرأة ) بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج وَالجَمَاعِ ، وَالمَعَانَى الثَّلَاثَةَ لَاثَقَةً هَنَا ، وَيَطَّلَقَ أَيْضًا عَلَى المهر وعَلَى الطّلاق ، وقال الجوهري : قال ابن السكيت البضع النكاح يقال ملك فلان بضع فلانة . قوله ( ولما يبن بها ) أى ولم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله الزمخشرى في قوله تعالى ﴿ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ ووقع في دواية سميد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائى وأبي عوانة وابن حبانً و لاينبغي لرجل بني دارا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولميدخل بها ، وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الآمر بعد الدخول مخلاف ذلك فلا يخنى قرق بين الآمرين ، وأنكان بعد الدخول ربما استمر تعلق الغلب، لَـكن ليس هو كما قبل الدخول غالباً . قوله (ولم يرفع سقوفها) في صحيح مسلم ومسند أحد . ولما يرفع سقفها ، وهو بضم القاف والفاء لتوافق هذه الرواية ، ووهم من ضبط بالاسكان وتمكلف في توجيه الضمير المؤنث السقف . قوله ( أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل من النوق ، وقد يطلق على غير النُّوقَ ، و « أو ، في قوله غنما أو خلفات التنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحل لدلالة الثانى عليه ، أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها الا مع الحل ، ويحتمل أن يكون قوله . أو ، للشك أي هل قال غنما بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل ، كذا قال بمض الشراح، والمعتمد أنها للتنويع، فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محد بن العلاء . ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات ، . قوله (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولادا وولادة . قوله (نفزا ) أي بمن تبعه من لم يتصف بتلك الصفة . قوله (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدهاً تحتانية ساكنة ومهملة مع القصر ، سماها الحاكم في روايته عن كعب ، وفي رواية مسلم و قادني للقرية ، أي قرب جيوشه لها . قوله ( فغال للشمس الله مأمورة ) في رواية سعيد بن المسيب د فلق العدو عند غيبوبة الشمس ، وبين الحاكم في روايته عن

كعب سبب ذلك فانه قال و انه وصل الى القرية و قت عصر يوم الجمة ، فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل ، وبهذا يتبين معنى قوله . وأنا مأمور ، والفرق بين المأمورين أن أمر الجادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تَكَايِفَ ؛ وخطابِه للشمس محتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فها تمبيزا وإدراكا كما سيأتى البحث فيه في الفتن في سجو دها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع ، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس الما تقرد أنه لايمكن تحولما عن عادتها إلا بخرق العادة ، وهو نحو قول الشاعر « شكى إلى جملى طول السرى » ومن مم قال د اللهم احبسها ، ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال د اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها على حتى تقضى بيني وبينهم ، فحبسها الله عليه ، . قوله ( اللهم احبسها علينا ) في رواية أحد د اللهم احبسها علىَّ شيئًا ، وهو منصوب نصب المصدر ، أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد ، قال عياض : اختلف في حبس الشمس هذا ، فقيل ردت على أدراجها ، وقيل وقفت ، وقيل بطئت حركتها ، وكل ذلك محتمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره. ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في را بع عشري حزيران وحينتذ يكون النهار في غاية الطول : قوله ( فحبست حتى فتح الله عليه ) في رواية أبي يعلى د فواقع القوم فظفر، . قوله ( فجمع الغنائم فِياً. ت يعني النَّار ) في رَواية عبد الرزاق عند أحدومسلم ﴿ فجمعُوا مَا غَنْمُوا فَأَقْبِلْتَ النَّار ، زاد في رواية سَميد بن المسيب ، وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها ، . قوله ( فلم تطعمها ) أى لم تذق لها طعا ، وهو بطريق المبالغة . قوله (فقال إن فيكم غلولا) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم . قوله ( فليبا يعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبا يعوه فلزقت . قوله (فلزقت يدرجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى و فلزقت يد رجل أو رجلين ، وفي رواية سعيد بن المسيب درجلان، بالجزم ، قال ابن المنير جمل الله علامة الفلول الزاق يد. الغال، وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه ، أو أنها يد ينبغي أن يضرب علمها و محبس صاحبها حتى يؤدى الحق الى الامام ، وهو من جنس شهادة البد على صاحبها يوم القيامة . قوله ( فيكم الغلول ) ذاد في رواية سعيد ابن المسيب دفقالا أجل غللناء . قوله (فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من النهب فوضعوها ، فجاءت النار فاكلتها ثم أحل الله لنا الغنامم) في رواية النسآئي وفقال رسول الله ﷺ عندذلك: ان الله أطعمنا الغنامم رحمة رحمناها وتخفيفا خففه عنا ، . قوله ( رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ) في دواية سعيد بن المسيب د لما رأى من ضعفنا ، وفيه إشعار بأن إظهار العجر بين يدى الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل، وفيه اختصاص هذه الآمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر . وفيها نزل أوله تعالى ﴿ فكلوا بما غنمتم - لالا طيبا ، فأحل الله لهم الغنيمة ، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبن عباس ، وقد قدمت في أو ائل فرض الخس أن أول غنيمة خست غنيمة السرية الى خرج فيها عبد الله بن جحش ، وذلك قبل بدر بشهرين ، ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه علي أخرغنيمة تلك السرية حي رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر . قال المهلب : في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء ، لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فان قلبه متعلق بالرجوع اليها ويجد الشيطان السبيل إلى شفل قلبه عما هو عليه من الطاعة ، وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا ، وهو كما قال ، لكن تقدم مايمكر على إلحاقه بما بعد الدخول وان لم يطل بما قبله ، ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية مارقع في رواية سميد بن المسيب من الزيادة . أو له حاجة في الرجوع ، وفيه أن الأمور المهمة لاينبغي أن تفوض

إلالحازم فارغ البال لها ، لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة ، والقلب إذا تفرق ضعف قمل الجوادح وإذا اجتمع قوى . وفيه أن من مضى كانوا يغزون و يأخذ ون أموال أعدائهم وأسلابهم، لكن لايتصرفون فيها بل يجمعونها ، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من الساء فتأكلها ، وعلامة عدم قبوله أن لاتنزل . ومن أسباب عدم الفبول أن يقع فيهم الغلول ، وقد من الله على هذه الآمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة ، وستر عليهم الفلول ، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول ، فلله الحد على نعمه تترى . ودخل فى عموم أكل الناد الغنيمة والسي ، وفيه بعد لان مقتضاء إملاك الدرية ومن لم يقاتل من النساء ، ويمكن أن يستثنوا من ذلك ، ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم ، ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء . ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما فى قصة يوسف ، ولم أرمن صرح بذلك . وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفها ثها . وفيه أن أحكام الانبياء قد تكون بحسب الامر الباطن كما في هذه القصة ، وقد تسكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث و إنكم تختصمون إلى" ، الحديث ، واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين ، وتعقب بأن ذلك كان فى تلك الشريمة وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الامة ، وأجيب عنه بأنه لايخنى عليه ذلك والحكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أمواش الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة ، وهو ظاهر لأن هذا القدر لم يرد النصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلُنا شرح لنا ما لم يرد ناسخه . واستدل به أيضا على أن قتال آخر النهـار أفضل من أوله ، وفيه نظر لان ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقا كما تقدم ، نعم في قصة النمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح، فالاستدلال به يغني عن هذا

### ٩ - إلى أن شَهِدَ الوَقعة

٣١٢٥ – مَرْشُنَ صَدَقَةُ أَخَبَرَنَا عَبَدُ الرَّحْنِ عَنَ مَالِثُ عَن زَيِدِ بَنِ أَسَلَمَ عَن أَبِيهِ قَالَ عَرُ رَضَى اللهُ عنه ﴿ لُولَا آخِرُ المُسَلِّمِينَ مَا فَتَحَتُ قَرِيَةً إِلَا فَسَمْنُهَا بِينَ أَهْلِها كَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلِيْكِيْ خَيْبَرَ ﴾

قوله ( باب) بالتنوين . ( الغنيمة لمن شهد الوقعة ) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن طادق ابن شهاب و أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، ذكره فى قصة . قوله (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل وقد نقدم هذا الحديث سندا ومتنا فى المزارعة ، ووجه أخذه من الترجمة أن عمر فى هذا الحديث أيضا قد صرح بما دل عليه هذا الآثر إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيها يتعلق بالآرض عاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم ، وتأول قوله تعالى ﴿ والذين جادوا من بعده ﴾ الآية ، وروى أبو عبيد فى وكتاب الأموال ، من طريق ابن إسحق عن حارثة بن مضرب عن عمر وأنه أراد أن يقسم السواد ، فشاور فى ذلك ، فقال له على : دعهم يكونوا مادة المسلمين ، فتركهم ، ومن طريق عبد الله بن أبي قيس و ان عمر أراد قسمة الأرض ، فقال له معاذ : إن قسمتها صار الربع العظيم فى أيدى القوم يبتدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ويأتى القوم يسدون من الاسلام مسدا فلا يجدون شيئاً فانظر أمرا يسع أو لهم وآخره ، فاقتضى رأى عمر تأخير قسم الآرض ، وضرب الحراج عليها الغانمين ولمن يجيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يجيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين عمر تأخير قسم الآرض ، وضرب الحراج عليها الغانمين ولمن يجيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء بعده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء وسيده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء وسيده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيء وسيده ، فبق ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين ولمن يحيده ، فبقي ماعدا ذلك على اختصاص النواسحة عن المناه المناه الغراء ولمن المناه المناه المناه الغراء ولمن المناه المناه الغراء المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه

به وبه قال الجمهور ، وذهب أبوحنيفة إلى أن الجيش إذا فصلوا من دار الاسلام مددا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون ممهم فى الغنيمة ، واحتج بما قسم 🐉 الاشعر بين 🎝 قدموا مع جعفر من خيبر ، وبما قسم النبي عِلْكُ لَمْ مُعَضِّر الْوَقَّمَة كَمَّيَانَ فَي بَدَرُ وَنَّحُو ذَلَكُ ، قاما قصة الاشعريين فسيأتَّى سيانها في غزوة خيبر ، والجواب عنها سيأتى بعد أبواب، وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة : أحدها أن ذلك خاص به لا بمن كان مثله ، ثانيها أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبي باللج عند نزول ﴿ يَسَالُونَكُ عَنَ الْانْفَالَ ﴾ ثم نزلت بعد ذلك ﴿ وَاعلمُوا أَنْمَا غَنْمَتُم مِن شَيْءَ فَانَ لِلهُ خَسَهُ وَللرَسُولُ ﴾ قصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . ثالثها على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض الحس فهو محمول على أنه إعطاً. من الحس، وإلى ذلك جنح المصنف كما سيأتى . رابعها النفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو باذن الامام فيسهم له بخلاف غيره ، وهذا مشهور مذهب مالك . وقال ابن بطال : لم يقسم النبي علي في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر ، فهي مستثناة من ذلك فلا يجمل أصلا يقاس عليه . فانه قسم لاصحاب السفينة اشدة حاجتهم ، ولذلك أعطى الانصار عوض ما كانو ا أعطو ا المهاجرين أول مافدموا عليهم قال الطحاوى : ويحتمل أن يكون ﷺ استطاب أنفس أهل الفنيمة بما أعطى الاشعريين وغيرهم ، وهذا كله في الغنيمة المنقولة ، وقد تقدم في المزارعة بيان الاختلاف في الارض التي يملكها المسلمون عنوة ، قال ابن المنذر : ذهب الشَّانعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد ، وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي علي خيبر ، وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله . لولا آخر المسلمين ، ، لكن يمكن أن يقال : معناه لولا آخر المسلمين مااستطبت أنفس الغانمين ، وأما قول عمر دكما قسم رسول الله علي خيبر ، فأنه يريد بعض خيبر لا جميعها ، قاله الطحاوى ، وأشار إلى ما روى عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار . ان النبي على المسلمين ، فلم يكن الهم عمال فدفهوها النصف الباقى بين المسلمين ، فلم يكن الهم عمال فدفهوها إِلَى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها ، الحديث ، والمراد بالذي عزله ما افتتح صلحاً ، وبالذي قسمه ما افتتح عنوة ، وسيأتى بيان ذلك بأدلته في المغازي إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : ترجم البخاري بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، وأخرج قول عمر المقتضى لوقف الارض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به ، ثم أجاب بأن المطابق الترجمته قول عمر دكما قسم رسول الله ﷺ خيبر ، فأومأ البخارى إلى ترجيبح القسمة الناجزة ، والحجة فيه أن الآتي الذي لم يوجد بعد لايستحق شيئا من الغنيمة الحاضرة ، بدليل أن الذي يغيب عنالوقعة لايستحق شيئا بطريق الأولى ، قلت : ويحتمل أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ماجاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، و بين ماجاء عنه أنه يرى أن توقف الارض ، بحمل الاول على أن عمومه مخصوص بغير الارض ، قال ابن المنير : وجه احتجاج عمر بقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعَدُهُم ﴾ أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجلة في قوله تعالى ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق ، والمعنى أنهم يستحقون في حال الاستغفار ، ولو أعربناها استشافية الزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستنفرا لهم والواقع بخلافه فتمين الأول ، واختلف في الأرض الى أبقاها عمر بغير قسمة ، فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلِّين وأجرى فيها الحراج ومنع بيعما وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج ، وقد اشتد نكير كثير من فتها. أهل الحديث على هذه المقالة ، ولبسطها موضع غير هذا ، واقه أعلَّم

#### ١٠ - إلى مَن قاتلَ للمُعْنَم هل يَنقُصُ مِن أَجره ؟

٣١٢٦ - مَرْشُنَا مُحدُّ بن بَشَارِ حدَّثَمَنا غُندَرَ حدَّثَمَنا شعبة عن غمرو قال: سمعتُ أبا وائل قال حدَّثَمَنا أبوموسى الأشعريُّ رضى اللهُ عنه قال « قال أعرابيُّ النبيِّ بَالْنِظَةُ : الرجُلُّ كُيفاتلُ للمغنَم ، والرجل يقاتلُ ليُذكرَّ ، ويقاتلُ ليُركَى مَكانُه ، مَن في سبيلِ الله ؟ فقال : مَن قاتلَ لتَكونَ كَانَ اللهِ هيَ المُليا فهو في سبيل الله »

قوله (باب من قائل المغنم على ينقص من أجره)؟ ذكر فيه حديث أبي موسى و قال أعرابي النبي برائح : الرجل يقائل المغنم ، الحديث ، وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد ، قال أبن المنير : أراد البخارى أن قصد الفنيمة لا يكون منافيا الآجر ولا منقصا إذا قصد معه إعلاء كلة الله ، لآن السبب لايستلزم الحصر ، ولهذا يثبت الحمكم الواحد بأسباب متعددة ، ولوكان قصد الفنيمة ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاما ولقال مثلا : من قائل المغنم فليس هو في سبيل الله . قلت : وما ادعى أن مراد البخارى فيه بعد ، والذي يظهر أن النقص من الآجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد ، فليس من قصد إعلاء كلة الله محضا في الآجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصداً تحر من غنيمة أو غيرها . وقال ابن المنير في موضع آخر : ظاهر الحديث أن من قائل للمغنم - يعني عاصة - فليس في سببل الله وهذا لا أجر له البته ، فكيف يترجم له بنقص الآجر ؟ وجوابه ماقدمته

# ١١ - بإب قسمة الإمام ما يقدَمُ عليه ، ويُخبأ لمن لم يَعضُرُهُ أو غاب عنه

قوله (باب قسمة الامام مايقدم عليه) أى من جهة أهل الحرب. قوله (ويخبأ لمن لم يحضره) أى فى بجلس القسمة ، أو غاب عنه أى فى غير بلد القسمة . قال ابن المنير : فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر قلت : قد سبق الكلام فى الهبة على شىء من ذلك . قوله (عن عبد الله بن أبي ملسكة أن الني يولي ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل ، ووقع فى رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسور ، وهو وهم ، و بدل عليه أن المصنف قال فى آخره د رواه ابن علية عن أبوب ، أى مثل الرواية الأولى ، قال وقال حائم بن وردان عن أبوب عن ابن أبي مليكة عن أبوب على إرساله ووصله ثالث عن أبوب على إرساله ووصله ثالث عن أبوب ، ووافقه آخر عن شيخهم ، واعتمد البخارى المرصول لحفظ من وصله ، ورواية اسماعيل بن علية تأتى

موصولة فى الآدب ، ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة فى الشهادات ، ورواية الليث تقدمت موصولة فى المهادات ، ورواية الليث تقدمت موصولة فى المهاد وسيأتى شرح الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ، والفرض منه قوله ، ان النبي بها أحديت له أقبية ، وقوله فيه ، خبأت الله هذا ، وهو مطابق لما ترجم له ، قال ابن بطال : ما أهدى إلى النبي بها من المشركين فحلال له أخذه لانه في ، وله أن يهب منه ما شاء و يؤثر به من شاء كالنيء ، وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لانه إنما أهدى اليه لكونه أميره ، وقد مضى ما يتعلق بذلك فى كتاب الهبة

١٢ - باب كيف قسم النبي بالله والنّضير ، وما أعلى من ذلك من أوائهه من أوائهه و النّضير ، وما أعلى من ذلك من أوائهه و ١٢ - مرش عبد الله بن أبى الأسود حد ثنا مُعتمر عن أبيه قال سمت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول وكان الرجل بجسب ل النبي والله النّخلات حتى افتَتَح قُر يَظْهَ والنّضير ، فكان بهد ذلك رَدُدُ عليهم »

قوله ( باب كيف قسم النبي بالله قريظة والنصير ، وما أعطى من ذلك من نوائبه ) ذكر فيه حديث أنس دكان الرجل بحل للنبي بالله النخلات حتى افتنح قريظة والنصير ، وهو مختصر من حديث سيأتى بتهامه مع بيان السكيفية المترجم بها في المفاذى ، وتقدم التنبيه عليه في أواخر الهبة . ومحصل القصة أن أرض بني النصير كانت مما أقاء الله على رسوله وكانت له خالصة ، لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الانصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم ، فاستذى الفرية ان جيما بذلك ، ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وقسمها الذي بيالي في أسحابه وأعطى من فصيبه في نوائبه \_ أى في نفقات أهله ومن يطرأ على حكم سعد بن معاذ وقسمها الذي بيالية في أسميل الله كما ثبت في الصحيحين من حديث ما لك بن أوس عن عمر في بعض طرقه مختصرا

# ١٣ – إلب برَّ كَدِّ الغازى في مالهِ حَيًّا ومَيْتًا ، معَ النبيُّ بَالِكُ ووُلاةِ الأمرِ

 عنه دَينه ، فيقضيه . فَقُتِلَ الزبيرُ رضي اللهُ عنه ولم يَدَع دِيناراً ولا دِرهاً ، إلا أرضينَ منها الغابةُ ، وإحدَى عشرةَ داراً بالمدينةِ ، ودارَ بنِ بالبصرةِ ، وداراً بالـكُوفةِ ، وداراً بمصر . قال : وإنما كان دَينهُ الذي عليهِ أنّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فِيسَتُودِعِهُ إِنَّاهُ ، فيقولُ الزُّ بَيرِ : لا ، ولْـكنَّهُ سَكَنْ ، فانى أخشى عليه الضَّيعة . وما ولي إمارةً قَطُّ ولا جبابةً خَرَاجٍ ولا شيئًا إلا أن يَكُونَ في غزوة معَ النبيُّ لِمَالِّي أو معَ أبي بكر وعمر وعُمانَ رضيَ اللهُ عنهم. قال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ فحسَبَتُ ماهليهِ منَ الدَّينِ فو َجدتهُ ألني ألف وماثتي ألف قال: فلَقِيَ حَكيمُ بن حِزامِ عبدَ اللهِ بنَ الزُّ بَيرِ فقال : ياابنَ أخى : كم على أخى منَ الدُّينِ ؟ فكنمهُ فقال مائهُ ألف ي فقال حَكيمٍ : والله ماأركى أموالكم تَسَمُ لهذه • فقال له عبدُ الله : أرأيتُك إنكانت ألفَى ألف ومائمي ألف؟ قال : ماأراكم تطيقون هذا ، فان عَجزْ نم عن شيُّ منه ُ فاستَم بنوا بي : قال : وكان الزُّ بَيرُ اشتركي الغابة َ بسبعينَ ومائة ألف . فباعها عبدُ اللهِ بألْ ِ اللهِ وستمالة ألف: ثمَّ قام فقال: من كان له على الزبيرِ حتى فلْيُوا فِنا بالغابةِ . فأتاهُ عبدُ اللهِ بنُ جِمْرِ - وكان له على الرُّميرِ أربتُماءُ إِنْ أَلْنِ - فقال لمبدِ اللهِ ؛ إن شَتْمَ تُوكُتُها لَـكُم . قال مبدُ الله : لا . قال : فان هُنُم جماتموها فيما تُؤخِّرُون إن أخَّرتم . فقال عهدُ الله : لا . قال قال : فاقطموا لى قطمة . قال عهدُ الله ي : لك من ها هنا إلى ها هنا . قال فباع منها فقضي ٰ دَينه فأوفاه . وبقي َ منها أربعةُ أُسَهُم ِ ونصف ُ ، فقدِم على مُعاوية ـ وعندهُ عرُو بنُ عَمَانَ وَالْمَنذُرُ بنِ الزُّبَيْرِ ، وابنُ زَمعةً ـ فقال لهُ معاويةٌ : كم ُقوِّمَتِ الغابة ؟ قال : كلُّ سهم \_ مائةُ ألف. قال: كم بقى ؟ قال: أربعهُ أَسَهُم ونصفٌ. فقال المنذِرُ بن الرُّبير: قد أخذتُ سهماً بمائة ألف. وقال عمرُ و بن عَمَانَ : قد أُخذتُ سهماً بمائة ِ ألف . وقال ابنُ زَمعة َ : قد أُخذتُ سَهماً بمائة ِ ألف . فقال معاوية كُم بَتَى ؟ فقال : سَهُمْ ونصف . قال : أخذته ُ بخمسين ُ وماثة ِ ألف . قال : وبَاع عَبْد ُ اللهِ بِن جعفر كَسيبَه من معارية كبسمائة ِ ألف . فلما فرَغَ ابنُ الرُّ بيرِ من قَضاء دَينهِ قال بنو الزُّ بير : اقسِمْ بيننا مِيراكنا . قال : لاواللهِ لا أقسِمُ ببِنَــَكُمْ حتى أَنادِي َ بالموسم أربعَ سِنين : ألا مَن كان لهُ على الزُّنيّرِ دَينٌ فَلْيَأ نِنا فلنقْضِهِ : قال : فجمل كلُّ سنة ينادى بالموسم . فلما مَضي أربعُ سنينَ قَسمَ بينهم . قال : وكان الزُّ بير أربعُ نسوة ، ورَفعَ الثاثَ فأصاب كلُّ امرأة ألف ألف وماثنا ألف ،

قوله ( باب بركة الفازى فى ماله) هو بالموحدة من البركة ، وصحفها بعضهم فقال و تركة ، بالمثناة ، قال عياض : وهى وان كانت متجهة باعتبار أن فى القصة ذكر ما خلفه الزبير ، لكن قوله و حيا وميتا مع النبي يَلِيَّةٍ وولاة الامر ، يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة ، وقصة الزبير بن العوام فى دينه وما جرى لابنه عبد الله فى وفاته من الأحاديث المذكورة فى غير مظنتها ، والذى يدخل فى المرفوع منه قول ابن الزبير ، وما ولى امارة قط

ولاجباية خراج ولا شيئًا ، الا أن يكون في غزوة مع الني ﷺ ، وهذا القدر هو المطابق للترجمة ، وما عدا ذلك كه موقوف . وقد ذكروه في مسند الزبير ، والأولى أنْ يذكر في مسند عبد الله بن الزبير ، إلا أن يحمل على أنه تلتى ذلك عن أبيه ، ومع ذلك فلا بد من ذكره في حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه ، وقد روى النرمذي من وجه آخرعن حشام بن عروة عن أبيه قال وأوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجل وقال : مامني عضو إلا وقد خرج مع رسول الله ﷺ ، وقوله وقلت لابي أسامة أحدثكم هشام بن عروة الخ ، لم يقل في آخره نعم ، وهو ثابت في مسند إسحق بن راهو به بهذا الاسناد ، ولم أر هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي أسامة ، وقد سأقه أبو ذر الهروي في روايته من وجه آخر عنه عاليا فقال وحدثنا أبو إسحق المستملي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا جويرية ابن محد حدثنا أبو أسامة ، ووقفت على قطع منه من رواية على بن مسهر وغيرها سأبينها ان شا. الله تعالى . قول ( لما وقف الزبير يوم الجمل ) يريد الوقعة المشهورة النيكانت بين على بن أبى طالب ومن معه و بين عائشة رضى الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير ، ونسبت الوقعة إلى الجل لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة دينار \_ وقيل ثمانين وقيل أكثر من ذلك \_ فوقفت به في الصف ، فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقمت عليهم الهزيمة ، هذا ملخص القصة ، وسيأتى الالمام بشيء من سببها في كِتَابُ النتنان شَاءالله تَعالَى: وكَان ذَلك في جمادي الأولى أو الآخرة سنة ست وثلاثين . ﴿ لَهِ ال ظالم أو مظلوم ) قال ابن بطال : معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب، وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قائل لأجل الدنيا فهو ظالم ... وقال الكرماني : إن قيل جميع الحروب كذلك فالجراب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين . قلت : ويحتمل أن تـكون ﴿ أَو ﴾ للشك من الرادى ، وأن الزبير انما قال أحد اللفظين ، أو للتنويع والمعنى لايقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن ان الله يعجل للظالم منهم العقوبة ، أو لا يقتل اليوم الامظلوم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة ، وظن على التقديرين أنه يقتل مظلومًا إماً لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لانه كأن سمع من الني يُؤلِيُّهُ ماسمع على وهو قوله لما جاءه قاتل الزبير و بشر قاتل ابن صفية بالنار ، ورفعه إلى الني يهل كا رواه أحد وغيره من طريق ذو بن حبيش عن على باسناد صحيح ، ووقع عند الحاكم من طريق عثام بن على عن هشام بن عروة فى هذا الحديث مختصرا قال . والله الن قتلت لاقتلن مظلوماً ، والله ما فعلت وما فعلت ، يعنى شيئًا من المعاصى . قوله ( وأنى لا أوانى) بضم الهمزة من الظن ، ويجوز فتحها بمنى الاعتقاد ، وظنه أنه سيقتل مظلوما فد تحقق لانه قتل غدرا بعد أن ذكره على فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما را. ساكنة وآخره زاى ، فروى ابن أبي خيشمة في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي قال . إنا لمع على لما التنقي الصفان فقال : أين الزبير ؟ فجاء الزبير ، فجملنا ننظر إلى يد على يشير بها اذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال ، وروى الحاكم من طرق متعددة أن عليها ذكر الزبير بان النبي ﷺ قال له لتقاتلن عليها وأنت ظالم له ، فرجع لذلك . وروى يعقوب ا بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن جاوان بالجيم قال : فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز يوادى السباع . قوله ( وان من أكبر همي لديني ) في رواية عثام , انظر يا بني ديني ، فاني لا أدع شيئا أهم الى منه ، قوله ( وأوصى بالثاث ) أى ثلث ماله ( و ثلثه ) أى ثلث الثاث ، وقد فسره فى الحبر . قوله ( فان فضل من مالنا

فعنل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك ) قال المهلب : معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه ،كذا قال ، وهو كلام معروف من عارج لكمنه لايوضع اللفظ الوارد، وضبط بعضهم قول د قثلثه لولدك، بتشديد اللام بصيغة الأمر من التئايث وهو أفرب . قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة راوى الحبر ، وهـــو متصل بالاسناد المذكور . قوله ( وكان بعض ولد عبد الله ) أى ابن الزبير ( قد و ارى ) بالزاى أى ساوى ، وفيه استعمال و اذى بالواو خلافا للجوهري فانه قال يقال آزي بالحمزولا يقال وازي والمراد أنه ساواهم في السن. قال ابن بطال يحتمل أنه سارى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزير في أنصبائهم من الميراث ، قال : وهذا أولى ، وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى . قلت : وفيه نظر لانه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به، وأما قوله و لا يكون له معنى ، فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبروا و تأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك ، فجمل لهم نصيبًا من المال ايترفر على أبيهم حصته . وقوله دخبيب، بالمعجمة والموحدتين مصفر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير وبه كان يكنيه من لايريد تعظيمه لانه كني في الأول بكنية جده لامه أبي بكر ، وقوله ، خبيب وعباد ، بالرفع أي هم خبيب وعباد وغرهما واقتصر عليهما كالثال وإلا فني أولاده أيضا من ساوى بعض ولد الزبير في السن ، ويجوز جره على أنه بيان للبعض (١) وقوله « وله ، أي للزبير وأغرب الكرماني فجله ضميرا لعبد الله فلا يغتر به . وقوله , تسمة بنين وتسم بنات ، فاما أولاد عبدالله أذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكراً ، وهاشم وثابت ، وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك ، وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر ، وعرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد ، ومصعب ُ وحزة أمهما الرباب بنت أنيف ، وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر ، وسائر ولد الزبير غير هؤلاً. ما توا قبله والتسع الاناث من خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبى بكر ، وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد ، ورملة أمها الرباب ، وحفصة أمها زينب ، وزينب أمها أم كاثوم بنت عقبة . قوله ( الا أرضين منها الغابة) كذا فيه ، وصوابه د منهما ، بالتثنية . والغابة بالغين المعجمة والموحدة الحفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوالى المدينة . قوله ( ودارا بمصر ) استدل به على أن مصر فتحت صلحا ، وفيه نظر لآنه لايلزم من أو لنا فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولا غيرهم فيها . قوله ( لا ولكنه سلف ) أى ماكان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته ، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشي على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعُّله مضمونًا فيكون أوثن اصاحب المال وأبتي لمروءته . زاد ابن بطال : وليطيب له ربح ذلك المال. قلت : وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الاسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام . قوله ( وما ولى خراجاً قط الح ) أي ان كَثرة ماله ماحصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها . بل كان كسبه من الفنيمة وتحوها . وقد روى الزبير بن بكار باسناده أن الزبيركان له ألم بملوك يؤدون اليه الحراج ،

<sup>(</sup>١) قوله « على أنه بيان البعض » امله : بيان الولد • اذ هو الحجرور بالإضافة لبعض • وعبارة القسطلاني : وقول الفتح • ويجوز جره على أنه بيان البعض » سهو

وروى يعقوب بن سفيان مثله من وجه آخر . قوله ( قال عبد الله بن الزبير ) هو متصل بالاسناد المذكور . وقوله ( فحسبت ) بفتح السين المهملة من الحساب . قولِه ( فلتى حكيم بن حزام ) بالرفع على الفاعلية ، وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال ابن بطال : أنما قال له مائة ألف وكتم الباقى لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم و بعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر اليه بعين الاحتياج اليه ، فلما استعظم حكيم أمر مائة أاف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه ، وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن بطال؟: ليس في قوله مائة الم وكتبانه الزائد كذب ، لانه أخبر ببعض مأ عليه وهو صادق . قلت : الكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا بغير الواقع ، ولهذا قال ابن التين في قوله « فان عجزتم عن شي. فاستعينوا بي ، مع قوله في الأول ما أراكم تطيقون هذا ، بمض التجوز ، وكذا في كنهان عبد الله بن الزبير ماكان على أبيه ، وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل العبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع ، فبذل له ما تى ألف فامتنع إلى أربعائة ألف ثم قال : لم أرد منك هذا ، و اسكن تنطنق معى إلى عبد الله بن جعفر : فانطلق معه و بعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه ، فلما دخلوا عليه ، قال : أجئت بهؤلاء تستشفع بهم على ؟ هي لك . قال : لا أريد ذلك . قال فأعطني بها نعليك ها تين أو نم وها ، قال : لا أريد . قال فهي عليك إلى يوم القيامة ؟ قال : لا. قال : فحكمك . قال : أعطيك بها أرضا . ففال نعم . فاعطاه . قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . قوله ( وكان الزبير اشترى الغابة بسبمين ومائة ألف فباعها عبد الله ) أي ابن الزبير ( بألف ألف وستمائة ألف )كأنه قسمها ستة عشر سهما لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف. قوله ( فأتاه عبد الله بن جمفر ) أي أبن أبي طالب. قوله ( وقال عبد الله ) أي أبن الزبير . قوله ( فباع منها ) أي من الغابة والدور لا من الغاية وحدما لأنه تقدم أن الدين ألف ألف وما ثمًا ألف وأنه باع الغاية بالف أأف وستمائة ألف، وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الوبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه ، فذكر الوبير بن بكار في ترجمة حكيم ابن حزام عن عمه مصعب بن عبد الله(١) بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال د سمت أبي يقول : قال عبد الله بن الزبير قتل أبي وترك دينا كثيراً ، فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره فذكر تصة وفيها : فقال ابن أخي ذكرت دين أبيك فان كان ترك مائة ألف فنصفها على ، قلت أكثر من ذلك ، إلى ان قال : لله أنت اكم ترك أبوك؟ قال فذكرت له أنه ترك ألني ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا عالة . قلت فانه ترك وفاء وإنما جثت أستشيرك فيها بسبمائة ألف لمبد الله بن جمفر وله شرك في ألما بة ، نقال : اذهب فقاسمه فان سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه ثم اعرض عليه فان رغب فيمه ، قال فجئت فجمل أمر القسمة الى فقسمتها وقلت : اشتر منى أن شتت ، فقال : قد كان لى دين وقد أخذتها منك به ، قال قلت : هي لك ، فيعث معاوية فاشتراها كامها منه بألني ألف . ويمكن الجمع باطلاق الكل على الممظم ، فقد تقدم أنه كان بتى منها بغير بيع أربعة أسهم و نصف بأربعًائة ألف وخمسين الف فيكون الحاصل من ثمنها اذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخسين ألفا خاصة فيبتى من الدين ألف ألف وخمسون ألفا : وكما نه باع بها شيئا من الدور ، وقد وقع عند أبى نميم في د المستخرج ، من طريق على بن مسهر عن هشام

<sup>(</sup> ١ ) في ها.ش طبعة بولاق : كذا في نسخة ، وفي أخرى زيادة • ابن مصب ،

ابن عروة قال د توفى الزبير و ترك عليه من الدين أاني ألف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداها ، ولم تقع في الغركة داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر ، مكذاً أورده مختصراً ، فأفاد أنه كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل ويستفاد منه ما أولته، لأنه تقدم أنه كان له إحدى عشرة دارا بالمدينة وداران بالبصرة غير ماذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه دحدثنا أحد بن أبي السفرحدثنا أبوأسامة بسنده المذكور قال : لما قدم ـ يعني عبدالله بن الزبير مكة فاستقر عنده أي ثبت قتل الربير نظر فيا عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جمفر فقال : انه كان لى على أخي شي. ولا أحسبه ترك به و فاء أفتحب أن أجعله في حلَّ؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال : أربَّما ثة ألف قال : فانه ترك بها وفاء بحمد الله ، . قولِه (فقدم على معاوية ) أى فى خلافته ، وهذا فيه نظر لآنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين استبراء للدين كما سيأتى فيكون آخر الآربع سنة أربعين وذلك قبل أن يحتمع الناس على معاوية ، فلمل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أو لاده ، و يؤيده أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين ، ولا يمنعه قوله بعد ذلك , فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين ، لأنه يحمل على أن قصة وفادته على مماوية كانت بعد وفاء الدين ، وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة لاستبراء بقية من له دين ، ثم وفد بعد ذلك ، وبهذا يندفع الاشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزما والله أعلم قله ( وقال ابن زممة ) مو عبد الله ( قد أخذت سهما ما نة ألف ) هو بنصب ما نة على نزع الحافض . قوله ( فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ) أي بعد ذلك ( بستمائة ألف ) أي فرجح مائتي ألف . قوله ( وكان الزبير أربع نسوة ) أى مات عنهن ، وهن أم عالد والرباب وزينب المذكورات قبل ، وعاتكة بنت زيد أُخت سعيد بن زيد أحد العشرة ، وأما أسماء وأم كلئوم فكان طلقهما ، وقيل أعاد أسماء وطاق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتى. قوله ( ودفع الثلث ) أى الموصى به . قوله ( فاصاب كل امرأة ألف ألف وما ثنا أان ) هذا يقتضى أن النمن كان أربعة ؟ لأف ألف وثما نمائة ألف. قوله ( فجميع ماله خسون ألف ألف وما ثنا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسمود الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف أان وماثتي ألف ونيف ، زاد على رواية اسحق ونيف ، وفيه نظر لانه إذاكان لكل زوجة ألف ألف ومائنا ألف فنصيب الأربع اً ربعة آلاف ألف وثما نمائة ألف وهذا هو الثمن ، ويرتفع من ضربه فى ثمانية تمانية وثلاثون ألف ألف وأربعائة ألف وهذا القدر هو الثلثان ، فاذا ضم اليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف وما ثناً الفكان جملة ماله على هذا سبعة وخسين ألف ألف وستمائة ألف. وقد نبه على ذلك قديما !بن بطال ولم يحب عنه ، لكنه وهم فقال : وتسمائة ألف . وتمقيه ابن المنير فقال : الصواب وستمائة ألف ، وهو كما قال ابن التين : نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف و أربعائة ألف يعني خارجًا عن قدر الدين ، وهوكما قال ، وهذا تفاوت شديد في الحساب. وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسين بن على بن الاسودعن أبي أسامة بسنده فقال فيه , وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ممن عقاراته ألف ألف ومائه ألف ، وكان النُّن أربعة آلاف ألف وأربعائة ألف ، وكان ثلثًا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف وماثني ألف ، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى أسامة ، فعلى هذا إذا انضم اليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وستمائة ألف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثما نمائة ألف فيزيد عما وقع فى الحديث أانى ألف وستمائة ألف وهو أقرب من الأول

فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألفألف ومائة ألفكان لو قسم المالكله بغير وفاء الدين لكمن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث ماعدا ذلك ، وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعائه ألف نقط . لكن روى أبن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بنعروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين وخمسين ألم ألم وهذا أقرب من الاول ، الكمنه أيضاً لا تحرير فيه ، وكمأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال التحرير الحساب، اذ الفرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير اذ خلف ديناكشيرا ولم يخلف إلا العقارالمذكور ، ومع ذلك فبورك قيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم. وقد جرت للعرب عادة با الهاء السكسور تارة وجرما أخرى نهذا من ذاك، وقد وقع الغاء الكسور في هذه الفصة في عدة روايات بصفات عتلفة ، فني رواية على بن مسهر عن هشام عند أبى نعيم • بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف ، وترك عليه من الدين ألني أان ، وفي رواية عثام بن على عن هشام عند يعقوب بن سفيان ؛ ان الزبير قال لابنه : انظر ديني و هو ألف ألف وما ثنا ألف ، وفي رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف وفي رواية السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف، وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة ان ميراثه قسم على أربعين ألف ألف ، وهكذا أخرجه الحيدى في النوادر عن سفيان عرب هشام بن عروة ، وفي المجالسة للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف، والذي يظهرأن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم ، وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال : فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال خسون ألف ألف ويبقى الوهم في قوله وماثتاً ألف ، قال فان الصواب أن يقول ما ثة ألف وآحدة ، قال وعلى هذا نقد وقع في الاصل الوهم في الفظ ما ثنا ألف حيث وقع في نصيب الزوجَّات ، وفي الجلة فانما الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين . قلت : وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع والقسنة ، وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف وماثة ألف لايصح مُمَّه أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف وماثة ألف، بل إنما يصح أن يكون جميع المالخمسين ألب ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفا وسبعائة وخمسين على التحرير، وقرأت يخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف وماثتًا ألف وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر ، وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية مافيه على الصحة لأنه يقتضي أن يكون الثن أربعة آلاف ألف فيكون ثمنا من أصل اثنين وثلاثين ، وإذا انعنم اليه الثلث صار ثمانية وأربعين ، وإذا انضم اليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف وما ثني ألف ، فلمل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجلة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهوا ، وهذا توجيه حسن ، ويؤيده ماروى أبو نميم في د المعرفة ، من طريق أبي معشر عن هشام عن أبيه قال د ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن ألف ألف درهم ، وقد وجهه الدمياطي أيضا بأحسن منه فقال ما حاصله : ان قوله فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومائتًا ألف صحيح والمراد به قيمة ماخلفه عند موته ، وأن الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف وما ثتى ألف وهو ربع الثمن فى ثما نية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجبيع تسعة وخسون ألف ألف وثما نمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في

المدة التي أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم ، وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها ، وقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصا ولم ينسبه لقائله ولعله من توارد الخواطر والله أعلم . وأما ماذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عا نكة وأخرجه الحاكم في د المستدرك ، أن عبد الله بن الزبير صالح عانكه بنت زيد عن نصيبها من الثمن على "مانين ألفا فقد استشكله الدمياطي وقال: بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد ، والعجب من أأربير كيف ماتصدى لتحرير ذلك . قلت : ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان ذلك برضاها ، ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على مر صالحها له ، ولا ينافى ذلك أصل الجملة ، وأما ما أخرجه الواقدى عن أبى بكر بن أبى سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قيمة ماترك الزبير أحد وخسون ألف ألف فلا يعارض مانقدم لعدم تحريره ، وقال ابن عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه ابن سعد ، وهــو محمول على إلغاء الكسر . وفي هــذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشي منه الفوت ، وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياء ان كان له ثلث ، وأن له أن يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة ، وأن يؤخرها بحسب ما يؤدى اليه اجتهاده ، ولا يخنى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصم عليها أجيب اليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم ، فاذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه ، وبهذا يتبين صمف من استدل جنه القصة لما لك حيث قال : إن أجل المفقود أربع سنين ، والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التَّاخير أربع سنين لأن المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهها إذ ذاك كانت أربعاً : الين والعراق والشام ومصر ، فبنى على أن كل قطر لايتأخر أمله فى الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيمابهم فى مدة الأربع ، ومنهم في طول المدة يبلغ الحبر من وراءهم من الأقطار . وقيل لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات لآن فها واحدا واثنين وثلاثة وأدبعة وبحوع ذلك عشرة ، واختار الموسم لأنه بجمع الناس من الآفاق ، وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقداً ولم يختر صاحب الدين إلا النَّقد ، وفيه جواز الوصية للاحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداً ، وفيه أن الاستدانة لانسكره لمن كان قادرا على الوفاء ، وفيه جواز شراء الوادث من التركة ، وأن الهبة لاتملك إلا بالقبض ، وأن ذلك لايخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جمفر عرض على ابن الزبير أن مجللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير . وقيه بيان جود ابن جعفر لسهاحته بهذا المال المظيم ، وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئًا فأمتنع أن الواهب لايمد راجعاً في هبته ، وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا ، وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الآمر المحكوم به عند التشاح ، وانما يؤمر به في شرف النفوس وعاسن الآخلاق اه . والذي يظهر أن ابن الربير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباةون بذلك كا تقدمت الاشارة اليه قريباً ، لانهم لو لم يرضوا لم يفدهم ترك بمض أصحاب الدين دينه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين ، وفيه مبالغة الزبير في الاحسان لاصدقائه لانه رضي أن يحفظ لهم ودائمهم في غيبتهم ، ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم ، ولم يكتف بذلك حتى احتاط لاموالهم وديمة أو وصية بأنكان يتوصل إلىتصييرها فى ذمته مع عدم احتياجه اليها غالباً ، وإنما ينقلها من اليد للذمة

مبالغة في حفظها لهم . وفي قول ابن بطال المتقدم وكان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال ، نظرا لانه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة وأنكثرة ماله إنما زادت بالتجارة ، والذي يظهر خلاف ذلك ، لأنه لوكان كمذلك لكان الذي خلفه حال موته بني بالدين ويزيد عليه ، والواقع أنه كان دون الديون بكثير الا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألتي في قلب من أواد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافا مضاعفة ، ثم سرت آلك البركة إلى عبد الله بن جعفر لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الآخلاق حتى ربح في نصببه من الارض ما أربحه معاوية . وفيه أن لاكراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم . وقال ابن الجوزى : فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين ، وتعقب بأن هذا الكلام لايناسب مقامه من حيث كوته لهجا بالوعظ ، فان من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منها ، وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأ نظاره لايطرد . وفيه بركة المقار والارض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء ، وفيه الحلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد ، والاستفهام لمن لم يتبين له ، لأن الزبير قال لابنه د استمن عليه مولاى ، والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه فعرف حينئذ مراده ، وفيه منزلة الزبير عند نفسه ، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا محكمه والاستعانة به ، ودل ذلك على أنه كان في نفسه محةًا مصيبًا في القتال ولذلك قال . أن أكبر همه دينه ، ولوكان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه آثم باجتهاده ذلك لـكان اهتمامه بما هو فيه من أمر الفتال أشد ، ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ . وفيه شدة أمر الدَّين ، لان مثل الزبير مع ماسبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب من وجوء مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. وفيه استعال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم، وقد وقع ذلك أيضا في قوله و أربع سنين في المواسم، لأنه ان عد موسم سنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصفا ، وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفا ، ففيه إلغاء الكسر أو جبره . وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من المعاونة ، وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة

١٤ - باب إذا بَعث الإمامُ رسولاً في حاجة ، أو أمرَهُ بالمقام ، هل يُسمَّمُ له ؟
 ٣١٣٠ - مَرْشُ موسى حدَّثنا أبو عَوانة حدَّثنا عَمانُ بنُ مَوهَبِ عنِ ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال ٣١٣٠ حرَّشُ موسى حدَّثنا أبو عَوانة حدَّثنا عَمانُ بنُ مَوهَبٍ عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال ٤ إنّما تَنفيب عَمَانُ عن بَدِر فانهُ كان تَنحتهُ بنتُ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ، وكانت مريضة ، فقال له النبي عَلَيْتُهُ : إن الله عَلَيْتُهُ الله النبي عَلَيْتُهُ ،
 إن لك أجر رجُل مَن شهد بدراً وسَمْمَه »

[الحديث ٣١٣٠] أطرافه في : ٣٦٩٨ ، ١٩٠٤ ، ٢٠٠١ ، ١٥١٤ ، ١٥١٤ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١]

قوله ( باب إذا بعث الإمام رسولا فى حاجة ، أو أمره بالمقام) أى ببلده ( هل يسهم له ) أى مع الغائمين أم لا ؟ قوله ( باب إذا موسى ) هو ابن اسماعيل ، وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر ، قال أبو على الجيانى : وقع فى نسخة أبى محمد عن أبى أحمد ــ يمنى الاصيلى ــ عن الجرجائى عمروبن عبد الله وهو غلط ، وذكر الحديث عن ابن عمر مختصراً فى قصة تخلف عثمان عن بدر ، وسيأتى مطولا بهذا الاسناد على الصواب فى مناقب عثمان ، وقد تقدم بيان

الاختلاف في هذه المسألة في ﴿ بَابِ الْغَنْيِمَةُ لَمْنَ شَهِّدُ الْوَقَّمَةُ ﴾

١٥ - باب : ومن الدَّليلِ على ان الخمسَ لنَو ائبِ المسلمين ما سأَلَ هَو ازْنُ النِّي عَلَى ـ برَضاعهِ فيهم - فتحمَّلُ منَ المسلمينَ ، وماكان النبيُّ عَيَّظِيَّةِ يَمِدُ الناسَ أَن يُعطِيَّهُم منَ النَّيءِ والأنفالِ منَ الخمسِ ، وما أعطى الأنصارَ ، وما أعطى جابرَ بنَ عبدِ اللهِ من ثمرِ خبيرَ

وزعمَ عروةُ أَن مَروانَ بِنَ الحَمَ والمِسْوَرَ بِنَ يَخْرِمةَ أخبراهُ ﴿ ان وسولَ اللهِ عَيْلِيْنَ قَالَ حِبْنَ جَاءَهُ وَفَلُهُ مَوْاذِنَ مُسْلَمِنَ فَسَالُوهُ أَن يَرُدُ إليهم أُمُوالَمْ وسَلْمَيْهَم، فقال لهم رسولُ اللهِ عَيْلِيْنَ قَالَ حِبْنَ جَاءُ وَفَلُهُ مَوْاذِنَ مُسْلَمِنَ فَسَالُوهُ أَن يَرُدُ إليهم أُمُوالَمْ وسَلْمَيْهِم، فقال لهم رسولُ اللهِ عَيْلِيْنَ الحَدِيثِ إلى أَصَدَقهُ ، فاختاروا إحدى الطائفتينِ : إمّا السَّبي وإما للمال ، وقد كذتُ استأنيتُ بهم بوقد كان رسولُ اللهِ عَيْلِيْنَ المَعْمَ اللهُ عَيْلَةُ عَيْرُ رادِّ البهم إلا إحدى الطائفتينِ قالُوا : فانا تحتارُ سَبْيَنَا ، فقامَ رسولُ اللهِ عَيْلِيْ في المسلمينَ فأثنى على اللهِ بِمَا هُو أُهلهُ ثُمِّ قال : أما بعد الطائفتينِ قالُوا : فانا تحتارُ سَبْيَنَا ، فقامَ رسولُ اللهُ عَيْلِيْ في المسلمينَ فأثنى على اللهِ بما هُو أُهلهُ ثُمِّ قال : أما بعد فانَ إخوا نَسَمُ هُولاءِ قد جاءو نا تأبينَ ، وإني قد رأيتُ أن أرد إليهم سَبْيَهم ، مَن أحب أن يُطيّبَ فليّيْفَل ، ومن أحب منكم أن يكونَ على حَقَادِ حتى تُعطيّهُ إياهُ مِن أوّل ما يُنِيءَ اللهُ عاينا فليفَمَل . فقال الناسُ قد طيّبنا ذلك عن منكم أن يكونَ على حَقَادِ حتى تُعطيّهُ إياهُ مِن أَذِنَ منكم في ذاتك مَن لم ياذَن ، فارجموا حتى يَرفعَ يادنا عُرَاؤُمُ أَمْرَكُ ، فرَجع الناسُ . فسكلمهم هُرَفاؤُهُمْ ثُمَّ رَجعوا إلى رسول اللهِ يَقِيْ فاخَبَرُوهُ أَنْهم قد تعليّبوا فاذِن كَ مُن أَذِن الذي بلغنا عن سَبْي هُواذِنَ »

٣١٣٣ - مرّش عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهاب حدَّ مَنا حَالَة حدَّ مَنا أبوبُ عن أبي قلابة . قال وحدَّ فني القاسم الن عاصم السكليني وأنا لحديث القاسم أحفظ - عن زَهْدَم قال و كنا عبد أبي موسى ، فأني في كر دُجاجة وعند ورجل من بني تَيم الله أحر كأنه مِن الموالي ، فدعاه الملمام فقال : إني رأيته يأكل شيئاً فقذ رقه فحلفت أن لا آكل . فقال : هَمَّ فلأحدُّ شبكِم عن ذلك : إني أتبت رسول الله يَرِيْكِ في نَفَر من الأشعر بين نَسْتحمل ، فقال : والله لا أحد كم ، وما عندى ما أحم المح وأي رسول الله والما الله والمنافق بنا بالم فسأل عنا فقال : أين النفر الأشعر بون ؟ فأمر لنا بحمس ذود غر الله رأي الله والمنافق النا : ماصقينا ؟ لا يُبارك لنا . فرجتنا إليه فقلنا : الله من الناك أن تحميلنا ، فحكم ، وإنى الناك أن تحميلنا ، فحكم ، وإنى

والله إن شاء اللهُ لا أحلِفُ على كِمينِ فأرَى غيرَ ها خَيرًا منها إلا أنيتُ الذي هو َ خير وتحلُّلُها ،

[الحديث ١٩٣٣ \_ الحرافة في : ١٩٨٥ ، ١٤٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٨ ، ١٩٢٦ ، ١٩٦٩ ، ١٩٦٠ ، ١٩٧١ ، ١٩٧١ ، ١٩٧١ ، ١

٣١٣٤ – حَرَثُنَا عبدُ اللهِ بن يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ بعث مريةً فيها عبدُ اللهِ بنُ عمرَ قِبَلَ نجدٍ فَعَنِموا إبلاً كثيرة ، فكانت سُهما نهم اثنى عشرَ بَعبراً أو أحدَ عشرَ بعيراً ، وُنقُلُوا بَعيراً بعيراً بع

[ الحديث ٣١٣٤ \_ طرفه في : ٤٣٣٨ ]

٣١٣٥ - مَرْثُنَا بِحِيْ بِنُ بُكِيرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالَمٍ عَنِ ابْنِ عَمرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُنِفُّلُ بِعَضَ مَنْ يَبِعَثُ مِنَ اللَّمْرَايَا لَأَنْهُ سِهِمَ خَاصَةً سَوَى قَسْمِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُنِفُّلُ بِعَضَ مَنْ يَبِعَثُ مِنَ اللَّمْرَايَا لَأَنْهُ سِهِمْ خَاصَةً سَوَى قَسْمِ عَامِةً الجَيشِ ﴾ علمة الجيشِ ﴾

٣١٣٦ - مَرْضَ عَدُ بَنُ الْمَلَاءِ حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ عَن أَبِي مُورَةً عَن أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿ بِلَمَنا تَخْرَجُ النبي مَلِي وَنحن بالبين ، فخرَجْنا مُهاجِرِبنَ إليه \_ أنا وأخوان لى أنا أصغرُ م : أحدُها أبو بُردة والآخرُ أبو رُم \_ إما قال في بضم وإما قال في ثلاثة وخسين أو اثنين وخسين رجلاً من قومى ، فركبنا سفينة ، فألفَتْنا سفينتُنا إلى النّجائي " بالحبَشة ، ووافتْنا جمفر بن أبي طالب وأصحابه عندَه ، فقال جعفر " إن رسول الله وقيلي بَعِثنا هاهنا ، وأمرنا بالإقامة ، فأقيموا معنا . فأقنا معة حتى قديمنا جيماً ، فوافتْنا النبي الله حين افتح خيبر ، فأسهَم لنا \_ أو قال : فأعطانا \_ منها ، وما قسم لأحد غابَ عن فتح خيبر منها ، إلا لمن شهِدَ معة ، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه ، قسم كم مقهم »

[ الحديث ١٩٣٦ - أطراقه في : ١٧٨٧ ، ١٩٣٠ - ١٩٣٦ ]

٣١٣٧ - مَرْشُ على حَدَّنَا سَفَيانُ حَدَّنَا مُحَدُ بِنِ المَنكَدِرِ سَمَعَ جَابِراً رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿ قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، لو قد جاه ما مالُ البحرينِ لفد أعطيتُك هُكذا وهُكذا وهُكذا . فلم يجيء حتى تُعِيضَ النبيُ عَلَيْكُ . فلما جاء مالُ البحرينِ أمرَ أبو بكرِ مُنادِياً فنادَى : مَن كان له عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ دَينُ أو عِدَةُ فلما أننا فاتيته فلما جاء مالُ البحرينِ أمرَ أبو بكرِ مُنادِياً فنادَى : مَن كان له عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ دَينُ أو عِدَةُ فلما أننا فاتيته : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال لي كذا وكذا . خَمَّا لي ثلاثاً . وَجَعلَ سُفيانُ يَحِمُو بكنَّيهِ جَيماً ، ثمَّ قال لنا : فلم خَمَدا قال لنا ابنُ المنكَدرِ . وقال مرة فاتيت أبا بكر فسالتُ فلم يُعطِني ثم أتيته فلم يُعطني ع ثم أتيته الثالثة فقلتُ : سألت فلم تعطني ثم التك فلم تعطني ، قاما أن تعطيني وإما أن تَبخل عنى . قال : قلتَ سألتك فلم تعطني ع إما أن تبخل عنى . قال : قلتَ

تبخَلُ على ، مامَنعتكَ من مرَّةٍ إلا وأنا أريدُ أن أعطِيَكَ ، قال سفيانُ وحدَّثنا عرَّو عن محمدِ بن على عن جابر كَفْئًا لَى حَثْمَةً وقال : عُدَّها ، فوجدُ تها خَسَائة فقال : 'خذْ مثلَما مرَّتين » وقال - يعنى ابنَ المنكدِر - : وأَى داهِ أَدْوَأُ مِنَ البُخل

٣١٣٨ – مَرْشُنَا مَسلمُ بن إبراهيمَ حدَّننا قرَّةُ بن خالدِ حدَّننا عمرُو بن دِينارِ عن جابر بنِ عبدِ اللهِ رضى َ اللهُ عنهما قال ﴿ بِينَا رسولُ اللهِ بَرْكُ تَقْدِيمُ عَنيمةً ﴿ لِجُمْرانة ِ إِذْ قالَ له رجل : اعدِل . قال : لقد صَقيت إن لم أُعدِلُ ﴾ [ان لم أُعدِلُ ﴾

قوله ( باب ) بالتنوين ( ومن الدليل ) هو عطف على الترجمة الني قبل ثمانية أ بواب حيث قال و الدليل على أن الحنس لنواثب رسول الله على ، وقال هنا ، لنواثباالسلمين ، ، وقال بعد باب ، ومن الدليل على أن الحس للامام ، والجمع بين هذه التراجم أن الخس لنواتب المسلمين وإلى النبي ﷺ مع تولى قسمته أن يأخذ منه مايحتاج اليه بقدر كفايته ، والحـكم بعده كذلك يتولى الامام ماكان يتولأه ، هذا محصل ما ترجم به المصنف ، وقد تقدم توجهه وتبيين الاختلاف فيه ، وجوز الكرمائى أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب ، وفيه بعد ، لأن أحدا لم يقل أن الحس المسلمين دون الذي يرتجج ودون الامام ولا للذي يرتجج دون المسلمين وكذا للامام، فالتوجيه الاول هو اللائق، وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقال: لانفاوت من حيث المعنى اذ نوائب رسول الله عَلِيُّ نُوا أب المسلمين والتصرف فيه له و للامام بعده . قلت : والأولى أن يقال : ظاهر لفظ النراجم التخالف ، ويرتفع بالنظر في المعنى إلى التوافق، وحاصل مذاهب العلماء أكثرمن ثلاثة : أحدها قول أثمة المخالفة ألحنس يؤخذ من سهم الله ثم يقسم الباقى خمسة كما فى الآية . الثانى : عن ابن عباس خمس الخس لله ولرسول الله ﷺ وأربعة للذكورين ، وكان الذي عَلِيَّةِ يرد سهم الله ورسوله لذوى القربي ولايأ خذ لنفسه شيئًا . الثالث قول زين العابدين : الخسكله لذوى القربي ، والمراد باليتاى يتاى ذوى القربي وكذلك المساكين وابن السبيل ، أخرجه ابن جرير عنه ، لكن السند اليه واه . الرابع هو النبي ﷺ غمسه لخاصته وباقيه لتصرفه . الخامس هو للامام ويتصرف فيه بالمصلحة كما يتصرف في النيء . السَّادس يرْصد لمصالح المسلمين . السابع يكون بعد الني على لذوى القربي ومن ذكر بمدهم فى الآية . قوله ( ما سأل هوازن النبي علي برصاعه فيهم فتحلل من المسلمين ) هوازن فاعل والمراد القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازا ، والني بالنصب على المفعواية ، وقوله ﴿ برضاعه ، أي بسبب رضاعه ، لان حليمة السعدية مرضعته كانت منهم ، وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن مخرمة ومروان موصولة ، ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع ، وانما وقع ذلك فيما أخرجه ابن إسحق فى المفاذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الفصة مطولة وفها شعر زهيرٌ بن صرد حيث قال فيه :

امنن على نسوة قدكنت ترضعها اذ فوك يملؤه مر محضها الدرر

وسيأتى بيان مانى سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور فى المفازى إن شاء الله تعالى . وتقدم شرح بعض ألفاظه فى أواخر العتق . قوله (وماكان النبي ﷺ بعد الناس أن يعطيهم من النيء والانفال من الخس

وما أعطى الانصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر ) أما حديث الوعد من الني. فيظهر من سياق حديث جابر ، وأما حديث الانفال من الخس فذكور في الباب من حديث ابن عمر ، وأما حديث إعطاء الانصار فتقدم من حديث أنس قريبًا ، وأما حديث إعطاء جابر من تمرخيبر فهو فى حديث أخرجه أبو دَّاود ، وظهر من سياقه أن حديث جابرالذي ترجم به المصنف للباب طرف منه .ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : الاول حديث المسور وقد نهت عليه و تقدم بعضه بهذا الاسناد بعينه في الوكالة . الناني حديث أبي موسى الاشعرى ، قوله (قال وحدثني القاسمُ بن عامَم الكلِّينُ ) بموحدة مصغر ، والفائل ذلك هو أيوب ، بين ذلك عبد الوهاب النقني عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والندور . قوله ( فأني ذكر دجاجة ) كلذا لأبي در و فأتي ، بصيغة الفعل الماضي من الإتيان وو ذكر ، بكسر الذال رسكون الكاب رو دجاجة ، بالجر والننوبن على الاضافة وكذا للنسني ، وفي رواية الاصيلي وفأتى ، بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله و وذكر ، بفتحتين و ودجاجة ، بالنصب والتنوين على المفعولية ، كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة ، قال عياض : وهذا أشبه لقوله في الطريق الاخرى « فأتى بلحم دجاج ، ولقوله في حديث الباب « فدعاه للطعام ، أي الذي في الدجاجة ، وسيأتي في النذور بلفظ وفأتى بطمام فيه دجاج، وهو المراد. قوله (وعنده رجل من بني تيم الله ) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وسيأتى السكلام على شرحه مستوفى في الآيمان والنذور ، وأبين هنأك مافيل في اسمه ومناسبته للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد مأ يحملهم عليه ، ثم حضر شيء من الغنامم فحملهم منها ، وهو محمول على انه حملهم على مايختص بالخس ، وإذا كان له التصرف بالتنجير من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجير ماعلق. الثالث حديث ابن عمر ، قوله ( بعث سرية ) ذكرها المصنف في المغازي بعد غزوة الطائف ، وسيأتي بيان ذلك في مكانه . قال (قبل نجد ) بكسر القاف و فتح الموحدة أى جمتها . قوله (فغنموا إبلاكشيرة) في رواية عند مسلم و فأصبنا إبلا وعَنها ، قوله (فكانت سهانهم) أي أنصباؤهم، والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووى وهو غلط . قوله (اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا بعيراً بعيراً) لمكذا رواه مالك بالشك والاختصار وابهام الذي نفلهم ، وقدوقع بيان ذلك في رواية ابن اسحق عن نافع عند أبي داود و لفظه ، فحرجت فيها فأصبنا نعا كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لبكل إنسان ، ثم قدمنا على النبي ﷺ فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخس . وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب بن أبي حرة عن نافع ولفظه « بعثنا رسول الله ﷺ في جيش قبل نجد وأتبعت سريةً من الجيش ، وكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرا آثنى عشر بميرا ، ونفل أمل ّ السرية بميرا بميرا ، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بميرا ثلاثة عشر بميرا ، وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته « ان ذلك الجيش كانُ أربعة آلاف ، قال ابن عبد البر : اتفق جماعة رواة الموطأ على روايته بالشك ، إلا الوليد بن مسلم فانة رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم يشك ، وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب. قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك، فكأنه أيضا حمل رواية ما لك على دواية الليث . قال ابن عبد البر : وقال سائر أصحاب نافع دائني عشر بعيرا ، بغير شك لم يقع الشك فيه إلا من مالك . قوله ( ونفاوا بعيرا بعيرا ) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى ، والنفل زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة ، ومنه نفل الصلاة وهو ماءدا الفرض . واختلف الرواة في القسم والتنفيل هل

كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي ﷺ أو أحدهما من أحدهما ، فرواية ابن إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي ﷺ، وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأن الني عِلْمُ كَانَ مَقَرَرًا لذلك ومجيزًا له لأنه قال فيه . ولم يغيرُه النبي عِلْمُ للهِ ، وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً ﴿ وَنَفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بعيرًا بعيرًا ، وهذا يُعكن أنْ يُعمَلُ على التقرير فتجتمع الروايتان . قال النووى : معناه أن أمير السرية نفلهم فاجازه النبي على فازت نسبته لكل منهما . وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطمة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع ، قال ابن عبد البر : لا يختلف الفقهاء في ذلك ، أي إذا خرج الجيش جميه ثم انفردت منه قطعة انتهى . وايس المراد الجيش القاعد فى بلاد الاسلام فانه لايشارك الجيش الخارج إلى بلاد المدو ، بل قال ابن دقيق العيد: ان الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه ، قال : وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم بلحقهم عوثة وغوثه لو احتاجوا انتهى . وهذا القيد في مذهب مالك.وقال ابراهيم النخمي : للامام أن ينفل السرية جميع ماغنمته دون بقية الجيش مطلقاً ، وقيل انه انفرد بذلك . وفيه مشروعية التنفيل ، ومعناء تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال ، لكنه خصه عرو بن شعيب بالنبي ﷺ دون من بعده ، نعم وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفلُ الرُّبع إلى الثلث قبل القسم ، واعتل بأن القتال حينتذ يكون للدنيا ، قال فلا يجوز مثل هذا انتهى . وفي هذا رد على من حكى الاجماع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخس أرمن خس الجس أو بما عدا الخس على أقوال ، والثلاثة الاول مذهب الشافعي والأصح عندهم أنها من خس الحنس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . قال ابن بطال : وحديث الباب يرد على هذا لانهم نفلوا نصف السدس وهو أكثرمن خس الحنس وهذا واضح ، وقد زاده ابن المنير ايصاحا فقال : لو فرضنا أنهم كانوا مائة الحكان قد حصل لهم ألف وماثنا بعير ويكون الخس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون ، وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرا بديرا فتسكون جملة مانفلوا مائة بعير ؛ وإذا كان خس الحنس ستين لم يف كله ببعير بمير لكل من المائة ، وهكذا كيفها فرضت العدد .قال : وقد ألجأ هذا الإلزام بمضهم فادعى أن جميع ماحصل للغا يمين كان اثني عشر بعيرا فقيل له فيبكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كامها ثلاثة رجال كنذا قيل ، قال ابن المنير : وهو سهو على التفريع المذكور ، بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن النفل من خس الخس . وقال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخس بأوجه : منها أن الغنيمة لم تـكن كاما أبمرة بلكان فيها أصناف أخرى ، فيكون التنفيل وقع من بعض الاصناف دون بعض ، ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا الى هذا فلذلك زادت العدة ، ثالثها أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض . قال : وظاهرالسياق يرد هذه الاحتمالات . قال وقدجاً. أنهم كانوا عشرة ، وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا فخرج منها الخس وهو ثلاثون وقسم عايهم البقية فحصل الكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم لفلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الحنس. قلت : ان ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الاخير لانه محتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم . قال الأوزاعي وأحمدُ وأبو أور وغيرهم : النفل من أصلَّ الغنبيمة . وقال مالك وطائفة لانفل إلا من الخس. وقال الخطابي : أكثر ما روى من الاخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . والذي

يقرب من حديث الباب أنه كان من الخس لانه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم ، فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لمم استحقاقه من الآخاس الاربعة الموزعة عليهم فيبتى للنفل من الخس. قلت : ويؤيد، ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال و بلغني عن ابن عمر قال : نفل رسول الله علي سرية بهثها قبل نجد من إبلجا موا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم، لم يسق مدلم لفظه وسافه الطحاوى ويؤبده أيضا مادراه مالك عن عبدوبه بن سعيد عن عرو بن شعيب أن الني بيلج قال • مألى عا أفا. الله عليهم إلا الحمس ، وهو مردود عليهم ، وصله النسائى من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه أيضا باسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت قانه يدل على أن ماسوى الخس للقاتلة . وروى ماك أيضا عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال دكان الناس يمطون النفل من الخس. قلت : وظاهره انفان السحابة على ذلك . وقال ابن عبد البر : ان أراد الامام تفضيل بعض الجيش امني فيه فذلك من الخس لامن رأس الغنيمة ، وأن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها بما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخس بشرط أن لايزيد على ألنك أنتهى . وهذا الشرط قال به الجهود . وقال الشافعي لايتحدد، بل هو راجع إلى مايراً، الإمام من المسلحة، وبدل له قوله تعالى ﴿ قُلُ الْأَنْفَالُ للهُ وَالرسولُ ﴾ ففوض اليه أمرها ، والله أعلم . وقال الأوزاعي : لاينفل من أول الغنيمة ، ولا ينفل ذهبا ولا فضة . وجالفه الجهود . وحديث الباب من رواية ابن إسحق بدل لما قالوا . واستدل به على تمين قسمة أعيان الفنيمة لا أثمانها ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقا أو بيانا للجواز . وعند المالكية فيه أفوال ثالثها النخيير ، وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الامام . الرابع حديثه دكان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم عاصة سوى قسم عامة الجيش . وأخرجه مسلم وزاد في آخره : والخس واجب في ذلك كله ، وليس فيه حجة لآن النفل من الخس لامن غيره ، بل هو محتمل لكل من الأقوال . نعم فيه دايل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض ، قال ابن دقيق العيد : للحديث تعلق بمسائل الاخلاص في الأعمال ، وهو موضع دقيق المأخذ ، ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والخاطرة في الجهاد ، ولـكن لم يضرهم ذلك قطعا لكوته صدر لم من الذي على فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لانقدح في الاخلاص ، لسكن ضبط قانونها وتمييزها بما تضر مداخلته مشكل جداً . الحامس حديث أبي موسى في مجيشهم من الحبشة وفي آخره دوما قسم لاحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه ، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم ، وسيأتى شرحه مستوَّق في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، والغرض منه هذا الكلام الآخير . قال أبن المنير : أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به ، إلا هذا الآخير فإن ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخس، إذ لو كان من الخس لم يكن لهم بذلك خصوصية ، والحديث ناطق بها ، قال : اسكن وجه المطابقة أنه إذا جلز للامام أن يجتهد وينفذ أجتهاده في الاخياس الأربعة المختصة بالغاتمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة ، فلأن ينفذ اجتهاده في الخس الذي لايستحقه معين وان استحقه صنف مخصوص أولى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى . وهذا جزم به موسى بن عقبة فى مفازيه . ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الحنس، وبهذا جزم أيوعبيد في دكتاب الاموال، وهو الموافق الرجمة البخاري، وأما قول ابن المنير لوكان من الجنس لم يكن هناك تخصيص فظاهر ، لـكن يحتمل أن يكون من الحنس وخصوم بذلك دون غيرهم ممنكان

من شأنه أن يعطى من الحنس ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزها ، وهو أحد الفولين للشافعي . وهذا الاحتمال يترجح بقوله وأسهم لهم، لأن الذي يعطي من الخس لايقال فى حقه أسهم له إلا تجوزاً ، ولان سياق الكلام يقتضى الأفتخار ويستدعى الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم والله أعلم . السادس حديث جابر ، قوله (حدثنا على ) هو ابن عبد الله المديني ، وسفيان هو أبن عبينة . قوله ( لو قد جا منا مال البحرين ) سيأتي ذلك في أول , باب الجزية ، من حديث عمرو بن عوف وأنه من الجزية ، لكن فيه و فقدم أبر عبيدة بمال من البحرين ، فيحمل على أن الذي وعد به النبي ﷺ جا براكان بعد السنة الى قدم فيها أبو عبيدة بالمال ، وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه من الجزية ، فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يحتمل أن يكون من الحس أو من النيء . قوله ( أم أبو بكر منادبا فنادى ) لم أفف على اسمه ، ويحتمل أن يكون بلالا . قوله ( فحيَّ لي ) بالمهلة والمثلثة . قولُه ( وقال مرة ) القائل هو سفيان بهذا السند ، وقد تقدم الحديث في الهبة بالسند الأول بدرن هذا الزبادة إلى آخرها ، وتقدمت الزبادة بهذا الاسناد في الكفالة والحوالة إلى قوله • خذ مثليها ، . قوله ( قال سفيان ) هو متصل بالسند المذكور ، وعمرو هو ابن دينار ، ومحمد بن على أي ابن الحسين ابن على . وظهر من هذه الرواية المراد من قوله في رواية ابن المنكمدر ﴿ فَيْ لَى ثَلَاثًا ﴾ لكن قوله ﴿ فَيْ لَى حَشَّيةٍ ﴾ مع قوله في الرواية التي قبلها « وجمل سفيان بحثو بكفيه » يقنضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاً ، والذي قاله أمل اللغة أن الحشية ما يملًا الكيف ، والحفنة ما يملًا الكفين . نعم ذكر أبو عبيد الهروى أن الحثية والحفنة بمعنى ، وهذا الحديث شاهد لذلك . وقوله و حثية ، من حثى يحثى ، ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان ، وقوله و تبخل عنى ، أى من جهتى . قوله ( وقال يعنى ابن المنكدر ) الذي قال . وقال ، هو سفيان والذي قال . يعني ، هو على ابن المديني . قوله ( وأي دا. أدوى من البخل ) قال عياض : كذا وقع « أدوى » غير مهموز ، ، من دوى إذا كان به مرض في جوفه ، والصواب أدواً بالهمز لأنه من الداء ، فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة ، ووقع في رواية الحيدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث و وقال ابن المنكدر في حديثه ، فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الاصيل فانها تشمر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر وقدروى حديث . أى داء أدوأ من البخل ، ، وقد تقدم في الكفالة توجيه وفاء أبي بكر لعدات النبي ﷺ ، وكذا في كتاب الحبة ، وأن وعده ﷺ لايجوز إخلافه فمزل منزلة الضان في الصحة ، وقيل : إنما فعله أبو بكر على سبيل التطوع ، ولم يكن يلزمه فضاء ذلك ، وما تقدم في د باب من أمر بانجاز الوعد ، من كتاب الشهادات أولى ، وأن جابراً لم يدع أن له دينا في ذمة الذي يوالي فلم يطالبه أبوبكر ببينة ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمرفيه إلى اجتهاد الامام ، وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم، وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قال إما لامر أهم من ذلك ، أو خشية أن يحمله ذلك على الحرض على الطلب، أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك ، ولم يرد به المنع على الاطلاق ، ولهذا قال و مامن مرة إلاُّ وأنا أريد أن أعطيك ، وسيأتَى في أوائل الجزية بيان الخلاف في مصرَّفها ، وظاهر إيراد البخاري هذا الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخس ، والله أعلم . الحديث السابع قوله (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء ، وفي الاسناد بصريان هو والراوي عنه ، وحجازيان شيخه والضحاك ، وقد خالف زيد بن الحباب مسلم ابن ابراهيم فيه فقال . عن قرة عن أبي الزبير ، بدل عمرو بن دبناد أخرجه مسلم ، وسيافه أتم ؛ ورواية البخارى

أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن حمرو عند الاسماعيلى والنضر بن شميل عند أبى نعيم ، فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم ، ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبى الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء كام عن قرة عن عمرو ، وسيأتى شرحه مستوفى في استنابة المرتدين عند الكلام على حديث أبي سعيد في المعنى ، وفي حديث أبي سعيد بيان تسمية القائل المذكور ، وقوله في هذه الرواية و لقد شقيت ، بضم المثناة للاكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه ، والشرط لايستلزم الوقوع لانه ليس من لا يعدل حتى محصل له الشقاء ، بل هو عادل فلا يشقى . وحكى عياض فتحها ورجحه النووى وحكاه الاسماعيلي عن رواية شيخه المنبعي من طريق عثمان بن عمر عن قرة ، والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدى بمن لا يعدل ، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن

## ١٦ - إلى مامن الذي يَرْكُ على الاسارَى من غير أن يُخَمِّسَ

٣١٣٩ – مَرْشُ إسحاقُ بن منصورِ أخبرَ نا عبدُ الرَّزَّاقِ أخبرَ نا مَهْمَرُ عَنِ الزُّهْرَى عَن مُحمِدِ بنِ ُجَبَيرٍ عِن أَبيهِ رَضَىَ اللهُ عنه ﴿ انَّ النِي يَرِّالِكُ قالَ فِي أَسَارِي بَدْرٍ : لَو كَانَ الْمُطْمِمُ بن عَدِي ۖ حياً ثُمَّ كُلِّي فِي هُوْلاءُ النَّذِي لِلرَكْمِمِ ﴾ ﴾

[ الحديث ٣١٣٩ \_ طرفه في : ٤٠٢٤ ]

قَلِه ( باب ما من الذي ﷺ على الاسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان له بالله أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخس ، واستدل على الأول بأنه كان بمن على الاسارى من رأس الغنيمة و تارة من الحنس ، فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة ، وقد تقدم بيّان الآختلاف في ذلك ، وذكر فيه حديث جبير بن مطمم . لوكان المطمم حيا وكلمني في هؤلاً. النَّذي اثركتهم له ، قال ابن بطال : وجه الاحتجاج به أنه ﷺ لابحوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز ، فدل على أن الامام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافًا لمن منع ذلك كما تقدم ، واستدلُّ به على أن الغنائم لايستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال الما لكية والحنفية ، وقال الشافعي : يملكون بنفس الغنيمة ، والجواب عن حديث الباب أثه محول على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين ، وايس في الحديث ما يمنع ذلك فلا يصلح للاحتجاج به . والغريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتملق بهذه المسألة لم أطل بها هنا لآنها لآنؤخذ من حديث الباب لانفيا ولا إثبانا ، واستبعد ابن المنير الحمل المذكور فقال : إن مايب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لايذعن بعضهم ، فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الآمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لايسمح؟ قلت : والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ماتقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للني 🏥 يتصرف فيها حيث شاء ، وفرض الخس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدركا تقرر فلا حجة إذاً في هذا الحديث ألما ذكرنا . وقد أنكر ألداودي دخول التخميس في أساري بدر فعال : لم يقع فيهم غير أمرين إما المن بغير فداء وإما الفداء بمال ، ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار السكتابة ، وأطال في ذك ، ولم يأت بطائل . ولا يلزم من وقوع شيء أو شيئين بما خير فيه منع التخيير ، وقد قتل الذي على منهم عقبة بن أبي معيط وغيره ، وادعاؤه أن قريشاً لايدخلون تحت الرق بحتاج لمل

دليل خاص ، وإلا فأصل الحلاف هل يسترق العربى أولا ثابت مشهور والله أعلم ، وسيأتى بقية شرحه فى غزوة بدر إن شاء الله تعالى . وقوله والنتنى ، بنونين مفتوحتين بينهما مثناة ساكنة مقصور جمع نتن أو نتين كزمن وزمنى أو جريج وجرحى ، وروى بمهملة فوحدة ساكنة وهر تصحيف ، وأبعد من جعله هو الصواب

۱۷ - إسب. ومِنَ الدَّليلِ على أنَّ الخلسَ للامام ، وأنهُ يُعطى بعضَ قَرابتهِ دُونَ بعض ماقسمَ النبى للخالب وبنى هائم من تُخس تخبر . قال عر بن عبد العزبز ، لم يَمُسّهم بذَّاك َ ولم يَخُصَّ قَريباً دُونَ مَن أَحْوَجُ إليه ، وإن كان الذى أعطىٰ لما يَشكو إليه من الحاجة ، ولما مَسَّتْهم فى جنبه من قومِهم وحُلَفاتهم مَن أَحْوَجُ إليه ، وإن كان الذى أعطىٰ لما يَشكو إليه من الحاجة ، ولما مَسَّتْهم فى جنبه من قومِهم وحُلَفاتهم

٣١٤٠ - وَرَضَا عِبِدُ اللّهِ بِن يوسفَ حَدَّمَنَا اللّهِ عَن عُمَّهِلِ عَن ابنِ شهابٍ عَن ابنِ السّيّبِ عَن عُمَّهِلِ بِنِ مُطّهِم قال « مَشَيْتُ أَنا وعُمَانُ بِن عَفَانَ إلى رسولِ اللهِ يَلِيُ فَقَلْنا : يارسولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَ بَنى المُطّلِب وَرَ كُنّنا . وَنَحَنُ وَهُ مِنكَ بَمْزَلَةٍ وَاحِدَةً ، فقال رسولُ اللهِ يَلِي : إنما بنو المطلّب وبنو هاشم شي المُطلِب ورَ كُنّنا . ونحنُ وهم منك بمنزلةٍ واحدة ، فقال رسولُ اللهِ يَلِي : إنما بنو المطلّب وبنو هاشم شي واحد » . قال الليثُ : حدَّثني يونسُ وزاد « قال جُبَيرَ " . ولم يَقْسِم النبي عَلَيْ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل . وقال ابنُ إسحاق : عبدُ شمس و هائم والمطلّبُ إخوة ولا أمْن . وأمُّهم عانكَهُ مِنتُ مرَّةً . وكان نَوفَلْ أَخَامُ لأَنهم »

[ الحديث ٣١٤٠ ــ طرفاه في : ٣٠٠٧ ، ٤٢٢٩ ]

قوله ( باب ومن الدليل على أن الخس الامام ) تقدم توجه ذلك قبل بباب . قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم ) أى لم يعم قريشا . وقوله . ولم يخص قريبا دون من أحوج اليه ، أى دون من هو أحوج اليه ، قال ابن مالك : فيه حذف العائد على الموصول وهر قليل ، ومنه قراءة يحي بن يعمر ( تماما على الذي أحسر ) بضم النون أى الذي هو أحسن ، قال : وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه (وهو الذي في الساء إله وفي الارض إله ) أى وفي الآرض هو إله . قوله (وإن كان الذي أعطى) أى أبعد قرابة بمن لم يعط ، ووقع في هذا اختصار اقتضى نوقفا في فهمه ، وقد من الله وله الحد بتوجهه ، وسياقه عند عمر بن شبة في ، أخبار المدينة ، موصولا مطولا فقال فيه دوقسم لهم قبط لم يعم عامتهم ولم يخص به قريبا دون من أحوج منه ، ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من فقال فيه دوقسم لهم قبط لم يعمط . وقوله دلما يشكل وأعلى به المناز بنه أي بالله وأعلى بن أي والله به أى وحلفاء قومهم بسبب الاسلام ، وأشار بذلك إلى مالتي الذي تلكي وأعجابه بمكة من قريش بسبب الاسلام ، وأشار بذلك إلى مالتي الذي تلكي وأعجابه بمكا من قريش بسبب الاسلام ، وأشار بذلك إلى مالتي الذي تلكي وأعجابه بمكا من قريش بسبب الاسلام ، وأشار بذلك إلى مالتي الذي تلكي وأعجابه بمكا من قريش بسبب الاسلام ، وسبأتي بسعيد بن المسيب » . قوله ( عن جبير بن مطعم ) في المفازي من رواية من ابن شهاب عند أبي داود دو أخبرتي سعيد بن المسيب » . قوله ( عن جبير بن مطعم ) في المفازي من رواية بونس عن ابن شهاب عند أبي دامين بني هاشم وبني المطلب و رك بني نوفل و بني عفان ) وراية ابن إستن عن ابن شهاب ، وضع سهم ذوى الذي بني هاشم وبني المطلب و ترك بني نوفل و بني عبد شمس وواية ابن إستن عن ابن شهاب ، وصع سهم ذوى الذي بني هاشم وبني المطلب و ترك بني نوفل و بني عبد شمس وواية ابن إستن عن ابن شهاب ، وصع سهم ذوى الذي بني هاشم وبني المطلب و ترك بني نوفل و بني عبد شمس وواية ابن إستن عن ابن شهاب ، وصع سهم ذوى الذي بن ها من الحس بن بن بني هاشم وبني المطلب و ترك بني نوفل و بني عبد شمس

و أنما اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل ، وعبد شمس و نوفل وهاشم والمطلب سواء الجميع بنوعند مناف . فهذا معنى قولها د ونحن وهم منك بمنزلة واحدة . أى فى الانتساب الى عبد مناب. ووقع في رواية أبي داود المذكورة ﴿ وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة ، ، وله في رواية ابن اسحق « فقلنا يا دسول آلله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضامِم للموضع الذي وضعك الله منهم ، فما بال اخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركسنا . قوله (شيء وأحد) للاكر بالثاين المبجمة المفتوحة والهمزة ، وقال عياض ، رويناه هكذاً فى البخارى بغير خلاف أننهى . وقد وجدته فى أصلى هنا من رواية الكشميني وفي المفازى من رواية المستمل وفي مناقب قريش من روايته وفي رواية الحيوى بكسر المهملة وتشديد التحتانيَّة ، وكهذلك كان يرويه يميي ا بن معين وحده ، قال الخطابي : هو أجود في المعني ، وحكاها عياض رواية خارج الصحيح وقال : الصواب رواية الكافة لقوله فيه . وشبك بين أصابعه ، وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالنيء الواحدُ لا على التمثيل والتنظير. وهذه الزيادة الني أشار إليهــــ ا وقعت في رواية ابن اسحق المذكورة والفظه ، فقال : إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام ، وإنما نحن وهم شي. واحد ، وشبك بين أصابعه ، ووقع في رواية أبي زيد المروزي د شي. أحد ، بغير واو وبهمز الالف ، فقيل هما بمعنى ، وقيل الآحد الذي ينفرد بشي. لايشاركه فيه غيره والواحد أول العدد ، وقيل الاحد المنفرد بالمعنى والواحد المنفرد بالذات ، وقيل الاحد لنني مايذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من جنسه ، وقيل لايقال أحد الالله تعالى ، حكاه جميمه عياض . قوله (وقال الليث حدثني يونس) أى بهذا الاسناد (وزاد قال جبير ولم يقسم النبي ﷺ لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل) هو عندى من رواية عبد الله ابن يوسف أيضا عن الليث فهو متصل ، ويحتمل أن يكون معلقا ، وقد وصله المصنف في المغازي عن يحيي بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه ، وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الاسناد ، وكان أبو بكر يقسم الخسُّ نحو قسم رسول الله ﷺ ، غير أنه لم يكن يعطى قربي رسول الله ﷺ ، وكان عمر يعطيهم منه رعثمان بعده، وهذه الزيادة بين النهلى في د جمَّع حديث الزهري ، أنها مدرجة من كلام الزهري ، وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يونس ، وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد بن هرمن عن ابن عباس في سهم ذوى القربي قال و هو لقربي وسول الله سيل قسمه لهم الذي على وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئا رأيناه دون حقنا ، فرددناه ، وللنسامى من وجه آخر ، وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمنا ويخدم عائلنا ويقضى عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا ، قال فتركناه ، . قوله ( وقال ابن اصحق الخ) وصله المصنف في التاريخ ، وقوله د عانكة بنت مرة ، أي ابن هلال من بني سليم ، وقوله ، وكان نوفل أخاهم لابيهم، لم يسم أمه وهي واقدَّة بالقاف بنت أبي عدى واسمه نوفل بن عبادة ، من بني مازن بن صعصمة . وذكر الزبير ابن بكار فى النَّسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران ، ولعبد شمس ونوفل الابهران ، وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما ، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم و بين بني هاشم وحصروهم فى الشعب دخل بنو المطلب مع بنى هاشم ولم تدخل بنو نوفل و بنو عبد شمس ، وستأتى الاشارة إلى ذلك فى أول المبعث أن شاء الله تعالى . وفي الحديث حجة الشافعي ومن وافقه أن سهم ذوى القربي لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي الله من قريش ، وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة ، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة

من الكوفيين ، وهذا الحديث يدل لالحاق بني المطلب بهم ، وقبل هم قريش كاما لـكن يعطى الامام منهم من يراه ، وبهذا قال أصبغ ، وهذا الحديث حجة عليه ، وفيه توهين قول من قال ان النبي ﷺ أنما أعطاهم بعلة الحاجة أذ لو أعطاهم بعلة الحاجـــة لم يخص قوما دون قوم ، والحديث ظاهر في أنه أعطأهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الاسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا ، والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي ﷺ وهي متحققة في بنى عبد شمس لانه شقيق ، وفى بنى نوفل اذا لم تعتبرقرابة الام . واختلف الشافعية فى سبب اخراجهم فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هائهم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها ؛ وقيل: الاستحقاق بالقرابة، ورجد ببني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحاذوا عن بني هاشم وحاد بوهم. والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته السنة . قال ابن بطال : وفيه رد لقوله الشافعي ان خس الخس يقُسم بين ذوى القربي لإيفضل غنى على فقير ، وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . قلت : ولا حجة فيه لما ذكر لا إثباتا ولا نفياً ، أما الآول فليس في الحديث إلا أنه قسم خس الخس بين بني هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه ، وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا أطلقت النسوية والتعميم ، فالحديث إذاً حجة للشافعي لا عليه . ويمكن التوصل الى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة ، وقيل لا بل يختص كل ناحية بمن فيها . وأما الثانى فليس فيه تمرض لكيفية القسم ، لكن ظاهره النسوية وبها قال المزنى وطائفة ، فيحتاج من جمل سبيله سبيل الميراث إلى دليل ، والله أعلم . وذهب الاكثر الى تسميم ذوى القربي في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتاى فيخص الفقر اء منهم عند الشافعي وأحمد، وعن مالك يعمهم في الإعطاء، وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين ، وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم ولانهم أعطوا بجهة القرابة إكراما لهم ، بخلافاليتاى فانهم أعطوا لسد الحلة . واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ، فأن ذرى القربى لفظ عام خص ببنى هاشم والمطلب ، قال ابن الحاجب : ولم ينقل اقتران اجمالى مع أن الأصل عدمه

# ١٨ - باب من لم يُختس الأسلاب ومَن قتلَ قتيلاً فلهُ سَلَبُه من غير أن يُخمس ، وحكم الإمام فيه

٣١٤١ - وَرَضُ مسدَّةُ حدَّثنا يوسفُ بن الماجشونِ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدّه قال: بينا أنا واقت في الصف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وشمالي ، قاذا أنا بغلامَين من الأنصار حديثة أسنا نهما تمنيت أن أكونَ بين أضلَعَ منهما ، فنمزني أحدُهما فقال: ياهم هل تعرف أبا جهل المناسان عم ما حاجتك إليه يا ابن أخي القال: أخبرتُ أنه يَسُبُّ رسولَ الله يَرَالِيُّ ، والذي نفسي بيده آئن رأبته لا يُفارقُ سوادي سوادهُ حتى يموت الأعجلُ منّا . فتعجبتُ لذلك ، فنمزي الآخرُ فقال لي مشكها ، فا أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهل يجولُ في الناس فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألماني ، فابتدَراهُ بسيفيهما فضرَ بادُ حتى قَتلاه . ثم انصرَ قا إلى رسول الله قال فا خبراه أن فقال : أينكما قتله القال كل واحد منهما : أنا

قتلته . فقال : هل مسحمًا سيفَيكما ؟ قالا : لا · فَنظرَ فَى السيفَين فقال : كلاكما قتله · سَلَبهُ لمعاذِ بنِ عرو بن الجُموح · وكانًا مُعاذَ بنَ عفر ا؛ ومُعاذَ بن عمرو بن الجموح » تال محد سع يوسف صالحاوسَم ابراهيم أباه عبد الرحن بن هوف

[ الحديث ٢١٤١ ــ طرفاه في : ٣٩٦٤ ، ٣٩٨٨ ]

قتادة عن قتادة رضى الله عنه قال و خرجنا مع رسول الله عن مجي بن سميد عن ابن أفلح عن أبي عمد مولى أبي فتادة عن قتادة رضى الله عنه قال و خرجنا مع رسول الله على يوم حُنَين ، فلما التَقَيْنا كانت للسلمين جَولة ، فرأيت رجلاً من المسلمين علا رجًلا من المسلمين عالم رجًلا من المسلمين عالم رجي أنيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فا قبل على قضمنى ضمة وجَدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسكنى ، فلحقت عمر بن الخطاب وقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجوا ، وجلس النبي على النبي على الله عليه بينة قله سكبه ، فقمت فقلت : من يشهد كى ؟ ثم جلست . ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سكبه . فقمت فقلت : من يشهد كى ؟ ثم جلست . ثم قال : من قتل الله عليه بينة فله سكبه . فقال رسول الله عليه بينة فله سكبه . فقال رسول الله عليه بينة على المناب عنه المنه عنه . فقال المناب قتادة ؟ فافتصصت عليه القصة ، فقال رجل : صدق يارسول الله عنه بن منابة عندى ، فأرضه عنى . فقال أبو بكرر الصد بن رضي الله عنه : لا ها الله إذا لا يَعدد ألى أسد من أسد الله يُقاتل عن الله ورسوله من أمند الله يُقاتل عن الله ورسوله من أمند الله يُقاتل عن الله ورسوله عنه فله الإسلام »

قوله (باب من لم يخمس الاسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجهور ، وعن أحد : لا تدخل الدابة ، وعن الشافعي يختص بأداة الحرب . قوله ( ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الامام فيه ) أما قوله ، ومن قتل قتيلا فله سلبه ، فهو قطعة من حديث أبى قتادة ثانى حديثى الباب ، وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من حديث أننى ، وأما قوله ، من غير أن يخمس ، فهو من تفقه ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير ، وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجهور ، وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك ، وهو ظاهر حديث أبى حديثى الباب . وقال المهم ذلك ، وعن ما الذي يؤلج وإخبار عن الحكم الشرعي ، وعن الما الحسكية والحستحقه القاتل إلا إن شرط له الامام ذلك . وعن ما الذي يؤلج وإخبار عن الحكم الشرعي ، وعن المالم أبي أن يعطى القاتل السلب أو يخمسه واختاره اسماعيل القاضى ، وعن اسحق إذا كثرت الاسلاب خمست ، ومكحول والثورى يخمس مطلقا ، وقد حكى واختاره أما عنيل القاضى ، وعن اسحق إذا كثرت الاسلاب خمست ، ومكحول والثورى يخمس مطلقا ، وقد حكى عن الشاذمي أيضا ، وتمكوا بعموم قوله ( و اعلوا أنما غنمة من شي ، فان تخمه ) ولم يستثن شيئا ، واحتج عن الشاذمي أيضا ، وتمكوا في قتل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين ، قال مالك : لم يبلغني ذلك في غير حنين . وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن الذي يؤلئي في عدة مواطن ، منها يوم بدركا في أول حديثي الباب ، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتمة أنه قتل رجلا يوم أحد في عدة مواطن ، منها يوم بدركا في أول حديثي الباب ، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتمة أنه قتل رجلا يوم أحد

فسلم له رسول الله ﷺ سلبه أخرجه البيهقي ، ومنها حديث جا برأن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي عِلَيْهِ درعه . ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك فى قصته مع خالد بن الوليد و إنكاره عليه أخذه السلب من القاتل . . الحديث بطوله ، وكما روى الحاكم والبيهتي باسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص و أن عبد الله بن جحش قال يرم أحد تعال بنا ندعو، فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأ قاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفرحتي أقتله وآخذ سلبه ، الحديث ، وكما روى أحمد بأسناد قوى عن عبد الله بن الزبير قال دكانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الحندق ، فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي ، وقولها لحسان « انزل فاسلبه ؛ فقال : مالى بسلبه حاجة » وكا روى ابن إسحق في المفاذي في قصة قتل على بن أبي طالب عرو بن عبدود يوم الحندق أيضا فقال له عمره هلا استلبت درعه فانه ليس للعرب خير منها ، فقال : انه اتقائى بسوأته ، وأيضا فالنبي ﷺ انما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ الفتال ،كما هو صريح في ثانى حديثي الباب ، حتى قال مالك يكره الامام أن يقول من قتل قشيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات الجاهدين ، ولم يقل النبي على ذلك الا بعد انقضاء الحرب. وعن الحنفية لاكراهة في ذلك ، وإذا قاله قبل الحرب أو في أثنائها استحق القاتل. ثم أخرج المصنف فيه حديثين : أحدهما حديث عبرد الرحمن بن عوف في قصة فتل أبي جهل ، والغرض منه هنا قوله في آخره وكلاكما قتله ، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجوح ، فقد احتج به من قال إن أعطاء القا تل السلب مفوض الى وأى الامام ، وقروه الطحاوى وغميره بأنه لوكان يجب للقاتل لكان السلب مستحقاً بالفتل واكان جعله بينهما لاشتراكمهما في قتـــله ، فلما خص به أحدها دل على أنه لا يستحق بالقتل و أنما يستحق بتعيين الامام . وأجاب الجمهور بان في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أنخن في الفتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن ، قال المهلب : نظره علي في السيفين واستلاله لها هو ايري ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولها في جسم المفتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ ، ولذلك سألها أولا هل مسحتًا سيفيكما أم لا ؟ لانهما لو مسحاهما لما نبين المراد من ذلك و أنما قال كلاكما قتله وانَ كان أحدهما هوالذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الاسماعيلي : أقول ان الانصاريين ضرباه فأنخناه وبلغا به المبلخ الذي يعلم معه أنه لايجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر مايطفاً ، وقد دل قوله ، كلاكما قتله ، على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كممل الآخر ، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثانى فاشتركاً في الفتل ، إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى ائخانه ، وسيأنى تتمة شرحه فى غزوة بدر مع قول أبن مسمود انه قتله ، وتأتى كيفية الجمع هناك ان شاء الله تعالى . قوله (حديثة ) بالجرصفة للغلامين و و أسنانهما ، بالرفع . قله ( بين أضلع منهما )كذا للاكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام فجمع ضلع ، ودوى بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة ، ووقع في رواية الحوى وحده دبين أصلح منهما، بالصاد والحاء المهملةين ونسبه ابن بطال لمسدد شيخ البخاري ، وقد عالقه ابراهيم بن حزة عند الطحاوي ومُوسى بن اسماعيل عند ابن سنجر وعفان عند ابن أبي شيبة يمني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا . أضلع ، بالضاد المعجمة والمين ، قال واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد انتهى. وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفريرى فلا يليق الجزم بأن مسددا نطق به هكذا ، وقد رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عبيد الله القواريري وبشر بن الوليد وغيرهما كامهم عن

بوسف كالجماعة ؛ وكذلك أخرجه الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك قوله ( لايفارق سواده) بفتح السين وهو الشخص . قوله (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلا ، وقيل إن لفظ الاعجُل تحريف وانما هوالاعجز ، وعو أنذى يقع في كلام العرب كثيرا ، والصواب ماوقع في الرواية لوضوح معناه ، قوله (قال محمد) هو المصنف (سمع يوسف) يعني ابن الماجشون (صالحاً ) يعني ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوفالمذكور في الاسناد (وسمع ابراهيم أباء عبد الرحن بن ءوف) وهذه الزيادة لأبي ذر وُأَبِي الوقت هنا ، وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الاستأد مثله وبينت هناك سماع ابراهيم من أبيه . وأما سماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان عند الاسماعيلي ، وامل البخاري أشار إلى أن الدي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث رجلاكم يضبط ، وذلك فيما أخرجه البزار ، والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون ، ويحتمل أن يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد والله أعلم . الحديث الثانى حديث أبي قتادة وسيأتى شرحه مستوفى في المغازى ، وقوله فيه « عن ابن أفلح ، نسبه إلى جده ، وهو عمر بن كثير بن أفلح ، وفي الاسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكامهم مدنيون إلا الراوي عن مالك وقد نزلها ، وقوله ، فاستدبرت ،كنذا للاكثر وللكشميهني «فاستدرت، بغيرموحدة . قوله (نقال رجل : صدق يارسول الله ، وسلبه عندى) لم أقف على اسمه ، واستدل به على دخول من لايسهم له فى عموم قوله و من قتل قتيلاً ، وعن الشافعي في قول ، وبه قال مالك لايستحق السلب إلا من استحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الاولى ، وعورض بأن السهم علق على المظنة ، والسلب يستحق بالفعل فهو أولى ، وهذا هو الأصل ، واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور و ابن المنذد : يستحقه ولو كان المقتول منهزما ، وقال أحمد لايستحقه إلابالمبارزة ، وعن الاوزاعي إذا التتي الزحفان فلا سلب ، واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه با لقتل دون من ذهب عليه كما سيأتى في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر ، واستدل به على أن السلب يستحقه الفاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة ، وبه قال أو ثود و أبن المنذر ، و قال الجمهور : شرطه أن يكون المفتول من المقاتلة ، واتفقوا على أنه لايقبل قول من ادعى السلب إلا ببيئة تشهد له بأنه قتله ، والحجة فيه قوله في هذا الحديث وله عليه بينة ، ففهومه أنه إذا لم تكن له بينة لايقبل ، وسياق أبي قتادة يشهد الذلك ، وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير ببنة لأن الني ﷺ أعطاء لابي قتادة بغير ببنة وفيه نظر لانه وقع ف ومفازى الواقدى ، أن أوس بن خولى شهد لا بي قتادة ، وعلى تقدير أن لايصح فيحمل على أن النبي ﷺ علم أنه القاتل بطريق من الطرق ، وأبعد من قال من الما لكية : ان المراد بالبينة هنا الذي أقرله أن السلب عنده فهو شاهد ، والشاهد الثائى وجود السلب فانه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جمل لوثاً في د باب القسامة ، ، وقيل إنما استحقه أبو قتادة باقرار الذي هو بيده ، وهذا ضميف لأن الإفرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ باقراره ، والمال هنا منسوب لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتنى به

١٩ - باسب ما كان النبيُّ بِاللَّهِ يُعظِى الوَّلَّمَةَ قلو بُهم وغيرَ هم من الخُس ونحوه رواهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ عن اللهيِّ اللهِ

٣١٤٣ - مَرْشُ محدُّبنُ يوسُفَ حدَّثَنَا الأوزاهيُّ عن ِ الزَّهُمى عن سعيدِ بنِ السيَّبِ وُعُرُوةً بنِ الزبيرِ م- ٣١٦ - مع البارى

٣١٤٤ – عَرَشُ أَبُو النَّمَانِ حَدَثنا حَادُ بِن زَيدٍ عِن أَيُّوبَ عِن نَافِعِ ﴿ اَنْ حَمَّ بِنَ الْحَطَابِ رضَى اللهُ عَنهُ عَنه قال : يا رسولَ اللهِ إِنهُ كَانَ عَلَى اعتِكَافَ بُومِ فَى الجَاهِلَةِ ، فأمرَ اللهِ عَيْنِيلِيْهِ عَلَى سَبِي حُنينِ ، فَعَلُوا جَارِيتَينِ مِن سَبِي حُنينٍ فُوضَعَهما فَى بَعْضِ بُيبُوتِ مَكَةً ، قال فَن رسولُ اللهِ عَيْنِيلِيْهِ عَلَى سَبِي حُنينٍ ، فَعَلُوا يَسَبُونَ مَلَّةً ، قال فَن رسولُ اللهِ عَيْنِيلِيْهُ عَلَى سَبِي بُعْمَلُوا يَسَبُونَ فَى السَّبِي ؛ قال : يَسَبُونَ فَى السَّبِي ؛ قال اللهِ عَنْ السَّبِي ؛ قال اللهِ عَنْ السَّبِي ؛ قال اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ ال

٣١٤٥ - حَرَثُنَا مُومَى بن اسماعيلَ حَدَّثَنَا جريرُ بنُ حازم حدَّثَنَا الحسنُ قال حدَّثَنَى عمرُ و بن تَفلِب رضى اللهُ عنه قال « أعطى رسولُ اللهِ عَلَيْ قوماً ومنع آخرينَ ، فسكانهم عتبوا عليه فقال : إنى أعطى قوماً أخافُ ظلكَمَم وَجَزَعَهم ، وأيكلُ أقواما إلى ماجعلَ اللهُ في قلوبهم من الخيرِ والنبي ، منهم همرو بن تَفلِب . فقال عمرُ و بن تَفلِب أن لى بكلمة رسول الله عَلَيْ مُحرَ النّهم » . ذاد أبو عاصم عن جرير قال : سمعتُ الحسنَ يقول «حدَّثَنَا عمرُ و بنُ تَغلِب أن رسول الله عَرَاتُ أني بمال \_ أو بنتي \_ فقسَمة . . بهذا »

٣١٤٦ – وَرَشُنَ أَبُو الوابِد حدَّثنا شعبة ُ عن قَتادة َ عن أنس ِ رضى َ اللهُ عنه قال : قال النبيُّ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّى اللهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ أعلى قُرَبِشًا أَتَا لَفُهُم ، لأنهم حديثُ عهد بجاهلية »

الحديث ٣١٤٦ ــ أطرافه في : ٣١٤٧، ٢٠٥٨، ٣٠٩٣ ، ٣٧٩٣ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٣٤ ، ٢٣٣٤ ، ٢٣٣٤ ، ٢٢٥٠ ، ٢٧٦٢ ، ٢٧٤١] ٣١٤٧ ــ حَرَثُثُ أبو اليمانِ أخبرَ نا شعيب ۖ حدَّثَنَا الزَّهرِيُّ قال أخبرَ ني أنسُ بن مالكِ أنَّ ناساً منَ

٣١٤٨ - عرض عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حد ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبر أني عربن محد بن جُبير بن مُطعم أن محد بن جُبير قال : أخبر أني جبير بن مُطعم أنه بينا هو مع رسول الله عنظية ومعة الناسُ مُقبلاً من حُنين علقت رسول الله عنظية الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فقطفت رداءه ، فوقف رسول الله على نقال : أعطوني رداني ، فلو كان عدد هذه العضاء تما لقسمته بينكم مم لا تجدونني مخيلا ولا كذوباً ولا جَبانا »

الله عن أنس بن مالك رضى الله عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضى الله عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « كنت أمشى مع النبي ملل وعليه برد تجراني عليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فيد به جذبة شديدة حتى النبي الله النبي قلل قد أ ترت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال : مُن لى من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء »

[ الحديث ٣١٤٩ \_ طرفاه في : ٨٠٩ ، ٣٠٤٨ ]

إِذَا لَمْ يَعْدُولِ اللَّهُ وَرَسُولُه ؟ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَىٰ . قد أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مَن هَٰذَا فَصَبَرَ ﴾ [ الحديث ٢١٥٠ ـ أظرافه في : ٣٤٠٠ ، ٣٤٠٦ ، ٤٣٣٦ ، ٤٣٣٦ ، ٢٠٠٠ ، ٢١٩١ ، ٢٢٩٦]

٣١٥١ – حَرَثُنَا مَمُودُ بن عَيلانَ حدَّثنا أبو أسامة حدَّثنا هشام ۖ قال أخبرَ في أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضى اللهُ عنهما قالت ﴿ كَنتُ أَنقلُ النَّوَى من أرض الزُّبير التي أقطمَه رسولُ اللهِ ﷺ على رأسي . وهي َ مِتَى على تُنا-َئي فَرسنخ ﴾

وقال أبو ضمرةَ عن هشامٍ عن أبيهِ ﴿ انَّ الذِي عَلِي الْفَطْحَ الزَّبيرَ أَرضاً من أُمــــوالِ بنى النَّضِيرِ ﴾ [الحديث ٢١٥١ طرفه في : ٢٧٤ ]

٣١٥٢ - صَرَثَتَى أَحَدُ بن المقدام حدَّ ثنا الفُضَيلُ بن سُليانَ حدَّ ثنا موسى ابن عُقبةُ قال أخبرَ في نافع عن ابن عمرَ رضى الله عنهما « ان عمر بن الخطابِ أَجْلَى اليهودَ والنصارَى من أرضِ الحجاز ، وكان رسولُ اللهِ عَلَى الله عَلَمَ عَلَى الله عَلَمَ عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمُ الله وَ الله والله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقوله ( باب ما كان رسول الله بالله يعلى المؤلفة قلوبهم ) سيأى بيانهم ، وأنهم من أسلم و نيته ضعيفة ، أو كان يترقع باعطائه إسلام نظراته في تفسير براءة . قوله (وغيرهم ) أى غير المؤلفة بمن تظهر له المصلحة في إعطائه فيه المورد والجزبة والتي ، قال اسماعيل القاضى : في إعطاء النبي بالله للولفة من الحس دلالة على أن الحس إلى الامام بفعل فيه مايرى من المصلحة . وقال الطبرى استدل بهذه الأحاديث من رفيم أن النبي بالله كان يعطى من أصل الغنيمة لغير المقاتلين ، قال : وهو قول مردود بدليل القرآن و الآثار الثابتة . واختلف بعد ذلك من أين كان يعطى المؤلفة ؟ فقال ما لك وجماعة : من الحس ، وقال الشافعي وجماعة من نمس الحس ، قيل ابس في أحاديث الباب شيء صريح بالاعطاء من نفس الحس . قوله ( رواء عبد الله بن زيد عن النبي الحس ، قيل ابس في أحاديث الباب شيء صريح بالاعطاء من نفس الحس . قوله ( رواء عبد الله بن زيد عن النبي ملك أناء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ، الحديث . ثم أورد في الباب تسمة أحاديث : لما أناء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ، الحديث . ثم أورد في الباب تسمة أحاديث : المنام على ذلك مستوفى في كنتاب الزكاة . ثانيها حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وقيه د وأصاب عمر الكلام على ذلك مستوفى في كنتاب الزكاة . ثانيها حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وقيه د وأصاب عمر جاديتين من سي حنين وهو موضع الترجة . قوله (عن نافع أن عمر قال : يارسول الله انه انه كان على البخارى نقل أن بمضهم رواه عن حماد بن زيد عن أيوب هن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر ، وسياتى في المفازى أن البخارى نقل أن بمضهم رواه عن حماد بن زيد موصولا ، وهو عند مسلم وابن خريمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة يعمرة الجمورانة بمعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولا ، وهو عند مسلم وابن خريمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة يعمرة الجمورانة بمعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولا ، وهو عند مسلم وابن خريمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة يعمرة الجمورانة

لا في جميع الحديث ، وذكر هنا أن معمرا وصله أيضا عن أيوب ، ورواية معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقط ، وذكر في المفازي أيضا أن حماد بن سلة رواه موصولا ، وسيأتي بيان ذلك واضحا أيضا هناك وانه أيضا في النذر فقط ، وبأتى الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الآيمان والنذور ، والذي قدمته انفق عليه جميع وواة البخاري إلا الجرجاني فقال « عن نافع عن ابن عمر ، وهو وهم منه ، ويظهر ذلك من تصرف البخاري هنا وهو فى المغازى ، وبذلك جزم أبو على الجيانى ، وقال الدارقطنى : حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول ، وحماد أثبت في أيوب من جرير ، فاما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريةين قال: وقد روى سفيان بن عيبنة عن أيوب حديث الجاريةين فوصله عنه قوم وأرسله آخرون . قوله ( فأمره ) ، في دواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذاك رقع وهو بالجمرانة بعد أن وجع إلى الطائف . قوله ( وأصاب عمر جاريتين من سي حنين) أي من هوازن ، لم أد من سهامها ، وفي دواية ابن عبينه عند الاسماعيلي موصولًا أن عمر قال ، فذكر حديث النذر ، قال د فأمر في أن أعتـكف فلم أعكتف حتى كان بعد حنين ، وكان الذي رَاجِ أعطاني جارية ، فبينا أنا مرتكف إذ سممت تكبيرا ، الحديث . قوله ( قال من وسول الله براي على السبي) ستًا تى صفة ذلك فى المغازى ، وفى هذا السياق حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم فىالسكك فقيل له فقال لعمر ، وفي رواية ابن عيينة المذكورة , فقلت ماهذا ؟ فقالوا السي أسلموا ) فأرسلهم الني 🐉 ، فقلت والجارية فارسلها ، . فيله (قال اذهب فأرسل الجاريةين) بستفاد منه الآخذ بخبر الواحد . (تنبيه ) : اتفقت الروايات كلها على أن قوله دورواه معمر، بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة ، وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو تصحيف. قوله (قال نافع: ولم بعتمر رسول الله عليه من الجمرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) مُكَاذًا رياه أبو النعان شيخ البخاري مرسلاً ، ووصله مسلم وابن خزيمة جميعًا عن أحمد بن عبدة عن حاد بن زيد فقال في روايته عن نافع و ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله على من الجمرانه فقال: لم يعتمر منها ، وقد ذكرت في أبو اب العمرة الأحاديث الوارد في اعتماره من الجمرانة ، وتقدم في أواخر الجماد في « باب من قسم الغنيمة في غزوه ، أيضا حديث أنس في ذلك ، وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة الذي عليه عن الجمرانة على كشيرمن أسحابه فليراجع منه ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . قال أن الذين : ليسكل ماعلمه أبن عمر حدث به نافماً ، ولا كل ما حدث به نافعاً حفظه . قات : وهذا يرده رواية مسلم آلئي ذكرتها ، فان حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعاً . ودلت رواية مسلم على أن ابن عمركان ينفيها . قال . وايس كل ماعلمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان ، انتهى . وهذا أيضا يقتضى أنه كان عرف بها ونسيها ، وايسكذلك بل لم يعرف بها لاهو ولا عدد كثير من الصحابة . ثالثها حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بمدها موحدة وهو النمرى بفتح النون والميم . قوله ( أخاف ظلمهم ) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أى اعوجاجهم ( وجزعهم ) بالجيم والزاى بوزنه ، وأصل الظلع الميل ، وأطلق هنا على مرض القلب وضعف اليقين · قوله ( والغناء ) بفتح المعجمة ثم النون ومدوهو الكفاية ، وفي رواية الكشميني بالكسر والقصر بلفظ ضد الققر ، وقوله « بكلمة رسول الله مَرْائِع ، أي التي قالها في حقه وهي ادعاله اياه في أهل الخير والفناء ، وقيل المراد البكامة التي قالها في حق غيره ، فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلا من الـكلمة المذكورة التي لي أو يكون لي ذلك ، رتمَّال تلك

الكلمة في حتى . قوله ( زاد أبو عاصم عن جرير ) هو ابن حازم ، وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة هن محمد ابن معمر عن أبي عاصم، وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد يعلق عن بعض شيوخه ما بينه و بينهم فيه واسطة مثل هذا ، فإن أبا عاصم شيخه وقد علق عنه هذا هنا ، ولما ساقه موصولاً أدخل بينه و بين أبي عاصم واسطة . قوله ( أو بسى ) في رواية الكشميه و بشيء ، وهو أشمل ، رابعها حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين ، ذكره مطولا وعُتصرا ، وسيأتى شرحه مستوفى فى غزوة حنين فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. خامسها حدیث جبیر بن مطم ، وابراهیم فی **ا**سناده هو ابن سعد ، وصالح هو ابن کیسان ، وعمر بن محمد بن جبیر تقدم ذكره فى اوائل الجماد في . باب الشجاعة في الحرب ، مع الكلام على بمض شرح المتن ، وقوله ، مقفله من حنين ، أى مرجمه ،كذا للسكشميهني ، ووقع الغيره هنا دمقبلا ، وهو منصوب على الحال . و « السمرة ، بفتح المهملة وضم الميم شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبــة الحشب قاله ابن التين ، وقال القزاز : والعضاء شجر الشوك كالطلح والموسج والسدر ، وقال الداودى : السمرة هي المصاه ، وقال الخطابي : ورق السمرة أثبت وظلها أكثف ، ويقال هي شجرة الطلح . واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه ، والاصل عضهة وشفهة فحذفت الهاء ، وقيل واحدها عضاهة . قوله (فخظفت رداءه ) في مرسل عمرو ابن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة وحتى عدلوا بناقته عن الطريق ، فمر بسمرات فانتهسن ظهره وافتزعن رداءه ققال : ناولونی ردائی ، فذکر نمو حدیث جبیر بن مطمم وفیه ، فنزل ونزل الناس معه ، فأقبلت هو ازن فقالوا : جئنا نستشفع بالمؤمنين اليك ، و نستشفع بك الى المؤمنين ، فذكر القصة . وفيه ذم الحصال المذكورة وهى البخل والكندب والجبن ، وأن امام المسلمين لأيصلح أن يكون فيه خصلة منها . وفيه ماكان فى الني إلي من الحلم وحسن الحلق وسعة الجود والصبر على جفاة الاعراب. وفيه جواز وصف المر. نفسه بالخصال الحيَّدة عند الحاجة كغوف ظن أهل الجمهل به خلاف ذلك ، ولا يكون ذلك من الفخر المذموم . وقيه رضا السائل للحق بالوعد اذا تحقق عن الواعد التنجيز . وفيه أن الامام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك ، وقد تقدم البحث فيه . سادسها حديث أنس في قصة الاعرابي الذي جبذ رداء النبي ﷺ وهو في معنى الذي قبله . ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة ، وسيأتى شرحه فى الأدب، والغرض منه قوله د ثم أمر له بعطاء ، . سابعها حديث ابن مسعود قال د لما كان يوم حنين آثر الذي ﷺ أناسا في القسمة ، الحديث ، وسيأتي شرحه في غزوة حنين ان شاء الله تعالى وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرا هوابن حصن الفزارى . ثامنها حديث أسماء بنت أبى بكردكنت أنقل النوى من أرض الزبير ، الحديث ، وسيأتى فكتاب النكاح بأتم منهذا السياق ، ويأتى شرحه هناك . وقوله د وقال أبو ضمرة ، هو أنس بن عياض ، وهشام هو ابن عروة بن الزبير ، والفرض بهذا التعليق بيان فائدتين : إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة فى وصله فارسله ، ثانيتهما انفى رواية أبى ضمرة تعيين الارض المذكورة وأنها كانت بما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منها ، وبذلك يرتفع استشكال الخطابي حيث قال : لا أدرى كيف أقطع النبي الله المدينة وأهلها قد أسلوا راغبين في الدين ، إلا أن يكون المراد ماوقع من الانصار أنهم جعلوا للنبي مَا لا يبلغه المأمن من أرضهم ، فأقطع النبي علي من شاء منه . تاسعها حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر ، وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصار ، وقد من شرحه في كتاب المزارعة ، وقوله فيه • نترككم ، من النرك ، وفي رواية

الكشميني ، نقركم ، من التقرير . وقوله هذا ، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول بي والسلمين ، كذا اللاكثر ، وفي دواية ابن السكن ، لما ظهر عليها نله وللرسول وللسلمين ، فقد قبل إن هذا هو الصواب ، وقال ابن ابي صفرة والذي في الاصل صحيح أيضا ، قال : والمراد بقوله ، لما ظهر عليها ، أى لما ظهر على فتح أكثرها قبل ان يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود ، فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت نله ولرسوله ، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي ثمرة الأرض ، ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة ، والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ بعض الارض لليهود وبعضها للرسول وللسلمين ، وقال أبن المنيد : أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الآخير فليس فيه للمطاء ذكر ، ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للمنزجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء ، فهذه الطريق تدخل تحت الترجمة ، والله أعلم

#### ٢٠ - باب ما بُعيب من الطعام في أرض الحرب

٣١٥٣ - مَرْشُنَ أَبُو الوليدِ حدَّثنا شعبةُ عن تُحيدِ بنِ هلال عن عبدِ اللهِ بنِ مُغنَّل رضَى َ اللهُ عنه قال « كُنَّا تُحامِرِينَ قصرً خيبرَ ، فرَى اللهُ على إنسان " بجراب فيه شحم " ، فنزوت ُ لِآخذَ و فالتفت ُ فاذا النبي على السنحيَّدَ منه »

[ الحديث ٢١٥٣ \_ طرفاه في : ٢٢٧٤ ، ٥٠٠٨ ]

٣١٠٤ \_ مَرْشُ مسدَّدُ حدَّثنا حَثَادُ بن زيد عن أيوبَ عن نافع عن ابنِ عر رضى اللهُ عنهما قال « كنّا ُنصيبُ في مَفازينا العسَلَ والعِنَبَ ، فنأ كلهُ ولا نَر فَعُهُ »

٣١٥٥ – مَرْشِنَا مُوسَىٰ بن إسماعيلَ حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ حدَّثَنَا الشَّيبانيُّ قال سمعتُ ابنَ أبى أوفي رضى اللهُ عنهما يقول و أصا بَثْنَا تَعِاعةُ لِياليَ خَيبرَ ، فلما كان يومُ خيبرَ وقَتْنَا في الحرِ الأهلية فانتحرْ ناها ، فلما غلَّت القُدُورُ نادَى مُنادِى رسولِ اللهِ عَلَيْقِ : أَكْفِئُوا اللهُدُورَ فلا تطمَعُوا من لحوم الحر شيئًا »

قال عبدُ الله ِ: فقلنا إنما نهى النبي عليه لانها لم تخمس. قال : وقال آخرونَ حرَّمَها ألبنة وسألتُ سعيدَ بن مُجبَيرٍ فقال : حرَّمها ألبنة

[ الحديث ١٩٥٠ \_ أطرأنه في : ٠ ٤٢٢ ، ٤٢٢٤ ، ٤٢٢٤ ، ٢٦٠٠ ]

قوله (باب مايصيب) أى المجاهد (من الطعام فى أرض الحرب) أى هل يجب تخميسه فى الغانمين ، أو يباح أكله للقائلين ؟ وهى مسألة خلاف ، والجهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما ، وكذلك علف الدواب ، سواءكان قبل القسمة أو بعدها ، باذن الإمام وبغير إذنه ، والمعنى فيه أن الطعام يعز فى دار الحرب فأبيح للضرورة . والجهور أيضا على جواز الاخسند ولو لم تسكن العنرورة ناجزة ، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعال سلاحهم فى حال الحرب ، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب

وشرط الأوزاعي فيه إنن الامام ، وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ، ولا يستعمله في غير الحرب ، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يمرضه للملاك، وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً د من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المُغنم فيركبها حتى اذا أعجفها ردها إلى المُغانم، وذكر في الثوب مثل ذلك، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوى ، ونقل عن أبي يوسف أنه حله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبتى دابته أو ثو به بخلاف من ايس له ثوب ولا داية . وقال الزهرى : لا يأخذ شيئًا من الطعام ولاغيره إلا باذن الإمام ، وقال سليمان ابن موسى : يأخذ إلا إن نهى الامام. وقال ابن المنذر: قدوردت الاحاديث الصحيحة فىالتشديد في الغلول ، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام ، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه ، وأما العلف فرو في معناه . وقال مالك : يباح ذبح الانعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام ، وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكلحيث لاطعام ، وقد نقدم في د باب ما يكره من ذبح الابل ، في أو اخر الجهاد شي. من ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها قوله (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد، وفي رواية بهز بن أسد عن شعبة عند مسلم و سمعت بصریون . قوله ( فرمی انسان ) لم أقف علی اسمه ولا بی داود من طریق سلیمان بن المفیرة . دلی بجراب اوم خیبر فالتزمته ، . قوله (بحراب) بكسر الجيم . قوله (فنزوت) بالنون والزاى أى وثبت مسرعا ، ووقع في رواية سليمان ابن المفيرة و قالنزمته ، فقلت لا أعطى البوم أحدا من هذا شيئا ، وقد أخرج ابن وهب بسند معضل و ان صاحب المغانم كعب بن عمروبن زيد الانصاري أخذ منه الجراب، فقال النبي الله خل بينه و بين جرابه ، وبهذا يتبين معنى قوله د فاستحميت من رسول الله علي ، و لمله استحيا من فعله ذاك ومن قوله مما ، وموضع الحجة منه عدم انكار الذي 🐉 ، بل في رواية مسلم مايدل على رضاء فانه قال قيه و فاذا وسول الله 🦭 متبسها ، وزاد أبو داود الطيالسي في آخره و فقال هو الك ، وكما نه عرف شدة حاجته اليه فسوغ له الاستثثار به . وفي قوله و فاستحييت ، اشارة إلى ماكانوا عليه من توقير الني ﷺ ، ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة . وفيه جواز أكل الشحوم الني توجد عند اليهود ، وكانت محرمة على اليهود ، وكرمها مالك . وعن أحمد تحريما ، وسيأتى ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ابن عمر دكنا نصيب في مغازينا المسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ، رواه يونس بن محد عند أبي نميم وآحدبن ابراهيم عند الاسماعيلي كلاهما عن حماد بن زيد فزاد فيه و والفواكه ، ورواه الاسماعيلي من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد باغظ دكنا نصيب المسل والسمن في المغازي فنأكله ، ومن طريق جريربن حازم عن أيوب بلفظ و أصبنا طعاما وأغناما بوم اليرموك فلم يقسم، وهذا الموقوف لايغايرالاول لاختلاف السياق ، واللول حكم المرفوع للتصريح بكون في زمن رسول الله عليه الم وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع. قوله (ولا نوفعه ) أي ولا نحمله على سبيل الادخار ، ويحتمل أن يريد ولا نوفعه إلى متولى أمر الغنيمة أو إلى الني يَرْكُ ولانستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الاذن . ثالثها حديث عبد اقه بن أبي أونى في ذبحهم الحر الأهلية يوم خيير ، وفيه الآمر بارافتها ، وفيه اختلافهم في سبب النهي هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحر الاهلية ، وسيأتى البحث في ذلك في كتاب الذبائح ، والغرض منه هنا أنه يشمر بأن عادتهم جرت بالاسراع إلى الما كولات والطلاق الآيدى فيها ولولا ذلك ما فدموًا بحضرة الذي باللج على ذلك ، وقد ظهر أنه لم يأمرهم باراقة لحوم الحر إلا لانها لم تخمس ، وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال وأصبنا يوم خيبر غنها ، فذكر الامر باكفائها وفيه و فانها لاتحل النهبة ، قال ابن المنذر إيماكان ذلك لاجل ماوقع من النهبة ، لان أكل نعم أهل الحرب غير جائز . ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أونى أيضا وأصبنا طعاما يوم خبير ، فسكان الرجل يحيء فيأخذ منه مقدار مايكفيه ثم ينصرف ، أخرجه أبو داود والحاكم والطحاوى وافظه و فيأخذ منه حاجته ، . قوله ( قال عبد الله ) هو ابن أبي أو في راوى الحديث ، وبين ذلك في المفسازي من وجه آخر عن الشيباني بلفظ و قال ابن أبي أوفي فتحدثنا ، فذكر نحوه ، ولمسلم من طريق على بن مسهر عن الشيباني قال وفتحدثنا ، بيننا ، أي الصحابة . والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علم المهنوة . وقوله و وقال آخرون ، أي من الصحابة ، والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحرهل هو لذا تها أو الهارض ، وسيأتي في المفازي في هذا الحديث قول من قال : لانهاكانت تأكل العذرة . قوله (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لفير هذا الحديث عند النسائي

## بسالنياليخ النجهزا

## ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة

١ - بأسب الجزية والموادعة ، مع أهل الذمة والحرب

وقول الله تعالى [ ٢٩ التوبة ] : ﴿ قاتلوا الذين لايؤمنونَ باللهِ ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ماحرّم َ اللهُ ورسولهُ ولا يَد ينونَ دينَ الحق منَ الذين أوتوا الكتابَ حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ يعنى أذلا . وما جاء فى أخذ الجزية من اليهود والمصارَى والمجوس والمجم ، وقال ابنُ عُيكينةً عن ابنِ أبى نجيح : قلت لمجاهد ماشانُ أهلِ الشام عليهم أربعة دَنانيرَ ، وأهلُ الين عليهم دِينار ٤٠ قال : جُعِلَ ذَلكَ مِن قِبَلِ اليسار

٣١٥٩ - مَرْشَ على بن عبد الله قال حد ثنا سفيانُ قال سمتُ عمراً قال «كنتُ جالساً مع جابر بن زيد وعرو بن أوس فحد هما سبجالة سنة سبمين \_ عام حج مُصمَبُ بن الزَّبر باهل البصرة \_ عند درج زمزم قال : كنتُ كانباً كجز عبن مُعاوية عم الاحنف ، فأتانا كتاب عر بن الخطاب قبل مَوته بسنة : فَرَّ قوا بين كل ذي تحرم من الجوس ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس »

٣١٥٧ - يَتِّي شَرِد عبد الرحمٰنِ بنُ عَوف ﴿ أَنَّ رسولَ الله عَلِي أَخذُها مِن تَجُوسِ هَجَر ﴾

٣١٥٨ - عَرْضُ أَبُوالْبِانِ أَخبرَ أَا شُعيبُ عَنِ الزُّهرِيِّ قالَ حدَّ مَنَي عُرُوةُ بِنُ الرُّبِيرِ عَن الْمِسُورِ بِنِ مَخْرَمةً أَنه أَخبرَهُ أَنَّ عَرَوْنِ عَوْفِ الْاَنصارِيِّ - وهو حليفُ لبني عامرِ بن أَوْى ، وكان شهدَ بَدراً - أخبرَهُ ﴿ انْ أَن اللهِ عَلَيْتِهِ هُو صَالَح أَهِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ هُو صَالَح أَهِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ هُو صَالَح أَهْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ هُو صَالَح أَهْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ هُو صَالَح أَهْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ هُو صَالَح أَهْلَ مِنْ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

البحر ين وأمَّر عليهم الملاء بن الحضرى ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ، فسيعَتِ الانصارُ بقدوم أبي هبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي آلي الله على بهم الفَجر انصرف ، فتموَّضوا له ، فتبسَّم رسول الله على حين راهم وقال : أُطنَّسكم قد سمعم أنَّ أبا عبيدة فد جاء بشيء ، قانوا : أجل يارسول الله ، قال : فأبشِروا وأمَّلوا مايسر كم ، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تتنافسوها ، وتُتهلكم كما أهلكتهم »

[ الحديث ٢١٥٨ \_ طرفاه في : ٤٠١٥ ، ٢٤٧٥]

٣١٥٩ - حَرَثُ الْفَصَلُ بن يعقوبَ حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بن جعفرِ الرَّقُ حدَّ ثنا المسرُ بن سُلمانَ حدَّ ثنا السعيدُ بن حَبيرِ عن جَبيرِ بن حيَّة قال و بعث عرُ الناسَ في أفناه الامصارِ مُقاتِلون المشركين ، فأسلم المُوْرِضِانُ ، فقال . إنى مُستَشِيرُك في مَفازى هذه . قال : نم ، مَثَكُما ومثَلُ مَن فيها من الناسِ من عدُّو المسلمين مثَلُ طائر لهُ رأسَ ولهُ جناحانِ وله رِجْلانِ ، فان كُسِرَ أحدُ الجناحين مهضت الرَّجُلانِ والرأسُ ، فالرأسُ كَسرى والجناحُ الآخرُ بهضت الرَّجُلانِ والرأسُ . وإن شُدخ الرأسُ ذهبتِ الرَّجلانِ والرأسُ . فالرأسُ كسرى والجناحُ قيصرُ والجناعُ التَّمان بن في المسلمين مُقرِّ ناسِ عن جُبير بن حيَّة قال : فقد بنا عرُ والسمل علينا النَّمان بن في المسلمين مُقرِّ ن حقى إذا كمّا بارضِ العدُو و وخرَج علينا عاملُ كسرى في أربعين ألفا ، فقام ترجانَ فقال : ليُكلمى مُقرِّن . حقى إذا كمّا بارضِ العدُو ، وخرَج علينا عاملُ كسرى في أربعين ألفا ، فقام ترجانَ فقال : ليُكلمى مُقرِّن . حقى إذا كمّا بالرضِ العدُو ، وخرَج علينا عاملُ كسرى في أربعين ألفا ، فقام ترجانَ فقال : ليُكلمى مُقرَّن . حقى إذا كمّا المنسون عن الجوع . و نَلبسُ الوَ بَرَ والشّهرَ . و نَسِدُ الشَجَرَ والحَبَر . فيهنا نحنُ كذالك منكم . فقال المنبون و المُؤسِل المنبون أنهُ المن المؤسِل المنبون عن المربون عن المرفين ـ تعالى في كرهُ وجَلَّتُ عَظَمُتُه ـ إلينا نَبينا بَنْ من المُن المنسا عمن ألمن أنهُ اللهُ عن رسالة وحده . أو تُؤدّوا الجزية . وأخبرنا نبينا في عن رسالة ومن عن منا ملك رقابكم »

[ الحديث ٢١٠٩ ــ طرفه في : ٧٥٢٠]

٣١٦٠ – فقال النّمانُ : ربما أشَهدَك اللهُ مِثلها مَعَ النّيِّ بِلِيْ فلم يُندُّمُك ولم يُجزِك ولَـكنى شَرِدْتُ القتالَ مع رسولِ اللهِ بَالَيْ عَلَيْهِ ، كان إذا لم يُقاتلُ في أولِ النّهارِ انتظرَ حَى تَهُبُّ الارواحُ . وتحضرَ الصاواتُ ، قوله ( باب الجزية ) كذا للاكثر ، ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم « كتاب الجزية ، ووقع لجميعهم البسملة

أوله سوى أبي ذر . قوله (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه اف ونشر مرتب ، لأن الجزية معأهل الذمة ، والموادعة مع أهل الحرب . والجزبة من جزأت الثيء إذا قسمته ثم سهات الهمزة ، وقيل من الجزأء أي لأبها جزاء تركهم ببلاد الاسلام ، أو من الإجزاء لانها تسكني من توضع عليه في عصمة دمه . والموادعة المتاركة ، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . قال ابن المنير : وليس في أحاديث الباب ما يوافقها الا الحديث الآخير في تأخيرالنمان بن مقرن القتال وأنتظاره زوال الشمس . قلت : وليست هذه الموادعة المعروفة ، والذي يظهر أن الصواب ماوقع عند أبي نعيم من إثبات المظ « كتاب » في صدر هذه الترجمة ويكون الـكتاب معقودا اللجزية والمهادنة ، والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه ، واقه أعلم . قال العلماء : الحكمة فى وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الاسلام مع ماني عنا لطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الاسلام . واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة أنمان ، وقيل في سنة تسع ، قوله (وقول الله عز وجل : قاتلوا الذين الح) هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية ، ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكنتاب ، ومفهومها أن غيرهم لايشاركهم فيها ﴿ وَلَهُ (يعنى أذلاء) هو تفسير (وهم صاغرون) قال أبو عبيدة في الجاز : الصاغر الذليل الحقير . قال : وقوله (عن يد) أى عن طيب نفس ، وكلُّ من أطاع الها هرو أعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد. وقيل معنى قُوله ﴿عَن يد ﴾ أي نعمة منكم عليهم ، وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بها ، وعن الشافعي : المراد بالصغار هنا النزام حكم الأسلام ، وهو يرجع إلى التَّفسير اللَّفوى . لأن الحبكم على الشخص بما لايمتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الذل قوله (والمسكنة مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان أحوج منه، ولم يذهب إلى السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أُبِّي عبيدة في الجاز ، والغائل ، ولم يذهب إلى السكون ، قيل هُو الفريري الراوي عن البخاري ، أراد أن ينبه على أن قول البخاري . أسكن ، من المسكنة لا من السكون ، وأن كان أصل المادة واحدا ، ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لمــا فُسَر الصفار بالذلة وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم ﴿ ضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة . قوله ( وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصاري والجوس والعجم ) هذه بقية الترجمة ، قيل وعطف المجم على من تقدم ذكره من عطف الحاص على العام ، وفيه نظر ، والظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهياً ، فأما اليهود والنصاري فهم المراد بأهل الكتاب بالانفاق ، وأما الجوس فقد ذكر مستنده في الباب ، وفرق الحنفية فقالوا : تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب ، وحكى الطحارى عنهم تقبل الجزية من أهل الكـتـاب ومن جميع كفاد العجم ولا يقبل من مشركى العرب الا الاسلام أوالسيف ، وعن مألك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدً ، وبه قال الأوزاعي وفقها. الشام ، وحكى ابن القاسم عنه لاتقبل من قريش ، وحكى ابن عبد البر الاتفاق على فبولها من المجوس، لكن حكى أبن الذين عن عبد الملك أنها لا نقبل الا من اليهود والنصارى فقط، و نقل أيضًا الانفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم ، لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك ، قال أبن قدامة : هذا خلاف إجاع من تقدمه . قلت : وفيه نظر ، فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجرسي بأسا اذا أمره المسلم بذبحها ، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسرى بالمجوسية ، وقال الشافعي : تقبّل من أهل الكتاب عرباكانوا أو عجما ويلتحق بهم المجوس في ذلك ، واحتج بالآية المذكورة فان مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتتاب وقد أخذها النبي

و الجوس فدل على الحافهم بهم واقتصر عليه . وقال أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة ، واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره ، فأذا القيت عدوك من المشركين فادعهم الى الاسلام ، فإن أجابوا و(لا فالجزية ، واحتجوا أيضا بأن أخدها من المجوس بدل على ترك مفهوم الآية ، فلما انتنى تخصيص أهل الكنتاب بذلك دل على أن لامفهوم لقوله , من أهل الكتباب ، ، وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع ، وروى الشافعي وغيره في ذلك حديثًا عن على ، وسيأ ني في هذا الباب ذكره . و تعقب بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَنْزَلَ السَّكَتَابِ عَلَى طَائِفَتَينَ مَنْ قَبَلْنَا ﴾ ، وأجيب بأن المراد بما اطلع عليه القائلون وهم قريش لانهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب الا اليهود والنصارى ، وليس في ذاك نني بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف ابراهيم وغير ذلك . قوله ( وقال ابن عيينة الح ) وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام د من أهل الكتاب ُ تؤخذ منهم الجرَّية الح ، وأشار بهذا الآثر الى جراز النفارت في الجزية ، وأقل الجزية عند الجمهور دينار اكل سنة ، وخصه الحنفية بالفقير ، وأما المنوسط فعليه ديناران وعلى الغنى أربعة ، وهو موافق لآثر مجاهد كا دل عليه حديث عمر ، وعند الشافمية أن للامام أن يما كس حتى يأخذها منهم وبه قال أحد ، ووى أبو عبيد من طريق أبى إسحق عن حارثة بن مضرب و عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر ، وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وعن مالك لا يزاد على الأربعين ، وينقص منها عمن لا يطيق ، وهذا محتمل أن يكون جمله على حساب الدينار بمشرة ، والقدر الذي لا بدمنه دينار ، وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي مِلِيِّج حين بعثه الى البين قال : خذ من كل حالم دينارا ، أخرجه أصحاب السنن وصححه الرمذى والحاكم ، واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجهور لا على مفهوم حديث معاذ ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا أمرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قولً ، والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخراً . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث يُشتمل الاخير على حديثين : أحدها حديث عبد الرحمن بن عوف ، قوله (سمعت عمرا) هو ابن دينار . قوله (كنت جالسا مع جابر بن زبد ) هو أبو الشمثاء البصرى ( وعمرو بن أوس ) هو الثقني المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحن بن أبى بكر فى الحج وعن عبد الله بن عمرو فى التهجد ، وليَّست له هذا رواية ، بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بجالة لم يقصده بالتحدث وإنما حدثٌ غيره فسمعه هو ، وهذا وجه من وجُّوة النَّحمل بالانفاقُ ، وانما اختلفوا هُل يسوغ أن يقول دحدثنا ، ؟ والجهور على الجواذ ، ومنع منه النسائى وطائفة قليلة ، وقال البرقانى : يقول دسمعت فلانا ، . قوله ﴿ فحدثهما بحالة ﴾ هو بفتح الموحدة والجيم الحفيفة تابعي شهير كبير تميمي بصرى وهو ابن عبدة بفتح المهملة والموحدة ، ويقال فيه عبد بالسكون بلا ها. ، وماله فى البخارى سوى هذا الموضع . قوله ( عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة ) أى وحج حينتُذ بجالة معه ، وبذلك صرح أحد في روايته عن سفيان ، وكان مصمب أميرًا على البصرة من قبل أخيه عبد ألله بن الزبير . وقتل مصعب بعد ذلك بسنة أو سنتين . قوله (كنت كالبا لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها هنرة هكذا يقوله المحدثون ، وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة . ومن قاله بلفظ التصغير فقد صحف . وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي . عم الاحنف ابن قيس . وهو معدود في الصحابة . وكان عامل عمر على الاهواز . ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تشادر

( قلت ) هي من قرى الاهواز . وذكر البلاذري أنه عاش الى خلافة معاوية ، وولى لزياد بمض عمله . ﴿ لِهِ لَهُ وَقِبْل مُوته بسنة )كان ذلك سنة اثنتين وعشرين ، لأن عمر قتل سنة ثلاث . قرأيه ( فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ) -٩٩ صم زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما وافتلواكل ساحر . قال : فقتلنا في يوم ثلاث سواحر ، وفرقنا بين المحارم منهم ، وصنع طعاما فدعاهم وعرض السيف على فخذيه ، فأكلوا بغير زمزمة ، قال الخطابي : أراد عمر بالتفرفة بين المحارم من الجوس منعهم من إغلهار ذلك وإفشاء عقودهم به ، وهو كما شرط على النصـــاري أن لا يظهروا صليبهم . قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك و لفظه د أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيا نلحقهم بأهل الكتاب، فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط فى قبول الجزية منهم ، وأما الآمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف، وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة ﴿ وَاقْتُلُوا كُلُ سَاحِرُ وَكَاهِنَ ﴾ وسيأتى الكلام على حكم الساحر في و باب هل يعني عن الذي اذا سحر ، . ( فوله ( ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحن بن عوف ) قلت : ان كان هذا من جلة كتَّاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عن عبد الرحن بن عوف ، وبذلك وقع التصريح في رواية الرمذي و لفظه ﴿ فِحَامُ نَاكُمُنَّاكِ عَمْ : أنظر مجوس من قبلَك فخذ منهم الجزية ، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبر ني ، فذكره . لـكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحن بن عوف ، و ليس بجيد ، وقد أخرج أبو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال ذ جاء رجل من مجوس هجر الى النبي ﷺ ، فلما خرج قلت له : ما قضى الله ورسوله فيــكم؟ قال . شر ، الاسلام أو القتل . قال : وقال عبد الرحمن بن عُوف : قبل منهم الجزية . قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن و تركوا ما سمعت ، وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعاً وعن عمر كمتا به كلاهما عرب عبد الرحمن بن عوف، وروى أبو عبيد باسناد صحيح عن حذيفة ولولا أنى رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها ، وفي الموطأ عن جمفر بن محمد عن أبيه و أن عمر قال : لا أدرى ما أصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ﴿ إِلَيْ يَقُولُ : سنوا بهم سنة أهل السكتاب ، وهذا منقطع مع ثقة رجاله ، ورواه ابن المنذر والدارقطي في د الغراثب ، من طريق أبي على الحنفي عن مالك فزاد فيه د عن جده ، وهو منقطع أيضًا لأن جده على بِن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر ، فإن كان الضمير في قوله . عن جده ، يعود على محمد بن على فيكون متصلا لأن جده الحسين بن على سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف ، وله شاهد مر حديث مسلم بن الملاء بن الحضرى أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ و سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، قال أبو عمر : هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص، لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قلت : وقع في آخر رواية أبي على الحنني • قال مالك في الجزبة : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أُهل كتاب ، لكن روى الشافي وعبد الرزاق وغيرهما باسناد حسن عن على دكان الجوس أهل كتاب يقرؤنه وعلم يدرسونه ، فشرب أميرهم الخر فوقع على أخته ، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : ان آدم كان ينكح أولاده بنانه ، فأطاعوه وقتل من خالفه فاسرى على كتابهم وعلى مافى قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء ، وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج باسناد صحيح عن ابن أبزى ، لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر : اجتمعوا . فقال : ان الجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم ، ولا من عبدة الأوثان فنجرى عليهم أحكامهم

فقال على : بل هم أهلكتاب ، فذكر نحوه لكن قال و وقع على ابنته ، وقال فى آخره و فرضع الأخدود لمن خالفه ، فهذا حجة لمن قال كان لهم كتاب ، وأما قول ابن بطال : لوكان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبا محهم ونكاح نسائهم ، فالجواب أن ا استثناء وقع تبما للاثر الوارد في ذلك لان في ذلك شبة تقتضي حقن الدم ، بخلاف النكاح فانه ما يحتاط له . وقال ابن المنذر : ليس تحريم نسائهم وذبائعهم متفقاً عليه ، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه . وفي الحديث قبول خبر الواحد ، وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي وأحكامه ، وأنه لانقص عليه في ذلك . وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله وأهل الكتاب، اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحن بن عوف بالحاق المجوس بهم فرجع اليه . ثانيها حديث عرو بن عوف ، قله ( الأنصاري ) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا د وهو حليف لبني عامر إِن لَوْى ، لانه يشعر بكونه من أهل مكة ، ويحتمل أن يكون وصفه بالانصارى بالمعنى الأعم ، ولامانع أن يكون أصله من الاوس والحزرج و نزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصاريا مهاجريا ، ثم ظهر لى أن لفظة الانصاري وهم ، وقد تفرد بها شعيب عن الزهري ، ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما ، وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم ، ووقع عند موسى بن عقبة في المفاذي أنه عمير بن عوف بالتصغير ، وسيأتي في الرقاق من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير ، وكمأنه كان يقال فيه بالوجهين ، وقد فرق المسكرى بين عبير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة . قوله (بعث أبا عبيدة بن الجراح الى البحرين) أى البلد المشهور بالعراق ، وهي بين البصرة وهجر ، وقوله « يأتى بجزيَّها ، أي بجزية أهلها ، وكان غالب أهلها اذ ذاك المجوس ، ففيه تقوية للحديث الذي قبله ، ومن ثم ترجم عليه النسائي . أخذ الجزية من المجوس ، ، وذكر أبن سعد أن النبي ﷺ بعد قسمة الغنائم بالجمرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الاسلام فأسلم وصالح بموس تلك البلاد على الجزية . قوله (وكان النبي ﷺ هو صالح أهل البحرين)كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة ، والعلاء بن الحضرى صحابى شهير واسم الحضرى عبد الله بن مالك بن ربيعة ، وكان من أهل حضرموت فقدم مكه فحالف بها بنى مخزوم ، وقيل كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمن ، وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة ، عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل اليهم عسكرا عليهم زهرمز فكانت وقمة ذى قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم ، فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من حضرموت فتبعه صخر حتى افتداه منه فقدم به مكه ، وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان والدطلحة أحد العشرة فولدت له طلحة . قال وقال غير عبد العزيز ان كاثوم بن رزين أو أخاه الاسود خرج تاجرا فرأى محضرموت عبدا فارسيا نجارا يتال له زهرمن فقدم به مكة ثم اشتراه من مولاه وكان حيريا يكنى أبا رفاعة فاقام بمكة فصار يقال له الحضرى حتى غلب على اسمه ، فجاور أبا سفيان و انقطع اليه ، وكان آلوزين حلفاء لحرب بن أمية ، وأسلم العلاء قديما ومات الثلاثة المذكورون أبو عبيدة والعلاء باليمن وعرو بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنهم · قولِه ( فقدم أبو عبيدة ) تقدم في كتاب الصلاة بيان المــال المذكور وقدره وقصة العباس في الآخذ منه وهي التي ذكرَت هنا أيضا . قوله (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لايجتمعون في كل الصلوات

في التجميع إلا لأمر يطرأ ، وكانوا يصلون في مساجدهم ، إذ كان لـكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه ، فلأجل ذلك عرف الذي ﷺ أنهم اجتمعوا لآمر ، ودلت القرينة على تعيين ذلك الآمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسمة عليهم فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين مثل ذلك ، وقد تقدم هناك من حديث أنس ، فلما قدم المال رأو ا أن لهم فيه حقا . ويحتمل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه اذا حضر ، وقد وعد جابرا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين فونى له أبو بكر . قوله ( فتعرضوا له ) أي سألوه بالإشارة . قوله ( قالوا أجل يارسول الله ) قال الآخفش : أجل في المعنى مثل نعم ، لكن نعم يحسن أن تقال جو اب الاستفهام ، وأجل أحسن من نعم في التصديق . قول (فأبشروا) أمر ممناه الإخبار بحصول المقصود . قوله (فتنافسوها) يأتى المكلام عليه فى كتناب الرقاق ان شاء الله تعالى . وفى هذا الحديث أن طلب العطاء من الإمام لاغضاضة فيه ، وفيه البشرى من الإمام لاتباعه وتوسيع أملهم منه ، وفيه من أعلام النبوة إخباره علي عا يفتح عليهم ، وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن الماص عند مسلم مرفوعا و تتنافسون ، ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون ، ثم تتباغضون ، أو نحو ذلك ، وفيه اشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسببة عن التي قبلها ، وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله تعالى . ثالثها ، قوله ( حدثنا المعتمر بن سليمان )كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة وفتح المثناة وكسر الميم ، وكذا وقع في مستخرج الاسماعيلي وغيره في هذا الحديث ، وزَّعم الدَّمياطي أن الصواب الممسر بفتح المهملة وتشديد الميم المُفتوحة بغير مُثناة قال : لأن عبد الله بن جعفر الرقى لايروى عن المعتمر البصرى ، وتعقب بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات الصحيحة ، وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في الذرو؟ وما ذكره معارض بمثله ، فإن الممس بن سليمان رقى وسعيد بن عبيد الله بصرى فمهما استبعد من لقاء الرقى البصري جا. مثله في اتماء الرقى للبصري ، وأيضا فالذين جمعوا رجال البخاري لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان الرق وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان التيمى البصرى ، وأغرب الكرماني فحكى أنه قيل : الصواب في هذا معمر بن راشد يعني شيخ عبد الرزاق . قلت : وهذا هو الخطأ بعينه ، فليست لعبد الله بن جعفر الرقى عن معمر بن راشد رواية أصلا ، وآلله المستعان . ثم رأيت سلف الدمياطي فيها جزم به فقال ابن قرقول في المطالح : وقع في التوحيد وفي الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر بن سليمان عن سعيد ابن عبيد الله كذا للجميع في المرضمين ، قالوا وهو وهم ، وإنما هو الممر بن سليمان الرقي ، وكذاً كان في أصل الأصيلي فزاد فيه الناء وأصلحه في الموضعين ، قال الاصيلي : المعتمر هو الصحيح ، وقال غيره : المعمر هو الصحيح والرقى لايروى عن الممتمر ، قال : ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليمان ، بل قال الباجي فى ترجمة عبد الله بن جعفر : يروى عن المعتمر ، ولم يذكر له البخارى عنه رواية . قوله (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقني ) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد ، وزياد بن جبير شيخه هو ابن عمه . قوله (عن جبير بن حية ) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة ، وهو من كبار التا <sub>اه</sub>ين ، واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة ، ومنهم من عده في الصحابة وايس ذلك عندي ببعيد ، لان من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد الذي ﷺ بميزا ، وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وتقيف أحد إلا أسلم وشهدها وهذا منهم ، وهو من بيت كبير فان عمه عروة بن مسمودكان رئيس ثقيف في زمانه والمغيرة بن شعبة ابن عمه ،

ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير دحدثني أبي ، والسميد حفيده رواية أخرى فى الآشربة والتوحيد ، وعمه زياد بن جبير تقدمت له روايات أخرى فى الصوم والحج ، وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولى إمرة أصهان ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . قوله ( بعث عمر الناس فى أفناء الامصار) اى فى بحموع البلاد الكبار ، والافناء بالفاء والنون مدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون ، ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته . والمصر المدينة العظيمة ، ووقع عند الكرمائى , الأفصار ، بالنون بدل الميم وشرح عليه ثم قال : وفي بمضها الامصاد . قوله ( فأسلم الهرمزان ) في السياق اختصار كثير لان إسلام الهرمزان كان معد قتال كثير بينه و بين المسلمين بمدينه تستر ، ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الاشعرى وأرسل به الى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره ، ثم اتفق أن عبيد الله ـ بالتصفير ـ ابن عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر ، وستأتى قصة إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب. وهو بضم الها. وسكون الرا. وضم الميم بعدها زاى ، وكان من عظاء الفرس. قوله ( انى مستشيرك في مغاذئ ) بالتشديد ، وهذه اشارة إلى مانى فصده ، ووقع فى رواية ابن أبى شببة من طريق معقل بن يسار . ان عر شاور الهرمزان في فارس وأصهان وأذر بيجان ، أي بايها يبدأ ، وهذا يشمر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة ، والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم باحوالها من غيره ، وعلى هذا فني قوله في حديث الباب • فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فادس ، نظر ، لأنكسرى هو دأس أهل فارس ، وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى وأسالهم . وقد وقع عند الطبرى من طريق مبارك بن فضالة المذكورة قال • فان فارس اليوم رأس وجناحان ، وهذا موافقُ لرواية ابنَ أبي شيبة وهو أولى ، لان قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشهال ولا تعلق لهم بالمراق وفارس والمشرق . ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جمله جناحا لكان المناسب أن يجمل الجناح الثانى ما يقابله من جمة اليمين كملوك الهند والصين مثلاً ، لكن دلت الرواية الآخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها ، وكأن الجيوش اذ ذاك كانت بالبلاد الثلانة ، وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم . قوله ( فر المسلمين فلينفروا إلى كسرى ) في رواية مبادك أن الهرمزان قال وفاقطع الجناحين يلن لك الرأس ، فانكر عليه عمر فقال و بل أقطع الرأس أولاً، فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب. قوله (واستعمل علينا النمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزنى ، وكان من أفاضل الصحابة هاجر هو وَإخوة له سبعة وقيل عشرة ، وقال ابن مسعود ﴿ أَنْ لَلاَمَانَ بِيُوتًا ، وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان ، وكان النمان قدم على عمر بفتح الفادسية فني رواية ابن أبي شيبة المذكورة . فدخل عمر المسجد فاذا هو بالنعان يصلى فقمد ، فلما فرغ قال : إنى مستعملك ،قال أما جابيا فلا ، ولكن غازيا ، قال : فانك غاز ، فخرج معه الزبير وحذيفة و ابن عمر والآشعث وعمرو بن معديكرب ، وفى رواية الطبرى المذكورة . فأراد عمر المسير بنفسه ، ثم بعث النمان ومعه ابن عمر وجماعـة ، وكتب الى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة ، والى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة ، حتى بجتمعوا بنهاوند ، وهي بفتسح النون والهاء والواو وسكونِ الثانية ، قال : واذا التقيتم فأميركم النعان بن مقرّن ، . قوله ( حتى اذا كنا بارض المدو ) وقد عرف من روايَّة الطبرى أنها نهاوند . قولُه ( خرج علينا عامل كسرى ) سماه مبارك بن فضالة في

روايته بندار ، وعندابن أبى شيبة أنه ذوالجناحين ، فلعل أحدهما لقبه . قوله ( فقام ترجمان ) فى رواية الطبرى من الريادة و فلما اجتمعوا أرسل بندار الهم أن أرسلوا الينا رجلا نكلمه ، فَأَرْسُلُوا الله المفيرة ، وفي رواية ابن أبى شيبة « وكان بينهم نهر . فسرح اليهم " للغيرة ، فعبر النهر ، فشاور ذر الجناحين أصحابه كيف نقعد الرسول؟ فقالوا له : اقعد في هيئة الملك وبهجته ، فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم أساور النهب والقرطة والديباج ، قال فأذن للمفيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه رمحه وسيفه ، فجعل يطمن برعه فى بسطهم ليتطيروا ، وفى رواية الطبرى وقال المغيرة : فضيت و نكست رأسى فدفعت فقلت لهم: إن الرسول لايفعل به هذا ، . قوله ( ما أنتم ) مكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقارا له ، وفي رواية ابن أبي شيبة ، فقال انـكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم ، فإن شئتم مرناكم ، بكسر الميم وسكون الراء أى أعطيناكم الميرة أى الواد . ورجعتم ، . وفي رواية الطبرى . انكم معشر العرب أطول الناس جوعاً وأبعد الناس من كل خير ، ومامنعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب الا تنجسا لجيضكم ، قال و فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت : ما أخطأت شيئًا من صفتنا ، كذلك كنا ، حتى بعث الله الينا رسوله ، . قوله ( نعرف أباه وأمه ) زاد في رواية ابن أبي شيبة و في شرف منا ، أوسطنا حسبا ، وأصدقنا حديثا ، . قوله ( فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تُعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ) هذا القدر هو الذي يحتاج اليه في هذا الباب، وفيه إخبار المغيرة أن الني عِلْكُ أَمر بِقَيَّالُ الْجُوسُ حَى يُؤْدُوا الْجَزِيةَ ، فَفَيهُ دَفَعَ لَقُولُ مِن زَعَمَ أَنْ عَبِد الرحمن بن عُوف تَفْرَدُ بَذَلَك ، وزأْد في رواية الطبرى و وإنا والله لانرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على مافي أيديكم ، . قوله (فقال النمان) هكذا وقع في هذه الرواية عتصرا ، قال ابن بطال : قول النعان للمغيرة دريما أشهدك الله مثلها ، أي مثل هذه الشدة ، وقوله د فلم يندمك ، أى مالقيت معه من الشدة . و لم يحزنك ، أى لو قتلت معه لعلك بما تصير اليه من النعيم و أو اب الشهادة ، قال وقوله . واكمنى شهدت الخ ، كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى اه ، وقد بين مبارك بن فضالة فى روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعان بما قبله ، و بسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة ، وحاصله أن المغيرة أنكر على النعان تأخير القتال فاعتذر النعان بما قاله ، وما أول به قوله دفلم يندمك الح ، فيه أيضا نظر ، والذي يظهر أنه أراد بقوله و فلم يندمك ، أى على التأنى والصبرحتى تزول الشمس ، وقوله و ولم يحزُّ نكُّ ، شرَّحه على أنه بالمهملة والنون من الحزن وفي رواية المستملي بالحاء المعجمة بغير نون وهو أوجه لوفاق ماقبله ، وهو نظير ما تقدم في وفد عبد القيس « غير خزايا ولا نداى ، ولفظ مبارك ملخصا أنهم . أرسلوا الهم إما أن تعبروا الينا النهر أو نعبر اليكم ، قال النعمان اعبروا اليهم ، قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضا وألقوا حسك الحديد خلفهم اثلاً يفروا ، قال فرأى المفيرة كشرتهم فقال لمَّ أَدْ كاليوم فشلا أن عدونا يتركونُ يتأهبون ، أما والله لو كان الآمرُ الى لقد أعجلتهم . وفي دواية ابن أبي شيبة « فصاففناه ، فرشقو نا حتى أسرعوا فينا ، فقال المغيرة للنجان انه قد أسرع فى الناس فلو حملت ، فقال النجان : إنك لذو مناقب ، وقد شهدت مع رسول الله يُؤلِّجُ مثلها ، وفى رواية الطبرى ، قد كان الله أشهدك أمثالها ، والله مامنعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول آلله ﷺ . . قول حتى تهب الارواح ) جمع ريح وأصله الواو ، لكن لما انكسر ماقبل الواو الساكنة انقلبت يا. والجمع يرد الآشياء الى أصولها ، وقد حكى ابن جنى جمع ربح على أدياح . وله (وتمضر الصلوات) في رواية ابن أبي شيبة • وتزول الشمس ، وهو بالممنى ؛ وزاد في رواية العابرى

« ويطيب القتال ، وفي رواية ابن أبي شيبة « وينزل النصر ، وزادا معا واللفظ لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير « فقال النعان : اللهم إنى أسألك أن تقرعيني اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام وذل الكفر والشهادة لي، ثم قال « إنى هاز اللواء فتيسروا للفتال » ، وفي رواية ابن أبي شببة «فليقض الرجل حاجته وليتوضأ ، ثم هازه الثانية فتأهبوا ، وفى دواية ابن أبى شيبة , فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمى من سلاحه ، ثم هاز. الثالثة فاحملوا ، ولا يلوين أحد على أحد ، ولو قتلت ، فإن قتلت فعلى الناس حذيفة . قال فحمل وحمل الناس ، فوالله ماعلمت أن أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر . فثبتوا لنا ، ثم انهزموا ، فجمل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبمة ، وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم، وفي رواية ابن أبي شيبة « ووقع ذر الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه، ففتح الله على المسلمين ، وفي رواية الطبرى , وجعل النمان يتقدم باللواء ، فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته ، فسجاه أخوه معقل ثو با وأخذ اللواء ، ورجع الناس فلزلوا و بايموا حذيفة ، فكتب با لفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين ، قلت : وسماه سيف في « الفتوح ، طريف بن سهم ، وعند ابن أبي شيبة من طريق على بن زيد بن جدعان عن أبى عثمان هو النهدى أنه ذهب بالبشارة إلى عمر ، فيمكن ان يكونا ترافقا ، وذكر الطبرى أن ذلك كان سنة تسع عشرة وقيل سنة احدى وعشرين ، وفى الحديث منقبة للنجان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته ، ولقد اشتمل كلامه هـــــذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهما ، وعلى أحوالهم الدينية أولا وثانيا ، وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والايمان بالمعاد ، وعلى بيان معجزات الرسول ﷺ وأحباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر ، وفيه فضل المشورة وأن الكبير لانقص عليه في مشاورة من هو دونه ، وأن المفضول قد يكون أميرا على الافضل ، لأن الزبير بن العوام كان فى جيش عليه فيه النمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتفاقا ، ومثله تأمير عرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتى فى أواخر المغازى ، وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر ، وتشبيه لغائب الجوس بحاضر محسوس التقريبه الى الفهم ، وفيه البداءة بقتال الآهم فالآهم ، وبيان ماكان العرب عليه فى الجاهلية من الفقر وشظف العيش ، والإرسال الى الامام بالبشارة ، وفضل القتال بعد زوال الشمس على ماقبله ، وقد تقدم ذلك في الجهاد ، ولا يمارضه ما تقدم أنه عِلِيِّ كان يغير صباحا لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة

## ٢ - الحسب إذا وادَعَ الامامُ مَلِكَ القريةِ هل يكونُ ذَلك اِبَيَّتُهم ؟

٣١٦١ - مَرْشُ سَهِلُ بِن بَكَارِ حدَّ نَنا وُهيبٌ عن عرو بن يحيي عن عبّاسِ الساء دى عن أبي ُحميدِ الساعدى قال « غَزَ ونا مَعَ النبيِّ عَلِيْكِ وَ اللهُ عَلَيْكِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَ اللهُ عَلَيْكِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ الل

قوله ( باب اذا وادع الامام ملك القرية مل يكون ذلك لبقيتهم )؟ أى لبقية أهل القرية ، أورد فيه طرفا من حديث أبى حيد الساعدى ، غزونا مع النبي ﷺ تبوك فأهدى ملك ايلة بغلة ، الحديث ، وقد تقدم بتمامه فى كتاب الزكاة ، وقوله « وكساه بردا ، كذا فيه بالواو ، ولابى ذر بالفاء وهو أولى لأن فاعل كسا هو النبى ﷺ ،

وقوله د ببحره ، أى بقريتهم ، قال ابن المنير : لم يقع فى لفظ الحديث عند البخارى صيغة الأمان ولاصيغة الطلب لكنه بناه على العادة فى أن الملك الذى أهدى إنما طلب إبقاء ملك ، وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته ، فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته . قلت : وهذا القدر لايكنى فى مطابقة الحديث الترجمة ، لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث ، وإنما جرى البخارى على عادته فى الاشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده ، وقد ذكر ذلك ابن اسمق فى السيرة فقال و لما انتهى النبي بالى الله الله المناز أناه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية ، وكتب له رسول الله بالله حكتابا فهو عنده : بسم الله الرحن الرحيم . هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لجنة بن رؤبة وأهل أيلة ، فذكره . قال ابن بطال : العلماء بحدون على أن الامام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل فى لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة ، فذكره . قال أسبغ وسحنون : لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكتنى بالقرينة ، لأنه لم يأخذ الأمان لغيره الا وهو يقصد ادخال نفسه

#### ٣ - باسب الوَصاةِ بأهلِ ذمةِ رسولِ اللهِ بَرَائِينَ . والذمةُ الفهد ، والإلُّ القرابة

٣١٦٢ - مَرْشُ آدمُ بن أبي إياسَ حدَّ ثَنَا شعبةُ حدَّ ثَنَا أبو جَرةَ قال سمتُ جُوَيريةَ بنَ قُدامةَ النّبيئَ قال : « سمتُ عرَ بنَ الخطابِ رضَى اللهُ عنه : قلنا أوصِنا با أميرَ المؤمنين ، قال : أوصيكم بذمةِ اللهِ ، فانهُ ذمةُ نبيّه كم ، ورزقُ عِيال كم »

قوله ( باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله ﷺ) الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففا بمعنى الوصية ،تقول وصيته وأوصيته توصية والاسم الوصاة والوصية . وقد تقدم بسطه فى أول كنتاب الوصايا . قوله ( والذمة العهد والإل القرابة ) هو تفسير الضحاك فى قوله تعالى ﴿ لا يرقبون فى مؤمن إلا و لا ذمة ﴾ وهو كةول الشاعر :

#### وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من وأل النعام

وقال أبو عبيدة في والجاز، الإل العهد والميثاق واليمين ، ومجاز الذمة التذم والجمع ذم. وقال غيره : يطاق الإل أيضا على العهد وعلى الجواد . وعن بجاهد : الال الله ، وأفكره عليه غير واحد . قوله (حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس ، وجويرية بن قدامة بالجيم مصغر ماله في البخاري سوى هذا الموضع ، وهو مختصر من حديث طويل في قصة مقتل عمر ، وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في السكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه ، وقيل أن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور ، وقد بينت في كتابي في الصحابة مايقويه ، فان ثبت وإلا فهو من كبار النابعين . قوله (أوصيكم بذمة الله فانه ذمة نبيكم ورزق عياله كم) في رواية حمرو بن ميمون و وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهده ، وأن يقاتل من وراثهم ، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم ، قلت : ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطبق المأخوذ منه ، وأوله في هذه الرواية ورزق عياله كم ، أي ما يؤخذ منهم من الجزية والحراج ، قال المهلب : في الحديث الحض على الوفاء بالعهد ، وحوصن النظر في عواقب الامور ، والاصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب

ابن

# عالم ما أقطع النبئ عَلَيْكُ من البَحرين ، وما وَعَدَ من مال البحرين و الجزية و الجزية المنافئ من البَحرين و الجزية ؟

٣١٦٣ - وَرَشُنَا أَحِدُ بِن يُونُسَ حَدُّ ثَمَنا زُهِيرٌ عَن يحِيى بِنِ سَمِيدٍ قال : سَمَتُ أَنساً رضَى الله عنه قال « دَعا النبيُّ بَرِّكُ الأَنصار ليكتُبَ لَمْم بالبحرينِ ، فقالوا : لا واللهِ حَتَّى تَكتبَ لاخواننا من قريش بمثلِما ، فقال : ذلك لم ما شاء اللهُ على ذلك يقولون له . قال : فانكم ستَرَونَ بِعَدى أَثْرَةً ، فاصبروا حتى تلقونى على الحوض »

٣١٦٤ - حَرَثُنَا عَلَى بِن عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ قال أخبرَ نَى رَوحُ بن القاسم عن محمدِ بن المنسكدِرِ عن جابر بن عبدِ الله رضى الله عنهما قال (كان رسولُ اللهِ مَلِيَّ قال لَى : لو قد جاءنا مالُ البحرين قد أعطيتُكَ هَكذا وهكذا وهكذا و فله أقبيض رسولُ اللهِ مِلِيَّةٍ وجاء مالُ البحرين قال أبو بكرِ : من كانت له عند رسولِ اللهُ مِلِيَّةِ عَدَ كَانَ قال لَى : لو قد جاءنا مالُ البحرين رسولِ اللهُ مِلِيَّةِ عَدَ كَانَ قال لَى : لو قد جاءنا مالُ البحرين لأعطيتُك هَكذا وهكذا وهكذا وهكذا . فقل لى : اخْتُهُ . فَقَوتُ عَدْيَةً . فقال لى : عُدَّها ، فاذا هي خسائةً ، فاعطاني ألفًا وخَسَائة

٣١٦٥ – وقال ابراهيمُ بن علهمان عن عبد العزبز بن صُهيب عن أنس ﴿ أَيَ النبيُ عَلَيْكُ عَالَى من البحرينِ فَقَالَ : انْرُوه في المسجدِ ، فحكانَ أَكثرَ مال أَيَ به رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، إذ جاءهُ العباسُ فقال : يارسولَ للهِ أعطني ، فإني فادَيت نفسي وفادَيتُ عقيلا . فقال : خذ · فحنا في آوبهِ ، ثم ذهب أيقلُهُ عَلَى بَستَعلعُ فقال : أَمْ بَعضَهم يَر فَعَهُ إلى " ، قال : لا · قال : لا · فَنَارَ منه ثم ذهب أيقلُه فلم يَرفَعه فقال : أَمْ بَعضَهم يَرفَعه على " ، قال : لا ، قال : لا · فَنَارَ منه ثم احتمالهُ على كاهلهِ ثم فقال : فر بعضهم يَرفَعه على " ، قال : لا ، قال : ومن يقدم أن الله عني الله على الله ثم المنطق ، فأ زال أيتبه أيتمرَهُ حتى خيى علينا ، عَجَباً مِن حرصه فيا قام رسولُ اللهُ عَلَيْ وَتَم منها دِره م المنطق أن أَن أَبَه الله الله الله وألم البحرين والجزية ، ولمن يقسم الني والجزية ) المنتف ما بالقوة المتنف ما بالقوة من الأول دال على أنه يَركِي والمار على الانصار به مرادا فلما لم يقبلوا تركم ، قبل المستف ما بالقوة منزلة ما بالفرة ورض الحس أن النبي يَركي كان صالحه وضرب عليهم الجزية ، و تقدم في كرتاب الشرب في الكلام على وقد تقدم في قرض الحس أن المنود تفصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجم لا تمليك وقبتها لان أدرش الصلح وقد به من أن المراد باقطاعها للانصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجما لا تمليك وقبتها لان أدرش الصلح وقد بقدم في قرض الحس أن المراد باقطاعها للانصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجما لا تمليك وقبتها لان أدرش الصلح وقد الملحديث أن المراد باقطاعها للانصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجما لا تمليك وقبتها لان أدرش الصلح وقد الملحديث المراد باقطاعها للانصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجما لاتمليك وقبتها لان أدرش الصلح وقد الملحديث المراد بالقطاعها للانصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتما وخراجما لا تمليك وقبتها لان أدرش العلم المن أن المراد بالمراد بالمر

لاتقسم ولا تقطع . وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى فى الخس مشروحاً . وأما مُصرف النيء والجزية فعطب الجزية على النيء من عطب الخاص على العام لانها من جملة إلنيء ، قال الشافعي وغيره من العلماء : النيء كل ماحصل للمسلمين بما لم يوجمهو العلميه بخيل ولاركاب ، وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الامام يفضل من شاء بما شاء ، وقد تقدم الحديث بهذا الاسناد المعلق بعينه في المساجد من كـتاب الصلاّة، وذكرت هناك من وصله و بعض فو ائده، وأعاد، في الجهاد وغيره بأخصر من هذا ، وتقدم في الخس أن المال الذي أتى به من البحر بن كان من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف النيء ، وتقدم بيان الاختلاف في مصرف النيء ، وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الامام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلى يختصان قال : قرأ عمر ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْ أَهُلَ الفَّرِي ﴾ الآية ، فقالوا : استوعبت هذه المسلمين ، ورواه أبو عبيدة من وجم آخر وقال فيه , فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد إلا له فيها حق ، إلا بمض من تملكون من أرقائكم ، قال أبو عبيد : حكم الني، والخراج والجزية واحد ، ويلتحق به ما يُؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجرواً في بلاد الاسلام. وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الندية وما ينوب الامام من جميع مافيه صلاح الاسلام والمسلمين . واختلف الصحابة في قسم النيء : فذهب أبو بكر إلى النسوية دهو قول على وعط ، واختيار الشافعي ، وذهب عمر وعثمان إلى النفضيل وبه قال ما لك ، وذهب الكرفيون إلى أن ذلك إلى رأى الامام إن شاء فعنل وإن شاء سوى ، قال ابن بطال : أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل ،كذا قال ، والذي يظهر أن من قال بالتفضيل بشرط النسميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الامام وهو الذي تمال عليه أحاديث الباب والله أعلم . وروى أبو دارد من حديثُ عوف بن مالك «كان النبي عِلْكُمْ إِذَا جَاءُهُ فِي قَسْمُهُ مِن يُومُهُ ، فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحداً . وقال ابن المنذر : انفرد الشاقعي بقوله إن في النيء الخس كخمس الفنيمة ، ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم ، لأن الآيات التاليات لآية النيء معطرفات على آية النيُّ من قرئه ﴿ للنَّمْرَاء المهاجرِينَ ﴾ إلى آخرها فهمي مفسرة لما تقدم من قوله ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِن أَهُلَ الْقَرَى﴾ ، والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت ، لمن ذكر فها فقط ، ثم لما رأى الاجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الني. تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخس فجمل خمس النيء و اجبا لهم، وخالفه عامة أهل العلم اتباعاً لعمر والله أعلم. وفي قصة العباس دلالة على أن سهم ذوى القربي من النيء لايختص بفُقيرهم لأن العباس كان من الاغنياء . قال إسحقُ بن منصور : قلت لاحمد في قول عمر دما على الأرض مسلم إلا وله من هذا الني. حق إلا ماملكت أيمانكم ، قال يقول : الني. للغني والفقير ، وكذا قال إسحق بن راهويه

## ٥ - باب إنم مَن قَتلَ مُعاهِداً بغير جُريم

٣١٦٦ - مَرْثَنَا قِيسُ بِن ُحفَّصِ حَدَّمَنَا عَبُدُ الواحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِن عَمِرٍ وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَن عَبِدِ اللهِ ابنِ عَمِرُو رَضَىَ اللهُ عَنْهِمَا عَنِ اللَّهِيُ اللَّهِ قَالَ ﴿ مَن قَدَلَ مُهَاهِدًا لَمْ بِرَح ۚ رَائِحَةَ الْجُنَة ، وَإِنَّ رَبِحَهَا تُوجَدُّ مَن

مسيرة أربعين عاماً ،

[ الحديث ٣١٦٩ \_ طرفه في : ١٩١٤ ]

قوله ( باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ) كذا قيده في الترجمة ، وايس التقييد في الحبر ، لكنه مستفاد من قواعد الشرع ، ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآني ذكرها بلفظ ، بغير حق ، وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبى بكرة بلفظ د من قتل نفسا معاهدة بغير حابها حرم اقه عليه الجنة ، وسيأتى الكلام على المتن في الديات فانه ذكره فيه بهذا الاسناد بعينه . وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد ، والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفا. والقاف مصفر ،كوفى ثقة ، ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الادب . قوله ( مجاهد عن عبد الله بن عرو) أي ابن العاص ،كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن عرَو ، وثابعه أبو معادية عند ابن ماجه وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند الاسماعيلي فمؤلاء ثلاثة رووه هكذا ، وخالفهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أميَّة أخرجه من طريقه النسائى ، ورجح الدارقطني رواية مروان لاجل هذه الزيادة ، ا-كمن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت ، و ليس بمدلس فيحتمَل أن يكون مجاهد سمعه أولا من جنادة ثم لتى عبد الله بن عمرو ، أو سمماه معا وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى ، و العل السر فى ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فان لفظ النسائى من طريقه و مرب قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ربح الجنة ، فقال و من أهل الذمة ، ولم يقل معاهدا وهو بالمني ، ووقع في رواية أبي معاوية ، بغير حق ، كما تقدم ، ووقع في رواية الجميع وأربعين عاماء إلا عمرو بن عبد الغفار فقال دُسبِمين، ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي . ( تنبهآن ) : أحدهما انفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عرو بن العاص ، إلا ما دواه الاصيلي عن الجرجاتي عرب الغربرى فقال د عبد الله بن عمر ، بضم العين بغير واو ، وهو تصحيف نبه عليه الجيانى . ثانيهما قوله د لم يرح ، بفتح الياء والراء وأصله يراح أى وجد الريح ، وحكى ابن النين ضم أوله وكسر الراء ، قال : والاول أجود وعليه الاكثر ، وحكى ابن الجوزى االله وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح ، والله أعلم

٣- إسب إخراج البهود من جزيرة العرب وقال عرا عن النبئ على « أقرا كم ما أقرا كم الله » الله عرا عن النبي على « أقرا كم ما أقرا كم الله عريرة الله عن أبيه عن أبية وضى الله عن الله عن عنه عنه عنه الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله

[الحديث ٣١٦٧ \_ طرفاه في : ٦٩٤٤ ، ٢٢٦٧]

٣١٦٨ – مَرْشُنَا مُحدُ حدَّ ثنا ابنُ عَيَينةً عن سُلَيانَ بنِ أبي مسلم الأَخُولِ سَمَعَ سَعيدَ بنَ جُبَيرِ سَمَ ابنَ عَبَّاسِ رضَىَ اللهُ عَهما يقول ﴿ يومُ الخيسِ وما يوم الخيسِ ثُمَّ بكي حَتَّى بلَّ دمعهُ الْحَصَى ٰ • قات : يَا ابن حبّاس مايومُ الخيس؟ قال: اشتدًا برسولِ اللهِ ﴿ لَيْ عَلَيْهِ وَجَمُهُ فَقَالَ : اثْنُونَى بَكَتِنْ لَ كَتُبْ لَـكُم كَنَاباً لا نَضِلُوا بِهِ مَا اللهُ وَأَبُداً وَتَنَازَعُوا وَلا يَنْبَنِي عَنَدَ نَبِي تَنَازُعُ . فقالوا: مالهُ ؟ أَهَجَرَ ؟ استفهدوهُ . فقال : ذَرونى ، فالذى أنا فيه خيره مما تَدْعُونى إليه . فامرَهم بثلاث قال : أخرِجوا المشركينَ مِن جَزِرةِ المَرّب وأجرزوا الوقد بنحو ما كنتُ أُجيزهم ، والثالثة إما أن سكتَ عنها ، وإما أن قالها فنسيتُها » قال سفيان : هذا من قول سليان

قوله ( باب اخراج اليهود من جزيرة المرب ) تة م الكلام على جزيرة العرب في د باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ، من كتاب الجماد ، وتزدم فيه حربيث ابن عباس ثانى حديثي الباب والفظه و أخرجوا المشركين ، وكمأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون الله تعالى الااانليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى . قوله ( وقال عمر عن الذي سَالِجَةٍ أَقْرَكُمُ مَا أَفْرَكُمُ الله ) هو طرف من قمة أهل خيبرُ ، وقد تقدم موصولًا في المزارعة مع الكلام عليه ، ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة من قوله يَرْكُ للهود وأسلموا تسلموا ، وسيأتى بآتم من هذا السياق في كتاب الاكراه وفي الاعتصام ، ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين، والظاهر أنهم بقايا من البهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنصير والفراغ من أمرهم ، لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة ، وإنما جا. أبو هريرة بعد فتح خيبر كما سيأتى بيان ذلك كله في المغازي ، وقد أقر النبي ﷺ يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم ، واستمروا إلى أن أجلام عمر ، ويحتمل والله أعلم أن يكون الذي يَرْكِي إليه إن فتح ما بق من خيبر هم باجلاء من بق بمن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الارض فبقاهم ، أو كان قد بتي بالمدينة من الهود المذكورين طائمة استمروا فيها معتمدين على الرضا بابقائهم للعمل في أرض خيبر ثم منعهم الَّذِي ﷺ من سكَّني المدينة أصلا والله أعلم ، بل سيَّاق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النُّصَير ، و لكن لايصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة ، وأبو هريرة يقول في هذا الحديث انه كان مع النبي عليه ، وبيت المدراس بكسر أوله هو البيت الذي يدرس فيه كـتابهم ، أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كـتابهم ، والاول أرجح لأن في الرواية الاخرى دحتى أتى المدراس ، وقوله د أسلموا تسلموا ، من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تـكلُّفه ، وقد تقدم نظيره في كتاب هرقل د أسلم تسلم ، وقوله . اعلموا ، جملة مستأنفة كأنهم قالوا في جواب قوله أسلموا تسلموا : لم قلت هذا وكردته ؟ فقال : اعلموا أنى أريد أن أجليكم فأن أسلم سلمتم من ذلك وعما هو أشق منه . وقولهم ﴿ قَدْ بَلَغْتَ ﴾ (١) كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها ولذلك قال على و ذلك أريد ، أى التبليغ . قوله ( فمن يجد منكم بماله ) من الوجدان أَى يجدُ مشتريًا ، أو من الوجد أي الحجة أي يحبه ، والغرض أن منهم من يشتى عليه فراق شيء من ماله بما يعسر تحويله فقد أذن له فى بيعه . ثا نهما حديث ابن عباس فيما قال النبي يَرْالِيُّ عند وفاته ، والفرض منه قوله د أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ووقع في رواية الجرجاني و أخرجوا الهود ، والأول أثبت. قوله (حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة ) محمد هذا هو ابن سلام ، وقد تقدم في كتاب الوضوء في حديث آخر , حدثنا مجمّد بن سلام

<sup>(</sup>۱) في هامش طبعة بولاق : وقولهم « قد بلنت » وقوله به نه « ذلك أريد » كذا في نسخ الصرح اتى بأيدينا ؛ وليس في نسخ البخارى شيء من ذلك ، فلطها رواية وقعت له فكتب عليها

حدثنا ابن عيينة ، وسيأتى الـكلام على شرح المآن فى الوفاة آخر المفاذى إن شاء الله تعالى . قال الطبرى : فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الاسلام من كل بله غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة اليهم كعمل الارض ونحو ذلك ، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام ، ورُعم أن ذلك لايختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ماكان على حكمها

## ٧ - باسب إذا غُدَرَ المشركونَ بالمسلمين هل يُعنيٰ عنهم ؟

٣١٦٩ - حَرَشُ عِدُ اللّهِ بِنُ يُوسَفَ حَدَّ مَنَا اللّهِ مُ قَالَ حَدَّ بَنَ سَعِيدُ عِن أَهِدِ يَتَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللل

[الحديث ٣١٦٩ \_ طرفاه في : ٤٧٤٩ ، ٧٧٧ه]

قوله ( باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعنى عنهم ) ذكر فيه حديث أبى هريرة فى قصة اليهود فى سم الشاة بعد فتح خيبر ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى المفازى ، ولم يجزم البخارى بالحسكم إشارة إلى ماوقع من الاختلاف فى معاقبة المرأة التى أهدت السم ، وسيأتى بسطه هناك إن شاء الله تعالى

#### ٨ - باب دعاء الامام على من نكث عهدا

٣١٧٠ - مَرْشَنَ أَبِو النمانِ حدَّثنا ثابتُ بن يزيد حدَّننا عاصم قال مألت أنساً رضى اللهُ عنه عن الفَنوتِ قال : قبل الركوع · فقلتُ إن فلاناً يَزعمُ أنك قلت بعد الرُّكوع ، فقال : كذَب ، ثم حدَّثنا عن النبي علي النبي عند أنه قنت شهراً بعد الرُّكوع بدعو على أحياء من بني سُكَيم قال : بَعثَ أربعين أو سبعين - بَشُكُ فيه - مِن القراء إلى أناسٍ من المشركين ، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم ، وكان بينتهم وبين النبي علي عهد ، فارأيته وَجَدَ عليهم »

قوله ( باب دعاء الإمام على من نك عهدا ) ذكر فيه حديث أنس في الفنوت ، وقد سبق شرحه مستوفى في

كتاب الوتر . وقوله ( حدثنا ثابت بن يزيد ) أوله تحتانية ، ووهم من قال فيه زيد بغير ياء ، وعاصم شيخه هو الاحول ، والاسنادكله بصريون

#### ٩ - باسب أمان النساء وجوار هن

٣١٧١ -- حَرَثُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن أبي النّضرِ مَولَى عمرَ بنِ تُعبيدِ اللهِ أن أبا مُرَّةَ مَولَى اللهِ عام اللهِ اللهِ عام اللهِ أبي الله علم اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ علم اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهُ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله ( باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكس الجيم وضمها المجاورة ، والمراد هذا الإجارة ، تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا . ذكر فيه حديث أم هائى وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان أبن هبيرة وغير ذلك من فوائده ، ووقع هذا المداودي الشارح وهم ، فأنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد أفقه بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح ، وتعقبه ابن التين بأن الروايات كاما على خلاف ماقال الداودي وليس فيها الا يوم الفتح على الصراب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ، إلا شيئاذكره عبد الملك \_ يمنى ابن الماجشون صاحب مالك \_ لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الامان إلى الامام ، وتأول ماورد ما يخالف ذلك على بذمتهم أدناهم ، دلالة وتأول ماورد ما يخالف ذلك على بنمتهم أدناهم ، دلالة على اغفال هذا القائل انتهى . وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الامام ، إن أجازه جاز وإن

١٠ - باب ، فمة المسلمين وجوارُهم واحدة ، يَسمَىٰ بها أدناهم

٣١٧٧ – حَرَثَى مُحَدُّ أَخِبَرُ نَا وَكَيْمٌ عَنِ الْأَعْشِ عِن الْبِرهِيمَ النَّيْمِيُّ عِن أَبِيهِ قَال لَا خَطَبنا عَلَى ْ فَقَال : مَا عَندَ نَا كَتَابُ نَقْرُو مُ إِلا كَتَابَ اللهِ وما في هذو الصحيفة ، فقال : فيها الجراحات ، وأسنانُ الابل ، والمدينة حرم مابين عَيرِ إلى كذا ، فن أحدَثَ فيها حدثًا أو آوَى فيها نُحْدِثًا فعاليه لعنة الله ولللائكة والناس أجعين ، لا يُقبَلُ منه صَرف ولا عَدل ، ومَن تولَّى غيرَ مَواليه فعليه مِثلُ ذَلك . وذِمَّةُ المسلمين و احدة ، فن أخفَرَ مُسلماً فعليه مِثلُ ذَلك »

قله ( باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسمى بذمتهم أدناهم ) ذكر فيه حديث على فى الصحيفة ، ومحمد شيخه م

هو ابن سلام نسبه ابن السكن ، والفرض منه قوله فيه ، وذمة المسلمين واحدة ، فن أخفر مسلما فعليه مثل ذاك ، أى مثل ماذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حدثا ، وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر النرجمة . وأما قوله ويسعى بندمنهم أدناه ، فأشار به إلى ماورد في بعض طرقه ، وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج ، وياتى بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب ، ودخل في قوله ، أدناهم ، أى أفلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجانون . فاما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله ، وأما العبد فأجاز الجهور أمانه قاتل أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا ، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا ، وقال سحنون : إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجم أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز ، قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنا بلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر . لكن قال الاوزاعي : إن غزا الذي مع المسلمين فأمن أحدا فان شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه ، وحكى أبن المذفر عن الشورى أنه استثني من الرجال الاحرار الاسير في أرض الحرب فقال : لاينفذ أمانه ، وكذلك الاجير ، وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة ، وتأتى بقيته في كتاب الغرائي إلى شاء الله تعالى

## 

قوله (باب إذا قالوا) أى المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أى وأدادوا الإخباد بأنهم أسلوا (ولم يحسنوا أسلمنا) أى جريا منهم على لفتهم ، هل يكون ذلك كافيا فى دفع القتال عنهم أم لا ؟ قال ابن المذير : مقصود الترجمة أن المقاصد تمتبر باداتها كيفاكانت الآدلة لفظية أو غير لفظية بأى لفة كانت . قوله ( وقال ابن عمر : فجمل خالد يقتل ، فقال النبي يتلقي : أبرأ اليك عاصنع خالد ) هذا طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف فى غزوة الفتح من المغاذى ، ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك ، وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر الذي يتلقي قوما فقالوا صبأ نا وأدادوا أسلمنا ، فلم يقبل خالد ذلك منهم وقنلهم بناء على ظاهر اللفظ ، فبلغ الذي يتلقي ذلك فانكره ، فدل على أنه يكتنى من كل قوم بما يعرف من لفتهم . وقد عذر الذي يتلقي خالد بن الوليد فى اجتهاده ، ولذلك لم يقد منه . وقال ابن بطال : لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بحور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود ، لكن ينظر فان كان على وجه بطال : لا خلاف أن الحاكم إذا الشهرى وأما الفهان فيلزم عند الاكثر . وقال الشورى وأهل الرأى وأحد وإسمى : ما كان الاجتهاد فان الاثم ساقط ، وأما الضان فيلزم عند الاكثر . وقال الشورى وأهل الرأى وأحد وإسمى : ما كان لا يلزم فيه ضمان . وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الاحكام ، وهذا من المواضع التي يتمسك بها فى أن البخارى يقرجم ببعض ماورد فى الحديث وان لم يورده فى تلك الرجة فإنه ترجم بقوله ,وسبأنا، ولم يوردها ، واكننى بطرف الحديث الذى وقمت هذه اللفظة فيه . قوله ( وقال عمر : إذا قال , مترس ، فقد آمنه ، إن الله يعلم الآلسنة كلها ) وصله عبد الرذاق من طربق أبى وائل قال , جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال : إذا حاصرتم قصرا

فلا تقولوا الزل على حكم الله فاذكم لاندرون ما حكم الله ، و الكن أنزلوهم على حكمـكم ثم اقضرا فهم ، وإذا لتى الرجل الرجل فقال لاتخف فقد أمنه ، وإذا قال مترس فقد أمنه ، ان الله يعلم الآلسنة كاما، وأول هذًا الاثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعاً في حديث طويل . و دمترس، كلة فارسية معناها لاتخف وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناء من العجم ، وقيل باسكان المثناة وفتح الراء ووقع في الموطأ رواية يميي بن يميي الاندلسي مطرس بالطاء بدل المثناة ، قال ابن قرقول : هي كلمة أعجمية ، والظاهر أن الراوى فهم المثناة قصارت تشبه الطاء كما يقع من كشير من الاندلسيين . قوله ( وقال تمكام لا بأس ) فاعل قال هو عمر، وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه من طرق باسناد محييح عن أنس بن مالك قال وحاصرنا تستر ، فنزل الهرمزان على حكم همر ، فلما قدم به عليه استعجم ، فقال له عمر : تـكلم لا بأس عليك ، وكان ذلك تأمينا من عمر ، ورويناه مطولا في سأن سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حميد ، وفي نسخة اسماعيل ابن جعفر من طريق ابن خزيمة عن على بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال . بعث معى أبو موسى بالهرمزان إلى عمر ، فِعل عمر يكلمه فلا يتكلم ، فقال له : تسكلم ، قال : أكلام حي أم كلام ميت ؟ قال تسكلم لا بأس ، فذكر القصة ، قال فاداد قتله فقلت : لاسبيل إلى ذلك ، قد قلت له تكلم لا بأس ، فقال من يشهد الك ؟ فشهد لى الربيد بمثل ذلك ، فتركه فأسلم ، وفرض له في العطاء . قال ابن المنير . يُستفاد منه أن الحاكم أذا نسى حكمه فشهد هنده اثنان به نفذه ، وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك قدحا في شهادة الاول، وقوله . ان الله يعلم الالسنة كلها ، المراد اللغات ، ويقال انها ثنتان وسيعون لغة : ستة عشر في ولد سام ، ومثلما في ولد حام ، والبقية في ولد يافث

١٢ - باب الوادءة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يَف بالعهد وقوله [ ٦٦ الأنفال ] : ﴿ وإن جَنَحوا للسَّلْم - جنحوا : طلبوا الدلم - فاجْنح للما ﴾ الآية

٣١٧٣ - حَرَثُ مسدَّةُ حدَّمَنَا بِشَرْ هُو ابنُ المفضَّل حدَّمَنا بِمِنْ بِنْ بِسَارٍ عَنْ سَمِلِ بِنْ أَبِى حَيْمِ ، وَهِى يَو مَنْذُ صَابِحْ ، فَتَفَرُقا ، فاتَى عَيْمَةُ إلى عَبِدَ اللهِ بِنِ سَمَلٍ وَمُعَيِّمَةُ بِنْ مَسْمُودِ بِنْ زَيْدَ إلى خَيْبِر ، وهي يَو مَنْذُ صَابِحْ ، فَتَفَرُقا ، فاتَى عَيْمَةُ إلى عَبْدَ اللهِ بِنِ سَمَلِ وهو يَتَشَخَّطُ في دمه قتيلا ، فَدَفْنَه ، ثمَّ قدِم المدينة فانطلق عبدُ الرَّمْنِ بِن سَمِل وهو يَتَشَخَّطُ في دمه قتيلا ، فَدَفْنَه ، ثمَّ قدِم المدينة فانطلق عبدُ الرَّمْنِ بِن سَمِل وعيِّمَةُ وحُويَّقِمة ابنا مَسَمُود إلى النبي عَلَيْهِ ، فذَهبَ عبدُ الرَّمْنِ يَتَكُمُ ، فقال : كَبَرْ كَبَرِ حَهُو أَحدَثُ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ نَشَعَدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ نَشَعَدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدِ وَتُعْدِدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَا وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا و

بطلبوا هو للمصنف ، وقال غيره : ممنى جنحوا مالوا ، وقال أبو عبيدة : السلم والسلم واحد وهو الصلح . وقال

أبو عمر : والسلم بالفتح الصلح ، والسلم بالـكسر الاسلام . ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للاسلام المصالحة ، أما إذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا . ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخير . والفرض منه قوله : الطاق إلى خيهر وهي يومئذ صلح، وفهم المهلب من قوله في آخره : فعقله الذي تلكي من عنده، أنه يوافق قوله في الرجمة , والمصالحة مع المشركين بالمال ، فقال : انما وداه من عنده استئلافا للهود وطمعا في دخولهم في الاسلام . وهذا الذي قاله يرده مافى نفس الحديث من غير هذه الطريق و فكره الني على أن يبطل دمه ، فانه مشعر بان سبب اعطائه ديته من عنده كان تطييبًا لقلوب أهله . ويحتمل أن يكون كل منهما سببًا لذلك . وبهذا تتم الترجمة . وأما أصل المسألة فاختلف فيه . فقال الوليد بن مسلم سألت الاوزاعي عن موادعة إمام السلمين أهل الحرب على مال يؤدونه اليهم فقال: لايصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم . قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شي يؤدونه إليهم كا وقع في الحديبية . وقال الشافعي : إذا ضمف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم ، لأن القتل المسلمين شهادة ، وأن الاسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم ، إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لسكترة العدو ، لأن ذلك من معانى الضرورات ، وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق الا بفدية جاز . وأما قول المصنف دواثم من لم يف بالعهد، فليس في حديث الباب مايشمر به ، وسيأتي البحث فيه فى كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى

( تنبيه ) : قوله في نسب محيصة بن مسعود و ابن زيد ، يقال ان الصواب وكعب ، بدل زيد

#### ١٣ - ياب فضل الوفاء بالمَهد

٣١٧٤ - حَرْثُ يَعِي بنُ بَكَيرٍ حدَّثنا الليثُ عن يونُسَ عن ِ ابن ِ شهاب ِ عن عُبيدِ الله ِ بن عبد الله بن عتبةً أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ أخبرَ. أنَّ أبا سفيانَ بنَ حربٍ أخبرَ. ﴿ ان هِرَ قُل أرسل إليه في ركب من تُورِيش كانوا تجاراً بالشام في المدَّة ِ التي مادُّ فيها رسولُ الله عَيْنِكِيْنَةُ أَبا سفيانَ في كفارٍ قريش ﴾ قوله ( باب فضل الوفاء بالعمد ) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، قال ابن بطال : أشار

البخارى بهذا إلى أن الغدر عندكل أمة قبيح مذموم ، وايس هو من صفات الرسل

## ١٤ - باسب عل يُعني عن الذِّي إذا سَعر ؟

وقال ابن وهب أخبرني يونس ُ « عن ابن شهاب سُئلَ : أعلى من تسحر من أهلِ المهد قتل ؟ قال : بلَّهَنا أنَّ رسولَ اللهِ عِنْكُ قد صُنع له ذلك لل يَقتُلُ من صنعه ، وكان من أهلِ الكتاب »

٣١٧٠ \_ حَدِيْنَ مِحِدُ بِنِ الْمُثْنَى حدِّثنا يميي حدَّثنا هشام وال حدُّ في أبي عن عائشة أن النبي علي سحر حتى كان ُ يُخيِّلُ إليه أنهُ صَنعَ شيئًا ولم يَصنمه »

[الحديث ١٩٧٠ أطرافه في : ١٩٦٨ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٠ ، ١٩٦٢]

قوله (باب هل يمنى عن الذى إذا سر) قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب ، إلا إن قتل بسحره فيقتل ، أو أحدث حدثا فيؤخذ به . وهو قول الجهود . وقال مالك : إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضا : يقتل الساحر و لا يستتاب ، وبه قال أحمد وجماعة ، وهو عنده كالونديق . وقوله و وقال ابن وهب الح ، وصله ابن وهب في جامعه هكذا . قوله ( وكان من أهل الكتاب ) قال السكرمانى : ترجم بلفظ الذمي وسئل الزهري بلفظ أهل العهد وأجاب بلفظ أهل الكتاب ، فالاولان متقادبان ، وأما أهل الكتاب فراده من له منهم عهد ، وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال : لاحجة لابن شهاب في قصة الذي سحر الذي يتلع لانه كان لا ينتقم لنفسه ، ولأن السحر لم بضره في شيء من أمود الوحي ولا في بدنه ، وا بما كان اعتراه شيء من التخيل ، وهذا كا تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك ، وا بما كان اعتراه السحر ما ينال المريض من ضرر الحي . قلت : ولهذا الاحتال لم يجزم المصنف بالحكم . ثم ذكر طرفا من حديث السحر ما ينال المريض من ضرر الحي . قلت : ولهذا الاحتال لم يجزم المصنف بالحكم . ثم ذكر طرفا من حديث عائشة د ان الذي يتلغ لما عوفي أمر بالبئر فردمت وقال : كرهت أن أثير على الناس شرا ، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفي حيث ذكره المصنف تاما في كتاب وقال : كرهت أن أثير على الناس شرا ، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفي حيث ذكره المصنف تاما في كتاب الطب إن شاء اقه تعالى

## ١٥ - باب ما يُعِذَرُ من الفَدرِ

وقول الله ِ تمالى [ ٦٢ الأنفال ] : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْذَعُوكَ فَانْ حَسْبَكَ اللهُ ﴾ الآية

٣١٧٦ - مَرْثُنَ الْحَيدَى حَدِّ ثَنَا الوليدُ بن مسلم حدَّ ثنا عبدُ الله بن المقلاء بن زَبر قال سمعتُ بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال « أتيتُ النبي عَلَيْكِيْنَ في غزوة تَبوك \_ وهو في عبيد الله أدم \_ فقال: اعدُدُ ستا بين يدى الساعة: مَوتى، ثم فتحُ بيتِ المَفْدِس، ثم مُوتان يأخذُ فيكم كقماص الغنم، ثم استِفاضهُ المال حتى يعطى الرجلُ مائة دينار فيَظلُ ساخطاً ، ثم فتنة لايبق بيت من العرب الا دخلَته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيَغدرون، فيأتونكم تحت عمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا »

قوله (باب ما يحذر) بضم أوله مخففا ومثقلا (من الغدر). قوله (وقول الله عز وجل (وان يربدوا أن يخدعوك فان حسبك الله) الآية) هو بالجر عطفا على لفظ الغدر، وحسب باسكان المهملة أى كاف. وفي هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين، بل يعزم و يتوكل على الله سبحانه. قوله (سمحت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة، والاسناد كله شاميون إلا شيخ البخارى، وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من يسر دلالة على أن الذي وقع في رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله، فزاد في الاسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل الاسانيد. وفد أخرجه أبو داود وابن ماجه والاسماع لي وغيره من طرق ايس فيها زيد بن واقد . قوله متصل الاسانيد . وفد أخرجه أبو داود وابن ماجه والاسماع لي وغيره من طرق ايس فيها زيد بن واقد . قوله متصل الاسانيد . وفد أخرجه أبو داود وابن ماجه والاسماع لي رواية المؤمل بن الفضل من الوايد عند أبي داود

و فسلمت فرد . فقال ادخل . فقلت : أكلى يارسول الله ؟ قال : كاك . فدخلت ، فقال الوايد قال عثمان بن أ بى العاتكة ا نما قال ذلك من صـغر القبة ، . قوله ( ستا ) أي ست علامات لقيام الساعة ، أو لظهور أشراطها المقتربة منها . قوله (ثم موتان ) بضم الميم وسكون الواد ، قال القزاذ : هو الموت . وقال غيره الموت الكشير الوقوع ، ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها . ويقال للبليد موتان القلب بفتح الميم والسكون ، وقال ابن الجوذى : يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو ، وإنما ذاك اسم الارض التي لم تحى بالزرع والاصلاح . ( تنبيه) في رواية ابن السكن ، ثم موتتان ، بَلفظ التثنية وحينتذ فهو بفتح الميم . ﴿ لِلهِ كَمْقَاصُ الغنم ) بعنم المين المهملة(١)وتحفيف القاف وآخره مهملة ، هو دا. يأخذ الدواب فيسيل من أنَّوفها شيء فتدوت لجأة . قال أبو عبيد : ومنه أخذ الاقعاص وهو القتل مكانه . وقال ابن فارس : العقاص داء يأخذ في الصدر كـأنه يكسر العنق . ويقال ان هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتسح بيت المقدس. قوله ( ثم استفاضة المال ) أي كَثَرَتُهُ ، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة ، والفتنة المشار اليها افتتحت بقتل عثمان ، واستمرت الفتن بعده ، وَالسادسة لم تجيء بعد . قوله ( هدنة ) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . قوله ( بنى الاصفر ) مم الروم . قوله (غاية ) أى راية ، وسميت بذلك لانها غاية المتبع إذا وقفت وقف . ووقع فى حديث ذى مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبى داود فى نحو هذا الحديث بلفظ وراية، بدل غاية ، وفى أوله و ستصالحون الروم صلحا أمنا ، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون ، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب ، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم اليه فيدفعه ، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون ، فذكره ، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً و اذا وقمت الملاحم بعث الله بعثًا من الموالي يؤيد الله بهم الدين، وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر ، وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ، و يخرج الدجال في السابعة ، وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ ، قال ابن الجوزى : رواه بَعضهم . غابة ، بموحدة بدل النحتانية والغابة الاجمة كانه شبه كثرة الرماح بالاجمة . وقال الخطابى : الغابة الغيضة ، فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح ، وجملة العدد المشار اليه تسمائة ألف وستورث ألفا ، ولمل أصله ألف ألف فألغيت كسوره . ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي عنبر و لفظه . فيجتمعون للملحمة ، فيأتون تحت ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفا ، ، ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث وشيخًا من شيوخ المدينة فقال: أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس وعمران بيت المقدس ، قال : المهلب فيه ان الغدر من أشراط الساعة . وفيه أشياء من علامات النبُّوة قد ظهر أكثرها . وقال ابن المنير : أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد . وفيه بشارة و نذارة ، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون

<sup>(</sup>۱) في هامش طبعة بولاق : كذا في ندخ الشارح التي بايدينا ، والذي في ندخ البخارى بتقديم القاف على العبن ، وبه ضبط القسطلاني ، وهو للنصوص في كتب اللغة والمتعهن من تول أبي هبيد ، ومنه أخذ الاقعاص

أضماف ماهو عليه . ووقع فى رواية المحاكم من طريق الشعبى عن عوف بن مالك فى هذا الحديث و ان عوف بن مالك قال لمماذ فى طاعون عمواس ان رسول الله ﷺ قال لى : اعدد ستا بين يدى الساعة ، فقد وقع منهن ثلاث ، يعنى موته ﷺ وفتح بيت المقدس والطاعون ، قال و بق ثلاث فقال له معاذ : ان لهذا أهلا ، ، ووقع فى الفتن لنعيم ابن حماد أن هذه القصة تسكون فى زمن المهدى على يد ملك من آل هرقل

#### ١٦ - باسب كيف 'ينبَذ الى أهلِ العهدِ؟

وقولُ اللهِ عزَّ وجل [ ٥٥ الأنفال ] : ﴿ وإِما تَخَافَنَّ من قوم خِيانةً قانبِذْ البهم على سواه ﴾ الآية ٢١٧٧ – حرَشُ أبو اليان أخبر نا شُعيب عن الزَّهر يُّ أخبر نا مُعيدُ بن عبد الرحمن أنَّ أبا هربرة قال ﴿ بَشَنَى أبو بَكْر رضى الله عنه فيمن بُوَذِّنُ يوم النَّحرِ بمنى " لا يَحْجُ بعد العام مُشرك ، ولا يَعلوفُ بالبيت عُريان . ويومُ الحجِّ الأكبر يومُ النحر ، وإنَّما قيلَ ﴿ الأكبر » من أجل قول الناس ﴿ الحجُّ الأصغر » فَنَبذ أبو بكر إلى الناس في ذَلك العام ، فلم يَحُجَّ عام حَجَّة الوَداع الذي حجَّ فيه النبئ مِنْ اللهِ مشرك »

قوله (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ، وقول الله عز وجل (وإما تخافن من قوم خيانة قانبذ اليهم على سواء) أى اطرح اليهم عهده ، وذلك بآن يرسل اليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض ، قال ابن عباس : أى على مثل ، وقيل على عدل ، وقيل أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك فى العلم بذلك . وقال الازهرى : المعنى إذا عاهدت قوما فحديت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم ، ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة « بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ، الحديث ، وقد تقدم شرحه فى الحج وانه سيشرح فى تفسير براءة ، قال المهاب : خشى رسول الله عدر المشركين فلذلك بعث من ينادى بذلك

## ١٧ - باب إنم من عاهدَ ثمَّ غَدَر

٣١٧٩ - مَرْشُنَا مُحدُّ بِنَ كَثَيْرِ أَخْبِرَ أَا سُفَيَانُ عِنِ الْأَعْشِ عِن إِبِرَاهِيمَ التَّبِيمِ عِن أَبِيهِ عِن عَلَى رَضَى اللهُ عِنه قال « مَا كَتَبِنا عِن النّبِيِّ عَلَيْكِيْ إِلّا القرآن ، وما في هٰذَهِ الصحيفةِ ، قال النبي عَلَيْكِ : المدينةُ حَرَامٌ مابينَ عائر إلى كذا ، فمن أُحدَثَ حَدَثًا أُوآ وَى مُعْدِثًا فعليه لمنةُ اللهِ والملائكةِ والناس أَجْمَين ، لا يُقبَلُ منه

عَدَلُ وَلاَ صَرَفَ. وَذُمَّةُ السَّمَينَ وَاحَدَةُ يَسْمَى بِهَا أَدْفَاهُم ، فَن أَخْفَرَ مَسْلُماً فَعَلَيهِ لِمَنَةُ اللهِ وَالمَلائكَةَ وَالنَّاسَ أَجْعَينَ ، لايقبلُ منه صَرَفُ ولا عَدَلُ . ومَن والى قوماً بغير إذن ِ مَواليه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجعين ولا عَسَدل »

٣١٨٠ – قال أبو موسى حد ثنا هاشم بن الفاسم حد ثنا اسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال «كيف ترى ذلك كاثنا يا أبا هريرة ؟ قال : الله عنه قال «كيف ترى ذلك كاثنا يا أبا هريرة ؟ قال : إلى والذي نفس أبي هريرة بيده ، عن قول الصادق المصدوق . قالوا : عم ذلك ؟ قال : تنتمك فرمة الله وذمة رسوله عَيْنِيْنَى ، فَيَشُدُ الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنمون مافى أيديهم »

قوله ( باب إثم من عاهد ثم غدر ) الغدر حرام باتفاق ، سواء كان في حق المسلم أو الذي . قوله ( وقول الله عز وجل : الذين عاهدت منهم) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وهو ظاهر فيها ترجم له ، وقد مضى شرحه فى كتاب الايمان . ثانيها حديث على , ماكتبنا عن الذي يلك الاالقرآن ، الحديث ، وقد تقدم التنبيه عليه قريبا ، والمراد منه قوله « من أخفر مسلما » وهو بالخاء المعجمة والفاء أى نقض عهده . ثالثها حديث أبي هريرة ، قوله ( وقال أبو موسى ) هو محمد بن المثني شيخ البخاري ، وقد تـكرر نقل يستعملها فيه ؟ وبهذا الاخير جزم الخطيب . وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج ، من طريق موسى ابن عباس عن أبى موسى مثله ، ووقع في بعض نسخ البخاري . حدثنا أبو موسى ، والاول هو الصحيح و به جزم الاسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما ، و( إسحق بن سعيد) أي ا<sub>ب</sub>ن عمرو بن سعيد بن العاص ، وقد وافقه أخوه خالد ابن سعيد أخرجه الاسماعيلي من طريقه بنحوه . قوله ( إذا لم تجتبوا ) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الالف تعتانية ، أى لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا . قوله ( تنتهك ) بضم أوله أى تتناول مما لايحل من الجور والظلم . قوله ( فيمنعون ما في أيديهم ) أي يمتنعون من أداء الجزية ، قال ألحيدي : أخرج مسلم معني هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه دمنعت العراق درهمها وقفيزها ، وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي ، والمراد به مايستقبل مبالغة في الاشارة إلى تحقق وقوعه ، ولمسلم عن جابر أيضا مرفوعا يوشك أهل العراق أن لايحتني اليهم بعير ولا درهم ، قالوا : مم ذلك ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذلك ، وفيه علم من أعلام النبوة ، والتوصية بالوفاء لاهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين ، وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يحتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم . وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة و منعت العراق درهمها ، الحديث على أن الارض المغنومة لانقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج ، ورده بأن الحديث ورد في الانذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الامر ، وكذلك وقع ١٨ - باب \* ١٨١ - مرتث عبدان أخبرنا أبو حزة قال سمعت الأعش قال « سألت أبا و الله و الله و سألت أبا و الله و

[ الحديث ٢١٨٦ \_ اطرافه ف : ١٨٩٧ ، ١٨٨٤ ، ١٨٨٤ ، ٢٠٨٠]

٣١٨٢ - وَرَضُ عبدُ اللهِ بِن مُحدِ حدَّ ثَنَا يَحِي بِن آدَمَ حدَّ ثَنَا يَرِيدُ بِنِ عبدِ العزيز عن أبيه حدَّ ثنا حبيبُ ابنِ أبي ثابت قال حدَّ ثنى أبو وائل قال و كنا بصفين ، فقام سهلُ بن خُنَيفِ فقال : أيها الناس الهموا أنفسَكم ، فانا كنا مع الذي على الحد يبية ولو نركى قتالاً لقاتلنا ، فجاء عر بن الخطاب فقال : يارسول الله أنسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال : بلي فقال : أيس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلي . قال : فعلام مُنطى الله أيد يه فقال : يا ابن الخطاب إلى رسولُ الله ، ولن يُضيعني الله أبدا ، فانطلق عر الى أبي بكر فقال له مثل ماقال الذي من الله أبدا ، فقال عر الله ، ولن يُضيعَه الله أبدا ، فنال عر الله ، ولن يُضيعَه الله أبدا ، فنال عر المول الله ، ولن يُضيعَه الله أبدا ، فنال عر المول الله أو فتح هو ؟ فنركت سورة الفتح ، فقرأ ها رسولُ الله وقت الله قل عر الله قال عر المول الله أو فتح هو ؟ قال : بنه »

٣١٨٣ - حَرْثُ تُعَلَيْهِ مُن سميدِ حد "ننا حائم بن إسماعيل عن هشام بن عُروة عن أبيه عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت « قَدَمت على أمى وهي مُشركة في عهد قريش إذ عاهد وارسول الله على ومُدالهم مع أبيها ، فاستفقت رسول الله على فقالت : يارسول الله إن أمى قدِمت على وهي راغبة ، أفاصِلها ؟ قال : نعم ، صليها »

قرل (باب) كذا هو بلا نرجمة عند الجميع ، وهو كالفصل من الباب الذي قبله ، وذكر فيه حديثين : أحدهما عن سهل بن حنيف في قصة الحديبية ، وذكره من وجهين ، والطريق الاولى منهما مختصرة ، وقد ساقه منها بتمامه في الاعتصام ، وقد تقدمت الاشارة إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط ، وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . والثاني حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمها ، ووجه تعلق الأول من جهة ما آل اليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح محكة ، فانه يوضح أن مآل الغدر مذموم ومقابل ذلك بمدوح ، ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني ، ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب مؤلى على غير دين الواصل ، وقد تقدم حديث أسماء في الهبة مشروحا ، وقول سهل بن حنيف و يوم أبي جندل ، أراد به يوم الحديبية ، وانما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه ، وعبد أراد به يوم الحديبية ، وانما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه ، وعبد

العزيز بن سياه فى اسناده بالمهملة المسكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاء وصلا ووقفا ، وهو مصروف مع أنه أعجمى ، وكأنه ليس بعلم عنده . وانما قال سهل بن حنيف لأهل صفين ما قال لما ظهر من أصحاب على كراهية التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح ، ومع ذلك فأعقب خيرا كثيرا وظهر أن رأى النبي بالله في الصلح أتم وأحد من رأيهم في المناجزة ، وسيأتى بقية فوائده في كتاب التفسير والاعتصام ان شاء الله تعالى

## ١٩ - باسب المصالحة على ثلاثة أيام أو وَقت معاوم

٣١٨٤ - مَرَشُ أَحِدُ بِن عَبَانَ بِنِ حَكَمِ حَدَّ بِن مَسَلَةَ حَدَّ بَنَ مَسَلَةَ حَدَّ بَنَ إِبِ الهِيمُ بِن بِوسَفَ بِنِ أَبِي إِلَيْهِ مِن أَبِي عِن أَبِي إِسحاقَ قال حَدَّ بَنِي البَرِاءِ رَضَى الله عنه ﴿ انَّ النبِي عَلَيْهِ لمَا أَراد أَن يَعتَمِرَ أَرسَلَ إِلَى أَهْلِ مِكَةً بَستَأَذَ نَهِم لَيَدَخُلُ مَكَةً ، فاشتَرَطُوا عليهِ أَن لا يُقِيمَ بِهَا إِلا ثَلاثَ لِيالٍ ، ولا يَدخُلُم الإ بُكِنَا الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله ( باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ) أى يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها فى وقت معلوم ولو لم تـكن ثلاثة ، وأورد فيه حديث البراء فى العمرة وقد تقدم فى الصلح ، وسيأتى شرح ما يتعلق بكمتابة الصلح منه فى كتاب المغازى ان شاء الله تعالى

• ٣٠ - بأسب الموادعة من غير وقت ، وقول النبي بالله : أقر كم على ما أقر كم الله و ما الله على ما أقر كم الله و ما معاملة فيله ( باب الموادعة من غير وقت ، وقول النبي بالله : أقركم على ما أقركم الله ) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر ، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة ، وأماعا يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لاحد لها معلوم لا يجوز غيره ، بل ذلك راجع إلى رأى الامام بحسب ما يراه الاحظ والاحوط للمسلمين

## ٢١ - باسب طرح جِيَفِ للشركينَ في البنر ، ولا مُؤخَذُ لم مُن

٣١٨٥ – مَرْشُ عَبدانُ بن عُمانَ قال أخبرَ ني أبي عن شعبة َ عن أبي إسحاقَ عن عمرِو بنِ مَهمونِ عن عبدِ اللهِ رضى الله عنه قال « رَبِيها النبيُّ مَلَيُّكُ ساجدُ وحَولهُ ناسٌ من قريش من المشركين لهذجاء مُ عقبةُ بن أبي

مُمَيط بِسَلَى جَزُورٍ وقذفه على طَهِرِ النبي ﷺ ، فلم يَرفَع رأْمَه حتى جاءت قاطمة عليها السلام فأخذت من طهر ودَعَتْ على مَن صَنعَ ذلك ، فقال النبي عليه الأمم عليك المَلاَ من قريش ، اللهم عليك أبا جهل بنَ هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبى مُعيط وأميّة بن خلف \_ أو أبى بن خَلف \_ فاقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر فألقوا فى بشر ، غير أميّة \_ أو أبى " \_ فانه كان رجلا ضَخَا ، فلما جَرُوه مُ تقطّمَت أوصاله قبل أن يملي في البثر »

قوله ( باب طرح جيف المسركين في البش ، ولا يؤخذ لهم عمن ) ذكر فيه حديث ابن مسمود في دعاء النبي برائي على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه و فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بش ، وقد تقدم بهذا الاسناد في و باب الطهارة ، ومضى شرحه أيضا . ويأتى في المغازى مزيد لذاك . قوله ( ولا يؤخذ لهم عمن ) أشار به إلى حديث ابن عباس و ان المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبي النبي برائح أن يبيمهم ، أخرجه الشرمذى وغيره ، وذكر ابن إسحق في المغازى و ان المشركين سألوا النبي برائح أن يبيمهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة ، وكان اقتحم الحندق ، فقال النبي برائح : لاحاجة لنا بشمنه ولاجسده ، فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهرى أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف ، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلي بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ماشاء الله ، فهذا شاهد لحديث ابن عباس ، وان كان اسناده عير قوى

٢٢ - باب إنم النادر للبرِّ والفاجر

٣١٨٦ ، ٣١٨٦ - حَرَثُنَا أَبُو الوليدِ حدَّثنا تُشعبة عن سليانَ الأعش عن أبى واثمل عن عبدِ الله ِ وعن ثابت عن أنس \_ عن النبيُ مَنْ قَالَ لا لـكل غادر ٍ لوالا يومَ القِيامة ِ ، قال أحدُّهما يُنصَبُ \_ وقال الآخر يُركى \_ يومَ القيامة ِ يُعرَفُ به ِ » يُركى \_ يومَ القيامة ِ يُعرَفُ به ِ »

٣١٨٨ - مَرْشُ مُلْمِانُ بن حرب حدَّمنا حَادُ بن زيدً عن أيوبَ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضى الله عنهما قال « سمتُ النبي مِنْ يقول : لـكلَّ غادر لواء يُنصَبُ يومَ القيامة بغدرتهِ »

[ الحديث ٢١٨٨ ــ أطرأنه في : ١١٧٧ ، ١١٧٨ ، ٢٩٦٦ ، ٢١١١ ]

٣١٨٩ – حَرَثُ عَلَّ بِنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن طَاوُسِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَضَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

قوله ( باب إتم الغادر للبر والفاجر ) أي سواء كان من بر لفاجر أو بر ، أو من فاجر لبر أو فاجر . وبين هذه النَّرجمة والنرجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص ، ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانها حديث ابن مسعود وأنس معا : لكل غادر لوا. . . وقوله : وعن ثابت ، قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روآيته من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن ثابت عن أنس ، وقد أخرجه الاسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخارى فيه بالاسنادين معا ، قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على قوله « عن أ بى الوليد ، فيبكون من رواية الاعش عن ثابت ، وايس كذاك ، ولم يرقم المزى في التهذيب في رواية الاعش عن ثابت رقم البخاري . قرَّالِه ( قال أحدهما ينصب ـ وقال الآخر يرى ـ يوم للقيامة يعرف به) ليس في رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرى ، وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبه ويقال هذه غدرة فلان ، وله من حديث أبي سعيد ديرفع له بقدر غدرته ، وله من حديثه من وجه آخر د عند استه ، قال ابن المنيركأ نه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته ، لأن الاعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة . ثا اثبها حديث ابن عمر في ذلك ، قوله (ينصب يوم القيامة بغدرته ) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم ، قال القرطبي هذا خطاب منه للعرب بنحو ماكانت تفعل، لأنهمكانوا يرفعون الموفاء راية بيضاء، والغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك الغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف ، وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك ، وقد ثبت لواء الحد لنبينا ﷺ . وقد تقدم تفسير الغدر قريبا والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين آلراية في باب مفرد في كشاب الجهاد . وفي الحديث غلظ تحريم الفدر لاسيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، ولاته غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوَّفاء ، وقال عياض : المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو الإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها ، فتي خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهى الرعية عن الغدر بالامام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة . قال : والصحيح الاول . قلت : ولا أدرى ما الما نع من حمل الخبر على أعم من ذلك ، وسيأتى مزيد بيان لذلك فى كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هنا وأن الذى فهمه ابن عر راوى الحديث هو هذا والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه د هذه غدرة فلان ابن فلان ، وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن ، قال ابن دقيق الميد : وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم . وتمسك به قوم فى ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون كما حكاء الباجى . رابعها حديث ابن عباس و لاهجرة بعد الفتح ساقه بتمامه ، وقد تقدم شرحه فى أو اخر الجمهاد و باقيه فى الحج ، وفى تعلقه بالترجمة غموض ، قال ابن بطال : وجمه أن محارم الله عهوده إلى عباده ، فن انتهك منها شيئًا كان غادرًا ، وكان النبي 🏂 لمـا فتح مكة أمن الناس ، ثم أخبر أن الفتال بمكة حرام ، فاشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الامان . وقال ابن المنير : وجمه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناء لايختص بالمؤمن البر فيها ، اذ كل بقمة كذلك ، قدل على انها اختصت بما هو أعم من ذلك . وقال الكرماني : يمكن أن يُؤخذ من قوله و وإذا استنفرتم فانفروا. اذ معناه لاتندروا بالائمة ولا تُخالفوهم ، لأن إيجاب الوفا. بالحزوج مستلزم لتحريم الغدر ، أو أشار إلى أن

النبي بَرَائِكُمْ لم يغدر باستحلال القتال بمكة ، بلكان باحلال الله له ساعة ، ولولا ذلك لما جاز له . قلت : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى مارقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قربش بخزاءت حلفاء النبي بيكم لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش ، فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على خزاءت وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة ، وفي ذلك يقول شاعرهم مخاطب الذي بركم :

#### إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا

وسيأتى شرح ذلك فى المفاذى مفصلا ، فدكان عافية نقض قريش العهد بما فعلوه أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا لى طلب الآمان وصادوا بعد العز والقوة فى غاية الوهن إلى أن دخلوا فى الاسلام وأكثرهم لذلك كاره ، ولعله أشار بقوله فى النزجة « بالبر » الى المسلمين « وبالفاجر » الى خزاعة لآن أكثرهم أذ ذاك لم يكن أسلم بعد ، والله أعلم

(خاتمة): اشتملت أحاديث قرض الحنس والجزية والموادعة \_ وهى فى التحقيق بقايا الجهاد، وإنما أفردها زيادة فى الايضاح، كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب الحج \_ من الآحاديث المرفوعة على مائة وستة عشر حديثا، المملق منها سبعة عشر طريقا والبقية موصوله؛ المسكر رمنها فيها وفيا عنى سبعة وستون حديثا والبقية عالصة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس فى صفة نقش الخاتم، وحديثه فى النعلين، وحديثه فى القدح، وحديث أبى هريرة دما أعطيكم ولا أمنعكم، وحديث خولة وإن رجالا يخوضون، وحديث تركة الوبير وحديث سؤال هوازن من طريق عمرو بن شعيب، وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر، وحديث ابن عمر دلم يعتصر من الجعرانة، وحديث من طريق عمرو بن شعيب، وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر، وحديث ابن عوف فى يعتصر من الجعرانة، وحديث عبد الرحمن بن عوف فى يعتصر من الجعرانة، وحديث ابن عرود ومن قتل معاهدا، وحديث ابن شهاب فيمن سحر، وحديث الجوس، وحديث عبد الرحمن بن عوف فى الملاحم، وحديث أبى هريرة وكيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، وفيها من الآثار عن الصحابة في بعدهم عشرون أثرا، والله أعلم

#### 

## ٥٩ ـ كتاب بد، الخلق

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب بدء الخلق )كذا للاكثر ، وسقطت البسملة لابى ذر ، والنسنى « ذكر » بدل كتاب ، واللسفانى وأبواب ، بدل كتاب ، و « بدء الحلق ، بفتح أوله وبالهمز أى ابتداؤه والمراد خلق المخلوق

۱ - پاسب ما جاء فی قول اللهِ تعالی [ ۲۷ الروم ] : ﴿ وهو الذی یَبْدا اَ اَلَمْدُقَ ثُمَّ مُیمیدُ م ، وهو الذی یَبْدا اَ اَلَمْدُقَ ثُمَّ مُیمیدُ م ، وهو الذی یَبْدا اَ اَلَمْدُقَ ثُمَّ مُیمیدُ وَمَیْقُ الْمُونُ عَلَیه کَنْ وَمَیْن مثل آیْن وَلَیْن ، وَمَیْت ومیّت، وضیّق وضیّق ، ﴿ اَفْهَ عَلَیْنا ﴾ : أفاعیا علینا ، حین آنشاً کم وأنشاً خَلْقَکم ، ﴿ اَفْهُ بِنَ اللَّمْتَ ، ﴿ اَلْمُواراً ﴾ : طَوراً كذا ، وَطُوراً كذا ، عَدا طَورَ مَ : أَى قَدْرَه

٣١٩٠ - حَرَثُ عَدَّ بِنَ كَثَيْرِ أُخبرَ السفيانُ عَن جامع بن شدّاد عن صَفُوانَ بنِ مُحْرِزُ عِن عِرانَ بنِ حُصَين رضى اللهُ عَهما قال وجاء نَفَرُ من بنى تميم إلى النبي بَرَافِي فقال : يابنى تميم أبشرُ وا . فقالوا : بَشَرْ تَنا فأصلنا . فتغير وَجهَهُ . فجاء المَهنِ ، فقال : يا أهل البينِ اقبَلوا البُشرى إذ لم يَقبَلْها بنو تميم . قالوا : قبيلنا . فأصلنا . فتغير وَجهَهُ بَدْء الخلق والعرش . فجاء رَجُلُ فقال : ياعران واحِلَتُك تَفلَّتُ . كيتَنى لم أقم ، فأخذ النبي عَلَيْ عديد من بَدْء الخلق والعرش . فجاء رَجُلُ فقال : ياعران واحِلَتُك تَفلَّتُ . كيتَنى لم أقم ، والحديث ١٩٥٠ - اطرافه في : ٢١٩٠ ، ٢٦٥ ، ٢٣١ ، ٢٢٥ و ٢١٩٠ ]

صفوان بن محرِز أنه حدَّنه عن عران بن حفس بن غياث حدَّننا أبى حدَّننا الأعش حدَّننا جامِع بن شدّاد عن صفوان بن محرِز أنه حدَّنه عن عران بن حُمين رضى الله عنهما قال « دَخلتُ على النبي على النبي الله وعقلت ناقتى بالباب وأناه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يابني تميم وقالوا: قد بَشَّرتنا فأعطنا (مرَّتين) . ثمَّ دخل عليه ناس من أهل الممين فقال: اقبلوا البشرى يا أهل المين أن لم يقبلها بنو تميم وقالوا: قد قبيلنا يارسول عليه ناس من أهل الممين فقال: اقبلوا البشرى يا أهل الهين أن لم يقبلها بنو تميم وكان عَرشه على الماء وكتب الله وقالوا: حِثنا نسألك عن هذا الامر وقال : كان الله ولم يسكن شي غيره وكان عَرشه على الماء وكتب في الذّ كر كل شيء وخلق السماوات والارض . فنادى مُناد : ذهبت ناقتُك يا ابن الحصين وانطلقت في الذّ كر كل شيء وخلق السماوات والارض . فنادى مُناد : ذهبت ناقتُك يا ابن الحصين وانطلقت في الذّ كر كل شيء وخلق السماوات والارض . فنادى مُناد ، ذهبت ناقتُك يا ابن الحصين وانطلقت في الذه مى يقطع دو نها السرّاب فواقه لو دِدْت أنى كنت ثر كها »

٣١٩٢ – ورَوَى عيسىٰ عن رقبة َ عن قيس بنِ مُسلم عن طارق بنِ شِهابِ قال ﴿ سَمْتُ عَرَ رضَى اللهُ عنه يقول : قامَ فينا الذبي اللهِ مَقاماً ' فاخبر َنا عنِ بَدْ ﴿ الخاتِي حَتَّى دَخَلَ أَهَلُ الجَنَّةِ مِنَازِلَهُم وأَهَلُ الذارِ

منازِ كَمْم ، حَنِظَ ذَالَكُ مِن حَفِظَه ، ونَسِيَّهُ مِن نَسِيه »

٣١٩٣ - مَرْشُ عبدُ الله بنُ أَبِي شَيبةَ عن أَبِي أَحدَ عن سُفيانَ عن أَبِي الزناد عنِ الاعرجِ عن أَبِي هريرة رضى الله عنه قال « قال رسولُ الله عن الله عنه تقال الله تعالى : يشتَمني ابنُ آدم ، وما ينبغي له أن بشتَمني ويكذّ بني وما ينبغي له ، أما شتهُ فقوله : إن لي ولداً ، وأما تـكذيب فقوله : ليس مُعيد كن كما بَدَأَني »

[ الحديث ٢١٩٣ \_ طرفاه في : ٩٤٧٤ ، ٩٧٠٠ ]

٣١٩٤ – مَرْشُ قَتِيبَةُ بن سعيدٍ حدَّ ثنا مُغيرةُ بن عبدِ الرحْن الفُرَ شَى عن أبي الزِّناد عن الاعرجِ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ ﴿ لما قضى اللهُ الخلق كتبَ في كتبَ في كتابِهِ ، فهو عندَهُ فوق العَرْش : إنَّ رَحْتَى غَلَبَتْ غَضَي ﴾

[ آلحدیث ۲۱۹۶ ـ اطرانه نی : ۲۰۶۷ ، ۲۲۷۷ ، ۲۰۵۲ ، ۲۰۰۳ ]

قوله ( باب ماجا. في قول الله تعالى ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ وقال الربيع بن خثيم ) بالمعجمة والمثلثة مصغر ، وهو كوفى من كبار النابعين ، والحسن هو البصرى ، قوله ( كل عليه هين ) أى البدء والإعادة ، أي انهما حملاً أهون على غير النفضيل وأن المرادبها الصفة كقوله الله أكبر وكقول الشاعر ولعمرك ما أدرى وإنى لأوجل ، أى وانى لوجل ، وأثر الربيع وصله الطبرى من طريق منذر الثورى عنه نحوه ، وأما أثر الحسن فروى الطبرى أيضا من طريق قنادة وأظنه عن الحسن واسكن لفظه « وإعادته أهون عليه من بدئه ، وكل على الله هين ، وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابها ، وكمذا قال مجاهد فيها أخرجه ابن أ بى حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة أن ابن مسمود كان يقرؤها ﴿ وَهُو عليه هين ، وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق لآنه ابتدى ُ نطفة ثم علقة ثم مضغة ، والإعادة أن يقول له كن فيكون ، فهو أهون على المخلوق ، انتهى ، ولا يثبت هذا عن ابن عباس بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء ، لأنه يقتضى تخصيصه بالحيوان ولان الضمير الذي بعده وهو قوله ﴿ وله المثل الأعلى ﴾ يصير معطوفا على غير المذكور قبله قريباً . وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس باسناد صحيح فى قوله ﴿ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ أيسر . وقال الزجاج : خوطب العباد بما يعقلون لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء فجمله مثلًا وله المثل الأعلى ، وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآية قال ﴿ هُو أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ أي في القدرة عليه ، لا أن شيئًا يعظم على أفه ، لأنه يقول : لما لم يكن كن فيخرج متصلاً ، وأخرجه أبو نعيم ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك واليه نحا الفراء ، والله أعلم . قوله ( وهين وهين مثل اين واين وميت وميت وضيق وضيق ) الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف في الجميع ، قال أبو عبيدة فى تفسير الفرقان فى قوله تعالى ﴿ فَأَحيبُنَا بِهِ بَلِدَةُ مِينًا ﴾ : هى مخففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فها والتشديد ، وسيأتى ذلك أيضا في آخر تَفْسير سورة النحل ، وعن ابن الآعرابي : ان العرب تمدح بالهين اللين عَنْهُمَا وتذم بهما مثقلاً ، فالهين بالتخفيف من الهون وهو السَّكينة والوقاد ومنه ﴿ يُمشُونُ هُونَا ﴾ وعينه واو ، بخلاف الهين بالنشديد . قوله ﴿ أفعينا أَفَا مَيَا عَلَيْنَا حَيْنَ أَنْشَأَ كُمُ وَأَنْشَأَ خَلَقَكُم . كَأَنَّه أَدَادُ أَنْ

معنى قوله ﴿ أَفْعِينًا ﴾ استفهام إنسكار ، أي ما أعجزنا الخلق الاول حين أنشأناكم ، وكدأنه عدل عن الشكام إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوَّارد في القرآن في قوله تعالى ﴿ هُو أَعَلَم بِكُمَّ اذْ أَنْشَأَكُم مِنَ الْأَرْضَ ﴾ وقد روى الطبريُّ من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تمالى ﴿ أَفْعِيدُنَا بِالْحَلْقُ الْأُولَ ﴾ يقرل: أَفَاعِيا عَلَيْنَا إِنشاؤكم خلقا جديدا فتشكوا في البعث؟ وقال أهل اللغة : عييت بالامر إذا لم أعرف وجمه ، ومنه العي في الكلام . قوله ( لغوب النصب) أى تفسير قوله ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾ أى من نصب ، والنصب التعب وزنا ومعنى ، وهذا تفسير مجاهد فيما أخرجه ابن أبي َحاتم ، وأخرج من طريق قتادة قال : أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال ﴿ وما مسنا من الحوب ﴾ أي من إعيّاء ، وغفل الداودي الشارح فغان أن النصب فى كلام المصنف بسكونَ الصاد وَ أنه أراد ضبط اللغوبُ فقال متعقبًا عليه ، لم أر احدًا نصب اللام فى الفعل ، قال وانما هو بالنصب الاحمق. قوله (أطوارا طوراكذا وطوراكذا) يريد تفسير قوله تمالى (وقد خلقكم أطوارا) والأطوار الاحوال المختلفة وآحدها طور بالفتح ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابَّن عباس في ممنى الاطواركونه مرة نطفة ومرة علقة الح ، وأخرج الطبرى عن أبن عباس وجماعة تحوه وقال : المراد اختلاف أحوال الانسان من صحة وسقم ، وقيل معنّاه أصنافاً في الالوان واللغات . ثم ذكر المصنف في الباب اربعة احاديث : احدها حديث عران بن حصين ، قوله ( عن صغوان بن محرز عن عران ) في رواية أبي عاصم عن سفيان فى المغازى و حدثنا صفوان حدثنا عمران ، . قول (جاء نفر من بني تميم ) يعنى وفدهم ، وسيأتى بيان وقت قدومهم ومن عرف منهم فى أواخر المغازى . قوله ( آبشروا ) بهمزة قطع من البشارة . قوله ( فقالوا بشرتنا ) القائل ذلك منهم الاقرع بن حابس ، ذكره ابن الجوزى . قوله ( فتغير وجهه ) إما للاسف عليهم كيف آثروا الدنيا ، وإنا الحَونه لم يحضره ما يمطيهم فيتألفهم به ، أو لكلُّ منهما . قوله ( فجاءه أهل البين ) هم الاشعريون قوم أبي موسى ، وقد أورد البخارى حديث عمران هذا وفيه مايستاً نس به لذلك . ثم ظهر لى أن المراد بأهل الين هنا نافع بن زيد الحيرى مع من وقد معه من أهل حير ، وقد ذكرت مستند ذلك في • باب قدوم الاشعريين وأهل اليمن ، وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الاشعريين مع أن الاشعريين من جملة أهل اليمن ، لما كان زمان قدُّوم الطائفةين مختلفاً و لـكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . قوله ( اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أى افبلوا منى ما يقتضى أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة ،كالفَّقه في الدين والعمل به ، وحكى عياض أن فى دواية الاصبلى « اليسرى ، بالتحتانية والمهملة ، قال : والصواب الاول . قوله ( اذ لم يقبلها ) فى الرواية الآخرى د أن لم يقبلها ، وهو بفتح د أن ، أى من أجل تركهم لها ، ويروى بكسر أن . قوله ( فأخذ النبي الله يحدث بدء الخلق والعرش ، أي عنَّ بدء الخلق وعن حال العرش ، وكأنه ضمن ديحدث، معنى يذكر، وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات ، فعلى الاول يقتضى السياق أنه أخبر أن أول شيء خلق منه السموات والارض ، وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك ، ووقع في قصة نافع بن زيد . نسألك عن أول هذا الام ، . توله ( قالوا جننا نسألك )كذا للكشميهني ، ولغيره دَجَّتْناك لنسألكُ ، وزاد في التوحيد « ونتفقه في الدين ، وكذاً هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت اليها آنفا . قوله (عن هذا الامم) أى الحاضر الموجود ، والامر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحسكم والحث على الفعل غير ذلك . قوله (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآثية في التوحيد ، ولم يكن شيء قبله ، وفي رواية غير البخاري د ولم يكن شيء معه ، والقصة متحدة فاقنضي ذلك أن الرواية وقعت بالمعني ، و لمل راويها اخذها من قوله ﷺ في دعائه في صلاة الليل - كما نقدم من حديث ابن عباس ـ و أنت الاول فليس قبلك شيء ، لكن رواية الباب أصرح في العدم ، وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما ، لان كل ذلك غير الله تمـــالي ، ويكون قوله ، وكان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء ، وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحيرى بلفظ د كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال : أكتب ما هوكائن ، ثم خلق السموات والارض وما فيهن ، فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش . قوله ( وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكركل شيء ، وخلق السموات والارض ) هكذا جاءت هذه الامور الثلاثة معطوفة بالواو ، ووقع في الرواية الى في التوحيد « ثم خالق السموات والارض ، ولم يقع بلفظ « ثم ، الا في ذكر خلق السموات والأرض . وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً د أن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ، وهذا الحديث يؤبد رواية من روى و ثم خلق السموات والإرض ، باللفظ الدال على النرتيب . ( تنبيه ) : وقع فى بعض الحكتب فى هذا الحديث وكان الله ولا شيء معه ، و هو الآن على ماءليه كان ، ، وهي زيادة اليست في شيء من كتب الحديث ، فبه على ذلك العلامة تتى الدين بن تيمية ، وهو مسلم في قوله ﴿ وهو الآنَ ﴾ إلى آخره ، وأما لفظ ﴿ ولا شيء معه ، فرواية الباب بلفظ . ولا شيء غيره ، بمعناها . ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحيرى المذكور دكان الله لاشيء غيره ، بغير واو . قوله ( وكان عرشه على الماء ) قال الطبي : هو فصل مستقل لان القديم من لم يسبقه شيء ، ولم يعارضه في الأولية ، لكن أشار بقوله « وكان عرشه على الماء ، إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والارض ، ولم يكن تحت العرش إذذاك الا الماء . ومحصل الحديث أن مطلق قوله ، وكان عرشه على الماء ، مقيد بقوله « ولم يكن شيء غيره » والمراد بكان في الاول الازلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم . وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً ۥ ان الماء خلق قبل العرش ، وروىالسدي في تفسيره بأسانيد متعددة . ان الله لم يخلق شيئا بما خلق قبل الماء ، وأما مارواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً و أول ماخلق الله القلم ، ثم قال اكتب ، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فيجمع بينه و بين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ماعداً الماء والعرش أو بالنسبة إلى مامنه صدر من الكتابة ، أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق ، وأما ُحديث د أول ماخلق الله العقل ، فليس له طريق ثبت ، وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الاخير هو تأويله والله أعلم . وحكى أبو العلاء الهمدائي أن للعلماء قولين في أجما خلق أولا العرش أو القلم ؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش ، واختار ابن جرير ومن تبعه الثانى ، وروى ابن أبى حازم من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال « خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة خسمائه عام ، فقال للقلم قبل أن يخلق الحلق وهو على العرش: اكتب، فقال وما أكتب؟ قال علمي في خلتي إلى يوم القيامة ، ذكره في تفسير سورة سبحان ، وليس فيه سبق خلق القلم على العرش، بل فيه سبق العرش. وأخرج البهتي في , الاسماء والصفات ، من طريق الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال وأول ماخلق الله القلم فقال له اكتب، فقال : يارب وما أكتب ؟ قال أكتب القدر،

لجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ، وأخرج سعيد بن منصور عن أبى عوانة عن أبى بشر عن مجاهد قال د بد. الخلق العرش و الماء والهواء ، وخلقت الارض من الماء ، والجمع بين هذه الآثار واضح . قوله ( وكتب ) أى قدر ( في الذكر ) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء ) أي من الكائنات ، وفي الحديث جواز السؤ ال عن مبدأ الاشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك ، وعليه الكف إن خشى على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث ، وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن ، لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الاشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر فلك منهم في أبي الحسن الاشعرى ، أشار إلى ذلك أبن عساكر . قوله ( فنادى مناد ) فى الرواية الآخرى « فجاء رجل فقال : ياعمران ، ولم أقف على أسمه فى شىء من الروايات. قوله ( ذهبت نافتك يا ابن الحصين ) أى انفلتت، ووقع فى الرواية الأولى. فجاء رجل نقال: ياعمران راحلتك ، أي أدرك راحلتك فهو بالنصب ، أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع ، ويؤيده الرواية الاخرى وَلَمْ أَفْفَ عَلَى اسْمَ هَذَا لَرْجُلَّ . وقوله و تَفَلَّتْ ، بالفاء أَى شردت . قوله ( فاذا هي يقطع ) بفتح أوله ( دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتها ، والسراب بالمهملة معروفٌ ، وهو ما يرى نهادا في الفلاة كأنه ماء . قوله ( فواقه لوددت أنى كنت تركتها ) ، في التوحيد و أنها ذهبت ولم أقم ، يعني لأنه قام قبل أن يكمل النبي عَلَيْهِ حديثه في ظنه ، فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ماظن عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن ذيد الحميرى فقوى فى ظنى أنه لم يفته شيُّ من هذا القصة بخصوصها لحلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران ، إلا أن في آخره بعد قوله وما فيهن د واستوى على عرشه غز وجل ، . الحديث الثانى حديث عمر قال د قام فينا رسول الله عليه مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، الحديث . قول (وروى عيسى عن رقبة)كذا الأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسي ورقبة أبو حمزة ، وبذلك جزم أبو مسعود ، وقال الطرقى : سقط أبو حمزة من كـتاب الفربري و ثبت في رواية حماد بن شاكر فعندة عن البخاري « روى عيسي عن أبي حزة عن رقبة قال ، وكذا قال ابن رميح عن الفربرى ، قلت : وبذلك جزم أبو نعيم في د المستخرج ، وهو يروى الصحيح عن الجرجاني عن الفريري: فالاختلاف فيه حينتذ عن الفريري ، ثم رأيته سقط أيضا من دواية النسنى ، لكن جمل بين عيسى ورقبة ضبة ، ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق فى رواية الجرجانى وقد وصفوه بقلة الاتقان ، وعيسي المذكور هر ابن موسى البخاري ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم ، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع ، وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسي المذكور عن أبي حزة وهو محمد بن ميمون السكرى عرب رقبة الطابراني في مسندرقبة المذكور ، وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سينا بعدها قاف ، ولم ينفرد به عيسي فقد اخرجه أبو نعيم من طريق على بن الحسن بن شقيق عن أبي حزة نحوه ، الحن باسناد ضعيف . قوله (حتى دخل أهل الجنة ) هي غاية قوله ﴿ أخبرنا ، أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار ، ووضـــع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من

خبر الصادق ، وكان السياق يقتضي أن يقول : حتى يدخل ، ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تغني إلى أن تبعث ، فتدمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد ، وفى تيسير إيراد ذلك كله فى مجاس و احد من خوارق العادة أم عظيم ، ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في كاثرتها أنه بِرَالِجَ أعطى جوامع البكلم ، ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه النرمذي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص قال و خرج علينا رسول الله علي وفي يده كتا بان ، فقال للذي في يده البيني : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجزء وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ ؛ ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار ، وقال في آخر الحديث و فقال بيديه فتبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد ، فريق في الجنة وفريق في السمير ، وأسناده حسن . ووجه الثبه بينهما أن الأول فيه تيسير الفول الكثير في الزمن القليل ، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق ، وظاهر قوله فنبذهما بعد قوله وفي يده كتابان أنهما كانا مرثيين لهم والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى ، ومن حديث أبي زيد الانصاري أخرجه أحمد ومسلم قال و صلى بنا رسول آلله ﷺ صلاة الصبح ، قصمه المذبر فحلمه ا حتى حضرت الظهر ، ثم نزل فصل بنا الظهر ، ثم صدن المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس ، فحدثنا بماكان وما هوكائن ، فأعلمنا أحفظنا ، لفظ أحد . وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرا ومطولا ، وأخرجه الترمذي من حديثه مطولاً ، وترجم له د باب ماقام به النبي ﷺ بما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم ساقه بلفظ د صلى بنا رسول الله عَلَيْتُ يوما صلاة العصر ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الا أخبرنا به ، حفطه من حفظه ونسيه من نسيه ، ثم ساق الحديث وقال : حسن . وفي الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة انتهى. ولم يقع له جديث عمر حديث الباب وهو على شرطه ، وأفاد حديث أبى زيد بيان المقام المذكور زمانا ومكانا في حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس ، والله أعلم . ثالثها حديث أبي هريرة ، وهو من الالهيات ، قوله (عن أبي أحد ) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيرى وسفيان هو الثورى . قوله ( يشتمنى ابن آدم ) بكسر آلناء من « يشتمنى ، والشتم هو الوصف بما يغتضى النقص ، ولاشك أنَّ دعوى الولد لله يستلزم الامكان المستدعى للحدوث ، وذلك غاية النقصُ في حق البارى سبحانه وتعالى ، والمراد من الحديث هنا قوله ليس يعيدنى كما بدأتى وهو قول منكرى البعث من عباد الاوثان . رابعها حديث أبى هريرة أيضا ، قوله ( لما قضى الله الحلق ) أى خلق الحلق كفوله ثعالى ﴿ فَقَصَاهِنَ سَبِّع سَمُواتٍ ﴾ أو المراد أوجد جنسه ، وقضى يطَّلق بمنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . قوله (كتب في كتابه ) أي أمر الفلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ، وقد تقدم في حديث عبادة بن الصَّامت قريبًا و فقال للقلم اكتب ، فجرى بما هو كائن ، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاه ، وهو كقوله تعالى ﴿ كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ﴾ . قوله ( فهو عنده فوق العرش ) قيل معناه دون العرش ، وهو كـقوله تعالى ﴿ بَعوضة فما فوقها ﴾ ، والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش ، ولا محذور فَى إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله و فهو عنده ، أى ذكره أو علمه فلا تـكون العندية مكانية بل هى إشارة إلى كال كو نه مخفياً عن الخلق مرفوعاً عن حير أدراً كمم ، وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن لفظ و فوق ، زائد كقوله

﴿ فَانَ كُن نَسَاءَ فُوقَ أَتُنتَينَ ﴾ والمراد اثنتان فصاءدا ، ولم يتعقبه وهو متعقب ، لان محل دعوى الزيادة ما إذا يقَ الـكلام مستقيماً مع حدِّقها كما في الآية ، وأما في الحديث فانه يبتى مع الحذف ، فهو عند، العرش وذلك غير مستقيم . قوله ( أن رحمى ) بفتح أن على أنها بدل من كتب ، وبكسرها على حكاية مضمون الكتاب . قوله ( غلبت ) فى دواية شعيب عن أبي الزناد في النوحيد وسبقت ، بدل غلبت ، والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب ، لان السبق والغلبة باعتبار التملق ، أى تعلق الرحمة غالب سابق على تعا ق الغضب . لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فانه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث ، وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن ، كن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها . وقيل معنى الغلبة الـكـدُرة والشمول ، تقول غلب على فلان الـكرم أى أكثر أفعاله ، وهذا كله بناء على أن الرحمة والغصب من صفات الذات ، وقال بعض العلما. الرحمة والغصب من صفات الفعل لامن صفات الذات ، ولا ما نع من تقدم بعض الآفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة الى إسكان آدم الجنة أول ماخلق مثلا ومقابلها ما وقع من إخراجه منها ، وعلى ذلك استمرت أحرال الام بتقديم الرحة في خلقهم بالتوسع عليهم من الرزق وغيره ، ثم يقع بهم العذاب على كفرهم . وأما ما أشكل من أمر من يعنب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضاً ، ولولا وجردها لخادرا أبداً . وقال الطبي في سبق الوحمة إشارة الى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن الفضب لاينالهم الا باستحقاق ، فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما وناشتًا قبل أن يصدر منه شيُّ من الطاعة ، ولا يلحقه الفضب إلا بعد ان يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك

٣ - ياسب ماجاء في سَبع أرَضينَ ، وقولِ اللهِ تعالى [ ١٢ الطلاق] : ﴿ اللهُ الذي خَلقَ سَبعَ سَهُواتِ وَمِنَ الأرضِ مِثْلَهِنَ ، يَتَمَرُّ لُ الأَمرُ بَينَهِنَ لَتعلَوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدَيرُ ، وأَنَّ اللهُ قد أحاط بكلَّ شيء علما) . ﴿ والسَّقفِ للرفوع ﴾ : السهاء . ﴿ وَأَذِنَتُ ﴾ : استواؤها وحُسنها . ﴿ وأَذِنَتُ ﴾ : سيمت وأطاعت . ﴿ وأَلقَت ﴾ : أخرَجت ما فيها من الموتى . ﴿ وَتَحَلَّت ﴾ عنهم . ﴿ طَعاها ﴾ أي دحاها . ﴿ والسَّاهِرة ﴾ : وجه الأرض ، كان فيها الحيوان نومُهم وسهَرُهُم

٣١٩٥ - مَرَثُنَا عَيْ بن عبدِ اللهِ أخبرَ نا ابنُ عُلَيّةً عن على بن المبارك حد ثنا يحيى بن أبى كثير عن محد بن إبراهيم بن الحارث عن أبى سلمةً بن عبدِ الرحن \_ وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض ، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك \_ فقالت : يا أبا سلمة اجتنب الارض ، فان رسول الله يهي قال « مَن طَلمَ قِيدَ شِيرٍ مُوقَةُ من سبع أرضين »

٣١٩٦ - وَرَثُنَا بِشَرُ بِن مَحْدِ قَالَ أَخْبِرَ مَا عَبِدُ اللهِ عَن مُوسَى ۚ بِن عُقَبَةَ عَن سالم عِن أبيه قال : قال النبي

## وَ اللَّهُ اللَّهُ مَن أَخَذَ شَايِمًا مِنَ الارضِ بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يومَ القِيامة إلى سِبع أرضينَ ﴾

٣١٩٧ - مَرْشُ محدُّ بن المُثْنَى حدَّ تَناعبدُ الوَهابِ حدَّ ثنا أيوبُّ عن محمدِ بن سيرينَ عن ِ ابن أبي بكرةَ رضى الله عنه عن ِ النبي على قال ﴿ إِنَّ الزِّمانَ قدِ استَدارَ كهيئتهِ يومَ خلق الساواتِ والارضَ . السنةُ اثنا عشر شهراً ، منها أربعة محرُم : ثلاثة مُتَواليات \_ ذو القمدة وذو الحجة والحجرَّمُ \_ ورجبُ مضر الذي بين مُجادَى وشعبان »

٣١٩٨ - وَرَشَ عُبَيدُ بن اسماعيلَ حدَّمنا أبو أسامة عن هشام عن أبيهِ سعيدَ بن زيدِ بن عرو بن نفيل «أنه خاصَتُهُ أر وَى \_ في حق زعت أنه انتقصه لها \_ إلى مروان ، فنال سعيد : أنا أنتقص من حقها شيئاً ؟ أشهد لسمت رسول الله علي يقول : من أخذَ شبراً من الارض ظلما فانه يُطوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين » . قال ابن إبي الزّنادِ عن هشام عن أبيه قال : قال لي سعيدُ بن زيد « دَخلتُ على النبي عَلَيْكُو . . »

قَالِهِ ( با ب ماجاء في سبع أرضين ) أو في بيان وضعها . قيله ( وقول الله سبحانه وتعالى ﴿ الله الذي خلق سبع سمُوات ومن الارض مثلَّهِن ﴾ الآية) قال الداودى : فيه دلالة على أن الارضين بعضها فوق بعضُ مثل السهارات ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلَّية فى العدد خاصة وأن السبع متجاورة ، وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة ، قال وهو مردود بالقرآن والسنة . قلت : لعله القول بالتجاور ، والا فيصير صريحًا في المخالفة ، ويدل للقول الظاهر مارواه أبن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عرب ابن عباس في هذه الآية ﴿ وَمَنَ الْأَرْضُ مِثْلُمِنَ ﴾ قال : في كل أرض مثل ابراهيم ، ونحو ماعلى الارض من الخلق ، هكذا أخرجه مختصرا وإسناده محيح . وأخرجه الحاكم والبيهتي من طريق عطاءً بن السائب عن أبى الضحى مطولاً وأوله أى سبع أرضين و فى كل أرض آدم كـآدمكم و نوح كنوحكم و ابراهيم كابراهيمكم وعيسى كعيسى و نبى كنبيكم ، قال البهق : اسناده صحيح ، إلا أنه شاذ بمرة . وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عبأس نحوه وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض . وظاهرةوله تعالى ﴿ ومر الارض مثلهن ﴾ يرد أيضا على أهل الهيئة قولهم ان لامسافة بين كل أرض وأرض وان كانت فوقها ، وان السابعة صماء لاجوف لما ، وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة ، إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها . وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هر يرة مرفوعاً . أن بين كل سماء وسماء خسانة عام ، وأن سمك كل سماء كذلك ؛ وإن بين كل أرض وأرض خسمانة عام ، وأخرجه إسحق بن راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه ، ولابي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعاً « بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة ، وجمع بين الحديثين بان اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته قله ( والسقف المرفوع السما. ) هو تفسير تجاهد ، أخرجه عبد بن حميد و ابن أبي حاتم وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه ، ومن طريق قتادة نحوه ، وسيأتى عن على مثله في دباب الملائكة ، ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن

أنس • السقف المرفوح العرش كذا قال ، والاول أكثر ، وهو يقتضى الرد على من قال إن السهاء كرية لأن السقف في اللغة العربية لا يكونَ كريا. قوله (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (بناءها) بالمد ، يربد تفسير قوله تعالى (رفع سمكمًا) أي رفع بنيانها ، وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، ومن طريق ابن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه ، وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ و ذات الحبك ، أي الهاء والجال ، غير أنها كالبرد المسلسل، ومن طريق على بن أبي طُلِّحة عنه قال و ذات الحبك أي الحلق الحسن ، والحبك بضمتين جمع حبيكة كطرق وطريقة وزنا ومعنى ، وقبل واحدها حباك كئال ومثل، وقيل الحبك الطريق التي ترى في السهاء من آثار الغيم، وروى الطبرى عن الصحاك غوه ، وقيل هي النجوم أخرجه الطبري باسناد حسن عن الحسن ، وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسهاء هنا الساء السابعة . قوله ( أذنت : سمعت وأطاعت ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ إِذَا السَّاء انشقت ، وأذنت لربها وحقت كومعنى سمعها وإطاعتها قبولها مايراد منها ، وروى ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ﴿ وَأَذَنْتَ لَرَبُهَا ﴾ أي أطاعت ، ومن طريق الضحاك ﴿ أَذَنْتَ لَرَبُهَا ﴾ أي سمعت ، ومن طريق سميد بن جبير ﴿ وَحَقَتُ ﴾ أى حَقَ لِهَا أن تطبيع . قولِه ﴿ وَالقَتَ ﴾ أخَرَجَتَ مَافَيًّا مَنَ المُولَى ﴿ وَتَخَلُّتُ ﴾ أى عنهم ) يريد تفسير بقية الآيات ، وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه ، ومن طريق سعيد إن جبير ألقت مااستودعها الله من عباده وتخلت عنهم اليه . قوله ( طحاها دحاها ) هو نفسير مجاهد أخرجه عبد إن حميد وغيره من طريقه ، والمعنى بسطها يمينـا وشمالاً من كل جانب ، وأخرج ابن أبي حانم أيضا من طريق ابن عباس والسدى وغيرهما : دحاما أي بسطها . قوله ( بالساهرة وجه الارض ، كان فيها الحيوان نومهم وسهره) هو تفسير عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم ، أو المرّاد بالارض أرض القيامة ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن أابت عن أبي حادم عن سهل بن سعد في قوله ﴿ فاذا هم بالساهرة ﴾ قال : أرض بيضاء عفرا. كالحبرة ، وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعا في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة . ثم ذكر المصنف في الباب أدبعة أحاديث : أحدها حديث عائشة , من ظلم فيد شبر ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب المظالم . ثانبها حديث ابن عير في المعني، وقد تقدم هناك أيضاً ، وعبد الله في اسناده هو ابن المبارك ، والراوي عنه بشر بن محد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسان، وهو يؤيد البحث الذي قدمته من أنه كايلزم من كون هذا الحديث ليس فى كتب أبن المبارك بخراسان أن لا يكون حدث به هناك ، ويحتمل أن يكون بشر صحب ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة فيصح أنه لم يحدث به إلا بالبصرة والله أعــــلم . ثالثها حديث أبي بكرة . ان الزمان قد استدار كهيئته ، وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر المغازي في الىكلام على حجة الوداع ، ويأتي شرحه فى تفسير براءة ، ومضى شرح أكثره فى العلم وبعضه فى الحج . قوله ( عن محمد بن سيرين عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن كما تقدم في « باب رب مبلخ أُوعي من سامع » في كتاب العلم من وجه آخر عن أيوب ، وذكر أبو على الجيائي أنه سقط من نسخة الاصيلي هنا عن ابن أبي بكرة و ثبت لسائر الرواة عن الفر برى، قلت : وكذا ثبت في رواية النسني عن البخارِي ، قال الجياني : ووقع في رواية القابسي هنا عن أيوب عن محمد بن

أبي بكرة ، وهو وهم فاحش . قلت : وافق الاصيلي الكن صحف وعن ، فصارت و ابن ، فلذلك وصفه بفيض الوهم وسيأتى هذا الحديث بالسند المذكور هذا في و باب حجة الوداع ، من كتاب المغازى على الصواب للجاعة أيضا حتى الاصيلي ، واستمر القابسي على وهمه فقال هناك أيضا وعن محمد بن أبي بكرة ، رابعها حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصتها له في الارض ، وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم . قول (كمثيته ) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق الساء . والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ، وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه و تفضيل الازمنة ، أن هذه المقالة صدرت من الذي يتنظي في شهر مادس وهو آذار وهو برمهات بالقبطية ، وفيه يستوى الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحل . قول (وقال ابن أبي الزناد عن هشام ) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد ) أراد المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيداً ، وقد لني عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده الزبير وعلى وغيرهما

٣ - ياب في النَّجوم وقال قتادة ولقد زّينًا السماء الله نيا بمصابيح [٥ الملك] : خَاقَ هذه النجوم الثلاث ينجملها زينة للسماء ، ورجومًا الشياماين ، وعلامات يُسهدكي بها ، فن تأول فيها بغير ذاك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لاعلم له به وقال ابن عباس : (هشيا) متغيرا . والأب : ما يأكل الانعام والانام الخلق . بر زَخ : حاجب وقال مجاهد (ألفافا) : مُنتقة والفُلب : الملتقة : فراشا : ميهاداً كةوله (ولكم في الارض مُستقر ) ، ( نكيدً ) : قليلا

قوله (باب في النجوم . وقال قتادة الخ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به وزاد في آخره دوان ناسا جهلة بامرالته قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولمعرى ما من النجوم نجم للا ويولد به الطويل والقصير والآحر والابيض والحسن والدميم ، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا العائر شي من هذا الفيب انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ايراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن وان كان ذكر بعضها وقع استطرادا والله أعلم . قال الداودى : قول قتادة في النجوم حسن ، إلا قوله د أخطأ وأضاع نفسه ، فانه قصر في ذلك ، بل قائل ذلك كافسر انتهى . ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك ، وانما يكفر من نسب الاختراع اليها ، وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا ، وقد نقدم نقرير ذلك و تفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمن قال د مطر نا بنوه كذا ، في د باب الاستسقاء ، وقال أبو على الفارسي في قوله تعالى ( وجعلناها رجوما ) : الضمير الساء ، أي وجعلنا شهها رجوما على حذف مضاف ، فصاد الضمير المصنف اليه . وذكر ابن دحية في و التنوير ، من طريق أبي عثمان النهدى عن سليان الفارسي قال : النجوم كلها معلقة كالقناديل من الساء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد . قوله ( وقال ابن عباس هشيا متغيرا ) لم أره عنه من طريق موصولة . لكن ذكره الرباح ) أي تفرقه . قوله ( والآب ما عباس ، وقال أبو عبيدة : قوله ( هشيا ) أي يابسا متفتتنا ، و ( تندوه الرباح ) أي تفرقه . قوله ( والآب ما تأكل الانعام) هو نفسير ابن عباس أيضا ، وصله ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال : الاب ما تفسير ابن عباس أيضا ، وصله ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال : الاب

ما أنبتت الارض ما تأكله الدواب ولا تأكله الناس ، ومن طريق ابن عباس قال : الآب الحشيش ، ومن طريق عطاء والصحاك : الآب هو كل شيء ينبت على وجه الآرض ، زادَ الصحاك : إلا الفاكمة ، وروى ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي د ان أبا بكر الصديق سئل عن الآب نقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم ، وهذا منقطع . وعن عمر أنه قال وعرفنا الفاكهة فما الآب ، ثم قال و ان هذا لهو السكلف ، فهو حميح عنه ، أخر جه عبد بن حيد من طرق صحيحة عن أنس عن عمر ، وسيأتى بيان ذلك في كتاب الاعتصام ان شاء الله تمالى . قوله (والانام الخلق) هو تفسير ابن عباس أيضا ، أخرجه ابن أبي حاتم من طربق على بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى ﴿ والارض وضعها للانام ﴾ قال : للخلق ، والمراد بالخلق المخلوق ، ومن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباسَ قال : الانام الناس ، وهذا أخص من الذي قبله ، ومن طريق الحسن قال : الجن والإنس . وعن الشعبي قال : هو كل ذي دوح . قُولِه ( برزخ حاجب ) في دواية المستملي والكشميهي « حاجز ، بالزاى ، وهذا تنسير أبن عباس أيضا وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله ( وقال مجاهد أَلْفَافًا مَلْتَفَةً ، وَالْفَلْبِ الْمُلْتَفَةً ﴾ وصلهما عبد بن حيد من طريق ابن أبن تجميح عن مجاهد قال ﴿ وجنات أَلْفَافًا ﴾ قال : ملتفة . ومن طريقه قال ﴿ وحداثق غلبا ﴾ أى ملتفة ، وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كايب عن أبيه عن ابن عباس: الحداثق ما التفت والغلب مأغلظ . ومن طريق عكرمة عنه الغلب شجر بالجبل لأيحمل يستظل به . ومن طريق على بن أبي طلحة عنه قال ﴿ وجنات ألفافا ﴾ أى مجتمعة . وقال أهل اللغة : الآلفاف جمع لف أو لفيف . وعن الكسائى : هو جمع الجمع . وقال الطبرى : اللَّفاف جمع لفيفة وهى الغليظة ، وليس الالنفاف من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلظ بالالتفاف. ﴿ إِنَّهِ ﴿ فَرَاشًا مَهَادًا كَقُولُهُ : وَلَكُمْ فَ الأرض مستقر ﴾ هو قول قتادة والربيع بن أنس وصله الطبرى عنهما ، ومن طريق السدى باسانيده ﴿ فراشا ﴾ هم فراش يمشي عليها وهى المهاد والقرآر . قوله ( نكدا قليلا ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدى قال ﴿ لا يخرج إلا نكدا ﴾ قال: النكد الثي. القليل الذي لاينفع، ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لاتخرج منها البركة

 ٣١٩٩ - وَرَضُ عَدُ بِن يُوسُفَ حَدَّمْنا سَفِيانُ عِنِ الْآهِشِ عِن إِبِرَاهِمَ التَّبِيِّ عِن أَبِيهِ عِن أَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَ بَتِ الشَّمْسُ : أَنْدَرَى أَبِنَ تَذَهَبُ ؟ قَلْتُ : اللهُ ورسوله رضى اللهُ عنه قال « قال النبيُّ بَرِّ لَيْ فَرَّ حِينَ غَرَ بَتِ الشَّمْسُ : أَنْدَرَى أَبِنَ تَذَهَبُ ؟ قَلْتُ : اللهُ ورسوله أعلم • قال : فانها تَذَهَب حَتَى تَسَجُدَ تَحْتَ المَرْشِ ، فنستأذن فَيُؤذَن لها ، ويوشِك أَن تَسَجَدَ فلا يُقبَلُ منها ، وستأذِن فلا يُؤذن لها ، فيقال لها : ارجعي مِن حيثُ جِئتِ ، فَتَطلُعُ مِن مَغْرِبِها . فذلك قوله تعالى [ ٢٨ أيس] : والشَّمْس تَجْرِى لمستَقَرِ لها ، ذلك تقديرُ المزيز القليم ﴾

[ المديث ١٩٦٩ ــ أطرَّانه في : ٢٠٨٠ ، ١٨٠٤ ، ، ٢٤٢٤ ، ٢٢٢٧ ]

٣٢٠٠ – مَرْشُنَ مَسدَّدٌ حدَّثنا عبدُ العزيز بن المختارِ حدَّثنا عبدُ الله الداناجُ قال : حدَّثنى أبو سَلمةً بنُ عبدِ الرحمنِ عن أبي هريرة َ رضىَ اللهُ عنه عن ِ النبيِّ عَيَّلِكِيْرٍ قال ﴿ الشَّمْسُ والقَمْرُ مُكُوَّرَانِ يومَ القيامة ﴾

٣٢٠١ – وَرَشُنَا عِي ٰ بن سليمانَ قال حدَّ أنى ابنُ وَهبِ قال أخبرَ نَى عَرْ و أَنَّ عبدَ الرَّحْنِ بنَ القاسم حدَّثَهَ عن أبيهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عرَ رضىَ اللهُ عنهما أنه كان يُخبرُ عن النبي وَاللهِ قال « إنَّ الشمسَ والفمرَ لا يَغسِفانِ لموتِ أُحدِ ولا لحيانه ، وله كنَّهما آبة مِن آباتِ اللهِ ، فاذا رأيتُموهُ فَسَأُوا »

عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي بيالي و إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان الله عنهما قال : قال النبي بيالي و إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته ، قاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله »

٣٠٠٣ - وَرَثُنَا يَهُ عَنِهَا أَخِبَرَ لَهُ وَ انَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْظَةً يُومَ خَسَنَتِ الشَّمْ قَامَ فَكُبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طُويلةً ، ثم عائشة رضى الله عنها أخبر له و ان رسول الله مَلَيْظَةً يومَ خَسَنَتِ الشَّمْ فَام فَكُبَّرَ وَقَرا قِراءة طُويلة ، ثم ركم رُكوعاً طويلة ، ثم رفع رأسة فقال : سمع الله لمن خدّه ، وقام كما هو فقراً قراءة طويلة وهي أدني من القراءة الاولى ، ثم سجد صُجوداً طويلا ، ثم فعل في القراءة الاولى ، ثم سجد صُجوداً طويلا ، ثم فعل في الرّكة الاولى ، ثم سجد صُجوداً طويلا ، ثم فعل في الرّكة الاولى ، ثم سجد صُجوداً طويلا ، ثم فعل في الرّكة الآخرة مثل ذلك ، ثم سلم وقد تجلّت الشمس ، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر : إنهما آيتانِ مِن آياتِ الله ، لا يَضفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا رأيتُمو عا فافز عوا إلى الصلاة »

٣٢٠٤ – وَرَثُنَ مَمَدُ بن المُثنَى حدَّثُنا يحيىٰ عن إسماعيلَ قال حدَّثنى قَيسٌ عن أبى مَسعود رضى اللهُ عنه عن النبي عن

قُولِه (باب صفة الشمس والقمر بحسبان) أي تفسير ذلك ، وقوله دقال بجاهدكحسبان الرحى ، وصله الفريابي فى تفسيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد ، ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضمها ، وقوله ( وقال غيره بحساب ومنازل لابعدوانها ) ، ووقع في نسخة الصفاني هو ابن عباس وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله ، وروى الحربي والطبري عن ابن عباس نحوه باسناد صحيح وبه جزم الفراء . قوله ( حسبان جماعة الحساب ) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب ، وهـذا قول أبي عبيدة في الجاز ، وقال الاسماعيلي من جمله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر ، تقول حسب حسبانا ، ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أي في الماضي . قوله ( ضحاها ضوؤها ) وصله عبد بن حميد من طريق أبن أبي نجيح عن بجاهد قال ﴿ والشمس وضحاها ﴾ قال : ضوؤها . قال الاسماعيلي : يريد أن الصحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد إضاءة ألشمس، وروى أبن أبي حاتم من طريق قتادة والصحاك قال: ضحاها النهار . قوله (أن تدرك القمر : لايستر ضوء أحدهما ضوء الآخر الح) وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بتمامه . قوله ( نسلخ نخرج الح ) وصله الفريا بى من طريقه أيضا بلفظ يخرج أحدهما من الآخر ويجرى كل منهما في فلك . قولِه ( واهية : وهيما تشققها ) هو فول الفراء ، وروى الطبري عن ابن عباس في قوله ﴿ وَاهِيهَ ﴾ قال متمزقة ضعيفة . قوله ( أرجامًا : مالم تنشق منها فهو على حافتيها ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ والملك على أرجائها ﴾ ووقع في رواية الكشميني : فهو على حافتها ، وكمانه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع باعتبار ألجنس ، وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله ﴿ والملك على أرجائها ﴾ أي على حافات السهاء ، وروى الطبري عن سعيد بن المسيب مثله ، وعن سعيد بن جبير : على حافات الدنيا ، وصوب الاول ، وأخرج عن أبن عباس قال والملك على حافات السهاء حين تنشق ، والارجاء بالمدجمع رجا بالقصر والمراد النواحي . قوله ( أغطش وجن : أظلم) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ أغطش ليلما ﴾ وتفسير قوله ﴿ فلما جن عليه الليل ﴾ أي أظلم في الموضعين ، والأول تفسير قتادة أخرجه عبَّد بن حميد من طريقه قال : قوله ﴿ أَعْطَشُ لِيلُهَا ﴾ أَى أَظْلُم لِيلُهَا ، وقد توقف فيه الاسماعبلي فقال : معنى أغطش ليلها جعله مظلما ، وأما أغطش غير متعد فان ساغ فهو صميح المعني و لكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في ظلمة . قلت : لم يرد البخاري القاصر لانه في نفس الآية متعد و إنما أراد تفسير قوله أغطش فقط ، وأما الثانى فهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ فلما جن عليه الليل ﴾ أى غطى عليه وأظلم . قوله ( وقال الحسن : كورت تـكور حتى يذهب ضوؤها ) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عنه ، وكأن هذاً كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلة عن أبي هريرة الآتي ذكره في هذا الباب، وإلا فمنى التكوير اللف تقول كورت العامة تكويرا إذا الهفتها ، والتكوير أيضا الجمع تقول كورته إذا جمعته ، وقد أخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ اذا الشَّمْسَ كُورَتُ ﴾ يقول : أظلمت ، ومن طريق الربيع بنختيم قال : كورت أى رمى بها ، ومن طريق أبي يميي عن مجاهد كورت قال : اضمحلت . قال الطبرى : التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرى بها فيذهب صوؤها . قوله ( والليل وما وسق أى جمع من دابة ) وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فعالة عن الحسن نحوه . قوله ( اتسق استوى ) وصله عبد بن

حيد أيضا من طريق منصور عنه في قوله ﴿ والقمر إذا اتسق ﴾ قال : استوى . قوله ﴿ بروجا : منازل الشمس والقمر ) وصله ابن حميد ، ودوى الطبرى من طريق بجاهد قال : اليروج الـكراكب ومن طريق أبي صالح قال هي النجوم السكبار ، وقيلهم قصور في السهاء رواه عبد بن حميد من طريق يحيي بن رافع ، ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبو اب السماء فيها الحرس ، وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل ، فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون ، وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها . قوله ( فالحرور بالنهار مع الشمس ) وصله ابراهيم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال : الحرور بالنهار مع الشمس ، وقال الفراء : الحرور الحر الدائم ليلاكان أو نهارا ، والسموم بالنهاد خاصة . قوله ( وقال ابن عباس ورؤبة : الحرور بالليل والسموم بالنهاد ) أما قول ابن عباس فلمأره موصولًا عنه بعد ، وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز المشهور فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز ، وقال السدى : المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه . قوله ( يقال يولج يكور ) كذا في دواية أبي ذد ، ودأيت في دواية ابن شبويه و يكون ، بنون وهو أشبه ، وقال أبو عبيدة : يولج أي ينقص من الليل فيزيد فى النهار وكنذلك النهار ، وروى عبد بن حميد من طريق بجاهد قال : مانقص من أحدهما دخل فى الآخر يتقاصان ذلك فى الساعات . ومن طريق قتادة نحوه قال : يولج ليل الصيف فى نهاره أى يدخل ، وبدخل نهار الشتاء في ليله . قوله ( و ليجة : كل شيء أدخلته في شي " ) هو قول عبيدة قال قوله « من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ،كل شيء ادخلته في شيء ايس منه فهو وليجة ، والمعنى لاتتخذوا أواياء ايس من المسلمين . ثم ذكر المصنف في الباب ستة احاديث : أولها حديث أبي ذر في تفسير قوله تعالى ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ وسيأتى شرحه مستوفى فى تفسير سورة يس ، والغرض منه هنا بيان سير الشمس فىكل يوم وليلة ، وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة أن الشمس مرصمة فى الفلك ، فانه يقتضى أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث أنها هى التي تسير وتجري ، ومثله قوله تعالى في الآية الاخرى ﴿كُلُّ فِي فَلْكُ يُسْبِحُونَ ﴾ أي يدورون ، قال ابن العربي : أنكر قوم سجودها وهو صحيح بمكن ، وتأوله قوم علىماهى عليه من التسخير الدائم ، ولامانع أن تخرج عن بحراها فتسجد ثم ترجع . قلت : ان أراد بالحروج الوقوف فو اضح ، والافلادليل على الخروج ، ويُحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة ، أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانة ياد والخضوع في ذلك الحين . ثانيها حديث أبي هريرة ، قوله ( عن عبد الله الداناج ) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه وممناه المعالم بلغة الفرس ، وهو في الاصل داناً. فعرب ، وعبد الله المذكور تابعي صغير ، واسم أبيه فيروز ، وذكر البرار أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هـذا الحديث ، ووقع في روايته من طريق يو نس بن محمد عن عبد العزيز بن الختار عنه سمت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسرى في هذا المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس اليه ، فقال أبو سلمة : حدثنا أبو هريرة ، فذكره ، ومثله أخرجـه الاسماعيلي وقال . في مسجد البصرة ، ولم يقل خالد القسرى ، وأخرجه الخطابي من طريق يونس لهذا الاسناد فقال . في زمن خالد بن عبد الله أي ا بن أسيد أى بفتح الهمزة وهو أصح فان خالدًا هذا كان قدولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . قله ( مكوران) زاد فى رواية النزار ومن ذكر معه . فى النار ، فقال الحسن : وما ذنهما ؟ فقال أبو سلمة أحدثك

عن رسول الله به و تقول وما ذهبها ، قال البزار لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه انتهى . و أخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه و ليراهما من عبدهما ، كا قال تعالى ﴿ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ . و أخرجه الطيالسي من هذا الوجه مختصرا . و أخرج ابن وهب في و كتاب الاهوال ، عن عطاء بن يسار في قوله تعالى ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ قال : يجمعان يوم القيامــــة ثم يقذفان في النار ، ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفا أيضا ، قال الخطابي : ليس المراد بكونهما في الناد تعذيبهما بذلك ، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لها كانت باطلا . وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا فيها . وقال الاسماعيلي : لا يرمن جعلهما في الناد تعذيبهما ، فان بنه في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك ، فلا تكون هي معذبة . وقال أبو موسى المديني في وغريب الحديث ، لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله ﴿ كل في فلك يسبحون ﴾ وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسف يكون في النار وكانا في الناد يعذب بهما أهلهما يحيث لا يبرحان منهما فصارا كأنهما ثوران عقيران . ثالثها بقية الاحاديث عن عبد الله بن عرو ومن بعده في ذكر الكسوف ، وقد تقدمت كام مشروحة في كتاب الكسوف ، وقوله في عن عبد الله بن مسعود . والمون وهو قصحيف المعديث أبن مسعود . بالموحدة والنون وهو قصحيف

عاجه في قوله [ ٧٥ الاعراف]: (وهو الذي يُرسِلُ الرَّباح يُشراً بين يدَى رحمته )
 قاصفا : تقصِفُ كلَّ شي . لواقح : مَلاقح مُلقِحة ، إعصار : ربح عاصِف تهُبُ مَن الارض إلى السهاء كعمود فيه فاد . صِرْ : بَرْ دُ . مُنشراً ، مُتفرِّفة

٣٢٠٥ - مَرْثُ آدَمُ حدَّ ثنا شعبة من الحسكم عن مجاهد عن ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما عن ِ النبيُّ قال « تُنصِرْتُ بِالصَّبا ، وأهدِ كَتَ: عادْ بِالدَّبور »

٣٠٠٦ - مَرْشُنَا مَكُ بن إبراهيمَ حدَّننا ابنُّ جُرَيج عن عطاء عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت «كان النبي عَلِيلِيَّةِ إذا رأى مَخِيلةً في الساء أقبلَ وأدبَرَ ودَخلَ وخرجَ وتغيَّر وَجهه ، فاذا أمطرَتِ الساء شرِّى عنهُ ، فعرَّفته عائشة ذلك فقال النبي عَلِيلِيَّةِ : وما أدرى كا قال قوم عاد [ ٢٤ الاحقاف ] : فلما رأوه عارضا مُسْتقبلَ أودِيتهم ﴾ الآية »

[ الحديث ٢٢٠٦ ـ طرفه في : ٤٨٢٩ ]

قوله ( باب ماجاء فى قوله تعالى : وهو الذى يرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته ) نشرا بعنم النون والمهجمة وسيأتى تفسيره فى الباب . قوله ( قاصفا من الريح ) قليم تفسيره فى الباب . قوله ( قاصفا من الريح ) قال أبو عبيدة هى التى تقصف كل شىء أى تحطم ، وروى الطبرى من طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس القاصف التى تفرق ، هكذا ذكره منقطعا . قوله ( لواقح ملاقح ملقحة ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ وارسلنا الرياح لواقح )

رأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة ، وهو قول أبي عبيدة وفاقا لابن إسحق ، وأنكره غيرهما قالوا لواقح جمع لاقعة ولاقح ، وقال الفراء : فان قيل الريح ملقحة لانها تلقح الشجر فكيف قيل لها لواقح ؟ فالجواب على وجهين : أحدهما أن تجمل الربح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لافح كما يقال ماء ملاقح ، ويؤيده وصف ديح العذاب بأنها عقيم . ثانيهما أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيهاكما تقول : ليل نائم ، وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه لأن لقحها حملها الماء ، والقاحها عملها في السحاب . ثم أخرج من طريق قوى عن ابن مسعود قال و يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحاب ، وتمر به فتدركما تدر اللقحة ، ثم تمطر، وقال الازهري : جمل الريح لافحا لانها تقل السحاب وتصرفه ، ثم تمر به فتستدره ، والعرب مقول للريح الجنوب: لافح وحامل ، والنبال: حائل وعقيم . قوله (إعصار: ديج عاصف تهب من الارض الى الساء كعمود فيه نار) يريد تفسيرقوله تعالى ﴿ فأصابِها إعصار ﴾ وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه ، ودوى الطبرى عن السدى قال : الاعصار الربح ، والنار السموم . وعن الصحاك قال : الاعصار ربح فيها برد شديد . والأول أظهر لقوله تعالى (فيه نار) . قوله (صر : برد ) يريد تفسير قوله تعالى (ريح فيها صرف قال أبو عبيدة : الصر شدة البرد . وقد ا غرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول ﴿ فأصابِهَا إعصاد ﴾ يقول صر برد . كذا قال · قوله ( نشرا متفرقة ) هو مقتضى كلام أبي عبيدة فانه قال : قوله ( نشرا ) أي من كُلُّ مهب وجانب و ناحية . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس ، قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغر . قوله ( نصرت بالصبا ) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الربح الشرقية، والدُّبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلها ، يشير على إلى قوله تمالى في قصة الاحزاب ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَبِّهَا وَجَنُودا لَمْ تُرُوهَا ﴾ وروى الشافعي باسناد فيه انقطاع أن النبي علي قال « نصرت بالصبا ، وكَانت عدا با على من كان فبلنا ، وقيل أن الصبا هي التي حملت ريح قيص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل اليه ، قال ابن بطال : في هذا الحديث تفضيل بغض المخلوقات على بعض ، وفيه إخبار المر. عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخر ، وفيه الإخبار عن الامم الماضية واهلاكها . ثانيهما حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء ، وقوله فيه ( غيلة ) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة التي يخال فيها المطر . قوله ( فاذا أمطرت السهاء سرى عنه ) فيه رد على من زعم أنه لا يقال أمطرت إلا في العذاب ، وأما الرحمة فيقال مطرت ، وقوله د سرى عنه ، بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ الجهول أي كشف عنه . وفي الحديث تذكر مايذهل المرء عنه بما وقع للأمم الحالية ، والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم . وفيه شفقته ﷺ على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى . قال ابن العربي : فإن قيل كيف يخشى النبي ﷺ أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهَ لَيْعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فَيْهُمْ ﴾ والجواب أن الآية نزلت بعد هذه الفصة ، ويتعين الحل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له ﷺ ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً . قلت : ويعكر عليه أن آية الانفال كانت في المشركين من أهل بدر ، وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه ، كان إذا رأى فعل كـذا . والاولى في الجواب أن يقال إن في آية الانفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الامن من مكر الله ، وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب ،

أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه ، وأما السكافر فارجا. إسلامه ، وهو بعث رحمة للعالمين

## 7 - باب ذكر الملائكة

وقال أنس : قال عبدُ الله ِ بنُ سلام لذي عَلَيْكُ : إنَّ جبريلَ عليه السلام عدُّو اليهود منَ الملائكة قال ابنُ عباس (لنحنُ الصانُون ) : الملائكة

٣٢٠٧ – مَرْشُ هُد بة بن خالد حدَّثَنا كمام عن قَتادةً • وقال لى خليفة حدُّثَنا يزيدُ بن زُرَبع حدُّثنا سعيدٌ وهِشَامٌ قالاً : حدُّ ثَمَا قتادةٌ حدَّ ثنا أنسُ بن مالك عن مالك بن صَمْصَعةً رضيَ الله عنهما قال : قال النبيُّ و كر يبنا أنا عندَ البيت بينَ النائم واليَمْ ظان \_ وذكر َ يعني رجلاً بينَ الرَّجُلَين \_ فأُنيتُ بطيست من ذَهَبِ مَلَانَ حَكُمَةً وإيمانًا ، فشقُّ منَ النَّحر إلى مَراقُ البطنِ ، ثمُّ غُسِلَ البطنُ بماءِ زَمْزمَ ، ثمُّ مُلَى حَكَةً وإيمانا . وأُتيتُ بدا ِّبةٍ أبيضَ دُونَ البغلِ وَفُوقَ الحَارِ البُراقُ ، فانطَلَقْتُ معَ جِبريلَ ، حتى أُنينا الساء الدُّنيا ، قيلَ : من لهذا ؟ قال : جبريل ُ • قيل : من منك َ ؟ قال : محد ُ • قيل : وقد أُرسِلَ إليه ؟ قال : نعم • قيل : مَرحباً به ِ ؛ ولنِعمَ الْحِيُّ جَاء • فأتيتُ على آدم فسلمتُ عليه فقال : مَرحبًا بك مِن ابن و نبي • فأتينا الساء الثانية • قيل : مَن هُذا؟ قال : جبريلُ . قيل : مَن معكَ قال : محد على أدسِلَ إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرحباً به ، وليعم اَلْجِيُّ جَاءَ . فَأَنْبُتُ عَلَى عَيْسَىٰ وَيُحِيىٰ ، فقالا : مَرحباً بلُكَ مِن أَخْرُونْبِيّ . فأتينا الساء الثالثة · قيل : من هذا ؟ قبلَ : جبريلُ ، قيلَ مَن معكَ ؟ قال : محمد ، قيلَ وقد أُرسِلَ إليه ؟ قال : نعم . قيلَ : مرحبا به ، وليممّ الجيُّ جاء . فاتيتُ على يوسفَ فسلمتُ ، فقال ؛ مرحبا بكَ من أخرٍ ونبيَّ · فاتَّينا الساء الرابعة ، قيل من هذا ؟ قال : جبريل · قيلَ من معك ؟ قيل محمد ﷺ ، قيل وقد أُرسلَ إليه ؟ قال نعم · قيل : مَرحبا بهِ وَكنيم الحجيُّ جاءٍ . فاتيتُ على إدريسَ فسلمتُ عليه فقال : مَرحبا بك من أخرونبيُّ فاتينا الساء الخامسة ، قيلَ مَنهذا ؟ قيل: جبريلُ . قيلَ وَمَن معك ؟ قيل : محمد . قيل وقد أرسلَ إليه ؟ قال نعم . قيل مَرحباً به ولَنعِم الحجيُّ جاء . فاتَينا على هارونَ ، فسلمتُ عليه ، فقال : مَرحَبًا بك من أخ ونبيّ . فاتَينا على الساء السادسة ، قيل من هذا ؟ قيل جبربلُ . قيلَ من معكَ ؟ قيل محمد مُولِيكِيُّةِ . قيل : وقد أُرسلَ اليه ؟ مَرحَبًا بهِ ، نعمَ الجيء جاء · فأنيتُ على موسى فسلمت عليه فقال: مَرحبًا بكَ من أخ وني و فلما جاوزت بكي، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يارب، هذا الغلامُ الذي ُ بِيثَ بعدى يَدخُلُ الجنةَ من أُمَّتِهِ أَفضُلُ مَمَّا يدخلُ من أُمَّتِي · فأتينا الساء السابعة ، قيلَ من هذا : قيل : جبريل . قيل : من معك ؟ قيل : مجمد . قيل وقد أرسلَ إليه ؟ مَرحباً به ولَّنعِمَ الجبيء جاء . فأتيت على إبراهيم فسكت عليه فقال : مَرحباً بك من ابن ونبي". فرُفع كى البيت المعمور، فسأ ات جبريل فقال : هذا البيت المعمور، فسأت جبريل فقال : هذا البيت المعمور، فسأت جبريل فقال : هذا البيت المناف فيه كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ، ورُفت لى سِدرة المنهى ، فاذا نبتها كأنه قلال هَجَر ، ووَرَقها كأنه آذان الفيول ، في أصلها أربعة أنهار : نهر ان باطنان ونهران ظاهران . فسألت جبريل فقال : أما الباطنان فني الجنّة ، وأما المظاهران النيل والفرات . ثم م فرضت على خسون صلاة ، فان الما بالناس منك ، فاقبلت حتى جث موسى فقال : ما متنعت ؟ قلت فرضت على خسون صلاة . قال : أنا أعام بالناس منك ، عاجت بني إسرائيل أشد المالجة ، وإن أمتك الانطيق ، فارجع إلى ربّك فسله ف . فرجت فسألته ، فبملها وربين ، ثم مثله ثم مثله ثم مثله ثم مثله فقال ، ما صنعت ؟ قلت جملها خسا . فقال مثله فجسلها خسا . فقال مثله في قال ، فادى ، وأجزى الحسنة عشراً . فات فسلّت . فنودى : إني قد أمضيت فريضتي . وخففت عن عبادى ، وأجزى الحسنة عشراً »

وقال عَهام عن قَدَادةً عن الحسن عن أبي هريرةً رضى الله عنه عن النبي عَلَيْنَا ﴿ فَي الببتِ المعمور ﴾ [الحديث ٢٠٠٧ \_ أطرافه في : ٣٨٨٧ ، ٣٤٣٠ ]

٣٢٠٨ - ورش الحسن بن الرّبيع حدّ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عن الأَعْسَ عن زيدِ بن وَهِ قال عبدُ الله : حدّ ثَنَا رسولُ الله على الله على المادق المصدوق - قال لا إن أحد كم يُجمع خَلْقُه في بطن أُمِّه أربع يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون عبقة مثل ذلك ، ثم يَبعَث الله مَلَسكا يُومرُ بأربع كان ويقال له : ثم يكون عنه وبين الله ورزقه وشق أو سعيد ، ثم ينزَخ فيه الروح ، فان الرجل منكم ليعدل حتى ما يكون بينه وبين المها إلما ذراع ، فيسبق عليه كتابه يصل بعمل أهل النار ، وبصل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا فداع ، فيسبق عليه المكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، وبصل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا فداع ، فيسبق عليه المكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة »

[الحديث ٢٠٠٨ \_ الحراف في : ٣٣٣٧ ، ١٩٥٤ ، ١٩٤٤]

٣٠٠٩ - ورش عد بن سلام أخبر النافي النابي عن النابي عن النابي الن

[ الحديث ٢٠٤٠ \_ طرفاه في : ٦٠٤٠ ، ٧٤٨ ]

[ الحديث ٢٢١٠ ـ الحراف في ٢٨٨٠، ٢٢٧٠ ، ١٢١٣ ، ٢٠١١ ]

٣٢١١ – مَرْشُنَ أَحَدُ بن يونُسَ حدَّثنا ابراهيمُ بنُ سَعدِ حدثنا ابنُ شهابٍ عن أبي سلمةَ والآغَرَّ عن أبي هريرةَ رضى الله عنه قال : قال النبيُ عَلَيْكُنْهُ ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ الجُمَّةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بابٍ مِن أَبُوابِ المسجدِ الملائسكةِ مِيكُنْبُونَ اللَّوْلُ فَالْمُولُ ، قاذا جلسَ الإمامُ طَوَوُا الصحفَ وجاموا يستمعونَ الذَّكَرَ ﴾

٣٢١٢ — مَرْشُنَا عَلَى بَن عَبِدِ اللهِ حَدَّ ثَمَنا سُفيانُ حَدَّ ثَنِى الزَّهْرَى عَن سَعِيدِ بِن المُسيَّبِ قال « مَرَّ عَرُ فَى المُسجِدِ وحَسَّانُ مُنشد فقال : كَنت أَنشِدُ فيه وفيه مِن هُوَ خَيْرُ مَنك . ثمَّ التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشُدكَ المُسجِدِ وحَسَّانُ مُنشد فقال : أنشُدكَ المُسجِدِ وحَسَّانُ مُنشد فقال : أَجِبْ عَنى ، اللهم أيدُهُ بُروح القدُسِ ؟ قال : نعم » بالله أبد أن بُروح القدُس ؟ قال : نعم »

٣٢١٣ - مَرْشُنَا حفم بن عمرَ حدَّثْمَا شُعبة عن عَدى بن ثابت عن البَراء رضى الله عنه قال «قال النبيُّ عَسَانَ ؛ الحُجُهم - أو هاجهم - وجبريل ممك ،

[ الحديث ٣٢١٣ ـ أطرافه في : ٣٢١٣ ، ١٦٣٤ ]

٢٢١٤ – طَرْشُ مُوسَى بن إسماعيلَ حدَّثنا جريرٌ . ع وحدَّثنا إسحاقُ أخبرَنا وَهبُ بن جرير قال حدَّثنا أبي قال ب سمعت ُ حيدَ بنَ هلال عن أنس بن مالك ِ رضىَ الله عنه قال «كأنى أنظر إلى تُغبار ساطِع في سِكة بنى تُغنم . ذاد موسىٰ : مَوكبَ جبريلَ »

٣٢١٠ - مَرْشُنَا فَرْوةُ حدَّثنا على بن مُسهِرٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عمها ﴿ انَّ الحارث بن هِشَامٍ سَأَلَ النبي عَلِيْ : كَيْفَ يَأْنيك الوَحي ؟ قال : كلُّ ذلك . يأنيني الملك أحياناً في مثل صَلْصَلَةٍ الحَرَس ، فَيَفْصِمُ عنى وقد وَعَيْت ماقال ، وهو أشدُّه على "، وَبَعَمَّلُ لَى الملك أحياناً رجُسسلا فيكلمني ، فأهى ما يقول »

٣٢١٦ - مَرْشُنَ آدَمْ حَدَّثْنَا كَشَيْبَانَ حَدَّثْنَا يَحِي بِنَ أَبِي كَثَيْرٍ عِنَ أَبِي سَلَمَةً عِنَ أَبِي هُرِيرَةَ رضَى َ الله عنه قال : سممت النبي مِثْلِيْقٍ يقول « مَن أَنفَقِ رَوجَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعْتُهُ خَزَنَةَ الجُنَّةِ : أَي مُثلُ هَلِمَّ . فقال أبو بكرٍ ذاك الذي لاتَوَى عامِهِ . فقال الدُّ عَلَيْكُ : أَرْجُو أَنْ تُسْكُونَ مُهُم ﴾

الله عنها ﴿ انَّ الذِي عَلَيْكُ قَالَ لَمَا : باعائشة ، هذا جبربلُ يَقرأ عاليكِ السلام ، فقالت : وعليهِ السلامُ ورحةُ اللهِ عنها ﴿ انَّ الذِي عَلَيْكِ قَالَ لَمَا : باعائشة ، هذا جبربلُ يَقرأ عاليكِ السلام ، فقالت : وعليهِ السلامُ ورحةُ اللهِ عَلَيْكُ ﴾ الله وبركاته ، ترك ما لا أرك ، تريد النبي عَلَيْكُ ﴾

[الحديث ٢٧١٧ ـ أطرافه في : ٣٧٨ ، ٢٠١٠ ، ٢٧٤٩ - ١١٥٣ ]

٣٢١٨ - وَرَشُنَ أَبُو نُعِيمِ حَدَّثْنَا عَرْ بِن ذَرِّ . ح . قال وحدَّثَنَا يَمِي بِن جَعْرِ حَدَّثَنَا وَكَيْمُ عَنْ عَرَ ابْنِ فَرَّ عَنْ أَلِهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهِما قال ﴿ قال رسول اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَ ﴿ قَالَ رسول اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَ ﴿ قَالَ رسول اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِن جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهَا قال ﴿ قَالَ رسول اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِن جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

[ الحديث ٢٢١٨ ـ طرفاه في : ٢٧١١ ، ٢٧١٨ ]

٣٢١٩ - حَرْثُ إسماعيلُ فال حدَّ ثنى سلمانُ عن يونُسَ عن ابن شهابِ عن عُبَيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ الله عنه عبدِ الله عبد الله عبد عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد الله عبد أن رسول الله عبد أن رسول الله عبد أن مسمود عن ابن عبد أحرف على حرف على الله عبد أحرف على الله عبد أحرف على الله عبد أحرف على الله عبد أحرف على الله عبد أمان الله عبد الله عبد أحرف على الله عبد أحرف على الله عبد الله عبد أمان الله عبد الله عبد أمان الله عبد الله عبد أمان الله عبد أمان الله عبد أمان الله عبد أمان الله عبد الله عبد أمان الله عبد الله عبد الله عبد أمان الله عبد أمان الله عبد الله عبد

[العديث ٢٢١٩ ـ طرفه في : ٤٩٩١ ]

حبد الله عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال «كان رسولُ الله عليّ أُجُودَ الناس ، وكان أجود ما يكون فى مضان حين يَلقاهُ جبريلُ ، وكان جبريل يلقاهُ في كلّ ليلة من رمضان فيدارِسُه القرآن . فان رسول الله من رمضان فيدارِسُه القرآن . فان رسول الله حين يَلقاهُ جبريلُ ، وكان جبريل يَلقاهُ في كلّ ليلة من رمضان فيدارِسُه القرآن . فان رسول الله عن عين يَلقاهُ جبريلُ أَجُودُ بالخير من الرّ يح المرسلة . وعن عبد الله حد كنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضى الله عنهما عن النبي من النبي عليه ه ان جبريل كان يُعارضه القرآن ،

٣٢٢١ – وَرَشُ عَدَ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

وَهب عن أَبِي ذر ِ رضَى الله عنه قال « قال الذي ﷺ : قال لى جبربلُ : مَن ماتَ من أُمْنِكَ لايشركُ باللهِ شهثا دخلَ الجنةَ ، أو لم يَدخلِ النار . قال : وإن زني وإن سرَق ؟ قال : وإن ،

٣٢٢٣ - مَرْشُ أَبُو اليَانِ أَخْبَرَ نَا شَعِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَن أَبِي هُرِيرةَ رَضَى اللهُ عَنه عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكَالِيَّةِ ﴿ اللَّهُ لَكُ أَيْتِمَا قَبُونَ : مَلائكَة " باللَّيلِ وَمُملائكة " بالنَّهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة المصر ، ثم " يَعْرُجُ اللَّهِ الذِّينَ كَانُوا في حَمْ فيسألهم - وهو أعلم - فيقول : كيف تركم عبادى ؟ فقالوا : تركناهم يصلوث ، وأنيناهم يُصلون »

قوله ( باب ذكر الملائك ) جمع ملك بفتح اللام ، فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق من الالوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور ، وأصله لاك ، وقيل أصله الملك بفتح ثم سكون وهو الآخذ بقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه ، وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة الكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهما. إما للببالغة وإما لتَّا نَيْكَ الجَمْعِ ، وجمَّع على القاب والا اله يل ما لكة ، وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من الملك بالفتح وسكون اللام وهو الآخذ بقوة ، وعلى هذا فوزن ملائكَ فعائلة ، ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك ، وأفعال لا يكون جمًّا لما في أوله ميم زائدة ، قال جمهور أهل الكلام من المسلمين : الملائسكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومُسكِّمها السموات، وأبطل من قال إنها الكواكب أو انها الانفس الخيرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك من الافوال التي لا يوجد في الآدلة السمعية شيء منها . وقدجاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث : منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا وخلقت الملائدكة من نور ، الحديث ، ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعاً وأطت الساء وحق لها أن تشط، مافيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد ، الحديث ، ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعاً « مافي السباوات السبع موضع قدم ولا شبر ولاكف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ، والطبرانى نحوه من حديث عائشة . وذكر في « ربيع الابراد ، عن سعيد بن المسيب قال الملائسكة ليسوآ ذكورا ولا إنانا ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتنا كحون ولا يتوالدون. قلت وفي قصة الملائـكة مع ابراهيم وسادة مايؤيد أنهم لا يأكلون، وأما ماوقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الحلد التي تأكل منها ۖ الملائكة فليس بثابت ، وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة . وقدم المصنف ذكر الملاتكة على الأنبياء لا إحكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم في الحلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات كقوله تعالى ﴿ كُلُّ آمَنَ بَاللَّهُ وَمَلَّاكُمَّهُ وَكُتْبِهُ وَرَسُله ﴾ ، ﴿ وَمَنْ يَكُمُورُ بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ، ﴿ وَلَكُنَ البِّرَ مِنْ آمِنَ باللهِ وَاليَّوْمِ الْآخِرُ وَالْمُلاثِكَةُ وَالكتابُ وَالنَّبْيِينَ ﴾ وقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج « ابدؤا بما بدأ الله به ، ورواه النسائي بصيغة الآمر « ابدأ بما بدأ الله به ، ، ولانهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحى والشرائع فناسب أن يقدم الـكلام فيهم على الانبياء ، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الانبياء ، وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائدكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث ذكرته في ملا خبر منهم ، واقه أعلم . ومن أدلة كـُرتهم ما يأتى في حديث الاسراء , ان البيت

المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون ، قوله . (وقال أنس قال عبد الله بن سلام الح) هو طرف من حديث وصله المصنف في كتاب الهجرة ، وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . قوله (وقال ابن عباسَ ﴿ انْحَنَ الصَّافُونَ ﴾ الملائدكة ﴾ وصله عبد الرزاق من طربق سماك عن عكرمه عنه ، وللطَّبراني عن عائشة مرفوعاً وما في السهاء موضع قدم الا وعليه ملك قائم أو ساجد ، فذلك فوله تمالي ﴿ وَاذَا لَنْحَنَ الصَّافُونَ ﴾ • ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثًا ، وهو من نوادر ما رقع في هذًا الكتاب ، أعني كثرة مافيه من الآحاديث ، فإن عادة المصنف غالبا يفصل الاحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك منا . وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائـكة كجربيل ، ووقع ذكره في أ كُثر أحاديثه ، وميكاثيل وهو في حديث سمرة وحده ، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ، ومالك عازن النار ، وملك الجبال ، والملائكة الذين في كل سماء ، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمة ، وخزنة الجنة ، والملائكة الذين يتعاقبون . ووقع ذكر الملائكة على العموم فى كونهم لايدخلون بيتا فيه تصاوير ، وأنهم يؤمنون على قراءة المصلى ويقولون : ربنا ولك الحد ؛ ويدعون لمنتظر الصلاة ، ويلمنون من هجرت فراش زوجها ، وما بعد الاول محتمل أن يكون المراد عاصا منهم ، فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وبأنه الروح الآمين وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين ، وسيأتى فى التفسير أن معناه عبد الله ، وهو وإنكان سريانيا لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب لان الجبر هو اصلاح ما وهي ، وجبريل موكل بالوحى الذي يحصل به الأصلاح العام ، وقد قيل انه عربي وأنه مشتق من جبروت الله ، واستبعد الاتفاق على منع صرفه . وفى اللفظة ثلاث عشرة لغة أولها جيريل بكسرالجيم وسكون الموحدة وكسرالراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرونافع ورواية عن عاصم ، ثانيها بفتح الجيم قرأها ابن كشير ، ثالثها مثله لكن بفتح الراء ثم همزة قرأها حزة والكسائى، رابعها مثله بحذف ما بين الهمزة واللام قرأها يحيى بن يعمر ورويت عن عاصم . خامسها بتشديد اللام رويت عن عاصم . سادسها بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثمّ ياء مم لام خفيفة قرأها عكرمة . سابعها مثلها بغير همز قرأها الاعش . ثامنها مثل السادسة إلا أنها بياء قبل الهمز . تاسعها جبرال بفتح ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة . عاشرها مثله لكن بياء بعد الآلف قرأها طلحة بن مصرف . حادى عشرها جرين مثل كشير لسكن بنون . ثانى عشرها مثله لسكن بكسر الجيم . ثالث عشرها مثل حمزة لكن بنون بدل اللام لخصته من . إعراب السمين ، وروى الطبرى عن أبى العالية قال : جبريل من السكروبيين وهم سادة الملائكة وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال ، قال رسول الله ﷺ لجبريل على أي شيء أنت ؟ قال على الريج والجنود ، قال وعلى أى شيء ميكاثيل؟ قال على النبات والقطر، قال : وعلى أي شي. ملك الموت؟ قال على قبض الارواح ، الحديث وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك . وروى الترمذي من حديث أبي سميد مرفوعا وزيد أي من أهل السماء جبريل وميكائيل الحديث. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني فى كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل خلق آدم ، وهو مقتضى عموم قوله تعالى ﴿ وَاذْ قَلْنَا اللَّائِكَةُ اسجدوا لآدم ﴾ وفي التفسير أيضا أنه يموت قبل موت ملك الموت بعد فناء العالم ، والله أعلم . وأمَّا ميكائيل فروى الطبراني عن أنس وأن النبي بَيْلِج قال لجبريل مالي لم أر ميكائيل صاحكا ؟ قال : ما ضحك منذ خلقت النار ، ، وأما

ملك التصوير فلم أقف على اسمه . وأما مالك خازن النار فيأتى ذكره في تفسير سورة الزخرف إن شاء الله تعالى ، وأما ملك الجبال فلم أفف على اسمه أيضا ، ومن مثياهير الملائكة اسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب ، وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ، وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على الذي مَلِيِّ غيره بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا ، فاشار اليه جبريل أن نواضع ، فاختار أن يكون نبيا عبدا ، وروى أحد والرمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَلَيْ وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، الحديث، وقد اشتمل دكتاب العظمة لابي الشيخ، من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد الوقوف على ذلك ، وفيه عن على أنه ذكر الملائكة فقال «منهم الأمناء على وحيه ، والحفظة لعباده ، والسدنة لجنانه ، والثابتة في الارض السفلي أقدامهم ، المارقة من السماء العليا أعناقهم ، الخارجة عن الأفطار أكنافهم ، الماسة لقوائم العرش أكتافهم ، . الحديث الأول حديث الاسراء أورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ، وسأذكر شرحه في السيرة النبوية قبيل أبواب الهجرة ان شاء الله تعالى ، والغرض منه هذا ما يتعلق بالملائكة ، وقد ساقه هذا على لفظ خليفة ، وهناك على لفظ هدية بن عالد ، وسأبين ما بينهما من التفاوت ان شاء الله تمالى . وقوله د بطست من ذهب ملان ، كذا الأكثر ، وللكشميهي د ملاي ، وْالتذكير باعتبار الانا. والتأنيث باعتبار الطست لانها مؤنثة ، ووجدت بخط الدمياطي « ملي ، بضم الميم على لفظ الفمل الماضي ، فعلي هذا لاتغاير بينه وبين قوله « ملان » وقوله « مراق" البطن » بفتح الميم وتخفيف ألراء وتشديد القاف هو ما سفل من البطن ورق من جلده ، وأصله مراقق ، وسميت بذلك لانها موضع رقة الجلد ، وقوله و بدابة أبيض، ذكره باعتباركونه مركوبا، وقوله في آخره و وقال همام عن قتادة الح، يريد أن هماما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الاسراء ، فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس ، وقصة البيت عن قتادة عن الحسن ، وأما سميد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس، والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة عنه ، ووهم من زعم أنها معلقة ، فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله و فرفع لى البيت المعمور ، قال قتادة و فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه ، وأخرجه الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوى وغير واحدكلهم عن هدية به مفصلا ، وعرف بذلك مراد البخارى بقوله د فى البيت المعمور ، وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله عليه قال , البيت المعمور مسجد في السهاء بمحذاء الكعبة لو خر لحر عليها ، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا ، وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلها ، وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يهمه ، وقد روى إسحق في مسنده والطبري وغير واحد من طريق خالد ابن عرعرة عن على وأنه سئل عن السقف المرفوع قال : السهاء ، وعن البيت المعمور قال : بيت في السهاء بحيال البيت حرمته في السهاء كحرمة هذا في الارض ، يدخله كل يوم سبغون ألف ملك ولا يعودون اليه ، وفي رواية للطبري أن السائل عن ذلك مو عبد الله بن الكوا ، ولابن مردوية عن ابن عباس نحوه وزاد و وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه ، من حديث عائشة ، ونحوه باسناد صالح ، ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه باسناد ضعيف

وهو عند الفاكهي في دكتاب مكة ، باسناد صحيح عنه لكن موقوفا عليه ، وروى ابن مردو به أيضا و ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعا "محوحديث على وزاد د وفي السهاء نهر يقال له نهر الحيوان يدخُّله جبريل كل يوم فينغمس ثم يخرج فينتفض فيخر عنه سبعون ألف قطرة يخلق اقه من كل قطرة ملكا ، فهم الذين يصلون فيه ثم لايعودون اليه ، واستاده ضميف ، وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفًا ، وجاء عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر أن البيت المعمور هو السكعية ، والاول أكثر وأشهر ، وأكثر الروايات أنه في السهاء السابعة . وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعا أنه في السهاء الرابعة ، وبه جزم شيخنا في القاموس ، وقيل هو في السهاء السادسة ، وقيل هو تحت العرش ، وقيل انه بناء آدم لما أهبط إلى الارض ثم رفع زمن الطوفان ، وكمأن هذا شبهة من قال إنه الكعبة ، ويسمى البيت المعمور الضراح والضريح . الحديث الثَّاني حديث ابن مسعود وحدثنا الصادق المصدوق، وسيأتي شرحه في كتاب القدر، والغرض منه قوله فيه وثم يبعث الله ملمكا ويؤمر بأربع كلمات ، فإن فيه أن الملك موكل بما ذكر عند تصوير الآدى ، وسَيَأْ تَى ماوقع فيه من الاختلاف هناك ، والمراد بقوله و الصادق ، أي في قوله و و المصدوق ، أي فيما وعده به ربه . الحديث الثالث حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة وساقه على لفظ المعلقة ، وهي متابعة أبي عاصم ، وقد وصلها فى الأدب عن عمرو بن على عن أبي عاصم ، وساقه على لفظه هنا ، وهو أحــد المواضع التي يستدُّل بمِــا على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ماهو عنده عنه أبواسطة ، لأن أبا عاصم من شيوخه . قولِه ( إذا أحب الله العبد الح ) زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند الاسماعيلي و وإذا أبغض فمثل ذلك ، وقد أخرجه أحمد عن رُوح بِدُونَ الزيادة ، وسيأتى تمام شرحه في كنتاب الادب إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع حديث عائشة ، قال (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم ) قال الجيانى : محمد هذا هو الذهلي ، كذا قال ، وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه : محمد هذا هو البخارى ، وهذا هو الارجح عندى ، فان الاسماعيلي وأبا نعيم لم يجدأ الحديث من غير رواية البخارى فاخرجاه عنه ، ولو كان عند غير البخاري لما ضاق علمما مخرجه ، ونصفُ هذا الاسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآدنى مصريون ، ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأتى في صفة إبايس قريبا ، ويأتى شرحه مستوفى في الطب ، وقوله د العنان ، هو السحاب وزنا ومعنى وو احده عنانة كسحا بة كذلك ، وقوله وهو السحاب من تفسير بمض الرواة أدرجه في الخبر . الحديث الخامس حديث أبي هريرة ، وقد تقدم شرحه في الجمة ، وقوله فيه « عن أبي سلة ، هو ابن عبد الرحن ، وقوله ، والاغر ، كذا للاكثر بالمعجمة والرَّاء الثقيلة ، ووقع في رواية الكشمهني والاعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم ، والاول أرجح فانه مشهور من روَّاية الآغر ، نعم أخرجه النسأتى من وجهين آخرين عن الزهرى عن الأعرجُ وحده ، ورواية يحيي بن سعيد الانصارى عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب وأبى عبد الله الاغر ثلاثتهم عن أبى هريرة ، أفَّاده الجيانى عن ابن السكن قال : وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج . قلت : بلُّ ورد من رواية الأعرج أيضا أخرجه النسائل من طريق عقيل ، ومن طريق عمرو بن الحادث كلاهما عن الزهزى عن الأعرج عن أ بي هريرة ، فظهر أن الزهرى حمله عن جماعة ، وكان تارة يفرده عن بعضهم و تأرة يذكره عن اثنين منهم و تارة عن ثلاثة ، و أقه أعلم . وقد تقدم في الجمعة مرب رواية ابن أبى ذئب . وأخرجه مسلم من رواية يونس عن الزهرى عن الآغر وحده ، وأخرجه النسائى أيضا من

رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة والأغر جمع بينهما كابراهيم بن سعد ، وأخرجه مسلم والنسائي من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد وحده ، ورواه مالك عن الزهري عن ابن سلة وحده . الحديث السادس حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان ، والغرض منه ذكر روح القدس ، وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة وبينت أنه من دواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن حسان وانه لم يحضر مراجعته لحسان . وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال : ماحفظت عن الزهري الا عن سعيد عن أبي هريرة ، فعلى هذا فكأن أبا هريرة حدث سعيدا بالقصة بعد وقوعها بمدة ، ولهذا قال الاسماعيلي : سياق البخاري صورته صورة الارسال، وهو كما قال، وقد ظهر الجواب عنه يهذه الرواية. الحديث السابع حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضا والغرض منه الإشارة إلى أن المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل ، وسيأ تى شرحه فى كمتاب الادب ، وقوله د قال النبي على لحسان ، يقتضى أنه من مسند البرا. بن عاذب ، و لكن أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن زريع عن سعيد فجعله من رواية البراء عن حسان . الحديث الثامن حديث أنس وكما ئي أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم ، السكة بكسر المهملة والتشديد الزقاق ، وبنو غنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الحزرج وهم بنو غنم بن مالك بن النجار . منهم أبو أيوب الانصاري وآخرون . ووهم من ذيم أن المراد بهم هنا بنو غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة وسكون الممجمة فان أو لئك لم يكونوا بالمدينة يومئذ.' قوله ( زادموسي موكب چبربل ) موسى هر ابن اسما ميل التبوذكي . ومراده أنه روى هذا الحديث عن جرير ابن حازم بالاسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة . وطريق موسى هذه موصولة في المغازي عنه وهو بما يدل على أنه قد يعلن عن بعض مشايخه ماسمه منه فلم يطرد له في ذلك عمل مستمر فان كلا من أبي عاصم وموسى من مشايخه ، وقد علق عن أبي عاصم ما أخذه عنه بواسطة ، وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة ، ففيه ردٌّ على من قال : كل ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم ، وفيه رد على من قال : إن الذي يذكر عن مشايخه من ذلك يكون مما حمله عنهم بالمناولة لانه صرح في المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديث ، فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث . وقوله « موكب جبريل » يجوز فيه الحركات الئلاث كنظائره ، ورجح ابن التين الحفض . واسحق المذكور في الرواية الأولى هو ابن راهويه كما بينه ابن السكن وجزم به الكلاباذي ، وسيأتي بقية شرح المتن في كناب المفازي إن شاء الله تعالى . الحديث التاسخ حديث عائشة وأن الحارث بن هشام سأل عن كيفية جيء الوحي ، وقد تقدم شرحه في أول السكتاب ، وقدمت أنَّ عامر بن صالح الزبيري دواه عن هشام فجمله من دواية عائشة عن الحارث بن هشام ، و انى وجدت له متابعاً على ذلك عند ابن منده ، وهو بتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة ، والمتابع المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد اقه بن الحارث عن هشام عن عائمة عن الحارث بن هشام قال وسألت ، الحديث العاشر حديث أبي هريرة و من أنفق زوجين ، وقد تقدم الكلام عليه في أول الجهاد والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الاسناد . حدثنا مجى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال الاسماعيلي في الجماد : أدخل الاوزاعي بين يحيي وأبي سلة في هذا الحديث محمد بن ابراهيم التبيمي . قلت : روايته عنه عند النسائي ، ويحيي معروف بالرواية عن أبي سلة ، فلمل عمدا أثبته في هذا الحديث . الحديث الحادي عشر حديث عائشة في سلام جبريل ، وسيأتي الكلام عليه في المناقب ، واسماعيل شيخ البخاري فيه هو

أبن أبي أويس (١) وسليمان هو ابن بلال ، ويونس هو ابن يزيد الأبلي ، وقد عالفه معمر عن الزهري في اسناده فقال عن عروة عن عائشة أخرجه النسائل وقال : هذا خطأ والصواب رواية يونس . الحديث الثاني عشر حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى ﴿ وَمَا نَتَذِلَ الا بَاسُ رَبُّكَ ﴾ وسيأتى شرحه فى تفسير سورة مريم ، وسياقه هنا على لَّفُظُ وَكُمِعٍ ، وَيَحَى الرَّاوَى عَنْهُ هُو ابن موسى ، ويقال أبن جعفر وعمر بن ذر بضم الدين اتفاقا ، وغلط من قال فيه عمرو . الحديث الثالث عشر حديثه في الآحرف السبعة ، وسيأتي شرحه في نضائل القرآن . الحديث الرابع عشر حديثه في مدارسة جبريل في رمضان ، وقد تقدم شرحه في كـتاب الصيام ، وقوله . وعن عبد الله أخبرنا معمر بمذا الاسناد ، هو موصول عن محمد بن مقاتل وكأن ابن المبارككان يفصل الرواية فيه عن شيخيه ، وقد تقدم نظير ذاك في بدء الوحي . الحديث الخامس عشر والسادس عشر قوله , وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن الذي ﷺ ان جبريل كان يعارضه القرآن . أما حديث أبي هريرة فوصله في فضائل القرآن ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تمالى ، وأما حديث فاطمة فوصله في علامات النبوة ويأتى شرحه هناك أيضا إن شاء الله تعالى . الحديث السابع عشر حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي ﷺ ، و تقدم مشروحًا في أوائل الصلاة ، وقوله « فصلي أمام رسول الله ﷺ ، بفتح الهدرة من أمام ، وحكَّى ابن مالك أنه روى بالكسر واستشكله ، لأن ﴿ إمام ، معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله نكرة بالتأويل. الحديث الثامن عشر حديث أبي ذر وقد تقدم مضموما إلى حديث آخر في كتاب الاستقراض ، و يأتى مطولا في الاستئذان و يأتى شرحه هناك ان شاء الله تعالى . وقوله هنا «قال وان زنَّى ، لم يعين القائل ، و بين فى تلك الرواية أنه أبو ذر الراوى ، وقوله فى آخره « قال وان ، فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بمحرفه ، قاله ابن مالك ، وفيه نظر لأنه يتبين بالرواية الاخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة . الحديث التاسع عشر حديث أبي هريرة . الملائكة يتعاقبون ، تقدم مشروحا في أوائل الصلاة

٣٣٢٤ – وَرَشُنَ مُحَدُّ أَخِبرَ نَا تَخُلدُ أَخِبرَ نَا ابنِ جُرَيجِ عِن اسماعيلَ بنِ أُميَّةَ أَنَّ نَافِعاً حدَّثَهُ أَنَّ القاسمَ ابنَ محد حدَّثَهُ عِن عائشة رضَى اللهُ عَنها قالت ﴿ حَشُوتُ لَانِي عَلَيْكُ وِسادةً فيها تماثيلُ كَأَنّها نمرُ قَة ، فجاء فقام بينَ الناسِ وجَملَ يَتغيَّرُ وَجُهُهُ ، فقلتُ : ما ننا يارسولَ الله ؟ قال : ما بالُ هذه ؟ قالت : وسادة جَملتُها لكَ لتَضْطَحِع عليها . قال : أما علمت أنَّ الملائكة لا تدخلُ بيتاً فيه صورة ؟ وأنَّ من صنعَ الصورة يُعذَّبُ يومَ القيامة فيقول : أَخْيُوا ما خلقتم ،

<sup>(</sup>۱) في هامش طبعة بولاق: هذا ليس سند الحديث الحادي عصر في نسخ المن التي بأيدينا بل سند الحديث الثالث عصر ، ومنتهاه إلى لين صباس لا الى عائشة ، فإما في كلامه سبق قلم وإما نسخته التي شرح عليها غير نسختنا التي بإيدينا

٣٢٢٥ – مَرْشُنَا ابنُ مُقاتل أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا مشرَّ عنِ الزُّهرَى عن ُعبيدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ أنه سمع ابنَ عبناس ِ رضى اللهُ عنهما يقول : سمتُ أبا طلحة يقول : سمتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ يقول ﴿ لاتدخلُ اللهُ عَبْ اللهِ عَلَيْكَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْمُ ولا صورةُ تماثيلَ﴾ الملائكةُ بيتًا فيهِ كلبُ ولا صورةُ تماثيلَ»

[ الحديث ۲۲۰ \_ أطرانه في : ۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۰۰۲ ، ۹۱۹ ، ۹۱۹ ]

٣٢٢٦ - مَرَشُنَ أَحَدُ حَدِّننا ابنُ وَهِبِ أَخِبَرَ نَا عَرُّ وَ أَنَّ بُكِيرَ بِنَ الأَشْجُّ حَدَّنَهُ أَنَّ ابْسُرَ بِنِ سَعِيدٍ عُبِيدُ اللهِ الْخُولانِيُّ الذي كان في حَدَّنهُ أَن زيدَ بِنَ خَالَدِ اللهِ عَنهِ حَدَّنهُ أَنَّ الذِي كَان في حَجْر ميمونة رضى اللهُ عَنها زوج الذِي مِلْ اللهِ عَدَّنهُ أَنَّ الذِي مَنْ فَاللهِ أَنَّ أَبا طلحة حَدَّنهُ أَنَّ الذِي مَنْ فَاللهِ مَن اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ا

٣٢٢٧ – مَرْشُنَا يحيىٰ بنُ سلمانَ قال حدَّ بنى ابنُ وَهبِ قال حدَّ بنى عمرُ و عن سالم عن أبيهِ قال « وَعدَّ النعى النائع جيريلُ فقال : إنَّا لاندخلُ بيتاً فيه صورة ولا كلب »

[ الحديث ٣٢٢٧ ـ طرفه في : ٩٦٠]

٣٢٢٨ – مَرْشُ اسماعيلُ قال حدَّنَى مالكُ عن سُمَى عن أبى صالح عن أبي هريرةَ رضىَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال ه إذا قال الإِمامُ سمع اللهُ لمن حِدَه ، فقالوا : اللهمَّ ربَّنا لكَ الحَدُ، فانه من وافق قولُهُ قول الملائكة مُففر لهُ مانقدم من ذَنِه ِ ،

٣٢٢٩ – مَرْشُ إِرَاهِمُ بن المنذِرِ حدَّمَنَا ابنُ فَلَيح حدَّ ثَنَا أَبِي عَن هلال ِ بنِ على عن هبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ عَن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنه عَنِ النبي ﷺ قال ﴿ إِنَّ أَحدَكُمْ فَى صلاة مادامَتِ الصلاةُ تَحبِسُه ، والملائكةُ تقول : اللهمَّ اففر لهُ وارحَمْه ، مالم يَقُمُ مَن صلانهِ أَو يُعدِث ﴾

٣٢٣٠ - مَرْشُنَا عَلَى بِن عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفِيانُ عَن عَمِو عَن عَطَاءِ عَن صَفُوانَ بِنِ يَعَلَى عَن أَبِيهِ وَاللهِ عَن مُعْلِقًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

٣٢٣١ – مَرْشُ عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَ الن ُ وَهب ِ قال أخبرَ في يونسُ عن ابنِ شهاب ِ قال حدَّ ثَنَّه والله عن الله عنها زوجَ النبيُّ عليكَ حدَّ ثَنَّهُ أنها قالت للنبيُّ عَلَيْكَ عليكَ يومُ ﴿

كان أشدً من يوم أحُد ؟ قال ؛ لقد كَفِيتُ من قومك مالقيت ، وكان أشدً مالقيتُ منهم يوم المقهة إذ عرضتُ نفسى على أبن عبد ياليل بن عبد كلال فلم مُجِبْنى إلى ما أردت ، فانطلقت . وأنا مَهمومُ ، على وَجهِى ، فلم أستفق إلا وانا بقرن الثمالب ، فرَاَمتُ رأسى ، فاذا أنا بَسحابة قد أظلَّتنى ، فنظر من فاذا فيها جبريل ، فنادانى فقال ؛ إن الله قد سمع قول قومِك لك وماردُوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمر م بما شئت فيهم ، فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يامحد ، فقال : ذلك فيا شئت أن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبئ عليه أرجو أن مُخرج الله من أصلا بهم من يَعبُدُ الله وحدَهُ لا يشرك به شيئًا »

[ الحديث ٣٧٤١ ـ طرفه في : ٧٣٨٩ ]

٣٢٣٧ - مَرْثُنَا أَبُو عَوانَةَ حَدَّثُنَا أَبُو إِسَحَاقَ الشَّيَبَانِيُّ قَالَ : سَأَلَتُ زِرَّ بَنَ حُبَيْشِ عِن قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ [ ٩ النجم ] ﴿ فَكَانَ قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو إِسَحَاقَ الشَّيَانِيُّ قَالَ : حَدَّثُنَا عِن قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ [ ٩ النجم ] ﴿ فَكَانَ قَالَ : حَدَّثُنَا ابْنُ مُسَعُودُ أَنَّهُ رَأَى جَبِيلَ اللهُ سَتَّائَةً جَنَاح ﴾

[ الحديث ٣٣٢٢ \_ طرفاه في : ٢٥٨٦ ، ٤٨٥٧ ]

٣٢٣٣ - مَرْثُنَا حفَصُ بنُ عمرَ حدَّثنا شُعبةُ عنِ الأعشِ عن إبراهيمَ عن عَلقمةَ عن عبدِ اللهِ رضيًّ اللهُ وضيً اللهُ عنه : ﴿ لقد رأَى من آياتِ ربّهِ الكبرى ﴾ قال « رأى رَفرَ فَا أخضرَ سَدَّ أفقَ السهاه »

[الحديث ٢٢٣٣ \_ طرفه في : ٤٨٠٨ ]

٣٢٣٤ - مَرْشَ عُمدُ بن عبدِ اللهِ بن اسماعيلَ حدَّننا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ عن ابنِ عَونِ أَنبأنا القاسمُ عن عائشة رضىَ اللهُ عنها قالت و مَن زعم أنَّ محمداً رأى رَّبهُ فقد أعظم ، ولسكن قد رأى جبريل في صورته وخَلقهِ سادًا مابينَ الأُنتُى ،

[ الحديث ٣٢٤٤ ـ أطرافه في : ٣٢٠٠ ، ٢٦١٦ ، ٤٨٥٥ ، ٣٢٠٠ ) ٢٥٠١

٣٢٣٥ - مَرْشُنَا محدُ بن يوسُفَ حدَّ ثَمَا أَبُو أَسَامَةً حدَّ ثَمَا زَكَرَبَاء بن أَبِى زَائِدَةً من ابنِ الأَشُوع عن الشعبي عن مسروق قال « قلتُ لمائشة : فأينَ قولهُ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَّلُ ، فَكَانَ قَابَ قَوسَين أُو أَدْنَى ﴾ ؟ قالت : ذلك جِبريلُ كان يأنيه في صورته الرَّجُل ، وإنما أَنْي هُذه المرَّة في صورته التي هي صورته م فسدً الأَفق »

٣٢٣٦ - مَرْثُ موسىٰ حدَّ ثنا جريرٌ حدَّ ثنا أبو رَجاء عن سَمُرةَ قال ﴿ قال النبيُ عَيَّ اللَّهِ وَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَازَنُ النار ، وأنا جبريلُ ، ولهذا مِيكائيل »

م - ١٠ ج ٦ ٠ فتيم الباري

٣٢٣٧ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّثنا أبو عَوانَهَ عن ِ الأعش عن أبى حازمٍ عن أبى هربرةَ رضىَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله عليها ، لمنتما الملائكة ُ حتَّى قال : قال رسولُ الله عليها ، لمنتما الملائكة ُ حتَّى مُصبح ؟ . تَابعَهُ مُصبةُ وأبو حزةَ وابن داودً وأبو معاويةً عن ِ الآعش

[ الحديث ٣٧٣٧ \_ طرقاه في : ١٩١٧ ، ١٩٤٥]

٣٢٢٨ - مَرْثُ عبدُ اللهِ بن يوسُنَ أخبرَ نا الليثُ قال حدَّ ثنى عُقَيلٌ عن ابن شهابِ قال سمعتُ أبا سلمةً قال : أخبرنى جابرُ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما أنه سمع النبي على يقول « ثمَّ فَتَرَ عنى الوَحَى فترةً ، فبينا أنا أمشى سمتُ صوتًا من السباء ، فرفعت بَعَرى قبلَ السباء فاذا الملك الذي قد جاءني بحراء قاعدٌ على كرسيّ بين السباء والأرض ، فبيثتُ منه حتى هَوَيتُ إلى الأرض ، فبئتُ أهلى فقلت زمَّلوني زمَّلوني ، فأنزل اللهُ تسالى ﴿ يَا أَيُّهَا المَدُّرُ وَمَ فَأَنْذِر ﴾ إلى قوله ﴿ والرَّجزَ فاهجر ﴾ . قال أبو سلمةً : والرجزُ الأوثان »

٣٢٣٩ - مَرْشُنَا محمدُ بن بَشَّارِ حدثنا غُندَرُ حدَّثَنا شُعبة عن قَنادة . وقال لى خَليفة : حدَّثَنا بزيدُ بن زُرَيع حدَّثَنا سعيدُ عن قَتادة عن أبى العالية حدَّثَنا ابنُ عمَّ نبيّبكم - يعنى ابن عبَّاسِ رضى اللهُ عنهما - عن النبي وَيُلِيَّتُهُ قال « رأيتُ أيلة أسرى بى موسى رجُلاً آدم طوالاً جَعداً كأنه من رجال شَنوءة ، ورأيتُ عيسى رجُلا مربوعً ، مربوعً الحلق إلى الحرة والبياض ، سَبطَ الرأسِ ، ورأيتُ مالسكاً خازنَ النار ، والدَّجالَ فى مربوعً ، مربوعً الخاق إلى الحرة والبياض ، سَبطَ الرأسِ ، ورأيتُ مالسكاً خازنَ النار ، والدَّجالَ فى آياتُ أراهُنَ اللهُ والدَّبَالُ فَى مربوعً مَن اللهُ مَن اللهُ . قال أنسُ وأبو بكرة عن النبي مَلِيَّة : تحرُسُ الملائكة المدينة منَ الدَّبَالُ »

[ الحديث ٣٢٣٩ ـ طرفه في : ٣٣٩٦ ]

الحديث العشرون حديث أبي هريرة وإذا قال أحدكم آمين ، الحديث وهو باسناد الذي قبله عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الاعرج عنه ، ووقع في كثير من النسخ هنا و باب إذا قال أحدكم ، إلى آخر الحديث فصاد ترجمة بغير حديث وصادت الاحاديث التي تتلوه لاتعلق لها به فاشكل أمره جدا ، وسقط لفظ و باب ، من دواية أبي ذر فخف الاشكال لكن لو قال وجذا الاسناد أو و به قال أو نحو ذلك لزال الاشكال ، وقد صنع ذلك الاسماعيلي فانه ساق حديث و يتعاقبون ، فلما فرخ قال و وبهذا الاسناد إذا قال أحدكم ، فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك ، وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الاحديث بقية ترجمة ذكر الملائكة والله أعلم . الحديث الحاديث والمشرون حديث عائمة و حدوث وسادة ، تقدم في البيوع ويأتي شرحه في اللباس ، ومحمد شيخ البخارى فيه هو المشرون حديث أبي أبواب حديث آخر قال فيه و حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد ، . الحديث الثانى والعشرون حديث أبي طلحة ، وشيخ البخارى فيه هو أحد بن صالح كما جزم به أبو نعيم ، قال الدارقطنى : لم يذكر الاوزاعي ابن عباس في اسناده ، يعني حيث رواه عن الزهرى عن عبيد الله ، قال : والقول قول من أثبته ، قال الاوزاعي ابن عباس في اسناده ، يعني حيث رواه عن الزهرى عن عبيد الله ، قال : والقول قول من أثبته ، قال :

ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نمو رواية الأوزاعي . قلت : هو عندالترمذي والنسائي من طريق أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله قال . دخلت على أبي طلحة ، محوه ، وأخرج النسائي رواية الأوزاعي فأثبت ابن عباس تارة واسقطه تارة ورجح رواية من أثبته ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والمشرون حديث ابن عَمر ، فؤله ( حدثني عمرو )كذا للاكثر ، وظن بعضهم أنه ابن الحارث، وهو خطأ لانه لم يدرك سالما والصواب عمر بضم العين بغير واو ، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وثبت كذلك في رواية الكشميهني ، وكذا وقع في اللباس عن يحيي بن سليمان بهذا الاسناد ، وقوله ، وعد النبي الله جبريل فقال أنا لاندخل ، كذا أورده هنآ مختصرا وساقه في اللباس بتهامه ، وسيأتي شرحه هناك أن شاء الله تعالى . الحديث الرابع والعشرون حديث أبي هريرة و إذا قال الإمام سمع الله لمن حده ، تقدم مشروحاً في صفة الصلاة . الحديث الحامس والعشرون حديثه وأحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، وقد تقدم مشروحا أيضا في صفة الصلاة ، وابن فليح هو محمد ، ووقع في بعض النسخ ابن أفلح وهو تصحيف . الحديث السادس والعشرون حديث يعلى بن أمية ، قولِه (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن ديناد ، وعطاء هو ابن أبي دباح ، وصفوان ابن يعلى أي ابن أمية ، وفي الاسناد ثلاثة من النابعين في نسق وهم مكيون . قوله ( يقرأ على المنبر : ونادوا يامال) في رواية الكشميني . ﴿ وَنَادُوا يَا مَالُكُ ﴾ وسيأتي الكلام عليه في التفسير . ﴿ وَلَهُ ﴿ قَالَ سَفِيانَ ﴾ هو ابن عيينة ﴿ فَ قراءة عبد الله ) أي أبنَ مسعود ﴿ وَنَادُوا بِامَالَ ﴾ يعني بغير كاف . الحديث السابع والعشرون حديث عائشة أنها قالت للنبي ﷺ و مل أن عليكم يوم أشد من يوم أحد، الحديث . قوله ( ابن عبد ياليل ) بتحتانية وبعد الآلف لام مُكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام ( ابن عبد كلال ) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كَنَانَة ، والذي في المفازي أن الذي كلمه هو عبد يا ليل نفسه ، وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف ، ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر فى السيرة فى قذف النجوم عند المبعث النبوي ، وكان ابن عبد يا ليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف ، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تمالي ﴿ على رجل من القريتين عظيم ﴾ قال 'نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثَّفى ، ومن طريق قتادة قال : هما ألوليد بن المغيرة وعروة بن مسمود ، ودواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد وقال فيه : يعني كنانة . وروى الطبرى من طريق السدى قال : هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف . وقد ذكر موسى بن عقبة و أبن إسحق أن كنا نة بن عبديا ليل وفد مع وقد الطائف سنة عشر فأسلواً ، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك ، لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلاكناً نه غرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك والله أعلم . وذكر موسى بن عقبة فى المفازى عن ابن شهاب أنه عليها لما مات أبو طَالَب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه ، فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى اليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد ، وكذا ذكره ابن إسمق بغير اسناد مطولاً ، وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبى طالب وخديمة . قوله ( على وجهى ) أى على الجهة المواجهة لِى . قوله ( بقرن الثمالب ) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضا ، وهو على يوم وليلة منمكة ، وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير ، وحكى

عياض أن بمض الرواة ذكره بفتح الراء قال : هو غلظ ، وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أواد الطريق التي بقرب منه ، وأفاد ابن سعد أن مدة اقامته علي بالطائف كانت عشرة أيام . قوله ( ملك الجبال ) أى الموكل بها . قوله ( فسلم على ثم قال : يامحمد ، فقال : ذلك فما شئت ان شئت ) كذا لابى ذرَّ عن شيخيه ، وله عن الـكشميهني مثلةً إلا أنه قال , فما شئت ، . وقد رواه الطبرآني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخارى فقال « يا محد إن الله بعثني اليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فيها شتَّت ان شتَّت ، قوله دنلك ، مبتدآ وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما قال جبربل ، وقوله « ماشتَّت ، استفهام وجزاؤه مقدر (١) أى ان شتَّت فعلت . قوله ( الاخشبين ) بالمعجمتين ما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكمأنه قميقعان ، وقال الصغانى : بل هو الجبل الآحمر النى يشرف على قميقعان ، ووهم من قال هو ثور كالنكرمانى ، وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما ، والمراد باطباقهما أن يلتقيا على من بمكة ، ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقا واحدا . قوله ( بل أرجو )كذا لأكثرهم ، وللـكشميني ﴿ أَنَا أَرْجُو ﴾ وفي هذا الحديث بيان شفقة الذي على قومه ،ومزيد صبره وحله ، وهو موافق أفوله تمالى ﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم ﴾ وقوله ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحَمَة للعالمين ﴾ . الحديث الثامن والعشرون حديث ابن مسمُّود في قوله تعالى ﴿ فَكَانَ قاب قوسين ﴾ وسيأتي الـكلام عليه في تفسير سورة النجم . الحديث التاسع والعشرون حديثه في قوله تعالى ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ وسيأتي السكلام عليه أيضا في تفسير سورة النجم ، وقوله فيه « رأى رفرفا أخضر »كذا للاكثر ، وفي رواية الحوى والمستملي « خضراً » وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفا يقولون أخضر خضر كما قالوا : أعور عور ، ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيك ، ويحتاج إلى ثبوت أن الرفرف يؤنث ، وقد زعم بمضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه . وقال الكرماني تبما للخطابي : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب ، وهذا لايخني بعده . الحديث الثلاثون حديث عائشة ، ذكره من وجهين : أحدها من رواية القاسم عنها قالت , من زهم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم ، أى دخل فى أمر عظيم ، أو الحبر محذوف(٢)والثانى من رواية مسروق قال ، قلت لعائشة : فأين قوله ثم دنی فندلی، الحدیث نحوه، وحمد بن یوسف شیخه فیه هو البیکندی کا جزم به أبو علی الجیانی، وابن أشوع بالمعجمة وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده ، واللاكثر ابن الأشوع ، ر يتم من قال هنا عن أبى الأشوع فانها ليست كنيته ، وسيأتي شرحه أيمنا في تفسير سورة النجم . الحديث الحادي والثلاثون حديث سمرة «رَأْيت الليلة رجلين أتيانى « ذكره مختصر ا جداً ، وقد معنى مطولاً في أواخر الجنائز ، والمقصود منه ذكر مالك خازن النار وجبريل وميكاتيل . الحديث الثانى والثلاثون حديث أبى هريزة . اذا دعا الرجل امرأته إلى فرأشه ، الحديث . قوله ( تابعه شعبة وأبو حزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش ) أي عن أبي حازم عن أبي هريرة ، فاما منا بمة شعبة فوصلها المؤلف في النسكاح وسيأتي شرح المتن هناك ، وأما متابعة أبي حزة فلم أجدها ، وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخربي بالمعجمة والراء والموحدة مصفر فوصلها مسددفى مسنده

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولاق : لمل فيه سقطا ، والاصل والله أعلم • وقوله ماشئت أستفهام ، وقوله ان شئت شرط وجزاؤه مقدر ،

 <sup>(</sup>۲) قال مصحح طبعة بولاق : ليل الاولى «أو المتعول محذوف » كما صرح به القسطلاني

الكبير عنه ، وأما متابعة أبى معاوية فوصلها مسلم والنسائى من طريقه . الحديث الثالث والثلاثون حديث جابر فى فترة الوحى ، وقد تقدم مشروحا فى بدء الوحى . الحديث الرابع والثلاثون حديث ابن عباس فى رقية الانبياء ومالك خازن النار وغير ذلك ، وسيأتى شرحه فى أحاديث الانبياء إن شاء الله تعالى . قال الاسماعيلى : جمع البخارى بين روايتى شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد ، وفى روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة . قلت : سأبين ذلك هناك ان شاء الله تعالى . الحديث المخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ، قوله ( قال أنس وأبو بكرة عن النبي مخلل ان شاء الله تعلى المدينة أو اخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك ، وكذا حديث أبى بكرة وقد وصله المؤلف أيضا فى الفتن ، ويأتى الالمام بما يتعلق به هناك إن شاء اقه تعالى . وقوله ( آدم طوالا) هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشر ، والمراد هنا وصف موسى بالأدمة وهى لون بين البياض والسواد

## ٨ - باب ماجاء في صفةِ الجُنَّةِ وأنها غلوقة

قال أبو العالية ( مُطهّرة ) : من الحيض والبول والبُصان . ( كاا رُزِقوا ) : أنوا بشي ، ثم أنوا بآخر . ( قالوا لهذا الذي رُزِقنا من قبل ) : أوتينا من قبل . ( وأنوا به متشابها ) : يُشبه بعضه بعضا ويختلف في العلم . ( قطوفها ) : يَقيانون كيف شاهوا . ( دانية ) : قريبة . ( الأراثك ) : السرور وقال الحسر : النَّضرة في الوجوه ، والسرور في القلب . رقال مجاهد (سَلسّبهلا) : حديدة الجرية . ( عَول ) : وجم البطن . ( يُعزَفون) لاتذهب عقوله . وقال ابن مبنس ( دِهاقا ) : مُعتلنا . ( كواهب ) : نَواهد . ( الرَّحيق) : الحر . ( النَّسنيم ) يعلو شراب أهل الجنة . ( خِتامه ) : طيئه ( مِسك ) . ( نَشَاختان ) : فَيَاضَتان ، يقال ( مَوضوفة ) : منسوجة ، منه « وَضِينُ الناقة ، و « الكوب» مالا أذُن له ولا عُروة ، و « الأباريق » ذوات الآذان والمرا ، في منسوجة ، منه « وَضِينُ الناقة ، و « الكوب» مثل صبور وصُبُر ، يسميها أهل مكة «القربة » ، وأهل المدينة « الفنيجة » وأهل المؤتل عنه في وقال أيضا ؛ لاشوك له . ( والرَّمان ) : الرَّزَق ، و ( المنضود ) : الحَبْماتُ الم أو أوش مرفوعة ) : بعضها فوق بعض . ( كنوا ) : باطلا . ( تأنيا ) : كذِبا . ( افنان ) فيصان . ( وَجَمّى الجُنتَين دان ) : ما مُجتَن قريب . ( مُدهاتَتان ) : سُوداوان مِن الرَّي

٣٢٤٠ - مَرْشُنَ أَحَدُ بن يونُسَ حد ثنا الآيثُ بن سعد عن نافع عن عبدِ الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسولُ الله على إذا مات أحدُكم فانه كيمرض عليه مَقَعَدُهُ بالغَداة والعَشِيّ ، فان كان مِن أهل الجنّة فن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فن أهل النار »

٣٢٤١ - مَرْضُ أَبُو الوَليدِ حدَّ ثَنَا مَنَامُ بِن زَرِيرِ حدَّ ثَنَا أَبُو رَجَاءَ عَن مِمْرَانَ بَنِ حُسِينَ عَنِ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ع

[ الحديث ٣٢٤٩ ـ أطرافه في : ١٩٨٠ ، ١٤٤٩ ، ١٩٥٣ ]

٣٢٤٢ - وَرَشُ سعيدُ بِن أَبِي مَرِيمَ حدَ أَنَا اللَّيثُ قال حدَّ أَنَى عُقَيل عنِ ابنِ شَهَابِ قال أُخبرَ أَى سعيدُ ابنُ المُسيَّبِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضى اللهُ عنه قال ﴿ بَينا نَحنُ عندَ الذِي عَيَّظِيَّةٍ إِذْ قال : بَينا أَنا نائم والْيُدَى في ابنُ المُسيَّبِ أَنْ أَبا هريرةَ وضى اللهُ عنه قال ﴿ بَينا نَحنُ عندَ الذِي عَيْظِيَّةٍ إِذْ قال : بَينا أَنا نائم وأَيْدَى في الجنةِ ، فاذا امرأةُ تَتَوضًا إلى جانبِ قَصرٍ ، فقلتُ : لمن لهذا القَصرُ ؟ فقالوا : لُمرَ بنِ الخطاب ، فذ كُوتُ عَيْرتَهُ ، فَوَلَيْتُ مُدَّ بِراً . فَبَكِي عُمرُ وقال : أُعليكَ أَغارُ يارسولَ الله » ؟

[ الحديث ٢٢٤٢ ــ أطرافه في : ٢٦٨٠ ، ٢٢٧ ، ٢٠٢٧ ]

٣٢٤٣ – جَرَثُنَا حَجُّاجٌ بن مِنهال حدَّثَنَا هَنَّامٌ قال سمتُ أبا عِرانَ الجونَى ُ يُحدِّثُ عن أبى بكر ِ ابنِ عبدِ الله بن قيس الأشعرى عن أبيهِ أنَّ النبيَّ عَيَّالِيَّةِ قال « الخيمة دُرَّةٌ مجوَّفة طوكُما في الساء ثلاً بون ميلاً في كل زاويةٍ منها للمؤمن أهلُّ لا يراهمُ الآخرون »

قال أُبُو عبدِ الصدِ والحارثُ بن عُبيدِ عن أبي مِمرانَ « سِتونَ مِيلا »

[ الحديث ٣٢٤٣ ـ طرفه في ٤٨٧٩ ]

عنه ٣٢٤٤ – صَرَثَىٰ الْحَمِيدَىُّ حَدَّمُنَا سَفِيانُ حَدَّ ثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عِنِ الْأَعْرَجِ عِنَ أَبِى هُرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ قال اللهُ : أعدَدتُ لِمِبادى الصالحينَ مَا لاَ عَينُ رَأْتُ ، ولا أَذُنْ سَمَت ، ولا خَطرَ على قلب ِبَشَر · فأقرأوا إن شِيْتُم ﴿ فلا تَعلمُ نَفْسَ مَا أُخْفِيَ لِهُمْ مِن تُورَّةِ أَعَيْنَ ﴾

[الحديث ٢٧٤٤ ــ أطرافه في : ٢٧٧٩ ، ٢٧٤٠ ع ٢٤٩٨

• ٣٧٤ - مَرْشُنَا عَمْدُ بِن مُقَاتِلِ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مَمْدُ عِن هَمَّامِ بِن مُنبَّهِ عِن أَبِي هُرِيرة رَضَى اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله عِنْ . أُوَّلُ زُمُرة تَلِجُ الجُنَّة صُورتهم على صورة القبر ليلة البَدر ، لا يَبصُقون فيها ولا يَمْتَخِطُون ولا يَتغَوَّطُون و آنِيتُهم فيها الذَّهبُ ، أَمشاطهم من الذَّهبِ والفَضَّة ، وتجامِرُهم الآلوَّة ، ورَشَحُهمُ المسك ولكن واحد منهم زوجَتانِ يُرِي مُنخ شُوقِهِما من وراء اللَّحم مِن الحسن ولا اختِلاف بينهم ولا تَباغض ، قال بهم قلب واحد ، يُسبِّعُونَ اللهَ بُهرَة وعَشِيًا »

[العديث ٢٢٤٥ ـ أطرافه في : ٣٢٤٦ ، ٢٧٥٥ ، ٣٢٧٧ ]

٣٢٤٦ — مَرْشُنَا أَبُو البيانِ أخبرَ نا شُعيب حدُّ ثَنا أَبُو الزُّنادِ عنِ الاعرج عن أَبِي هريرةَ رضي اللهُ عنه

أنَّ رسولَ اللهِ عَيْنِكُمْ فَالَ ﴿ أُولُ زُمَرَةَ تَدَخُلُ الجَنةَ عَلَى صَوْرَةِ القَمْرِ لِيلةَ البَدْرَ، والذينَ عَلَى أَرْمِ كَأَشَدُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ البَدْرَ، والذينَ عَلَى أَرْمِ كَأَشَدُ لَا خَلِلْكَ بَيْنَهُم وَلا تَبَاغُضَ ، لَـكُلُّ المرى منهم ذوجتان : كُلُّ واحدة منهما يُرَى مُخُ ساقِها من وراء لحها من اللهِ عن يُسبِّحونَ اللهَ بُـكرةً وعَشِيّاً . لايَسْقَمُون ، ولا يَعْرَظُون ولا يَبْصُنُون . آنيتُهُمُ الذَّهِبُ والفَضَّة ، وأمشاطهمُ الذَّبَ ، ووقودُ تَجامِرِهُ الأَلوَّة ـ قال أبو اليان : يعنى المعود ـ ورشحهمُ المسك »

قال مجاهــــد: الإبكارُ أوَّلُ الفجر، والعَشِيُّ مَيلُ الشمسِ إلى أن \_ أراهُ \_ تَغرُب

٣٧٤٧ – مَرْشَنَ مَحْدُ بن أَبِي بَكِرِ المَقدَّمَّىُّ حَدَّثنا فُضَيلُ بن سلبانَ عن أَبِي حاذِمٍ عن سَهِلِ بنِ سمَدٍ رضى اللهُ عنه عن النبيُّ عَلَيْهِ قال \* لَيَدَخُلنَّ من أُمَّتَى سبمونَ أَلفاً \_أو سبمائة ِ أَلفٍ \_ لابدخُلُ أُولهم حتَّى يَدَخُلُ آخِرُهُم ، وُجوهُهم على صورة ِ القمر ليلةَ البَدر »

[ الحديث ٧٤٧ \_ طرفاه في : ١٠٥٣ ، ١٠٠٤ ]

٣٧٤٨ \_ مَرْشُ عبدُ اللهِ بن محمدِ الجمنيُّ حدَّثنا يونسُ بن محمدِ حدَّثنا شَيبانُ عن قَتادةَ حدَّثنا أنس رضى الله هنه قال ﴿ أَهدى للنبي عَلِيْكِيْ جُبَّةُ سُندُسِ ، وكان يَنهىٰ عن الحريرِ ، فعَجِبَ الناسُ منها ، فقال : والذي نَفسُ محمد بيدِه ، كَنادِيلُ سعدِ بنِ مُعاذِ في الجُنَّةِ أُحسَن من هذا »

٣٢٤٩ \_ مَرْشُنَا مسدَّدُ حدَّننا يمهِي بن سعيد عن سفيانَ قال : حدَّثني أبو إسحاقَ قال سمعتُ البَراء ابنَ عازِب رضى اللهُ عنهما قال « أَتَى رسولُ اللهِ عَيْنِكُيْ بَنُوبٍ من حرير ، كَفِمَاوا يَعجَبُونَ من حُسنِهِ ولِينهِ ، فقال رسولُ اللهِ عَيْنِكُمْ : لَمَنادِيلُ سَعدِ بنِ مُعاذِ في الجُنَّةِ أَفضلُ من هذا »

[ للحديث ٣٧٤٩ \_ أطرافه في : ٣٨٠٧ ، ٣٨٤٩ ، ٦٦٤٠ ]

٣٧٥٠ - مَرْشُنَا عَلَى بَن هَبِدِ اللهِ حَدَّمُنا سَفَيانُ عَن أَبِي حَازِمٍ عَن سَهِلَ بَنِ سَعَدِ السَّاعَدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَنا وَمَا فَيها»

٣٢٥١ ــ حَرْثُ رَوحُ بنُ عبدِ للوُمنِ حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع حدَّثنا سميدُ عن قَتادةَ حدَّثنا أنسُ بن مالك رضى اللهُ عنه عن النبي بَرَافِي قال « إنَّ في الجنةِ لشجرة ۖ يَسيرُ الراكبُ في ظُلَّها مائةَ عامِ لا يَقطَعُها »

٣٧٥٧ – مَرْشُنَا محدُّ بن صِنانِ حدَّ ثنا كُلَيحُ بن سليانَ حدَّ ثنا هِلالُ بن عَلَى عن عبدِ الرحْمٰنِ بنِ أبى عُرْةَ عن أبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه من اللهي عَلَيْكُو قال « إنَّ في الجَّنَةِ لَشجرةً بسبرُ الراكبُ في ظُلُها مائةً

منة ، واقر أوا إن شِيْتُم ﴿ وَظِلِّ مُدُودٍ ﴾

[ الحديث ٢٧٥٧ ــ طرفه في : ٤٨٨١ ]

٣٢٥٣ ــ « وَلَقَابُ قُوسِ أَحدِكُم فِي الجُّنَّةِ خير ۚ ثَمَّا طَلَمَت عليهِ الشمسُ أَو تَغرُب ﴾

٣٧٥٤ - حرَّثُ إبر اهيمُ بن المنذِرِ حدَّثنا محدُ بن ُ فَلَيحِ حدَّثنا أبى عن هِلال مِن عبدِ الرَّحْنِ بنِ أبى عرق عن أبى هُريرة وضى اللهُ عنه عن النبي على النبي الماء إضاءة ، قلو بهم على قلب رجل واحد ، لا تَباغُض بينهم ولا تَعاسد ، لدكل امرى وحبانِ من الحور العِين ، يرى مُخ سُوقِهن من وداء العظم واللحم »

٣٢٥٥ - مَرَثُ حَجَّاجُ بنُ مِنهال حد ثنا شُعبة كال عدى بن ثابتِ أخبر في قال « سمعت البراء رضى اللهُ عنه عن النبي مَرِيَالِيَةِ قال لما مات إبراهيم قال : إن له مُرضِعاً في الجنّة »

آ فَ ٣٧ - مَرْثُ عبد المعزيز بن عبد الله قال حد أنى مالك بن أنس عن صَفوان بن سُلَيم عن عطاء ابن يَسار عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي علي قال ﴿ إِنَّ أَهِلَ اللَّجَةِ يَتِرَاءَيُون أَهُلَ الغُرَفِ مِن فَوَقِهُم كَا يَتَرَاءُون السكوكب الدّري النابر في الأفق من المشرق أو المغرب ، لتفاضل مابينهم ، قالوا : يارسول الله ، تلك مَنازل الأنبياء لا يبلغها غيرُم ؟ قال : بلي والذي نفسي بيده ، رجال آمَنوا بالله وصد قوا المرسلين » [ المدبد ٢٠٥٠ - طرفه في : ٢٠٥٦ ]

قوله (باب ماجاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ) أى موجودة الآن ، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لاتوجد الا يوم القيامة ، وقد ذكر المصنف فى الباب أحاديث كثيرة دالة على ماترجم به : فنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن ، ومنها ما يتعلق بصفتها . وأصرح عا ذكره فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود باسناد قوى عن أبى هريرة عن الني يليج قال د لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر اليها ، الحديث . قوله (وقال أبو العالمية : مطهرة من الحيض والبول والبصاق ، كلما رزقوا منها (١) الح) وصله ابن أبى حاتم من طريقة مفرقا دون أوله ، وأخرج من طريق بجاهد نحوه وزاد دومن المنى والولد، ومن طريق قتادة المكن قال د من الاذى والاثم ، وروى هذا عن قتادة موصولا قال : عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا ، ولا يصح إسناده ، وأخرج الطبرى نحو وروى هذا عن قتادة موسولا قال : عن أبى نضرة عن أبى كثير قال ديطوف الولدان على أهل الجنة ذلك عن عطاء وأتم منه ، وروى ابن أبى حاتم أيضا من طريق يحيى بن أبى كثير قال ديطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيا كلونها ، ثم يؤتون بمثلها ، فيتول أهل الجنة هذا الذي أتيتمو نا به آنفا ، فيقولون لهم كاوا قان اللون واحد والطعم مختلف ، وقيل المراد بالقبلية هنا ماكان فى الدنيا . وروى ابن أبى حاتم أيضا والطبرى ذلك من طريق السدى بأسانيده قال و أتوا بالثرة فى الجنة ، فلما نظروا اليها قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا ، ورجح طريق السدى بأسانيده قال و أتوا بالثرة فى الجنة ، فلما نظروا اليها قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا ، ورجح طريق السدى بأسانيده قال و أتوا بالثرة فى الجنة ، فلما نظروا اليها قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا ، ورجع

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولاق: نسخ المتن التي بأيدرة اليس فيها لفظ وإمنها »

هذا الطبرى من جهة مادات عليه الآية من عموم قولهم ذلك فى كل ما رزقوه قال فيدخل فى ذلك أول رزق رفقوه فيتعين أن لا يكون قبله الا ماكان في الدنبا . يُولِه (بشبه بعضا ويختلف ني الطام) هو كـقول ابن عباس ليس في الدنيا ما في الجنة الا الاسماء . وقال الحسن : معنى قوله . متداجا ، أي خيارا لاردًا ، فيه . ( تنبيه ) : وقع ف رواية الكشميهني دهذا الذي رزقنا من قبل أتينا ، ولغيره دأو تينا، وهو الصواب ، قال ابن التين : هو من أو تيته بمعنى أعطيته ، وليس من أنيته بالقصر بمعنى جئته . قوله (قطوفها : يقطفون كيف شاءوا . دانية : قريبة) أما قوله « يقطفون كيف شاءوا ، فرواه عبد بن حميد من طريق اسرائيل عن أبي اسمق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال : يتناول منها حيث شاء ، وأما فوله دانية قريبة فرواه ابن أبى حاتم من طريق الثورى عن أبى إسمق عن البراء أيضا ، ومن طريق قتادة قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . قوله ( الارائك السرر ) دواه عبد بن حميد باسناد صميح من طريق-حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : الارائك السرر في الحجال. ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر ابن عباس. ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جيما أن الاريكة هي الحجلة على السرير . وعن ثعلبُ الاربكةُ لاتكون الا سريرا متخذا في قبة عليه شواره . قوله ( وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) رواه عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى ﴿ وَلَقَاهُمْ نَصْرَة وسزورا ﴾ فذكره . قوله ( وقال مجاهد : سلسبيلا حديدة الجرية ) وصله سعيد بن منصود وعبَّد بن حميد من طريق مجاهد ، وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضا أى قوية الجرية . وذكر عياض أن القابسي وواها « حريدة » براء بدل الدال الاولى وفسرها بلينة ، قال : والذي قاله لايعرف وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية . قلت : يشير بذلك الى تفسير قتادة ، رواه عبد ين حميد عنه قال فى قوله تعالى ﴿عينا فيها تسمى سلسبيلـــــ قال سلسة لهم يصرفونها حيث شا.وا . وقد روى عبد بن حيد أيضا عن مجاهد قال : تجرى شبه السيل ، وهذا يؤيد رواية الاصيلي أنه أراد : قوة الجرى ، والذي يظهر أنهما لم يتواردا على محل واحد بل أراد مجاهد صفة جرى العين ، وأراد فتادة صفة الماء . وروى 1بن أبي حاتم عن عكرمة قال : السلسبيل اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية ، ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه ، وأبعد من زءم أنه كلام مفصول من فعل أمر واسم مفعول . قوله (غول : وجع البطن . ينزفون : لاتذهب عقولهم) رواه عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله لافها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره . قوله ( وقال ابن عباس : دهاقا ممثلثة ) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال : الكناس الدماق الممتلئة المتتابعة ، وسيأتى في أيام الجاهلية من وجه آخر . قوله (كواعب: نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى ﴿ كُواعْبِ أَثْرَابًا ﴾ قال : نواهد انتهى . وهو جمع ناهد والناهد هي التي بدا نهدها . قوله ( الرحيق الخر ) وصله أبن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ رحيق مختوم ﴾ قال الخرختم بالمسك ، وقيل : الرحميق هو الخالص من كل شيء . قوله ( النسنيم يملو شراب أهلُّ الجنة ) وصله عَبد بن حميد باسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : التسنيم يملو شراب أهل الجنة ، وهو صرف للمقربين ، ويمزج لاصحاب اليمين . قوله (ختامه طينه مسك ) وصله ابن أبى حاتم من طريق بجاهد فى قوله ﴿ختامه مسك﴾ قال : طينه مسك . قال أبّن القيم فى . حادى الارواح ، تفسير مجاهد هذا محتاج إلى تفسير ، والمرأد ما يبق آخر الإناء من الدردي مثلا . قال وقال بعض الناس معناه آخر م - ١١ ج ١٦ خدم الباري

شربهم يختم برائحة المسك . قلت : هذا أخرجه ابن أبي حاتم أبينا من طريق أبى الدرداء قال في قوله ختامه مسك قال هو شرَّاب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم ، وعن سميد بن جبير : ختامه آخر طعمه . قوله (نضاختان فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس. تميله (يقال موضونة منسوجة ، منه وصدين الناقة) هو قول الفراء ، قال في قوله « موضونة » أي منسوجة ، وانما سمت العرب وضين الناقة وضينا لانه منسوج . وقال أبو عبيدة فى الجاز فى قوله ﴿ على سرر موضونة ﴾ يقال متداخلة كما يوصل حلق الدوع بعضها فى بعض مضَّاعِفة . قال : والوضين البطان إذا نسَّج بعضه على بعض مضاعة ـــــا ، وهو وضين فى موضع موضُّون . وروى ابن أبى حاتم من طريق الصحاك فى قولة ﴿ موضُّونَة ﴾ قال : التوضين التشبيك والنسج ، يقول وسطها مشبك منسوج . ومن طريق عكرمة فى قوله (موضونة) قال : مُشبكة بالدر والياقوت : قوله ( والسكوب مالا أذن له ولا عروةً ، والاباريق ذوات الآذان والعَرى) هو قول الفراء سواء ، وروى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : الكوب الذي دون الابربق ليس له عروة . قوله ( عربا مثقلة ) أي مضمومة الرا. ( واحدها عروب مثل صبور وصبر ) أى على وزنه ، وهذا قول الفراء ، وحكى عن الأعمش قال : كنت أسمهم يقولون ﴿ غربا ﴾ بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف فى لغة تميم وبكر ، قال الفراء والوجه التُثقيل لأن كل فعولَ أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكرًا كان أومؤنثا ؛ قلت : مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الاسكان . قوله ( يسميها أهل مكة العربة الح ) جزم الفراء بأنها الغنجة . وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ومن طريق بريدة قال : هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينة ، ومثله في دكـتاب مكنة الغاكهي ، ودوى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : هي الحسنة الكلام ، ومن طريق جنفر بن محمد عن أبيه عن جده مرقوعا « العرب كلامهن عربى » وهو ضعيف منقطع ، وأخرج الطبرى من طربق تميم بن حذام فى قوله « عربا » قال : العربة الحسنة التبعل، كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل انها لعربة. ومن طريق عبد ألله بن عبيد ابن عمير المسكى قال : العربة التي تشتهى زوجها ، ألا ترى أن الرجل يقول للناقة إنها العربة · قوله ( وقال بجاهد : روح جنة ورخاء ، والريحان الرزق ) يريد تفسير قوله تمالى (فروح وريحان ) قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فروح ﴾ قال جنة ﴿ وربحان ﴾ قال رزق . وأخرجه البيهتي في الشعب من طريق آدم عن وَرقاء بسنده بلفظ ﴿ فُروح و رَيِحان ﴾ قال الروح جنة ورخاء ، والريحان رزق . قوله ( والمنضود الموز والمخضود الموقر حملاً ، ويقال أيضا آلذي لاشوك له ) وصله الفريابي والبيهق عن مجاهد في قوله ﴿ وطلح منضود ﴾ قال الموز المنزاكم . والسدر المخضود الموقر حملا . ويقال أيضا الذي لاشوك فيه ، وذلك لانهم كانوا يعجبونُ بُوج وظلاله من طُلح وسدر . قلت : وج بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف ، وكمان عياضا لم يقف على ذلك فرَّءُم في أو اخر المشارق أن الذي وقع في البخاري تخليط ، قال : والصواب والطلح الموذ والمنضود الموقر حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله . كذا قال ، وقد نقل الطبرى القولين عن جمع من العلماء بأسانيده اليهم ، فنقل الأول عن مجاهد والصحاك وسعيد بن جبير ، ونقل الثا بى عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير وغيرهم ، وكمأن عياضا استبعد تفسير الخضد بالثقل لأن الخضد في اللغة القطع ، وقد نقل أهل اللغة أيضا أن الحضد التذي ، وعليه يحمل الناوبل الاول أي أنه من كرُّرة حمله الذي ، وأما الناوبل الذي ذكره

هو فقد نقل الطبري اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن المراد بالطلح المنضود الموز ، وأسند هن على أنه كان يقولها والطلع بالمين ، قال فقيل له : أؤلا تغيرها ؟ فال : أن الفرآن لأيماج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض ، وإن الذي وقع في الاصل هو الصواب والله أعلم . على ( والعرب الحبيات إلى أزواجهن ) كنذا الخرجه عبد بن حميد والفريا بي والطبري وغيرهم من طربق مجاهد وغيره ، ورواه الفريا بي من وج، آخر عن مجاهد قال : العرب العواشق ، وأخرج الطبرى نحوه عن أم سالة مرفوعاً . فؤله ( مسكوب جار ) بريد تفسير قوله تعالى ( وماء مسكوب ) وقوله ( وفرش مرفوعة) بعضها فوق بعض ، وصله والذي قبله الغريابي أيضا عن مجاهد . وقال أبو عبيدة في الجاز : المرفوعة العالمية ، تَقُول بناء مرتفع أي عال . وروى أبن حبان والرَّمذي من حديث أبي سعيد الحدري في قوله و فرش مرفوعة قال : ارتفاعها مسيرة خرسائة عام ، قال القرطي : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع ، قال : وقيل المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن . قوله ( لغوا باطلاً ، تأثيها كذباً ) يريد تفسير قوله تمالى ( لايسمدون فيها لغوا ولا تاثيها ) وقد وصله أيضا الفريابي عن مجاهد كذلك . قوله ( أفنان أغصان ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ ذياتًا أفنان يَ رقوله ﴿ وجني الجنتين دان ﴾ مايحتني من قريب ، وصل ذلك الطبري عن مجاهد ، وعن العنجاكَ يعني أفنان ألوان من الَّمَاكُم، وواحدها على هذا فن وعلى الأول فنن ، وقوله (مدهامتان ﴾ سوداو أن من الرى ، وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ د مسوادتان ، وقال الفراء : قوله ﴿مدهامتان ﴾ يعنى خضراوان إلى السواد من الرى ، وعن عطية : كادنا أن تبكونا سوداوين من شدة الرى وهما خضراوان إلى السواد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثًا : الأول حديث ابن عمر في عرض مقمد الميت عليه ، وقد تقدم شرحه في أو اخر الجنائز ، وهو من أوضح الادلة على مقصود النرجمة ، وقوله في آخره و فن أهل النار ، زاد ا براهيم بن شريك عن أحد بن يونس شيخ البخاري فيه وحتى يبعثه الله يوم القيامة ، أخرجه الاسماعيلي، وقد تقدمت هذه الزيادة أيضا والكلام عليهاً في الجنائز . الثاني حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حصين في أكثر أهل الجنة ، وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجا. ، والفرض منه هنـا قوله د اطلعت في الجنة ، فانه يدل على أنهـا موجودة حالة اطلاعه ، وهو مقصود الترجمة . ود سلم ، بفتح المهملة وسكون اللام و دزرير ، يوزن عظيم أوله زاى بعدها را. وآخره را. أيضا . الثالث حديث أبي هريَّرة في قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنة ، وسيًّا تي شرحه في مناقبه ، والغرض منه قوله « رأيتني في الجنة ، وهذا وان كان مناما الكن رؤيا الانبياء حق ، ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر . وقد روى أحمد من حديث معاذ قال د ان عمر من أهل الجنة ، وذلك أن الني بَالْقِيرُ كان ما يرى في يقظته أو نومه سواء ، وأنه قال . بينا أنا في الجنة اذ رأيت فيها جارية فقلت : لمن هذه ؟ فقيل لممرين الخطاب ، . الرابع حديث أبي موسى . الخيمة درة بجوفة طولها ، كذا للاكثر وللسرخسي والمستملي . در بجوف طوله ، وقع عندهاً بصيغة المذكر ، ووجهه أن المقصود معنى الخيمة وهو الشيء الساتر ونحو ذلك ، وسيأتى شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرحن ، وقوله « وقال أبر عبد إلصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران ستون ميلا ، يعني أنهما رويا هذا الحديث بهذا الاسناد فقالاً و ستون ، بدل قول هام و ثلاثون ، وطريق أبي عبد الصمد وهو عبد العزيز ابن عبد الصمد المبي وصلها المؤاف هناك ، وطريق الحادث بن عبيد وهو أبن قدامة وصلها مسلم ولفظه د أن

العبد في الجنة لحيمة من لؤ اؤة مجوفة طولها ستون ميلا . . الجديث الخامس حديث أبي هريرة فيما أعد لاهل الجنة سيأتى شرحه في تفسير سورة السجدة . الحديث السادس والسابع حديث أبي هريرة في صفة أهلَّ الجنة أورده من طريقين ، وفد ذكره من طريق ثالثة سيأتى في هذا الباب أيضا ، وقد ذكر بعضه في صفة آدم من وجه رابع . قولِه أول ذمرة ) أي جماعة . قوله (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الاضاءة ، وسيأتي بيان ذلك في الرقاق بلفظ ديدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ، وفي الرواية الثانية هنا « والذين على أثره كناشد كوكب اضاءة ، زاد مسلم في رواية أخرى ، ثم هم بعد ذلك منازل ، . قوله ( لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولايتغوطون) زاد في صفة آدم د ولا يبولون ولا يتفلون ، وفيالرواية الثانية «لايسقمون ، وقد اشتمل ذلك على نني جميع صفات النقص عنهم . ولمسلم من حديث جابر و يأكل أهل الجنة ويشربون و لا يبولون و لا يتغوطون طعامهم ، ذلك چشاء كريح المسك ، وكأنه مختصر بما أخرجه النسائي من حديث زيد بن أرقم قال و جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، قال نعم، إن أحدهم ليمطى قوة مائة رجل في الآكل والشرب والجماع ، قال : الذي يأكل ويشرب تمكون له الحاجة وليس في الجنة أذى ، قال : تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المدك ، وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث ، قال أبن الجوزى: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر ، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه . قوله (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية « والفضة ، وقال في الامشاط عكس ذلك ، وكأنه آكتني في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فانه يحتمل أن يكون الصنفان لمكل منهم ، ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخر ، ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعا « جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، الحديث متفق عليه ، ويؤيد الأول ما أخرجه الطبرا بي باسناد قوى عن أنس مرفوعا أن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف عادم بيدكل و احد صحفتان واحدة من ذهب والاخرى من فضة الحديث . (تنبيه) : المشط بتثليث الميم والافسح ضمها . قوله (وبجامرهم الالوة) الآلوة العود الذي يبخر به ، قيل جعلت بحامرهم نفس العود ، لـكن في الرواية الثانية . ووقود بجامرهم الآلوة ، فعل هذا في رواية الباب تجوز ، ووقع في رواية الصغائي بعد قوله الالوة «قال أبو اليمان يمني العود » والجامر جمع بحرة وهى المبخرة سميت بحرة لأنها يوسَّع فيها الجمر ليفوح به مايوضع فيها من البخور ، والالوة بفتح الهمزة ويجوز ضها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر الهمزة ونخفيف الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة ، قال الاحمى أراها فارسية عربت . وقد يقال إن رائحة العود انما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الاسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور : ينظر هل في الجنة نار ؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله كن ، وانما سميت بحرة باعتبار ماكان في الاصل ، ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ، أو يفوح بغير اشتعال ، وتحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً و ان الرجل في الجنة ليشتهي العلير فيخر بين يديه مشوياً ، وفيه الاحتمالات المذكورة ، وقد ذكر نحو ذلك ابن القيم فى الباب الثانى والاربعين من « حادى الارواح ، وزاد فى الطير أو يشوى خارج الجنة أو بأسباب قدرت لانضاجه ولا تتمين النار ، قال : وقريب من ذلك قوله تعالى ﴿ هُ وأذواجهم في ظلال أكلما دائم وظلما ﴾ وهي لاشمس فيها ، وقال القرطي : قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد

وشعورهم لاتتسخ ؟ وأى حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال : ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن المجوع أو ظمأ أو عرى أو نان ، وانما هي لذات متنالية و نعم متوالية ، والحكمة فى ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به فى الدنيا . وقال النووى : مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا مابينهما من التفاضل في اللذة، ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا أنقطاع له . قله ( واحكل واحد منهم زوجتان ) أى من نساء الدنيا ، فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة و وارب له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا ، وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال ، ولا بي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع د فيدخل الرجل على ثنتين وسبمين زوجة بما ينشي. الله وزوجتين من ولد آدم ، ، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رفعه . ان أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة ، وقال غريب ، ومن حديث المقدام بن معد يكرب عنده والشميد ست خصال ، الحديث وفيه و ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارى رفعه دما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا ، وسنده ضعيف جدا ، وأكثر ماوقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في والعظمة ، والبهتي في والبعث ، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه و أن الرجل من أهل الجنة ليزوج خسمائة حورا. أو أنَّه ليَفضي إلى أدبعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب ، وفيه راد لم يسم ، وفي العلبراني من حديث ابن عباس و أن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عدراء ، وقال ابن القيم : ليس في الاحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى مانى حديث أبى موسى و أن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم ، . قلت : الحديث الآخير صححه الضياء ، وفي حديث أبي سميد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة ثيم يدخل عليه زُوجتاه ، والذي يظهر أن المراد أن أقل مالكل واحد منهم زُوجتان ، وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظيرا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك ؛ أو المراد تشنية التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديك ، ولايخنى مانيه . واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من طريق أبن سيرين عنه ، وهو واضح لكن يعارضه قوله ﷺ في حديث الكسوف المتقدم . رأيتكن أكثر أهل النار ، ويجاب بأنه لايلزم من أكثريتهن في النار نني أكثريتهن في الجنة ، لـكن يشكل على ذلك قوله على في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء ، ويحتمل أن يكون الراوى وواه بالمعني الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة ، وليس ذلك بلازم لما قدمته ، ويحتمل أن يكون ذلك فى أول الآمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة ، والله أعلم . ( تنبيه ) : قال النووى كذا وقع زوجتان بناء التأنيث وهي لغة تكررت في الحديث والأكثر خلافها وبه جاء القرآن. وذكر أبو حاتم السجستاني أن الاصمىكان ينكر زوجة ويقول اثما هي زوج ، قال فأنشدناه قول الغرزدق :

وان الذي يسمى ليفسد زوجتى لساع إلى أسد الشرى يستنيلها

قال فسكت . ثم ذكر له شواهد أخرى . قوله ( من سوقهما من وراء اللحم ) فى الرواية الثالثة « والعظم » والمخ بهنم الميم وتشديد المجمة مافى داخل العظم الايستتر

بالعظم واللحم والجلد ، ووقع عند الترمذى و ليرى بياض ساقها من وراء سيمين حلة حتى يرى مخها ، ونحوه ألاحث من حديث أبي سميد وزاد و ينظر وجهه فى خدها أصنى من المرآة ، قوله (قلب واحد) فى رواية الأكثر بالإضافة ، وللستملى بالتنوين و قلب واحد ، وهو من القشيه الذى حذف أداته أى كفلب رجل واحد ، وقد فسره بقوله و لا تحاسد بينهم و لا اختلاف ، أى ان قلوبهم طهرت عن مذموم الاخلاق . قوله ( يسبحون الله بكرة وهيا ) أى قدرهما ، قال القرطمي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ، وقد فسره جابر فى حديثه عند مسلم بقوله و يلهمون السبيح والنكبير كا يلهمون النفس ، ووجه القشبيه أن تنفس الانسان لاكفة عليه فيه ولابد له مئه ، فجمل تنفسهم تسبيحا ، وسبه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلات بحبه ، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره . وقد وقع فى خبر ضعيف و ان تحت العرش ستارة معلفة فيه ثم تطوى ، فإذا نشرت كانت علامة البكور ، وإذا طويت كانت علامة الشي ، قوله في آخر الرواية الثانية (قال مجاهد: الابكار أول الفجر والمشي ميل الشمس إلى أن - أراه . تغرب ) كذا في الأصل ، وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أداه وهو بعنم الهمزة أي أظنه أبهى جلة معترضة بين أن والفعل ، وقد وصله عبد بن حيد والطبرى وغيره من طريق ابن أبى تجبح عن مجاهد بلفظ و إلى أن تغيب ، وهو بلمني الذي ظه ملهنف ، قال الطبرى و الماكم ومد بين غلوال قال الشاعى ، وأما العشي فن بعد الوال قال الشاعى : وأما العشي فن بعد الوال قال الشاعر :

#### فلا الظل من برد الصحى يستطيعه ولا النيء من برد العشي يذوق

قال: والنيء يكون من عند زوال الشمس ويتناعى بمفيها . الحديث الثامن حديث سهل بن سعد في عدد من يدخل الجنة بفير حساب، وسيأتى شرحه في الرقاق ان شاء الله تعالى . الحديث التاسع حديث أنس و أهدى النبي حبة سندس ، الحديث ، وسيأتى شرحه في كتاب اللباس ومضى معظمه في كتاب الهبة ، والفرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ في الجنة . الحديث العاشر حديث البراء بن عاذب في ذلك ، وذكره عقب حديث أنس لأن في حديث أنس تعجب الناس منها ، وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه و لجملوا يعجبون من حسنه ولينه ، وسيأتى شرحه أيضا في المباس ان شاء الله تعالى . الحديث الموادى عشر حديث سهل بن سعد وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، وقد تقدم شرحه في أول الجهاد من حديث أنس . الحديث الثاتى عشر حديث أنس والحديث الثاتى عشر حديث الناد المبادة في الجنة شهر و المناد و المناد من عديث النادى من طريق معمر عن قتادة وزاد في آخر الحديث و وان شتم فاقر وا وظل مدود ، الحديث الثالث عشر حديث أبى هر برة في ذلك ، وقيه الزيادة المشاد البها ، وفيه و واقاب قوس ، وهذا المحديث الثالث عشر حديث أبى هر برة في ذلك ، وقيه الزيادة المشاد البها ، وفيه و واقاب قوس ، وهذا الاخير تقدم في الجهاد مع السلم عليه ، والشجرة المذكورة قال ابن الجوزى : يقال انها طوبى ( قلت ) وشاهد ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحد والطبراني وابن حبان ، فهذا هو المعتمد خلافا ان أن إنما نصري التنبيه على الوسط المعتدل ، وسهم من حمله على الوسط المعتدل ، وهوات أمل الجهة . قاله ( يسير الواكب ) أى أن وراكب فرض ، ومنهم من حمله على الوسط المعتدل ، وقوله و في ظلها ، أى في نصيمها وراحتها و ومنه قولم عيش ظلهل ، وقيل معني ظلها ناحيتها وأشاد بذلك إلى امتدادها

ومنه قولم أنا في ظلك أي ناحيتك ، قال القرطي والحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا مايتي من حر الشمسُ وأذاها وليس في الجنة شمس ولا أذَّى ، وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال : الظل المدود شجرة في الجنة على ساق قدر مايسير الراكب الجد في ظلها مائة عام من كل نواحها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ربحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا . الحديث الرابع عشر تقدم في السادس. الحديث الخامس عشر حديث البراء و لما مات ابراهيم ـ يعني ابن النبي عليه ـ فقال الذي عليه : ان له مرضما في الجنة ، وقد نقدم الكلام عليه في الجنائز . الحديث السادسُ عشر حديث أبي سميد فى تفاصُّل أهل الجنة ، قوله ( عن صفوان بن سليم ) عند مسلم فى رواية ابن وهب عن مالك أخبر بى صفوان ، وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في الموطأ ، ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في و الغرائب ، وكما نه دخل له إسناد حديث في إسناد حديث ، فإن رواية مالك عرب زيد بدل صَفُوانَ ، فهذا السند وقفت عليه في حديث آخر سيأتي في أواخر الرقاق وفي التوحيد . قوله ( عن أبي سعيد ) في رواية فليح عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي هزيرة أخرجه الترمذي وصحه وابن خزيمة ، ونقل الدارة طنى في د الغرائب ، عن النمل أنه قال : لست أدفع حديث فليح ، يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة انتهى . وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك نقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد ذكره الدارقطني في و الغرائب ، وقال إنه وهم فيه أيضا ، قلت واسكنه له أصل من حديث سهل بن سعد هند مسلم ويأتى أيضا في د باب صفة أهل الجنة والنار ، في الرقاق من حديث سهل أيضا لكنه مختصر عند الشيخين . قوله (يتراءون) (١) في دواية لمسلم « يرون » والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل ، حتى آن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم . وقد بين ذلك فى الحديث بقوله د لتفاضل مابينهم ، . قوله ( الدرى ) هو النجم الشديد الاضاءة ، وقال الفراء : هو النجم العظيم المقدار ، وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدما تحتا نية ثقيلة وقد تسكن وبعدما همزة ومد وقد يكسر أوله على الحالين فتلك أربع لغات ، ثم قيل إن المعنى مختلف، فبالتشديدكأنه منسوب إلى الدر لبياضه وضيائه، وبالهمزكانه مأخوذ من دراً أى دفع لاندفاعه عند طلوعه ، و نقل ابن الجوزى عرب الكسائى تثليث الدال قال : فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجارى وبالفتح اللامع . قاله ( الغابر )كذا للاكثر وفي دواية الموطأ الغاير بالتحتَّانية بدل الموحدة ، قال عياض كنأنه الداخل في الغروب . وفي رواية الترمذي « الغارب » وفي رواية الاصيلي بالمهملة والزاي ، قال عياض : معناه الذي يبعد للغروب ، وقيل معناه الغائب ، وا\_كن لايحسن هنا لان المراد أن بعده عن الارض كبعد غرف الجنة عن وبضها فى رأى العين ، والرواية الأولى هي المشهورة ، ومعنى الغاير هنا الذاهب ، وقد فسره فى الحديث بقوله د من المشرق إلى المغرب » والمراد بالافق السباء وفى رواية مسلمين الأفق من المشرق أوالمغزب ، قال القرطي من الأولى لابتداء الغاية أو هي المظرفية ، ومن الثانية مبيئة لها ، وقد قيل انها ترد لانتها. الغاية أيضا قال : وهو خروج عن أصلها وايس معروفا عند أكثر النحويين ، قال : ووقع في نسخ البخاري . إلى المشرق ، وهو أوضح ، ووقع في

<sup>(</sup>١) كذا في نسخ الفترح وهي روايته التي شرح عليها ، وأما رواية أبي ذر فهي « ان أهل الجنة يتراءيون ، يوزن يتفاعلوري

رواية سهل بن سهل عند مسلم « كما تراءون السكوكب الدي في الأفق الشرقي أو الغربي ، واستشكله ابن التين وقال ائما تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغاير بالتحتانية ، وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضي والباقي فلا إشكال . قوله ( قال بلي ) قال القرطي : بلي حرف جو اب و تصديق ، والسياق يقتضي أن يكون الجواب بالإضراب عن الآول وا يجاب الثاني ، فلعَّاما كانت بل فغيرت ببلي ، وقوله « رجال ، خبر مبتدأ عذرف تقديره وهم رجال ، أي تلك المنازل منازل رجال آمنوا . قلت : حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر د بل، بدل بلي ، و يمكن توجيه د بلي ، بأن التقدير نعم هي منازل الانبياء بإيجاب اقه تعالى لهم ذلك . ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل · وقال ابن التين : يحتمل أن تسكون بلي جواب النني في قولهم لا يبلغها غيره ، وكأنه قال : بلي يبلغهـا رجال غيرهم . قوله ( وصدةوا المرسلين ) أي حق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق وسله وصل الى تلك الدرجة وليس كذلك ، ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة ، ولا يلزم أن يكون كل من وصف بهاكذلك لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى ، وكما نه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك ، والسر فيه أ نه قد يبلغها من له عبل عنصوص ، ومن لا عبل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى . وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد د وان أبا بكر وعمر لمنهم وأنعا ، ، وروى الترمذي أيضا عن على مرفوعا د ان في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها . فقال أعرابي لمن هي يارسول الله؟ قال : هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ، ، وقال ابن الثين : قيل ان المعنى أنهم يبلغون درجات الانبياء . وقال الداودي يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصف ، وأما منازل الانبياء فانها فوق ذلك . قلت : وقع في حديب أبي هريرة عند أحد والترمذي و قال بلي والذي نفسي بيده ، وأقوام آمنوا بالله ورسوله ، هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداودي ، والله المستعان . ويحتمل أن يقال : إن الغرف المذكورة لهذه الآمة ، وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم ، أوأصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة ، ومن دونهم من دخـــــل بالشفاعة . ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم . هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وتصديق جميع المرسلين إنما يتحق لامة محمد علي بخلاف من قبلهم من الامم فانهم وأن كان فهم من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لابطريق الواقع ، والله أعلم

### ٩ - ياب صفة أبواب الجنَّة

وقال النبئ عَلِيُّ ﴿ مَن أَنفَق زَوجَين دُعيَ من باب الجُّنة ﴾ . فيه عُبادة عن النبيُّ عَلَيْكُ

٣٢٥٧ - وَرَشُنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرِيمَ حَدَّ ثِنَا مُحَدُّ بِنِ مَطَرِّفَ قَالَ حَدَّ ثِنِي أَبُو حَادِمٍ عِن سَهِلِ بِن سَمَدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ وَ فَى الْجِنَّةِ مُانِيةً أَبُوابٍ، فَيها باب يُسمَّى الريَّانَ لايَدَخَلَهُ إلا الصائمون ، وفي الله عنه عن الله أواد بالصفة العدد أو التسمية ، فانه أورد فيه حديث سهل بن سمد مرفوعا د في الجنة ثمانية أبواب ، الحديث ، وقال فيه د قال الذي مَنْ مَنْ مَنْ أَنْفَقَ دُوجِينَ فَي

سبيل اقد دى من باب الجنة ، وأشار بهذا إلى حديث أسنده فى الصيام وفى الجهاد من حديث أبى هريرة وفيه و فن كان من أهل الجهاد دى من باب الصلاة ، الحديث ، وقد سبق شرح حديث سهل بن سعد فى الصيام ، وحديث أبى هريرة فيه وفى الجهاد ، وياتى بقية شرحه فى فضل أبى بكر ان شاء الله تمالى . قوله (فيه عبادة) كما نه يشير إلى مارصله هو فى ذكر عيسى من أحاديث الآنبياء من طريق جنادة بن أبى أمية عنادة بن السياد ، وأبه وأب الحديث وفيه وأدخله الله من أبواب الجنة النمانية أبها شاء ، وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة فى عدة أحاديث : منها حديث أبى هريرة المعلق فى الجب ، ومنها حديث عبادة المعلق فى الجب ، ومنها حديث أبى سعيد ومهاوية الجباب ، ومنها حديث أبى سعيد ومهاوية وابن ما به وردد فى صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة ، ومن حديث أبى سعيد ومهاوية ابن حيدة ولقيط بن عامر ، وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهى مرفوعة ، ولها شاهد عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان لكنه موقوف . ( تنبيه ) : وقع حديث سهل المسند مقدما على الحديثين المعلقين فى دواية أبى ذر ، ووقع غزوان لكنه موقوف . ( تنبيه ) : وقع حديث سهل المسند مقدما على الحديثين المعلقين فى دواية أبى ذر ، ووقع في واغير المسند عن المعلقين

## ١٠ - باب صفة النار وأنها غاوقة

( غَسَّاقًا ) يقال غَسَقَتْ عَيْهُ ، ويفِيقُ الجرحُ ، وكأنَّ الفَساقَ والفَسِيق واحد . ( غِسْلِين ) : كُلُّ شيء غَسَلْتَه فَرَجَ منه شي فهو غِسْلِين ، فِعْلِين مِنَ الفَسْل ، من الجرح والدَّبر . وقال عكرمة ( حَصَبُ جَهِمْ ) : حَقَلِب بَالحَبِشية . وقال غيره : (حاصبا) الربح العاصف ، والحاصب ماترى به ازبح ، ومنه حَصَب جهمْ : أيرى به في جهمْ . هم حَصبهُ ا ، ويقال : حَصَبَ في الأرض ذهب ، والحصب مشتقُّ من حَصباه الحبارة . (صديد ) : في جهمْ . هم حَصبهُ ا ، ويقال : حَصَبَ في الأرض ذهب ، والحصب مشتقُّ من حَصباه الحبارة . (المُقوين ) المسافرين . واليح ودم . ( خَبَت ) : طفئت . ( أنور ون ) : تستخرجون ، أوريتُ : أوقلتُ . ( المُقوين ) المسافرين . واليح واليقُ : القفر . وقال ابن عهاس ( صراط الجحيم ) : سَواه الجحيم دوسط الجحيم . ﴿ الشُوبا من حَبِيم ) : المخاط مامهم ويسُاط بالحمي . ( وَقَرْدُ وَشَهِيق ) : صَوتَ شديد وصوت ضيف . (ورْدُ اَ) : عِطاشاً . ( غَيّا ) : خُسرانا . وقال مجاهد ( بُسْجَرون) : توقد لم النار . ﴿ وَنَوَاسُ ) : الصفر الصب على رُموسهم . ﴿ ايقالُ ذُوقوا ) : باشروا وجرّ وا ، وليس هذا من ذوق الفه . ( مارج ) خالص من النار ، مَرَجَ الأمير رَعَيْقَهُ إذا خَلَاهم يَهُ وَسَلَّ بعض م المنه . ( مَرِج ) : مُلْتَدِس . مَرَجَ أَمر الناس : اختلط . ( مَرَجَ البحرين ) ، مَرَجت دائيلك توسيحتها

ثم قال : أبر دوا بالصلاة ، فان شدَّة الحرُّ من فَيح جعَّم ،

٣٢٥٩ - مَرْشُ عِملُ بنُ يُوسفَ حَدَّ ثَنَا سَفَيانُ عَنِ الْأَعْشِ عَن ذَ كُوانَ عَن أَبِي سَعِيدِ رضَى اللهُ عنه على والله الله على الله

٣٢٦٠ ـ حَرَثُ أَبِو البانِ أَخْبَرَ نَا شُمِيبٌ عِنِ الرُّحْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَّ بِنُ عَبِدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرِيةً رَضَى اللهُ عَنه يقول : قال رسولُ اللهِ وَلَيْكُوْ ﴿ الشَّنَكَتِ النَارُ ۖ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَت : رَبُّ أَ كُلَ بَعْضَى بَعْضًا ، فَأَذِنَ لَمُنا بَنْفَسَينِ : نَفَسَ فِي الصيف ، فأشدُ ماتجِدونَ مَنَ الحَرِّ ، وأشدُ ماتجِدونَ مَن الحَرِّ ، وأشدُ ماتجِدونَ مَن الرَّمْ مَرْدِ ﴾ من الزَّمْ مَرْدِ ﴾

٣٢٦١ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثنا أبو عامر هو َ المَقَدَىُ حدَّقَنا هَمَّامٌ هِن أَبِي جَرةَ الفَّنَبَعِيُّ قالَ و كنتُ أُجالسُ ابنَ عَبْاسِ بمكة ، فأخذَ ثنى الحلى فقال : أبرِ دُها عنك بماء زَمْزَمَ ، فانَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قال : هي الحُثّى من فَبح جهنَّمَ ، فابرِ دوها بالماء ، أو قال : بماء زمزمَ . شكَّ همَّام »

٣٢٦٢ – حَدَثْنَى عَرُو بِن عَبْاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ عَن أَبِيهِ عَن عَبَايَةً بِن رِفَاعَةً قَالَ: أُخبرَ فِى رافعُ بِنُ خَدِيجِ قَالَ « سَمَتُ النبي عَلَيْنِ يقولَ : الحُشّى مِن فَورِ جِهْمِ ، فأبردوها عنكم بالماء » [ الحديث ٣٢٦٢ ـ طرفه في : ٧٧٦ ]

٣٢٦٣ - مَرْشُنَ مالكُ بنُ إسماعيلَ حدَّثنا زُهيرٌ حدَّثنا هشامٌ عن عُروةَ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها عن النبي مُنْ اللهِ عن اللهُ عنها عن الله عنه اللهُ عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

[ الجِديث ٣٢٦٣ \_ طرفه في : ٧٧٠٠ ]

٣٢٦٤ – حَرَّثُ مسدَّدٌ عن يمي عن عُبَيدِ اللهِ قال حدَّثنى نافع عن ابن عر رضى اللهُ عنهما عن ِ النبيِّ عَلِيْكُ قال ﴿ الْحَمَىٰ مِن فِيح جَهِنَّمَ ، فأبردوها بالماء ،

[ الحديث ٣٢٦٤ \_ طرفه في : ١٩٧٢ ]

٣٢٦٥ - مَرْشُنَ إسماعيلُ بن أبى أويس قال حدَّثنى مالكُ عن أبى الزَّنادِ عن الأعرج عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ عِلَيْقِ قال « نارُ كم جُزْي من سهمينَ جُزءاً من نار جهنَّم. قبل: يارسولَ اللهِ إنْ كانت لـكافية ، قال: كُفشَّت عليهن بتسعة وستينَ جزءاً كلهن مثلُ حرَّها »

٣٢٦٦ – حَرْثُنَ مُقَيِّبَةُ بنُ سعيد حَدَّثنا سُفيانُ عن عمر و سمعَ عطاء يُخِيرُ عن صَفوانَ بنِ يَعلَى عن أبههِ أنه « سمعَ النبي مَرَّالِيُّ يَقرَ أَ على المنهَر ﴿ ونادَوا يا مالكُ ﴾ » ٣٩٩٧ - مَرْشُ على حد ثنا سفيان عن الأعش عن أبي وائل قال «قيل لأسامة لو أتبت فلاناً فكامته ، قال : إنكم اَتَرَون أبي لا أكلمه ولا أول أسيم الله أكرا الله عن أميرا إنه خير الناس ، بعد شيء سمعته من رسول الله على أميرا إنه خير الناس ، بعد شيء سمعته من رسول الله على النار ، قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : مجاء بالرجل بوم القيامة فياتي في النار ، فعَنْدَ لِقُ أقتامه في النار ، في النار ، فعن كنت تأمرنا فيدور كا يدور الجار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ماشانك ؟ ألبس كنت تأمرنا بالمروف ولا آتيه ، وأنها كم عن المنكر ؟ قال : كنت آمره كم بالمروف ولا آتيه ، وأنها كم عن المنكر وآتيه » ، رواه مند را عن شعبة عن الأعش

[ الحديث ٣٢٦٧ \_ طرفه في ٤٠٩٨ ]

قوله ( باب صفة النار وأنهـا مخلوقة ) القول فيه كالقول في د باب صفة الجنة ، سواء . قوله ( غساقا ، يقال غسقت عينه ، ويفسق الجرح ) وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة ، فانه قال في قوله تعالى ﴿ إِلَّا حَمِيماً وغساقاً ﴾ : إلخيم الماء الحار ، والنساق ماهمي وسال ، يقال غسقت من العين ومن الجرح ، ويقال عينه تنسق أى تسيل ، والمرّاد فى الآية ما سال من أهل الناز من الصديد ، وواه الطبرى من قول قتادة ومن قول أبراهيم وعطية بن سعه وغيرهم ، وقيل من دموعهم أخرجه أيضا من قول عكرمة وغيره ، وقيل الغساق البارد الذي يُحرق ببرده رواه أيضا من قول ابن عباس وعجاهد وأبي العالية ، قال أبو عبيد الحروى : من قرأه بالتشديد أراد السائل ، ومن قرأه بالتخفيف أراد البارد . وقيل الفساق المنتن رواه الطبرى عن عبد الله بن بريدة وقال : انها بالطخارية ، وله شاهد من حديث أبى سميد أخرجه الترمذي والحاكم مرفوعاً ولو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لانتن أهل الدنيا ، و آخرج الطبرى من حديث عبد الله بن عمر موقوفا : النساق القبيح الغليظ ، لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لانتن أهل المشرق . قوله (وكـأن الفساق والفسيق واحد)كـذا لابى ذر ، والفسيق بوزن فميل ، و الهيره والفسق بفتحتين ، قال الطبرى في قوله تعالى ﴿ ومن شر غاسق اذا وقب ﴾ الغاسق الليل إذا لبس الاشياء وغطاها ، وانما أريد بذلك هجومه على الاشياء هجوم السيل، وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النآن وبهذا تجتمع الاقوال واقه أعلم . قوله ( غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين ، فعلين من الغسل من الجرح والدبر ) هو كلام أن عبيدة في الجاز ، وقد روى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الفسلين صديد أهل النار ، والدير بفتح المهملة والموحدة هو مايصيب الابل من الجراحات . ( تنبيه ) : قوله تعالى فى هذه الآبة ﴿ وَلا طَعَامُ إِلَّا مَنْ عُسَلِّينَ ﴾ يمارضه ظاهر قوله تعالى فى الآية الآخرى ﴿ ليس لهم طعام الامن ضريع ﴾ وجمع بينهما بأن الضريع من النسلين ، وهذا يرده ماسيأتى في التفسير أن الضريع َنبات ، وقيل الاختلاف بحسب من يطع من أهل النار ، فن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين ، ومن اتصف بالثانية فطعامه من ضريع ، والله أعلم. قوله ( وقال عكرمة : حصب جهنم حطب بالحبشية . وقال غيره : حاصبا الربح العاصف ، والحاصب مايرى

به الربح ، ومنه حصب جهتم يرمى به فى جهتم هم حصبها ) أما قول عكرمة فوصله ابن أبى حاتم من طريق عبد الملك ابن أبحر سمعت عكرمة بهذا ، وروى الطبرى عن بجاهد مثله لـكن لم يقل بالحبشية ، وروى الفراء عن على وعائشة أنهما قرآها دحطُب، بالطاء ، ودوى الطبرى عن ابن عباس أنه قرأها بالصاد المعجمة قال : وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار لان كل شيء هيجت به النار فهو حصب لها ، وأما قول غيره فقال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ أو يرسل عليكم حاصبا ﴾ : أى ديما عاصفا يحصب ، وفى قوله (حصب جهنم) : كل شىء ألقيته فى النار فقد حصبتها َّ به ، وروى الطبرى عن الصحاك قال في قوله (حصب جهنم) قال تحصب بهم جهنم وهو الرى يقول يرمي بهم فيها . كوله (ويقال حصب في الارض ذهب ، و الحصب مشتق من حصباء الحجارة ) روى الطبرى عن ابن جريج في قوله (أو يرسل عليكم حاصباً ) قال مطر الحجارة . قوله ( صديد : قيح ودم ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ ويسق من ماء صديد﴾ قال : الصديد القبيح والدم . قوله ( خبت طفئت ) أخرج الطبرى من طريق ابن أبي نجيج عنَّ بجاهد فى قوله تعالى ﴿ كُلَّمَا خَبِّتَ ﴾ قال : طَفْمُت ، ومن طريق على بن أبى طابحة عن ابن عباس : سكنت ، ومثله قال أبو عبيدة ورجح لأنهم يقولون للناد إذا سكن لهبها وعلا الجر رماد : خبت ، فان طنيء معظم الجر قالوا خمدت ، فان طنى. كله قالوا همدت، ولا شك أن نار جمنم لا تطفأ . قوله ( تورون : تستخرجون ، أوريت : أوقلت ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ أَفَرَأُ يُمْ إِلَمَارِ الَّتِي تُورُونَ ﴾ وهو قول آبي عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ تُورُونَ ﴾ أي تستخرجون من أوريت ، قال : وأكثر مايقال وريت . قوله ( للقوين : المسافرين ، والتي : النفر ) روى العابري من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال (للمقوين) للمسافرين ، ومن طريق قتادة والضحاك مثله ، ومن طريق مجاهد قال : للمقوين أي المستمتمين المسافر و الحاضر ﴿ وقال الفراء : قوله تعالى ﴿ ومتاعا المقوين ﴾ أي منفعة المسافرين إذا نزلوا بالارض، والارض الق ـ يمنى بكسر الفاف والتشديد ـ القفر الذي لا شيء فيه ، ورجح هذا الطبري واستشهد على ذلك . قوله ( وقال ابن عباس (صراط الجحيم ) سواء الجحيم ووسط الجحيم ) روى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فاطلع قرآه في سواء الجحيم ﴾ قال : في وسط الجحيم ، ومن طريق قتادة والحسن مثله . قوله ( لشو با من حميم : يخلط طعامهم ويساط بالجيم ) روى الطبرى من طريقُ السدى قال في قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَنْ لَمْمَ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِن حَمِيمُ الشُّوبِ الْحَلْطُ وَهُو المُرْجِ ، وقال أبو عبيدة تقول العرب كل شىء خلطته بغيره فهو مشوب . قوله ( زفير وشهيّن : صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، ومن طريق أبي العالمية قال : الزفير في ألحلق والشهيق في الصدر ، ومن طريق قتادة قال : هو كصوت الحار أوله زنير وآخره شهيق ، وقال الداودي الشهيق هو الذي يبتي بعد الصوت الشديد من الحراد . قوله ( وردا عطاشا ) روى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن هباس في قوله ﴿ ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا ﴾ قال : عطاشا ، ومن طريق مجاهد قال : منقطمة أعناقهم من الظمأ ، وقوله وردا هو مصدر وردت والتقدير ذوى ورد وهذا ينانى العطش ، لـكن لايلزم من الورود على الماء الرصول إلى تناوله ، فسيأتى في حديث الشفاعة , انهم يشحكون المطش فترفع لهم جهنم سراب ما. فيقال : ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها . . قوله (غيا : خسرانا ) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) قال : خَسَر انا ، وَروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسمود عن أبيه

في هذه الآية قال : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطم . قوله ( وقال مجاهد : يسجرون توقد لهم النار ) كذا في رواية أبي ذر ولغيره د بهم ، وهو أوضح ، وكذا أخرجه عبد بن حيد من طريق ابن أبي تجيح هن مجاهد به . قوله ( ونحاس الصفر يصب على ر.وسهم ) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور عن بجاهد في قوله تعالى ﴿ يُوسَلّ عليكما شواظ من نارك قال قطمة من نار حمرا. ، ونحاس قال بذاب الصفر فيصب على ر.وسهم . قوله (يقال ذوقوا باشروا وجربوا ، وايس هذا من ذوق الغم) لم أز هذا لغير المصنف وهو كما قال ، والذوق يطلق ويراد بهحقيقته وهو ذوق الفم ، ويطلق ويراد به الذوق المعنوى وهوالادراك وهو المراد في قوله ﴿ ذُوقُوا مَاكُنتُم تَعْمَلُونُ ﴾ وقوله ﴿ ذَلَكُمْ قَدُوقُومُ ﴾ وقوله ﴿ ذَقَ اللَّهُ أَنتَ البِّرَيزَ الكريم ﴾ وكذلك في قوله ﴿ لا يَدُوقُونَ فيها الموت ﴾ وبلغي عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى التخيل وجعل الاستثناء متصلاً وهو دقيق ، ودوى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة الاسلى مرفوعا والطاري من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا دلم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية : فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ، . قوله ( مارج خالص من النار ) دوى الطبرى من طريق على ن أ بى طلحة عن ابن عباس في قوله تمالي (وخلق الجان من مارج من نار) قال : من خالص الناد ، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : خلقت الجن من مارج ، وهو اسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت ، وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن إن شاء الله تعالى . وقال الفراء : المارج نار دون الحجاب ، ويروى خلق الساء منها ومنها هذه الصواعق. قوله (مرج الأمير رعيته إذا خلام يعدو بعضهم على بعض، فهم في أمر مربج أمر ملتبس(١) ومرج أمر الناس اختلط) في رواية الـكشمـهني . أمر منتشر ، وهو تصحيف قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ فهم في أمر مريج) أي مختلط يقال مرج أمر الناسّ أي اختلط وأهمل ، وروى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فَهُم نى أمر مريج ﴾ قال غتلط ، ومن طريق سميد بن جبير ومجاهد قال : ملتبس ، ومن طريق قتادة قال : من تُوك الحق مرج عليه رأيه والتبسَ عليه دينه . قوله (مرج البحرين : مرجت دابتك تركتها) قال أبو عبيدة في أوله تعالى ﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما ﴾ هوكقولك مرجت دا بتك خليت عنها وتركتها ، وقال الفراء : قوله ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ قال أرسلهما ثم يلتقيان بعد ، وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المراد بالبحرين هنا بحر السها. والارض يلتقيان كل عام ، ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله ، ومن طريق قتادة والحسن قال : هما بحرا فارس والروم ، قال الطبرى : والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض عن قطر الساء. قلت: وفي هذا دفع لمن جزم بأن المراد بهما البحر الحلو والبحرالملح وجمل قوله «منهما » من مجاز التغليب . ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث ، الأول حديث أبي ذر في الْإمر بالأبراد ، وفيه قصة وقد تقدم شرحه في الموافيت من كتاب الصلاه ، والغرضمنه قوله د فان شدة الحر من فيح جهنم ، . الثانى حديث أبى سعيد فى ذلك و ليس فيه قصة وقد تقدم كـذلك . الثالث حديث أبي هريرة ﴿ اشتكت النار إلى ربها ﴾ الحديث ، وقد تقدم كذلك . وهذه الاحاديث من أقوى الادلة على ما ذهب اليه الجمهور من أن جهتم موجودة الآن . الرابع حديث ابن عباس فى أن الحي من فيح جهتم . الخامس حديث رافع بن خديج في ذلك . السادس حديث عائشة في ذلك . السابع حديث ابن عمر في ذلك ، وسيأتي شرح

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ في هامش طبعة بولاق : كذا في جميع نسخ الصرح ، وهذه الجلة مع واو مرج ليست في نسخ للتن التي بأيدينا فهمي نسخته أه

الجميع في الطب إن شاء اقه تعالى . النامن حديث أبي هريرة ، قوله (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته د جزء واحد ، قوله ( من سبمين جزء ) في رواية لاحمد د من مائة جزء ، والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لاالعلمد الخاص أو الحسكم للزائد ، زاد الترمذي من حديث أبي سميد دلكل جزء منها حرها ، قوله ( ان كانت لكافية ) د ان ، هي المخففة من الثقيلة أي ان نار الدنيا كانت بجزئة لتمذيب المصاة . قوله ( فصلت عليهن ) كذا هنا والمعني على نيران الدنيا ، وفي رواية مسلم و فصلت عليها ، أي على النار ، قال الطبي ما محصله : انما أعاد به الحالية تفضيل نار جبنم على نار الدنيا اشارة إلى المنع من دعوى الاجزاء ، أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الحالق من العذاب على ما يصدر من خلقه . قوله ( مثل حرها ) زاد أحمد وان حبان من وجه آخر عن أبي هريرة د وضربت بالبحر مر تين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ، ونحوه المحاكم وان مأجه عن أنس وزادا و فأنها لندعو الله أن لا يميدها فيها ، ما انتفع بها أحد ، . التاسع حديث يعلى بن أمية ، وقد تقدمت الاشارة اليه في د باب الملائكة ، . العاشر حديث أسامة بن زيد ، قوله ( لو أنيت فلانا فكلمته ) هو عنهان كما في صحيح مسلم ، وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه أسامة بن زيد ، قوله ( لو أنيت فلانا فكلمته ) هو عنهان كما في صحيح مسلم ، وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن ، وكذا طريق غندر عن شعبة التي علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك ، واقه أعلم

#### ١١ - باب منة إبليس وجنوده

وقال مجاهد ( يُقذَ فونَ ) : يُرمونَ . ( دُحوراً ) : مطرودين . ( واصب ) : دائم . وقال ابن عباس ( مَدحوراً ) : مطرودا ، يقال ( مَرِيداً ) متمرَّداً . بَتَّكَهُ : قطَّمهُ . ( واستَفزِزْ ) : استخِفْ . ( بُخَيْلِكَ ) الفرسانُ . والرَّجْلُ : الرَّجْالة ، واحدُها راجل ، مثلُ صاحب وصَحب ، وتاجرٍ ونجْر . (الْحَدَيْكَنَّ ) : المُستأصلن ( قَرين ) : شيطان

٣٢٦٨ - وَرُكُ ابراهِمُ بن موس أخبر نا عيسي عن هذام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت وسُحِر النبي علي النبي علي النبي عنها قالت وسُحِر النبي علي النبي النبي

٣٢٩٩ - وَرَضُ إِسماعِيلُ بنُ أَبِي أُويسِ قال حدَّ ثني أَخِي عن سليانَ بنِ بلال عن يحيي بنِ سعيدِ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ عن أَبِي هر برة رضى اللهُ عنه أن رسول اللهِ وَاللهِ قال و يَعقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٢٧٠ - مَرْثُنَ عَبَانُ بِنُ أَبِي شَيبةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن منصور عِن أَبِي و اثْلُ عِن عَبِدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنه قال « ذُ كِرَ عند النبي عَلَيْنِهِ رجُلُ نامَ ليلة حتى أصبح ، قال : ذاك رجل بال الشيطان في أَذُنيهِ ، أو قال : في أَذُنه »

٣٢٧١ - وَرُشُ موسى بن إسماعيلَ حد منا همنام عن منصور عن سالم بن أبى الجدد عن كريب عن ابن عنباس رضى الله عنها عن النهم عن اللهم جنّبنا اللهم عنها اللهم جنّبنا اللهم عنها اللهم اللهمان وجنّب الشيطان مارز قتنا ، فرُزِقا ولدا ، لم يَضُرّهُ الشيطان »

٣٧٧٧ - مَرْشَ عَدَ أَخبرَ نَا عَبَدَةُ عَن هَشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَن أُبِيهِ عَنِ ابْنِ عَمرَ رضَى اللهُ عَنهما قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ ﴿ إِذَا طَلْعَ حَاجِبُ الشّمِسِ فَدَعُوا الصلاةَ حَتَّى تَبرُزَ ، وإذَا غابَ حَاجِبُ الشّمِسِ فَدَعُوا الصلاةَ حَتَّى تَبرُزَ ، وإذَا غابَ حَاجِبُ الشّمِسِ فَدَعُوا الصلاةَ حَتَّى تَبرُزَ ، وإذَا غابَ حَاجِبُ الشّمِسِ فَدَعُوا الصلاةَ حَتَّى تَنبِ »

٣٢٧٣ \_ ولا تَحَيَّنوا بصلاتِكم مُطلوع الشبس ولا تُخروبَها ، فانها تَطلُعُ بينَ قَرَ نَى شيطان . أو الشيطان ، لا أدرى أيَّ ذاك قال هشام »

٣٢٧٥ - وقال عَبَانُ بنُ الْهَيَمَ حدَّنَا عَوفٌ عن عمدِ بنِ سِيرِينَ عن أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال «وَكَأَن رسولُ اللهِ بِلِنِجَ بِمفظِ زَكَاةِ رمضانَ ؛ فأتاني آتِ فِعلَ يَحْثُو منَ الطّعَامِ ، فأخذتُهُ فقلتُ ؛ لأرضنَّكَ إلى رسولِ اللهِ بَلِيْجَ \_ فذَكَرَ الحديثَ فقال \_ : إذا أُوَبِتَ إلى فِراشِكَ فَافِرَأُ آيَا الْحَرْمَى ، لن يَزال عليك رسولِ اللهِ بَلِيْجَ \_ فذَكرَ الحديثَ فقال \_ : إذا أُوَبتَ إلى فِراشِكَ فَافِرَأُ آيَا الْحَرْمَى ، لن يَزال عليك منَ الله حافظ، ولا يَقْرُ بُكَ شيطان حتى أَصْبِح. فقال النبيُّ بِهِجِيجٍ : صَدَقَكَ وهو كَذوب، ذاك شيطان » من الله حافظ، ولا يَقْرُ بُكَ شيطان على أَسْبِكُ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عُرُوة بنُ مُ اللهِ عَنْ ابنِ شهابٍ قال : أخبرنى عُروة بنُ الرُّ بَيْرِ قال أبو هريرة رضى اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ يَهْجِيجٍ ﴿ يَأْتِى الشَيطانُ أَحَدَكُم فيقول : من خَكَلَى كذا ؟ مَن خَلَقَ كذا ؟ مَن خَلَقَ كذا ؟ مَن خَلَقَ رَبُك ؟ فاذا بكنَهُ فَلْبَسْتِمِذْ باللهِ ولْيَنْنَهِ ﴾

٣٢٧٧ ـ مَرْشَا يحيى ٰ نُ بُسكَير حدَّثنا اللَّيثُ قال حدَّثنى عُنَيَل عن ِ ابن ِ شهاب قال حدَّثنى ابنُ اللهِ أنس مَولِي النَّه اللهِ على اللهُ على اللهُ على أنس مَولِي النَّه اللهِ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ الله

٣٢٧٨ - حَرَثُنَا اللهُ عَلَى عَدَّتَنَا سَفَيَانُ حَدَثَنَا عَرْ وَ قَالَ : أَخْبَرَ فَى سَعِيدُ بِن جُبَيْرِ قَالَ : قَاتُ لَابِنِ عَبْلِسِ فَقَالَ ﴿ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بِنُ كُمْبِ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَبْلِيْ يَقُولَ : إِن مُوسَى قَالَ لَفَتَاهُ آيِنَا خَدَاءَنَا ، قَالَ : وَمُ عَبِلُ بَنُ كُمْبِ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَبْلِيْ يَقُولَ : إِن مُوسَى قَالَ لَفَتَاهُ آيِنَا خَدَاءَنَا ، قَالَ : وَمُ عَبِلُهُ مُوسَى النَّصَبَ الْمُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَيْطَانُ أَنْ أَذَكُرَ وَ ، وَلَمْ بَعِيدٌ مُوسَى النَّصَبَ حَتَى جَاوَزَ المَسَانَ الذَي أَمْ اللهُ عَلَى نَسِيتُ الْمُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَيْطَانُ أَنْ أَذَكُرَ وَ ، وَلَمْ بَعِيدٌ مُوسَى النَّصَبَ حَتَى جَاوَزَ المَسْكِانُ الذَي أَمْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ال

٣٢٧٩ ـ مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالك عن عبدِ اللهِ بنِ دِبنار ِ غن عبدِ اللهِ بن عر رضى اللهُ عنهما قال « رأيتُ رسولَ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَاللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَ

٣٢٨٠ ــ حَرَثُنَا بِمِي بِنُ جَعَفَرِ حَدَّثَنَا مِحَدُ بِنَ عَبِدِ اللهُ الْأَنصَارِيُّ حَدَثَنَى ابنُ جُرَبِحِ قَالَ أَخْبِرَ فَى عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ النبِيِّ عَلِيْقِةٍ قَالَ ﴿ إِذَا لَسْتَجْنَحَ اللّهِلُ ـ أُوكَانَ جُنَحُ اللّهِلِ ـ فَكَفُوا صَبِيا فَكَ عَنْ جَابِرِ رَضَى اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ النبِيَّ عَلَيْتِهِ قَالَ ﴿ إِذَا لَسْتَجْنَحَ اللّهِلُ لَ أُوكَانَ جُنَحُ اللّهِ لِ فَكُنُوا صَبِيا فَكَ فَا اللّهِ عَنْ النبِيَّ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٨١ - حَرِشُنَا عُمُودُ بن عَيلانَ حَدَّثنا عبدُ الرزَّاقِ أخبرَ نا مَعْمَرُ عن الزُّهْرِيُّ عن عليٍّ بن حُسين عن صفية بنت حُبيّ قالت وكان رسولُ الله عَيْنِ مُعْمَلَانًا ، فأتَيتُهُ أزورُهُ ليلاً ، فحَدَّثهُ ثم قت فانقلَبتُ ، فقامَ معى ليَقْلِمِنَى - وكان سكنُها في دار أسامة بن زيد - فرَّ رجُلانِ مِنَ الانصار ، فلما رأيا النبي عَلَيْتُهُ اسرَعا فقالَ النبي عَلَيْتُهِ : على رساحِكا ، إنها صفيةُ بنتُ حُبيّ . فقالا ، سبحانَ الله يا رسولُ الله . قال : إن الشيطانَ فقالَ النبي عَلَيْتُهُ : على رساحِكا ، إنها صفيةُ بنتُ حُبيّ . فقالا ، سبحانَ الله يا رسولُ الله . قال : إن الشيطانَ

يجرى من َ الإنسان ِ تَجرَى الديم ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَذِفَ فَي قَلُوبُكِمَا سُوءًا . أو قال : شبئًا ،

[ المديث ٢٢٨٢ ـ طرفاء في : ٦٠٤٨ ، ١٦١٥ ]

٣٢٨٣ – مَرْشُنَا آدمُ حدَّثنا شعبة حدَّثنا منصورٌ عن سالم بن أبي اَلجَمْدِ عن كُرَيبٍ عن ابن عَبَاسَ قال : قال النبي ﷺ و لو أنَّ أحدَكم إذا أني أهلهُ قال : اللمِمَّ جَنَّبْنِي الشيطانَ وجنَّبِ الشيطانَ مارزَقَتَني ، فان كان بينهما ولدٌ لم يَضُرَّهُ الشيطانُ ولم يُسَلَّطُ عليه »

قال : وحدثنا الاعش عن سالم عن كريب عن ابن عباس . . مثله

٢٢٨٤ - وَرَشُنَ مُحُودٌ حدَّ ثنا تَسَبَابَةَ حدَّ ثنا شَعَبَةُ عن مُحَدِ بنِ زيادِ عن أَبِي هربِرةَ رضيَ اللهُ عنه ( عن اللهِ عَلَي اللهُ عنه الله عنه الله عنه أَلَهُ منه . . وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلِيْ عَلِيْكُ فَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِ

٣٢٨٦ - حَرَثُ أَبُو اللَّمِانِ أَخْبَرَ مَا كُشْمِيبُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُريرة رَضَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبُولَهُ ، غَيْرَ عَيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ذَهَبُ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ يُولِهُ ، غَيْرَ عَيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ذَهَبُ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ يُولِهُ ، غَيْرَ عَيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ذَهَبُ اللهُ عَلَمُنُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

[الحديث ٢٨٦ ـ طرفاه في: ٣٤٢١ ، ٨٤٥٤]

٣٢٨٧ \_ حرَّث مالك بن إسماعيلَ حدثنا إسرائيلُ عن المفيرةِ عن إبراهيم من علقمة قال « قدمت الشام ، قالوا : أبو الدرداء ، قال : أفي كم الذي أجارهُ الله من الشيطانِ على النانِ نبيّهِ على الله المسلم الم

مَرْشِ سَلْمِانُ بَنُ حَرْبِ حَدَثْنَا شَعَبَةُ عَنْ مُغَيْرةً وقال ﴿ اللَّذِي أَجَارُهُ اللَّهُ عَلَى السَانِ نَبِيَّهِ بِهِ إِلَى عَاراً ﴾ [الحديث ٢٧٨ \_ أطرافه في : ٢٧٤٣ ، ٣٧٤٣ ، ٢٧٦ ]

٣٢٨٨ – قال : وقال الليثُ حدَّمني خالدُ بن يزيدَ عن سعيدِ بنِ أبي هِلال أنَّ أَبَا الأَسودِ أخبرَهُ عن عُروةَ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها عن النبي عَلَيْكُ قال ﴿ الملائكُ تَتَحدَّثُ فَى الْمَنانَ سوالْمَنانُ النّمَامِ سِالْمُمُو يَكُونُ فَى الْأَرْضِ ، فَنَستم الشياطين السكاءة فَتَنَزُهُ ها فى أذُن السكاءن كا تُقرَّ القارورة ، فَيَزِيدونَ مَمَا مَانَة كَذِيةٍ »

٣٢٨٩ - مَرْشُنَا عاممُ بن على حدَّثنا ابنُ أبى ذئب عن سعيد المقبُرى عن أبيهِ عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه عن النبي على المداوب من الشيطان ، فاذا كذاءب أحدُكم فأبر دُوهُ ما استطاع ، فان أحدَكم إذا قال ها ضحِك الشيطان ،

[ العديث ٢٨٨٩ ـ طرفاه في : ٢٢٧٣ ، ٢٧٧٦ ]

٣٢٩١ – مَرْثُنَا الحسنُ بن الرَّبيع حدثنا أبو الأحوَّمَ عن أشعثَ عن أبيهِ عن مسروقٍ قال « قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها : هو اختِلاسُ بمختِلسُ الشيطانُ من صلاة أحدِكم »

٣٢٩٢ - وَرَشُ أَبِو المَعْيرةِ حَدَّثَنَا الأُورَاءِيُّ قال حَدَّثَنَى بِمِي عَن عَبِدِ اللهِ بِن أَبِي قَتَادة عِن أَبِيهِ عِن اللَّهِيُّ وَحَدَّبَنَى الْمُورَاءِيُّ قال حَدَّبَى بِمِي أَبِي كَثْيرٍ النَّبِيُّ وَحَدَّبَى سَلْمَانُ بِن عَبِدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأُورَاءِيُّ قال حَدَّبَى بِمِي أَبِي كَثْيرٍ قال النَّبِي عَلَى الرَّوْيَا الصالحة مِنَ اللهُ مَن الشيطان قال حدَّثَنَى عَبِدُ اللهِ بِن أَبِي قَتَادَةَ عِن أَبِيهِ قال : قال النَّبُ يَكُلُى « الرَّوْيَا الصالحة مِنَ اللهُ ، و الحُلُمُ مِن الشيطان فاذا حَلَ أَحَدُ كُم حُلًّا يَخَافَهُ فَلْيَبِصُقَ عِن يَسارِهِ وَلْيَعُودُ وْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا ، فانها لا تَضَرُّه ، »

[ الحديث ٢٧٩٧ \_ أطرائه ف : ٧٤٧٠ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٦ ، ١٩٩٠ ، ٢٩٦٦ ، ٥٠٠٠ ]

٣٢٩٣ – حَرْثُ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن سُمَى مَولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ على اللهُ قال « مَن قال لا إله إلا الله وحدَهُ لاشريك له ، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلُّ شيءٍ قدير في بويم مائة مرة كانت له عَدلَ عشر رقابٍ ، وكُنبَتْ له مائةُ حددة ومُعيَتْ عنه مائةُ سيَّمَةً

وكانت له حِرزاً من الشيطان يومَه ﴿ ذَلَكَ حَتَّى مُهْسِى ، ولم يَأْتِ أَحَدُ ۖ بِأَفْضَلَ مَمَا جَاء بهِ إِلَا أَحَدُ عَمِلَ أَكَثَرَ من ذلك »

[ الحديث ٣٢٩٣ ـ طرفه في : ٦٤٠٣ ]

٣٩٩٤ - وَرَشُ عِلَى بِنُ عَهِدِ الله حد ثنا يَعقوبُ بِن إِرَاهِمَ حد ثنا أَبِي صَالحَ عن ابنِ شهاب قال اخبرَ في عبد الحيدِ بن عبد الرحلي بن زيد أن عجد بن سعد بن أبي وفاص أخبرَ وُ أن أباهُ سعد بن أبي وقاص قال و استأذنَ عر على رسول الله به الله وعند و نسالا من قريش يكامنه و واستكثرته عالية أصواتهن فلما استأذن عر قن بيتدر ن الحجاب، فأذن له رسول الله بي ورسول الله وسول الله يقط عر نقال عر نقال عر المنطق عن عنوب عن من عنولاء الله ي كن عندي ، فلما سيمن صوتك ابتدرن الحجاب . قال عرف الله ي كن عندي ، فلما سيمن صوتك ابتدرن المحجاب . قال عرف الله ي كن عندي ، فلما سيمن صوتك ابتدرن المحجاب . قال عرف نقال عرف نقال الله ي كن عندي ، فلما سيمن عنوبك المحبك والمحجاب . قال عرف نقال عرف نقال الله ي كن عندي ، فلما من من من والله ي كن المحبك والله والله ي كن المحبك والله عرف الله ي كن المحبك في الله ي كن المحبك والله والله عرف الله ي كن المحبك الله ي كن المحبك والله عرف الله ي كن المحبك في الله عرف الله ي كن المحبك المحبك

[ الحديث ٢٢٩٤ ـ طرفاه في : ٣٢٨٢ ، ٢٠٨٠ ]

٣٢٩٥ \_ حرر أبراهيم بن حرزة قال حد أنى ابن أبى حازم عن يزيد عن محد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحة عن ابي ابراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ﴿ إذا استيقظ َ \_ أراهُ أحد كم \_ من مَنامه فتوضًا فليسدَنيْرُ ثلاثا، قان الشيطانَ بيت على خيشومه ﴾

قوله ( باب صفة إبليس وجنوده ) إبليس اسم أعجى عند الاكثر ، وقيل مشتق من أبلس إذا أينس ، قال ابن الانبارى : لو كان عربيا لصرف كاكليل ، وقال الطرى : انما لم يصرف وان كان عربيا لقلة نظيره فى كلام العرب فشهوه بالمعجى ، وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرف وبأن له نظائر كاخريط وإصليت ، واستبعد كو نه مشتقا أيضا بأنه لوكان كذلك لكان انما سمى ابليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه ، وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك ، كذا قيل ولا دلالة قيه ، لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ماسيقع له ، نعم روى الطبرى وابن أبى الدنيا عن ابن عباس قال : كان اسم ابليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم ابليس بعد . وهذا يؤيد ذلك القول واقد أعلى . ومن أسمائه الحارث والحكم ، وكنيته أبو مرة . وفى كتاب و ليس لابن عالويه ، كنيته أبو الكروبيين ، وقوله و وجنوده ، كأنه يشير بذلك إلى حديث أبى موسى الاشعرى مرفوعا قال وإذا أصبح ابليس بد جنوده فيقول : من أصل مسلما ألبسته التاج ، الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والعابرانى . ولمسلم من حديث جابر سمحت رسول الله بي يقول و عرش ابليس على البحر ، فيبعث سراياه فيفتنون الناس ، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ، واختلف هلكان من الملائكة شم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلا؟ على قولين فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ، واختلف هلكان من الملائكة شم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلا؟ على قولين

مشهورين سيأتى بيائهما في التفسير إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال مجاهد : ويقذفون يرمون ، دحورا : مطرودين ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ ويقذفون من كل جانب دحورًا ﴾ الآية ، وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد كذلك ، وهذه صفة من يسترق السمع من الشياطين ، وسيأتى بيانه في التفسير أيضا . قوله (وقال ابن عباس : مدحورا مطرودا ) يريد تفسير قوله تعالى ﴿ فَتَلْقَ فَي جَهِنْمُ مَلُومًا مُدْحُورًا ﴾ وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة ، وانما ذكره البخاري هنا استطرادا لذكره دحورًا قبله وإنكان لايتعلق بابليس وجنوده قُولِه ( ويقال مربدا متمردا ) هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ وَانْ يُدْعُونُ الْاَشْيِطَانَا مريدا ﴾ أي متمردا كُولِهِ ( بَتَكُمْ قَطْمُهُ ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ قُلِيبَكُن آذان الانعام ﴾ أي ليقطمن ، يقال بشك قطمه . قوله ( واستفرز استخف ، بخيلك الفرسان ، والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر ) هو كلام أبي عبيدة إيضا . قوله ( لاحتنكن لاستاصان ) قال أبو عبيدة في قوله ثعالي ( لاحتنكن ذريته الا قليلا ) يةول لاستميانهم ولاستأصلتهم يقال احتنك فلان ما عند فلان إذا أخذ جميع ماعنده . قول ( قرين : شيطان ) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ قال قائلٌ منهم إنَّى كان لَي قرين ﴾ قال شيطان وعن غير مجاهد خلافه ، وروى الطبرى عن مجاهد والسدى فى قوله تعالى ﴿ وَقَيْضَنَا لَمْمُ قَرْنَاءَ ﴾ قال شياطين . ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثا: الاول حديث عائشة قالت د سحر الني علي ، الحديث ، وسيأتى شرحه في كتاب الطب ، ووجه ايراده هنا من جهة أن السحر اثما يتم باستمانة الشياطين على ذلك ، وسيأتى ايضاح ذلك هناك ، وقد أشكل ذلك على بعض الشراح . قاله ( وقال الليث كتب إلى هشام برب عروة الح ) رويناه موصولاً في نسخة عيسي بن حماد رواية أبي بكر بن أبي دا ود عنه . الحديث الثاني حديث أبي مريرة في حمّد الشيطان على رأس النامم ، تقدم شرحه في صلاة الليل ، وأخو إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أو يس ، ووهم من سماء عبد الله . الحديث الثالث حديث ابن مسعود في بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة ، تقدم شرحه في صلاة الليل أيضا . الحديث الرابع حديث ابن عباس في الندب إلى التسمية عند الجاع ، يأتي شرحه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى . الحديث الخامس حديث ابن عمر في النهى عن الصلاة عند طاوع الشمس ، تقدم شرحه في الصلاة ، والقائل د لا أدرى أى ذلك قال هشام ، هو عبدة بن سلمان الراوى عنه ، وقوله ، حاجب الشمس ، هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبتي عند الغروب ، وقرنا الشيطان جانبا رأسه ، يقال إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانى رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وكـذا عند غروبها ، وعلى هذا فقوله و تطلع بين قرنى الشيطان ، أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعهسا ، فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبا عندها . وقد تمسك به من ود على أهل الهيئة القائلين بأن الشمس في السهاء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج الساء ، ولا يُحجة فيه لما ذكرنا ، والحق أن الشمس فى الفلك الرابع ، والسموات السبع عند أهل الشرع غير الافلاك خلافًا لاهل الهيئة . ومحمد شيخ البخارى فيه هو ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن و به جزم أبو نعيم والجيانى · السادس حديث أبي سعيد في الإذن بقتل المار بين يدى المصلى تقدم شرحه في الصلاة . السابع حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان ، تقدم شرحه في كتاب الوكالة ، الثامن حديث ديأتي الشيطان ، . قوله ( من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ) أي عن الاسترسال معه في ذلك ، بل يلجأ إلى الله في دفعه ، ويعلم

أنه يريد افساد دينه وعقله بهذه الوسوسة ، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها ، قال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع ، قال : وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فانه يمكن قطعه بالحجة والبرهان ، قال : والفرق بيهما أن الآدى يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور ، فإذا راعي الطريقة وأصاب الحجة انقطع ، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء ، بل كلما ألوم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضى بالمرء إلى الحيرة ، نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله لان الحالق يستحيل أن يكون مخلوقاً ، ثم لوكان السؤال متجم الاستلزم التسلسل وهو عال ، وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لسكان من المحدثات ، انتهى . والذي نحسا اليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر ، لآنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث و لايزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فن خلق الله؟ فن وجد من ذلك شيئًا فليهِّل آمنت بالله، فــوى في الكف عن الحوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان ، وكان السؤال عن ذلك لمساكان واهيا لم يستحق جواباً ، أو الكم عن ذلك نظير الامر بالكف عن الحوض في الصفات والذات . قال المساؤري : الخواطر على قسمين : فالى لا تستقر ولايجلبها شبهة هي التي تندفع بالاعراض عنها ، وعلى هذا ينزل الحديث ، وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة ، وأما الحواطر المستفرة الناشئة عن آلشمة فهي التي لاتندفع إلا بالنظر والاستدلال وقال الطبيي : أنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لان العلم باستغناء الله جلُ وعلا عن الموجد أمر ضروى لايقبل المناظرة ، ولأن الاسترسال في الفـكر في ذلك لا يزيد المر. إلا حيرة ، ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به ، وفي الحديث اشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغن عنه ، وفيه علم من أعلام السبوة لاخباره بوفوع ماسيقع فوقع ، وسيأ بي مزيد لهذا في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث التاسع حديث أبي هزيرة و إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ، تقدم شرحه في الصيام . العاشر حديث أبيّ بن كمب في قصة موسى والخضر سيأتي شرحه في التفسير . الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قبل المشرق ، سياتي شرحه في الفتن ، وحاصله أن منشأ الفتن من جمة المشرق وكذا وقع . الثاني عشر حديث جابر ، ومحمد بن عبد الله الانصاري المذكور في السند هو من شيوخ البخاري ، وحدث عنه هنا بواسطة . قوله (اذا استجنح الليل أو كان جنح الليل ) في رواية الكشميني . أو قال چنح الليل ، وهو بعنم الجيم وبكسرها ، والمعنى افباله بعد غروب الشمس ، يقال جنح الليل أقبل واستجنح حان جنحه أو وقع وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذر و استنجع ، بالعين المهملة بدل الحاء وهو تصحيف ، وعند الأصيلي وأول الليل ، بدل قوله أو كان جنح الليل ، و دكان ، في قوله « وكان جنح الليل ، تامة أي حصل . قوله ( فخلوهم ) كذا للاكثر بفتح الحاء المعجمة ، وللسرخسي بضم الحاء المهملة ، قال ابن الجوزي : انما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة التي تلوذ يها الشياطين موجودة معهم غالبًا ، والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبًا والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به ، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت . والحكمة في ا نتشارهم حينتذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهاد ، لان الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره ، وكذلك

` كل سواد . ولهذا قال في حديث أبي ذر و فما يقطع الصلاة؟ قال : الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم . قوله ( وأغلق با بك) مو خطاب لمفرد ، والمراد به كلّ أحد ، فهو عام بحسب المعنى ، ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع ، وسيأتى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى . الثالث عشر حديث صفية تقدم في الاعتكاف ، وفيه « إن الله جمل للشيطان قوة على التوصل إلى باطن الانسان ، وقيل ورد على سبيل الاستعارة أي أن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جرى الدم من البدن . الرابع عشر حديث سليمان بن صرد في الاستماذة ، يأتى فى الآدب . والودج بفتح الدال وبالجيم عرق فى العنق . الحامس عشر حديث ابن عباس تقدم فى الرابع ، وقوله وقال وحدثنا الاعش، قاتل ذلك مو شعبة فله فيه شيخان . السادس عشر حديث أبي هريرة ، قولِه (حدثنا محود) هو ابن غيلان ، وقد تقدم هذا الحديث بهذا الاسناد في أواخر الصلاة ، وقوله هنا دفذكره ، أي ذكر تمام الحديث ، وتمامه هناك و فذعته ولقد همت أن أو ثقه إلى سادية ، الحديث . وقد تقدم هناك شرح قوله ﴿ فَدْعَتُهُ ﴾ ويأتى الكلام على بقية فوائده في أحاديث الانبياء في ترجمة سليمان عليه السلام ، ويأتى الكلام على إمكان رؤية الجن في أول الباب الذي يلي هذا . وفي الحديث اباحة ربط من يخشي هربه بمن في قتله حق ، وفيه اباحة العمل اليسير في الصلاة ، وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لاتعد كلاما فلا يقطع الصلاة ، لقوله عليه في بعض طرق هذا الحديث و أعوذ بالله منك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . الجديث السابع عشر حديث أبي هريرة « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان » وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سِمُود السهو . الحديث الثامن عشر حديثه دكل بني آدم يطمن الشيطان في جنبه باصبعيه ، وسيأتي شرحه في ترجمة عيسي بن مريم من أحاديث الانبياء، وقوله و في جنبه ، كذا للاكثر بالافراد، ولا بي ذر الجرجاني و جنبيه ، بالنثنية ، وذكر عيَّاض أن فى كنتا به من رواية الاصيلي د جنبه ، بالافراد لـكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال وهو تصحيف . قلت : لعل نقطته سقطت من القلم فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية ؛ والله المستمان . والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها الجنين أو الثوب الملفوف على العلمل . الحديث الناسع عشر حديث أبى الدرداء في فضل عمار ، أورده مختصرا جداً من وجهين ، وسيأتي بتمامه في المناقب ، والغرض منه قوله د الذي أجاره الله من الشيطان ، فانه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره ، ومقتضاه أن للشيطان تسلطا على من لم يجره الله منه . الحديث العشرون حديث عائشة في ذكر الكهان أورده معلقاً عن الليث ، وقد تقدمت الاشارة اليه في صفة الملائكة ، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عرب عبد الله بن صالح . الحديث الحادي والعشرون حديث أبي هريرة في التثاؤب ، وسيأتي شرحه في الادب وبيان الاختلاف فيه على سعيد المةبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه . الحديث الثاني والعشرون حديث عائشة في قصة قتل والد حذيفة ، وسيأتي شرحها في غزرة أحد . الحديث الثالث والعشرون حديثها في الالتفات في الصلاة ، وقد تقدم شرحه في الصلاة . الجديث الرابع والعشرون حديث أبي قتادة , الرؤيا الصالحة من الله ، والحلم من الشيطان ، الحديث ، وأورده من وجهين ، وسيأتى شرحه في التعبير ، وفائدة الطريق الثانية وان كانت الاولى أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد اقه بن أبي قتادة ليحي بن أبي كشير ، الحديث الحامس والعشرون حديث أبي هريرة في فضل قول لا إله إلا الله ، وسيأتي شرحه في الدعوات ، الحديث السادس والعشرون حديث سعد و استأذن

عمر على الذي يكل وعنده نسوة ، الحديث ، وسيأتي شرحه في المناقب ، الحديث السابع والعشرون حديث أبي هريرة في الامر بالاستنثار ، وفيه و فإن الشيطان يبيت على خيشومه ، والحيشوم بفتح الحاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو هو الآنف ، وقيل المنخر ، وقوله و فليستنش ، أكثر فائدة من قوله وفليستنش ، لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس ، فقد يستنشق ولا يستنش ، والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق ، لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الآنف إلى أقصاه والاستنثار اخراج ذلك الماء ، والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الآنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق ، وقيل إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف ، وقيل الآنف نفسه ، فعلى هذا فن استنشق فقد استنثر لانه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه ، وقيه نظر ، ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ومحتمل أن يكون غصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر ، لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فان فيه و فكانت له حرزا من الشيطان ، وكذلك آية الكرسي ، وقد تقدم فيه و ولا يقربك شيطان ، ويحتمل أن يكون المراد بنني القرب هنا أنه لايقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الآنف ليتوصل منه الميال القلب إذا استيقظ ، ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء ايضا المكل من استيقظ أو كان مستيقظ ، ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء أيضا ، وهل تتأدى الستيقظ أو كان مستيقظ ، ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء أيضا ، وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنشار أم لا خلاف ؟ وهو محل محث وأمل و والمن يظهر أنها لائتم الا به لما تقنم . واقة أعلم

١٢ - پاسب ذكر الجن و ثوابهم وعقابهم · لقوله ( يا مَعشرَ الجن والإنسِ أَلَم يَا تِسَكُم رَسُلُ مَنكَم يَقَعُنُونَ عَلَيْكُم آياتِي ـ إلى قوله ـ عما يَعملون ﴾ . ﴿ بَخْماً ﴾ : نقصاً . وقال مُجاهد ﴿ وجَعلوا ببنَهُ وببنَ الجُنّةِ فَسَما ﴾ : قال كَفَارُ قُرَيشٍ : اللائكة مناتُ الله وأمّها تهم بنات مَرَوات الجن ، قال الله أ ﴿ واقد عِلمتِ الجِنّةُ المَهم مُحْضَرون ﴾ :سيُحضَرون الحِساب ، ﴿ جُندُ مُحضَرون ﴾ عند الجياب

٣٢٩٦ - وَرَشُ كُتَبَبَةُ عَن مَالِكُ عَن عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ عَبْدَ اللّهِ بِنِ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنَ أَبِ اللهِ مَا أَبِي صَمْصَمَةَ الآنصاريُّ عِن أَبِيهِ أَنهُ أَخْبَرَهُ وَ انَّ أَبَا سَعِيدِ النَّلَادِينَ مَن أَنْهُ عَنه قال له : إِنَى أُراكَ مُحْبُ الغَنمَ والبادية ، فاذا كنت في غَنيك وباديتك فأذَّ نت بالصلاةِ قارفع صوتك بالنداء ، فانه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوتِ للوَّذَّ رَجِنٌ ولا إِنسَ في غَنيك وباديتك فأذَّ نت بالصلاةِ قارفع صوتك بالنداء ، فانه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوتِ للوُّذَّ رَجِنٌ ولا إِنسَ ولا شَيْ إِلاَّ شَهْدَ له يومَ القِيامة . قال أبو سعيد : سمعتهُ من رسولِ اللهِ وَلِيَالِيْنِ ،

قوله ( باب ذكر الجن و ثوابهم وعقابهم ) أشار بهذه الغرجة إلى اثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين ، فأما اثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في و الشامل ، عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم وأسا ، قال : ولا يتعجب عن أنكر ذلك من غير المشرعين ، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والآخبار المتواترة ، قال : وليس في قضية العقل ماية دح في إثباتهم . قال وأكثر ما استروح اليه من نفاهم حضورهم

عند الآنس يحيث لايرونهم ولو شاءوا لابدوا أنفسهم ، قال : وانما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات . وقال القاضي أبو بكر : وكشير من هؤلاء يشبتون وجودهم و ينفونه الآن ، ومنهم من يشبتهم وينفي تسلطهم على الآنس. وقال عبد الجبار الممتزلي : الدايل على إنباتهم السمع دون المقل ، أذ لا طريق إلى أثبات أجسام غائبة لآن الثيء لايدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق ، ولو كان ائباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه ، إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن الذي على كان يتدين باثباتهم ، وذلك أشهر من أن يتشاغل بايراده . وإذا ثبت وجودهم نقد تقدم في أوائل صفة النار نفسير قوله تعالى ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارَ ﴾ واختلف في صفتهم فقال القاحي أبو بكر البافلاني قال بعض المعنزلة : الجن أجساد رقيقة بسيطة ، قال : وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبتُ به سمع . وقال أبو يعلي بن الفراء : الجن أجــام مؤلفة وأشخاص مثلة ، يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافا للمتزلة في دعواهم أنها رقيقة ، وأن امتناع رؤيتنا لمم من جهة رقتها . وهو مردود ، فان الرقة ليست بِمَا وَمَةُ عَنِ الرَّوْيَةِ . ويجوز أن يَخْنَى عَن روَّ يَتَنَا بِعَض الْآجِسَامِ الكَشَّيْفَةُ إذا لم بِخلق الله فينا إدراكها . وروى البيهق في دمناقب الشافعي ، باسناده عن الربيع سمدت الشافعي يقول : من زعم أنه يرى الجن أ بطلمًا شهادته ، إلا أن يكون نبياً . انتهى . وهذا محول على من يدعى رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها ، وأما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شنى من الحيوان فلا يقدح فيه ، وقد تواردت الآخبار بتطورهم في الصور ، واختلف أهل الكلام في ذلك فقيل : هو تخييل ففط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية ، وقيل بل ينتقلون لكن لا ياقندارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله أنتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول ، وفيه أثر عن عمر أخرِّجه أبن أبي شيبة باسناد صحيح و أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال : أن أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته ألتي خلقه الله عليها ، ولكن لم سحرة كسحرتكم ، فاذا رأيتم ذلك فأذنوا ، وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس ، فن كان منهم كافرا سمى شيطانا ، وقيل إن الشياطين خاصة أولاد ابليس ومن عدام ليسوا من ولده ، وحديث ابن عباس الآتى في تفسيرسودة الجن يقوى أنهم نوع واحد من أصل واحد ، واختلف صنفه فن كانكافرا سمى شيطاً ما وإلا قبل له جني ، وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبدالبر: الجن عند الجماعة مكلفون ، وقال عبد الجبار : لانعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك ، إلا ماحكي زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين ، قال : والدليل للجاعة ما في القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب ، وهذه الحصال لا تـكون الا لمن خالف الآمر وادتـكب الهي مع تمـكنه من أن لايغمل ، والآيات والاخبار الدالة على ذلك كـشيرة جدا ، وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا ؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك ، قال : ومن قال بقول الضحاك احتج بان الله تعالى أخبر أن من الهن والإنس رسلا أرسلوا الهم ، فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو فاسد انهي . وأجاب الجهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الانس رسل من قبل الله اليهم ، ورسل الجن بهم الله في الارض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم ، ولمذا قال قائلهم ﴿ إنَا سَمَنَا كُتَابًا أَنْزَلُ مَنْ بِعَدْ مُوسَى ۖ الآية ، واحتج آب حرم بأنه علي قال دوكان الني يبعث إلى قومه ، قال و ليس الجن من قوم الإنس ، فثبت أنه كان منهم أنبياً . اليهم ، قال : ولم يبعث إلى الجن من الانس نبي إلا نبينا عليه المموم بعثته إلى الجن والانس با تفاق انتهى ، وقال

ابن عبد البر : لا يختلفون أنه علي بعث إلى الانس والجن ، وهذا بما فضل به على الانبياء ، و نقل عن ابن عباس فى قوله تعالى فى سورة غافر ﴿ وَلَقَدْ جَاءُكُمْ يُوسَفُ مِنْ قَبِلَ بِالْبِينَاتِ ﴾ قال : هو رسول الجن ، وهذا ذكره(١). وقال إمام الحرمين في د الارشاد ، في أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه على أنها الكلام مع العيسوية : الثقلين ، وقال ابن تيمية : انفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأثمة المسلّمين ، قلت وثبت التصريح بذلك في حديث دوكان النبي يبعث إلى قومه و بعثت إلى الانس والجن ، فيما أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلى كان الذي يبعث إلى الانس فقطُ ، و بعث محمد إلى الانس والجن وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الاسلام ، وأما ماعداه من الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهى عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن ، وسيأتى في السيرة النبوية حديث أبي هريرة وفي آخره « فقلت ما بال الروث والعظم ؟ قال هما طعام الجن ، الحديث ، فدل على جوازتناولهم للروث وذلك حرام على الانس ، وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال دخرج رجل من خيبر فتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجِما حتى ردهما ،ثم لحقه فقال له إن هذين شيطانان فاذا أتيت رسول الله يُلِلِيُّ فافرأ عليه السلام وأخيره أنا في جمع صدقاتنا ، ولوكانت تصلح له لبعثنا بها اليه . فلما قدم الرجل المدينة أخبر الني علي إذلك فنهى عن الحلوة ، أى السفر منفردا ، واختلف أيضاً هل يأكاون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنني وقيل بمقابله ، ثم اختلفوا فقيل أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لامضغ ولا بلع ، وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن عشى قال دكان وسول الله علي جالسا ورجل يأكُّل ولم يسم فم سمى فى آخره ، فقال النبي على : مازال الشيطان يأكل معه فلما سمى استقاء ما فى بطنه ، وروى مسلم نمن حديث ابن عمر قال دقال رسول الله علي لا يأكان أحدكم بشماله ويشرب بشماله ، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فحالصهم ديح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون ، وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطرب ، وهذا إن ثبت كان جامعا القو لين الأو اين ، و يؤيده ماروى ابن حبان والحاكم من حديث أبى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله على على ثلاثة أصناف: صنف لم أجنحة يطيرون في الهواء ، وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظمنون ، وروى ابن أبي الدنيا من حديث إني الدداء مرفوعا نحوه لكن قال في الثالث ووصنف علهم الحساب والعقاب ، وسيأتى شيء من هذا في الباب الذي يليه ، وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال : ما من أهل بيت إلا وفى سقف بيتهم من الجن ، وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك . واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى ﴿ لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ﴾ وبقوله تعالى ﴿ أَفْتَتَحَدُونُهُ وَذَرِيتُهُ أُولِياً. من دوني ﴾ والدلالة من ذلك ظاهرةً . واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن ألجان خلق من نار ، وفي النار من اليبوسة والحفة ما يمنع معه التوالد . والجواب أن أصلهم من النادكما أن أصل الآدى مر. التراب ، وكما أن الآدى ايس طينا حقيقة كَذلك الجني ليس نارا حقيقة ، وقد وقع في الصحيح في قصة تعرض الشيطان للنبي عليها أنه قال « فأخذنه خنقته حتى وجدت برد ربقه على يدى ، قلت : وبهذا الجواب بندفع إيراد من استشكل قوله تعالى ﴿ إِلَّا مِن خَطَفَ الْحَطَفَةَ فَأَتْبِعِهِ شَهَابِ ثَاقَبٍ ﴾ فقال كيف تحرق النار النار ؟ وأما قول المصنف دو أو أبهم

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : هذه الـكلمة ثابتة في بسني الله يخ وساقطة من بمضها وبعدها علامة وقفة

وعقابهم ، فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصى ، واختلف هل يثابون ؟ فروى الطبرى وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفا قال وأذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن وساثر الأم أى من غير الانس : كونوا ترابا ، لحينتذ يقول الكافر : ياليتني كنت ترابا ، وروى ابن أبي الدنيا عن ليث ابن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النارثم يقال لهم كونوا ترابا . وروى عن أبي حنيفة نحو هذا القول . وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة ، وهو قول الأمَّمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحد بن الحسن وغيرهم، ثم اختلفوا هلُّ يدخلون مدخل الانس؟ على أربعة أقوال: أحدها نعم ، وهو قول الاكثر ، وثانيهـا يكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة ، وثالثها أنهم أصحاب الاعراف ، ورابعها التوقف عن الجواب في هذا . وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال : قال ابن أبي ليلي في هذا لهم ثواب ، قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى ﴿ ولكل درجات بما عملوا ﴾ قلت : وإلى هذا أشار المصنف بقوله قبلها ﴿ يَا مَمْتُرُ الْجَنَّ أَلَمْ يَأْنَكُمْ رَسُلُ مَنْكُمْ ﴾ فان قُولُه ﴿ وَلَكُلُّ دَرْجَاتَ مَا عَلَوا ﴾ يلى الآية التي بعد هذه الآية ، واستدل بهذه الآية أيضا ابن عبد الحكم ، وأستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى ﴿ أُولَمْكُ الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس ﴾ الآية ، فان الآية بعدها أيضا ﴿ وَلَكُلُّ دَرَجَاتُ مَا عَمَلُوا ﴾ وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مفيث بن سمى أحد التابمين قال : ما من شيء الا وهو يسمع زفير جهنم الا الثقلين الذين عليهم الحساب والمقاب. ونقل عن ما لك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامُ ربه جنتان﴾ ثم قال ﴿ فبأى آلاء ديكما تكمذبان ﴾ والحطاب للانس والجن ، فاذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام وبه ثبت المطلوب والله أعلم . قوله ( بخسا نقصاناً) يزيد تفسير قوله تمالى حكاية عن الجن ﴿ فَن يَوْمَن بربه فَلا يَخَافَ بِحْسًا وَلَارَمُقًا ﴾ قال يحيي الفراء : البخس النقص ، والرمق الظلم ، ومفهوم الآية أن من يكفر فانه يخاف ، فدل ذلك على ثبوت تىكليفهم . قوله ( وقال مجاهد : وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الح ) وصله الفريا بى من طريق ابن أبى نجيح عن بجاهد به وفيه . فقال أبو بكر : فن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات البين الخ ، وفيه د قال علمت ألجن أنهم سيحضرون للحساب ، . قلت : وهذا الكلام الآخير هو المتعلق بالترجمة ، وسروات بفتح المهملة والراءجمع سرية بتخفيف الراء أى شريفة ، ووقع هنـــا فى دواية أبى در وأمهاتهن ، ولغيره د وأمهاتهم ، وهو أصوب ، ووقع أيضا لغير الكشميني ﴿ جَنْدَ مُحَسِّرُونَ ﴾ بالافراد وروايته أشبه . **وَل**َهُ (جند محضرون عند الحساب) وصله الفريابي أيينا بالاستاد المذكور عن مجاهد . ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيَّد « لا يسمع مدى صوت المؤذن جرب ولا إنس إلاشهد له ، وقد تقدم مشروط في كتتاب الاذان ، والغرض منه هَا أَنْهُ يَدُلُ عَلَى أَنْ الْجَنْ يُحْشَرُونَ يُومُ الْقَيَامَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٣ - باب قول الله عز وجل ﴿ وإذ صَرَفْنا إليكَ نَفراً مِنَ الجن - إلى قولهِ - أولئكَ في صَلالهِ
 مُبِين ﴾ . ﴿ مَصرِفا ﴾ : مَعدِلاً . ﴿ صَرَفنا ﴾ أى وجّهنا

قوله (باب قوله عز وجُل : وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن ـ إلى قوله ـ أو لئك فى ضلال مبين ) سيأتى القول فى تعيينهم و تعيين بلدهم فى التفسير إن شاء الله تعالى . قوله و صرفنا أى وجهنا ) هو تعيين بلدهم فى التفسير المصنف ، وقوله

( مصرفاً معدلاً ) هو تفسير أبي عبيدة ، واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة الهذلي :

أزمير هل عن ميتة من مصرف أم لا خلود اباذل متكلف

( تنبيه ) : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثا ، واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي برائج إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته ، وسيأتي شرحه بتمامه في التفسير إن شاء الله تمالى . وقد أشار اليه المصنف بالآية التي صدر بها هذا الباب

ع - عاب قول الله تعالى ﴿ وَبَثَ فَيِهَا مِن كُلِّ دَابِةٍ ﴾ قال ابن عبّاي : الثَّمبان الحية الله كر منها ، يُقال الحيّاتُ أجناسُ : الجانُ والأقاعى والأساود . ﴿ آخِذُ بِناصِيّهَا ﴾ في مِلكه وسُلطانه · ويقال ﴿ صافّات ﴾ بُسُط أُجنِحَتُهن ً . ﴿ يَقبِضنَ ﴾ : يَضربنَ بأَجنِحَتِهن

٣٩٩٧ - وَرَشُنَ عَبِدُ اللهِ بن محمد حدَّمَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ حدَّمَنَا مَعْمَر ُعْنِ الزُّهُرَى عن سالم عنِ ابنِ حرَّ رضَىَ اللهُ عنهما ﴿ أنهُ سمعَ النبي ﴿ وَلِللَّهُ يَخَطُّبُ عَلَى المِنْهِ يَقُولُ : اقْتُلُوا الحَثْاتِ واقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَين والأَبْتَرَ ، فانهما يَطيسانِ البَصَرَ ويَستَسْقِطانِ الحَبَلِ ﴾

[ الحديث ٢٣٩٧ ــ أطرانه في : ٣٣١٠ ، ٢٣١٢ ]

٣٢٩٨ \_ وقال عبدُ الله ِ: فبَينا أنا أطارِهُ حَيَّةً لأَقْتُلُها ، فنادانى أبو لُبابةَ : لاتقتُنُها . فقلتُ : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قد أَمرَ بقتلِ الحَيْاتِ . فقال : إنهُ تَهى بعد ذلك عن ذواتِ البُيوت ، وهى العَوامر » [الحديث ٢٢٩٨ \_ أطرانه في : ٣٢١١ ، ٣٢١١]

٣٢٩٩ - « وقال عبدُ الرزّاق عن مَعْمَرِ : فرآنى أبو لُبابةً ، أو زيدُ بنُ الخطّاب . وتابعهُ يو ُنُسُ وابنُ عَيَينةً و إسحاقُ الدكابيُّ والزُّبيدئُ . وقال صالحُ وابنُ أبى حَفْصةً وابنُ مُتجّم عن الزُّهريُّ عن سالم عن ابنِ حرّ : فرآنى أبو لُبابة وزيدُ بنُ الخطاب »

قوله ( باب قول الله تعالى: وبك فيها من كل دابة ) كأنه أشار إلى سبق خلق الملائكة والجن على الحيوان ، واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى ( وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه ) والاول أشهر لقوله تعالى ( ما من دابة إلاهو آخذ بناصيتها ) ، وعوفا ذوات الاربع ، وقبل بختص بالفرس وقبل بالحاد ، والمراد هنا المهنى اللغوى . وفى حديث أبي هريرة عند مسلم و ان خلق الدواب كان يوم الاربعاء ، وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم . قوله ( قال ابن عباس : الثعبان الحية الذكر ) وصله ابن أبى حاتم من طريقه ، وقبل الثعبان الكبير من الحيات ذكر اكان أو أنثى . قوله ( يقال الحيات أجناس ، الجان والافاعي والاساود) في رواية الاصيلي و الجان أجناس ، قال عياض : الاول هو الصواب ، قلت مو قول أبى عبيدة قاله في تفسير سورة القصص ، قال في قوله ( كأنها جان ) وفي قوله ( حية تسمى ) كأنها جان من الحيات أو من حية الجان ، فبرى على أن ذلك شيء واحد ، وقبل كانت العصا في أول الحال جانا وهي

الحية الصغيرة ثم صارت ثعبانا ، فحينئذ ألتي العصا . وقيل اختلف وصفها باختلاف أحوالها : فكانت كالحية في سميها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعها ، والافاعي جمع أفعي وهي الانثي من الحيات ، والذكر منها أفموان بضم الهمزة والعين ، وكنية الافعوان أبو حيان وأبو يحيّ لانه يعيش ألف سنة ، وهو الشجاع الاسود الذي يواثب الانسان ، ومن صفة الافعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة ، والاساود جمع أسود قال أبو عبيد هي حية فيها سواد . وهي أخبث الحيات . ويقال له أسود سالح لانه يسلخ جلده كل عام . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً وأعوذ بالله من أسد وأسود ، (١) وقيل هي حيّة رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربماكانت ذات قرنين والحاء في الحية للوحدة ،كدجاجة ، وقد عد لها ابن خالويه في وكتاب ايس ، سبعين اسما . قوله ( آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى (ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ﴾ أى في قبضته وملكه وسلطانه ، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك تقول : ناصية فلان في يد فلان إذا كان فى طاعته ، ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه . **قوله** ( ويقال صافات : بسط أجنحتهن ) وقوله ( يقبضن : يضربن بأجنحتهن ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، قال في قوله تعالى ﴿ أَوْ لَمْ يُرُوا إِلَى الطَّير فوقهم صافات ﴾ أى باسطات أجنحتهن « و ﴿ يقبضن ﴾ يضربن باجنحتهن ، وروى ابن أبي حاثم من طريق ابن أبي نجيج عن مجاهد فى قوله تعالى ﴿ صَافَاتَ ﴾ قال : بسط أجنحتهن . ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث : الأول حديث أبي لبابة . قوله ( واقتلوا ذا الطفيةين ) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل ، والطني خوص المقل ، شبه به الخط الذي على ظهر الحية ، وقال ابن عبد البر: يقال ان ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان . قُولُه ( والابتر ) هو مقطوع الذنب ، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر اليه حامل إلا ألقت ، وقيل الابتر الحية القصيرة الذنب ، قال الداودي : هو الافعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا ، وقوله « و الابتر، يقتضى النفاير بين ذي الطفيتين والابتر ؛ ووقع في الطريق الآنية . لاتقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين ، وظاهره اتحادهما ، أكن لاينني المفايرة . ﴿ إِنَّهُ (فانهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره ، وفي رواية ابن أبي مليكة عن أبن عمر و ويذهب البصر، وفي حديث عائشة وفانه يلتمس البصر ، . قوله (ويستسقطان الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة الجنين، وفي وواية ابن أبي مليكة عن ابن عمرالآتية بعد أحاديث ﴿ فَانْهُ يَسْقُطُ الْوَلَدُ ، وَفَي حديث عائشة الآتي بعد أحاديث و ويصيب الحبل، وفي رواية أخرى عنها و ويذهب الحبل، وكلما بممنى . قوله ( قال عبد الله ) هو أبن عمر ، وفي دواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها . قال ابن عمر : فيكنت لا أترُّك حية إلا قتلتها ، حتى طاردت حية من ذوات البيوت ، الحديث ، وقوله و أطارد ، أى أتبع وأطلبَ . قوله (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدتين صحابى مشهوو اسمه بشير بفتح الموحدة وكسر الممجمة وقميل مصغر وقميل بتحتانية ومهملة مصغر وقیل رقاعة وقیل بل اسمه کنیته ورفاعة و بشیر آخواه ، واسم جده زنبر بزای و نون وموحدة وزن جعفر ، وهو أوسى من بني أمية بن زيد ، وشذ من قال اسمه مروان ، وايس له في الصحيح إلا هذا الحديث ، وكان أحد النقباء وشهد أحداً ، ويقال شهد بدراً ، واستعمله الني على المدينة ، وكانت معه راية قومه يوم الفتح ، ومات في أول(٢)

<sup>(</sup>۱) في نسخة أخرى • من أسود وأسوده » (٢) في نسخة ، في آخر ،

خلافة عثمان على الصحيح . قولِه (انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللآني يوجدن في البيوت ، وظاهره التمميم في جميع البيوت ، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة ، وقيل يختص ببيوت المدن دون غيرها ، وعلى كل قولُ فتقتل فى البرارى والصحارى من غير إنذار ، وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تـكون كأنها فصة ولا تلتوى في مشيتها . قوله ( وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبر ، وقد بينه معمر في روايته عن الزهري فساق الحديث وقال في آخره « قال الزهري وهي العوامر، قال أهل اللغة عمار البيوت سكانها من الجن ، وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء ، وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا و أن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليه ثلاثًا ، فإن ذهب والا فاقتلوه ، واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات ، وقيل ثلاثة أيام ، ومعنى قوله حرجوا عليهن أن يقال لهن أنَّن في ضيق وحرَّج ان لبثت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت الينا . قوله ( وقال عبد الرزاق عن معمر : قرآ نى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ) يريد أن معمراً رواه عن الزهري بهذا الاسناد على الشك في اسم الذي لني عبد الله بن عمر، وروايته هذه أخرجها مسلم ولم يسق الفظها ، وساقه أحمد والطبراني من طريقه . قوله ( وتابعه يونس) أي ابن يزيد ، وابن عيينة أي سفيان ، واسحق السكلي والزبيدي ، أي ان هؤلاء الآربعة تأبعوا معمرا على روايته بالشك المذكور . فاما رواية يونس فوصلها مسلم وكم يستى لفظها وساقه أبو عوانة ، وأما رواية ابن عيينة فاخرجها أحمد والحيدى في مسنديهما عنه ، ووصلها مسلم وأبو داود من طربقة ، وفي رواية مسلم « وكان ابن عمر بتثل كل حية وجدها ، فابصره أبو لبابة بن عبد اللهذر أو زيد بن الخطاب ، وأما رواية إسمَى وهو ابن محيي البكلي فرويناها في نسخته ، وأما رواية الزبيدي وهلو محمد بن الوليد الحصي فوصلها مسلم ، وفي روايته دقال عبد الله بن عمر : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها » وزاد فى روايته « قال الزهرى ونرى ذلك من سميتها » · قوله ( وقال صالح و ابن أبى حفصة و ابن بجمع الح ) يمني أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الحطاب ، فاما رواية صالح وهو ابن كيسان فوصلها مسلم ولم يستى الفظها وساقه أبو عوانة ، وأما رواية ابن أبي حفصة واسمه عمّد فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدى موصولة ، وأما دواية ابن بجمع وهو ابراهيم بن اسماعيل بن بجمع بالجيم وتشديد الميم الانصاري المدنى فوصلها البغوى وابن السكن في دكتاب الصحابة ، قال ابن السكن لم أجد من جمع بين أبى لباً بة وزيد بن الخطاب الا أبن بحمع هذا وجمفر بن برقان ، وفى دوايتهما عن الزهرى مقال . انتهى. وغفل عما ذكره البخاري وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لايذهل، ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من رواية ابن أبي حفصة وصالح ، فصار من رواه بالجمع أربعة ، لسكن ليس فيهم من يقارب الحسة الذين رووه بالشك إلا صالح بن كيسان ، وسيأتى فى الباب الذى يليه من وجه آخر أن الذى رأى ابن عمر هو أبو لبابة يغير شك ، وهو يرجح ماجنح اليه البخارى من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة ، والله أعلم . وليس لزيد بن الخطاب \_ أخي عمر \_ رواية في الصحيح إلا في هذا الموضع ، وزعم الداودي أن الجن لاتتمثَّل بذي الطفيتين والابتر ، فلذلك أذن في قتلهما . وسيأتي التعقب عليه بعد قليل . وفي الحديث النهى عن قتل الحيات التي في البيوت الا بعد الانذار ، إلا أن يكونَ أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار ، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الاذن في قتل غيرهما أبعد الانذار ، وفيه و فان ذهب والا فاقتلوه

فانه كافر ، قال القرطبي : والآمر في ذلك للارشاد ، نعم ماكان منها محقق العنور وجب دفعه فانه كافر ، قال القرطبي : والآمر في ذلك للارشاد ، نعم ماكان منها محقق العنور وجب دفعه الماني الما

٣٣٠٠ - مَرْشُ إسماعيلُ بنُ أَبِي أَوِيسِ قالَ حدَّ مَنَى مالكُ عن عبدِ الرحْنِ بنِ عبدِ اللهِ بن عبدِ الرحْن ابن أبي صَمْعمةً عن أبيهِ عن أبيه عن أن سعيدِ الخدري من الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ و يوشِكُ أن بكون خير مال الرجل عَنمْ كَتَبَعُ بها شَعفَ الجبال ومَواقِعَ القَطْر، بَفِرُ بدينه من الفِيّن ،

[ الحديث ٢٠٠١ ــ أطرافه في : ٢٩٩٩ ، ٢٨٩٩ ، ٢٨٩٩ ]

٣٣٠٢ – مَرْشُ مسدَّدُ حدثنا بمي عن إسماعيلَ قال حدَّثنى قَيسٌ عن عُقبةً بنِ عمرِو أبى مَسعودِ قال « أشارَ رسولُ اللهِ بَرِّلِيُّ بيدِهِ نحوَ النينِ فقال : الإيمانُ كَيمانِ هاهُنا ، ألا إنَّ القَسوةَ وغِلَظَ القلوبِ في الفدّادِينَ عندَ أصولِ أذنابِ الإبل حيثُ يَطلُعُ قَرنا الشيطانِ في ربيعةً ومُضَرَّ

[ الحديث ٢٠٠٧ \_ أطراقه في : ٢٤٩٨ ، ٢٨٧٤ ، ٣٠٠٠ ]

٣٠٠٣ - حَرَثُ وَتَبِيهَ حَدَّ ثَنَا البَّ عَن جَعَفرِ بِنِ رَبِيعةً عَنِ الأَعْرِجِ عَن أَبِى هُوْرِةَ رَضَى اللهُ عَنه أَنَّ النبي مَرِيعةً قال ﴿ إِذَا سَمَمْ صِياحَ الدَّيكةِ قَاسُلُوا اللهُ مَن فَصْلِحِ قَالْهَا وَأَتْ مَلَكًا ، وإذا سَمَمْ لَهِبَقَ الحَارِ فَعَمُ ذُوا بِاللهِ مَنَ الشَيْعَانَ قانه رأى شيطانا ﴾

٣٠٠٤ - حَرْثُ إِسحَاقُ أَخْبِرَ نَا رَوح قَالَ أَخْبِرَ نَا ابنُ جَرَبِجِ قَالَ أَخْبِرَ فَى عَطَالًا سَمَ جَابِرَ بنَ عَبِدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا كَانَ جُنِحُ اللّهِلَ \_ أَو أَمْسَيْم \_ فَكَثُّمُوا صِبِيا نَسمَ ، قَانَ الشّيطَانَ الشّيطَانَ لا يَفْتَحُ تَنْ عَيْنَذَ ، فَاذَا ذَهِبَتْ سَاعَة مِنَ اللّهِلِ فَحَلُوهِ وَأَغْلِقُوا الأَبُوابِ وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ ، فَانَ الشّيطَانَ الا يَفْتَحُ بِابًا مُفَلَقًا ﴾ . قال وأخبر نى عمرُ و بن دِينار سمع جابر بن عبد الله يحو ما أخبر نى عطالًا ولم يَذْكُر ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ﴾ . قال وأخبر نى عمرُ و بن دِينار سمع جابر بن عبد الله يمو ما أخبر نى عطالًا ولم يَذْكُر ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ﴾ .

٣٣٠٥ – وَرَشُنَ مُوسَى ٰ بِنُ إِسماعيلَ حدَّثَنَا وُهيبُ عن خالدٍ عن محمدٍ عن أبي هر يرة رضى الله عنه عن النبي وَاللهِ قال ﴿ فُقِدَتَ أُمَّةُ مَن بني إسرائيلَ لا يدرَى ماضلَت، وإني لاأراها إلا الفارا: إذا و صنع لها ألبان

الإبل لم تَشرَب، وإذا وُضِعَ لها ألبانُ الشاء شَرِبت. فحدَّثتُ كمها فقال: أنتَ سمعتَ النبيَّ عَلَيْ بقولهُ ؟ قلتُ: نعم. فقال لى مِراراً، فقلتُ : أفأفرأُ التَّوراة؟ »

٣٣٠٦ - مَرْشُنَا سعيدُ بن عُنَير عن ابن وَهب قال حدَّمنى يونَسُ عن ابن شهاب عن عُروة أيمدُّ ثُنَّ عن عائشة وضى الله عنها و ان النبي الله قال الوَزَغ ؛ الفُويسق ولم أسمَنه أمر بقَتَه ، وزم سعد بن أبي وقاص أن النبي الله أمر بقته »

٣٣٠٧ - مَرْشُ صدقة ُ بن الفضلِ أخبرَ نا ابنُ عُيَينةَ حدَّ ثَنا عبدُ الحيدِ بن جُبيرِ بن شَيبةَ عن سعيدِ ابنِ المسيَّبِ أنَّ أمَّ شُرَيكِ أخبرَ تهُ أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ ها بقتلِ الأوزاغ »

[ الحديث ٢٣٠٧ \_ طرفه في : ٢٣٠٩ ]

٣٣٠٨ - مَرْثُنَا عُبَيدُ بن إسماعيلَ حدَّنَنا أبو أسامةَ عن حِشامٍ عن أبيهِ عن عائشة رضى اللهُ عنها قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ « اقتُلوا ذا الطَّفْيةَين ، فانه يَعْليسُ البصر ويُصيبُ الحَبَل »

تابعة كَمَّادُ بن سلمة ﴿ أَخْبِرَ مَا أَسَامَةٍ ﴾

[ الحديث ٢٢٠٨ \_ طرفه في : ٢٣٠٩ ]

٣٣٠٩ - وَرَشُنَ مَسدَّدُ حَدَثنا يُمِي عن هشام قال حدَّثنى أبي عن عائشة َ قالت ﴿ أَمْرَ النَّبِي النَّهِ بَقَتلِ الْأَبَرَ وقال : إنه يُصيبُ البصرَ ويُذهِبُ الحَبلَ »

• ٣٣١٠ - حَرَثُنَا عَرُ وَ بِنِ عَلَى حَدَّمَنَا ابنُ أَبِي عَدِي عِن أَبِي يُونُسَ القُشَيرِيِّ عِن ابنِ أَبِي مُليكةَ أَنَّ ابنَ مُليكةً أَنَّ ابنَ مُو حَرَّ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ ، ثُمْ نَهِي قَالَ ﴿ إِنَّ النِي مِلْكِي هِدَمَ حَاثُطًا لَهُ فُو جَدَ فَيه سِلخَ حَيْهِ فِقَالَ : انظروا أَينَ هُو فَعَلْمُ اللّهِ مُنْ أَقْتُلُهَا لَذَكَ ﴾ فنظروا فقال : اقتلوهُ ، فكنتُ أَقْتُلُها لذلك ﴾

٣٣١١ - « فلقيتُ أبا أبابةً فأخبرَ لَى أنَ النبيَّ بِاللَّجِ قال : لاتقتُلُوا الْجِنَّانَ إلا كلَّ أبترَ ذي طُفيتَين ، فانه يُسقِطُ الوَلَهَ ويُذهبُ البصرَ فاقتُلُوه »

٣٣١٧ – مَرْشُنَا مَاكُ بنُ إسماعيلَ حدَّثنا جريرُ بن حازمٍ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يَقْتُلُ الحيات ٣٣١٣ – غدَّنهُ أبو كبابةَ « انَّ النبيَّ يَرْكِيْمَ نَهَىٰ عن قتلِ جِنَّانِ البيوت، فأمسَكَ عنها »

الثانى حديث أبى سميد الحدرى و يوشك أن يكون خير مال المُسلم ، الحديث ، وقد تقدم فى أوائل الايمان ، ويأتى شرحه فى كتاب الفتن . ( تنبيهان ) : الأول ذكر المزى فى والأطراف ، تبعا لابى مسمود أن البخارى أورد الحديث من حده الطريق فى الجزية ، وهو وهم ، وإنما هو فى بدء الحلق . الثانى وقع فى أكثر الروايات

قبل حديث أبي سميد هذا . باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، وسقطت هذه الترجمة من رواية النسني ، ولم يذكرها الاسماعيلي أيضا ، وهو اللائن بالحال ، آلان الاحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتملّق بالُّهُمُ الاحديث أبي هربرة المذكور بعده . الثالث حديث أبي هربرة ، قوله ( دأس الكفر نحو المشرق ) في رواية الكشميني . قبل المشرق ، وهو بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جَهَّته ، وفي ذلك أشارة إلى شدة كفر المجوس، لان مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كأنت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة ، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجر حتى مزق ملكهم كتاب النبي على كا سيأتى في موضعه ، واستمرت الفتن من قبل المشرقكا سيأتى بيانه واضحا في الفتن قوله ( والفخر ) بالخــــاء المعجمة معروف ، ومنه الاعجاب بالنفس، ( والخيلاء ) بضم المعجمة وفتح النحتانية والمد : الـكبر واحتقار الغير . قوله ( الفدادين ) بتشديد الدال عند الاكثر ، وحكى أبو عبيد عن أبى عمرو الشيباتى أنه خففها وقال : إنه جمع فدان ، والمراد به البقر التي يحرث عليها ، وقال الحطابي : الفدان آلة الحرث والسكة ، فعلى الأول فالفدادون جمّع فدان وهو من يعلو صوته في ابله وخيله وحرثه ونحو ذلك ، والفديد هو الصوت الشديد ، وحكى الاخفش ووهاه أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد جمع فدفد وهي البراري والصحاري ، وهو بسيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن المثني أنَّ الفدادين هم أصحاب الآبل الحكثيرة من المائتين إلى الآلف، وعلى ماحكاه أبو عمرو الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف ، ويؤيد الأول لفظ الحديث الذي بعده د وغلظ القلوب في الفدادين عُند أصول أذناب الابل، وقال أبو العباس: الفدادون هم الرعاة والجالون ، وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاً. لاشتفالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب . قوله ( أهل الوبر ) بفتح الواو والموحده ، أي ليسوا من أهل المدور، لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبر ، واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل وقال : ان الخيل لا وبر لها ، ولا إشكال فيه لأن المراد مابينته . وقوله في آخر الحديث ، في ربيعة ومضر ، أي في الفدادين منهم . قوله ( والسكينة ) تطلق على الطمأ نينة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن عالويه لانظير لها أي في وزنها إلا قولم على فلان ضريبة أي خراج معلوم ، وإنما خص أهل الغنم بذلك لانهم غالبًا دون أهل الابل في التوسع والسكثرة وهما من سبب الفخر والحيلاء ، وقيل أراد بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيم الغنم ، بخلاف وبيعة ومضر فانهم أصحاب إبل ، وروى ابن ماجه من حديث أم هاني . أن الني وإلي قال لها اتخذى الغنم فان فيها يركه ، الرابع حديث أبي مسعود ، قوله (حدثنا يحيي ) هو القطان ، وإسماعيل هو ابن أبى خالد وقيس هو ابن أبى حاذم . قوله ( أشار رسول الله برالي بيده نحو الين فقال : الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن المراد بقوله « يمان ، الانصار ، الكون أصلهم من أهل الين لان في إشارته إلى جهة اليمن مايدل على أن المراد به أهلها حينتذ لا الذين كان أصلهم منها ، وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الايمان وقبولهم وقد تقدم قبولهم البشري حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء الخلق ، وسياتي بقية شرحه في أول المناقب ، وبيان الاختلاف بقوله . الايمان بمان، وقوله . قرنا الشيطان، أي جانبا رأسه، قال الخطان : ضرب المثل بقرني الشيطان فها لا محمد من الأمور ، وقوله وأرق أفئدة ، أي ان غشاء قلب أحدهم رقيق ، وإذا رق الغشاء اسرع نفوذ الشي الى ماوراه . الحديث الخامس حديث أبي هريرة ، قوله ( عن جمفر بن ربيعة ) هذ الحديث بما اتفق الائمة

الخسة أصحاب الاصول على إخراجه عن شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الاسناد . قوله (اذا سمعتم صياح الديكة ) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج ، وللديك خصيصة ليست الميره من معرفة الوقت الليلي ، فانه يقسط أصواته فيها تقسيطًا لايكاد يتفاوت ، ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده لايكاد يخطى. ، سوا. أطال الليل أم قصر ، ومن ثم أفتى بمض الثنافعية باعتماد الديك الجرب في الوقت ، ويؤيده الحديث الذي ساذكره عن زيد بن خالد. قوله ( قانها رأت ملكا ) بفتح اللام ، قال عياض : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفادهم له وشهادتهم له يالاخلاص، ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركا بهم، وصحح ابن حبان ـ وأخرجه أبوداود وأحمد ـ من حديث زيد بن خالد رفعه و لاتسبوا الديك فانه يدعو إلى الصلاة ، وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله ﷺ ذلك وأن ديكًا صرخ فلمنه رجل فقال ذلك ، قال الحليمي : يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لاينبغي أن يسب ولا أن يستهان به ، بل يكرم ويحسن اليه . قال : وايس معنى قوله «فانه يدعو الى الصلاة ، أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة ، بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . قوله (وإذا سمعتم نهاق الحير) زاد النسائى والحاكم من حديث جابر و ونباح الكلاب ، . قوله ( فانها رأت شيطانا ) روى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه و لاينهق الحاد حق يرى شيطانا أو يتمثل له شيطًان ، فاذا كان ذلك فاذكروا الله وصلوا على"، قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ لما مخشى من شر الشيطان وشر وسوسته ، فيلجأ الى الله في دفع ذلك . قال الداودي : يتعلم من الديك خمس خصال : حسن الصوت ، والقيام في السحر، والغيرة ، والسخاء ، وكثرة الجاع. السادس حديث جابر أورده من وجه آخر ، وسيأتى شرحه فى أثناء هذا الباب ، والقائل وقال وأخبرنى عرو ، هو ابن جريج ، واسحق المذكور فى أوله هو ابن راهويه كما عند أبي نديم ، ويحتمل أن يكون ابن منصور ، وقد أهمل المزى في الأطراف تبعا لخلف عزوه إلى هذا الموضع . السابع حديث أبي مريرة ، قوله ( عن خالد ) هو الحدّاء ، ومحد هو ابن سيرين ، والاسناد كله بصريون إلى أبي هديرة . قوله ( وأنى لا أداما ألَّا الْعَادَ ) باسكان الهمزة ، وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ و الفارة مسخ ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها كبن الغنم فتشربه ، ويوضع بين يديها كبن الابل فلا تشربه ، • قله ( فدئت كعبا ) قائل ذلك مو أبو هريرة ، ووقع في رواية مسلم . فقال له كعب أنت سمعت هذا ، . قوله ( فقلت أفأقرأ التوراة ) هو استفهام إتكاد ، وفي رواية مسلم أفأنزلت على ّ التوراة ، وفيه ان أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أمل الكتاب، وإن الصحابي الذي يكون كنذلك إذا أخبر بما لابحال للرأى والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع ، وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورّعه ، وكما نهما جميعا لم يبلغهمـــــا حديث ابن مسعود ، قال ، وذكر عند الذي على القردة والخنازير فقال : إن الله لم يجعل للسخ نسلا ولا عقبا ، وقد كانت الفردة والحنازير قبل ذلك، وعلى هذا يحمل قوله على ولا أراها الا الفار، وكما نه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي ، قال ابن قتيبة : ان صح هذا الحديث والآ فالقردة والحنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت . قلت : الحديث صميح ، وسيأتى مزيد لذلك في أو اخر أحاديث الأنبياء . الثامن حديث عائشة . ان النبي على قال للوزغ فو يسق ولم أسمه أمر بقتله ، هو قول عائشة رضى اقدعنها ، قال أبن التين : هذا لاحجة فيه ، لأنه لآيلزم من عدم سماعها عدم الوقوع ، وقد حفظ غيرها كما ترى . قلت : قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحد و ابن ماجه أنه م - وي ج 🔭 \* فتح البارى

كان فى بيتها رمح موضوع ، فسئلت فقالت : نقتل به الوزغ ، فان النبي ﷺ أخبرنا أن ابراهيم لما ألق فى النار لم يكن في الارض دابة الا أطفأت عنه النار ، إلا الوزغ فانها كانت تنفخ عليه فأمر الذي عِلَيْكُم بقتلها انتهى . والذي في الصحيح أصح ، ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة ، وأطلقت لفظ أخبرنا بجازاً أي أخبر الصحابة ، كما قال ثابت البناني و خطبنا عران ، وأراد أنه خطب أهل البصرة ، فانه لم يسمع منه ، والله أعلم . قوله (وزعم سعد ابن أبى وقاص ) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فانه سمع من سعد ، ويحتمل أن نكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه ، ويحتمل أن يكون من قول الزهرى فيبكُّون منقطعاً ، وهذا الاحتمال الآخير أرجح فإن الدارنطني أخرجه في « الغرائب ، من طريق ابن وهب عن يوئس ومالك معا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة و ان النبي عليه قال للوزغ فويسق ، وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص و ان رسول الله عليه أمر بقتل الوذغ ، وقد أخرج مسلم والنَّسائى وابن ماجه وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن وهب ، وليس عندهم حديث سعد ، وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحد وابن حبان من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه و أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماء فويسقا ، وكأن الزهرى وصله لممسر وأرسله ليونس ، ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الاطراف فلله الحد. التاسع حديث أم شريك ، ان النبي علي أمر بقتل الاوزاغ هكذا أورده عتصرا وسيأتى بأتم من هذا في قصة ابراهيم من أحاديث الآنبياء ، وقد تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم منه ، وأم شريك اسما غزية بالمعمنين مصغر ، وقيل غزيلة ، يقال هي عامرية قرشية ، ويقال الصارية ويقال دوسية . العاشر حديث عائشة في قتل ذي الطفيتين والابتر ، أورده باسنادين الها في كل واحد منهما ؛ وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين ، وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب . قوله في أول طريق حديث عائشة ( تابعه حاد بن سلة ) يربد أن حادا تابع أبا أسامة في روايته إياه عن هشام ، واسم أبي أسامة أيضاً حماد ، ودواية حماد بن سلمة وصلها أحمد عن عفان عنه . قوله ( عن أبى يونس القشيرى ) هو حاتم بن أبى صغيرة ، وهو بصرى ومن دونه ، وأما من فوقه فدنى . قوله (أن آبن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى) هو بفتح النون ، وفاعل نهى هو ابن عمر ، وقد بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولا يأخذ بعموم أمره عَلَيْكُ بِقَتْلِ الحَيَاتِ . وقد أخرج أبوداود من حديث عائشة مرَّفوعا د اقتلوا الحياتُ ، فن تركبنُ مخافة ثأرهن فليس منى ، • قوله ( ان النبي على هدم حاقطا له فوجد فيه سلخ حية ) هو بكسر السين المهملة وسكون اللام بعدها معجمة وهو جلدها ،كذا وقع هنا مرفوعا ، وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفا فأخرج من طريق الليث عن نافع د ان أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب بها إلى المسجد ، فوجد الغلمان جله جان . فقال ابن عمر : التمسوه قاتتلُوه ، فقال أبو لبابة : لاتقتلوه ، ومن طريق يميي بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه . ويحتمل أن تكون القصة وقعت مرتين . ويدل لذلك قول ابن عمر في هذه الرواية ، وكنت أقتلُها لذلك ، وهو القائل ، فلقيت أبا لبابة . قوله ( لانقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين ) ان كان الاستثناء متصلا ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيةين والابتر ليس من الجنان ، ويحتمل أن يكون منقطعا ، أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه . والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة ، وقيل الرقيقة الخفيفة ، وقيل الدقيقة البيضاء ، الحادي عشر حديث عائشة وابن عمر في الحس الني لاجناح على المحرم في قتلهن ، وقع في حديث عائشة , الحديا ، وفي حديث ابن عمر و الحداة ، والحديا بصيغة التصغير ، وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحدياء أو الحدية أي بهمزة وزياة هاء أو بالتشديد بغير همز ، قال : والصواب أن الحدياء ليس من هذا ، وانما هو من التحدي يقولون : فلان يتحدى فلانا أي ينازعه ويغالبه . وعرب ابن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر الحديا ويجمعونه الحدادي ، وكلاهما خطأ . وأما الازهري قصوبه وقال : الحدياء تصغير الحدي . وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج

# ١٦ - باسب إذا وقع الذّبابُ في شرابِ أحدِكم فليغيشهُ قان في أحدِ جَناحَيهِ دا؛ وفي الآخر شفا؛ وخَسْ من الدّوابِ فواسِقُ يُقتَدُن في الحرَم

٣٣١٤ - وَرَشُنَ مَسَدُّد حَدَّ ثِنَا يَزِيدُ بِن زُرَيع حَدَّ ثِنَا مَعَمَرٌ عَنِ الرَّهُ هِرَى عَن غُرُوةَ عَن عَائشةَ رَضَى اللهُ عَنها عَنِ النبيُّ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ خَسْ فَواسِقُ كُيقَتَلنَ فَى الحَرَم : الفَّارَةُ والْمَقَرَبُ والْمُحَدَيَّا والغرابُ والسَّحَلبُ المَقُور ﴾ والمحكبُ المَقُور ﴾

٣٣١٥ - مَرْشُنَ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةً أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ عن عبدِ اللهِ بنِ مُحرَ رضى الله عنهما أن رسولَ اللهِ على قال « حَسْ منَ الدوابُّ مَن قتلهن وهو مُحرِم فلا مُجناحَ عليه : المقربُ والفأرة والحكبُ المقورُ والنُرابُ والحِدَأَة »

٣٦٦ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّننا حَثَادُ بن زيدِ عن كَثيرِ عن عطاء عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما رَفْمَهُ قال ﴿ حَرِّوا الْآنِيَةَ ، وأَوْ كُوا الْأَسْقِيةَ ، وأَجِيفُوا الْأَبُوابَ ، واكفِئُوا صِبِياً نَدَكُم عندَ المساء ، قانَّ الجِن انتشاراً وخَطْفة ، وأطفِئُوا المصابيح عندَ الرُّقاد قانَّ الفُورَسِقة رَّبا اجترَّتِ الفتيلة فأحرَ قَتْ أَهَلَ البيت » قال ابنُ جُرَّيْج وحَبيبُ عن عطاء ﴿ قانَ الشياطينِ »

٣٣١٧ - وَرَضُ عبد أَنْ عبد الله أخبر أنا يحيى أبنُ آدم عن إسرائيلَ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال «كنّا مع رسولِ الله على غار ، فنزكَتْ ﴿ والْرَسَلاتِ عُرفاً ﴾ وإنّا لنتلقّاها من فيه إذ خرَجت حيّةٌ من جُحِرها ، فابتدر ناها لنقتُلَما ، فسبَقَتْنا فدخَلَت جُحرها ، فقال رسولُ الله عَلَيْكُ وُقيَتْ شر كم كا وُقِيتُم شرها » . وعن إسرائيلَ عن الأهش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدِ الله . . مثله . قال « وإنّا لنتلقاها مِن فيه رَطْبة . وتابعه أبو عوانة عن مُغيرة

وقال حَمْص ' وأبو معاوية وسليانُ بنُ قَرْمِ عن الاعمين عن إبراهيمَ عن الاسودِ عن عبدِ الله

الله عنهما عن النبي قال « دخكت المرأة النار في هِرَّة وبطَّنها ، فلم تُظْمِنها ، ولم تَدَعها تأكلُ من خشاش الارض » . قال وحدثنا عُبَيد الله عن سعيد المقُبري عن أبي هريرة عن النبي على . مثله

٣٣١٩ - مَرْشُ إِسماعيلُ بن أبي أو يس قال حدثني مالك عن أبي الزنادِ عن الاهرَجِ عن أبي هريرةَ رضى َ اللهُ عنه أن رسول اللهِ وَلَيْكُ قال ﴿ نَرْلَ نَبَى مَنَ الانبياءِ تحتَ شَجَرَةً فَالدَعْتُهُ ثَمَلَةً ، فأمرَ بَجَهازِهِ فأخرِجَ مَنْ تَحْيَهَا ، ثم أمرَ بَبَيتِها فأحرِقَ بالنار ، فأوحى الله إليهِ : فهَلا نملةً واحدة » ؟

( تنبيه ): وقع في روابة السرخسي هذا . باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ولا معني لذكره هنا ، ووقع عنده أيضا د باب خس من الدواب فواسق ، وسقط من رواية غيره وهم أولى . الثانى عشر حديث جابر ، **قوله** ( حدثنا كثير ) هو ابن شنظير ـ بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة ـ بصرى قد قال فيه أبن معين : ليس بشيء ، قال الحاكم : مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتخل به . وقد قال فيه ابن معين مرة : صالح، وكذا قال أحمد . وقال ابن عدى : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة . قلت وما له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث ، وآخر في السلام على المصلي ، وله متابع عند مسلم من رواية أبى الزبير عن جابر . قوله ( رفعه ) كذا هنا ، ووقع عند الاسماعيلي من وجهين عن حماد ابن زيد قال : قال رسول الله عِلْهِ . قولِه (خروا الآنية) أي غطوها . ومعنى في الرواية التي في صفة ابليس دوخمر الماءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا ، وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتى مزيد لذلك في الآشر بة . قوله (وأوكثوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي ادبطوها وشدوها ، والوكاء اسم مايسد به فم القربة . قوله (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول : أجذت الباب إذا أغلقته . وقال القزاز : تقول جفأت الباب أغلقته . قال ابن التين : لم أر من ذكره هكمذا غيره ، وفيه نظر فان أجيفوا لامه فاء ، وجفأت لامه همزة . زاد ف الرواية الماضية د وأغلقوا الابواب واذكروا اسم الله ، فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا ، . قوله (وأكفتوا) يهمزة وصل وكدر الفاء ويجوز شمها بمدها مثناة أى شموهم البكم ، والمعنى امنموهم من الحركة فى ذلك الوقت . قوله (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب وإذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم ، . قوله ( فان للجن انتشارا وخطفة ) بفتح الحاء المعجمة والطاء المهملة والفاء، في الرواية المَاضية . فان الشياطين تنتشر حينتند وإذا ذهبت ساعة من الليل، وفي زواية الكشميني و فاذا ذهب، وكأنه ذكره باعتبار الوقت. توليه ( فان الغويسقة ) من الفارة قد تقدم تفسير ذلك في الحبِّ . قوله (اجترت ) بالجيم وتشديد الراء ، في رواية الاسماعيل د ربما جرت، وسيأتى في الاستئذان حديث ابن عمر مرفوعاً ولاتتركوا النار في بيوتـكم حين تناموا ، قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره ، وأما القناديل المعلقة فان خيف بسببها حريق دخلت في ذلك ، وان حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة . وقال القرطبي : جميع أو امر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة ، ويحتمل أن تكون للندب ، ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنيَّة امتثال الآمر . وقال ابن العرب : ظن

قوم أن الاس بغلق الابراب عام في الاوقات كلها ، وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل ؛ وكمأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبًا محل النيقظ بخلاف الليل ، والاصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فانه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار . قال ( قال ابن جريج و حبيب عن عطاء فان للشياطين ) يعني أن ابن جريج وحبيبا \_ وهو المعلم ـ رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير ، إلا أنهما قالا في روايتهما . فان الشيطان ، بدل قول كثير في روايته د فان للجن ، ورواية ابن جريج قد تقدمت موصولة في أوائل هذا الباب ، ورواية حبيب وصلما أحمد وأبو يعلى من طِريق حاد بن سلمة عن حبيب المذكور . الحديث الثالث عشر حديث ابن مسعود في قصة الحية ، قوله ( وعن اسرائيل عن الأعش ) يعني أن يحيي بن آدم رواه عن اسرائيل عن شيخين أفردهما ، ولم يختلف عليه في أنه من رواية ابراهيم وهو النخمي عن علقمة . قوله ( رطبة ) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة ، والمراد بالرطوبة رطوبة قيه أي أنهم أخذُوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها ، ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولها ، والأول أشبه . وقوله ، وقيت شركم ووقيتم شرها ، أى تتلكم إياها هو شر بالنسبة اليها وان كان خيرا بالنسبه اليهم ، وفيه جواز قتل الحية فى الحرم ، وجواز قتلها فى جحرها ، والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف. الحديث الرابع عشر والخامس عشر حديث ابن عمر وأبي هريرة مما ، وهو من طريق عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، والقائل دقال، و دحدثنا ، عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الاسناد المذكور وهو ابن عبد الأعلى البصرى قله (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة ) أي عن ابراهيم ، وطريق أبي عوانة ستأتى في تفسير ﴿ المرسلات ﴾ . قاله ( وقال حفص ) هو ابن غياث ﴿ وأبو معاوية وسلمان بن قرم عن الاعش عن ابراهيم عن الآسود عن عبد الله ) يعني أن مؤلاء الثلاثة عالموا اسرائيل فجملوا والاسود، بدل علقمة . ورواية حفص وصلها المؤلف في الحج ، وأما رواية أبى معاوية فأخرجُها أحد عنه وهي عند مسلم ، وأما رواية سليمان بن قرم فلم أنف عليها موصولة . قوله (دخلت أمرأة ) لم أقف على اسمها ، ووقع في رواية أنها حميرية ، وفي أخرى أنها من بني اسرائيل ، وكذا لمسلم ، ولاتضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانو ا قد دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى ، وقد وقع ما يدل على ذلك في وكتاب البعث للبهتي ، وأبداه عياض احتمالا ، وأغرب النووى فانكره . قوله ( في هرة ) أي بسبب هرة . ورقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم من جر"ا هرة وهو بمعناه ، وجرا بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد، والهرة أنثى السنور والمر الذكر، ويجمع الهر على هررة كقردُ وقردُة وتجمع المرة على هرد كقربة وقرب . ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف • وعرضت على النار فرأيت فيها امرأةً من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ، الحديث . قوله ( من خشاش الأرض ) بفتح المعجمة ويجوز ضما وكسرها و بمجمعتين بينهما ألف الأولى خفيفة ، والمراد هوأم الأرض وحشراتها من فأرة وتحوها ، وحكى النووى أنه روى بالحاء المهملة ، والمراد نبات الأرض ، قال : وهو ضعيف أو غلط ، وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، قال عياض: يحتمل أن تسكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة ، أو بالحساب لان من نوقش الحساب عذب . ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك ، أو مسلة وعذبت

بسبب ذلك . قال النووى : الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية ،كذا قال ، ويؤيدكونها كافرة ما أخرجه البيهتي في والبعث والنشور، وأبو نعيم في و تاريخ أصبهان ، من حديث عائشة وفيه قصة لها مع أبى هريرة ، وهو بتمامه عند أحد ، وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ، ويلتحق بذلك غير الهرة بما في معناها ، وأن الهر لا يملك ، وإنمها يجب اطعامه على من حبسه ،كذا قال القرطي ، وليس في الحديث دلالة على ذلك . وفيه وجوب نفقة الحيوان على ما لكه ، كذا قال النووى ، وفيه نظر لآنه ليس في الحبر أنها كانت في ملكها ، لكن في قوله و هرة لها ، كما هي رواية همام مايقرب من ذلك . الحديث السادس عشر حديث أبي هريرة قول (حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي أويس . قوله ( نزل نبي من الأنبياء ) قيل هو العزير ، وروى الحكيم الترمذي في و النوادر ، أنه موسى عليه السلام ، و بذلك جزم الكلاباذي في د معانى الاخبار ، والقرطي في التفسير . قوله ( فلدغته ) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته ، وليس هو بالذال المعجمة والعين المهملة فان ذاك ممنّاه الاحراق . قوله ( فأس بجهازه ) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاى أى متاعه . قوله ( ثم أس ببيتها فأحرق ) أى بيت النمل ، وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد فامر بقرية النمل فأحرقت ، وقرية النمل موضع اجتماعهن ، والعرب تفرق فى الأوطان فيقولون لمسكن الانسان وطن ، واسكن الابل عطن . وللاسد عرين وغابة ، والظبى كناس ، والصنب وجلا ، والطائر عش ، والزنبوركور ، واليربوع نافق ، والنمل قرية . قوله (فهلا مملة واحدة) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية . واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذى بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه و لا سيا إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك ، لكن ورد في شرعنا النهى عن التعذيب بالنار ، قال النووي : هذا الحديث محول على أنه كان جائزًا في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعديب بالنار ، فانه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة ، وأمأ في شرحنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه ، وكذا لايجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن . ان النبي ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة ، انتهى ، وقد قيد غيره كالخطابي النهى عن قتله من النمل بالسلماني ، وقال البغوى : النمل الصغير الذي يقال له الدر يجوز فتله ، ونقله صاحب و الاستقصاء ، عن الصيمرى وبه جرَّم الحطابي . وفي قوله ان القتل والاحراق كان جائزا في شرع ذلك الني نظر ، لانه لو كان كـذلك لم يعاتب أَمَلا ورأسا إذا ثبت أن الاذي طبعه . وقال عياض : في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ . ويقال أن لهذه القصة سببًا ، وهو أن هذا النبي مرعلي قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجبًا فقال : يارب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا ، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة ، فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذى يقتل وان لم يؤذ ، و تقتل أولاده وان لم تبلغ الاذى انتهى . وهذا هو الظاهر وان ثبتت هذه القصة تعين المصير اليه . والحاصل أنه لم يعاتب انكارا لمــا فعل بل جوابا له وأيضاحا لحــكة شمول الهلاك لجميع أعل تلك القرية ، فعنرب له المثل بذلك أي اذا اختلط من يستحق الاملاك بغيره و تعين إملاك الجميع طريقا إلى إملاك المستحق جاز إملاك الجميع ، ولهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك واقة سبحانه أعلم. وقال السكرماني النمل غير مكافي فكيف أشهر في الحديث إلى أنه لو أحرق علة واحدة جاز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله

تعالى (وجزاء سبئة سبئة مثلها ) ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده ، ثم قال يرد على قولنا كان جائزا لو كان كذلك لما ذم عليه . وأجلب بأنه قد ينم الرفيع القدر على خلاف الأولى انتهى . والتعبير بالذم فى هذا لا يليق بمقام النبى ، فينبغى أن يعبر بالمتاب . وقال القرطبى : ظاهر هذا الحديث أن هذا النبى إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه باهلاك جمع آذاه منه واحد ، وكان الأولى به الصبر والصفح ، وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبنى آدم وحرمة بنى آدم أعظم من حرمة الحيوان ، فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم اليه التشنى لم يعاتب . قال : والذى يؤيد هذا التسلك بأصل عصمة الأنبياء وأنهم أعلم بافته وباحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية انتهى . (تكلة) : النملة واحدة النمل وجمع الجمع تملى . والنمل أعظم الحيوانات حيلة فى طلب الرزق . ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شبئا ولو قل أنذر الباقين ، ويحتكر فى زمن الصيف للشتاء ، وإذا عاف العنن على الحب أخرجه الى ظاهر الارض وأذا حفر مكانه اتخذها تعاديم لئلا يحرى اليها ماء المطر ، وليس فى الحيوان ما يحمل أنقل منه غيره ، والذر فى النمل كالزنبور فى النحل . قرله (أمة من الام مسبحة (١)) استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة ، ويتأيد كان يكون سببا للتسبيح

## ١٧ - باسب إذا وقع الذُّبابُ في شَرابِ أُحدِكَم فُلْيَنْمِسُه فانٌ في إحدى جَناحَيهِ داء وفي الاخرى شِفاء

٣٣٢٠ - عَرَشُ خالدُ بن مَخْلَدِ حدَّ ثَنَا شَلْبَانُ بن بِلالِ قال حدثنى عُتبةُ بن مُسلم قال أخبرَ نَى عُبَيدُ بن حُنبن ِ قال سمعتُ أبا هريرةَ رضى الله عنه يقول : قال النبيُّ عَيَّظِيَّةٍ ﴿ إِذَا وَقِعَ اللهُ بابُ فِي شرابِ أُحدِكُم فليَغْمِسُهُ ثُم لِيَنزِعَهُ ، فان في إحدى جَناحيهِ داء والأُخرى شِفاءً »

[ الحديث ۲۲۲۰ \_ طرفه في : ۷۸۲ ]

٣٣٢١ - حَدَّثُنَا الْحَسْنُ بِنِ الصَبْاحِ حَدَثَنَا إِسَحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عُوفٌ عَنِ الْحَسْنِ وَابِنِ سِيرِينَ عَنِ الْحَسْنِ وَابِنِ سِيرِينَ عَنِ الْحَسْنِ وَابِنِ سِيرِينَ عَنِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ قَالَ ﴿ كَفَيْرَ لَامِرْأَةٍ مُومِسَةٍ مِرَّتُ بَكَلَّبِ عَلَى رأس رَكِي عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللَّهُ عَنه عَن رسولِ اللهِ عَلَيْكِ قال ﴿ كَفَيْرَ لامِرْأَةٍ مُومِسَةٍ مِرَّتُ بَكُلِّبِ عَلَى رأس رَكِي عَنْ أَبِي مَن اللَّهِ ، فَنُفِرَ لَمَا بِذَلْكَ ﴾ عَلَمْتُ ، قال : كاد كَفَتُلُهُ التَعَلَش \_ فَنزَعَتْ خُفُمًا فَأُوثَقَتْهُ الْخِارِهِ الْمَرْءَتُ لُهُ مِنَ اللَّهِ ، فَنُفِرَ لَمَا بِذَلْكَ ﴾

[ الحديث ٢٣٢١ \_ طرفه ني : ٣٤٦٧ ]

٣٣٢٢ - مَرْشُ على بن عبدِ اللهِ حدَّ ثنا سفيانُ قال حفظتُهُ منَ الرُّهرِى كَمَا أَنْكَ هَا هَنَا ، أُخبرَ فَى عَبَيدُ اللهِ عن ابنِ عَبَاس عن أَبِي طلحة َ رضى اللهُ عنهم عن النبي وَلَيْظِيْدُ قال « لاتدخُلُ الملائسكةُ بيتاً فيه كلبُ ولا مُمورة »

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست في شخة صحيح البخاري المتداولة

٣٣٧٣ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عرَ رضى اللهُ عنها « انَّ رسولَ اللهِ عَلَى أمرَ بقتلِ السكلاب » .

٣٣٢٤ - مَرْشُ موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا هَمَّامٌ عن يحيى قال حدَّنَى أبو سلمةَ أنَّ أبا هر برةَ رضى اللهُ عنه حدَّنه قال : قال رسولُ اللهِ على لا مَن أمسك كلباً يَنتُصُ مِن علهِ كلَّ بومِ قِيراطُ ، إلا كلبَ حَرثُ أُوكابَ ماشية »

٣٣٢٥ - مَرْضَ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ حدَّ ثنا سلمانُ قال أخبرَ ني يزيدُ بن خُصَيفةَ قال أخبرَ بي السائبُ ابن يزيدَ سمعَ سفيانَ بنَ أبي زُهيرِ الشَّنَيُّ أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ عَلِيْ يقول « مَن افْتَنَىٰ كلباً لا يُعنى عنه وُرَعاً ولا ضَرعا تَقصَ مِن علهِ كلَّ يوم قِيراط. فقال السائبُ : أنت سمعت لهذا عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قال : إي ورب لهذه القبلة »

الحديث السابع عشر حديث أبي هريرة في الذباب اذا وقع في الاناء ، وسيأتي شرحه في كتاب الطب (تنبيه) : وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه و باب اذا وقع الذباب، وساقه بلفظ الحديث ، وحذف عند الباقين وهو أولى فان الآحاديث التي بعده لانعلق لها بذلك كما تقدم نظيره . الحديث الثامن عشر حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت البكلب . وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الآنبياء في ترجمة عيسي بن مريم . الحديث التأسع عشر حديث أبي طلحة في الصورة ، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ـ الحديث العشرون حديث ابن عمر قال وأمر الذي يرفي بقتل البكلاب ، وسيأتي شرحه في كتاب الصيد . الحديث الحادي والعشرون حديث أبي هريرة و من أمسك كلبا ينقص من عمله ، وقد تقدم شرحه في المزارعة . الحديث الثاني والعشرون حديث سفيان بن أبي زهير في المعني ، وسبق شرحه هناك أيضا

(خاتمة): اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة وستين حديثا، المعلق منها اثنان وعشرون طريقا والبقية موصولة ، الممكر د منها فيه وفيها مضى ثلاثة وتسعون حديثا والخالص سبمة وستون حديثا ، وافقه مسلم على تخريحها سوى حديث عمران بن حصين فى بدء الخلق ، وحديث عمر فيه ، وحديث أبى هريرة و تكور الشمس والقمر ، وحديث ابن عباس فى زيارة جبريل ، وحديث ابن عمر فى الكلب ، وحديث يعلى بن أمية (ونادوا يا مال ) وحديث ابن مسعود فى رؤية جبريل ، وحديث عاتشة فى الرؤية ، وحديث عمران و اطلعت فى الجنة ، وحديث مهل فى درجات الجنة ، وحديث أنس و فى الجنة شجرة ، وحديث أبى هرير فيه ، وحديث ابن عباس فى الحى ، وحديث ما ثقة فى قتل والد حذيفة ، وحديث أبى هريرة و اذا وقع الذباب فى الاناء ، وفيه عن الصحابة ومن بعدهم أربعون أثرا . وافة جل وعلا أعلم

#### بالنالغ الجائز

# ٠٦ - كتاب أحاديث الانبياء

قوله ( بسم الله الرحن الرحيم: كتاب أحاديث الآنبياء )كذا في رواية كريمة في بمض النسخ ، وفي رواية أبي على بن شبويه نحوه ، وقدم الآية الآتية في الترجة على الباب ، ووقع في ذكر عدد الانبياء حديث أبي ذر مرفوعا دانهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ، صححه ابن حبان . والانبياء جمع نبي ، وقد قرى ، بالهمز فقيل هو الآصل وتركه تسهيل ، وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة ، والنبوة نممة بمن بها على من يشاء ولا يبلغها أحد بعله ولاكشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته ، ومعناها الحقيق شرعا من حصلت له النبوة ، وليست راجمة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه ، بل ولا إلى علم بكونه نبيا ، بل المرجع الى إعلام الله له بأنى نبأتك أو جعلتك نبيا ، وعلى هذا فلا تبطل بالموت كا لانبطل بالموم والغفلة

## ١ - باب خَلق آدم وذُر يته

(صَلَّصَالُ): طِينٌ تُخلطَ بِرَمُل ، فَصَلَّصَلَ كَا يُسَاصِلُ الفَخَّار ، ويقالُ مُنتِنٌ يريدون به صَلَّ ، كَا يقالَ مَمرَ "البابُ ومَرَ صَرِ عندَ الإغلاق ، مثلُ كبكتِه بعني كبيتُه . ( فرَّت به ) : استمرَّ بها الحلُ فأمَّتُه ، ( أَن السَّجُدَ) : أن تَسُجدً . وقول الله تعالى [ ٣٠ البقرة ] : (وإذ قال رَّبك للملائكة إلى جاعلٌ في الأرضِ خليفة ) قال ابنُ عَباسٍ ( لما عليها حافظ ) : إلا عليها حافظ . ( في كبّد) في شدَّة خاق . ( ورياشاً ) : المال . وقال غيره أن الرَّياشُ واحد وهو ماظهرَ من اللباس . (ما مُمنوُن ) : النَّطفة في أرحام النساء . وقال عباهد ( إنه على رَجعه لقادِر ) : النَّطفة في أرحام النساء . وقال عباهد ( إنه على رَجعه لقادِر ) : النَّطفة في أرحام النساء . وقال عباهد ( إنه على الرَّعب تقويم ) في أحسن خلق ، ( أسقلُ سافاين ) إلا من آمَن . ( خسر ) : ضلال ، ثمَّ استثنى فقال إلا من آمَن . ( خسر ) : فسلال ، ثمَّ استثنى فقال إلا من آمَن . ( نُسبَّحُ محمدك ) : نعظمُن . وقال أبو العالمة ( في آمن من ربَّه كلمات ) : فهو قوله ( ربّنا ظلمنا أنهُسنا ) . ( فاز لما ) : فاسمَ الما ، و قال أبو العالمة ( نَسنَةً ) بن قان إلورق و يخصفان بعضة الى بعض . (سَوْآ تهما ) : كناية من فرجَهما . ( ومَتاع الى ربن ورق الجنة ) بُو أَفانِ الورق و يخصفان بعضة الى بعض . (سَوْآ تهما ) : كناية من فرجَهما . ( ومَتاع الى حين ) هاهنا إلى يوم القيامة ، الجين عند العرب : من ساعة إلى مالا محصى عدد ، ( فَهيله ) : جياه الذي هو منهم حلين ) هاهنا إلى يوم القيامة ، الجين عند العرب : من ساعة إلى مالا محصى عدد ، ( فَهيله ) : جياه الذي هو منهم م حدة ؟ ٣ ه نع المرب

٣٣٢٨ - مَرْشُ مسدَّدُ حدثنا يحيى عن هشام بن عُروة عن أبيهِ عن زينبَ بنتِ أبي سَلمةَ عن أمِّ سلمةَ « انَّ أُمَّ سُلمِ قالت : يارسولَ اللهِ إنَّ اللهَ لا يَستحيي من الحق ، فهل على المرأة الفسلُ إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأتِ الماء . فضَحَكَت أمَّ سلمةَ فقالت : تَعتلمُ المرأة ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكَاتِيْقَ : فيما يُشبِهُ الوَلد ؟ »

لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، وأشهدُ أن محداً رَسُولُ الله . فقالوا : شرُّنا وابنُ شرِّنا . وو تَصُوا فيه »

[الحديث ٣٣٢٩ \_ أطرافه في ٢٩١١: ١٩٨٨ ، ١٩٨٠ ]

[الحديث ٢٣٣١ \_ طرفاه في : ١٨٤٠ ، ١٨٦٠ ]

و حد ثنا رسولُ الله على وهو الصادقُ المصدوق : إنَّ أحدَ كُم يُجَمعُ في بَطنِ أَمَّهِ أَرْبَعينَ يوماً ، ثمَّ يكونُ عدد ثنا رسولُ الله على الله على المصدوق : إنَّ أحدَ كُم يُجَمعُ في بَطنِ أَمَّهِ أَرْبَعينَ يوماً ، ثمَّ يكونُ عَلقةً مثل ذلك ثمَّ يكون مُضغة مثل ذلك ، ثمَّ يَبعثُ الله الله ملكا بأربع كلاتٍ : فيكتبُ عملُه ، وأجَله ، ورزقه ، وشَقي أم سعيد . ثمَّ يُنفَخُ فيه الرُّوحُ . فانَّ الرَّجلَ لبَعملُ بعمل أهل الغارحتي ما يكونُ بَينَهُ وبينها إلا ذراع ، فيسيقُ عليه الكتابُ فيمملُ بعمل أهل الغار فيكل المعملُ بعمل أهل الغار فيكونُ بينَهُ وبينها المختجة في المُحدِيدة عليه الكتابُ فيمملُ بعمل أهل الغار فيدخلُ الجنة ، وإنَّ الرَّجلَ المعملُ بعمل أهل الغار فيدخلُ المغار المعملُ العال الغار فيدخلُ المغار العال الغار فيدخلُ الغار »

٣٣٣٣ - وَرَشُ أَبُو النَّمَانَ حَدَّثْنَا حَادُ بِن زِيدِ عِن عُبيدِ اللهِ بِن أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنس بِن مالك عِن أُنس بِ مالك عِن أُنس بِ مالك عِن أُنس بِ مالك وَلَى اللهِ وَكُلَ فِي الرحِم مَلَكًا فَيقُولُ : يارب نطفة ، يارب عَلَقَهُ ابنِ مالك رضى الله عنه عن النبي مِلَاقِي قال « إنَّ الله وكل في الرحِم مَلَكًا فيقول : يارب نطفة ، يارب عَلَقَهُ يارب عَلَقَهُ اللهِ عَلَي بارب مضفة . فاذا أرادَ أن يَخلُقُها قال : يارب أَذَ كُرْ أُم أُنبي ؟ يارب أشق أم سميد ؟ فما الرِّزق ؟ فما الأجل ؟ يأرب مضفة . فأد الله في بطن أُمَّه »

٣٣٣٤ - وَرَشَىٰ قيسُ بنُ حفس حدَّ مَنَا خالدُ بنُ الحارث حدَّ ثَنَا شُعبة عن أبي عِمرانَ الجَوْنَيِّ عن أنس يرفعه « إنَّ اللهُ يقول لأ هون أهلِ النارِ عذاباً : لو أنَّ لكَ مافي الأرض مِن شي كنتَ تَفْتَدى ٤٠ أنس يرفعه « إنَّ اللهُ يقول لأ هون أهلِ النارِ عذاباً : لو أنَّ لكَ مافي الأرض مِن شي كنتَ تَفْتَدى ٤٠ قال : نعم . قال : فقد سألتك ما هو أهون مِن هسدا وأنت في صلب آدم : أن لاتُشرك بي ، فأبيت الا الشيك »

[ الحديث ٢٣٣٤ \_ طرفاه في : ٢٩٣٨ ، ٢٥٩٧ ]

٣٣٣٥ - مَرْشُنَا عَرُ بن حفس بن غِياث حدثنا أبى حدَّثنا الاعشُ قال حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ مرَّةَ عن مسروق عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْظٌ لا تُقتَلُ نفسُ طُلمًا إلا كانَ على ابن آدمَ الاوَّلِ رَكُفُلُ من دَمِها ، لا نهُ أولُ مَن سنَّ القتل »

[ الحديث ٢٣٦٠ ـ طرفاه في : ٢٨٦٧ ، ٢٧٢١]

قوله ( باب خلق آدم وذريته ) ذكر المصنف آثارا ، ثم أحاديث تتعلق بذلك ، وبما لم يذكره مارواه الترمذي والنسائى والبزار وصححه ابن حبان من طريق سميد المقبرى وغيره عن أبى هريرة مرفوعاً . إن الله خلق آدم من تراب فجمله طينا ثم تركه ، حتى إذاكان حمَّا مسنو نا خلقه وصوره ثم تركه ، حتى إذاكان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول : لقد خلقت لامر عظيم ؛ ثم نفخ الله فيه من دوحه . وكان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه ، فمطس فقال : الحمد لله ، فقال الله : يرحمكُ ربك ، الحديث . وفى الباب عدة أحاديث : منها حديث أبى موسى مرفوعاً • أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، لجاء بنو آدم على قدر الأرض ، الحديث أخرجه أبو داود والنرمذي وصححه ابن حبان . ومنها حديث أنس رفعه « لما خلق الله آدم تركه ماشاء أن يدعه ، لجمل إبليس يطيف به ؛ فلما رآء أجوف عرف أنه لايتمالك ، رواه أحد ومسلم . وآدم اسم سريائي وهو عند أهل الكتاب آدام باشباع فتحة الدال بوزن عانام وزنه فاعال ، وامتنع صرفه للمجمة والعلبيَّة . وقال الثعلي التراب بالعبرانية آدام فسمى آدم به ، وحذفت الالف الثانية . وقيـل هو عرى جرم به الجوهرى والجواليق . وقيل هو بوزن أفعل من الادمة وقيل من الاديم لانه خلق من أديم الارض وهذا عن أبن عباس ، ووجهوه بأنه يكون كاعين ومنع العمرف للوزن والعلمية ، وقيل هو من أدمت بين الشيئين اذا خلطت بينهها لانه كان ما. وطينًا فخلطا جميعاً . قوله (صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ) هو تفسير الفراء ، هكذا ذكره . وقال أبو عبيدة : الصلصال اليابس الذي لم تصبه نار ، فاذا نقرته صل فسمعت له صلصلة ، فاذا طبخ بالنار فهو فحار . وكل شىء له صوت فهو صلصال . وروى الطبرى عن قتادة باسناد محبيح نحوه . قوله ( ويقال منتن يريدون به صل كما يقولون صَر الباب وصرصر عند الاغلاق ، مثل كبـكبته يعنى كببته ) أما تفسيره بالمنتن فرواه العابرى عن مجاهد ، وروى عن ابن عباس أن المنتن تفسيره المسنون ، وأما بقيته فكمأنه من كلام المصنف . قولِه (فرت به استمر بها الحمل فأثمته ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( أن لاتسجد : أن تسجد ) يمنى أن و لا ، زائدة ، وأخذه من كلام أبي عبيدة ، وكذا قاله وزاد : و و لا ، من حروف الزوائد كما قال الشاعر :

و تلحيني في اللمو أن لا أحبه والهو داع دائب غير غافل

وقيل ليست زائدة ، بل فيه حذف تقديره مامنعك من السجود فحملك على أن لا تسجد؟ قول (وقول الله عز وجل : وإذ قال دبك للملائكة إنى جاءل فى الارض خليفة )كذا وقع هنا ، ووقع فى دواية أبى على بن شبويه فى صدر الترجمة وهو أولى ومثله للنسنى ، ولبعضهم هنا «باب، والمراد بالخليفة آدم أسنده الطبرى من طريق ابن سابط مرفوعا قال : والارض مكة ، وذكر الطبرى أن مقتضى ما نقله السدى عن مشايخه أنه خليفة الله فى الارض ، ومن وجه آخر أنهم يعنون بنى آدم يخلف بعضهم بعضا ، ومن ثم قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الآية ،

وحكى الماوردى قولين آخرين أنه خليفة الملائكة أو خليفه الجن وكل منهما بناء على أنه كان في الأرض من سكنها قبل آدم ، وذكر الطبرى قال : زعم أبو عبيدة أن داذ ، في قوله ( وإذ قال ربك ) صلة ، ورد عليه فقال الفرطبي : أن جميع المفسرين ردوه حتى قال الزجاج أنها جراءة من أبي عبيدة . قوله (لما عليها حافظ إلا عليها حافظ) وصله أبن أبي حام وزاد إلا عليها حافظ من الملائكة ، وقال أبو عبيدة في قوله ( أن كل نفس لما عليها حافظ ) ما زائدة . قوله ( في كبد : في شدة خلق) هر قول إبن عباس أيضا ، روبناه في تفسير ابن عبينة باسناد صحيح ، وزاد في آخره وثم ذكر مولده ونبات أسنانه ، وأخرجه الحاكم في دالمستدرك ، وقال أبو عبيدة الكبد الشدة ، قال لبيد :

ياعين ملا بكيت أربد اذ قنا وقام الخصوم في كبد

قله ( ودياشا : المال ) هو قول ابن عباس أيضا ، وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه. قوله ( وقال غيره الرياش والريش واحد ، وهو ماظهر من اللباس ) هو قول أبي عبيدة ، وزاد : تقول أعطاني ريشه أى كسوته ، قال : والرياش أيضا المعاش . قوله ( ما تمنون : النطفة فى أرحام النساء ) هو قول الفراء قال : يقال أمنى ومنى ، والاول أكثر وقوله دتمنون ، يعنى النطف اذا قذفت في أرحام النساء ﴿ أَأْنَتُم تَخْلَقُونَ ذلك أم نحن ﴾ . قوله (وقال مجاهد ﴿على رجمه لقادر﴾ النطفة في الاحليل) وصله الفريابي من طريق أبِّن أبي نجيح عنه ، وقيل : معناه قادر على رجع النطفة التي في الاحليل إلى الصاب وهو محتمل، ويمكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الصمير للانسان ورجمه يوم القيامة لقوله ﴿ يُوم تَبْلَى السَّرَاتُرُ الْحُ ﴾ . قوله (كلُّ شيء خلقه فهو شفع ، السَّماء شفع والوتر الله ) هو قول مجاهد أيضا ، وصله الفريابي والعابري ولفظه « كلُّ خلق الله شفع : السياء والأرض ، والبر والبحر، والجن والانس، والشمس والقمر ونحو هذا شفع، والوتر الله وحده، وبهذا زال الاشكال، فإن ظاهر ايراد المصنف في اقتصاره على قوله و السماء شفع ، يعترض عليه بأن السموات سبع والسبع ليس بشفع ، وليس ذلك مراد مجاهد وإنما مراده أن كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة اليه شفع ، كالساء والارض والانس والجن الخ ، ودوى الطبرى عن مجاهد أيضا قال فى قوله تعالى ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَيْءٌ خَلَّقْنَا ۚ ذُوجِينَ ﴾ الكفر والإيمان ، والثقاء والسعادة ، والهدى والصلالة ، والليل والنهاد ، والسياء والارض ، والجن والانس، والوَّتر الله . وروى من طريق أبى صالح نحوه . وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه قال : الوَّتر يوم عدفة والشفع يوم الذبح ، وفي رواية أيام الذبح . وهذا يناسب مافسروا به قوله قبل ذلك ﴿ وليال عشر ) أن المراد بها عشر ذي الحجة . قوله (في أحسن تقويم : في أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن) هو تفسير بجاهد أخرجيم الفريابي أيضا . قوله ( خسر ضلال . ثم استثنى فقال إلا من آمن ) هو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي أيضا ، قال في قوله ﴿ إن الانسان لني خسر ﴾ يمنى في ضلال ، ثم استثنى فقال و إلا من آمن ، وكأنه ذكره بالممنى ، والا قالتلاوة ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . قُولُه ( لازب : لازم ) يريد تفسيرقوله تعالى ﴿ فاستفتهم أهم أشدخلقا أم من خلفنا ، إنا خلفناهم من طين لازب ﴾ وقد روى الطبرى عن مجاهد في قوله ﴿ من طَين لازب ﴾ قال لازق . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من النواب والماء يصير طينا يلزق . وأما تفسيره باللازم فكأنه بالمعنى ، وهو تفسير أبي عبيلة قال : معنى اللازب اللازم ، قال النابغة ، ولا يحسبون الشر ضربة لازب، أى لازم. قوله ( ننائشكم في أى خلق نشاء )كانه بريد تفسير قوله ترسالي ﴿ و ننشتُكُم فيما

لاتملون ﴾ وقوله ﴿ فَي أَى خَلَقَ نشاء ﴾ هو تفسير قوله ﴿ فَيَا لاتَّملُونَ ﴾ . قوله ﴿ فَسَبَّح بحمدك : نعظمك ﴾ هو تفسير مجاهد ، نقله العابرى وغيره عنه . قوله ( وقال أبو العالية فتلق آدم هو قوله تعالى : ربنا ظلمنا أنفسنا ) وصله الطبرى باسناد حسن ، واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلق كان قبل الهبوط لان بعده ﴿ قَلْنَا الهبطوا منها جميعًا ﴾ ويمكن الجواب بأن قوله قلنا الهبطواكان سابقًا للتلقي ، وليس في الآيات صيغة ترتيب . قوله ( وقال فازلها : استزلمها ، ويتسنه : يتغير . آسن : المسنون المتغير . حمَّا : جمع حمَّاة وهو الطين المتغير)كنذا وقع عند أبى ذر ، وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية ، و ليس كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة ، وكمأنه كان في الأصُّل : وقال غيره . ووقع في رواية الاصبلي وغيره بجذف دقال، فـكان الاس فيه أشكل . وقوله د فازلمها ، أي دعاهما إلى الزلة ، وايراد قوله ديتسنه يتغير ، في أثناء قصة آدم ذكر بطريق التبعية للسنون لانه قد يقال انه مشتق منه ، قال الكرمانى هنا بعد أن قال ان تفسير يتسنه وآسن : لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون ، وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائد ، والله أعلم بمقصوده . قلت : وايس من شأن الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذا ، ولا ارتياب في أن أيراد شرح غريب الالفاط الواردة في القرآن فوائد ، وادعاؤه نني تكثير الفائدة مردود ، وهذا الكتاب وانكان أصل موضوعه ايراد الاحاديث الصحيحة فان أكثر العلماء فهموا من ايراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعا للرواية والدراية ، ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث . وجرت عادتة أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره فى القرآن أن يشرح اللفظة القرآ نية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معا ، ولما لم يجد فى بد. الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن ، فكيف يسوغ نني الفائدة عنه . قوله ( يخصقان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بمضه إلى بعض ) هو تفسير أبي عبيدة ، وروى الطبرى عن مجاهد فى قوله ﴿ يخصفان ﴾ قال : يرقمان كهيئة الثوب ، وتقول العرب خصفت النعل أى خرزتها قِلَهُ ( سُوآ تَهُمَا كُنَايَةَ عَنْ فَرَجَهُمَا ) هُو تَفْسِيرُ أَبِي عَبِيدَةَ أَيْضًا . قِلْهُ ( ومتاع إلى حين : الحين عند العرب من ساعة إلى مالا يحمى عدده ، وهو هذا إلى يوم القيامة ) قال أبو عبيدة في قوله ومتاع إلى حين : أي الى وقت بوم القيامة ، ورواه الطبرى من طريق ابن عباس نحوه . قوله ( قبيله جيله الذي هو منهم ) هو تفسير أبي عبيدة أيضا وروى الطبرى عن مجاهد فى قوله ﴿ وقبيله ﴾ قال : الجن والشياطين . ثم ذكر المصنف فى الباب أحد عشر حديثًا أفرد الآخير منها بباب في بمض النسَخ : الحدّيث الآول حديث أبي هريرَة . خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ، كذا وقع من هذا الوجه ، وعبد ألله الراوى عن معمر هو ابن المبارك ، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال « خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا » ، وهذه الزواية تأتى في أول الاستئذان ، وقد تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كمتاب المتق ، وهذه الرواية تؤيد قول من قال ان الضمير لآدم ، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الارحام أطوارا كـنـريته بل خلقه اقه رجلاكاملا سويا من أول مانفخ فيه الروح ، ثم عقب ذلك بقوله . وطوله ستون ذراعا ، فماد الضمير أيضا على آدم ، وقيل معنى قوله وعلى صورته ، أى لم يشاركه فى خلقه أحد ، إبطالا لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الادنى ، والله أعلم . قوله ( ستون ذراعا ) يحتمل أن يربد بقدر الدراع المتعارف يومئذ عند

المخاطبين ، والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلوكان بالنراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده . قوله ( فلما خاقه قال : اذهب فسلم ) سيأ في شرح في أول الاستئذان . قوله ( فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ) أي على صفته ، وهذا يدل على أن صفات النقس من سواد و نميره تننني عند دخول الجنة ، وقد تقدم بيان ذلك في د باب صفة الجنة ، وزاد عبد الرزاق في روايته هنا د وطولة ستون ذراعا ، واثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله وطوله، تفسير لقوله و على صورة آدم ، وعلى هذا فقوله ،وطوله ، الح ، من الخاص بعد العام ، ووقع عند أحد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعادكان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع غرضا، وأما مادوي عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً وأن آدم لما أهبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في الساء ، فحطه الله الى ستين نداعاً ، فظاهره أزركان مفرط الطول في ابتداء خلقه ، وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا وهو المعتمد، وروى ابن أبي حاتم باسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً د ان الله خلق آدم رجلًا طوالًا كشير شعر الرأسكأنة نخلة سحوق. . قوله (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أى ان كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من الفرن الذي قبله ، فانتهى تناقص الطول الى هذه الآمة واستقر الآمر على ذلك . وقال ابن التين قوله « فلم يزل الحلق ينقص ، أي كما نزيد الشخص شيئًا فشيئًا ، ولا يتبين ذلك فيما بين الساعةين ولا اليومين حتى اذا كثرت الإيام تبين ، فكذلك هذا الحَمَم في النقص ، ويشكل على هذا ما وجد الآن من آ ثار الامم السَّالفة كديَّار ثمود فان مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولاشك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الامة ، ولم يظهر لى الى الآن مايزيل هذا الاشكال . الحديث الثانى حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في د باب صفة الجنة ، وقوله د الالنجوج ، بفتح الهمزة واللام وسكون الذون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة : هو العود الذي يتبخر به ، والفظ الآلنجوج هنا تفسير الآلوة ، والعود تفسير التفسير ، وقوله في آخره دعلي خلق رجل واحد ، هو بفتج أول خلق لا بضمه ، وقوله « ستون ذراعا في السماء » أي في العلو والارتفاع . الحديث الثالث حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلب وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة ، والغَرض منه قوله في آخره « فبم يشبه الولد ، • الحديث الرابع حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام ، وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الهجرة ، والغرض منه بيان سبب الشبه ؛ وقد علله هنا بالسبق ، وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو ، وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور ان شا. الله تعالى . الحديث الخامس حديث أبي هريرة ، قوله ( عن النبي على نحوه ) لم يسبق للـ أن المذكور طريق يعود عليها هذا الصمير ، وكما نه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعني اللفظ الذي ساقه ، فكما نه كنتب من حفظه و تردد في بعضه ، و يؤيده أنه وقع في نسخة الصفائي بعد قوله و نحوه ، يعني ولم أره من طريق ابن المبارك عن معمر الاعند المصنف ، وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ ، إلا أنه زاد في آخره « الدهر ، ﴿ ولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ) يخنز بفتح أوله وسكون الحاء وكسر النون وبفتحها أيضا بعدها زاى أى ينتن ، والحنز التغير والنتن ، قيل أصله أن بني اسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك حكاء القرطبي وذكره غيره عن قتادة . وقال بمصنهم : معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادعار اللحم حتى أنن لما ادخر فلم ينتن ، وروى أبو نعيم في د الحلية ،

عن وهب بن منبه قال: في بعض الكتب لولا أنى كتبت الفساد على العلمام لخزنه الاغنياء عن الفقرا. قوله ( ولولا حواء ) أي امرأة آدم وهي بالمد ، قيل سميت بذلك لانها أم كل حي ، وسيأتي صفة خلقها في الحديث الذي بعده ، وقوله د لم تخن أنثى زوجها ، فيه إشارة إلى ماوقع من حواء فى تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع فى ذلك ، فعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لمَّا أبليس حتى زينته لآدم ، و لما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة و نزع العرق فلا تسكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول ، وليس المراد بالخيانة هنا ارتسكاب الفواحش حاشا وكلا ، و لـكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له ، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها • وقريب من هذا حديث و جحد آدم فجحدت ذريته ، وفي الحديث اشارة إلى تسلية الرجال فيها يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى ، وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد اليه أو على سبيل الندور ، وينبنى لمن أن لايتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبُّطن أنفسهن ويجاهدن هواهن ، والله المستعان . الحديث السادس ، قوله ( موسى بن حزام ) بكسر المهملة بعدها زاى خفيفة ، وهو ترمذي نزل بلخ ، وثقه النسائى وغيره ، وكان زاهدا عالما بالسنة ، وما له فى البخارى إلاهذا الموضع . قوله (عن ميسرة) هو أبُّن عمارة الاشجمي الكونى ، وماله في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد ذكره فى السكاح من وجه آخر . وله حديث آخر فى تفسير آل عران . قوله ( استوصوا ) قيل معناه تواصوا بهن ، والباء للتمدية والاستفعال بمعنى الافعال كالاستجابة بمعنى الاجابة ؛ وقال الطبي : السين للطلب وهو للمبالغة أى اطلبوا الوصية من أنفسكم في حتهن ، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كن يعود مربضا فيستحب له أن يحثه على الوصية والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن الى من يقوم بأمرهن ، وقبل معناه اقبلوا وصيتى فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن . قلت : وهذا أوجه الاوجه في نظرى ، وليس مخالفا لما قال الطبيي . قوله ( خلقت من ضلع ) بكسر المعجمة وفتح اللام و يجوز تسكينها ، قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الايسر وقيل من ضلعه القصير ، أخرجه ابن اصحق وزاد . اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكأنه لحم ، ومعنى خلقت أى أخرجت كما تخرج النخلة من النواة ، وقال القرطبي : يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلخ ضلع فهى كالضلع ، زاد في رواية الاعرج عن أبي هريرة عند مسلم ، لن تستقيم لك على طريقة ، . قوله ( وان أعوج شيء في الصَّلع أعلام ) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ماني المرأة اسانها ، وفي استمال أعوج استمالً لأفعل في العيوب وهو شأذً، وقائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها ، أو الاشارة إلى أنها لا نقبل التقويم كما أن الصلع لايقبله . قوله ( فان ذهبت تقيمه كسرته ) قبيل هو ضرب مثل للطلاق أي ان أردت منها أن تترك أعوجاجها أفضى الامر إلى فرافها ، ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم د وان ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها، ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافًا لمن جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للرأة ، وقيل إن الضلُّع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صيحان . الحديث السابع حديث عبد الله وهو ابن مسعود و يجمع خلق أحدكم في بطن أمه ، الحديث بتمامه ، وسيأتى شرحه فى كتاب القدر مستوفى ان شاء الله تمالى ، ومناسبته للترجمة من قوله فيهما د دريته ، فإن فيه بيان خلق درية آدم . الحديث الثامن حديث أنس في ذلك وسيأتي أيضا هذاك . الحديث التاسع حديث أنس ، قوله ( يرفعه ) هي لفظة يستمملها المحدثون في موضع قال رسول الله على ونحو ذلك . قوله ( ان الله تمالى يقول الأهون أهل النار عذابا ) يقال هو أبو طالب ، وسيأتي شرحه في أواخر كتاب الرقاق ان شاء الله تمالى يقوله تمالى ﴿ واذ أخذ ربك من بني آدم من ظابورهم ذديتهم وأشهدهم على أنفههم ﴾ الآية . الحديث الماشر حديث عبد الله وهو ابن مسعود ولا تقتل نفس ظلما إلاكان على ابن آدم الاول كفل من دمها ، وسيأتي شرحه في القصاص ، وأورده هنا ليلح بقصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر ، ولم يصح على شرطه شي من قصتهما ، وفيا قصه الله علينا في الفرآن من بقصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر ، ولم يصح على شرطه شي من قصتهما ، وفيا قصه الله علينا في الفرآن من بلك كفاية عن غيره . واختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل برزن المقتول الكن أوله هاء وقيل اسم المقتول وفين بلغظ الحداد وقيل و قابن ، بزيادة ألف . وذكر السدى في تفسيره عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لاخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده با نئي الآخر ، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأداد قابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده با نئي الآخر ، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأداد زرع ، وقرب ها بيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش ، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل ، وكان ضاحب سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور . ونقل الشعلي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم ذوج ربانا له بابنة له وائما وهذا هو المشهور . و يقل الشعلي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم ذوج أنها له بابنة له وائما ويشاك أصل ولا عن غيره ، ويلزم منه أن بني آدم من ذرية إبليس لآنه أبو الجن كاهم أو من ذرية الميس . وليس لذلك أصل ولا شاهد

### ٢ - باب الأرواحُ جُنودٌ مُجنَّدة

٣٣٣٦ - قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « سمعت ُ النبي عَلَيْظُهُ يقول : الأرواح ُ جُنود ُ مُجنَّدة ، فما تعارَف منها اثناف ، وما تناكرَ منها اختَكَف »

وقال يميي بن أيوبَ :حدَّ ثنى يحيي بن سعيد بهذا

قوله ( باب الارواح جنود بجندة ) كذا ثبتت هذه الترجمة فى معظم الروايات ، وهى متعلقة بترجمة خاق آدم و فريته ، للاشارة إلى أنهم ركبوا من الاجسام والارواح . قوله (وقال الليث) وصله المصنف فى و الادب المفرد عن عبد الله بن صالح عنه . قوله ( الارواح جنود بجندة الح ) قال الخطابي : يحتمل أن يحكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشر والصلاح والفساد ، وأن الحير من الناس يحن إلى شكله والشرير نظير ذلك يميل لمل نظيره فتعارف الارواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فاذا اتفقت تعارفت ، وإذا اختلفت تناكرت . وعتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق فى حان الفيب على ماجاء أن الارواح خلقت قبل الاجسام ، وكانت تلتق فتشاء م ، فلما حلت بالاجسام تعارفت بالاس الأول فصار تعارفها و تناكرها على ماسبق من العبد المتقدم . وقال غيره : المراد أن الارواح أول ماخلقت على قسمين ، ومعنى تقابلها أن الاجساد التي فيها الارواح إذا التقت في الدنيا انتلفت أو اختلفت على حسب ماخلقت إعليه الارواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف . قلت : ولا يعكر في الدنيا انتلفت أو اختلفت على حسب ماخلقت إعليه الارواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف . قلت : ولا يعكر

عليه أن بعض المتنافرين ربما اثتلفا ، لأنه محمول على مبدأ الثلاق ، فانه يتعلق باصل الخلقة بغير سبب . وأما في ثائى الحال فيكون مكنسبا لتجدد وصف يقتضي الالفة بعد النفرة كايمان المكافر واحسان المسيء. وقوله دجنود بجندة ، أى أجناس بجنسة أو جموع بحمة ، قال ابن الجوزى : ويستفاد من هذا الحديث أن الانسان إذا وجد من نفسه نفرة بمن له فضيلة أو صلاح فينبعي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسمى في ازالنه حتى يتخلص من الوصف المذموم ، وكنذلك القول في عكسه . وقال الفرطي : الارواح وإن أنفقت في كونها أرواحا لـكمـنها تتمايز بأمور ختلفة تتنوع بها ، فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة ، وَلَذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها . ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر ، وذلك بحسب الأمور الني يحصل الانفاق والانفراد بسبيها . قوله ( وقال يحى بن أيوب ) هو المصرى ( حدثني يحيى بن سعيد بهذا ) يعني مثل ألذي قبله ، وقد وصله الاسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيي بن أيوب به ، ورويناه موصولا في مسند أبي يعلى وفيـــه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحن قالت وكانت امرأة مراحة بمكة فنزات على امرأة مثلها في المدينة ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبي ، سمعت رسول الله على ، فذكر مثله . ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من طريق الليث أيضا بسنده الأول بهذه القصة بمعناهًا ، قال الاسماعيلي : أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يعى بن أيوب في الاصول ، وانما يخرج له البخاري في الاستشهاد، فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إستَّاد فصار أقوى بما لو ساقه باسناد ا ه. وكان سبب ذلك أن الناظر في كـتا به ربما اعتقد أن له عنده اسنادا آخر ، ولا سما وقد ساقه بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه ، وليس الأمركذلك . قات : ولذتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم

٣ - بأسب قول ِ اللهِ عز وجسل [ هود ٢٠ ]: ﴿ ولقد أرسلنا أنوحاً إلى قومهِ ﴾

قال ابن عباس : ﴿ بادى الرأى ﴾ : ما ظهر َ لنا . ﴿ أَقَلِمِى ﴾ : أُمسِكَى ﴿ وَفَارِ النَّنَّورُ ﴾ : نَبعَ للله . وقال المَّنُورُ ﴾ : نَبعَ للله . وقال عِلمُونِي ﴾ : جبلُ بالجزيرة . ﴿ دَأْبٍ ﴾ مثُلُ حال

﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا كُنُوحًا إِلَى قُومِهِ أَنْ أَنْذَرَ قُومَكَ مِنْ قَبَلَ أَنْ يَأْتَيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ إلى آخر السورة [ نوح السيخ الله عليه عنه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله علي

٣٣٣٧ - مَرْشُ عَبدانُ أخبرَ نا عبدُ اللهِ عن بونسَ عن ِ الزُّهرَى " قال سالم" : وقال ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عنها « قامَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ في الناسِ فأثنى على اللهِ بما هو أهله ، ثمَّ ذكرَ الدَّجَالَ فقال : إنى لأنذِرُ كموهُ ، وما مِن نبى إلا أنذرَهُ قومَه ، القد أنذرَ نوحٌ قومَه ، ولَ كنى أفولُ لمكم فيه قولاً لم يَقُلُهُ نبى لقومِه : تعلمونَ أنهُ أَهْوَر ، وأنَّ اللهَ ليس بأغور »

٣٣٦٨ - وَرَثُنَا أَبُو مُنْمَيْمِ حَدَّ ثَنَا شَبِيانُ عَنْ يَجِي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً سَمَّتُ أَبَّا هُرِ بِرَةَ رضَى الله عنه قال:

قال رسولُ اللهِ عَلَيْظُ ﴿ أَلا أَحَدَّ كُمَاكُمَ حَدَيْثًا عَنِ الدَّجِّالِ مَاحَدَّثَ بِهِ نِيْ قُومَهَ : إنهُ أُعورُ ، وإنهُ كَجِيءَ مَعْهُ عِمَالُ الجِنةِ والنار ، فالتي يقولُ إنها الجنةُ هي النار ، وإني أنذِرُ كم كما أنذرَ به نوحٌ قومَهُ ﴾

٣٣٣٩ - وَرَثُنَا مُوسَى بِن إسماعيلَ حدَّ ثَنَا عبدُ الواحدِ بِن زِيادٍ حدَّ ثَنَا الأَعْسُ مِن أَبِي صالح عن أَبِي سعيدِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُو ﴿ يَجِيء نوحُ وَأُمتُه ، فيقولُ اللهُ تَمالَى : هل بَلْفَت ؟ فيقول : نعم أَى ربّ فيقولُ لأَمتهِ : هل بلّفَك ؟ فيقولون : لا ، ما جاءنا من نبي . فيقولُ لنوح من يَشهدُ أَنْه قد بلغ ، وهو قوله جلّ ذِكرُ ه [ ١٤٣ البقرة ] : ﴿ وَكَذَ اللهُ جَمَلنا كم أُمةً وَسَطاً المدل ﴾ والوسطُ المدل ﴾ والوسطُ المدل ﴾

[ الحديث ٣٣٣٩ ـ طرفاه لي : ٤٤٨٧ ، ٢٢٣٩ ]

٣٠٤٠ - وَرُفَّ إِسَانَ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ الذِّراعُ عَلَ اللهِ الذِّراعُ وكانت مَن إِلَى ذَرَعة عن أَبِ هريرة رَضَى الله عنه قال ﴿ كُنَّا مِع النبِيِّ مَنْ اللهِ الذِّراعُ وكانت مُنجِبُ فَهَ مَنهِ وَقَالَ الناظرُ ، الناظرُ ، الناسِ يوم القيامة . هل تدرون مَن مَن يَجِبعُ الله الأولين والآخِرِينَ في صَميد واحد ، فيُبصرُ مُم الناظرُ ، ويسمَعهم الداهي ، وتدنو منهم الشمس ، فيقول بمض الناس : ألا تَرَون إلى ما أنم فيه ، إلى ما بكف ؟ ألا تنظرون إلى مَن يَشْفَعُ لَلمَ إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس : أبوكم آدم ، : فيأتونه فيقولون يا آدم انتخا البعلة . ألا أبو المبشر ، خلقك الله ترك المعن أنه وما بكفنا ؟ فيقول : ربي عَضِب عَصَبًا لم يَنفَسَ قبلَهُ مثله ، ولا يَغضَب تَشْمَ لنا إلى ربّك ؟ ألا تَرك ما عَن فيه وما بكفنا ؟ فيقول : ربي عَضِب عَصَبًا لم يَنفَسَ قبلَهُ مثله ، ولا يَغضَب بعد مُ ميئة ، ونهاني عن الشجرة فعصَيت . نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا فيقولون : يانوحُ انت أوّلُ الرّشل إلى اهل الأرض ، وسَمَاك الله عيرى ، اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا ألا تَركى الى ما المنا ؟ ألا تَشْقَعُ لنا إلى ربّك ؟ فيقول : ربي عَضِب اليوم عَضَبًا لم يَنفَسَ قبلَهُ مثلَه ، ولا يغضَب غَله الله ربّك؟ فيقول : ربي عَضِب اليوم عَضَبًا لم يَنفسَ قبلَه مثله ، ولا يغضَب عَن فيه يه من الله ربّك؟ فيقول : ربي عَضِب اليوم عَضَبًا لم يَنفسَ قبله مثله ، ولا ينفسَ قبل ما يُنفسَ و والله المن م عَنفي الدرش ، فيُقال : يا محدُ ادفع والمَن من المَن م والله من في المن م والله من في المن م والله من في اله علم المؤمن والمنه من في المنا والله من في المنا والله من في الله والمنا م عَنه من المنا والله من في المنا والله من في المنا والله والمنا والله من في المنا والله من في المنا والله من في المنا والمنا والله عن عَنه الله والمؤمن المؤمن والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن و

[ الحديث ٢٢٤٠ ــ طرفاه في : ٢٣٦١ ، ٢٧٤٠]

٣٣٤١ - مَرْشُنَا مَصرُ بنُ على بن ِ نصر ِ أخبرَ نا أبو أحمدَ عن سفيانَ عن أبى اسحاقَ عن الأسودِ ابن بزيدَ عن عبدِ اللهُ رضى اللهُ عنه ﴿ انَّ رسولَ اللهِ مَرْكُ وَمَ ﴿ فَمِلْ مِن مُدَّكِرٌ ﴾ مثلَ قراءة العامَّة ﴾ ابن بزيدَ عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه ﴿ انَّ رسولَ اللهِ مَرْكُ وَمَ اللهِ وَعَلَى مِن مُدَّكِرٌ ﴾ مثلَ قراءة العامَّة ﴾ آلله من عبدِ اللهِ وضى اللهُ عنه ﴿ انَّ رسولَ اللهِ مَرْكُ وَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قهله ( باب قولُ الله تعالى : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه )كذا لابى ذر ويؤيده ما وقع فى الترجمة من شرح الـكلمات اللاتى من هذه القصة في سورة هود وفي رواية الحفصي ﴿ وَأَثَلُ عَلَيْهُمْ نَبًّا نُوحٍ ـ إِلَى قُولُهُ ـ من المسلمين ﴾ وللباقين ﴿ أَنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ أَنْ إِنَاذُرُ قُومُكُ مِن قَبِّلَ أَنْ يَأْتُهُمْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ إلى آخر السورة ، وقد ذكر بعض هذا الآخير في رواية أبي ذر قبل الآحاديث المرفوعة . ونوح هو ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدها معجمة أبن خنوخ بفتح المجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة وهو ادريس فيما يقال. وقد ذكر ابن جرير أن مولَّد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماً ، وأنه بعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين وُقيل غير ذلك ، وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين ، وقيل ان مدة عرة ألف سنة الاخمسين عاما قبل البعثة وبعدها وبعد الفرق فانه أعلم . وصحح ابن حبان من حديث أبَّي أمامة د ان رجلا قال : يارسول الله أنبي كان آدم ؟ قال : نعم · قال : فــكم كان بينه و بين نوح ؟ قال عشرة قرون ، . قوله ( قال ابن عباس بادى الرأى ماظهر لنا ) وصله ابن أبي حاتم عن طريق عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمّل . قوله ( أقلمي أمسكي ، وفار التنور نبع الماء ) وصل ذلك ابن أبى حاتم أيضا من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس. قوله ( وقال عكرمة وجه الآرض ) وصله ابن جربر من طريق أبي اسحق الشيباني عن عكرمة في قوله ﴿ وَفَارَ الثَّنُورَ ﴾ قال وجه الارض. قوله (وقال مجاهد: الجودى جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي حانم من طريقَ ابن أبي نجيح عنه وزاد و تشامخت الجبال يوم الغرق و تواضع هو لله فلم يغرق وأدسيت عليه سفينة نوح ، . فله ( دأب حال ) وصله الفريابي من طريق بجاهد أيضا . ثم ذكر المصنف في الباب خسة أحاديث: الاول حديث ابن عمر في ذكر الدجال وسيأتي شرحه فى الفاتن ، والفرض منه قوله فيه و ولقد أنذره نوح قومه ، وخص نوحا بالذكر لأنه أول من ذكره ، وهو أول الرسل المذكورين في قوله تمالي ﴿ شرع المم من الدين ماوسي به نوحاً ﴾ . الثاني حديث أبي هريرة في المعني كذلك . الثالث حديث أبي سميد في شَهادة أمة محمد على النوح بالتبليغ ، وسيأتي شرحه في تفسير سورة البقرة ، ويأتى فى تفسير سورة نوح بيان السبب في عبادة قوم نوح الاصنام . الرابع حديث أبي هريرة في الشفاعة ، قول فيه (لاعوة) بضم أوله(١) الوليمة . وقوله (قرفعت اليه النداع) أى ذراع الشآة وسيأتى بيان ذلك في الاطعمة . قوله ( فنهس) بنون ومهملة أى أخذ منها باطراف أسنانه ، ووقع في رواية أبي ذر في المعجمة وهو قريب من المهملة . قله ( أنا سيد الناس يوم القيامة ) خصه بالذكر الظهور ذلك له يومئذ حيث تسكون الانبياء كالهم تحت لوائه ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتى بيا نه في الرقاق مع تشمة شرح الحديث ان شاء الله تعالى . والفرض منه هنا قوله « فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الارض ، وسماك الله عبدا شكوراً ، فاما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نايا وبالصرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول اليهم فيكون هو أول رسولُ ، فيحتمل أن تكون الاولية في قول أهل الموقف لنوح مقيده بقولهم إلى أهل الارض لأنه في زمن آ دم لم يمكن الارض أهل أولان رسالة آدم الى بنيه كانت كالتربية للاولاد ، ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل ألى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل اليهم مع نفرقهم في عدة بلاد ، وآدم انما

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : في بعض الذيخ ، وعبارة الفشطلاني بفيج الدال أنو كسرها

أرسل الى بنيه فقط وكانوا مجتمعين فى بلدة واحدة ، واستشكله بعضهم بادريس ، ولا يرد لانه اختلف فى كونه جد نوح كا تقدم ، وقد تقدم شىء من هذا فى أول كتاب التيمم فيما يتعلق بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام . وأما قولهم ووسماك الله عبدا شكورا ، فاشارة إلى قوله تعالى ( انه كان عبدا شكورا ) وروى عبد الرزاق بسند مقطوع و ان نوحاكان إذا ذهب إلى الغائط قال : الحمد لله الذى درقى لذته ، وأبق فى قوته ، وأذهب عنى أذاه ، . الحامس حديث ابن مسعود فى قراءة ( فهل من مدكر ) وسيآتى فى تفسير اقتربت

إلى وإن إلياس كين المرسلين ، إذ قال لقومه ألا تتّقون -إلى وتركنا عليه فى الآخِرين الحسنين ، إنه السافات]. قال ابن عباس : كيذكر بخير . ( سلام على إلى ياسين ، إنا كذلك كبرى الحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ) [ ١٣٠ الصافات ] . كيذكر عن ابن مسعود وابن عبّاس أن المياس هو إدريس

قوله ( باب ﴿ وَإِنْ إِلَيْاسُ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ أَذْ قَالَ لَقُومُهُ أَلَا تَتَّقُونَ ـ إلى ـ وتركمنا عليه في الآخرين ﴾ سقط لفظ رباب، من رواية أبي ذر، وكأن المصنف رجع عنده كون إدريس ايس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده، وسأذكر مانى ذلك فى الباب الذي يليه . وإلياس بهمزة قطع وهو اسم عبراني . وأما قوله تعالى (سلام على الياسين) فقرأه الاكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء ونون في آخره ، وُقرأ أهل المدينة . آل ياسيّن ، بفصل آل من ياسين ، وكان بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد ﷺ وهو بعيد ، ويؤيد الأول أن الله تعالى انما أخبر في كل موضع ذكر فيه نبيا من الانبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا الموضع على الياس المبدأ بذكره ، وانما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس ادراسين والله أعلم . قوله ( قال ابن عباس ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تمالي ﴿ سلام على الياسين ﴾ يذكر بخير . قوله (ویذکر عن ابن مسعود و ابن عباس أن الیاس هوادریس) أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حمید و ابن أبی حاتم باسناد حسن عنه قال : الياس هو ادريس ، ويعقوب هو اسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جو يبير في تفسيره عن الضحاك عنه وأسناده ضعيف، ولهذا لم يجزم به البخارى. وقد أخذ أبو بكرين العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح وإنماهو من بني اسرائيل لأن الياس قد وردأنه من بني اسرائيل ، واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي على مرحبا بالنبي الصالح والآخ الصالح ، ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وابراهيم « والابن الصالح، وهو استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل النواضع والتالطف فليس ذلك نصا فيما زعم . وقد قال ابن اسحق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بَلْخ إلى نوح قال: ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو ادريس النبي فيها يزعمون ، وأشار بذلك الى أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتتاب . واختلفَ في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الاولى نون بوزن ثمود ، وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون الممجمة الأولى ، وقيل غير ذلك لـكن بحذف الواو ، وقيل كذلك الـكن بدل الخاء الاولى ماء ، وقيل كالثانى لكن بدل المعجمة مهملة . واختلف في لفظ ادريس فقيل هو عربي واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لسكثرة درسه الصحف ، وقيل بل هو سرياني ، وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيا ،ولكن

لايمنع ذلك كون لفظ ادريس عربيا اذا ثبت بأن له اسمين

٥ - پاسب ذِكِرِ أدريسَ عليهِ السلام . وهو جَدُ أبى نويح ، ويُقالُ جَدُ نويح عليهما السلامُ
 وقول اللهِ تعالى [٧٥ مربم] : ﴿ ورفَمْنَاهُ مكانا عليّا ﴾

٣٣٤٢ - قال عبدانُ أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا يونسُ عن ِ الزُّهريُّ . ح

حَرْثُ أَحَدُ بن صالح حدَّ ثنا عَنْبَسةُ حدَّ ثنا يونسُ عن ِ ابنِ شهابِ قال : قال أنسُ بن مالك و كان أبو ذَرَّ رضَىَ اللَّهُ عنه مُعدَّثُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ قَال : فَرِجَ عن سَقفٍ بيتي وأنا بمكة ، فنزَل جبريلُ ففرَجَ صَدرى ، ثمَّ غَسَلهُ بماء زمزم ، ثم جاء بطَسْت من ذهب معتلى حكمة وإيمانًا فأفرَ غها في صدرى ، ثم أطبّقهُ ، ثم أُخذَ بيدى فَعَرَجَ بي الى الساء ، فلما جاء الى الساء الدُّنها قال حِبريلُ عَازِن الساء : افتَح . قال : مَن هذا ؟ قال هٰذا حِبرِيلُ ، قال : معك أحد ؟ قال : معى محمد ، قال : أُرسِلَ إليه ؟ قال : نعم ، فافتح . فلما علَوْنا السهاء إذا رجلٌ عن يمينهِ أَسْوِدةٌ وعن يَسارِهِ أَسْوِدة ، فاذا نظرَ قِبَلَ يَمينهِ ضَحِك ، وإذا نَظرَ قِبَلَ شِمالهِ بَسكي ، فقال مَرحَبًا بالنبيُّ الصالح والإبنِ الصالح. قلت : مَن هذا يا جِبريلُ ؟ قال : هذا آدم ، وهذه الأَسْوِدةُ عن يَهينهِ وعن شِمَاكَ نَسَمُ بَنيهِ ، فأهلُ الهين منهم أهلُ الجنَّة ، والأسودةُ التي عن شماله أهلُ النار . فاذا نظر قبَل يمينه ضَحِك وإذا نظرَ قِبلَ شِمَالُه كَبْكَى. ثم عَرَجَ بى حِبريلُ حتَّى أنَّى الساء الثانيةَ فقال لخازنِها : افتَح ، فقال له خازنها مثلَ ماقال الأوَّالُم ، فَفَتَح . قال أنس : فذَكرَ أنه وجد في الساوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ، ولم كُثبتُ لَى كَيْفَ مَنازِلِم ، غيرَ أَنْهُ قد ذَكرَ أَنْهُ وَجدَ آدَمَ فى الساء الدنيا و إبراهيمَ فى السادسة . وقال أنس : فلما مرَّ حِبريلُ بادريسَ قال: مَرحباً بالنبيِّ الصالح والأخ الصالح، فقلتُ مَن هذا؟ قال: هذا إدريس ثمَّ مَرَدتُ بموسى فقال: مَرحباً بالنبيِّ الصالح والأخ الصالح، وقلتُ مَنهذا ؟ قال: هذا موسى بثم مررَثُ بميسى فقال مَرحبًا بالنبيِّ الصالح والأخ الصالح. قلتُ : مَن هذا ؟ قال : عيسى . ثم مرَرْتُ بابراهيمَ فقال : مَرحباً بالنبِّ الصالح والابنِ الصالح ، قلتُ : مَن هذا ؟ قال : هذا إبراهيمُ \_ قال وأخبرَ ني ابنُ حزُّم أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وأَبا حَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَوْلَانَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيِّئِلِيِّهُ : ثُمَّ عُرْجَ بِي حَتَّى ظَهْرْتُ كُلِسُنَوَى أَسْمَعُ صَہ يفَ ا لأَمْلام . قال ابنُ حزمِ وأنسُ بنُ مالك ِ رضى اللهُ عنهما قال النبيُّ عَلِيُّ ؛ فَفَرَضَ اللهُ على خسينَ صلاةً ، فَرَجَبَتُ بِذَلَكَ حَتَّى أَمُرَّ ؟ومَى فقال مومَى: ما الذي نُو ضَ على أُمَّتِكَ ؟ قاتُ : فَرَضَ عليهم خمسين صلاةً ،

قال: فراجِع "ربّك، فان أمَّتَكَ لا تطبيق ذلك، فرَجَعت ، فراجَعت ربى ، فو ضَع شَطرَها . فرَجَعت إلى موسى ففال: راجِع "ربّك، ففال: راجِع "ربّك، فان المقال: راجِع "ربّك، فان أمتك لا تطبيق ذلك، فرجعت فراجَعت ربى فقال: هى خس وهى خسون ، لا يُبَدَّلُ القول ألدَى ، فرَجعت إلى موسى فقال: راجع "ربّك، فقليم ألوان موسى فقال: راجع "ربّك، فقلت ": قدِ استحبيت مِن ربى . ثم العلك على السّدرة المنهى المفشيم ألوان لا أدرى ماهى . ثم أدخيت الجنة فاذا فيها جَنابذُ الكؤلؤ ، وإذا "رائبها المسك»

قله ( باب ذكر ادريس ) سقط لفظ . باب، من رواية أبى ذر وزاد فى رواية الحفصى . وهو جد أبى نوح وقيل جَد نوح، . قلت : الاول أولى من الثانى كما تقدم ، و لعل الثانى أطلق ذلك مجازا لان جد الاب جد . و نقل بعضهم الاجاع على أنه جد لنوح، وفيه نظر لانه إن ثبت ماقال ابن عباس ان الياس هو ادريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح لا أن نوحاً من ذريته لقوله تعالى في سورة الانعام ﴿ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبِلُ وَمَنْ ذُويَتُهُ دَاوِدُ وَسَلَّمَانَ ــ إلى أن قال ــ وعيسى والياس ك فدل على أن الياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله ، ومن ذريته ، لنوح أولا براهيم، لان ابراهيممن ذرية نوح فنكان من ذرية ابراهيم فهو من ذرية نوح لاعالة . وذكر ابن اسمق في دالمبتدأ، أن الياس هو ابن أسى بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخى موسى بن عمران فالله أعلم . وذكر وهب في والمبتدأ، أن الياس عمركما عمر الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة ، وأخرج الحاكم في « المستدرك ، من حديث أنس أن الياس اجتمع بالنبي علي وأكلا جميعا وأن طوله اللائمائة ذراع وأنه قال إنه الايأكل في السنة إلا مرة واحدة ، أورده الذهبي في ترجمه يزيد بن يزيدالبلوي وقال : إنه خبر باطل . قول ( وقوله تعالى : ورفعناه مكانا عليا ) ثم ساق حديث الاسراء من رواية أبى ذر ، وقد تقدم شرحه فى أوائل الصلاة ، وكأنه أشار بالترجمة إلى ماوقع فيه أنه وجده د في السهاء الرابعة ، وهو مكان على بغير شك ، واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الانبياء أرفع مكانا منه ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السهاء من هو حيى غيره ، وفيه نظر لأن عيسي أيضا قد رفع وهو حى على الصحيح ، وكون ادريس رفع وهو حى لم يتبت من طريق مرفوعة قوية ، وقد روى الطيرى أن كمبا قال لابن عباس فى قوله تعالى ﴿ ورفعناه مكانا عليها ﴾ أن ادريس سأل صديقا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صمد به ، فلما كان فى السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بتى من أجل إدريس؟ قال : وأن إدريس ؟ قال : هو معي ، فقال : ان هذا لشيء عجيب ، أمرت بأن أقبض روحه في السهاء الرابعة فقلت : كيف ذلكُ وهو تى الارض؟ فقبض روحه ، فذلك قوله تعالى ﴿ ورفعناه مكانا عليا ﴾ وهذا من الاسرائيليات ، والله أعلم بصحة ذلك. وذكرابن قنيبة ان إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. وفي حديث أبي ذر العاويل الذي صححه ابن حبان أن ادريس كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم ، وذكر ابن إسحق له أوليات كثيرة ، منها أنه أول من خاط الثياب . ( تنبيه ) : وقع فى أكثر الروايات ، وقال عبدان ، وفى روايتنا من طريق أبي ذر د حدثنا عبدان ، وصله أيضا الجوزق من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان به

٣ - الحسب قول الله تمالى [ ٥٠ هود]: ﴿ وإلى عاد أخام هُوداً قال باقوم اعبدوا الله ﴾ وقولي والمحتاف]: ﴿ إِذَ أَنذَرَ قومَهُ الأحفاف \_ إلى قوله \_ كذلك بجزى القوم المجرمين ﴾ فيه عن عطاء وسليمانَ عن عائشةَ عن النبي عليه وقول الله عز وجل [ ٨ - الحاقة ]: ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرض أس شديدة ﴿ عاتِية ﴾ . قال ابن عُينةً : عَنَتْ على الله والمؤلف إلى ونمانية أيام حُسوماً ﴾ مُتنابعة ﴿ فقرى الفوم فيها صَرْعى كأنهم أعجازُ نخل خاوية ﴾ أصوكها ، ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ بقية منها عن النبي عَنْ عَرْ عَرَةً حد ثَنَا شعبةُ عن الله عن مُجاهِدٍ عن ابن عنهاس رض الله عنها عن النبي عَنَاس رض الله عنها عن النبي عَنَاس وض الله عن النبي عَنَاس الله عنها عن النبي عَنَاس وض الله عن النبي عَنَاس النبي عَنَاس الله عن النبي عَنْه الله عن النبي عَنَاس الله عن النبي عَنَاس الله عن النبي عَنْه الله عن النبي عَنَاس الله عن النبي عَنْه عن الله عن الله عن الله عن النبي عناس الله عن النبي عن الله عنه عن الله عنه عن الله عن الله عن الله عنه عن الله عن الله

الحديث ١٩٤٤ \_ أطراف في : ١٣٦٠ ، ١٣٦١ ، ١٣٠١ ، ١٩٠٨ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦١ ، ١٩٢٣ ، ١٩٢٧ ]

٣٣٤٥ - مَرْثُنَا خَالَدُ بن يزيدَ حَدَّثَنَا إِسرائيلُ عَن أَبِي إِسَحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ: سَمَتُ عَبدَ اللهِ قال «سَمَتُ النبيِّ عَلِيْكُ يُقرَأُ ﴿ فَهِلَ مِن مُدِّكِرٍ ﴾ »

قوله ( باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا ) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن عاد بن عوص بن ادم بن سام بن نوح . وسماء أخا لهم اسكونه من قبيلتهم لامن جهة اخوة الدين ، هذا هو الراجح فى نسبه . وأما ابن هشام فقال اسمه عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح . قوله ﴿ اذ أنذر قومه بالاحقاف \_ إلى قوله \_ كذلك نجزى القوم الجرمين ﴾ الاحقاف جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل ، والمراد به هنا مساكن عاد ، وروى عبد

ابن حميد من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض الشحر وما والاها ، وذكر ابن فتيبة أنهم كانوا ثلاثة عشر قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهنا. وعالج ووبار وعمارن إلى حضرموت ، وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جناما ، فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعامًا مفاوز . قوله (فيه عطا. وسلمان عن عائشة عن النبي علي ) انتهى ، أما رواية عطاء وهو ابن أبي رباح فوصلها المؤلف في ﴿ بَابَ ذَكُرَ الرَّبِحِ ، مِن بِدِ. الحِناق وأوله ﴿ كَانَ اذَا رأى مخيلة أقبل وأدبر ، وفي آخره . وما أدرى لعله كما قال قوم عاد ﴿ فلما رأوه عارضا مستقبل أودبتهم ﴾ الآية ، وأما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المؤلف فى تفسير سورة الاحقاف ، ويأتى بقية الـكلام عليه هناك إن شاء الله تمالى . قوله ( وقول الله عز وجل ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ــ شديدة ــ عاتية ﴾ قال ابن عيينة عتت على الحزان ) أمَّا تفسير الصرصر بالشدّيدة فهو قول أبي عبيدةً في المجاز ، وأما تفسير ابن عبينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن الخزومي عنه عن غير واحد في قوله ﴿ عائية ﴾ قال : عتت على الخزان ، وما خرج منها الامقدار الخاتم ، وقد وقع هذا متصلا بحديث ابن عباس الذي في َهذا الباب عند الطبراني من طريق مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس ، وأخرجه ابن مردويه من وجه آخرعن مسلمالاعور نبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد ، وجا. نحوها عن على موقوفا أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه قال دلم يتزل الله شيئًا من الربح الا بوزن على يدى ملك . الا يوم عاد فانه أذن لما دون الخزان فعبت على الحزان ، ومن طريَّق قبيصة بِن ذوَّيب أحدكها و النابعين نحوه باسناد صبح . قوله (حسوما . متتابعة) هو تفسير أبي عبيدة ، قال في قوله (سخرها عليهم) أي أدامها (سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ﴾ : ولاء منتابعة ، وقال الخليل : هو من الحسم بممنى القطع . قوله ﴿ أعجاز نخل خاوية ـ أصولها ـ فهل ترى لهم من باقية) بقية ، هو تفسير أبي عبيدة أيضا قال : قوله ﴿ خاوية ﴾ أى أصولهاً وهي على دأى من أنتِ النخل ، وشبههم بأعجاز النخل اشارة إلى عظم أجسامهم ، قال وهب بنَّ منبه : كان رأس أحدهم مثل القبة ، وقيل كان طوله اثني عشرة ذراعا ، وقيل كان أكثر من عشرة ، وروى ابن الـكلي قال : كان طول أقصرهم ستين ذراًعا وأطولهم مائة والسكلي بألف . وفي قوله ﴿ فَهِلْ تَرَى لَمْ مِنْ بِاقْيَةٍ ﴾ أي من بقية ، وفي التفسير أن الربح كانتٍ تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه فيبتى جثة بلا رأس فذلك قوله ﴿ كَانَّهُم أَعِمَاذُ نَخُلّ عاوية ﴾ وأعجاز النخل هي التي لا رموس لها . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وفيه ﴿ وَأَهْلُكُتْ عَادْ بِالدَّبُورَ ، ، وورد في صفة الهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبرانى من حديث ابن عباس رفعاه و مافتح الله على عاد من الربح إلا موضع الخاتم ، فرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السها. والأرض ، فرآهم الحاضرة فقالوا : هذا عارض عطرنا ، فألقتهم عليهم فهلسكواً جميعاً ، . ثانيها حديث أبي سعيد الخدرى في ذكر الخوارج ، قوله ( وقال أبن كثير عن سفيان ﴾ كذا وقع هنا ، وأورده فى تفسير براءة قائلا وحدثنا عمد بن كثير ، فوصله لكنه لم يسقه بتهامه وانما اقتصر على طرف من أوله وسياتى الكلام عليه مستونى فى المغازى إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله د اثن أزا أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد ، أى قتلا لايبق منهم أحدا ، إشارة إلى قوله تعالى ﴿ فَهِلْ تَرَى لَمْمُ مِنْ بَاقِيةٌ ﴾ ولم يرد أنه يقتلهم بالآلة الى قتلت بها عاد بمينها ، ويحتمل أن يكون من الاضافة الى الفاعل ويراد به القتل الشديد القوى ، إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والفوة ، ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى و قتل مُحود ، . ثالثها حديث عبد الله وسمعت النبي

عِنْ يَقِرُأُ : فهل من مدكر ، وسيأتى في التفسير إن شاء الله تعالى (\*)

١٧ - ياسيب قول الله تعالى [ ٧٣ الأعراف] : ﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَامُ صَالَحًا ﴾ وقوله [ ١٨ الحجر ] ﴿ كُذَّبُ أَسِحَابُ الحِبْرِ) : الحِبْرِ مُوضِعُ تَمُود . وأما ﴿ حَرْثُ حِبْرٍ ﴾ : حرام ، وكُلُّ ممنوع فهو حَبْر ، ومنه « حِبْر ، ومنه منى خطيمُ الهيت « حِبْر ، والحَبِّرُ كُلُّ بناء بَذَيْتَه ، وما حَبَرَتَ عليهِ مِنَ الارض فهو حِبْر ، ومنه سَمَى حَطْيمُ الهيت حِبْر ، كَانُهُ مَشْتَى مَنْ مُعْطُوم ، مثلُ قنيل من مَقتول ، ويُقال للانثى من الخيل حِبْر ، ويقال المقل : حِبْر ، وحِبَى وأما حَبْرُ اليامة فهو المنزل

٣٣٧٧ – مَرَشُ اللهِ بِن زَمعةَ قال ٣٣٧٧ – مَرَشُ اللهِ عن عبدِ اللهِ بِن زَمعةَ قال « سَمعتُ النبي مِنْ أَبيهِ عن عبدِ اللهِ بِن زَمعةَ قال « سَمعتُ النبي مِنْ اللهِ عن عبدِ اللهِ بِن زَمعةَ ﴾ « سَمعتُ النبي مِنْ اللهِ عن عبدِ اللهِ عن مَا اللهُ عن اللهُ عن

سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عر رضى الله عنهما « ان رسول الله على الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عر رضى الله عنهما « ان رسول الله على الله عن المجر في غزوة سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عر رضى الله عنهما « ان رسول الله على الله المجر في غزوة تبوك أمر م أن لا بشر بوا من بشرها ولا بستقوا منها ، فقالوا : قد عَجنًا منها واستقينا ، فأمر م أن يطرحوا ذلك ألماء » . ويُروى عن سبرة بن مشيد وأبي الشموس « ان النبي عليه أمر بالقاء الطعام » . وقال أبو ذر عن النبي عليه من اعتجن بمائه »

[الحديث ٢٢٧٨ \_ طرفه في : ٢٢٧٩]

٣٢٧٩ - مَرْثُنَا إبراهيمُ بن المنذر حدَّثنا أنسُ بن عياض عن عُبَيدِ اللهِ عن نافع أن عبدَ اللهِ بن عمرَ رضى اللهُ عنهما أخبرَهُ ﴿ انَّ الناسَ نَرَلُوا مِع رسولِ اللهِ عَلَيْكِيْكُ أُرضَ مُمُودَ ، الحَبِرَ ، واستَقَوا مِن بُرها واعتجنوا بهِ ، فأمرَهم رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ أَن يُهِرِيقوا ما استقوا من بِثارِها وأن يَعلِفوا الإبلَ العجينَ ، وأمرَهم أن يَستقوا من البَّر التي كان تَرِدُها الناقة ﴾ . تابعة أسامة عن نافع

٣٣٨٠ - مَرْثُ مُحدُّ أُخبرَ نا عبدُ اللهِ عن مَعْمرِ عن الزُّعرى ِ قال أُخبرَ نَى سالمُ بن عبدِ اللهِ عن أبيه رضى اللهُ عنه « انَّ النبيِّ مِلْكُ لما مرَّ بالحِيجر قال : لاتَدخُلوا مَساكنَ الذين ظَلمُوا ، إلا أن تـكونوا باكينَ أن

<sup>( • )</sup> تنبيه : قدم الحافظ ابن حجر الباپ التالى ( وهو الباب ١٧ من كتاب الانبياء ) فوضعــه هنا ( قبل الباب السابع ) ليـكون الـكلام على نبي الله شعيب وقومه من عاد ، فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث الحكام على نبي الله شعيب وقومه من عاد ، فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في صحيح البخاري من رتم ٢٣٧٧ الى ٢٣٨ متفه من ترتيمها المقسلسل . فنعن في ترتيب طبع العمرح راعينا ترتيب الشارح ، وفي ترتيب ترقيم أحاديث صحيح البخاري واحينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من صحيح البخاري

يُصِيبَكِم ما أَصابَهِم . ثُمَّ تَقَنَّعَ بردائه وهو على الرَّحْل »

٣٣٨١ – صَرَتُنَى عبدُ اللهِ بن محمد حدَّ ثنا وَهبُ حدَّ ثنا أبى سمعتُ يونُسَ عن ِ الزَّهرَى عن سالم ِ أنَّ ابنَ عرَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ لاَنَدَخُلُوا مَساكَنَ الذينَ طَلُمُوا أَنفُسَهِم – إلا أَن تَسكُونُوا باكبن – أَن يُصِيبَكُم مثلَ ما أَصابَهم ﴾

قوله ( باب قول الله تعالى : وإلى ثمود أخام صالحا \_ وقوله -كذب أصاب الحجر ) هوصالح بن عبيد بن أسيف ابن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن ادم بن سام بن نوح ، وكانت منازلهم بالحجر ، وهو بين تبوك والحجاز . قوله (الحجر موضع نمود، وأما حرث حجر : حرام) هو تفسير أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا هذه أنمام وحرث حجر ﴾ أي حرام . **قوله** ( وكل ممنوع فهو حجر ، ومنه حجراً محجوراً ) قال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ ويقولون حَجراً محجوداً ﴾ أي حراما محرماً . قوله ﴿ والحجركل بناء بنيته ، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ، ومنه سمى حطيم البيت حجراً ) قال أبر عبيدة : ومن الحرام سمى حجر الـكعبة ، وقال غيره : سمى حطيها لازه أخرج من البيت وترك هو محطوما ، وقيل ألحطيم ما بين الركن والباب سمى حطيها لازدحام الناس فيه . قوله (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأى الأكثر، وقيل سمى حطيما لأن العربكانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها و تتركها حتى تتحطم و تفسد بطول الزمان ، وسيأتى هذا فيها بعد عن ابن عباس ، فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل ، وقيل سمى حطيها لأنه كان من جملة الكمبة فأخرج عنها وكمَّا نه كسر منها فيصح لهم فعيل بمعنى مفعول، وقوله و مشتق ، ليس مو محمولا على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه . قوله ( ويقال َلانْي من الخيل حجر ، ويقال للمقل حجر وحجى ) هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ لذي حجر ﴾ أى عقل ، قال ويقال للانثى من الخيل حجر . قوله ( وأما حجر اليمامة فهو المنزل ) ذكره استطراداً ، والا فهذا بفتح أوله مي قصبة اليمامة البلد المشهور بين الحجازَ واليمن ، ثم ذكر المصنف في الباب حديث عبد الله بن زمعة في ذكر عافر الناقة . قوله ( ومنعة ) بفتح الميم والنون والمهملة . قوله ( فى قومه )كذا الأكثر ، والسكشميهني والسرخسي و في قوة ، . قوله (كابي زمعة ) مو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى ، وسيأ تى بيان ذلك في التفسير حيث ساقه المصنف مطولاً ، و ليس لعبد الله بن زمعة في البخاري غير هــــذا الحديث ، وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث وقد فرقها في النكاح وغيره ، وعاقر الناقة اسمه قدار بن سالف ، قيل كان أحمر أزرق أصهب . وذكر ابن اسحق في د المبتدأ ، وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم لمل ذلك بعد أن تعنتوا في وصفها ، فاخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة ، فــآمن بعض وكــفـر بعض ، واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يوما بعد يوم ، وكانت إذا وردت تشرب ما. البئر كله ، وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغد ، ثم صاق بهم الأمر في ذلك فانتدب تسعة رمعا \_ منهم قدار المذكور فبأشر عقرها ، فلما بلخ ذلك صالحًا عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام ، فوقع كذلك كا أخبر الله سبحانه وتعالى فى كتابه . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر رفعه و ان الناقة كانت ترد يومها فتشرب

جميع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب ، وفي سنده اسماعيل بن عياش وفي روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا منها . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى بئر ممود ، قوله ( حدثنا سليمان ) هو ابن بلال . قوله ( فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك المام) بين في رواية نافع عقب هذا عن ابن عمر أنه أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بيادها وأن يعلفوا الإبل العجين . قوله ( ويروى عن سبرة بن معبد وأبى الشموس أن النبي بالله أمر بالقاء الطمام ) أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة \_ وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة \_ الجهني قال و قال رسول الله على الأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينه أو حاس به حيسا فايلقه ، و ليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع ، وقد أغفله المزىٰ فى الاطراف كالذى بعده ، وأما حديث أبى الشموس ـ وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكرى لايعرف اسمه \_ أوصل حديثه البخارى في • الأدب المفرد ، والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال وكنا مع رسول الله علي في غزوة تبوك ـ فذكر الحديث وفيه ـ فألتى ذر العجين عجينه وذو الحيس حيسه ، ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد و فقلت يارسول الله قد حسيت حيسة أفأ لقمها راحلتي ؟ قال نعم ، قول (وقال أبو ذر عن النبي ﷺ : من اعتجن بما ته ) وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه , انهم كانوا مع النبي فى غزوة تبوكُ فأتوا على واد فقال لهم الذي يَرْتُجُجُ : انكم بواد ملعون فأسرعوا ، وقال : من اعتجن عجينه أو طبخ قدرا فليكمها ، الحديث وقال : لا أعلمه ألا بهذا الاسناد . قوله في آخر حديث نافع ( وأمرهم أن يستقوا من البتر التي كان تردما الناقة ) في رواية الكشميهني و التي كانت تردماً الناقة ، وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية . وسئل شيخنا الامام البلقيني : من أين علمت تلك البثر؟ فقال : بالتواتر ، اذ لا يشترط فيه الاسلام أنتهى. والذي يظهر أن الذي ﷺ علما بالوحى، ويحمل كلام الشبخ على من سيجيء بعد ذلك. وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار عُمَودُ ، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيونَ الني كانت لمن هلك بتمذيب الله تعالى على كفره . واختلف في الكراهة المذكورة هل هي التنزيه أو للتحريم ؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في و باب الصلاة في مواضع الحسف والعذاب ، من أوائل الصلاة . قوله ( تابعه أسامة ) يمنى ابن زيد الليثي ( عن نافع ) أى عن ابن عمر ، روبنا هذه العاريق موصولة في حديث حرَّمَاة عن ابن وهب قال و أخبرنا أسامة بن زيد ، فذكر مثل حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمرى وفي آخره , وأمرهم أن ينزلوا على بئر نافة صالح ويستقوا منها ، . قوله ( حدثنا محمد ) هو أبن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك . قوله ( لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا ) زاد في روايَّة الكشميميُّ . أنفسهم ، وهذا يتناول مساكن ممود وغيرهم بمن هو كصفتهم وأن كان السبب ورد فيهم . **قوله** فى الرواية الآخرى (حدثنا وهب) هو أبن جرير بن حازم ويونس مو ابن يزيد الآيل. قوله (الا أن تكونوا باكين) كذا للجميع ، لسكن زعم ابن التين أنه وقع في رواية القابسي . الا أن تنكونوا باكيين ، بتُحتانيتين قال : وليس يصحيح لان اليّاء الأولى مُكْسورة في الأصل فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى الياءين لالنقاء الساكنين . قوله ( أن يصيبكم ما أصابهم ) أي كراهية أو خشية أن يصببكم ، والتقدير عند الكوفيين لئلا يصيبكم ، ويؤيد الآول أنه وقع في رواية لأحمد . إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصببكم ما أصابهم ، . وروى أحمد والحاكم باسناد حسن عن جابر قال د لما مر

رسول اقد على بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج عن أمر ربهم، وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم الساء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم اقد وهو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف، وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المحمة

(تنبيه): وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرا عن هذا الموضع بعدة أبواب، والصواب اثباته هنا، وهذا ما يؤيد ماحكاء أبو الوليد الباجي عن أبى ذر الهروى أن نسخة الاصل من البخاري كانت ورقا غير عبوك، فريما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ماوجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك، والا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ممود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح

#### ٧ - باب إمان يأجوج ومأجوج

وقول الله تعالى [ ١٨ الحكمات ] : ﴿ وَالوا ياذا القرنَين ِ إِنَّ يأجوج وَمأجوج مُفيدون في الأرض ﴾ وقول الله تعالى [ ١٨ الحكمات ] : ﴿ وَيَسْالُونَكَ عَن ذَى القرنَين - إِلَى قوله - سببا ﴾ سبباً : طريقا ، إلى قوله ﴿ آتونى زُ بِرَ المديد ﴾ واحدُ ها زُ برة وهى القطع ﴿ حتى إذا ساوى بين الصد فَين ﴾ يُقال عن ابن عبّاس الجبلين . والسد "بن : الجبلين . خرّجا أجرا . ﴿ قال انفُخوا حتى إذا جمله والله أنوا قال آ تُونى أفرغ عليه وقطرا ﴾ أصبُ عليه رصاصا ، ويقال المحدد ، ويقال العدد ، وقال ابن عبّاس ي : النّحاس ﴿ فا اسطاعوا أن يَظهروه ﴾ أصبُ عليه ، النّحاس ﴿ فا اسطاعوا أن يَظهروه ﴾ يعاوه ، اسطاع : استفعل من طحت له ، فلذاك فتح أسطاع يسطيع ، وقال بعضهم استطاع يستطيع . ﴿ وما استطاعوا له تقبا . قال هذا رحمة من وناقة دكاه : الستام لها . والد كداك من الأرض مِثله حتى صَاب وتلبّد . ﴿ وكان وعد وبي حقا . وتركنا بعضهم يومّدٍ لاستنام لها . والد كداك من الأرض مِثله حتى صَاب وتلبّد . ﴿ وكان وعد وبي حقا . وتركنا بعضهم يومّدٍ يوجه في بعض ، حتى إذا فُيحَت يَأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يَنسِلون ﴾ قال قتادة : حدَب اكمة . وقال رجل قنبي عليه . وقال رجل قنبي السد مثل البُرد الحبّر . قال : قد رأيته »

٣٣٤٦ - عَرَضَ مِن بنَ بَكِيرِ حَدَّتُنا اللهثُ عَن عُقيلٍ عَن ابنِ شَهَابٍ عَن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ أَن زينبَ بنت أبي سلمة حدَّقَتهُ عَن أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضى الله عنهن « ان النبي بَلِيْ وَخل عليها فَزِعا يقول : لا إلله إلا الله ، ويل للمرب من شر قد الترب ، فتح اليوم من رَدْم باجوج وما جوج مثل هذه - وحَدِّق بإصبَعهِ الإبهام والتي تَليها - فقالت زينبُ بنت جَحش : فقلت يارسول الله أَ تَميلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ، إذا كَثَرَ الحَلَث .

[الحديث ٢٤٤٦ \_ أطرافه في : ١٩٥٨ ، ٢٠٠٧ ، ٢١٠٠]

٣٣٤٧ – حَرَّثُ مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثَنا وُهَيب محدَّ ثَنا ابن طاوُس عن أبيه عن أبي هريرةَ رضىَ اللهُ عنه عن النبي يَرَّافِي قال ﴿ فَتَحَ اللهُ مَن رَدْمِ يأْجُوجَ ومأْجُوجَ مَثْلَ هٰذَه ، وعقد بيدِهِ تِسمين ﴾ [ الجديث ٢٣٤٧ – طرفه في : ٧١٣٦]

٣٣٤٨ – وَرَشُ إِلَيْهُ عِنْهُ عَنْهُ مِنْ أَصَرِ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْأَعْشِ حَدِّقَنَا أَبُو صَالِحُ عَنَ النِي عَيَظِيْهُ قَالَ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : يَا آدَمُ . فيقول : لَبَيكَ وَسَعدَ بِك ، والخيرُ فَى يَدَيك . فيقول : أُخْرِجْ بَعْثَ النار . قال : وما بَعْثُ النار ؟ قال : من كلِّ أَلْفِي تِسَمَاءُ وَتَسْعَبُ وَسَعَةً وَتَسْعَبُ الْفَاسِ الْمَاسِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَلَا عَلَى النَّاسَ اللهُ كَارَى وما هم بسكارَى و ولسكن في يَدَابَ اللهُ شَدِيد ، قالُوا : يَارسُولَ اللهِ ، وأَيُّنَا ذُلِكَ الواحد ؟ قال : أَبْشِرُوا قالَ مَنكُ رَجِلاً ومن يأجوجَ عَذَابَ اللهُ شَديد ، قالُوا : يارسُولَ اللهِ ، وأَيُّنَا ذُلِكَ الواحد ؟ قال : أَبْشِرُوا قالَ مَنكُرُنا . فقال : أرجو أَن تكونُوا رُبُعَ أَهِلِ الجَنة . فَكُرِّنا . فقال : أرجو أَن تكونُوا يُصَفّ أَهِل الجَنة . فَكَرِّنا . فقال : أرجو أَن تكونُوا يَصَفُ أَهِل الجَنة . فَكَرِّنا . فقال : ما أَنتَم في الناس الا كالشَّمْرةِ السُوداء في جلدِ ثور و أَبيض ، أو كشعرة ييضاء في جلدِ ثور و أسود »

[الحديث ٣٤٨ \_ أطرافه في : ٧٤١ ، ٦٥٣٠ ، ٩٣٤٨ ]

قوله (باب قول الله تمالى (ويسألونك عن ذى القرنين \_ إلى قوله \_ سببا )كذا لا ي ذر ، وساق غيره الآية ، ثم انفقوا إلى قوله تمالى (آتونى زبر الحديد) ، وفي ايراد المصنف ترجمة ذى القرنين قبل ابراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الاسكندر اليوناني ، لأن الاسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام ، و بين زمن ابراهيم وعيسى أكثر من ألني سنة ، والذى يظهر أن الاسكندر المتأخر لقب بذى القرنين تفيها بالمتقدم لسعة ملسكه وغلبته على البلاد الكثيرة ، أو لانه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك ، والحق أن الذى قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم ، والفرق بينهما من أوجه : والفرس فلقب ذا القرنين لذلك ، والحق أن الذى قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم ، والفرق بينهما من أوجه : أن ذا القرنين دخل المسجد أن ذا القرنين ما روى الفاكهي من طريق عباس أن ذا القرنين سأل ابراهيم أن ذا القرنين ما أن يدعو له فقال : وكيف وقد أفسدتم بثرى ؟ فقال لم يكن ذلك عن أمرى ، يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير أحد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد ابراهيم واسما على يدنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا : تمن عبدان على بن أحد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد ابراهيم واسما على يدنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا : تمن عبدان على بن أن ذو القرنين قدم عهد ذى القرنين . نانى الأوجه : ما الله خر الرازى في نفسيره : كان ذو القرنين نبها . وكان الاسكندر كافرا ، وكان معله ارسطاطاليس وكان يأتمر قال الله خر الرازى في نفسيره : كان ذو القرنين نبها . وكان الاسكندر كافرا ، وكان معله ارسطاطاليس وكان يأتمر

بامره وهو من الكفار بلاشك ، وسأذكر ماجاء في أنه كان نبيا أم لا . ثا اثما كان ذو الفرنين من العرب كما سنذكر بعد ، وأما الاسكنند فهو من اليونان ، والعربكلها من ولدسام بن نوح بالانفاق ، وان وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا ؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا . وشبهة من قاّل إن ذا القرنين هو الاسكندر ما أخرجه الطبرى ومحمد بن ربيع الجيزي في • كتَّاب الصحابة الذين نزلوا مصر ، باسناد فيه ابن لهيمة أن رجلا سأل الذي ﷺ عن ذي الفر نين فقال : كان من الروم فاعطى ملـكا فصار إلى مصر وبني الاسكندرية ، فلما فرخ أناه ملك فمرج به فقال : انظر ماتحتك ، قال : أرى مدينة واحدة ، قال : تلك الارض كلما ، وإنما أراد الله أن يربك وقد جمل لك في الأرض سلطانا ، فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لو صح لرفع النزاع ولسكمنه صعيف ، والله أعلم . وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما تقدم ، وهذا مروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو ابن العاص وعليه ظاهر القرآن . وأخرج الحاكم من حديث أبى هريرة قال الذي ﷺ و لا أدرى ذو القرنين كان نبيا أو لا ، وذكر وهب في • المبتدأ ، أنه كان عبدا صالحا وأن الله بعثه إلى أدبعة أم أمتين بينهما طول الأرمن وأمتين بينهما عرض الارض وهي ناسك ومنسك وتاويل وهاويل، فذكر قصة طويلة حكاها الثعلي في تفسيره وقال الزبير في أوائل ﴿ كُتَابِ النسبِ ، حدثنا ابراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشأم بن سعد عن سعيد بن أبي ملال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن السكو" ا يقول لعلى بن أبي طالب : أخبرني ما كان ذو القرنين؟ قال : كان رجلًا أحب الله فأحبه ، بعثه الله إلى قومه فضر بوه على قرنه ضرية مات منها ، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها ، ثم بعثه الله فسمى ذو القرنين . وعبد العزيز ضعيف ، ولسكن توبع على أبى الطفيل ، أخرجه سفيان بن عيينه في جامعه عن أبن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد : وناصح الله فناصحه . وفيه لم يكن نبيا ولا ملكاً . وسنده صحيح سمعناه في الاحاديث المختارة للحافظ الضياء ، وفيه إشكال لَان قوله د ولم يكن نبياً، مغاير لقوله دبعثه الله إلى قومه، ، إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة . وقيل كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلي ، وهذا مروى عن عمر أنه سمع رجلاً يقول ياذا القرنين فقال: تسميه باسماء الملائكة ؟ وحكى الجاحظ في د الحيوان ، أن أمه كانت من بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة ، قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غیری ، وقیل کان من الملوك وعلیه الاكثر ، وقد تقدم من حدیث علی مایوم و الی ذلك ، وسیأتی فی ترجمهٔ موسی في الكلام على أخبار الخضر ، واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول على ، وقيل لانه بلغ المشرق والمغرب أخرجه الزبير بن بكار من طريق سلمان بن أسيد عن ابن شهاب قال : انما سمى ذا القرنين لانه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلِّعها ، وقيل لانه ملكهما . وقيل دأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمس، وقيل كان له قرنان حميقة، وهذا أنكره على في رواية القاسم بن أبي بزة، وقيل لانه كان له صفيرتان تواريهما ثيابه، وقيل لانه كانت له غديرتان طويلتان من شعره حتى كَان يطأ عليهما ، وتسمية الصفيرة من الشمر قرنا ممروف ومنه قول أم عطية و وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، ومنه قول جميل و فلثمت فاها آخذا بقرونها ، وقيلكانت صفحتا رأسه من محاس وقيل لتاجه قرنان ، وقيل كان في رأسه شبه الترنين ، وقيل لآنه دخل النور والظلمة ، وقيل لانه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس ، وقيل لان قرني الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه ، وقيل لانه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف ، وقيل لانه كان إذا قائل قائل بيديه وركابيه جمهما ،

وقيل لانه أعطى علم الظاهر والباطن ، وقيل لآنه ملك فارس والروم . وقد اختلف في اسمه فروى ابن مروديه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في دكمتاب النسب، عن أبراهيم بن المنذر عن عبد المزيز بن عمران عن أبراهيم ابن اسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدنان ، واسناده ضعيف جدا الضعف عبد العزيز وشيخه ، وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن ابراهيم فكيف يكون من ذريته لاسما على قول من قال كان بين عدنان و ابراهيم أربمون أبا أو أكثر ، وقيل اسمه انصعب و به چزمکعب الاحبار وذکره این مشام نی د التیجان ، عن ابن عباس أیصنا ، وقال أبو جمفر بن حبیب فی کنتاب والمحبر ، هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة وأمه ماء السهاء ماوية بنت هوف بن جشم ، قال وقيل اسمه الصعب ابن قرن بن همال من ملوك حير ، وقال الطبرى هو اسكندروس بن قيلبوس وقيل فيلبس وبا اثانى جزم المسمودى ، وقيل اسمه الحميسع ذكره الحمداني في كتب النسب قال : وكنيته أبو الصعب وهو ابن عرو بن عريب بن زيد ابن كهلان بن سبأ ، وقيل ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الازد ، وقيل باسقاط عبد الله الأول ، وأما قول ابن اسحق الذي حكاء ابن هشام عنه إن اسم ذي القرنين مرزبان بن مردية ، بدأل مهملة وقبل بزاي فقه صرح بأنه الاسكندر ، ولذلك اشتهر على الالسنة الشهرة السيرة لابن اسمق . قال السهيلي : والظاهر من علم الاخبار أنهما اثنان أحدهماكان على عهد أبراهيم ويقال أن إبراهيم تحاكم اليه فى بئر السبع بالشام فقضى لابراهيم والآخركان قريباً من عهد عيسى . قلت : لسكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول به ليل ماذكر في ترجة الحضر حيث جرى ذكره في قصة موسى قريبا أنه كان على مقدمة ذي القرنين ، وقد ثبتت قصة الحضر مع موسى وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاً ، و تأتى بقية أخبار الحضر هناك إن شاء الله تعالى . فهذا على طريقة من يقول إنه الاسكندر ، وحكى السهيلي أنه قيل إنه رجل من وله يونان بن ياف، اسمه هرمس ويقال هرديس ، وحكى القرطبي المفسر تبعـا للسهيلي أنه قبل انه أفريدون ، وهو الملك القديم للفرس الذي قتل الصحاك الجبــار الذي يقول فيه الشاعر:

فكأنه الصحاك فى فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون وللصحاك قصص طويلة ذكرها الطبرى وغيره . والذى يقوى أن ذا القرنين من العربكثرة ماذكروه فى أشعارهم ، قال أعشى بن ثعلبة :

والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنو فى جدث هناك مقيم والحنو بكسر المهملة وسكون النون فى ناحية المشرق . وقال الربيع بن صبيع : والصعب ذو القرنين عمر ملكم ألفين أمسى بعد ذاك رمها

وقال قس بن ساعدة :

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح وقال تبع الحيرى:

قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد

من بعده بلقيس كانت عتى ملكتهم حتى أناها الهدهد

وقال بمض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من الين مخاطب قوماً من مضر:

سموا لنا واحدا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا كالنبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ماقبلا

وقال النعان بن بشير الأنصاى الصحابي ابن الصحابي :

ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم

انهى . ويؤخذ من أكثر هذه الشوأهد أن الراجح في اسمه الصعب ، ووقع ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امرى القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم ، وأخرج الزبير بن ابراهيم بن المنذر عن محمد بن الصحاك ابن عمَّان عن أبيه عن سفيان الثورى قال : بلغني أنه ملك الدنياكلها أربعة : مؤمنان وكافران ، سليان الني عليه السلام وذو القرنين و بمرود و بختنصر . ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت عجاهدا يُقول : ملك الارض أربعة فسهام . قول (سببا طربقا ) هو قول أبي عبيدة في • الجاز ، • وروى أبن أبي شيبة من حديث عل مرفوعاً أنه قيل له :كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال : سخر له السحاب وبسط له النور وبدت له الاسباب. قوله (زبر الحديد وأحدها زبرة وهى النطع) هو قول أبي عبيدة أيضًا قال: زبر الحديد أى قطع الحديد واحدما زبرة . قوله ( حتى إذا ساوى بين الصدفين ، يقال عن ابن عباس الجبلين ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ بين الصدفين ﴾ قال : بين الجبلين . وقال أبو عبيدة : قوله ﴿ بين الصدفين ﴾ أى ما بين الناحيتين من الجبلين . قوله ( والسدين الجبلين ) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا في قصة ذي القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس، ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء فبني السدين ، وفي اسناده صنعف ، والسدين بالفتّح والضم بمعنى قاله السكدائي ، وقال أبو عمرو بن العلاء : ماكان من صنع الله فبالضم وما كان من صنع الآدى فبالفَتح ، وقيل بالفتح ما رأيته و بالعنم ما توارى عنك . قوله (خرجاً : أجراً ) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : خرجا قال أجرا عظيماً . قوله (آتوني أفرغ عليه قطرا : أصب عليه رصاصا ، ويقال الحديد ، ويقال الصفر . وقال ابن عباس النحاس) أما القول الأول والثاني فحكاهما أبو عبيدة قال في قوله ﴿ أَفْرَغُ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴾ أي أصب عليه حديدا ذا تباً ، وجمله قوم الرصاص انتهى . والرصاص بفتح الراء وبكسرهاً أيضاً ، وأما الثالث فرواه ابن أبي حاتم من طريق الصحاك قال ﴿ أَفْرَعُ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴾ قال صفراً . وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم باسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباسَ قال ﴿ أَفْرَغُ عَلَيْهُ قَطْرًا ﴾ قال : النحاس . ومن طريق السدى قال : الفطر النحاس المذاب ، وبناه لهم بالحديد والنحاس . ومن طريق وهب بن منيه قال : شرقه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل له عرقا من نحاس أصفر فصاركانه برد محبر من صفرة النحاس وحرته وسواد الحديد . قوله ( فما اسطاعوا أن يظهروه : يعلوه ) هو قول أبي عبيدة قال ﴿ فَمَا اسطاعوا أَنْ يَظْهُرُوهُ ﴾ أَيْ أَنْ يَعْلُوهُ ، تَقُولُ ظَهْرَت فوق الجبل أي علوته . قوله (اسطاع استفعل من طعت له فلذلك فتح أسطاع يسطيع ، وقال بعضهم استطاع يستطيع ) يعنى بفتح الممزة م - 14 ج 🏲 \* منع الباري

من أسطاع وضم الياء من يسطيع . قوله ( جمله دكاء : ألزقه بالارض ، ويقال ناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد) قال أبو عبيدة ﴿ جمله دكا. ﴾ أى تركه مدكوكا أى ألزقه بالأرض، ويقال ناقة دكاء أي لاسنام لها مستوية الظهر ، والعرب تصفُّ الفاعل والمفعول بمصدرهما فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا . قوله ( وقال قتادة ﴿ حدب ﴾ أكمة ) قال عبـــــد الرزاق في التفسير عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ قال من كل أكمة . ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح، دوى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً ويأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعائة أالف وجل لايموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كالهم قد حمل السلاح ، لايمرون على شي. إذا خرجوا إلا أكلوه ،ويأكاون من مات منهم ، وسيأتى مربد لذلك في كنتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وقد أشار النووي وغيره الى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولدياً جوج ومأجوج من نسله ، وهوقول منكر جداً لا أصل له إلا عرب بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام في « النيجان ، أن أمة منهم آمنوا باقه فتركهم ذو القرنين لما بني السد بارمينية فسموا الترك لذلك . قوله ( وقال رجل للنبي علي : رأيت السد مثل البرد الحبر ، قال : رأيته ) وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه وقال للنبي ﷺ : يارسول الله قد رأيت سد ياجوج ومأجوج ، قال : كيف رأيته ؟ قال مثل البرد المحبرطريقة حمراء وطريقة سوداء . قال : قد رأيته ، ورواه الطبراني من طربق سميد بن بشير عن قتادة عن رجاين عن أبي بكرة . أن رجلا أتى الني 🏂 نتال ، فذكر نحوه وزاد نيه زيادة منكرة رهى . والذى نفسى بيده لقد رأيته ليلة أسرى بى لبنة من ذهب وُلْبَنَةُ مِن فَضَةً ، وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنني عرب أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولًا . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة : أحدها حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم ياجوج وماجوج ، وسيأتي شرحه مستوفي في آخر كتتاب الفتن . ثانيها حديث أبي هريرة نحوه باختصار ويأتي هناك أيضًا . ثالثها حديث أبي سعيد في بعث النار ، وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق . والغرض منه هنا ذكر ياجوج وماجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه الآمة بالنسبة اليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال خلاف ذلك

٨ - باسب قول الله تمالى [ ١٦٥ النساء ] : ﴿ وَا تُكَذَ اللهُ إبراهيمَ خليلا ﴾
 وقوله [ ١٢٠ النحل ] : ﴿ إن إبراهيمَ كان أمةً قانتا أن ﴾

وقوله [ ١١٤ التوبة ] : ﴿ إِن إِبراهِيمَ لأَوَّاهِ حليم ﴾ وقال أبو مَيسرَةَ : الرحيمُ بلـانِ الحبشة وقوله [ ١١٤ التوبة ] : ﴿ إِن إِبراهِيمَ لأَوَّاهِ حليم ﴾ وقال أبو مَيسرَةَ : الرحيمُ بلـانِ الحبشة ٣٣٤٩ — مَرْشُنَ مُحدُ بنُ حُبيرِ عنِ عَالَى حدَّ نيا الغيرةُ بن النعانِ قال حدَّ ني سعيدُ بنُ جُبيرِ عنِ بنِ عبّاسِ رضى اللهُ عنهما عن النبيِّ وَلَيْكُ قال ﴿ إِنْ يَمْ عَسُورُ وَنَ حُفَاةً عُرُاةً عُرُ لا ً . ثم قرأ ﴿ كَا بِدَ أَنَا أُولَ لَنْ عَبّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَلَينَ ﴾ وأوّلُ مَن يُكسى يومَ الفيامة إبراهيمُ . وإنَّ أناساً من أصابي الحق مُندُ عارقتهم ، وَعَدا علينا ، إِنَا كُنّا فاعلين ﴾ وأوّلُ مَن يُكسى يومَ الفيامة إبراهيمُ . وإنَّ أناساً من أصابي . فيقال : إنهم لم يَزالوا مر تدّينَ عَلَى أعقابهم منذُ فارقتَهم ،

فأقول كا قال العبد الصالح ﴿ وكنتُ عليهم شهيداً مادمتُ فيهم \_ إلى قوله \_ الحكيم ﴾ [ الحديث ٢٤٤٩ \_ ١٩٧٥ ، ٢٠٤٩ ]

• ٣٣٥ – عرض إلى ذيب عن سعيد الله قال أخبر أني أخى عبد الحميد عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي بالله قال ﴿ يُلق إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة وعلى وَجه آزر قَتَرَةُ وَعَبَرَة ، فيقول له إبراهيم : ألم أقُل لك لا تسمى النبي يقول أبوه : قاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : الم أقُل الله تعلى المنافق عنه أخرى من أبي الأبعد الفيقول الله تعالى : إنى يارب إنك وعد تنى أن لا تخز يني يوم يبعثون ، فأي خزى أخزى من أبي الأبعد ا فيقول الله تعالى : إنى حرامت الجنة على المسكل المنافق ، فيؤخذ المنافق في النار »

[ الحديث : ۲۳۰۰ ـ ظرفاه في : ۲۲۸ ، ۲۲۷۹ ]

٣٣٥٢ \_ حَرْشُ ابراهيمُ بن موسىٰ أخبرنا هشامٌ عن مَمْمر عن أَيُّوبَ عن عِكرمةَ عن ِ ابن ِ عباسِ ورضى الله عنهما « انَّ النبي على السور أَى الصورَ في البيت لم يَدخلُ حُتَى أَمرَ بها تُفجيت ورأَى ابراهيمَ واسماعيلَ عليهما السلامُ بأيدِيهما الأزلامُ فقال : قا تَلَهمُ الله ، واللهِ انِ استَفْسَا بالأزلامِ قَطَهُ »

٣٣٥٣ - حَرَثُ عِلَى بَنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّمَنا يحِيى بِنِ سَمِيدٍ حَدَّمَنَا عُبَيدُ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَى سَمِيد بِنَ أَبِي سَمِيدٍ عَنَ أَكْرَمُ النّاس؟ قَالَ : أَتَمَا مُ . فقالوا : ليس عن عن أبيه عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه و قِيلَ يارسولَ اللهِ مَن أكرَمُ النّاس؟ قال : أَتَمَا مُ . فقالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فمن مَمادِن هذا نَسألك ، قال : فمن مَمادِن المربِ تَسألون ؟ خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام اذا فقيموا »

قال أبو أسامةً ومعتمِرٌ ﴿ عَن عُبِيدِ اللهِ عَن سَعِيدِ عَن أَبِّي هُرَ بِرَةً عَن ِ النَّبِّ ﴿ إِنَّ

[ الحديث ١٩٥٧ ــ أطرافه في : ١٩٧٤ ، ١٩٨٣ ، ١٩٤٩ . ١٩٨٩ ]

٣٣٠٤ - مَرْشُ مُؤَمَّلٌ حدَّنَنا اسماعيلُ حدثنا عوفٌ حدثنا أبو رَجاءِ حدَّنَنا سَمُرة قال: قال رسولُ اللهِ مَيْكِينِ ﴿ أَتَانِ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَا تَيْنَا عَلَى رَجَلَ طُولِلًا أَكَادُ أَرَى رَأْمَنَهُ طُولًا ، وانه ابراهيمُ عَنْكُمْ ﴾ اللهِ مَيْكُمْ اللهِ مَا تَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾

وه ٣٣٥٥ - حَرَثَى بيانُ بن عرو حدَّ ثنا النَّضَرُ أخبرَ نا ابنُ عَونِ عن مجاهدِ أنه سمعَ ابنَ عباس رضى الله عنهما - وذكرواله الدجالَ بينَ عَينَيهِ مكتوبُ كافر أو ك ف ر - قال : لم أسمَعهُ ، ولكنّهُ قال : أما ابراهيمُ فانظروا الى صاحبِكم ، وأما موسى فجند آدم كلّى جمل أحرَ يَخطوم بخُنْهة م كأني أنظرُ الهِ انحدَرَ في الوادى »

٣٣٥٦ - مَرْشُ كُتَيبة من سعيد حدَّثنا مُغيرة من عهدِ الرحْنِ القَرْشَى عن أبى الزَّنادِ عن الأهرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَيْنِيْنَ ﴿ اخْتَتَنَ ابراهيمُ عَلِهِ السلامُ وهو ابنُ ثمانينَ سنةً بالقَدُّوم ﴾ . تابعه عبدُ الرحن عن أبى سلمة

[ الحديث ١٣٥٦ \_ طرفه في : ١٢٩٨ ]

حَرَثُنَا أَبُو اللِّيانِ أَخْبِرَ نَا شَمِيبٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّنَادُ وقالَ ﴿ بِالْفَكُومِ ، مُخفَفَة . تَابِعَهُ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ اسْحَاقَ عن أَبِى الزِّنَاد . وتَابِعَهُ عَجْلانُ عن أَبِي هُرِيرةَ . ورواهُ محمدُ بِن عُرِّرُو عن أَبِي سَلَمَةَ

٣٣٥٧ - مَرْشُ سعيدُ بن تَليدِ الرُّعَينُ أَخبرَ نَا ابنُ وَهبِ قَالَ أَخبرَ فَى جريرُ بن حَازِمٍ هِن أَيوبَ عن محدِ عَن أَبِي هر يرة رضى َ اللَّ عنه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَمْ يَكذَبُ ابرِاهِيمُ عَلَيْهِ السلامُ الا ثلاثَ كذِبات »

٣٣٥٨ - مَرْشُ محدُ بنُ محبوب حدَّثنا حادُ بنُ زيد عن أيوبَ عن عجدٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه الله : ﴿ لَمْ يَكَذِب ابراهيمُ عليه السلامُ الا ثلاث كذبات : ثنتين منهن في ذات الله عز وجل : قولهُ ﴿ الى سَتِيم وقوله ﴿ بَل فَعلهُ كَبِيرُ مُ هٰذا ﴾ وقال : بينا هو ذات يوم وسارة ُ اذ أتى على جَبّار من الجبابرة ، فتبل له : ان ها عنا رجلا مه أمر أة من أحسن الناس ، فأرضل اليه فسألهُ عنها فقال : من هذه ؟ قال : أختى ، فأنى سارة قال : يا سارة كيس على وَجهِ الأرض مؤمن غيرى وغيرك ، وان هذا سألنى عنك فأخبرته أنّاك أختى ، فلا تكذّبينى ، فارسل إليها ، فلما دَخلت عليه ذَهب يَتّناوُ لما بيده فأخِذ . فقال : ادْهِى الله له كولا أَصْرُك ، فلا تكذّبينى ، فأطلق . فدّعا بعض فأطلق . ثم أنه فلم الثانية فأخِذ مثلها أو أشدً ، فقال : ادعى الله كلى ولا أَشُرُك ، فدّعَت فأطلق . فدّعا بعض فأطلق . ثم من أنونى بانسان ، إنما أثيتُ وني بشيطان ، فأخذ منها هاجر . فأثنه وهو قائم كيسلى ، فأوما ميده : منهيم ؟ قالت : ردّ الله كد كد السكافي \_ أو الفاجر \_ في تحره ، وأخذ م هاجر . قال أبو هريرة : تك يهده : منهيم عابنى ماه السهاه »

٣٣٠٩ - مَرْشُ عَبَيدُ اللهِ بن موسى - أو ابنُ سلام عنه - أخبرَ نا ابنُ جُرَيجٍ عن عبدِ الحميدِ بن جُبَيدِ عن سيدِ بن الله عن سعيدِ بن الله عن الله عن أم شرَيكِ رضى الله عنها ﴿ انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمْرَ بَقَتَلِ الوَزَغِ وقال : كان يندُخُ على إبراهيم عليهِ السلام ﴾

• ٣٣٦ - مَرْشُ عرم بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمشُ قال حدثني إبراهيمُ عن علقمةَ عن عبد الله وضى الله عنه قال « لما مَرْكَ ﴿ الذينَ آمَنوا ولم يَادِسُوا إِيمَا مَهم بظلم ﴾ قلنا: يارسولَ الله ، أيْنا لا يَظِلمُ نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون ، ﴿ لم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ : بشرك ، أولم تسمَعوا إلى قول اتمان لابنه ﴿ ريا بني لا تُشرِكُ بالله ؟ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ »

قُولِهِ (باب قول الله تمالى : واتخذ الله ابراهيم خليلا ، وقوله : ان ابراهيم كان أمة قانتا لله ، وقوله : ان ابراهيم لاو الم حليم ) وكمانه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى على ابراهيم عليه السلام ، وابراهيم بالسريانية معناه أب راحم ، والخليل فميل بمعنى فاعل وهو من الحلة بالضم وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله ، وهذا صحيح بالنسبة إلى ما فى قلب ابراهيم من حب الله تعالىٰ . وأما اطلاقه فى حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة ، وقيل الحلة أصلها الاستصفاء وسمى بذلكُ لانه يوالى ويعادى فى الله تعالى ، وخلة الله له نصره وجعله إماما ، وقيل هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة ، سمى بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه ، وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل إنَّ شاء الله تعالى . وابراهيم هو ابن آزر واسمه تارح بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن فاحور بنون ومهملة مضمومة ابنشاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ابن راغوء بفين معجمة ابن فالح بفا. ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال غابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالح بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سأم بن نوح ، لايختلف جهوراً هل النسب ولا أهل الكنتاب في ذلك ، إلا في النطق ببعض هذه الاسماء . نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ . قوله (وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة ) يعني الأقراه ، وهذا الآثر وصله وكبع في تفسيره من طريق أبي إسحق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : الاواه الرحيم بلسان الحبشة . وروى أبن أبي حاتم من طريق ابن مسمود باسناد حسن قال : الأواه الرحيم ، ولم يقل بلسان الحبشة . ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين قال و قال رجل : يارسول الله الأواه؟ قال : الحاشع المتضرع في الدعاء ، ومن طريق ابن عباس قال : الآواه الموقن . ومن طريق مجاهد قال: الآواه الحفيظ ، الرجلُّ يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا . ومن وجه آخر عن مجاهد قال : الأواه المنيب الفقيه الموفق . ومن طريق الشعى قال : الآواه المسبح . ومن طريق كعب الاحبار في قوله أواه قال : كان إذا ذكر النَّار قال أواه من عذاب الله . ومن طريق أبي ذر قال دكان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه أوَّه أوه فقال النبي بَرَالِيُّ إنه لأواه ، رجاله ثقات الا أن فيه رَجلًا مهما ، وذكر أبو عبيدة أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقاً ولزوما لطاعــــة ربه . ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثًا : أحدمًا حديث ابن عباس في صفة الحشر ، والمقصود منه قوله ، وأول من يكسى

يوم القيامة ابراهيم عليه السلام ، وروى البيهتي في د الاسماء ، من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا : أول من يكسى ابراهيم حلة من الجنة ، ويؤتى بكرسى فيطرح عن يمين العرش ، ويؤتى بى فأكسى حلة لايةوم لها البشر ، ويقال إن الحكمة في خصوصية ابراهيم بذلك الحكوثة ألق في النار عريانا ، وقيل لانه أول من لبس السراويل. ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك نفضيله على نبينا محمد على لأن المفضول قد يمتاز بشي. يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة . و يمكن أن يقال لا يدخل النبي ﷺ في ذلك على القول بأن المنتكم لا يدخل في عموم خطا به . وسيأتى مزيد لهذا في أواخر الرقاق . وقد ثبت لا براهيم عليه السلام أو ايات أخرى كُشيرة : منها أول من ضاف الصنيف . وقم الشارب واختتن ورأى الشيب وغير ذلك ، وقد أنيت على ذلك بأدلة في كتنا بى د إقامة الدلائل على معرفة الأوائل ، وسيأتى شرح حديث الباب مستوفى فى أواخر الرقاق ان شاء الله تعالى . ثانيها حديث أبي هر وة م يلقى ابراهيم أباء آزر يوم القيامة ، وسيأنى شرحه فى تفسير الشعراء ان شاء الله تعالى . ثالثُها حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت أخرجه من وجهين ، وقد مضى أيضا في الحج ، ويأتى شرحه فيما يتملق بالازلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تمالى . رابعها حديث أبي هريرة , قيل يا رسول الله من أكرَّم الناس ، وسيأتى شرحه في قصة يمقوب . قولِه ( وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ) يعني أنهما خالفا يحيي القطان في الاسناد فلم يقولًا فيه و عن سعيد عن أبيه ، ورواية أبي أسامة وصلها للصنف في قصة يوسف ، ورواية معتمر وصلها المؤلفُ في قصة يمقوب . خامسها حديث سمرة في المنام الطويل الذي تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز ، ذكر منه هنا طرفا وهو قوله . فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وأنه أبراهيم عليه السلام ، وسيأتي شرحه مستوفي إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير . سادسها حديث ابن عباس وقد سبق في الحج ويأتى شرحه في ذكر الدجال وغيره ، والفرض منه قوله ء أما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم ، وأشار بذلك الى نفسه فانه كان أشبه الناس بابراهيم عليه السلام . سابعها حديث أبي هريرة . اختتن ابراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ، رويناه بالتشديد عن الأصلى والقابسي ، ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف ، قال النووى : لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف، وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلا، واختلف في المراد به فقيل: هو أسم مكان، وقيل اسم آله النجار، فعلى الثانى هو بالتخفيف لا غير، وعلى الأول ففيه اللغتان، هذا قولُ الاكثرُ وعُكُسه الداودي، وقدُ أنكر ابن السكيت التشديد في الآلة ، ثم اختلف فقيل هي قرية بالشام ، وقيل ثنية بالسراة ، والراجح أن المراد في الحديث الآلة ، فقد روى أبو يعلى من طريق على بن رباح قال , أمر ابراهيم بالحتان ، فاختتن بقدوم فاشتد عليه ، فأوحى الله اليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته ، فقال : يارب كرهت أنْ أُوْخر أمرك ، قوله (حدثنا أبو اليمان حدثنا شميب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة ) يعنى انه روى الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولا وصرح بتخفيف الدال ، وهذا يؤيد رواية الاصيلى والقابسي . ( تنبيه ) : وقع في بعض النسخ تقديم رواية أبى اليمان بعدرواية قتيبة ، والذي منا مو المعتمد . قوله ( تابعه عبد الرحن بن اسمق عن أبى الزناد ، و تابعه عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلة عن أبي هريرة ) . أما متابعة عبد الرحن بن اسحق فوصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ولفظه د اختتن ابراهيم بعد ما مرت به ثمانون واختتن بالقدوم ، وأما متابعة عجلان فوصلها أحمد عن يحيي الفطان عنابن عجلان مثل رواية قتيبة ،

وأما رواية محمد بن عرو فوصلها أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه ولفظه د اختتن ابراهيم على رأس بمانين سنة واختتن بالقدوم ، فاتفقت هذه الروايات على أنه كان أبن ثمانين سنة عند اختتانه . ووقع في الوطأ موقوفا عن أبي هريرة . وعند ابن حبان مرفوعاً وأن ابراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة ، والظَّاهر أنه سقط من المتن شيء فأن هذا القدر هو مقدار عمره ، ووقع في أخر وكتاب العقيقة لآبي الشيخ ، من طريق الآوزاعي عن يحيي ابن سميد عن سميد بن المسيب موصولاً مرفوعاً مثله وزاد ﴿ وَعَاشَ بِعَدَ ذَلَكَ ثَمَا نَيْنَ سَنَةً ﴾ فعلى هذا يكون عاش مَا تَى سَنَةَ وَاللَّهُ أَعَلَمُ وَجَمَّعُ بِمِصْهُمُ بِأَنْ الْأُولَ حَسَبِ مِنْ مَبِداً نَبُوتُهُ وَالثَّانَ مِن مَبِداً مُولَدُهُ . الحديث الثامن ، قوله ( حدثنا سميد بن تليد ) بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة الرعيني بمهملتين ونون مصغر مصرى مشهور ، وأيوب هو السختياني ، ومحمد هو ابن سيرين . وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب وساقه على لفظ حمَّاد بن زيد عن أيوب ، ولم يقع النصريح برفعه في دوايته ، وقد رواه في النكاح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فصرح برفعه لـكن لم يُسقّ لفظه ، ولم يقع رفعه هنا في رواية النسني ولاكريمة ، وهو المعتمد في رواية حماد بن زيد ، وكنذا رواه عبد الرِزاق عن معمر غير مرفوع ، والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن حبان وكـذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ، والكن ابن سير بن كان غالبا لايصرح برُفع كشير من حديثه . قوله (لم يكمذب ابراهيم عليه الصلاة السلام إلا ثلاث كدنيات ) قال أبو البقاء : الجيد أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون النال وهو اسم لاصفة لآنك نقول كذب كذبة كما نقول ركع ركعة ولوكان صفة لسكن فى الجمع ، وقد أورد على هذا الحصر مارواه مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة ابراهيم : وذكركذباته ، ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في آخره : وزاد في قصة ابراهيم وذكر قوله في السكوكب ﴿ هذا ربي ﴾ وقوله لآلهم ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾ وقوله ﴿ انَّى سَقِيمٍ ﴾ انتهى . قال القرطبي : ذكر الكوكب يقتضَّى أنها أربع ، وقد جاء في رُوَّاية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذُكر الكوكب إلى تأويل . قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فانه ذكر قُوله في الكوكب بدل قُوله في سارة ، والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الـكوكب، وكما نه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدما لان حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه طريقة ابناسحق ، وقيل انما قال ذلك بعد البلوغ لـكمنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ ، وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لايصلح الربويبة وهذا قول الاكثرانه قال توبيخا لقومه أو تهكما بهم وهو المعتمد ، ولهذا لم يعد ذلك في الكذبات وأما أطلافه الكذب على الامور الثلاثة فاحكو ته قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لانه من باب المعاديض المحتملة للامرين فليس بكـذب محض ، فقوله ﴿ أَنْ سَدِّيمٍ ﴾ يحتمل أن يكون أراد أن سقيم أى سأسقم واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا ، ويحتمل أنه أراد انى سقيم بما قدر على من الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم ، وحكى النووى عن بعضهم أنه كان تأخذه الحي في ذلك الوقت ، وهو بعيد لانه لو كان كنذلك لم يكن كذبا لاتصريحا ولا تعريضا ، وقوله ﴿ بِل فعله كبيرهم ﴾ قال القرطبي هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الاصنام ليست بآلهة وقطعا لقومه في قولم أنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوَّز فيه في الشرط

المتصل، ولهذا أردف قوله ﴿ بِل فعله كبيرهم ﴾ بقوله ﴿ فاسألوهم ان كانوا ينطقون ﴾ قال ابن قتيبة معناه ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا ، فَالحاصل أنه مُشتَرط بقوله ﴿ إن كانوا ينطقون ﴾ أو أنه أستد اليه ذلك لسكونه السبب. وعن السكسائي انه كان يقف عند قوله بل فعله أي فعله من فَعله كائنا من كبان ثم يبتدي.كبيرهم هذا وهذا خبرمستقل ثم يقول فاسألوهم إلى آخره ، ولا يخني تكلفه . وقوله وهذه أختى ، يعتذرعنه بأن مراده أنها أخته في الاسلام كماسيأتي واضحاً ، قال أبن عقيل : دلالة المقل تصرف ظاهر إطلاق الكندب على أبرأهيم ، وذلك أنالعقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون مو أوقا به ليعلم صدق ماجا. به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، و انما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع ، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من أبراهيم عليه السلام \_ يعنى اطلاق الـكذب على ذلك ـ الا في حال شدة الحنوف لعلو مقامه ، والا فالـكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضروين دفعا لاعظمهما ، وأما تسميته اباهاكذبات فلا يريد أنها تذم ، قان الكذب و ان كان قبيحا مخلا لسكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها . قوله ( ثنتين منهن في ذات الله ) خصهما بغلك لأن قصة سارة وانكانت أييشا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له بخلاف الثنتين الآخيرتين فاتهما نى ذات الله محمنا ، وقد وقع فى رواية هشام بن حسان المذكورة . ان ابراهيم لم يكذب قط الا ثلاث كمذبات كل ذلك في ذات اقه ، وفي حديث ابن عباس عند أحد و والله ان جادل بهن الا عن دين الله ، . قوله ( بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم « وواحدة في شأن سارة ، فانه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس واسم الجبار المذكور عرو بن أمرىء القيس بن سبأ وانه كان على مصر ، ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في والتيجان، وقبيل اسمه صادوق وحكاه ابن قتيبة وكان على الاردن ، وقبيل سنان بن علوان بن عبيد بن عريج(١) بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح حكاه الطبرى ويقال انه أخو الصحاك الذي ملك الاقاليم . قوله ( فقيل له ان هذا رجل ) في رواية المستملي , إن همها رجلا ، وفي كـتـاب التيجان أن قائل ذلك رجل كان أبراهبم يشترى منه الفمح فنم عليه عند الملك ، وذكر أن من جملة ماقاله للملك انى وأيتها تطحن ، وهذا هو السبب في اعطاءً الملك لهـــا هاجر في آخر الآمر وقال ان هذه لاتصلح أن تخدم نفسها . قوله ( من أحسن الناس ) في صحيح مسلم في حديث الاسراء الطويل من رواية ثابت عن أنس في ذكر يوسف أعطى شطر الحسن ، زاد أبو يملي من هذا الوجه أعطى يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة ، وفي رواية الأعرج الماضية في أو اخر البيوع . هاجر ابراهيم بسارة فدخل بها قرية فيما ملك أو جبار ، فقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من أحسن النساء ، واختلف في والد سارة مع القول بان اسمه هادان فقيل هو ملك حران وان أبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران وقيل هي ابنة أُخيه وكان ذلك جائزا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة والنقاش واستبعد ، وقيل بل هي بنت عمه وتوافق الاسمان ، وقد قيل في اسم أبيها تو بل . قله ( فأرسل اليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال أختى ، فأنى سارة فقال : باسارة ليس على وجه الأرض الح ) هذا ظاهر في أنه سأله عنها أولا ثم أعلمها بذلك لئلا تكذبه عنهم، وفي رواية هشام بن حسان أنه قال لها د إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني غليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى، وإنك اختى في الاسلام، فلما دخل

<sup>(</sup>١) في نسخة د مويج » بالواو

أرضه رآما بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لاينبغي أن تكون إلا لك ، فارسل اليها ، الحديث فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن الملك سيطلها منه فأوصاها بما أوصاها ، فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية . واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختاكانت أوزوجة ، فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لايتعرض إلا لنوآت الازواج ،كذا قيل ، ويحتاج إلى تتمة وهو أن ابراهبم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما ، وذلك أن اغتصاب الملك إباها واقع لامحالة ، لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغبرة على قتله وإعدامه أو حبسه واضراره ، مخلاف ما إذا عَلَم أن لها أخا فان الغيرة حينتذ تكون من قبل الآخ عاصة لا من قبل الملك فلا يبالى به . وقيل أراد ان علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق ، والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه . وقيل كان من دين الملك أن الآخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلُّك قال هي أختى اعتمادا على ما يمتقده الجبار فلا ينازعه فيها ، وتعقب بأنه لوكان كذلك لقال هي أختى وأنا زوجها فلم اقتصرعلي ڤوله هي أختى ؟ وأيضا فالجواب إنما يفيد لوكان الجبار يربد أن يتزوجها لا أن يغتصها نفسها . وذكر المنذري في « حاشية السنن ، عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأى الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال أبراهيم هي أختى ، لأنه إن كان عادلا خطها منه ثم يرجو مدافعته عنها ، وان كان ظالما خلص من القتل ، وليس هذا ببعيد مما قررته أولا ، وهذا أخذ من كلام ابن الجوزى في « مشكل الصحيحين ، قانه نفله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فاجلب به . قوله ( ليس على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك ) يشكل عليه كون لوط كان معه كما قال تمالى ﴿ فَأَمَن لَهُ لُوطَ ﴾ ، ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له فها ماوقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك . قوله ( فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ ) كذا في أكثر الروايّات ، وَفي بَعضها و ذهب يناولها يده، وفي رواية مسلم و فقام ابراهيم إلى الصلاة ، فلما دخلت عليه أي على الملك لم يتمالك أن بسط يده البها فقبضت يده قبضة شديدة ، وفي رواية أبي الوناد عن الأعرج من الزيادة , فقام اليها فقامت توضأ وتصلى ، وقوله في هذه الرواية « فغط ، هو بضم المعجمة في أوله ، وقوله حتى ركض برجله يمني أنه آختنق حتى صار كـأنه مصروع ، قيل الغط صوت النائم من شدة النفخ ، وحكى ابن النين أنه صبط فى بمض الاصول وفغط ، بفتح الغين والصواب ضمها ، ويمكن الجمع بأنه عوقب تارةً بقبض يده وتارة بالصراعه . وقوله دفدعت ، من الدعاء في دواية الأعرج المذكورة ولفظه « فقالت اللهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك و برسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تساط على السكافر ، ويجاب هن قولها و ان كسنت ، مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل الفرض همنها لنفسها . قوله ( فقال ادعى الله لى ولا أضرك ) فى رواية مسلم « فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى ففعلت، في رواية أبي الزناد المذكورة . قال أبو سلية قال أبو هريرة قالت اللهم ان يمت يقولوا هي الني قتلته قال فأرسل ، . قوله (ثم تناولها الثانية ) في رواية الاعرج , ثم قام اليها فقامت توضأ و تصلى ، . قوله ( فأخذ مثلها أو أشد ) في رواية مسلم و فقيضت أشد من الغبضة الأولى ، . قوله ( فدعا بعض حجبته ) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب ، في رواية مسلم د ودعا الذي جاء بها ، ولم أقف على اسمه . قوله ( انك لم تأتني بانسان ، انما أنيتني بشيطان ) في رواية الأعرج , ما أرسلتم إلى الاشيطانا ، أرجموها إلى ابراهيم ، وهذا يناسب ماوقع له من م -- ٥٠ ج 🏲 🛊 عنع البادي

الصرع ، والمراد بالشيطان المتمرد من الجن ، وكانوا قبل الاسلام يمظمون أمر الجن جداً ويرون كل ماوقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم . قوله ( فأخدمها هاجر ) أي وهما لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسها . وفي رواية مسلم ﴿ فَأَخْرُجِهَا مَنَ أَرْضَى وَاعْطُهَا آجِرُ ، ذَكَرَهَا بِهِمْزَةً بِدُلُ الْهَا. ، وهي كذلك في رواية الاعرج والجيم مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني ، ويقال إن أباها كان من ملوك الغبط وإنها من حفن بفتح المهملة وسكون الفاء قرية بمصر ، قال اليعقوبي : كانت مدينة انتهى ، وهي الآن كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الاشمونين ، وفيها آثار عظيمة باقية . قوله ( فأتته ) في رواية الآعرج . فاقبلت تمشي فلما رآها ابراهيم ، . قُولُه ( مهيم ) في روآية المستمل و مهيا ، و في روآية ابن السكن و مهين ، بنون وهي بدل الميم ، وكأن المستملّ لما سممها بنون ظنها نون تنوين ، ويقال أن الخليل أول من قال هذه الكلمة ومعناما ما الخبر . قوله (رد الله كيد الكافر ـ أو الفاجر ـ في نحره) هذا مثل تقوله العرب لمن أواد أمرا باطلا فلم يصل اليه ، ووقع في روآية الأعرج و أشعرت ان الله كبت الكافر وأخدم وليدة ، أي جارية للخدمة ، وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده عاسمًا ، ويقال أصله دكبد ، أي بلخ المم كبده ثم أبدلت الدال مثناة ، ويحتمل أن يكون و وأخدم ، معطوفا على دكبت ، ويحتمل أن يكون فاعل أخدم هو الكافر فيكون استثنافا . قوله (قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بني ما. السهاء ) كما نه خاطب بذلك العرب اكمثرة ملازمتهم للفلوات الى بها مواقع القطر لاجل رعى دوابهم ، ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد اسماعيل ، وقيل أراد بماء السهاء زمزم لان الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها . قال ابن حبان في صحيحه : كل من كمان من ولد اسماعيل يقال له ماء السهاء ، لان اسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السياء . وقيل سموا بذلك لخلوص نسم وصفاته فأشبه ماء السياء وعلى هذا فلا متمسك فيه ، وقبل : المراد بماء السماء عام، ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حادثة بن الغطريف وهو جد الأوس والحزرج ، قالوا إُنَّمَا سَمَى بِذَلِكَ لَانِهِ كُانَ إِذَا قَمِطُ النَّاسُ أَقَامَ لَمْمَ مَالَهُ مَقَامَ المطر ، وهذا أيضا على القول بأن العرب كلها من ولد اسماعيل ، وسيأتى زيادة في هذه المسألة في أوائل المناةب إن شاء الله تعالى . وفي الحديث مشروعية أخوة الاسلام وإباحة المماريض ، والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب ، وقبول صلة الملك الظالم ، وقبول هدية المشرك ، واجابة الدعاء باخلاص النية ، وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح ، وسيأتى نظيره في قصة أصحاب الغار . وقيه أبثلاء الصالحين لرفع درجاتهم ، ويقال أن الله كشف لابراهيم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وأنه لم يصُل منها إلى شيء ، ذكر ذلك في « التيجان ، ولفظه « فأمر بادخال ابراهيم وسارة عليه ثم نحي ابراهيم إلى عارج القصر وقام إلى سارة ، فجمل الله القصر لابراهيم كالقادودة الصافية قصار يراهما ويسمع كلامهما ، وفيه أن من ثابه أمرمهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصّلاة . وفيه أن الوضوء كان مشروعا للامم قبلنا وليس مختصا بهذه الأمة ولا بالانبياء ، لثبوت ذلك عن سارة ، والجمهور على أنها ليست بنبية . الحديث التاسع ، قوله (حدثنا عبيد الله ا بن موسى أو ابن سلام عنه )كأن البخاري شك في سماعه له من عبيد الله بن موسى ـ وهو من أكبر مشايخه ـ وتمقق أنه سمه من محد بن سلام عنه فأورده مكذا ، وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة . قوله ( عن عبد الحميد بن جبير ) هو ابن شيبة بن عُمَّان الحجي ، والاسناد كالله حجازيون من ابن جريج فصاعدا ، وقي رواية الاسماعيل من طريق يحيي القطان وأبي عاصم عن ابن جريج و أخبرني عبد الحيد . قوله (أم شريك) في رواية

أبي عاصم و إحدى نساء بني عامر بن لؤى ، ولفظ المتن أنها استأمرت النبي على في قتل الوزغات فامر بقتامِن ولم يذكر الزيادة ، والوزغات بالفتح جمع وزغة وهي بالفتح أيضا ، وذكر بمض الحكاء أن الوزغ أصم ، وأنه لايدخل في مكان فيه زعفران ، وأنه يلقح بفيه ، وأنه يبيض ، وبقال الكبارها سام أبرص وهو بتشديد المج . الحديث الماشر حديث ابن مسعود و لما نزل : الذين آمنوا ولم يلبسوا لميمانهم بظلم ، الحديث ، مضى شرحه فى كتاب الايمان ، قال الاسماعيلي : كذا أورد هذا الحديث في ترجة ابراهيم ، ولا أعلم فيه شيئًا من قصة ابراهيم ، كذا قال ، وخنى عليه أنه حكاية عن قول ابراهيم عليه السلام ، لانه سبحانه لما فرغ من حكاية قول ابراهيم في السكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له ، ثم حكى أنه قال لمم ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنَّكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا . فأى الغريةين أحق بالأمن ﴾ فهذا كله عن ابراهيم ، وقوله ﴿ انْ كُنتُم تَعلمُونَ ﴾ خطاب المومه ، ثم قال ﴿ الذين آمنوا ﴾ الح يمني أن الذين هم أحق بالامن هم الذين آمنوا ، وقَال بعد ذلك ﴿ وَتَلْكُ حجتنا آ ثیناها ابراهیم علّی قومه ﴾ فظهر تعلق ذلك بترجمة ابراهیم ، وروی الحاكم فی « المستندك، من حدّیث علی وضی الله عنه أنه قرأ هذه الآية ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ﴾ قال : نزلت هذه الآية في ابراهيم وأصحابه ، واقتصر الكرمانى على قوله : مناسبة هذا الحديث انصة الراهيم أنَّصال هذه الآية بقوله ﴿ وتلك حَجَّتُنا آتيناها ابراهيم على قومه ﴾ . الحديث الحادى عشر حديث أبي هريرة في الشفاعة ، ذكر طرفاً منه ، والغرض منه قول أهل الموقفُ لاَبراهيم : أنت نبي الله وخليله من الآرض. ووقع عند إسمق بن راهوية ومن طريقه الحاكم في د المستدرك. من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة في هذا الحديث ، فيقولون يا ابراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتك أمل السهارات والارض، وقد تقدم الغول في معنى الخلة، ويأتى شرح حديثُ الشفاعة في الرقاق. ﴿ لَهُ اللَّهُ الْمُولَ بغتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام ) ووقع في حديث عائشة عند ابن ماجه وأحمد « ان أبراهيم لما أَلْقِ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضُ دَابَةِ إِلاَّ أَطْفَاتَ عَنْهُ ، إِلاَّ الْوَزْغُ فَانْهَا كَانْت تَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَ مَرَ النَّبِي ﷺ بِقَتْلَها ، • قُولِه ( تا بعه أنس عن النبي ﷺ ) وصله المؤلف في التوحيد وَفَي غيره وسيأ تي

### ٩ - باسب يَزفُون : النَّسَلانُ في المشي

٣٣٦١ - وَرَشُ إِسَانَ بِنِ إِبِرَاهِيمَ بِنِ نِصَرِ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عِن أَبِي حَيَّانَ عِن أَبِي زُرَعَةً عِن أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عنه قال ﴿ أَنِي النّبِي بَالِجَ يُوماً بَلْحَم ، فقال : إِن اللهُ سَجِمعُ يُومَ القِيامةِ الأُوّلِينَ والآخِرِينَ فَى صَمِيدٍ واحد ، فَيُسَمِّمُ الداعي وينفَذُهُمُ البصر ، وتدنو الشمسُ منهم - فذكر حديث الشفاعة - فيأتون مَسَيدٍ واحد ، فيسُمِمُ الداعي وينفَذُهُمُ البصر ، وتدنو الشمسُ منهم - فذكر حديث الشفاعة - فيأتون إبراهيمَ فيقولونَ : أنت نبي اللهِ وخَليه من الأرض ، اشفَعْ لنا إلى ربِّك ، فيقول - فذكر كذباتهِ - : أَفْسَى نَصَى ، اذَهُ واللهِ موسى » . تابَعَهُ أنسُ عن النبي اللهِ عَلَيْكُ

٢٣٦٢ – مَرْشُ أُحدُ بن سعيدِ أبو عبدِ الله حدَّثنا وَهبُ بن جَريرِ عن أبيهِ عن أبوبَ عن عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن أبيهِ عن أبيهِ عن إبن عباس رضى اللهُ عنهما عن النبيِّ عَلَيْهُ قالَ ﴿ يَرِحُمُ اللهُ أُمَّ إسماعيلَ ، لولا

أنها عَجِلَت لسكان زَمزمُ عيناً مَعِينا ﴾

٣٣٦٣ – قال الأنصاريُّ حدَّثِنا ابنُّ جُرَيج ِ قال : أما كثيرُ بن كثيرِ فحدَّنَى قال ﴿ إِنَى وَعَبَانَ بِنَ أَبِى سَلِيانَ جُلُوسٌ مع سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ فَقَالَ : ما هُسَكَذَا حَدَّثَنَى ابنُ عباس ، وأَسَكَنَّهُ ۖ قَالَ : أَقْبَلَ إِبراهيمُ باسماعيلَ وأُمَّهِ عليهُمُ السلام – وهي مُرْضِيه – معها شَنَّة لم يَر قَعْهُ ، ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنِها اسماعيلَ ﴾

٣٣٦٤ - مَرْثُنَا عبدُ اللهِ بن محمد حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرَ مَا مَعْمرُ عن أيوبَ السَّخْتِيانيُّ وكَثير بن كثير ابن المُطلبِ بن أبي وَداعة \_ يزيدُ أحدُها على الآخرِ ـ عن سعيد بن حُبَير ﴿ قَالَ ابن عبَّاس ي: ﴿ أُولَ مَا اتخذَ النساه الِمنطَقَ من قِبَلِ أُمِّ اسماعيلَ اتَّمَخذَتْ مِنْطقاً لُتَمَّلِّي ٓ أثرَها على سارة ، ثم جاء بِها ابراهيمُ وبابنِها اسماعيلَ ــ وهي َ ترضِيعُهُ ﴿ حتى وَضَعَهَا عندَ البيتِ عند دَوحة فوقَ زَمزَمَ في أعلى المسجدِ، وَليسَ بمكم َ يَومَثْذِ أحد، وليس بها ماه فَوَضَمُهَا هَنَالُكُ ، وَوَضَعَ عَنَدَهَا جِرَابًا فَيْهِ ثَمْرٌ وَسِقَاءً فَيْهِ مَاهِ ، ثُمَّ قَلْى لِبراهيمُ سُنَطَلِقًا ، فَتَبِمَتْهُ أَمُّ اسماعيلَ فقالت : يا إبراهيم أينَ تَذْهَبُ وتتر كنا بهذا الوادى الذي ليس فيه إنس ولا شي ، فقالت له ذلك مراراً ، وجَمَلَ لا يَلتَفِتُ إليها . فقالت له : آللهُ أَمرَكَ بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إِذَن لا يُضيِّمُنا . ثمَّ رَجعَت . فانطَلَقَ إبراهيمُ حتى إذا كان عندَ الثَّنيِّةِ حيثُ لا يَرونَهُ استقبَلَ بوَجههِ البيتَ ثمَّ دَعا بهؤلاء الـكلمات ورَفعَ يَدَّبهِ فقال ﴿ رَبُّنا إِنِّي أَسَكَنتُ مِن ذُرَّ يَتِي بُوادِ غير ذي زَرع ـ حتى ٰ بِاغَ ـ يَشَكُّرُون ﴾ . وجَملَت أمُّ إسماعيلَ مُرْضِعُ إسماعيلَ و تَشربُ من ذلك الماء ، حتى إذا نفِدَ ما في السِّفاء عَطِشَت وعطشَ ابنُها ، وجمَلَت تَنظُرُ إليه يَتلوَّى \_أو قال: يَتلبُّط \_ فانطَلَقَتْ كُر اهيةَ أَن تَنظُرَ إليه ، فوَجدَتِ الصَّفا أَفربَ جَبل في الأرضِ يَليها ، فقامَت عليه ي، ثمَّ المتقبَلَتِ الوادِي تَنظُرُ هل تُرَى أحداً ، فلم تُرَ أحداً ، فهبَطَت مَنَ الصَّفا ، حتى إذا بلَّفَت الوادي رَفْتَ طَرَفَ دِرعِمِهَا ، ثُمَّ سَعَتَ سَعَىَ الإِنْمَانِ الْجِهُودِ حَتَى جَاوَزَتِ الوادي ، ثُمَّ أَتَتِ المرْوَةَ فقامت عليها فَنْظَرَت هِلْ تَرَى أَحداً ؛ فلم تَرَ أَحداً ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عبَّاس قال النبي على : فذلك سمى الناس بينهما . فلما أشر قَت على المروة سمت صوتًا فقالت : صَه يـ تريدُ نفسَها ـ ثمَّ تسمَّعَت أيضاً فقالت : قد أسممت إن كان عندَك غواث ، فاذا هي باللَّكِ عند مَوضِع ِ زَمزم ، فَهَدَّثَ بِمَقِبِهِ \_ أو قال تَجِناحهِ \_ حتى ظهرَ الماه ، فجمَلَت "تُحُوضهُ وتقول بيدِها لهـكمذا، وجَعات تَغرفُ منَ الماهِ في سِقائبها وهو كَيْفورُ بعدَ ما تَغرِفُ. قالَ ابنُ عَبَاسِ قالِ النبي عَلِينِ : يَرِحَمُ اللهُ أمَّ إسماعيلَ لو رَّ كَتْ زَوْزَمَ ـ أو قال : لو لم تَعْرِف من الماء ـ لَــُكَانت زمزمُ عَينًا مَمَينا . قال فشَرِ بَت وأرضَمت ولَدَها ، فقال لها اللَّكُ : لاتخافوا الضَّيعة ، فانَّ ها هنا بيتَ الله

كَيْنِي هَٰذَا النَّهُ مُ وَأَبُوهُ ، وإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَهلَه . وكان البيتُ مرتفعًا منَ الأرض كالرابية ، تأتيه ِ السيولُ فتأخُذُ عن يمينهِ وشمالهِ ، فسكانت كذاك حتى مرَّت بهم رُفقة من جُرُهم - أو أهلُ بيت من جُرُهم - مُقبلين من طريقٍ كَـدا. ، فَنزَلُوا فِي أَسفَلِ مِكُمَّ ، فرَ أُوا طائراً عائفاً ، فقالوا : إنَّ هٰذا الطائرَ لَيكُـورُ على ماء ، كمهدُ نا بهذا الوادى وما فيه ماء ، فأرسَلوا حَبريًّا ۚ أو جَرَيِّينِ فاذا هم بالماء ، فرَجَموا فأخبروهم بالماء ، فأفبلوا \_ قال وأمُّ اسماعيلَ عندَ الماء \_ فقالوا : أَتَاذَ نَينَ لنا أَن نَنزِلَ عندَك يم فقالت : نعم ، واكن لاحق لكم في للاء . قالوا : نعم . قال ابن عباس قال النبي عَلِيْكِي : فألني ذلك أم اسماعيل وهي تعب الإنس ، فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشبَّ النُّلامُ وتملَّمَ العربيةَ منهم ، وأَنفَسَهُم وأُعجبَهم حينَ شَبُّ فلما أدركَ زَوَّجُوهُ امرأةً منهم. ومانَت أمُّ إسماعيلَ ، فجاء إراهيمُ بعدَ ما تَزَوَّجَ إسماعيلُ يطالِعُ تَركتهُ ، فلم كِجِدْ إسماعيل، فسألَ امرأتَهُ عنه فقالت: خرَجَ كَيتغى لنا، ثم سألها عن عَيشِهم وهَيْمُنتِهم فقالت: نحنُ بشَرّ، نَعَنُ فَي ضِيتِي وشدٌّ ة . فشكَتْ إليه . قال : فاذا جاء زوجُكِ فاقرَ في عليهِ السلامَ وقولى لهُ كُنَيِّر عَتبةً بابه . فلما جاء اسهاميل كَأَنَّهُ آنَسَ شيئًا فقال: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأَلَنا عنك فأخبرتُهُ، وسألني كيف عَيشُنا ، فأخبرتُهُ أنا في جَهدٍ وشِدَّة . قال : فهل أوصاك بشي ؟ قالت : نعم ، أمرَ ني أن أقرأً عليك السلام، ويقول: عَيِّرْ عتبةَ بابك . قال : ذاكِ أبي، وقد أمرَ ني أن أَفَارِقَكِ ، اكَلِقِي بأَهْلِكِ . فطَّلَفَها، وتزوج مُنهِم أُخرَى . فَلَبِثَ عَنهم إبراهيمُ ماشاء الله ، ثم أتاهم بعدُ فلم يَجِدُه ، فلخَلَ على امرأته فسألما عنه فقالت : خرَجَ يَبِقِنِي لنا . قال : كيفَ أنتم ؟ وسَأَلَمَا عن عيشِهم وهَيثَتِهم فقالت : نحر بخيرٍ وسَمَة ، وأثنَتْ على الله . فقال : ما طمامُكم ؟ قالت ِ: اللحمُ . قال : فما شرا بُكم ؟ قالت ِ: الماء . قال ؛ اللَّهمُّ بارك لمم في اللحم والماء . قال النبيُّ و ولم يكن لم يومَثْذِ حَبّ ، ولو كان لم دعا لهم فيه ، قال ؛ فهدا لا يُخْلُو عليهما أحدُ بغيرِ مَكَّةَ إلا لم يُوافِقاهُ . قال : فاذا جاء زوجُك ِ فاقرَئَى عليهِ السلامَ ، ومُريهِ 'يُثبتُ عتبةً بابه . فلما جاء إسماعيلُ قال : هل أتاكم مِن أحد ؟ قالتِ : نعم ، أَوَانَا شَيِخْ حَسنُ الهيئةِ \_ وأَثْنَتْ عايهِ \_ فسألنى عنكَ فَأَخَبَرْتُهُ ، فسألنى كيف عيشُنا فأخبرتُهُ أَ نَا بَخِيرٍ . قال : فأوصاكِ بشيٍّ ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليكَ السلامَ ، ويأْمُرُكَ أَن تُثبِتَ عتبةَ بابِك . قال : ذَاكِ أَبِي ، وأنتِ العتبة ، أُمَرَ نِي أَن أُمسِكَكِ . ثم لَبِثَ عنهم ماشاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإمهاعيل أ يبرى نَبْلاً له نَمْتَ دَوَحَةٍ قريبًا من زَمَزَمَ ، فلمَّا رآهُ قام إليه ، فصَنَما كما يَصنَعُ الوالدُ بالوَلَد والوَلَدُ بالوالد • ثم قال : يا اسهاميل ، أن الله المركى بأمر . قال : فاصْنَعْ ما أُمَرَكَ رَبُّك ، قال ، وتُزِيدُنِّي ؟ فال : وأُعِيدُك . قال :

فان الله َ أَمَرَ نَى أَن أَبِنِي هَا هَنَا بِيتَا \_ وأَشَارَ الى أَكُمَة مُرتفعة ِ عَلَى مَا حَوَّكَمَا \_ قال : فعندَ ذَلْكَ رَفَعَا القواهدَ مِنَ البَيتِ، فِعلَ اسماعيلُ بأنّى بالحجارةِ وابراهيم يبنى . حتى اذا ارتَفَعَ البناه جاء بهذا الحجَرِ فوضَعَهُ لهُ ، فقامَ عليهِ وهو يَدْنِي واسماعيلُ يُناوِلهُ الحِجارة ، ومُعا يَقولانِ ﴿ رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا ، اللهَ أَنتَ السميعُ العَليمِ ﴾ قال عليهِ وهو يَدْنِي واسماعيلُ يُناوِلهُ الحِجارة ، ومُعا يَقولان : ﴿ رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا ، اللهَ أَنتَ السميعُ العَليمِ ﴾ • عَلَمَا بَنِيانِ حتى بَدُورا حَولَ البيتِ ومُعا يَقولان : ﴿ رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا ، اللّهَ أَنتَ السميعُ العَليمِ ﴾ •

٣٣٦٠ – مَرْثُثُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثنا أبو عامر عبدُ الملكِ بنُ عمرِو قال حدثنا ابراهيمُ بن نافع ِ عن كثير بن كثير عن سميد بن جُهير عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال « لما كان بين ابراهيم وبين أهلم ما كان خرجَ باسماعيلَ ، ومعهم شَنَّة فيها مالا ، فجعلَت أمُّ اسماعيلَ تشرَّبُ من الشُّنَّةِ فيَدِر ُ لبُنها على صبيّها حتى قدِمَ مكنَ فَوَضَمَها نحتَ دَوحةٍ ، ثمُّ رَجع إبراهيمُ إلى أهلهِ ، فانهِمَتْهُ ۚ أمُّ إمهاعيلَ حتى لما بَلغوا كداء نادته من ورائه ي البراهيم إلى من تَتر كنسا ؟ قال : إلى الله . قالت : رضيت بالله . قال فرجمت فجملت تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ ويدِرُّ لبُنُهَا عَلَى صبيِّها ، حتى لما فَنِيَ الماء قالت : لو ذَهَبتُ فنظرتُ لمِّلي أحسُ أَحَداً . قال فَذَهَبَت فَصَمِدَتِ الصَّفَا فَنظرت ونظرت هل "تجِسُّ أحداً؟ فلم تجِسَّ أحداً . فلما كَافت الوادى سَمَت وأتَت المروةَ ، ففماَتْ ذلك أشواطاً ، ثم قالت : لو ذهبتُ فنظرتُ مافعلَ \_ تعني الصبي م فذهَبَتْ فنظرتْ فاذا هو على حالهِ كَأَنهُ كَيْشَمُ لَمُوت ، فلم تُقرَّها نفُسُها ، فقالت لو ذهبتُ فنظرتُ لملِّي أحسُّ أحداً ، فذهبت فصعيدتِ الصفا فنظرت ونظرت فلم "تحِسَّ أحداً ، حتى أثمت سبعاً ، ثم قالت : لو ذَهبتُ فنظرتُ مافعل ، فاذا هي بصَوتٍ ، فقالت أَفِيتُ إِن كَانَ عَندَكَ خَيرٌ ، قاذا جِبريلُ ، قال فقال بِمَقِبِهِ ﴿ لَمُحَذَّا ، وَعَمزَ عَقِبَهُ على الأرضِ ، قال فانبثق الماء ، فَدَ هَشَت أُمُّ إسماعيلَ فَجَمَلتَ تَعْفِرُ ، قال فقال أبو القاسم : لو تركُّته كان الماء ظاهِراً ، قال فجملَت تشرب من الماه وَ يَدِرُ لَهُنُهَا عَلَى صَبِّيِّها . قال فمر " ناس من جُرهُم ببطنِ الوادى فاذا هم بطيرٍ ، كأنهم أنكروا ذاك ، وقالوا ما يكونُ الطيرُ إلا على ماء ، فبعثوا رسولهم فنظَر ، فاذا هم بالماء ، فأتاهم فأخبره ، فأتَو ا اليها فقالوا : يا أمّ إسماعيلَ أَتَأَذَ نَيْنَ لَنَا أَنْ نَـكُونَ مَمَّكِ ، أَو نَسكُنَ مَمك ؟ فبلغَ ابنُها فنـكح فيهم امرأةً . قال ثمَّ إنه بدا لإبراهيم فقال لاهلهِ : إنى مُطَّلِم خُرِكتي . قال فجاء فسكم فقال : أين اسماعبل ؟ فقالت ِ امرانه : ذهب كيميد . قال : قولي له إذا جاء: عَيرْ عَتبةً بابك . فلما جاء أخبر آه ، قال أنت ذاك ، فاذهبي إلى أهلك . قال : ثم إنه بدا لإبراهم فقال لأهلهِ: إنى مَطَّلِع ۖ تَر كَتَى . قال فجاء فقال : أَنِ اسماعيلُ ؟ فقالت ِ امرأتهُ : ذِهبَ بَصيدُ ، فقالت : إلا تَنزِلُ ا

( تنبيه ) : وقع في دواية الحوى والكشمهني قبل حديث أبي هريرة هذا (١) ماصورته . يزفون النسلان في المشيء وفي رواية المستملي والباقين ﴿ باب يَ بغير ترجة ، وسقط ذلك من رواية النسني ، ووهم من وقع عنده د باب يزقون النسلان ، فانه كلامُ لامعني له ، والذي يظهر ترجيح مارقع عند المستملي ، وقوله د باب ، بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من الباب، وتملقه بما قبله واضح فان الكل من ترجمة ابراهيم ، وأما تفسير هذه الكلمة من القرآن فانها من جملة قصة أبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال أنَّه تعالى ﴿ فأقبلوا اليه يزفون ﴾ قال مجاهد : الوزيف النسلان أخرجه الطبرى وابن أبي حاتم من طريق السدى قال د رجع ابراهيم عليه السلام إلى آلهتهم فاذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصفر منه بعضها إلى جنب بعض ، فاذا هم قد جعلوا طعاما بين يدى الاصنام وقالوا : إذا رجعنا وجدنا الآلهة برحكت في طعامنا فأكلنا ، فلما نظر الهم ابراهيم قال ﴿ أَلَا تَأْ كَاوِنَ ؟ مَا لَكُم لَا نَطَهُونَ ﴾ فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الغاس في الصنم الأكبر مم خرج ً، فلما رجموا جمواً لابراهيم الحطّب حتى أن المرأة لتمرض فتقول لئن عافاتي الله لاجمعن لابراهيم حطباً • فلمأ جموا له وأكثروا من الحطب وأُدادوا إحراقه قالت الساء والارض والجبال والملائكة : زبنا خُلَيلك ابراهيم يحرق؟ قال: أنا أعلم به ، وإن دعاكم فأغيثوه . فقال ابراهيم : اللهم أنت الواحد في السهاء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد فى الأرض يُعبدك غيرى ، حسى الله و نعم الوكيل . انتهى . وأظن البخارى انكانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا القدر فانه يناسب قولهم في حديث الشفاعة وأنت خليل الله من الأرض. الحديث الثاني عشر حديث ابن عباس في قصة اسماعيل وزمزم ، ساقه من ثلاثة طرق : الاولى قوله (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في دواية ابن السكن والاسماعيل من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة د أبي بن كعب ، ، ورواه النسائى عن أحمد بن سعيد شيخ البخارى باسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبى بن كعب ، قال النسائى : قال أحد بن سعيد قال وهب وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ولم يذكر أبي بن كعب ، فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم يذكر عبد الله بن سعيد وذكر أبي بن كعب ، وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن كعب. وفي رواية النسائي أيضا وقال و هب بن جرير أتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فانكره انكارا شديدا ثم قال لى : فأبوك مايقول ؟ قلت : يقول عن أيوب عن سعيد ابن جبير ، فقال : قد غلط ، إنما هو أيوب عن عكرمةً بن خالد ، انتهى . وليس ببعيد أن يكون لايوب فيه عدة طرق ، فإن اسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد قال فيه . عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ولم

<sup>(</sup>١) أي الذي يرقم ٢٢٦١ ق أول هذا الباب

يذكر أبيا ، وهو مما يؤيد رواية البخارى ، أخرجه الاسماعيلي من وجمين عن اسماعيل أحدهما هكذا والآخر قال فيه دعن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، وقد رواه مممر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلاواسطة كما أخرجه البخارى كما ترى ، وقد عاب الاسماعيلي على البخارى إخراجه رواية أيوب لاضطرابها ، والذي يظهر أن اعتماد البخارى فى سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير ، وان كان أخرجه مقرونا بأيوب فرواية أيوب إما عن سميد بن جبير بلاواسطة أو بواسطة ولده عبد الله . ولا يستلزم ذلك قدحا لثقة الجميع، فظهر أنه اختلاف لايضر لانه يدور على ثقات حفاظ: ان كان باثبات عبد الله بن سميد بن جبير وأبى بن كعب فلاكلام ، وان كان باسقاطهما فايوب قد سمع من سعيد بن جبير ، وأما ابن عباس فان كان لم يسمعه من النبي ﷺ فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الاسناد الحالص كما ترى . وقد سبق إلى الاعتذار عن البخارى ورد كلام الاسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو على الجياني في د تقييد المهمل ، . الطريق الثانية : كلوله ( وقال الانصاري حدثنا ابن جريج قال أماكثير بنكثير فحدثني قال إنى وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال : ماهكذا حدثتي ابن عبّاس ، ولكنه قال : أقبل ابراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة ، لم يرفعه) انهى ، هكذا سافه مختصرا معلقا ، وقد وصله أبو نعيم فى « المستخرج ، عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن معاوية عن الانصاري وهو محد بن عبد الله ، الكنه أورده مختصرا أيينا ، وكذلك أخرجه عمر بن شبة في دكتاب مكه ، عن محد بن عبد الله الانصاري وزاد في روايته د ائي وعثمان وعمر بن أبي سلمان وعثمان بن حبثى جلوس مع سعيد بن جبير ، فكما نه كان عند الانصارى كذلك . وقد رواه الازرق من طريق مسلم بن حالد الزنجى والفاكهي من طريق محمد بن جمشم كلاهما عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعيد بن جبير . ماهكذا حدثني ابن عباس ، و لفظه ، عن ابن جريج عن كثير بن كثير قال : كنت أنا وعثمان بن أبي سلمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلافقال سعيد بن جبير : سأرتى قبل أن لاتروني ، فسأله القوم فأكثروا ، فـكان بما سئل عنه أن قال رجل : أحق ماسممنا في المقام مقام ابراهيم أن ابراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع فقربت (١) اليه امرأة اسماعيل المقام فوضع رجله عليه لاينزل، فقال سميد بن جبير : ليس مكذا حدثنا ابن عباس و لكن ، فساق الحديث بطوله . وأخرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ و فقال: يامعشر الشياب سلوني ، فاني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم . فا كثر الناس مسألته ، فقال له رجل : أصلحك الله أرأيت هذا المقام هو كماكنا نتجدث ؟ قال : وماكنت تتحدث؟ قال كنا نقول ان ابراهيم حين جاء عرضت عليه امرأة اسماعيل النزول فأبي أن ينزل فجاءته بذا الحجر فوضعته له، فقال : ليس كذلك ، وهكذا أخرجه الاسماعيلي من طرق عن معمر · قوله (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به الوسط ، ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق ، وكان السبب فى ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لابراهيم فحملت منه باسماعيل ، فلما ولدته غارت منها فحلَّفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجرمنطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتنخني أثرها على سارة ، ويقال إن ابراهيم شفع

<sup>(</sup> ١ ) في هامش طبعة بولاق : في لسخة ﴿ فقدمتِ ﴾

فيها وقال لسارة : حلل يمينك بأن تثنى أذنها وتخفضها وكانت أول من فعل ذلك . ووقع في رواية ابن علية عند الاسماعيل وأول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم اسماعيل ، وذكر الحديث . ويقال أن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج ابراهيم باسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . وروى ابن اسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره . ان الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج باسماعيل وهو طفل صغير وأمه ، قال وحلوا فيما حدثت على البراق ، . قول ( حق وضعهما ) في دواية الكشميهي و فوضعهما ، . قوله ( عند دوحة ) بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة ؛ الشجرة الكبيرة . قوله (فوق الزمزم) في دواية الكشمة في و فوق زمزم ، وهو المعروف ، وسيأتي شرح أمرها ف أوائل السيرة النبوية . قوله ( في أعل المسجد ) أي مكان المسجد ، لأنه لم يكن حينتذ بني ، قوله ( وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة ، وفي رواية الراهيم بن نافع عن كنير التي بعد هذه الرواية . ومعها شنة ، بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة العتيقة . كلوله ( ثم قنى ابرآهيم ) أي ولى راجعا إلى الشام . وفي دواية ابن اسمق « فانصرف ابراهيم إلى أهله بالشام وترك اسماعيل وأمه عند البيت » . قوله ( فتبعته أم اسماعيل ) في دواية ابن جريج و فادركته بكدا. ، وفي رواية عمر بن شبة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنها و نادته ثلاثا فأجابِها فى الثالثة ، فقالت له : من أمرك بهـــــــــذا ؟ قال : الله ي . قوله ( اذن لايضيمنا ) في رواية عطاء بن السائب د فقالت لن يضيعنا ، وفي رواية ابن جريج ، فقالت حسي ، وفي رواية ابراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب و فقالت رضيت بالله ، . قوله ( حتى إذا كان عند الثنية ) بفتح المثلثة وكسر النون و تشديد التحتانية ، وقوله « من طريق كدا. ، بفتح الـكاَّف بمدود هو الموضع الذي دخل الَّذِي ﷺ مكة منه وهو معروف وقد مضى الـكلام عليه في الحج ، ووقع في رواية الآصيلي • البنية ، بألموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف ، وضبط أبن الجوزى كدى بالعنم والقصر وقال : هي التي بأسفل مكة عند قميقمان ، قال لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة ، قلت : وذلك ليس بمانع أن يرجع من أعلى مكه ، فالصواب ماوقع في الاصول بفتح الـكاف والمد · قوله (ربنا أنى أسكنت من نديتي) في رواية الكشميني ، رب انى أسكنت ، والاول هو الموافق التلاوة كوله (حَتَّى إِذَا نفد ما في السقاء عطشت ) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم , فانقطع لبنها ، وفي روايته , وكان اسماعيل حينئذ ابن سنتين ، . قوله ( فجملت تنظر اليه يتلوى أوقال يتلبط ، في رواية الكشميمني و يتلمظ، وهي رواية معس أيضاً ، ومعنى يتلبط وهُو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الارض ، ويقرب منها رواية عطاء بن السائب د فلما ظمى. اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه ، وفي رواية ابراهيم بن نافع دكانه ينشخ للموت ، وهو بفتح اليا. وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة أي يشهق ويعلو صَّوْتُه وينخفض كالذي ينازع . قول (ثم استقبلت الوادى ) في رواية عطاء بن السائب « والوادى يومئذ عميق ، وفي حديث أبي جهم « تستغيث رّبها وتدعوه، • قوله (ثم سعت سعى الانسان الجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق . قوله (سبع مرات) في حديث أبى جهم ، وكان ذلك أول ماسمى بين الصفا والمروة ، وفى رواية ابراهيم بن نافع أنها وكانت فى كل مرة تتفقد اسماعيل وتنظر ماحدث له بعدها ، وقال فى روايته , فلم تقرها نفسها ، وهو بعنم أوله وكسرالقاف ، ونفسها بالرفع الفاعل أي لم تتركما نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجمت ، وهذا في المرة الآخيرة . قوله ( فقالت م - ١٥ ج ١ ٥ قتع البارى

صه ) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة ، كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتى ، وفى رواية ابراهيم بن نافع وابن جريج , فقالت أغشى ان كان عندك خير ، . قوله (ان كان عندك غراث) بفتح أوله الأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة ، قيل وليس في الاصوات فعال بفتح أوله غيره ، وحكى ابن الاثير ضم أوله والمراد به على هذا المستغيث ، وحكى ابن قوقول كسره أيضا والضم روآية أبى ذر وجزاً. الشرط محذوف تقديره فأغشى . قوله ( فاذا هي بالملك ) في رواية ابراهيم بن نافع وابن جريج فاذأ جربل ، وفي حديث على عند الطبري باسناد حسن وفناداها جبريل فقال : من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أم ولد ابراهيم ، قال : فالى من وكليكما ؟ قالت : إلى الله . قال : وكلكما الى كأف ، . قوله ( فبحث بعقبه ، أو قال بجناحه ) شك من الراوى ، وفي رواية ابراهيم بن نافع د فقال بعقبه هكذا ، وغمز عقبه على الارض ، وهي تعين أن ذلك كان بعقبه . وفي رواية ابن جريج , فركض جبريل برجله ، وفي حديث على « ففحص الأرض باصبعه فنبعت زمزم ، وقال ابن اسحق في روايته « فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها همزة جبريل ، . قوله ( حتى ظهر الماء ) في رواية ابن جريج « ففاض الماء ، وفي رواية ابن نافع « فانبثق الماء ، وهى بنون وموحدة ومثلثة وقاف أى تفجر . قوله (فجملت تحوضه ) مجاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أى تجمله مثل الحوض ، وفي دواية ابن نافع « فنعشت أم أسماعيل فجعلت تحفر، وفي دواية الكشميهني من دواية ابن نافع د تحفن ، بنون بدل الراء والأول أصوب ، فني رواية عطاء من السائب , فجملت تفحص الارض بيديها ، · قول (وتقول بيدها هكذا) هوحكاية فملها ، وهذا من اطلاق القول على الفعل ، وفي حديث على دفجملت تحبس الماء فقال دعیه فانها رواء ، قوله ( لو ترکت زمزم ، أو قال لو لم تغرف من زمزم ) شك من الراوی ، وفی روایة ابن نافع دلو تركته، وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي كل ، وفيه اشعار بأن جميع الحديث مرفوع . قوله (عينا ممينًا ) أي ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض ، وفي رواية ابن نافع دكان الماء ظاهرًا، فعلى هذا فقوله معينًا صفة المساء فلنلك ذكره ، ومعين بفتح أوله إن كان من عانه فهو بوزن مفعل وأصله معيون فحذفت الواو ، وان كان من المعن وهو المبالغة فى الطلب فهو بوزن فعيل، قال ابن الجوزى : كان ظهور زمزم نعمة من الله محصة بغير عمل عامل ، فلما خالعاها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين ، مع أن الموصوف وهو الممين مؤنث . تلوله ( لاتخافوا الصيعة ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أى الملاك ، وفي حديث أبي جهم « لاتخاف أن ينفد الماء ، وفي رواية على بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي «لاتخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فانها عين يشرب بها ضيفان الله ، زاد في حديث أبي جهم , فقالت بشرك الله بخير ، . قوله (فان هذا بيت الله ) في رواية الكشميني د فان هبنا بيت الله ، . قوله ( يبني هذا الفلام )كذا فيه يحذف المفعول ، وفي رواية الاسماعيلي د يبنيه، زاد ابن اسحق في روايته « وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حراء فقال : هذا بيت الله العتيق ، وأعلى أن ابراهيم واسماعيل يرفعانه ، . قوله ( وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابية ) بالموحدة ثم المثناة ، وروى ابن أبي حاثم من حديث عبد ألله بن عمرو بن العاص قال د لما كان زمن الطوفان رفع البيت ، وكان الانبياء محجوثه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لابراهم وأعلمه مكانه ، وروى البيهتي في . الدلائل، من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مر فوعاً د بعث الله جبريل آلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم ، ثم أمِرة بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع الناس، وروى عبد الرزاق ءن ابن جريج عن عطاء , ان آدم أول من بني البيت ،

وقيل بنته الملاء كم قبله ، وعن وهب بن منبه , أول من بناه شيئ بن آدم ، والأول أثبت ، وسيأتى مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث . قوله ( فسكانت ) أي هاجر (كذلك ) أي على الحال الموصوفة ، وفيه إشعار بأنها كانت تغتذي بماً ، زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب . قوله (حتى مرت بهم رفقة ) بضم الراء وسكون الفاء ثم قاف وهم الجماعة المختلطون سواء كانوا في سفر أم لا . قوله ( من جرهم ) هو أبن قحطان بن عامر بن شالح بن أرفحشد بن سام بن نوح ، وقيل ابن يقطن ، قال ابن إسمى ، وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تبكُّم بالعربية عند تبلبل الالسن ، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطوراً السميدع ويطاق على الجميع جراهم ، وفي رواية عطاء ا بن السائب « وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة ، وقيل ان أصَّلهم من العالقة ، · ﴿ لِهِ ( مقبلين من طريق كدا. فنزلوا في أسفل مكة ) وقع في جميع الروايات بفتح الكاف والمد ، واستشكله بمضهم بأن كدا. بالفتح والمد في أعلى مكه ، وأما الذي في أسفَّل مكة قبالضم والقصر ، يعني فيكون الصواب منا بالضم والقصر ، وقيه نظر لانه لا مانع أن يدخلوها من الجهة العلياء وينزلوا من الجهة السفلى. قوله ( قرأوا طائرا عائفا ) بالمهملة والفاء هوالذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه · قوله ( فأرسلوا جرياً ) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أى رسولاً ، وقد يطلق على الوكيل وعلى الاجير ، قيل سمى بذلك لانه يجرى مجرى مرسله أو موكله ، أو لانه بجرى مسرعا في حوائجه ، وقوله ، جريا أوجريين ، شك من الراوي همل أرسلوا واحدا أو اثنين ، وفي رواية ابراهيم بن نافع ، فأرسلوا رسولا ، ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الافراد باعتبار الجنس لقوله و فاذا هم بالماء ، بصيغة الجمع ، ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالارسال والجمع باعتبار من يتبعه من عادم ونحوه . قوله ( فألفي ذلك ) بالغاء أي وجد ( أم اسماعيل ) بالنصب على المفعولية ( وهي تحب الانس ) بعنم الممزة ضد الوحشة ، ويجوز الكسر أي تحب جنسها . قوله (وشب الغلام) أي اسماعيل . وفي حديث أبى جهم « ونشأ إسماعيل بين ولدانهم » . قوله ( وتعلم العربية منهم ) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيا ، وفيه تضعيف لقول من روى أنه أول من شكلم بالعربية ، وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في د المستدَّدك ، بلفظ أول من نطق بالعربية اسماعيلُ ، ودوى الزبير بنَّ بكار في النسب من حديث على باسناد حسن قال . أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة اسماعيل ، وبهذا القيد يجمع بين الخبرين فتسكون أوايته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة فيـكون بمد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها ، ويشهد لهذا ماحكاه ابن هشام عن الشرقى بن قطاى و أن عربية اسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا حمير وجرهم ، وبحتمل أن نكون الأولية فى الحديث مقيدة باسماعيل بالنسبة لمل بقية إخوته من ولد ابراهيم فاسماعيل أول من نطن بالمربية من ولد ابراهيم ، وقال ابن دريد في دكتاب الوشاح ، أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم اسهاعيل .قلت : وهذا لايوافق من قال إن العربكلها من ولد اسهاعيل وسيأتى الكلام فيه في أو اثل السيرة النبوية . توله (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أى كثرت رغبتهم فيه ، ووقع عند الاسماعيلي . وأنسهم ، بغير فاء من الآنس ، وقال الـكرماني : أنفسهم أي رغبهم في مصاهرته لنفاسته عنده ، وقال ابن الاثير : أنفسهم عطفا على قوله تعلم العربية أي رغيم فيه أذ صار نفيسا عندهم قوله ( زوجوه امرأة منهم ) حكى الازرق عن ابن اسحق أن أسمها عمارة بنت سعد بن أسَّامة ، وفي حديث أبي جهم

أنها بنت صدى ولم يسمها ، وحكى السهيلي أن اسمها جدى بنت سعد ، وعند عمر بن شبة أن اسمها حي بنت أسعد بن علق ، وعند الفاكهي عن ابن اسحق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه . قوله ( وماتت ) هاجر أى في خلال ذلك . قوله ( فجاء أبراهيم بعد ما تزوج اسماعيل ) في رواية عطاء بن السائب و فقدم أبراهيم وقد ماتت هاجر ، . قوله ( يطالع تركمته ) بكسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك ، ومنبطها بعضهم بالسكون وقال : التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة ، قيل لها ذلك لانها حين تبيض تترك بيضها و تذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ماوجدت سواء كان هو أم غيره ، وفها ضرب الشاعر المثل بقوله :

## كتاركة بيضها بالعرا . وحاضنة بيض أخرى صباحا

قال أين التين : هذا يمعر بأن الذبيح إسحق لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعى ، وقد قال في هـــــذا الحديث وأن أبراهيم ترك أسماعيل رضيعًا وعاد اليه وهومتزوج ، فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد اليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج ، وتعقب بأنه ليس في الحديث نني هذا الجيء ، فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث . قلت : وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر ، فني حديث أبي جهم «كان ابراهيم يزور هاجر كل شهرعلى البراق يغدو غدوة فيأتى مكة ثم يرجع فيقيل فى منزله با لشام» وروى الفاكهي من حديث على باسناد حسن محوه و أن ابر أهم كان يزور أسماعيل وأمه على البراق ، فعلى هذا فقوله وفجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل ، أى بعد بحيثه قبل ذلك مرادا والله أعلم . قولِه ( فقالت خرج يبتغي لنا ) أى يطلب لنا الرزق ، وفي رواية ابن جريج « وكان عيش اسماعيل الصيد يخرج فيتصيد ، وفي حديث أبي جهم « وكان اسهاعيل يرعى ماشيته وبخرج متنكبا قوسه فيرمى الصيد ، وفي حديث ابن إسحق . وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من نواحَى مكه ، . قوله ( ثم سألها عن عيشهم ) زاد في رواية عطاء بن السائب . وقال مل عندك ضيافة ، . قوله ( فقالت : نحن بشر"، نحن في ضيق وشدة ، فشكت اليه ) في حديث أبي جهم , فقال لهما : هل من منزل ؟ قالت : لا ها الله اذن ، قال : فكيف عيشكم ؟ قال فذكرت جهدا فقالت : أما الطمام فلا طعام ، وأما الشاء فلا تحلب الا المصر - أي الشخب ـ وأما الماء فعلَى ماتري من الفلظ ، انتهى . والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم موحدة السيلان . قوله ( جاءنا شيخ كذا وكدا ) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . قوله (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كمناية عن المرأة ، وسماها بذلك لمـا فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ماهو داخله وكونها محل الوطء ٠ ريستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلا غيرت عتبة با بى أو عتبة با بى مغيرة وينوى بذلك الطلاق فيقع ، أخبرت بذلك عن شيخنا الامام البلقيني ، وتمامه التفريع على شرع من قبلنا اذا حكاه النبي علي ولم ينكره قوله ( وتزوج منهم امرأة أخرى ) ذكر الواڤدى و تبعه المسعودى ثم السهيلي أن اسمها سامة بنت مهلهل بن سعد ، وقيل اسمها عاتكه ، ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر بن شبة ، أنها بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف وهي مضبوطة بشامة بموحدة ثم معجمة خفيفة قال : وقيل اسمها جدة بنت الحارث بن مضاض ، وحكى أبن سعد عن ابن اسحق أن اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية ، وعن ابن السكلي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوذان بن جرهم ، وذكر الدارقطني في و المختلف ، أن اسمها السيدة بنت مضاّض وحكاه السهيلي أيضاً . وفي حديث أبي جهم و ونظر اسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فاعجبته فخطبها إلى أبيها فتزوجها ، وحكى محمد بن سعد الجوانى أن اسمها هالة بنت الحادث وقيل الحنفاء وقيل سلى ، فحصلنا من اسمها على ممانية أقوال ومن اسم أبيها على أدبعة . قول ( نحن بخير وسمة ) في حديث أبي جهم « نحن في خير عيش بحمد الله ، ونحن في ابن كشير ولحم كثير وماء طيب ، . قوله ( ماطعامكم ؟ قالت اللحم ، قال : فـما شرابكم ؟ قالت الماء ) في حديث أبي جهم ذكر اللبن مع اللحم والماء . قوله (اللهم بارك لهم في اللحم والمـــاء ) في رواية الراهيم بن نافع د اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم ، قال قال أبو القاسم بالله بركة بدعوة ابراهيم، وفيه حذف تقديره في طعام أهل مكة وشرابهم بركة، قوله ( فهما لايخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ) في رواية الكشميني و لايخلوان ، بالتثنية . قال ابن الفوطية : خلوت بالشيء وأختليت إذا لم أخلط به غيره ، ويقال أخلى الرجل اللبن إذا لم يشرب غيره . وفى حديث أبى جهم . ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة الا اشتكى بطنه ، وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه . فقالت أنزل رحمك الله فاطعم واشر ب . قال : إنى لا أستطيع النزول . قالت : فانى أراك أشعث أفلا أغسل رأسك وأدهنه ؟ قال : بلي إن شئت . فجاءته بالمقام ، وهو يومئذ أبيض مثل المهاة ، وكان في بيت اسماعيل ملق فوضع قدمه اليمني وقدم اليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه الآيمن ، فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم اليها برأسه ففسلت شق رأسه الايسر ، فالاثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والاصبع ، وعند الفاكمي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و ان سارة داخلتها غيرة ، فتال لها ابراهيم : لا أنزل حتى أرجع اليُّك ، ونجوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن شبة . قوله ( هل أناكم من أحد ) في رواية عطاء بن السائب و فلما جاء اسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامراته : هل جاءك أحد ؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجما وأطيبهم ريحا ، قوله (يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم وفانها صلاح المنزل ، قوله (أن أمسكك) زاد في حديث إبى جهم و ولقدكنت على كريمة وقد ازددت على كرامة ، فولدت لاسماعيل مشرة ذكور ، زاد معمر في روايته « فسممت رجلا يقول : كان ابراهيم يأتي على البراق ، يعني في كل مرة ، وفي رواية عمر ابن شبة د وأعجب ابراهيم بجدة بنت الحادث فدعا لها بالبركة ، ، قوله (ببرى) بفتح أوله وسكون الموحدة ، والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه ، وهو السهم العربي . ووقع عند الحاكم من دواية ابراهيم بن نافع في هذا الحديث و يصلح بيتا له ، وكمأ نه تصحيف ، والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الروايات . قُولُه ( دُوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم . ووقع في دواية ابراهيم بن نافع من ورا. زمزم . قوله ( نصنما كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) يعنى من الأعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك ، وفي رواية مَمْسُ قال سمت رجلًا يقول : بكيا حتى أجابِهما العلير ، وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما ، كلي ( ان الله أمري بأمر ) في رواية ابراهيم بن نافع و أن دبك أمري أن أبني له بيتا ، ووقع في حديث أبي جهم عند الفاكهي . ان عمر ابراهيم كان يومئذ مائة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين سنة ، . قوله (و تعيني ؟ قال وأعينك ) في رواية الكشميهي و فاعينك ، بالفاء ، وفي رواية ابراهيم بن نافع و ان الله قد أمرني أن تعينني عليه قال أن أفعل ، بنصب اللام قال ابن التين : يحتمل أن يقال أمره الله أن يبنى أولا وحده ثم أمره أن يعينه اسماعيل ، قال فيكون الحديث الثاني متأخرا بعد الاول . قليت : ولا يخني تكلفه ، بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون

أمره أن يبنى وأن اسماعيل يعينه ، فقال ابراهيم لاسماعيل : ان الله أمرنى ان أبنى البيت وتعينني . وتخلل بين قوله أبنى البيت وبين قوله و تعينى قول اسماعيل فاصنع ما أمرك ربك · **قول**ه ( وأشاد إلى أكمة ) بفتح الحمزة والكاف وقد تقدم بيــان ذلك فى أو ائل الـكلام على هذا الحديث ، وللفاكهى من حديث عثمان . فبنا. أبراهيم واسماعيل وليس معهما يومئذ غيرهما ، يعني في مشاركتهما في البناء ، والا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميّون مع اسماعيل : قِل ( رفعا القواعد من البيت ) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن سعيد عن أبن عباس و القواعد التي رفعها ابراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك ، وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم و ان القواعد كانت في الارض السابعة ، ومن طريق سعيد ن جبير عن ابن عباس ، رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك ، ومن طريق عطاء قال و قال آدم يارب إنى لا أسمع أصوات الملائكة ، قال ابن لى بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السهاء ، وفي حديث عثمان وأبي جهم ، فبلغ ابراهيم من الاساس أساس آدم وجعل طوله في السهاء تسمة أذرع وعرضه في الارض ـ يمني دوره ـ ثلاثين ذرآعا ، وكان ذلك بدراعهم ، زاد أبو جهم ، وأدخل الحجر في البيت ، وكان قبل ذلك زربا لغنم اسماعيل ، وانما بناه مججارة بعضها على بعض ولم يجمل له سُقَّفا وجمل له با با وحفر له بترا عند با به خزانة للبيت يلتي فيها مايهدى للبيت ، وفي حديثه أيضا د ان الله أوحى إلى ا راهيم أن اتبع السكينة ، فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة ، فحفرا يريدان أساس آدم الأول ، وفي حديث على عند الطبرى والحاكم و رأى على رأسه في موضع البيت مثل النمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال: يا ابراهيم ابن على ظلى ـ أو على قدرى ـ ولا تزد ولا تنقص ، وذلك حين يقول الله ﴿ وَإِذْ بِوَأَنَا لَا بِرَاهِمِ مَكَانَ البِيت ﴾ الآية ، • قوله ( جاء بهذا الحجر ) يمنى المقام ، وفي رواية ابراهيم بن نافع وحتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام ، زاد في حديث عثمان و ونزلُ عليه الركن والمقام فسكان ابراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له اسماعيل ، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومثذ موضعه وأخذ المقام لجمله لاصقا بالبيت ، فلما فرغ إيراهيم من بناء الـكمبَّة جاء جَبْرِيل فأراه المناسك كلها ، ثم قام ابراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ، فوقف ابراهيم واسماعيل تلك المواقف ، وحجه إسحق وسارة من بيت المقدس ، ثم رجع ابراهيم إلى الشام فاتُ بالشام ، وروى الفاكهي باسناد صميح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ، قام ابراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج ، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فأجا به من آمن ومن كان سبق في عملم الله أنه يحج الى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك ، وفي حديث أبي جهم . ذهب اسماعيل الى الوادى يطلب حجراً ، فنزل چيريل بالحجر الاسود ، وقدكان رفع الى السهاء حين غرقت الارض ، فلما جاء اسماعيل قرأى الحجر الأسود قال من أين هذا ، من جاءك به ؟ قال ابراهيم : من لم يكلَّى اليك ولا الى حجرك ، ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدى نحوه ، وأنه كان بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة ، وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير ، وروى الماكهي من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال . والله ما بنياه بقصة ولا مدر ، ولاكان لها من السمة والأعوان ما يسقفانه ، ومن حديث على «كبان أبراهيم يبنى كل يوم سافا ، ومن حديث عبد الله بن عرو بن العاص عنده وعند ابن أبي حاتم و انه كان بناه من خسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل الطود وجبل الخر ، قال ابن أبي حاتم : جبل الخر \_ يدنى بفتح الحاء المعجمة \_ هو جبل بيت المقدس . وقال عبد الرزاق عن

ا بن جريج عن عطاء وان آدم بناه من خمسة أجبل: حراء وطور زيتا وطور سينا. والجودى ولبنان، وكان ربعنه من حراء، ومن طريق محد بن طلحة النيمي قال و سمت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوي ومن أحد ، الطريق الثالثة ، قول (حدثنا أبو عامر) هو المقدى ولم راهيم بن نافع هو المخزومي المسكى . قوله ( لما كان بين ابراهيم وبين أهله ) يعني سارة ( ما كان ) يعني من غيرة سارة لما الحديث الثالث عشر :

• ١ - ياسب \* ١٣٩٦ - مَرَثُنَ موسى بنُ اساعيلَ حدثنا عبدُ الواحدِ حدَّ ثنا الأعشُ حدثنا إبراهيمُ التَّيميُّ عن أبيهِ قال : سمعتُ أبا ذَرَ رضى اللهُ عنه قال « قلت : يا رسولَ اللهِ أيُّ مسجدٍ وُضعَ في الأرض أوَّلَ ؟ قال : المسجدُ الحرام ، قال قلت : ثمَّ أيُّ قال : المسجدُ الأقصى قلتُ : كم كان بينَهما ؟ قال : اربعون سنة ، ثمَّ أينا أَذْرَكَيْنَكَ الصلاةُ بعدُ فصَلَّهُ ، فانَّ الفضل فيه »

[ الحديث ٣٤٢٦ ــ طرفه في : ٣٤٧٠ ]

٣٣٦٧ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالكِ عن عمر و بن أبي عمر و مَولى المطّلِبِ عن أنسِ بنِ مالك رضى اللهَ عنه « انَّ رسولَ اللهِ مَيْتَظِينَةِ طلعَ لهُ أُحُدُ نقال : هَذا جبلُ يُحِبَّنا وَنحبُهُ ، اللَّهِم لمن أبراهيمَ حرَّمُ مالكِ رضى اللهَ عنه اللهُ مالينَ لابتَنْها » . رواهُ عبدُ اللهِ بن زبدٍ عن النبيِّ مَالِكُ

٣٣٦٩ - حَرَّثُ عِدْ اللهِ بِنُ بُوسَفَ أَخَبَرَ نَا مَالُكُ بِنُ أَنسِ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِن مَحْدِ بِنِ عَرِو ابن حَزِمٍ عِن أَبِهِ عِن عَرِو بِن سُلَيمِ الزُّرَقِ أُخبِرَ نِي أَبِو مُحْدِد السَّاعِديُّ رَضَى اللهِ عَنه ﴿ انْهِم قَالُوا : يارسُولَ اللهِ كَيْفَ نَصلِّي عَلَيْكُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : قُولُوا : اللهم صلَّل على محمد وأزواجهِ وذرِّبته كا صلَّيت عَلَى اللهِ الله على عليه وأزواجهِ وذرِّبته كا باركت على آلِ أبراهيم ، إنَّكَ مَحَيدٌ تَجَيد ﴾ آل ابراهيم ، وبارك على محمد وأزواجهِ وذرِّبتهِ كا باركت على آلِ أبراهيم ، إنَّكَ مَحَيدٌ تَجَيد ﴾ ٣٧٠ - مَرْثُنَا قَدِينَ عَبْدُ اللهِ بِن عَبِسَ بِنُ لَمِهَاعِيلَ قَالًا حَدَّ ثَنَا عَبِدُ الوَاحِدِ بِن زَيَادٍ حَدَثَنَا أَبُو قَرَّ قَالًا مِسْلُم بِنُ اللهِ الْمَمْدَانَ قَالَ حَدَثَنَى عَبْدُ اللهِ بِن عِيسَى سَمَ عَبْدَ الرَّحْن بِنَ أَبِى لَيْلِي قَالَ ﴿ لَقِينَى كَعْبُ بِن مُالِم الْمُمْدَانَ قَالَ ﴿ لَقَيْنَى كَعْبُ بِن مَالِم اللهِ اللهِ عَلَى عَدِيةً سَمْتُهَا مِنَ النّبِي عَلِي ؟ فقلت : بَلَى فأهدها لى ، فقال : سألنا رسولَ اللهِ عَلَى عَدِيةً مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[ الحديث ٢٣٧٠ ـ طرفاه في : ٢٧٩٧ ، ١٣٥٧ ]

٣٣٧١ – مَرْشُنَا عَبَانُ بِن أَبِي شَيبةً حدَّ ثَنَا جريرٌ عن منصورِ عنِ النِّهَالِ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضى َ اللهُ عَنهما قال ﴿ كَانَ النّبِيُّ مُؤْلِكُ أَيْمُو ۚ ذُ الحَسنَ والحَسينَ ويقول : إن أَباكَا كَانَ يَعُو ّذُ بَهِ ــــا عَبَاسٍ رضى َ اللهُ عَنهما قال ﴿ كَانَ النّبِيُّ مُؤْلِكُ أَيْمُو ۗ ذُ الحَسنَ والحَسينَ ويقول : إن أَباكَا كَانَ يَعُو ّذُ بَهِ ــــا إسماعيلَ وإسحاق : أعوذُ بكلاتِ اللهِ التامَّة ، من كلَّ شيطانٍ وهامَّة ، ومن كل عين لامَّة ﴾

قوله ( عبد الواحد) هو ابن زياد ، وابراهيم النيمي هو ابن يزيد بن شريك وفي دواية لمسلم وابن خزيمة من طريق أخرى عن الاعمش عن ابراهيم التيمي وكنت أنا وأبي نجلس في الطربق فيعرض على الفرآن وأعرض عليه ، فقرأ القرآن فسجه ، فقلت تسجد في الطريق؟ قال : نعم سممت أبا ذر ، فذكره . قول (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام قال أبو البقاء : وهي ضمة بناء لقطمه عن الاضافة مثل قبل وبعد ، والتقدير أول كل شيء ، ويجوز الفتح مصروفا وغير مصروف . ﴿ لَهُمْ أَى ﴾ بالتنوين وتركه كما تقدم في حديث ابن مسعود و أي الأعمال أفضل ، وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى ﴿ إِنَّ أُولَ بِيت وضع للناس الذي ببك ﴾ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لامطلق البيوت ، وقد ورد ذلك صريحًا عن على أخرجه [سحق بن راهويه و ابن أبي حاتم وغيرهما باسناد صحيح عنه قال وكانت البيوت قبله ، والكنه كان أول بيت وضع لعبادة ألله ، . قوله ( المسجد الاقمى) يعنى مسجد بيت المقدس ، قيل له الأفصى لبعد المسافة بينه وبين الـكمُّبة ، وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة ، وقيل لبعده عن الاقذار والخبائث ، والمقدس المعلم عن ذلك . قوله ( أربعون سنة ) قال ابن الجوزى : فيه اشكال ، لأن ابراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس و بينهما أكثر من ألف سنة انهى ، ومستنده فى أن سليمان عليه السلام هو الذي بني المسجد الافهي مارواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا باسناد صحيح وان سلمان لما بني بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثا ، الحديث ، وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة . ان داود عليه السلام ابتدأ ببنا. بيت المقدس ، ثم أوحى الله اليه : إنى لاقضى بناءه على يد سلمان ، وفي الحديث قصة ، قال : وجوابه أن الاشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد و ايس إبراهيم أول من بني الكعبة ولاسليمان أول من بنى بيت المقدس ، فقد روينا أن أول من بنى السكعبة آدم ثم انتشر ولدُّه فى الارض ، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى أبراهيم الكعبة بنص القرآن ، وكذا قال القرطي : ان الحديث لايدل على أن إبراهيم

وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدآ وضعهما لها ، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما . قلت : وقد مثى ابن حبان في حيحه على ظاهر هذا الحديث فقال : في هذا الحبر رد على من زعم أن بين اسماعيل وداود ألف سنة ، ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة وهذا عين المحال الطول الزمان \_ بالاتفاق \_ بين بناء ابراهم عليه السلام البيت وبين موسى عليه السلام . ثم أن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة . وقد تمقب الحافظ الصياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي . وقال الخطابي : يشبه أن يكون المسجد الآقصي أول ماوضع بناءه بعض أو لياء اقه قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف اليهما بناؤه ، قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى ايليا. فيحتمل أن يكون هوبانيه أوغيره ، ولست أحقق لم أضيف اليه . قلت : الاحتمال الذي ذكره أولا موجه ، وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام وقيل الملائكة وقيل سام بن نوح عليه السلام وقيل يعقوب عليه السلام ، فعلى الاو لين يكون ما وقع بمن بعدهما تجديداً كما وقع في الكمبة ، وعلى الآخيرين يكون الواقع من ابراهيم أو يعقوب أصلا وتأسيسا ومن داود تجديدا لذلك وابتداء بناً ، فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام ، لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه . وقد وجدت مايشهد له و يؤيد قول من قال : إن آدم هو الذي أسس كلامن المسجدين ، فذكر ابن هشام في وكـتاب التيجان ، أن آدم لما بني الـكعبة أمره الله با اــير إلى بيت المقدس وان يبنيه فبناه ونسك فيه ، وبناء آدم للبيت مشهور ، وقد تقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لابراهيم . وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال ، وضع الله البيت مع آدم لما هبط ، ففقد أصوات الملائسكة وتسبيحهم ، فقال الله له : يا آدم أنى قد أهبطت بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي فانطلق اليه ، فخرج آدم إلى مكة ، وكان قد هبط بالهند ومدله في خطوه فأتى البيت فطاف به ، وقيل إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجدا وصلى فيه ليكون قبلة ابعض ذريَّه . وأما ظن الحطابي أن ايليا اسم رجل ففيه نظر ، بل هو اسم البلد فأضيف اليه المسجد كما يقال مسجد المدينة ومسجد مكة : وقال أبو عبيد البكري في « معجم البلدان » : إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث الهات : مد آخره وقصره وحذف الياء الاولى ، قال الفرزدق : `

### لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنا من أعالى ايلياء وغورًا

وعلى ماقاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: انها سميت باسم بانيها كغيرها. والله أعلم. قوله ( فصله ) بها ساكنة وهي هاء السكت، وللكشميني بحذفها . قوله ( فان الفضل فيه ) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتها ، زاد من وجه آخر عن الاعمس في آخره و والارض لك مسجد ، أي للصلاة فيه ، وفي و جامع سفيان بن عيينة ، عن الاعمش و فان الارض كلها مسجد ، أي صالحة للصلاة فيها . ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي والله أعلم . الحديث الرابع عشر والخامس عشر حديث أنس موصولا وعبد الله بن زيد معلقا في حرم المدينة وذكر أحد ، والفرض منهما ذكر ابراهيم وأنه حرم مكة ، وقد تقدم الكلام عليهما في أواخر الحج ، وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولا هناك . الحديث السادس عشر حديث عاشة في قصة بناء الكعبة ، تقدم شرحه في أثناء الحج أيضا . قوله ( وقال اسماعيل : عبد الله بن أبي بكر ) يعني ان اسماعيل بن أبي أو يس روى الحديث المذكور عن ما الك كا

رواه عبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن يوسف ان ابن أبي بكر أخبر . ان عبد الله بن أبي بكر أخبر، وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق ، وقد ساق المصنف حديث اسماعيل في النفسير ولفظه . عبد الله بن عمد بن أبي بكر، وهو الواقع، وكما نه عند التعليق نسبه لجده ، وأغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء . الحديث السابع عشر حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة على الذي علي ، وسيأتي شرحه في الدعوات. والفرض منه قوله فيه و كما صليت على ابراهيم ، . الحديث الثامن عشر حديث كعب بن عجزة في صفة الصلاة على النبي علي ، وسيأتى شرحه في الدعوات أيضا ، وقد أووده في أواخر تفسير الاحزاب ، وتأتى الإشارة اليه هناك أن شا. الله تعالى . ووهم المزى في الاطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة فقال : روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن اسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه ، واغتر بذلك شيخنا ابن الملةن فانه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرجه على الصلاة وقال : تقدم في الصلاة ، وكأنه تبع شيخه مغلطاي في ذلك نانه كذلك صنع ، ولم يتقدم هذا الحديث عند البخارى في كتاب الصلاة أصلا ، والله الهادي إلى الصواب . الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس في التمويذ بكلمات الله التامة ، قوله (حدثنا جرير ) لعثمان بن أبي شيبة فيه شبخ آخر أخرجه الاسماعيل عن عمران بن موسى و ابراهيم بن موسى قالاحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ، وأبو حفص الابار فرقهما عن منصور . ﴿ إِنَّهُ (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمرو ، والاسناد إلى سعيد بن جبيركوفيون ، وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال . عن عبد الله بن الحادث، بدل سعيد، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ورواه الاسماعيلي من طريق أبي حفص الآبار عن الأعش ومنصور فحمل رواية الاعش على رواية منصور ، والصواب التفصيل ، ولذلك لم يخرج رواية الآبار . قوله ( ان أباكما ) يريد الراهيم عليه السلام وسماه أبا الحوثه جدا على . قوله ( بكلمات اقه ) قيل المراد بهما كلامه على الاطلاق ، وقيل أقضيته ، وقيل ما رعد به كما قال تعالى ﴿ وَتَمْتَ كُلَّةَ رَبِّكَ الْحَسْنَى عَلَى بَي إسرائيل ﴾ والمراد بها قرله تعالى ﴿ وَتُرْيِدُ أَنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْمَفُوا فَى الْأَرْضَى المُرَادُ بِالتَّامَةُ السكاملة وقيل النافعة وقيل الشافية وقيل المباركة وقيل القاضية التي تمضى وتستمر ولا يردها شي. ولا يدخلها نقص ولا عيب ، قال الحطابي : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غـير مخلوق ، ومحتج بأن الني على لايستميذ بمخلوق . قوله ( من كل شيطان ) يدخل تحته شياطين الانس والجن . قوله ( وهامة ) با لتشديد واحدة الهوام ذوات السموم ، وقيل كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوآم ، وقيل المرادكل نسمة تهم بسوء . قوله (ومن كل عين لامة) قال الخطابي : المراد به كل داء وآفة تلم بالانسان من جنون وخبل . وقال أبو عبيد : أصله من ألممت إلماما ، وإنما قال ولامة، لانه أراد أنها ذات لمم ، وقال ابن الانبارى : يعنى أنهـا تأتى فى وقت بعد وقت ، وقال لامة ليؤاخى لفظ هامة لكونه أخف على اللسان

11 - باسب قولِ اللهِ عز وجل [ ٥١ الحجر ] : ﴿ و نَدِّهُم عن ضيفِ ابراهيم إذ دخلوا عليه ﴾ الآية ﴿ وَأَذْ قَالَ إبراهيمُ : رب أربى كيف تعميى الموتى ﴾ الآية [ ٢٦٠ البقرة ]
٣٣٧٢ - حَرْثُونَ أَحْدُ بن صالح حد ثنا ابن وَهب إقال أُخبرنى يونُسُ عن ابنِ شهاب عن أبي سَلمةً بن

عبد الرحمان وسعيد بن المسيّب عن أبى هريرة رضى الله مُعنه أن رسول الله وَ الله عَلَيْهِ قال « نحن ُ أحقُ بالشك من إبراهيم إذ قال ( رب أرنى كيف ُ نحيى الموتى . قال : أو كم تؤمِن ؟ قال : بلي ولسكن ليَعامَ بن قابى ) ، ويرحمُ اللهُ لوطاً لقد كان يَاوِى إلى رُكن شديد ، ولو لبِثت في السجن طول مالبث يوسف لأجبت العامى » [ الحديث ١٣٧٧ ــ أطرافه في : ٢٣٧٠ ، ٢٣٧٥ ، ٢٦٥٤ ، ٢٩٤١ ]

قوله ( باب قوله ﴿ ونبتُهم عن ضيف ابراهيم ﴾ الآية . لا توجل : لا تخف )كذا اقتصر في هذا الباب على تفسير هذه البكلمة ، وبنَّلك جزم الاسماعيلي وقال : ساق الآيتين بلا حديث انتهى . والتفسير المذكور مروى هن عكرمة عند ابن أبي حانم ، ولعله كان عقب هذا في الأصل بياض فحنف . وقصة أضياف ابراهيم أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدى مبينة ، وفيها أنه لما قرب اليهم العجل قالوا : إنا لا نأكل طعاما إلا بشمن ، قال ابراهيم : ان له ثمناً . قالواً : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره : قال فنظر جبريل إلى ميكا ثيل فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا · فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق عثمان بن محصن قال دكانو ا أربعة : جبريل وميكاثيل واسرافيل ورفاييل ، ومن طريق نوح بن أبي شداد . ان جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى لحق بامه في الداد ، . قوله (واذقال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ) . كذاً وقع هذا السكلام لابي ذر متصلا بالباب ، ووقع في رواية كريَّمة بدل قوله ﴿وَلَكُن لِيطُمُّن عَلَيٌّ ۖ وَحَكَّى الْاسْمَاعِيلَ أَنه وقع عنده « باب قوله و إذ قال ابراهيم الح ، وسقط كل ذلك للنسني فصاًر حديث أبى هريرة تكملة الباب الذي قبله ، فكملت به الاحاديث عشرين حديثًا ، وهو متجه . قوله ( عن أبي سلمة بن عبد الرحن وسعيد بن المسيب ) في رواية العلرى من طريق عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهرى و أخبرنى أبو سلة وسميَّد ، كذا قال يونس بن يزيد عن الزهري ، ورواه مالك عن الزهري فقال . ان سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبرًاه عن أبي هريرة ، وسيأتي ذلك للمصنف قريبًا ، وتابع مالكا أبو أويس عن الزهرى أخرجه أبو عوانة من طريقه ، ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه ، وكـأن البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما معا ، وهو نظر صحيح ، لآن الزهري صاحب حديث ، وهو معروف بالرواية عن هؤ لاء فلمله سممه منهم جميما ، ثم هو من الاحاديث التي حدث بها ما لك خارج الموطأ واشتهر أن جويرية تفرد به عنه ، ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه . قوله ( نحن أحق بالشك من ابراهيم ) سقط لفظ الشك من بعض الروايات . واختلف السلف في المراد بالشك منا ، فحمله بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة ، وحمله أيضا الطبرى على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان ، لكنَّها لم تستقر ولا زلزات الايمان الثابت ، واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد ابن حيد وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال و أرجى آية فى القرآن هذه الآية ﴿ وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيمُ رَبِّ أُرْنَى كَيْفَ تَحْيَى الْمُوتَى ﴾ الآية ، قال ابن عباس : هذا لما يعرض فى الصدور ويسوس به الشيطان ، فرضى الله من ابراهيم عليه السَّلام بأنْ قال : بل . ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه ، ومن طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه ، وهذه طرق يشد بعضها بمضا و إلى ذلك جنح عطاء فروى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج وسألت عظاء عن هذه الآية قال: دخل قلب ابراهيم

بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ذلك ، وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال . ذكر لنا أن ابراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع ، ومن طريق حجاج عن ابن جريج قال . بلغني أن ابراهيم أتى على جيفة حمار عليه السباع والطير فمجب وقال : رب لقد علمت لتجمعنها ، ولكن رب أرنى كيف تحيي الموتى ، وذهب آخرون إنى تأويلَ ذلك ، فروى الطبرى وابن أبي حاتم من طريق السدى قال ﴿ لما اتَّخذَ الله ابراهيم خليلًا استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له ، فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمن ، قال « فقام الراهيم يدعو ر به : رب أُرْنَى كَيْفَ تَحِي المُونَى حَتَى أَعَلَمُ أَنْ خَلِيلُكَ ، وروى أَنْ أَبِي حَاتِم مِن طَرِيقَ أَبِي العوام عن أبي سعيد قال وليطمئن قلبي بالخلة ، ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال « ليطمئن قلبي أنى خليلك ، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس و لاعلم أنك أجبت دعائي ، . ومن طريق على بن أبي طلحة عنه ولاعلم أنك تجيبني اذا دعو تك ، و إلى هذا الاخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني ، وحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه قال : طلب ابراهيم ذلك التذهب عنه شدة الخوف، قال ابن التين: و ليس ذاك با لبين ؛ وقيل كان سبب ذلك أن تمرود لما قال له ما ربك ؟ قال ربي الذي يحيى ويميت ، فذكر ماقص الله مما جرى بينهما ، فسأل ابراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية احياء الموتى من غير شُكَ مَنَّهُ فِي الْفَدْرَةِ ، وَلَكُنْ أَحْبُ ذَلِكُ وَاشْتَاقَ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْمُنْ قَلْبُهُ مِحْصُولُ مَا أَرَادُهُ ، أَخْرَجُهُ الطَّبِّرِي عَنْ ابن اسمق . وأخرج ابن أبي حانم من طريق الحسكم بن أبان عن عكرمة قال : المراد ليطه بن ألم يعلمون أنك تحيي الموتى . وقيل معناه أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال . وقال ابن الحصار : انما سأل أن يحيي الله الموتى على بديه فلمذا قيل له في الجواب ﴿ فصرهن اليك ﴾ . وحكى ابن التين عن بعض من لاتحصيل عنده أنه أراد بقوله ﴿ قَلْمِي ﴾ رجلًا صالحًا كان يُصحبه سأله عن ذلك ، وأبعد منه ماحكاً، القرطي المفسر عن بعض الصوفية أنه سَأَلُ مَن وبه أن يريه كيف يحي الفلوب ، وقيل أراد طمأ نينة النفس بكثرة الادلة ، وقيل محبة المراجعة في السؤال . ثم اختلفوا في معنى قوله ﷺ و نحن أحق بالشك ، فقال بعضهم : معناه تحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم ، وقيل معناه إذا لم نشك نحن فابر اهيم أولى أن لايشك ، أي لو كان الشك متطرقا إلى الانبياء لكنت أنا أحقُّ به منهم ، وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك . وانما قال ذلك تواضعاً منه ، أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من ابراهيم ، وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم و أن رجلا قال للنبي عليه : ياخير البرية ، قال ذاك الراهيم ، وقيل ان سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : شك الراهيم ولم يشك نبينا فيلغه ذلك نقال : نحن أحق بالشك من الراهيم ، وأراد ماجرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئًا قال : مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي ، ومقصوده لا تقل ذلك . وقيل : أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك واخراجه هو منه بدلالة العصمة . وقيل : معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به لانه ليس بشك ا بما هو طلب لمزيد البيان . وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنني المعنى عن الشيئين نحو قوله تعالى ﴿ أَهُ خَيْرُ أَمْ قُومُ تَبْعَ ﴾ أَى لاخير في الفريقين ، ونحو قول القائل : الشيطان خير من فلان أى لا خير فيهما ، فعلى هذا فمنى قوله ونحن أحق بالشك من ابراهيم ، لاشك عندنا جميعا . وقال ابن عطية : ترجم الطبرى فى تفسيره فقال : وقال آخرون شك ابراهيم في القدرة . وذكر أثر ابن عباس وعطاء ، قال ابن عطية : وعمل قول ابن عباس عندى و أنها أرجى آية ، لما فيها من الادلال على الله وسؤال الاحياء في الدنيا ، أو لأن الإيمان يكني فيه الاجمال

ولا يحتاج إلى تنقير وبحث . قال : ومحمل قول عطاء ددخل قلب ابراهيم بعض مايدخل قلوب الناس ، أى من طلب المعاينة . قال وأما الحديث فمبني على نفي الشك ، والمراد بالشك فيه الحنواطرالتي لاتثبت ، وأما الشك المصطلح وهو التَّوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو مننى عن الحليل قطما لآنه يبعد وقوعه بمن رسخ الايمان في قلبه فحكيف بمن بلغ رتبة النبوة . قال : وأيضا فان السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول ، كما تقول كيف علم فلان ؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الاحياء لا عن نفس الاحياء فانه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : انما صار أحق من ابراهيم لما عاني من تـكذيب قومه وردهم عليه و تعجهم من أمر البعث فقال: أنا أحق أن أسأل ماسأل ابراهيم ، لعظيم ماجرى لى مع قومى المنكرين لاحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله لي ، و لسكن لا أسأل في ذلك . قُولِه ( قال أو لم تؤمن ) الآستفهام للتقرير ، ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشمر بالتصديق بالاحياء . قوله ( بلي و لكن ليطمئن قلي ) أي ليزيد سكونا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب ، لأن تظاهر الآدلة أسكن للقلوب ، وكأنه قال أنا مصدَّق ، والكن للعيان الطيف معنى . وقال عياض : لم يشك ابراهيم بان الله يحيي الموتى ، ولسكن أواد طمأ نينة القلب وترك المنازعة المشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه ، وأراد العلم آلناني بكيفيته ومشاهدته ، ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وان لم يكن في الأول شك لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين والله أعلم . قوله ( ويرحم الله لوطا الح ) يأتى الكلام عليه قريبا في ترجمة لوط . قوله (ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي) أى لأسرعت الاجابة في الحروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة ، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالحروج وانما قاله ﷺ تواضعاً ، والتواضع لايحط مرتبة الكبير بل يزيده دفعة وجلالاً ، وقيل هو من جنس قوله « لا تفضلونى على يونس ، وقد قبيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع ، وسيأتى تكلة لهذا الحديث في قصة نوسف

١٧ - باسب قول الله تعالى [ ٤٥ مريم ] : ﴿ وَاذْ كُرُ ۚ فَى الْكَتَابِ إِسَمَاعِيلَ إِنْهُ كَانَ صَادِقَ الوعد ﴾
 ٣٣٧٣ - مَرْشُنَ تُعَبَّية مِن سعيدِ حدَّثنا حاثم عن يزيدَ بنِ أَبِي عُبَيدِ عن سَلمَة بنِ الْأَكُوعِ رضَى اللهُ عنه قال ﴿ مَرَّ النَّهِ عَلَيْتُهُ عَلَى أَفَرِ مِن أَسْلَمَ يَنْتَضِلُون ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى : ارتموا بني إسماعيلَ قان أَباكُم كان راميا ، ارموا وأنا مع بني فلان . قال : فأمسك أُحدُ الفريقَينِ بأيدِيهم ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْنَ ؛ مالسكم لا ترمون ؟ فقالوا : يارسولَ الله يَرَمَى وأنتَ معهم ؟ قال : ارموا وأنا معكم كلِّمَ »

قوله (باب قول الله تمالى: واذكر فى السكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد) تقدم فى أواخر الشهادات سبب تسميته صادق الوعد. ثم ذكر المصنف حديث سلبة بن الاكوع وارموا بنى إسماعيل، وقد تقدم شرحه فى وباب التحريض على الرى، من كتاب الجهاد، واحتج به المصنف على أن الين من بنى إسماعيل كا سيأتى فى أوائل المناقب مع السكلام عليه. قوله (وأنا مع ابن فلان) وقع فى دواية الكشميهنى ووأنا مع بنى فلان، وكذا هو فى الجهاد، قيل والصواب الأول لقوله فى حديث أبى هريرة دوأنا مع ابن الأدرع، وقد تقدم تسمية

ابن الأدرع في الجهاد ، وقد تقدم كثير من أخبار اسماعيل فيما مضي قريبا

النبي عليها السلام. فيه ابن عرب النبي عليها السلام. فيه ابن عرب البهاعيل غادت سارة لحملت واسحق ان هاجر لما حملت باسماعيل غادت سارة لحملت باسحق فوضعنا معا فشب الغلامان. ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف ذلك وأن بين مولدهما ألاث عشرة سنة والاول أولى. قوله (فيه ابن عر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عر إلى ماسياتي في قصة يوسف، وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه، وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاري على سنده فأرسله، وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري، لأنه يستلزم أن يكون ألبخاري أثبت في كتابه حديثا لايعرف له سندا ومع ذلك ذكره مرسلا، ولم تجر للبخاري بذلك عادة حتى محمل هذا الموضع عليها، ونحوه قول الكرماني: قوله فيه - أي الباب - حديث من رواية ابن عمر في قصة اسحق بن ابراهيم عليهما السلام فأشار البخاري اليه اجمالا ولم فيه - أي الباب - حديث من رواية ابن عمر في قصة اسحق بن ابراهيم عليهما السلام فأشار البخاري اليه اجمالا ولم فيه المناه لم يكن بشرطه اه، وليس الام كذلك لما بينته، واقة المستعان

١٤ - باسيب ﴿ أَم كُنتُم شُهَداه إذ حضرَ يَعقوبَ الموتُ \_ إلى قولهِ \_ ونحنُ لهُ مسلمون ﴾ [١٣٣ البقرة]

٣٣٧٤ - حَرَثُ إِسَّا إِسَّاقَ بِن إِبِرَاهِيمَ سَمَّ الْمُتَبِرَ عَن عُبَيْدَ اللهِ عَن سَيْدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ اللّهَبُرِيّ عِن أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عَنه قال « قِيلَ للنبيّ عَيَّ اللّهِ : مَن أَكْرَمُ الناسِ ؟ قال : أَكْرَمُهُم أُ تقام . قالوا : يانبيّ الله عَن الله الله . قالوا : لِيسَ عَن هٰذَا نَسَالُكَ ، قال : فَا كَرَمُ الناسِ يُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِيّ اللهِ ابْنِ نَبِيّ اللهِ ابْنَ نَبِيّ اللهِ ابْنَ نَبِيّ اللهِ ابْنَ عَلَيْلُ الله . قالوا : لِيسَ عَن هٰذَا نَسَالُكَ . قال : أَفَمَن مَعَادِنِ السَّرَبِ تَسَالُونَنِي ؟ قالوا : نعم . قال : فِيارُ كُم فِي الجَاهِليةِ خِيارُ كُمْ فَي الجَاهِليةِ خِيارُ كُمْ فَي الجَاهِليةِ خِيارُ كُمْ فِي الجَاهِليةِ خِيارُ كُمْ فَي الجَاهِليةِ خِيارُ كُمْ فَي الجَاهِليةِ فِي اللهِ مِيلَامِ إِذَا فَيْهُوا ﴾

قوله (باب أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه الآية ) أورد فيه حديث أبي هريرة و أكرم الناس يوسف نبي افة ابن نبي افة ، الحديث ، ومناسبته لهذه الترجمة من جهة موافقة الحديث الآية في سياق فسب يوسف عليه السلام ، فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضالهم على الثبات على الاسلام ، وقال له أولاده إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهيم واساعيل واسحق ، ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم السلام ، فنص الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم وزاد أن الاربعة أنبياء في نسق . قوله أخدننا السحق بن ابراهيم ) هو ابن واهويه الامام المشهود . قوله (سمع المعتمر) أي أنه سمع المعتمر وهم محذفون و أنه ، خطاكا يحذفون و أنه على خطا ولا بد من ثبوتهما لفظا . وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . قوله (أكرمهم أنقاهم ) هو موافق لقوله تعالى (أن أكرمكم عند الله أنقاكم ) . قوله (قالوا ياني الله ليس عن هذا (أكرمهم أنقاهم ) هو موافق لقوله تعالى (أن أكرمكم عند الله أنقاكم ) . قوله (قالوا ياني الله ليس عن هذا نسألك ، قال : فأكرم الناس يوسف ) الجواب الأول من جهة الشرف بالإعمال الصالحة ، والثاني من جهة الشرف بالإعمال الصالحة ، والثاني من جهة الشرف بالإعمال الصالحة ، والثاني من جهة الشرف بالانسب الصالح ، قوله (أفعن معادن العرب ) أي أصولهم التي ينسبون اليها و يتفاخرون بها ، وانها جعلت معادن بالنسب الصالح ، قوله (نافوت ، أو شبههم بالمعادن المكونهم أوعية الشرف كا أن المعادن أوعية المجواهر . قوله المها من الاستعداد المتفاوت ، أو شبههم بالمعادن المكونهم أوعية الشرف كا أن المعادن أوعية المجواهر . قوله المعادن أنه بها من الاستعداد المتفاوت ، أو شبههم بالمعادن المكونهم أوعية الشرف كا أن المعادن أوعية المجواهر . قوله المعادن أو شبههم بالمعادن المكونهم أوعية الشرف كا أن المعادن أوعية الشرف كا أن الماحد أوعية المحدود المع المعادن أوعية المعاد

(غياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا) يحتمل أن يريد بقوله وخياركم ، جمع خير ، ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل تقول في الواحد خير و أخير ثم القسمة رباعية ، فإن الافضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الاسلام وكان شرقهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصا بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك ، ثم الشرف في الاسلام بالخصال المحمودة شرعا ، ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك النفقة في الدين ، ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في الاسلام فهذا أدنى المراتب ؛ والقسم الثالث من شرف في الاسلام وفقه ولم يكن شريفا في الجاهلية ، ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه ، والقسم الرابع من كان شريفا في الجاهلية ثم صاد مشروفا في الاسلام فهذا دون الذي قبله ، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل شريفا في الجاهلية عن الذي قبله ، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل

١٥ - ياب ﴿ وَلُوطاً إِذَ قَالَ لِقُومِهِ أَنَانُونَ الفَاحِشَةَ وَأَنَمَ تُنِصِرُونَ ، أَ لَمْ النَّانُونَ الرجالَ شَهُوةً مِن دُونِ النَسَاء ، بل أَنتم قوم تَجَمَّلُون . فَما كَانَ جُوابَ قُومِهِ لِلا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ تُوطِ مِن قُريتِكُم شَهُوةً مِن دُونِ النَسَاء ، بل أَنتم قوم تَجَمَّلُون . فَما كَانَ جُوابَ قومِهِ لِلا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ تُوطِ مِن قريتِكُم أَناسٌ يَتَطَهَّرُون . فَأَنجِينَاهُ وَأَهَلَ لَلا امرأَنَهُ قَدَّرَنَاهَا مِن الغَابِرِين ، وأُمطَرُنَا عليهم مَطَراً فَسَاءَ مَطرُ المَنذَرِين ﴾ [ ٨٤ - ٨٨النمل ]

٣٣٧٥ - مَرْشُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعيبٌ حدَّ ثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رضَىَ اللهُ عنه أَن النبي يَرْائِينَ قال ﴿ يَغْفِرُ اللهِ لِلْوَطْ إِنْ كَانَ لِيأُونِي إِلَى رَكَنِ شَدِيدٍ ﴾

قاله ( باب ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحثة - إلى قوله - فساء مطر المنذوين ) يقال أنه لوط بن هادان بن تارخ وهو ابن أخى ابراهيم عليه السلام ، وقد قص الله تعالى قصته مع قومه فى الاعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرها وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور فدعاهم لوط إلى التوحيد والى الاقلاع عن الفاحشة فأصروا على الامتناع ، ولم يتفق أن يساعده منهم أحد ، وكانت مدا تنهم تسمى سدوم وهى بغور زغر من البلاد الشاهية ، فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى ابراهيم فاستعنافوه فسكان ماقص الله فى سورة هود ، ثم توجهوا إلى لوط فاستصنافوه خفف عليهم من قومه وأراد أن يخنى عليهم خبرهم فنست عليهم امرأته فجساءوا اليه وعانبوه على كتبانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهم ، فأهلكهم الله على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج عنهم بطرف جناحه فصاد عاليها سافلها وصاد مكانها عيرة مئتنة لاينتفع بماثها ولا بشىء بما حولها . ققله جبريل المدائن بطرف جناحه فصاد عاليها سافلها وصاد مكانها عيرة مئتنة لاينتفع بماثها ولا بشىء بما حولها . قفله ( يغفر الله للوط أن كان ليأوى إلى ركن شديد ) ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه لانهم من سدوم وهى من الشام أو آوى إلى ركن شديد ) ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه لانهم من سدوم وهى من الشام وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق ، قلما هاجر ابراهيم إلى الشام هاجر معه لوط ، قبعت الله لوط الى أهل سدوم هذا الحديث عد أن هريرة عن النبي يكل قال وط لو هذا الجديد كا أخرجه أحد من طريق محد بن عرو عن أبى سلة عن أبى هريرة عن النبي يكل قال والى وقد أن لى منمة وأقارب وعشيرة المنا والى قان بل وي الى ركن شديد واحكنه عن عشيرته أنا بعث الله نبيا إلا

فى ذروة من قومه ، زاد ابن مردويه من هذا الوجه , ألم تر الى قول قوم شعيب : ولولا رهطك لرجمناك ، وقيل معنى قوله و لقد كان يأوى إلى ركن شديد ، أى إلى عشيرته ، لكنه لم يأو اليهم وأوى إلى الله انتهى . والأول أظهر لما بيناه . وقال النووى : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك ، أو أنه التجأ إلى الله فى باطنه وأظهر هذا القول الاضياف اعتذارا ، وسمى العشيرة ركمنا لان الركن يستنداليه ويمتنع به فشبهم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم ، وسيأتى فى الباب الذى بعده تفسير الركن بلفظ آخر

١٦ – ياسي ﴿ فَلَا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ، قالَ إِنْكُمْ قُومٌ مَنْكُرُونَ ﴾ [ ٦٢ الحجر ] ، (برُ كَنْهِ ) : بمن ممةُ لأنهم قو أنه . ﴿ تَركنوا ﴾ : تميلوا . فأنكرَ هم ونكرَ هم واستَنكُرهم واحد . ﴿ بُهرُ عُون ﴾ : كُيسرعون . (دابر) : آخر . ﴿ صَيحة ﴾ : هَلَكة . ﴿ الهتوسُّمين ﴾ : الناظرين . ﴿ لَبِسَبِيل ﴾ : لَبِطريق ٣٣١٦ ـ حدثنًا محود حدثنًا أبر أحدحدثنا سفيان عن أبي إساق عن الأسود عن عبد أنا رضي الله عنه قال • قرأ النّبي 🎳 : فهل من مذكر قوله ( باب قلما جاء آل لوط المرسلون ، قال انكم قوم منكرون ) أي أنكرهم لوط . قوله ( بركنه بمن معه لانهم قوته ) هو تفسير الفراء . وقال أبو عبيدة : فتولى بركنه وبجانبه سواء ، اثما يعنى ناحيته . وقال في قوله ﴿ أُو آوى إِلَى رَكَنَ شَدَيْدٌ ﴾ أَى عشيرة عزيزة منيعة . كَنَدَا أُورد المِصنف هذه الجَلَّة في قصة لوط ، وهو وهم قانها من قصة موسى والضمير لفرّعون ، والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلوقصة لوط حيث قال تعالى في آخرقصة لوط ﴿ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم ﴾ ثم قال عقب ذلك ﴿ وَفَى مُوسَى اذْ أُرْسَلْنَاهُ الْي فرعون بسلطان مبِّين فتولى بركنه ﴾ أو ذكره استطرادا القوله في قصة لوط ﴿ أو آوى إلى دكن شديد ﴾ . قوله . (تركنوا تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَلَا تَرَكَّمُنُوا لِلَّي الذِّينَ ظَلُوا ﴾ لاتعدلوا اليهم ولا تميلوا ، تقول : ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته ، وهذه الآية لاتتعلق بقعة لوط أصلاً . ثم ظهر لى أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة . ركن ، بدليل ايراده الكلمة الآخرى وهي . ولا تركنوا ، قوله ( فأنكره ونسكره واستنسكره واحد ) قال أبو عبيدة : نكره وأنكره إداحد وكذلك استنكره ، وهذا آلانكار من ابراهيم غير الانكار من لوط ، لأن ابراهيم أنسكرهم لما لم يأكلوا من طعامه ، وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالوا يمجى. قومه اليهم ، و لـكن لها تعلق مع كونها لابراهيم بقصة لوط. قوله (يهرعون يسرعون) قال أبو عبيدة : يهرعون اليه أي يستحثون اليه، قال الشاعر و بممجلات نحوهم نهارع ، أي نسارع . وقيل معناه يزعجون مع الاسراع . قوله (دا بر آخر) قال أبو عبيدة في تفسير قوله ﴿ ان دا بر هؤلاء ﴾ أى آخرهم . قوله (صيحة هلكه) هو تفسير قوله ﴿ انكانت الا صيحة واحدة ﴾ ولم أعرف وجه دخوله هنا ، لكن لعله أشار إلى قوله ﴿ فَأَخْذَتُهُم الصَّيْحَةُ مَشْرَقَينَ ﴾ فانها تتعلق بقوم لوط . قوله (للمتوسمين للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ أي للمتفكرين، ويقال للناظرين المتفرسين، وقال أبو عبيدة أى المتبصرين المتثبتين . قال (لبسبيل لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة ، والضمير في قوله و وانها ، يعود على مدائن قوم لوط ، وقيل يعود على الآيات . ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود قال ، قرأ النبي علي : فهل من مدكر ، يعنى بالدال المهملة ، وسيأتى بيان ذلك فى تفسير القمر . ( تنبيهان ) : أحدهما هذه التفاسير وقعت فى رواية المستملي وحده . ( ثانيهما ) أورد المصنف عقب هذا قصة ثمود وصاَّلح ، وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد

وهود، وكأن السبب في ايرادها هذا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجركان آخرها قوله ﴿وانَّهَا لَبُسَبَيل مقم ، ان

فى ذلك لآيات للمتوسمين ، و ان كان أصحاب الآيكة اظالمين ، فانتقمنا منهم و انهما لبأمام مبين ، و لقد كمذب أصحاب الحجر إلمرسلين الح ﴾ فجاءت قصة ، ود وهم أصحاب الحجر فى هذه السورة تالية لقصة قوم لوط وتخلل بينهما قصة أصحاب الآيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك ، وقد قدمت الاعتذار عن ذلك فيا مضى

# ١٨ - باب (أم كنم شُهَداه إذ حَضَر يَعقوبَ الموتُ ) [ ١٣٣ البقرة ]

٣٣٨٢ ــ مَرْشُ اللهِ عَلَيْ بن منصور أخبر أنا عبدُ الصيدِ حدَّثَنَا عبدُ الرحْنِ بن عبدِ اللهِ عن أبيهِ عن ابنِ هر َ رضى اللهُ عنها عن النبي عَلَيْ أنه قال ﴿ السكريمُ ابن السكريم ِ ابنِ السكريم ِ ابنِ السكريم : يوسُفُ ابنِ يعقوبَ بن ِ اسحاقَ بن إبراهيم عليهم السلام ﴾

[ الحديث ٣٣٨٧ ـ طرفاه في : ٣٣٩٠ ، ٨٨٤٤ ]

قوله ( باب أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ) كذا ثبتت هذه الترجة هنا وهي مكردة كما سبق قريبا ، والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليما وهي من قصة يوسف عليه السلام ، وقوله و أخبرنا عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث . قوله ( يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ) وفي رواية العابرائي من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه و يوسف بن يعقوب بن اسحق ذبيح الله ، وله من حديث ابن عباس و قالوا يا دسول الله من السيد ؟ قال : يوسف بن يعقوب بن اسحق ذبيح الله ، قالوا : فما في أمتك سيد ؟ قال رجل أعطى ما لا حلالا ورزق سماحة ، واسناده ضعيف

٣٣٨٩ - حدَّثَنَا الربيعُ بن مجي البَصرى حدَّثَنَا ذائدةُ عن عبدِ اللك بن مُحَيرٍ عن أبى بُودةً بن أبي - ٣٣٨٩ - حدَّثَنَا الربيعُ بن مجي البَوى

موسى عن أبيهِ قال « مَرِضَ النبَّ ﷺ فقال : مُرُوا أبا بكر ِ فَلْيُصَلِّ بالناس . فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل كذا \_ فقال مثله م فقالت مثله \_ فقال : مُروا أبا بكر ، فانسكن صَواحبُ يوسُفَ . فأمَّ أبو بكر مِ فياقِ رسولِ اللهِ بَرْكِيْ ، وقال حسين عن زائدة « رجل رَقيق »

٣٣٨٦ - مَرْشُنَ أَبُو اليَّانِ أَخْبِرَ نَا شُعيبُ حَدَّنَنَا أَبُو الزَّنَادُ عَنِ الأَعْرِجُ عَنَ أَبِي هُر رِهَ َ رَضَى اللهُ عَنه قال وسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِم أَنجِ عَيْاشَ بَنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللهِم أَنجِ سَرَةً بَنَ هِشَامٍ ، اللهِم أَنج الوَلِيدِ بن اللهِم أَنج المستخدَّفِينَ مِنَ المؤمنين . اللهِم اشدُدْ وَطَأْنَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللهِم اجتلها سِنينَ كَسِنى يوسُفَ ﴾ الوَلِيدِ ، اللهِم أَنج المستخدفَينَ مِنَ المؤمنين . اللهِم اشدُدْ وَطَأْنَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللهِم اجتلها سِنينَ كَسِنى يوسُفَ ﴾ ٢٣٨٧ - مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بن محمِدِ بنِ أَمّاء ابنِ أَخى جُورِيةَ حَدَّثَنَا جُورِيةٌ بنُ أَمّاء عن مالك عن الزَّحْرِيّ أَن سعيدَ بنَ المسيبِ وأَبا عُبَيدٍ أُخبراه عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال و قال رسول اللهِ وَلَيْ يَجْمُ اللهِ مُن يُوسِفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَاعِي لأَجَبْتُهُ ﴾ اللهُ مُن يُوسُف ثمَّ أَتَانِي الدَاعِي لأَجَبْتُهُ ﴾

٣٣٨٨ - حَرَثُ عَمْ أُمُّ عَانْشَةً لَمْ قِيلَ فَيها مَاقِيلَ قالَت: بينما أنا مع عائشة جالستان ، إذ وَ بَحَتْ علينا امرأة من أُمُّ عانشة لما قِيلَ فيها مَاقِيلَ قالَت: بينما أنا مع عائشة جالستان ، إذ وَ بَحْتْ علينا امرأة من الانصار وهي تقول: فعلَ الله أنه بنكلان وفعل . قالت: فقلت : لم ؟ قالت: إنه نمى ذكر الحديث ، فقالت عائشة ، أي حديث ؟ قاحبر بها . قالت : فسيمة أبو بكر ورسول الله عليه ؟ قالت : نعم ، فخر ت مغيثياً عليها ، فاأقاقت أي حديث ؟ قاحب عنه من أجل حديث الحديث المؤلفة وقال : ما لهذه ؟ قلت من أخل عن أجل حديث الحديث به . لا وعليها حمى بنافيض ، فجاء النبي عليه فقال : ما لهذه ؟ قلت مني أخذ أنها من أجل حديث الحديث به . فقمد تن فقالت : والله كن حلفت لا تصد قوانى ، و لنن اعتذرت لا تعذرونى ، فنكل ومَثلكم كنكل يعقوب و بنيه ، والله المستمان على ما تَصِفون . فانصر ف النبي عليه ، فأنز ل الله ما أنز ل ، فأخبر ها فقا كت : بحمد الله لا بحمد أحد المدت ١٠٠٠ المرافه في : ١٩٠٤ ، ١٩٠١ ، ١٩٠٤ ]

٣٣٨٩ - وَرَشْنَا يُحِي ٰ بُنُ بُكِيرِ حدَّنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلِ عَنِ ابنِ شهابِ قال ﴿ أَخبرَ لَى عُرُوهَ أَنهُ سَأَلَ عَاتَشَةَ رَضَى اللهُ عَنها زُوجَ النبيِّ مَيْكِلِيْ : أَرَأَيتِ قُولَ اللهِ ﴿ حَتَى إِذَا اسْتِيأُسَ الرَّسُلُ وظنُّوا أَنهِم قَل كُذَّبُوا﴾ أُوكُذبوا﴾ أُوكُذبوا﴾ أُوكُذبوا﴾ أُوكُذبوا﴾ أوكُذبوا ﴾ قالت : معاذ الله ، لم تسكن الرُّسُل تظنُّ ذلك فقالت : يامُرَية ، لقد استيقنوا بذلك . قلتُ فلملها ﴿ أُوكُذِبُوا ﴾ قالت : معاذ الله ، لم تسكن الرُّسُل تظنُّ ذلك بربها ، وأما هٰذِهِ الآية قالت : هم أنباعُ الرُّسُلِ الذينَ آمنوا بربهم وصد قوهم وطال عليهم البلاء واستأخرَ عنهم بربها ، وأما هٰذِهِ الآية قالت : هم أنباعُ الرُّسُلِ الذينَ آمنوا بربهم وصد قوهم وطال عليهم البلاء واستأخرَ عنهم بم

النصرُ، حتى إذا استياسَتْ عَمَن كذَّ بَهم من قومِهم وظنُّوا أنَّ أَنباعَهم كذَّ بوهم جاءهم نصرُ الله » . قال أبو عبدِ الله: ( استياسوا ) استفعاوا من يئستُ ، ( منه ) من يوسفَ ( ولا تَيَأسوا من رَوحِ اللهِ ) معناه من الرجاء [ الحديث ٢٣٨٩ \_ أطرانه في : ٢٠٥٠ ، ٤٦٩٠ ، ٤٦٩٠ ]

" ٣٣٩ ... أخبر أنى عَبِدة كلا عبد الصمد عن عبد الرلحن عن أبيه عن ابن هم كرض الله عنهما أن السكريم ابن السكريم السكريم السكريم السكريم السكريم ابن السكريم السكريم ابن ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم

قوله ( باب قول الله تعالى : لقد كان في يوسف واخوته آيات السائلين) اسم اخوة يوسف : روبيلِ بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة بمدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو أكبرهم ، وشمون بالشين المعجمة ، ولأوى ، ويهوذا ، وداني ، ونفتالي بفاء ومثناة ، وكاد ، وأشير وأيساجر ، ورايلون ، وبنيامين وهم الاسباط . وقسم اختلف فيهم فقيل : كانوا أنبياء ، ويقال لم يكن فيهم ني وانما المراد بالاسباط قبائل من بني اسرائيل ، فقد كان فيهم من الانبياء عدد كثير . ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : أحدها حديث أبي هريرة في « أكرمالناس» أى أصلاً ، ذكره من وجهين عن عبد الله بن عمر . ثانيهما قال فيه « أخبرنا محمد بن سلام أخبرنى عبدة ، وهو أبن سليان . ووقع في د المستخرج، لأبي نعبم أن البخاري أخرجه عن عثمان بن أ بي شيبة عن عبدة فاته أعلم ، وقد تقدم شرحه قريبًا . الحديث الثانى حديث عائشة . مروا أبا بكر فليصل بالناس ، وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة ، وأورده هنا عتصراً ، والغرض منه قوله ﴿ إِنَّكُنْ صُواحِبٌ يُوسَفُ ، وقوله في أول الاسناد ﴿ حَدَثْنَا الربيع بِن مي ، في رواية أبي ذر بغير ألف ولام ، وزاد في رواية كريمة , البصري ، ووقع في نسخة , حدثنا النضر حدثنا زآئدة ، وهو غلط فاحش تصحیف من « البصرى ، وقد تقدم ذكر مناسبته هناك ، وقد قص الله تعالى قصة يوسف مطولة في سورة لم يذكر فيها قصة لغيره ، وقد روى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً « رحم الله يوسف ، لولا الـكلمة التي قالما \_ اذكرني عند ربك \_ ما لبث في السجن ما لبث ، الثالث حديث أبي موسى في المعنى وقد تقدم أيضا . الرابع حديث أبي مريرة في الدعاء عند الرفع من الركوع • اللهم أنج المستضعفين ، وقد تقدم شرحه في الصلاة أيُّضا ، والغرض منه قوله داجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، المراد بسني يوسف ماقصه الله من ذكر السنين الجدبة في زمانه ، ويقال اسم الملك الذي رأى الرؤيا الريان بن الوليد من ذرية لاوذ بن سام بن نوح . الخامس حديثه في ذكر لوط ويوسف ، وقد تقدم في ترجمة ابراهيم . السادس حديث أم رومان والدة عائشة فى قصة الإفك ، أورده كقول عائشة فيه • فثلى ومثلـكم كمثل يعقوب وبنيه ، وسيأتى فى تفسير النور في سياق قصة الإفك عن عائشة بلفظ د والتمست اسم يعقوب فلم أجده ، فقلت : ما أجد لي و لكم مثلاً إلا أبا يوسف، ويأتى الكلام على ما قيل في هذا الإسناد من التعليل بالانقطاع، والجواب عنه في غزوة بني المصطلق من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . السابع حديث عائشة في تفسير قوله تعالى ﴿ حتى اذ استيأس الرسل ﴾ وِسِپاً تَى شَرِحِه فِي آخرِ تَفِسِير سِورة يُوسِف . قُولِه ( استَيَاسُوا استَفعلوا من يُئِسَت ، مِنه من يُوسف ) وقع في

كثير من الروايات و افتعلوا ، والصواب الأول . وفى تفسير ابن أبى حاتم من طريق ابن إسحق (فلما استيأسوا) أى لما حصل لهم اليأس من يوسف . قوله (ولا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء ) وروى ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة و لانيأسوا من روح الله أى من رحة الله ، (تنبيه) : مطابقة هذا الحديث للنرجة وقوع الآية فى سورة يوسف ودخوله هو فى عوم قوله (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليهم) وكان مقامه فى السجن تلك المدة الطويلة إلى أن جاءه النصر من عند الله تعالى بعد اليأس ، لانه أمر الفتى الذي ظن أنه ناج أن يذكر قصته وأنه حبس ظلما ، فلم يذكرها إلا بعد سبع سنين وفى مثل هذا يحصل اليأس فى العادة المطردة . الحديث الثامن حديث ابن عر و السكريم ابن الكريم ، الحديث تقدم شرحه قبل هذا . وعبدة شيخ المصنف هو ابن عبد الله بن ديناد

٢٠ - إسب قول الله تعالى [ ٨٣ الأنبياء ] : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۚ أَنِّى مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنتَ أَرَحَمُ ۚ
 الرّاحين ﴾ . ﴿ اركُض ﴾ : اضرب . ﴿ يَرَكُفُون ﴾ : يَمْدُون

٣٩٩١ - مَرْشِيْ عِدْ اللهِ بن محمدِ الجمنيُّ حدَّ ثَنا عبدُ الرزَّاقِ أخبرَ نا مَعْمرٌ مِن مَها مِ عن أَبى هريرةَ رضى اللهُ عنه عن اللهِ عن اللهِ قال ﴿ بَيْمَا أَيُوبُ كَا يَعْمِيلُ عُرِياناً خَرَّ عليه رِجلُ جَرادٍ مِن ذَهب ، فِعلَ يَعْمِي في ثوبه فنادَى رَبُهُ \* يَا أَيُوبُ أَلَمُ أَكُنْ أَعْنِيتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قال : بَلَيْ ياربّ ، وَلــكنْ لاغِنِي لَى عن بَرَكتِك ﴾ فنادَى رَبُهُ \* يَا أَيُوبُ أَلَمُ أَكُنْ أَعْنِيتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قال : بَلَيْ ياربّ ، وَلــكنْ لاغِنِي لَى عن بَرَكتِك ﴾

قوله (باب قول الله تعالى (وأيوب اذ نادى ربه) الآية) يقال هو أيوب بن سارى بن رغوال بن عيصو ابن إسحق بن ابراهيم ، وقبل اسم أبيه موص والباقى سواء ، وقبل موص بن رزاح بن عيص ، وقبل أيوب بن رزاح ابن موص بن عيصو ، ومنهم من زاد بين موص وعيص ليقرن ، وزعم بعض المتأخرين أنه من ذرية روم بن عيص ولا يثبت ذلك ، وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وان أباه كان بمن آمن با براهيم وعلى هذا فكان قبل موسى ، وقال ابن اسحق : الصحيح أنه كان من بنى اسرائيل ولم يصح فى نسبه شى الآأن اسم أبيه امص والله علم ، وقال ابن اسحق : الصحيح أنه كان من بنى اسرائيل ولم يصح فى نسبه شى الآأن اسم أبيه امص والله أعلم ، وقال البن أبى خيشمة : كان بعد سليان ، وكان عيصو تزوج بشمت بنت عمه اسماعيل فرزق منها رغوال وهو بغين معجمة ، قوله (اركض اضرب ، يركضون يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة فى قوله ( اركض برجلك ) قال : ضرب برجله الآرض فاذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الآخرى ، وقال الفراء فى قوله تعالى ( اذا هم منها يركضون ) أى يهربون . وأخرج الطبرى من طريق بالمبتدأ واغتسل من الآرك كنوا ) أى لاتفروا ، قوله ( يينا أيوب ) أصل دبينا ، بين أشبعت الفتحة ، ويفتسل خير المبتدأ والجلة فى على الجر باضافة بين اليه والعامل دخر عليه ، أو هو مقدر وخر مفسر له ، ووقع عند أحدوابن حبان من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة د لماعافى اقه أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب ، قوله ( عريانا ) تقدم من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة د لماعافى اقه أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب ، قوله ( عريانا ) تقدم المتول فيه فى كتاب الغسل . قوله ( خر عليه ) أى سقط عليه ، وقوله ( رجل جراد ) أى جاعة جراد ، والجراد اس جمع واحده جرادة كشمر و تمرة ، وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللائي جرادة . قوله ( يوش) بالمثلثة ألى يا خذ بيديه جيما ، وفى رواية بشير بن نهيك د يلتقط ، قوله ( فى قوبه ) فى حديد ابن عباس عند ابن أب

حاتم و فيمل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجمله فيه فكلما امتلات ناحية نشر ناحية ، قوله ( فناداه ربه ) يحتمل أن يكون بواسطة أو بالمام ، ويحتمل أن يكون بغير والمطة . قوله (قال بل) أى أغنيتني . قوله (ولكن لا غني لي ) بالقصر بغير تنوين وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتك ، وفي رواية بشير بن نهيك و فقال ومن يشبع من رحمتك ، أو قال , من فضلك ، • وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من و ثق من نفسه بالشكر عليه ، وفيه تسمية المال الذي يكون من حذه الجمة بركة ، وفيه فعنل الغني الشاكر ، وسيأتي بقية مباحث هذه الخصلة الآخيرة في الرقاق إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الخطابي جواز أخذ النثار في الإملاك ، وتعقبه ابن التين فقال : هو شيء خص الله به نبيه أيوب ، وهو مخلاف النثار فانه من فعل الآدى فيكره لما فيه من السرف ، ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن تبت الحبر ، ويستأنس فيه بهذه القصة والله أعلم . ( تنبيه ) : لم يثبت عند البخارى في قصة أيوب شيء ، فاكتنى بهذا الحديث الذي على شرطه . وأصح ماورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبن جريج وصحه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزمري عن أنس و أن أيوب عليه السلام ابتلى فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان اليه ويروحان ، فقال أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء ، فذكره الآخر لايوب ، يعنى فحزن ودعا الله حينتذ فحرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرخ أبطات عليه ، فأوحى الله أن اركض برجلك ، فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاً ، فجاءت امرأته فلم تمرفه ، فسألته عن أيوب فقال : إنى أنا هو ؛ وكان له اندران : أحدهما للقمح ، والآخر للشعير ، فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح النعب حتى فاض ، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض ، وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفية و فكساه الله حلة من حلل الجنة ، فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يأعبد الله هل أبصرت المبتلي الذي كان هنا ، فلعل الذئاب ذهبت به ؟ فقال : ويحك أنا هو ، وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عبير نحو حديث أنس ، وفي آخره وقال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عنى فكشف عنه ، وعن الضحاك عن ابن عباس دود الله على امرأته شبأبها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدا ذكرا. وذكر وهب بن منبه ومحد بن إسحق في و المبتدأ ، قصة مطولة جداً وحاصلها أنه كان بحوران ، وكان له البثنية سهلها وجبلها ، وله أهل ومالكثير وولد ، فسلب ذلك كله شيئًا فشيئًا وهو يصبر ويحتسب ، ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء حتى ألق خارجًا من البلد، فرفضه الناس الا امرأته، فبلغ من أمرها أنهـــاكانت تخدم بالاجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى فباعت احدى صفيرتيها من بعض بنات الاشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له به طعاماً طيباً ، فلما أحضرته له حلف أن لاياً كله حتى تخبر من أين لما ذلك ، فكشفت عن رأسها ، فاشتد حزنه وقال حينئذ ﴿ رَبُّ أَنَّى مُسْنَى الضَّرُّ وأنت أرجم الراحمين ﴾ فعافاه الله تعالى ، وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدرى . ومن طريق الحسن أن ابليس أنى امرأته فقال لها : ان أكل أيوب ولم يسم عوفى فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضربنها مائة ، فلما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فيضربها ضربة واحدة ، وقيل بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها : إذا داويته فقال أنت شفيتني قنمت بذلك ، فمرضت ذلك عليه فغضب وكان ماكان . وذكر الطبرى أن اسمها ليا بنت يمقوب ، وقيل رحمة

بنت یوسف بن یعقوب ، وقیل بنت افرائیم أو میشا بن یوسف ، وأقاد ابن خالویه أنه یقالی لها أم زید واختلف فی مدة بلائه فقیل ثلاث عشرة سنة كا تقدم ، وقیل ثلاث سنین وهذا قول وهب ، وقیل سبع سنین وهو عن الحسن وقتادة ، وقیل إن امرأته قالت له : ألا تدعو الله لیعافیك فقال : قد عشت صحیحا سبعین سنة أفلا أصبر سبع سنین ؟ والصحیح ماتقدم أنه لبث فی بلائه ثلاث عشرة سنة . وروی العابری أن مدة عره كانت ثلاثا وتسعین سنة فعلی مذا فیكون عاش بعد أن عونی عشر سنین ، واقه أعلم

٢١ - باب [ ٥١ مريم ] ( واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا نبيا .
 ونادَ بناهُ من جانب الطُّورِ الأيمَنِ وقر بناهُ تَبِيًا ﴾ كلَّهُ . ( ووَهَبْنا له من رحميّنا أخاهُ هارونَ نبيا ) يقال الواحدِ والاثنين والجيع : تَبِي . ويُقال : خَلَصُوا نَبِيًا اعْبَرَ لُوا نَجِيّا ، والجيع أ "بِيهُ يتناجَونَ . ( وقالَ رجُل مؤمن من آلِ فرعَونَ يَكتُمُ إيمانَه - إلى - مَن هو مُسرِف كذّاب ) [٢٨ غافر]

٣٣٩٢ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ حدَّ ثَنا الليثُ قال حدَّ منى عُقَيلُ عن ِ ابنِ شهاب سمعتُ عُروةَ قالَ قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها ﴿ فَرَجَعَ النبيُ عَلَيْكِ إِلَى خَدِيجَةً يَرِجُفُ فؤادهُ ، فاطلَقَتْ بهِ إِلَى وَرَقَةً بن ِ نُوفَلِ \_ وَكَانَ رُجُلا "نَنصَّرَ ، يَقرَأُ الإنجيلَ بالعربيةِ \_ فقال ورقة : ماذا ثرى ؟ فاخبرَ مُ ، فقال ورقة : لهذا الناموسُ الذي أَزَلَ اللهُ على موسى ، وإن أدرَكَنى يومُكَ أنصُرُكَ مَصراً مُؤَزَّراً »

الناموسُ : صاحب السرُّ الذي يُطِلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ

قوله ( باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا - إلى قوله - نجيا ) في دواية أبي ذر و قول الله واذكر الح ، وليس فيه و باب ، وساق في رواية كريمة إلى قوله ( أخاه هارون نبيا ) . قوله ( يقال المواحد والاثنين ) زاد الكشميني ، : والجمع نجى ( ويقال خلصوا اعتزلوا نجيا والجمع أنجية ، يتناجون ) قال أبو عبيدة في قوله تمالي ( خلصوا نجيا ) : أي اعتزلوا نجيا يتناجون ، والنجى يقع لفظه على الواحد والجمع أيعنا . وقد يجمع فيقال نجى وأنجية ، قال لبيد :

### وشهدت أنجية الإفاقة عاليا كعبي ، وأرداف المارك شهود

وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوى بن يعقوب عليه السلام لا اختلاف فى نسبه ، ذكر السدى فى نفسيره بأسا نيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن نارا أقبلت من بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بنى اسرائيل ، فلما استيقظ جمع الكهنة والسحرة فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده ، فأمر بقتل الغلمان ، فلما ولد موسى أوحى الله أله أن أرضعيه ، فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم، قالوا فكانت ترضعه ، فاذا خافت عليه جملته فى تابوت وألقته فى البحر وجعلت الحبل عندها ، فنسيت الحبل يوما فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجوارى فاحضروه عند امرأته ، ففتحت التابوت فرأته

فاعجبها ، فاستوهبته من فرعون فوهبه لها ، فربته حتى كان من أمره ماكان . قوله ( تلقف تلقم ) هو تفسير أبي عبيدة قاله فى سورة الاعراف ، ثم أورد المصنف طرفا من حديث بدء الوحى ، وقد تقدم شرحه بتهامه فى أول السكتاب ، والغرض منه قوله و الناموس الذى أنزل على موسى ، . قوله ( الناموس صاحب السر الذى يطلعه بما يستره عن غيره ) هو قول المصنف ، وقد تقدم قول من خصه بسر الحير

٢٢ – باسب قولِ اللهِ عز وجل [طه ٩-١٢] : ﴿ وَهُلُ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَى ۚ إِذْ رأَى نَاراً \_ إِلَى قوله \_ بالوادي المقدِّس مُطوِّي ﴾ ( آنستُ ﴾ أبصَرْتُ ﴿ ناراً لَمِّلَي آتيكم منها بِقَبَس ﴾ الآية . قال ابنُ عبَّاس ٍ ﴿ المقدِّس ﴾ : المبارك . ﴿ مُلَّوى ﴾ : اسم الوادى . ﴿ سِيرَ نَّهَا ﴾ : حالتَهَا . و ﴿ النَّهَىٰ ﴾ النَّتَىٰ . ﴿ بَمَلَكِنَا ﴾ بأمرنا . ﴿ هَوَى ﴾ : شَقِيَ . ﴿ فارغاً ﴾ إلا مِن ذِكرٍ موسىٰ . ﴿ رِدْءاً ﴾ كَي يُصدُّقَنَى ، ويقال : مُغِيثًا ، أو مُعينا ؛ ﴿ يَبِطُش ، وَيَبِطِش ﴾ . ﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾ ، يَتَشَاوِرُونَ . والجِذِوة : قطعةُ غليظةٌ منَ الخشب ليس فيها لَمَبِ . ﴿ سَنَشُدُ ۚ ﴾ : سَنُمينُكَ ؛ كلا عزَّزتَ شيئًا فقد جملت له عَضُدا . وقال غير ُم : كلا لم يَنطِق ْ بحرف ي، أو فيه تَمْتَمَة أُو فِيه فأَوَاة فهي ﴿ عَدَدَ ﴾ . ﴿ أَزْرَى ﴾ : طَهْرِي . ﴿ فَيُسْحِتَكُمُ ﴾ فَيُهْلِ كَلْ ﴾ تأنيث الأمثل، يقول: بدِينكم، يقال: خُذِ المثللُ خُذِ الأَمْثَل . ﴿ ثُمَّ اثْنُتُوا مَنْمًا ﴾ يقال: هل أتيتَ الصفّ اليومَ ؟ يَمني المصلَّى الذي يُصلَّى فيه . ﴿ فأُوجَسَ ﴾ : أضمرَ خوفًا ، فذَهَبتِ الواوُ من ﴿ خِيفة ﴾ لسكسرةِ الخاء . ﴿ في جُذوعِ النخل ﴾ : على جُذوع . (خَطْبُك) بالك . (مسِاس) مصدرُ ماسَّه مِساسا . ﴿ لَنَنْسِفَنَّهُ ﴾ ٱنُذرينَّهُ ﴿ الصَّحَاءِ ﴾ : الحَرُّ . ﴿ قُصِّيهِ ﴾ : اتبِعي أَثْرَهُ ، وقد يكون أن تقُصَّ السكلامَ ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عليك ﴾ . ﴿ عن جُنُبٍ ﴾ عن بعدٍ ، وعن جَنابةٍ وعن ِ اجتِنابٍ واحدٌ . قال مجاهد ﴿ على قَدَرٍ ﴾ مَوعِد ٍ . ﴿ لاتبنيا ﴾ : لانضمُفا . ﴿ يَبَسًا ﴾ يابسًا . ﴿من زِينةِ القومُ ﴾ : الحُلِيِّ الذي استَماروا من آل فِرعَونَ . ﴿فَقَدْفُتُما ﴾ : ألقيتُها . ﴿ألقي ﴾ : صَنَّع ﴿ فَنَسِي َ مُوسَىٰ ﴾ هم يقولونه ُ أخطأُ الرَّبُ أن لا يُرجعَ إليهم قولاً في المبجلِ

٣٣٩٣ - مَرْشُ هُمُدْ بَهُ بِن خَالِدِ حَدَثْنَا كَامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ مِن أَنسَ بِن مَالِكَ عِن مَالِكِ بِن صَفْصَعَةَ ﴿ أَن رسولَ اللهِ وَلَيْكِيْ حَدَّهُم عَن لِيلَةِ أُسِرَى بِهِ ، حَتَّى أَنَى السّاء الخامسةَ فاذا هارون ، قال : هذا هارون فَسَلَمْ عليه ، فسلَّتُ عليهِ ، فرَدَّ ثم قال : مرحَبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح »

تَابَعَهُ ثَابِتٌ وعَبَّادُ بِن أَبِي عَلِيٍّ عِن أَنسَ مِنِ النِّيِّ عَلِيِّتِهِ

قوله ( باب قول الله عز وجل : وهل أقاك حديث موسى اذ رأى ناراً ـ الى قوله ـ بالوادى المقدس طوى) سقط لفظ د باب ، عند أبى ذر وكريمة . قوله ( آ نست أبصرت ) قال أبو عبيدة فى قوله ( آ نس من جانب العلور

نارا ) أى أبصر . قرار (قال ابن عباس: المقدس المبارك ، طوى اسم الوادى ) هكذا وقع هذا التفسير وما بعده فى رواية أبى ذر عن المستملى والكشميهى خاصة ولم يذكره جميع رواة البخارى هنا ، وا بما ذكروا بعضه فى تفسير سورة طه ، وها أنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد فى تفسير طه ان شاء الله تعالى ماسبق منه هنا . وقول ابن عباس هذا وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس به ، وروى هو والطبرى من وجه آخر عن ابن عباس أنه سمى و طوى ، لان موسى طواه ليلا قال الطبرى : فعلى هذا فالممنى انك بالوادى المقدس طويته وهو مصدر أخرج من غير لفظه كأنه قال : طويت الوادى المقدس طوى ، وعن سعيد بن جبير قال : قيل له طوى أى طأ الآرض حافيا ، وروى الطبرى عن مجاهد مثله ، وعن عكرمة أى طأ الوادى ، ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك ، وروى ابن أبى حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبرى من طريق الحسن قال : قيل له طوى ابن عباس كذلك ، وروى ابن أبى حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبرى من طريق الحسن قال : قيل له طوى المندس مرتين . وقال الطبرى : قال آخرون معنى قوله طوى أى ثنى ، أى ناداه ربه مرتين إذك بالوادى المقدس ، وأنصد لذلك شاهداً قول عدى بن زيد :

#### أعاذل ان اللوم في غير حينه على طوى من غيك المتردد

وقال أبو عبيدة : طوى بكسر أوله قوم ، كـقول الشاعر « وان كان حيانا عدى آخر الدهر ، قال : ومن جمل طوى اسم أرض لم ينونه ، ومن جمله اسم الوادى صرفه ، ومن جمله مصدرا بمعنى نودى مرتين صرفه تقول : ناديته ثنى وطوى أى مرة بعد مرة ، وأنشد البيت المذكور . قوله ( سيرتها حالتها ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تمالي ﴿ سنعيدها سيرتها الأولى ﴾ يقول حالتها الأولى ، ودواه ابن جرير كذلك ، ومن طريق مجاهد وقتادة سيرتها هيئنها . قوله ( واانهى التق ) وصله الطبرى من طريق على بن أ بى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يمشون في مساكنهم أن في ذلك لآيات لأولى النهبي ﴾ قال : لأولى التقي . ومن طريق سعيد عن قتادة . لأولى النهى : لأولى الورع ، قال الطبرى خص أولى النهى لانهم أهل التفكر والاعتبار . قله (علكنا بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ مَا أَخْلَفْنَا موعدك بملكنا ﴾ يقول : بأمرنا ، ومن طريق سميد عن قتادة ﴿ بِملكننا أَى بطاقتنا ، وكنذا قال السدَّى ؛ ومن طريق ابن زيد بهوانا . واختلف أهل القراءة في ميم ملكنا فقرءوا بالضم وبالفتح وبالكسر ، ويمكن تخريج هذه التأويلات على هذه القراآت . قوله ( هوى شتى ) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَحَلُّلُ عَلَيْهِ غَضَى فَقَدْ هُوى ﴾ قال : يعنى شتى . وكذا أخرجه الطابرى . قول ( قادغا إلا من ذكر موسى ) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزوى في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ﴾ قال : من كل إلا من ذكر موسى ، وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عوه ، ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس « فارغا لا تذكر الا موسى ، ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طريق الحسن البصرى وأصبح فادغا من العهد الذي عهداليها أنه سيردعليها ، وقال أبو عبيدة في قوله فادغا أىمن الحزن الملها أنه لم يغرق . وَرَد ذلك العابري وقال : إنه مخالف لجميع أقوال أهل التأويل . وأم موسى اسمها بادونا وقيل أباذخت ويقال يوحاند . قله (رد. اكى يصدقني ) وصله أبن أبي حاتم من الطريق المذكورة قبل ،

وروى العابرى من طريق السدى قال: كما يصدقنى، ومن طريق مجاهد وقتادة ردءا أى عونا. قوله (ويقال مفيئا أو معينا) بعنى بالمجمة والمثلثة وبالمهملة والنون؛ قال أبو عبيدة فى قوله ردءا يصدقنى: أى معينا، يقال فيه أردات فلانا على عدوه أى أكنفته وأعنته، أى صرت له كنفا. قوله ( يبطش ويبطش) يعنى بكسر الطاء وبضمها، قال أبو عبيدة فى تفسير قوله تعالى ( فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لها ) بالطاء مكسورة ومضمومة لفتان. قلت: الكسر القراءة المشهورة هنا، وفى قوله تعالى ( يوم يبطش البطشة السكبرى ) والضم قراءة ابن جعفر، ورويت عن الحسن أيضا. قوله ( يأتمرون يتشاورون ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( إن المالاً يأتمرون بك ليقتلوك ): أى يهمون بك ويتآمرون ويتشاورون انتهى. وهى يمنى يتآمرون، ومنه قول الشاعى:

#### أدى الناس قد أحدثوا شيمة وفى كل حادثة يؤتمر

وقال ابن فتيبة ، معناه يأمر بمعنهم بعضاكقوله ﴿ وا تشروا بينكم بمعروف ﴾ . قوله ﴿ والجذوة قطعة غليظة من الحقاب ليس من الحشب ايس لها لهب) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ أو جذوة من النار ﴾ : أى قطعة غليظة من الحقاب ليس فيها لهب ، قال الشاعر :

#### باتت حواطب ليلي يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر

والجذوة مثلثة الجيم . قله ( سنشد سنمينك ، كلما عرزت شيئا فقد جملت له عصدا ) وقال أبو عبيدة في ثوله تمالى ﴿ سنشد عصدك بأخيك ﴾ : أى سنقويك به و نعينك ، تقول شد فلان عصد فلان اذا أعانه ، وهو من عاضدته على أمره أى عاونته . قوله ( وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمه أو فأفأة فهى عقدة ) هو قول أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ وَاحْلُلُ عَقْدَةُ مَنْ لَسَائِي ﴾ : المقدة في اللَّمَانُ مَا لم ينطق محرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأة . وروى الطَّبرى من طريق السدى قال : لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم الولته لفرعون ، فأخذ موسى بلحيته فنتفها ، فاستدعى فرعون الذباحين ، فقا لت آسية أنه صى لا يعقل ، فوضعت له جمرا وياقوتا وقالت ان أخذ الياةوت فاذبحه وان أخذ الجرة فاعرف أنه لايمقل ، فجاء جبريلُ فطرح في يده جمرة نظر حيا في فيه فاحترق لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومثذ . ومن طريق بجاهد وسميد بن جبير تحو ذلك ، التمتمة هي التردد في النطق بالمثناة الفوقانية ، والغاَّفاَّة بالحدرة التردد في النطق بالغاء . قولِه ( أزرى ظهرى ) قال بو عبيدة في قوله تمالي ﴿ اشدد به أزرى ﴾ : أي ظهرى ، ويقال : قد أزرني أي كان لي ظهرا وممينا . وأورد اسناد این عن ابن عباس فی قوله ( اشد به آزری ) قال : ظهری . قوله ( فیسحتکم . فیها کمکم ) وصله الطبری ن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وهو قول أبي عبيدة قال : وتقول سحته وأسحته بمعنى ، قال الطبري حت أكثر من أسحت . وروى من طريق قتادة فى قوله ﴿ فيسحتكم ﴾ أى يستأصلكم ، والخطاب السحرة ، بقال ان اسم رؤسائهم غادون وسانور وخطخط والمصفا . قُولِه ( المثلُّى تأنيث الامثل يقول بدينكم . يقال خذ لى خذ الامثل ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ بطريقتكم ﴾ أى بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه ، والمثلى تأنيث الامثل رل خذ المثل منهما للانثيين، وخذ الأمثل منهما إذاكان ذكرا ، والمراد بالمثل الفضلي. قوله ( ثم التواصفا ،

يقال هل آتيت الصف اليوم يعنى المصلى الذي يصلى فيه ) قال أبو عبيدة في قوله (ثم اتنوا صفا ) أى صفوفا ، وله معنى آخر من قولم : هل أتيت الصف اليوم ؟ أى المصلى الذي يصلى فيه . قوله ( فأوجس : أخبر خوفا فذهبت الواو من خيفة الحكرة الحاء ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فارجس منهم خيفة ) أى فأخبر منهم خيفة أى خوفا ، فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كمرة الحاء . قال الكرماتى : مثل هذا الكلام لايليق بحلالة هذا الكتاب أن يذكر فيه اتنهى . وكمأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم النصريف فقال ذلك حيث قالوا في مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياء لكوتها بعد كمرة ، وما عرف أنه كلام أحد الرءوس عبيدة ، واستشهد بقول التحاعر وهو أبو عبيدة معمر بن المنى البعرى . قوله ( في جذوع النخل : على جذوع ) هو قول أبي عبيدة ، واستشهد بقول التحاعر وهو أباك ) قال أبو عبيدة في قوله ( قال فا خطبك ) أى ما بالك وشأنك ؟ قال : الفاعر و باعجا ماخطبه وخطبي ، ودوى الطبرى من طريق السدى في قول الله ( قال فا خطبك ) قال : مالك والله عبيدة في قول الله ( قال فا خطبك ) قال : مالك والسامرى واسم السامرى واسم السامرى المذكورياتي . قوله ( مساس مصدر ماسه مساسا ) قال الغراء . قوله ( لامساس ) : إذا لا أسس ولا أمس والمراد أن موسى أمرهم ان لايؤاكلوه ولا يخالطوه ، وقرى دلامساس بفتح المم وهى لفة فاشية ، واسم السامرى موسى بن طفر وكان من قوم يعبدون البقر . وقان أبو عبيدة في قوله نمال ( لامساس ) : إذا كسرت الميم جلز النصب والرفع والجر بالتنوين ، وجاءت هذا منفية ففتحت بغير تنوين ، قال اللابنة :

فاصبح من ذاك كالسامري اذ قال موسى له لامساسا

قال : والمماسة والمخالطة واحد ، قال : ومنهم من جعلها اسما فكسر آخرها بغير تنوين ، قال الشاعر : تميم كرهط السامري وقوله الالامريد السامري مساس

أجراها بحرى أطام وحرام . قوله ( لننسفنه : لندينه ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن هباس في قوله ( لننسفنه في البم نسفا ) يقول لنذرينه في البحر . قوله (الضحاء الحر) قال أبو عبيدة في قوله تمالي ( وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) أى لا تعطش ولا تضحى الشمس فتجد الحر ، وروى الطبرى من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لايصيبك فيها عطش ولا حر . قلت : وهذا الموضع وقع استطرادا ، والا فلا تملق له بقصة موسى عليه السلام . قوله ( قصيه : اتبعى أثره ، وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك ) أما الأول فهو قول بجاهد والسدى وغيرهما أخرجه ابن جرير ، وقال أبوعبيدة في قوله تعالى ( وقالت لاخته قصيه ) أي انبعى أثره تقول : قصصت آناد القوم ، وأما الثاني فهو من قبل المصنف . وأخت موسى اسمها مريم وافقتها في ذلك مريم بنت عمران والدة عيمي عليه السلام . قوله (عن جنب : عن بعد ، وعن جناية وعن اجتناب واحد) وي الطبرى من طريق مجاهد في قوله ( عن جنب ) قال : عن بعد . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فبصرت وي الطبرى من طريق مجاهد في قوله ( عن جنب ) قال : عن بعد . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) أي عن بعد و تجنب ، ويقال ما تأنينا إلا عن جناية وعن جنب ، قال الشاعر :

فلا تحرمني نائلًا عن جنابة الله فانى امرؤ وسط الغباب غريب

وفي حديث القنوت الطويل عن أبن عباس: الجنب أن يسمو بصر الانسان إلى الثيء البعيد رحم إلى جنبه لم

يشمر يَ قُولِه ( قال مجاهد : على قدر موعد ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه ، وروى الطبري من طريق العوفي عن أبن عباس في قوله ﴿ على قدر ياموسي ﴾ أي على ميقات . قوله ( لاننيا : لاتضمفا ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد ، وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباسٌ في قوله ﴿ لاَنْنِيا فِي ذَكْرِي ﴾ قال : لا تبطئًا . قوله ( مكانا سوى : منصف ينهم ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد ، وقال أبوَ عبيدة بضم أوله وبكسره كعدى وعدى ، والمعنى النصف والوسط . قوله (يبسا يابسا ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله ﴿ قاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ﴾ أي يا بسا ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ طريقا في البحر يَبْسا ﴾ متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء ، وتقول شاة يبس بالتحريك أي يابسة ليس لها ابن . قوله (من زينة القوم : الحل الذي استماروا من آل فرءون ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَكُمْنَا حَلْنَا أوزادا من زينة القوم ﴾ أى الحلى الذي استعاروا من آل فرعون ، وهي الاثقال أي الأوزاد ، وروَّى الطبري من طريق ابن زيد قال : الأوزار الائقال وهي الحلي الذي استعاروه من آل فرعون ، وايس المراد بها الذنوب ، ومن طريق قتادة قال كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ، فلما مضت الثلاثون قال السامري لبني اسرائيل : انما أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحلىالذي كان معكم ، وكانوا قد استعاروا ذلك من آل فرعون فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة ، وكان قد صر في ثو به قبضة من أثر حاذر فرس جبريل فقذفها مع الحلي في الناد فاخرج عجلا يخود . قوله ( فقذفتها ألقيتها ، ألقي صنع ) وقع في رواية الكشميهني و فقذفناها ، وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيم عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ فَقَبَضَتَ قَبَضَةً مِن أَثُرُ الرَّسُولُ ، فقذفناها ﴾ قال : الفيناها ، وفي قوله ﴿ أَاتِي السَّامِرِي ﴾ أي صنع ، وفي قوله ﴿ فَنْبِدْتُهَا ﴾ أي الفيتهـا . قوله ﴿ فنسي موسى ، هم يقولونه أخطأ الرب) وصله الفريا بي عن مجاهد كذلك ، وروَّى الطبرى من طريق السدى قال : لما خرج العجل فخار قال لهم السامري : هذا إلهـ كم وإله موسى ، فنسى أي فنسى موسى وضل ، ومن طريق قتادة نحوه قال : نسى موسى وبه أ، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس د فنسى ، أى السامرى نسى ماكان عليه من الاسلام . قوله ( أن لا يرجع اليهم قولا في العجل ) وصله الفريا بي عن مجاهد كذلك ، وقال أبو عبيدة : تقدير القراءة بالعنم أنه لايرجع ، ومن لم يضم المين قصب بأن . ( تنبيه ) لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى فى خروجه إلى مدين ، مُم في رجوعه إلى مصر ، ثم في أخباره مع فرعون ، ثم في غرق فرعون ، ثم في ذمايه إلى العاود ، ثم في عبادة بني اسرائيل العجل وكما نه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه ، وأصح ماورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائى وأبو يعلى باسناد حسن عن ابن عباس في حديث القنوت الطريل في قدر ثلاث ورقات ؛ وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاثم وابن جرير وابن مردويه وغيره بمن خرج النفسير المسند . ثم ذكر المصنف في هذا الباب طرفا من حديث الإسراء من دواية قتادة عن أنس عن مالك بن صمصمة ، وسيأتى بتمامه فى السيرة النبوية ، واقتصر منه هنا على قوله دحتى أتى السهاء الخامسة فاذا هارون ، الحديث بهذه النصة عاصة ، ثم قال : تا بعه نا بع وحباد بن أبي على عن أنس ، وأواد بذلك أن حذين تا بعا قتادة عن أنس في ذكر مارون في السماء الخامسة لافي جميع الحديث ، بل ولا في الاسناد ، فإن رواية ثابت موصولة في صبح مسلم من طريق حاد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صمصمة ، نم فيها ذكر هارون في السهاء الخامسة ، وكذلك في رواية عباد بن أبي على وهو بصرى ليس

له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع ووافق ثابتا فى أنه لم يذكر لآنس فيه شيخا ، وقد وافقهما شريك عن أنس فى ذلك و فى كون هارون فى الحامسة ، وسيأتى حديثه فى أثناء السيرة النبوية . وأما قتادة فقال : عن أنس عن مالك ابن صمصمة ، وأما الزهرى فقال : عن أنس عن أبى ذركا مضى فى أول الصلاة ، ولم يذكر فى حديثه هارون أصلا ، والى هذا أشار المصنف بالمتابعة ، واقه أعلم

٣٧ - باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الى قوله هو مسرف كذاب) كذا وقعت هذه الترجة قوله ( باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الى قوله هو مسرف كذاب) كذا وقعت هذه الترجة بغير حديث ، ولعله أخلى بياضا فى الأصل فوصل كنظائره ، ووقع هذا فى رواية النسنى مضموما إلى ما فى الباب الذى بعده وهو متجه . واختلف فى اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين ، وهو بعيد لان يوشع كان من ذرية يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون ، وقد قيل إن قوله ﴿ من آل فرعون ﴾ متعلق يوشع كان من ذرية يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون ، واستدل لذلك الطبرى بأنه لو كان من بنى اسرائيل لم يصنع فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه . وذكر الثعلي عن السدى ومقاتل أنه ابن ابن عم فرغون ، وقيل اسمه شعان بالشين المعجمة إلا هذا وصححه السيائيل ، وعن الطبرى اسمه حيزور وقيل حزقيل برحايا وقيل حربيال قاله وهب بن منبه وقيل حابوت ، وعن ابن عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون أخرجه عبد بن حميد ، وقيل هو حبيب النجاد وهو غلط ، وذكر الوزير أبو القاسم المفري فى و أدب الخواص ، : إن اسم صاحب فرعون حوتكة بن سود بن أسلم من قضاعة ، وعزاه لوواية أبي هريرة

# ٢٤ - إسب قول اللهِ تعالى ﴿ وهل أَتَاكُ حديثُ مُوسَى ٰ وكُمَّمَ اللهُ مُوسَى ٰ تَكَلَّمِ ﴾

٣٩٩٤ — حدثنا إبراهيمُ بن موسىٰ أخبرَ نا هشامُ بن يوسفَ أخبرَ نا مَمْرٌ عن الزُّهرى عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه قال وقال رسولُ اللهِ وَيَطْلِلُهُ : ليلةَ أُسرِى بى رأيتُ موسىٰ وإذا هو رجُلُ مَرَبُ رَجِلُ كَأْنهُ من رجالهِ شَنوءة ، ورأيتُ عبسىٰ فاذا هو رجلُ رَبعة أحرُ كانما خرجَ من ديماس ، وأنا أشبَهُ ولد إبراهيم وَيَطْلِلُهُ به . ثمُ أَنيتُ بإناءينِ في أحدِها ابنُ وفي الآخرِ خرَ فقال : اشرَبُ أَيّهما شئت ، فأخذتُ اللبنَ فشربتُه ، فقيل : أخذتَ الفطرة ، أما إنك لو أخذتَ الخرَ غَوَتُ أُمتُك »

[الحديث: ٣٣٩٤ ـ أطرأنه في : ٣٣٧٠ ، ٢٠٠٩ ، ٢٧٥٠ ، ٣٠٦٠]

٣٩٩٠ - حَرَثْنَى عَمَدُ بِن بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنا شَعَبَهُ عَن قَتَادَةَ قَالَ : سِمِمَتَ أَبَا العَالِيةِ حَدَّثَنَا ابن هم نبيِّكم ـ يعنى ابنَ عَبْاسٍ ـ عن ِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ قَالَ ﴿ لا يَنْهَى لَمَهِدٍ أَنْ يَقُولُ : أَنَا خَيرٌ مَن يُونَسَ بِن مَثْنَ.. ونسبَهُ إِنْى أَبِيهِ ،

[ الحديث و ۲۲۹ \_ أطراله في : ۲۵۱۲ ، ۲۲۰۰ ، ۲۹۰۹ ]

٣٣٩٦ – وذكر النبي عَلِيْكُ اليلةَ أُسرِي بهِ فقال « مُوسىٰ آدَمُ مُطوالُ كَأَنَّهُ مَن رِجَالِي شَنُوهُ . وقال : عيسىٰ جَمَد مَربوع ، وذكر مالسكاً خازِنَ النارِ ، وذكر العَجْال »

۲۳۹۷ - مَرْشُنَا على بن عبدِ الله حد ثنا أيفيانُ حد ثنا أيوبُ السَّختيانی عن ابنِ سعيَدِ بن ِ مُجبَرِر عن أبيهِ عن ابنِ عبْسال رضى الله عنهما ﴿ إِن النبي ﷺ الله قدِمَ الله بنة وَجدَهم يَصومونَ يوماً - يعنى بومَ عاشوراء - فقال يومُ عظيم ، وهو يومُ نجَى الله فيه موسى ، وأغرَق آلَ فِرعون ، فصام موسى شُكراً لله . فقال : أنا أولى بموسى منهم ، فصامَه وأمَر بصيامه »

قوله ( باب قول الله تعالى : وهل أتاك حديث موسى ، وكلم الله موسى تسكليها) ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أبي هريرة في صفة موسى وعيسي وغير ذلك . ثانيها حديث ابن عباس في ذلك وفيه ذكر يونس -ثالبًا حديثه في صوم عاشوراء ، وقوله في حديث أبي هريرة « رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب ، بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي نحيف . قوله ( رجل ) بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين الشعر مستر سلَّه ؛ وقال ابن السكيت : شعر رجل أي غير جمد . قوله (كانه من رجال شنوءة ) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدما همزة ثم ما. تأنيث : حي من الين ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله تنكعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد ، ولمنب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أمله ، والنسبة اليه شنوئى بالحمز بعد الواو وبالحمز بغير واو ، قال ابن قتيبة : سمى بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أى تقزز ، والنقزز بقاف وزايين التباعد من الأدناس ، قال الداودي رجالالازد معروفون بالطول انتهى . ووقع في حديث ابن عير عند المصنف بعد دكأنه من رجال الزط ، وهم معروفون بالطول والادمة . قوله ( ورأيت عيسى ) سيأتى الكلام على ذلك فى ترجمة عيسى . قوله ( وأنا أشبه ولد ابراهيم به ) أي الحليل عليه السلام ، وزاد مسلم من دواية أبي الزبير عن جابر « ورأيت جبريل فاذا أقرب الناس به شبها دحية ، . قوله ( ثم أتيت باناءين ) سيأتى الكلام عليه في حديث الاسراء في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى ، وقوله في حديث أبن عباس , سمت أبا العالمية ، هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف التحتانية ثم مهملة وأسمه رفيع بالفاء مصفر، ودوى عن ابن عباس آخر يقال له أبو العالية وهو البراء بالتشديد نسبة إلى برى السهام، واسمه زياد بن فيروز وقيل غير ذلك ، وحديثه عن ابن عباس سبق في تقصير الصلاة . قوله ( لاينبغي لعبد ) يأتي الكلام عليه في ترجمة يونس عليه السلام . قوله (وذكر الني الله أسرى به ) في دواية الكشميه في د ليلة أسرى بى ، على الحـكاية . وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر ألرواة فجملوه حديثين : أحدهما يتعلق بيونس عليه السلام ، والثانى حديث آخر ، وقوله ، فقال : موسى آدم طوال ، زعم أبن النين انه وقع هنا ، آدم جسيم طُوال ، ولم أر لفظ « جسيم » في هذه الرواية . وقوله آدم بالمد أي أسمر ، وطوال بضم المهملة وتخفيف الواو . وأما حديث ابن عباس في صوم عاشوراء فسبق شرحه في كتاب الصيام

وم - باسب قول الله ِ تعالى ﴿ وواعَدُ نَا مُوسَى ثَلَاثَيْنَ لَيْلَةً وَأَثَمَّمُنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبِعَيْنَ لِيلَةً وَأَثْمَمُنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبِعِينَ لِيلَةً . وقال موسى لاخيهِ هارونَ اخْلُنْنَى في قومي وأصلح ، ولا تنبع سَبَيلَ المفسدِين . ولما جاء موسى لميقاتِنا

وَكُلُهُ رَبُهُ قَالَ : رَبِّ أَرِنِى أَنظَرُ إِلِيكَ ، قَالَ : لن تُرانِي \_ إِلَى قُولُه \_ وأَنَا أُولُ المؤمنين ﴾ . يقال دَ كُهُ : زلز لهُ فَلَاكُنَا ، فَلَا لَلْهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٩٨ - حَرَثُنَا محدُ بن يوسفَ حدثَمَا سفيانُ عن عمرِو بن يحيىٰ عن أبيهِ عن أبي سعيدِ رضَىَ اللهُ عنه عن النبي عليه قال ﴿ الناسُ يَصمَقُونَ يَومَ القِيامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَن يُفيِقُ ، فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشِ ، فلا أدرِى أفاق قبلى أم جُوزِى بصَمقةِ الطُّور ﴾

٣٣٩٩ – صَرَتْمَىٰ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ الجُمْنَىُ حدَّثنا عبدُ الرزَّاقِ أخبرَنا مَمْمُرْعَنَ مَهامٍ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال : قال النبئُ ﷺ ﴿ لُولا بنو إسرائبلَ لَم يَخزِ اللَّحم ، ولولا حوّاه لم تخنُ أنثى زوجَها الدَّهر »

قِله ( باب قول الله تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ـ إلى قوله ـ وأنا أول المؤمنين . ساق في رواية كريمة الآيتين كلنيهما . وقوله ﴿ وأتممناها بعشر ﴾ فيه اشارة إلى أن المواعدة وقعت مرتين ، وقوله ﴿ صعقا ﴾ أى مغشيا عليه . قوله ( يقال دكه زلزله ) هذا ذكره هذا القوله في قصة موسى عليه السلام ﴿ فلما تجلي ربه للجبل جمله دكا ﴾ قال أبو عبيدة جمله دكا أي مستويا مع وجه الارض ، وهو مصدر جمل صفة ، ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستو ظهرها . ووقع عند ابن مردوية مرفوعاً و أن الجبل ساخ في الأرض فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة ، وسنده واه ، وأخرجه ابن آبي حانم من طريق أبي مالك رفعه , لما تجلي الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بمكة : حرى و ثور و نبير ، و ثلاثة بالمدينة : أحد ورضوى وورثان وهذا غريب مع ارساله . قوله (فدكتا فدككن جمل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل ﴿ إن السهارات والأرض كانتا رثقا ﴾ ولم يقل كن رثقا ) ذكر هذا استطراداً إذ لاتعلق له بقصة موسى ، وكذا قوله ورَّنقا ملتصقتين ، وقال أبو عبيدة الرتق التي ليس فيها ثقب ، ثم فتق الله الساء بالمطر وفتق الأدض بالشجر. قوله (أشربوا ، أوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ايس من الشرب ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وأشربوا في قاربهم العجل ﴾ أي سقوه حتى غلب عليهم ، وهو من مجاز الحذف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل . ومن قال إن العجل أحرق ثم ذرى في الماء فشربوه فلم يعرف كلام العرب، لانها لاتقول في الماء : أشرب فلان في قلبه . قوله (قال ابن عباس: انبجست انفجرت) وصله ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عنه كذلك . قوله (واذ تتقنّا الجبل رفعنا) وصله ابن أبي حانم من طريق على بن أبي طلحة عنه أيضا .ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة في أن الناس يُصعقون (١) وسيأتي شرحه قريبًا . ثانها حديثه د لولا بنو اسرائيل لم يخزز اللحم ، وسبق شرحه في ترجة آدم

<sup>(</sup>١) حديث الصعق أنما هو عن أبي سعيد

# ٢٦ - باسب مطوفان من السيل . ويقال الموت السكثير طوفان

(الفَمَّلُ) المُحنانُ أيشيهُ صِفارَ الملم . (حقيق ) حقّ . (سُفِط ) كل مَن نَدَمَ فقد سُقط في يله وقوله (باب) كذا لهم بغير ترجة ، وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهر ، وسقط جميعه من دواية النسنى . فَوْلِه (طوفان من السيل ، ويقال للوت الكثير طوفان ) قال أبو عبيدة : الطوفان مجاذ من السيل ، وهو من الموت المتنابع النديع . قوله (القمل : الحنان يشبه صفاد الحمل ) قال أبو عبيدة : القمل عند العرب مى الحنان ، قال الاثرم الراوى عنه : والحنان يعنى بالمهملة ضرب من القردان ، وقيل هي أصغر ، وقيل أكبر ، وقيل الدبا بفتح المهملة وتحفيف الموحدة مقصور . قوله (حقيق حق ) قال أبو عبيدة في قوله تمالى (حقيق على مجاذه حق على أن لا أقول على الله إلا الحق ، وهدا على قراءة من قرأ حقيق على بالتشديد وأما من قرأها (على) خاذه يقول معناه حريص أو عتى . قوله (سقط ، كل من ندم فقد سقط في يده ) قال أبو عبيدة في قوله ( ولما سقط في أبديهم ) : يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده

# ٧٧ - باسب : حديث الخضير مع موسى عليهما السلام

ووجه والحراقة الله من عبد الله إخبر أو بن عمد حد ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حد ثنى أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبد الله بن عبد الله إخبر أو عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قبس القزارى في صاحب موسى القرارى في صاحب موسى الله بن عباس نقال : إنى تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى اتبة ، هل سمت رسول الله متلا يذكر شأنه ؟ قال : نعم ، سمت رسول الله متلا يقل يقول : بينما موسى في مقل من بنى إسرائيل جاءه رجل نقال : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ وسول الله متلا الله عنه المد الله عبد أنا خضر ، فسأل موسى في مقل عبد أنا خضر ، فسأل موسى السبيل إليه ، تجميل له الحوت آية ، وقبل فه : إذا فقد ت خارج عن فانك ستاقاه ، فكان يتبع الحوت في البحر ، فقال لموسى فتاه : اوأيت إذ أو بنا إلى الصخرة فاني نسبت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر ه . فقال موسى : ذاك ما كنا تبني ، فرتدا على آثارها قصصا ، فوجدا خضرا ، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه »

٣٤٠١ - وَرَشَنَا عَلَى بَن عَبِدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سَفَيانُ حَدَّنَا عَرُ وَ بِن دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِدُ بِن جُبَيْرٍ قَالَ وَقَالَ لَا نَ عَبْاسِ إِنَّ نَوْفًا البِكَالِيَّ يَزَعُمُ أَن موسى صاحبَ الخَضِرِ لِيسَ هو موسى بنى إسرائيل ، إنما هو موسى آخَرُ ، فقال : كذب عدو اللهِ ، حدَّ ثنا أبي بن كعب عن النبي يَالِيَّ أَنَّ موسى قَامَ خَطَيبًا في بنى إسرائيل في في أسرائيل في النبي اللهِ فقال الله : بَلِي ، لِيَ عبد بَهَجَمَرِ أَنْ الناسِ أَعَلَم ؟ فقال : أنا . فعيْبَ الله عليه إذ لم يَرُدُ اللم الله فقال له : بَلِي ، لمَ عبد بَهَجَمَرِ اللهِ فقال له : بَلِي ، لمَ عبد بَهَجَمَر

البحرَ بن هو َ أعلمُ منك . قال : أي رب ومن لى به ِ ؟ \_ ور َّبما قال سفيان : أي رب وكيف لى بهِ ؟ \_ قال : تَأْخَذُ جُونًا فَتَجَمَلُهُ فِي مِكْتَالِ ، حَيْمًا فَقَدَتَ الحوتَ فَهُو ۖ ثُمَّ \_ وربما قال : فهو ثُمَّهُ \_ وأخذَ حوتًا فجملهُ في مِكْتَلِ ثُمَّ الطَّلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ مِنْ نُونِ حَتَّى اذا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وضَعا رُءُوسَهِما ، فرَّقَدَ موسى، واضْطرَبَ الحوتُ فخرَجَ فسقط ً في البحر ، فا تخذ سبيلَهُ في البحر تسرَبا ، فأمسكُ اللهُ عن ِ الحوت ِجِريةَ للا. فصار مثلَ الطاقِ ــ فقال هَكَذَا مثلُ الطان \_ وَانطَلَمْنا يَشِيانِ بِقيةَ ليلتِمِما ويومَهِما ، حتَّى إذا كان من الغدِ قال لفتاهُ . آتِنا غَدِاءنا لقد لَقينا من سَفَرنا هٰذا نَصَبا . ولم يجد موسى النَّصبَ حتَّى جاوَزَ حيثُ أَمرَهُ الله . قال له كناهُ : أرأيت اذ أو ينا الى الصخرةِ فانى نَسِيتُ الحوتَ، وما أنسانِيهِ إلا الشيطانُ أن أذ كرَّه، وانخذَ سبيلًا في البحرِ عَجَبا، فسكان للحوت سَرَبًا ولِمَا عَجَبًا . قال له موسى : ذلكَ ما كنا نهنى ، فارتَدَّا على آثارِهما قَصَصا ــ رَجَعا يَفْصَّانِ آثارَهما ــ حتَّى انتَهَيا لِلَى الصخرةِ ، فاذا رجُلُ مُسَجَّى بَثُوبٍ ، فسلم موسى ، فردَّ عليه فقال : وأ نَّى بأرضِكَ السلام قال : أنا موسى ، قال : موسى بنى إسر ائيلَ ؟ قال : نعم ، أَتَيْتُكَ ۚ لِتُعَلِّنى مَا عُلِّتَ رُشُدا . قال : ياموسى ٰ إنى على علم من عِلمِ اللهِ عَلَمْنَيهِ اللهُ لاتعلَمُه ، وأنتَ على علم من علم اللهِ علمُ حكَّهُ اللهُ لا أعلَمهُ . قال : هل أتبيمُك ؟ قال : إنك أن تَستَطيعَ منى صَبرا ، وكيف تصير على ما لم تحيط به يخبرا \_ إلى قوله \_ إشرا . فانطلقا بمشيانِ على ساحل البحرِ ، فرَّتْ بهما سفينةُ كلوم أن يَممِلوم ، فمرَ فوا الخضِرَ فحملوهُ بغير نُولٍ . فلمــــــا ركبا في السفينة ِ جاء عُصفور ﴿ فُوقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فَى البَّحْرِ أَنْفَرَةً أَو أَثَرَ آبَينِ ، قال له الخفيرُ : بإموسى ا ، ما نَفَسَ عِلَى وعلمُكَ من علمِ اللهِ إلا أمثلَ مانقصَ هٰذا العُصفورُ بمنقارهِ منَ البحر . إذ أخذَ الفاسَ فنزَعَ لَوحاً ، قال فلم يَفْجَأُ مُوسَى ۚ إِلَا وَقَدْ تَلْعَ لُوحًا بِالقَدُّومِ ، فقال له مُوسَى ۚ : ماصَنعتَ ؟ قومٌ حَلُونا بغير ِ نُول عَمَدْتَ إلى سفينتِهِم كَفْرَ قَتُمَا لَتُعْرِقَ أَهِلَمًا ، لقد جنت شيئًا إشرا . قال : ألم أقُلُ الك إنك لن تستطيع معي صَبرا ؟ قال لا تؤاخِّذني بما نسِيتٌ ، ولا تُرْهِثْني مِن أمرى تُعسرا . فكانتِ الآولىٰ من موسىٰ نِسهانًا . فلما خَرَجا من البحر مرُّوا يغلام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبيانِ ، فأخذَ الخفيرُ برأسهِ فَقَامَهُ بيدِه لهكذا ـ وأوماً سفيانُ بأطراف أصابعهِ كأنهُ يَقطِف شبئا \_ فقال لهُ موسى : أقَتلَت نَفْساً زَكيَّةً بغير نفس ؟ لقد جثتَ شيئا نُكرا. قال: ألم أقلُ لك إنك لن تَستَطِيعَ معِيَ صبرا ؟ قال : إن سألتُكَ عن شيِّ بعدَها فلا تُصاحِبْني ، قد بَلفتَ من لَدُ بِّي عُذْرا . فَانَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهُلَ قَرِيةٍ استَطْمَا أَهَلُهَا ، فأبوا أن يُضيَّفُوهَا ، فوَجَدًا فيها جِداراً يُرِيدُ أن يَنقَضُّ ماثلًا ــأوماً بيدِهِ هكذا ، وأشار سفيان كأنهُ يَسَحُ شيئا إلى فوق ، الم أسمع سفيان بذكر وماثلا» إلا مر قـ قال : قوم أتيناهم فلم يُطومونا ولم يُضيِّفونا ، عَدَّت إلى حائطهم ، لو شئت لاَّخَذَت عليهِ أَجرا . قال : هٰذا فِراقُ بيني وَبَينِكَ ، سَأُنَّبِئُكَ بَتَاوِيلِ ما لم تَستطع عليهِ صبرا . قال النبي عَيَسِلِيْنِ : ودِدْنا أنَّ موسى كان صَبَرَ فقصَّ الله علينا من خبرها . قال سفيان : قال النبي وَيَسِلِيْنِ : يرحمُ اللهُ موسى لو كان صبر يُقصُّ علينا من أمرِها : وقرأ ابن عباس : أمامَهم مَلِكُ يأخذُ كلَّ سفينة صالحةٍ غَصْبا . وأما الفلامُ فكان كافراً وكان أبواهُ مؤمنَين . ثم قال لى سفيان : سمعه من عرو أو تحفظته من عرو الله عن عرو غيرى ؟ سمعته منه مرَّتِين أو ثلاثاً وحفظته منه »

٣٤٠٧ - وَرَشُنَ مُحَدُّ بن سعيدِ الأصبِهائيُّ أخبرَ نا ابنُ المبارَكِ عن مَعَمْرِ عن هَامْ ِ بن مُنبَّهِ عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه عن النبيِّ وَلَيْظِيْقِ قال ﴿ إِنَمَا سُمِّيَ الْخَصْرَ لَأَنهُ جَلسَ على فروة بيضاء ، فاذا هي شهرَّ مِن خلفهِ خضراء ﴾ : قال الحَمَويُّ قال محمدُ بن يوسفَ بن مطر الفرَ برئُّ : حدثنا علىُّ بن خَشْرَ مِ عن سفيانَ بطوله

قوله (باب حديث الخضر مع موسى عليها السلام) ذكر فيه حديث ابن عباس عن أبي بن كعب من وجهين ، وسيأتَى أُولَمَا بأتم من سياقه في تفسير سورة الـكمف ونستوفي شرحه هناك ، ووقع هنا في دواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري و حدثنا على بن خشرم حدثنا سفيان بن عيينة ، الحديث بطو أه وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في كتاب العلم ، وذكر المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة وانماسمي الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء ، وتعلقه بالباب ظاهر من چهة ذكر الخضر فيه ، وقد زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن أخرجه بهذا الاسناد : الفرو الحشيش الابيض وما أشبهه . قال عبد الله بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه عنه :أظن هـذا تفسيرًا من عبد الرزاق انتهى . وجزم بذلك عياض . وقال الحربي : الفروة من الأرض قطعـة يابسة من حشيش ، وهذا موافق لقول عبد الرزاق . وعن ابن الاعرابي : الفروة أرض بيضاء ايس فيها نبات ، وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه ، وحكى عن بجاهد أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميره ، فقال وهب بن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتًّا نية ، ووجد بخط الدمياطي في أول الاسم بنقطتين ، وقيل كالاول بزيادة ألف بعد الباء ، وقيل اسمه الياس ، وقيل اليسع ، وقيل عامر ، وقيل خضرون ـ والأول أثبت ـ ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح ابن أرفشخذ بن سام بن نوح ، فعلى هذا فولده قبل ابراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم جد ابراهيم ؛ وقد حكى الثملي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده ، قال وهب وكنيته أبوالعباس ، وروى الدارقطني في د الأفراد ، من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن غباس قال : هو ابن آدم لصلبه ، وهو ضعيف منقطع ، وذكر أبو حاتم السجستاني في د الممسرين ، أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة وغيره ، وقيل اسمه آرميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق عن و هب ، وارميا بكسر أوله وقيل بضمه وأشبعها بعضهم واوا ، واختلف فى اسم أبيه فقيل ملكان وقيل كلمان وقيل عاميل وقيل قابل والأول أشهر ، وعن اسماعيل بن أبى أويس : هو العمر بن مالك بن عبد الله بن

أمسر بن الازد ، وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملـكا من الملائكة وايس من بني آدم ، وعن ابن لهيمة كان ابن فرعون نفسه ، وقيل ابن بنت فرءون ، وقيل اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن اسمق بن ابراهيم ، وقيل كان أبوه فارسيا رواه الطبرى من طريق عبد الله بن شوذب ، وحكى ابن ظفر فى تفسيره أنه كان من ذرية بمض من آمن با براهيم ، وقيل إنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصور ، وروى الدارقطني في الحديث المذكور قال : مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال . وقال عبد الرزاق في مصنفه غن مغمر في قصة الذي يقتله الدجال ثم يحبيه : بلغني أنه الخضر . وكذا قال ابراهيم بن سفيان الراوى عن مسلم في صحيحه . وروى ابن إمعق في د المبتدأ ، عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان ، ودعا لمن يحفظ جسده بالتعمير حق يدفنه ، فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظوه ، حتى كان الذي تولى دفنه الخضر . وروى خيشمة بن سليمان من طريق معمفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من الملائكة ، فطلب منه أن يدله على شيء يطول به عمره ، فدله على عين الحياة َوهى داخل الظلمة ، فسار اليها والخضر على مقدمته فظفر بها الخضر ولم يظفر يها ذو القرنين . وروى عن مكحول عن كعب الأحبار قال : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض : اثنان في الأرض الحنضر والياس ، واثنان في السها. إدريس وعيسي . وحكى ابن عطية البغُّوي عن أكثر أهل العلم أنه ني هم اختلفوا هل هو رسول أم لا ؟ وقالت طائفة منهم القشيرى هو ولى . وقال الطبرى فى تاريخه : كان الحضر فى أيأم أَفْرِيدُونَ فَى قُولَ عَامَةَ عَلِمَاءَ الْكُتَابِ الْآولَ ، وكانَ عَلَى مَقْدَمَةً ذَى القَرَّ نَين الْأَكْبَر . وأخرج النقاش أخبارا كشيرة تدل على بقائه لانقوم بشي. منها حجة قاله ابن عطية ، قال : ولو كان باقيا اكان له في ابتدا. الاسلام ظهور ، ولم يثبت شيء من ذلك . وقال الثملي في تفسيره : هو معمر على جميع الأقوال ، محجوب عن الابصار . قال وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن . وقال القرطي : هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بذلك ، لأن النبي العلماء والعامة معهم في ذلك ، و إنما شُذ با نكاره بعض المحدثين . و تبعه النووي و زاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى. والذي جزم بأنه غير موجودُ الآن البخاري وابراهيم الحربي وأبوجعفر بن المنادي وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر ابن العربي وطائفة ، وعدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما ان الني ﷺ قال في آخر حياته د لايبق على وجه الأرض بعد مائة سنة عن هوعليها اليوم أحد ، قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرنه . وأجاب من أثبت حياته با نه كان حينتذ على وجه البحر ، أو هو مخصوص من الحديث كا خص منه إبليس بالاتفاق . ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى ﴿ وما جملنا المِشر من قِبلك الحله ﴾ وحديث ابن عباس . ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق ائن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به والينصرنه ، أخرجه البخاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جا. إلى الذي إلى ولا قائل معه ، وقد قال علي يوم بدر « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ، فلو كان الحضر موجودا لم يصح هذا النني . وقال عليه و رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما ، فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني والأحضره بين يديه وأراه المجاثب وكان أدعى لا يمان الكفرة لاسما أهل الكشاب. وجاً. في اجتماعه مع الذي 🌉 حديث ضعيف أخرجه ابن عدى من طريق كثير بن عبد الله بن عُمرو بن عوف عن

أبيه عن جده « ان النبي علي سمح وهو في المسجد كلاما فغال : يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستخفر لى ، فذهب اليه فقال : قل له أن الله فعنلك على الانبياء بما فعنل به رمضان على النهور . قال فذهبوا ينظرون فاذا هو الحضر ، اسناده ضعيف ، وروى ابن عساكر من حديث أنس نحوه باسناد أوهى منه ، وروى الدارقطني في و الافراد ، من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعاً و يحتمع الحنضر والياس كلعام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ، ويفترقان عن هؤلاء السكلمات : بسم الله ما شاء الله ، الحديث ، في اسناده محمد بن أحمد بن زيد بمسجمة ثم موحدة ساكنة وهو ضعيف. وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحي عن ابن أبي رواد نحوه وزاد و ويشربان من ماء زمزم شربة تسكفيهما إلى قابل ، وهذا معضل . ورواه أحدُّ في الزهد باسناد حسن عن أبن أبي رواد وزاد أنهما « يصومان رمضان ببيت المقدس ، وروى الطبري من طريق عبد الله بن شوذب تحوه . وروى عن على أنه و دخل الطواف فسمع رجلاً يقول يامن لايشفله سمع عن سمع ، الحديث فاذا هو الخضر ، أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف ، وهو في ﴿ الجالسة ۚ مَنَ الوَجِهُ الثَّانَى . وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فن بعدهم أخبار أكثرها واهي الاسناد، منها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهق من حديث أنس و لما قبض النبي علي وخل رجل فتخطام \_ فذكر الحديث في التمزية \_ فقال أبو بكر وعلى : هذا الحضر ، في اسناده عباد بن عبد الصمد وهو واه . وروى سيف في الردة نحوه باسناد آخر بجهول . وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن محد عن أبيه عن على نحوه . وروى ابن وهب من طريق ابن المنسكندر د ان عمر صلى على جنازة ، فسمع قائلاً يقول ؛ لاتسبقنا ـ فذكر القصة ـ وفيها : أنه دعا للبيت ، وفقال عمر : خذوا الرجل، فتوارى عنهم ، فاذا أثر قدمه ذراع ، فقال عمر ؛ هذا والله الخضر ، في إسناده بجهول مع انقطاعه . وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن ممن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله قال : بينا رجل بمصر في فتنة ابن الزبير مهموماً إذ لقية رجل فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس من الفتن ، فقال : قل اللهم سلني وسلم مني ، قال فقالها فسلم . قال مسمر يرون أنه الخضر . ودوى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو عروبة من طريق رباح بالتحتانية ابن عبيدة قال: رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد الدريز معتمدا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ قال: رأيته؟ قلت: نع . قال أحسبك رجلاصالحا ، ذاك أخى الخضر بشرتى أنى سأولى وأعدل . لا بأس برجله , ولم يقع لى لملى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره ، وهذا لايعارض الحديث الأول في مائة سنة فان ذلك كان قبل المائة . وروى أين عساكر من طريق كرز بن و برة قال : أناني أخلى من أهل الشام فقال اقبل مني هذه الحدية ، ان أبر أهيم التيمي حدثني قال:كنت جالسًا بفناء السكمية أذكر الله ، فجاءتي رجل فسلم على ؛ فلم أر أحسن وجها منه ولا أطبب ربحًا ، فقلت : من أنت؟ فقال أنا أخوك الخضر . قال فعلمه شيئًا اذا فعله رأى الذي بِهِلِيْكِ في المنام . وفي اسناده مجهول وضعیف ً. وروی ابن عساکر فی ترجمهٔ أبی زرعهٔ الرازی بسند صحیح أنه رأی رهو شاب وجلا نها، عن غشیان أبواب الامراء ، ثم رآه بعد أن صار شيخا كبيرا على حالته الاولى فنهاه عن ذلك أيضا ، قال فالتفت لاكلمة فلم أره ، فوقع في نفسي أنه الخضر . وروى عمر الجمحي في فرائده والفاكمي في دكتاب مكة ، بسند فيه مجمول عن جمفر بن محمد أنه رأى شيخاكبيراً يحدث أباه ثم ذهب ، فقال له أبوه رده على ، قال فتطلبته فلم أقدر علميه ، فقال

لى أبى : ذاك الحضر . وروى البيهتي من طريق الحجاج بن قرافصة ان رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر ، فقام عليهم رجل فنهاهما عن الحلف بالله ووعظهم يموعظة ، فقال ابن عمر لاحدهما : اكتبها منه ، فاستعاده حتى حفظها ثم تعلله فلم يره ، قال : وكانوا يرون أنه الحضر

٢٨ - باسب • ٣٤٠٣ - حَرَثْثَى إسحاقُ بن نَصر حدَّنَا عبدُ الزَّاقِ عن مَصر عن هام بن مُنبَّه أنه سمع أبا هريرة رضى اللهُ عنه يقول : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ «قيلَ لبنى إسرائيلَ : ادخُلوا البابَ سُجُّداً وقولُوا حِمَّلة ، فبدَّلوا ودخلوا يزحَفونَ على أستاهِهم وقالوا حَبَّة فَىٰ شَمرة »

[ الحديث ٣٤٠٣ ـ طرفاه في : ٤٤٧٩ ، ٤٦٤١ ]

قوله (باب) كذا لآبى ذر وغيره بغير ترجمة ، وهو كالفصل من الباب الذى قبله ، وتعلقه به ظاهر ، وأورد فيه أحاديث : أحدها حديث أبى هريرة وقبل لبنى اسرائيل ادخلوا الباب سجدا ، وسيأتى شرحه فى تفسير الآعراف . ثانيها حديثه وان موسى كان رجلا حييا ، بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله وستيرا ، بوزنه من الستر ، ويقال ستيرا بالتشديد . قوله فى الاسناد (حدثنا عوف) هو الاعراب . قوله (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصرى وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبى هريرة ثابت ، فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبى هريرة . وأما خلاس فبكسر المعجمة

وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصرى ، يقال أنه كان على شرطة على ، وحديثه عنه في الترمذي والنسائي ، وجزم يحي القطان بأن روايته عنه من صحيفته · وقال أبو داود عن أحمد : لم يسمع خلاس من أبي هريرة . وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيي القطان يقول : روايته عن على من كتاب ، وقد سمع من عمار وعائشة و أبن عباس قلت : إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة على كيف يمتنع سماعه من على؟ وقال أبو حاتم . يقال وقعت عنده صيفة عن على ، وليس بقوى ، يعنى فى على . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : كان يحى القطان يتوتى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة . وأطلق بقية الائمة توثيقه . قلت : وما له فى البخارى سوى هذا الحديث ، وقد أخرجه له مقرونا بغيره ، وأعاده سندا ومتنا في تفسير الاحزاب . وله عنه حديث آخر أخرجه في الآيمان والنذور مقرونا أيضًا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة ، ووهم المزى فنسبه إلى الصوم . وأما الحسن البصرى قلم يسمع من. أبي هريرة عند الحفاظ النقاد ، وما وقع في بعض الروايات بما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم ، وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقروناً . وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين ، وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الايمان مقرونا بابن سيرين أيضا . قوله ( لايرى من جلده شيء استحياء منه ) هذا يشعر بأن اغتسال بني اسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزا في شرعهم . وانما اغتسل موسى وحده استحياء . قوله ( وإما أدرة ) بضم الهمزة وسكون الدال على المثهور و بفتحتين أيضا فيما حكاه الطحاوى عن بعض مشايخه ورجح الاول وتقدم بيانه في كتاب الغسل ، ووقع في رواية ابن مردويه من طريق عثمان بن الهيثم عن عوف الجزم بانهم قالوا إنه آدر . قوله ( فخلا يوما وحده فوضع ثيابه ) في رواية الكشهمني ثيابا أي ثيابا له ، والأول هو المعروف ، وظاهره أنه دخل الماء عريانًا . وعليه بوب المصنف في الفسل , من اغتسل عريانًا ، وقد قدمت توجيهه في كتاب الفسل ، ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزرًا ، فلما خرج تَتَبع الحجر والمئزد مبتل بالماء علموا عندرؤيته أنه غير آدر، لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء انتهى . وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالًا فيحتمل لكن المنقول يخالفه ، لأن في رواية على بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث وأن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثو به حتى يوارى عورته فى الماء ، قوله ( عدا بثو به ) بالمين المهملة أى مضى مسرعاً ، قوله ( ثوبی حجر ، ثوبی حجر ) هو بفتح الیاء الاخیرة من ثوبی أی أعطنی ثوبی ، أو رد ثوبی ، وحجر بالضم على حَذَف حرف النداء ، وتقدم في الفسل بلفظ ثوبي يا حجر . قوله ( وأبرأه مما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة تعند ابن مردويه وابن خزيمة , وأعدله صورة , وفي دوايته , فقالت بنو اسرائيل قاتل الله الأفاكين وكانت براءته ، وفي رواية روح بن عبادة المذكورة فرأوه كأحسن الرجال خلقا ، فبرأه بما قالوا » . قوله (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه ، وفي د مسند إسحق بن ابراهيم ، شيخ البخاري فيه د وقام الحجر ، بالالف واللام، وكذا أخرجه أبو نعيم وابن مردويه من طريقه . قوله (فوالله إن بآلحجر لندبا ) ظاهره أنه بقية الحديث، بين في رواية همام في الغسل أنه قول أبي هربرة . قوله ( ثلاثًا أو أربعا أو خسا ) في رواية همام المذكور دستة أو سبعة ، ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريزة الجزم بست ضربات . قوله ( فذلك قوله تمالى : يا آيها الذين آمنوا لا تـكونوا كالذير\_ آذوا موسى فبرأه الله بما قالوا ) لم يقع هذا في رواية همام ، وروى ابن مردویه من طریق عکرمة عن أبی هریرة قال و قرأ رسول الله ﷺ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تسكونوا

كالذين آذوا موسى ﴾ الآية ، قال : إن بني إسرائبلكانوا يقولون : أن موسى آدر ، فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه . وفي رواية على بن زيد المذكورة قريبا في آخره . قرأوه ليس كما قالوا ؛ فانزل تعالى : لاتكونوا كالذين آذوا موسى ، وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة ، وقال ابن الجوزي : لماكان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يحد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لايصادف أحدا وهو عريان ، فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم ، كما أن جوانب الآنهار وان خلت غالبا لايؤمن وجود ةوم قريب منها ، فبني الامر على أنه لايراه أحد لاجل خلاء اسرا أيل كان فيهم من قال فيه ماقاً ل . وبهذا تظهر الفائدة ، والا فلوكان الوقوف على قوم منهم في الجلة لم يقع ذلك الموقع ، وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب ، كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فا نكر . وفيه أن الانبياء في خلقهم وخلقهم على غاية السكال ، وأن من نسب نبيا من الانبياء إلى نقص فى خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر . وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام ، وأن الآدى يغلب عليه طباع البشر ، لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله ، ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه . ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر . وفيه ماكان في الانبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم ، وجمل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم ، وقد روى أحمد بن منيع فى مسنده باسناد حسن والطحاوى وابن مردويه من حديث على أن الآية المذكورة نزلت في طمن بني اسرائيل على موسى بسبب هارون لانة توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى ، فطمن فيه بعض بنى اسرائيل وقالوا : أنت قتلته ، فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات . وفى الاسناد ضعف . ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون فى الفريَّةينُ معا لصدق أن كلا منهما آذى موسّى فبرأه الله نما قالوا والله أعلم . ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل . ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، والغرض منه ذكر موسى ، وقد تقدم فى أواخر فرض الحس من الجمهاد فى د باب ماكان النبي ﴿ يَعْلَى مَنْ الْمُؤْلَفَةِ ، وعَيْنَ هَنَاكُ مُوضَعَ شُرَحَهُ ، والله أعلم

٢٩ - إلى يَمْكِفُونَ على أَصنامِ لهُم [ ١٣٨ الأعراف ]
 ﴿ مَنْبُرْ ﴾ : خُسران . ﴿ وَأَيْمَابُرُوا ﴾ : يُدمُّرُوا . ﴿ مَا عَلُوا ﴾ : مَا عَلُوا )

[ الجديث ٢٤٠٩ \_ طرفه في : ١٩١٠ ]

قوله ( باب يعكفون على أصنام لهم . متبر خسران ، وليتبروا : يدمروا . ما علوا ماغلبوا ) ثم ساق حديث جابر وكنا مع رسول الله على نجنى الكباث ، وان رسول الله على قال : عليكم بالاسود منه فانه أطيبه و قالوا :

أكنت ترعى الغنم؟ قال : وهل من ني الا وقد رعاها ، والكباث بفتح الـكاف والموحّدة الحفيفة وآخره مثلثة هو تمرالاراك ويتأل ذلك للنطيب منه ، كذا نقله النووى عن أهل اللغة ، وقال أبو عبيد : هو ثمر الاراك إذا يبس وَلَيْسُ لَهُ عَجْمٌ ، وَقَالَ القَرَازُ : هُوَ الْفَصْ مَنْ ثَمَرُ الْآرَاكُ ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ الصّحابَةِ وأكنت ترعى الغنم ، لأن فيقوله لهم عليكم بالاسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه ، والذي يميز بين أنواع ثمر الاراك غالبا من يلازم رعى الغنم على ما النَّوْهِ . وقوله في الرَّجَّة , باب يعكَّمُون على أصنام لهم ، أي تفسير ذلك ، والمراد تفسير قوله تعالى ﴿ وجاوزنا بيني اسرائيلُ البحر فأتوا على قوله يعكفون على أصنام لم ﴾ ولم يفسر المؤلف من الآية الاقوله تعالى فيها ﴿ إن هؤلاء متاسر ما هم فيه ﴾ فقال : أن تفسير متابر خسران ؛ وهذا أخرجه الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن أبن عباس قال في قوله ﴿ أَنْ هُوَلاً مُتَارِمُ مَا مِمْ فَيْهِ ﴾ قال : خسران ، والحسران تفسير التنبير الذي اشتق منه المتبر ، وأما قوله ﴿ وليتبروا ﴾ ليدروا فذكره استطرادا ، وهو تفسير قتادة أخرجه الطبرى من طريق سعيد عنه في قوله ﴿ وَلَيْتَبِرُوا مَا عَلُواْ تَقْبِيرًا ﴾ قال : ليدرروا ماغلبوا عليه تدميرا . وأما حديث جابر في رعى الغنم فمناسبته للترجمة ُغير ظاهرة . وقال شيخنا أبن الملقن في شرحه : قال بعض شيوخنا لا مناسبة ، قال شيخنا : بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى الغنم ، كذا رأيت في النسخة ، وكما نه سبق قلم و إنما هو موسى لا عيسي ، وهذا مناسب لذكر المتن في أخبار موسى ، وأما مناسبة الترجمة للحديث فلا ، والذي يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث بياض أخلى لحديث يدخل في الرجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر، ثم وصلَّ ذلك كما في نظائره . ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من چهة عموم قوله . وهل من أبي الا وقد رعاها ، فدخل فيه موسى كا أشار اليه شيخنا ، بل وقع في بعض طرق هذا الحديث د و لقد بعث موسى وهو يرعى الغنم ، وذلك فيما أخرجه النسائى في النفسير من طريق أبي إسحق عن نصر بن حزن قال د افتخر أهل الابل والشاء ، نقال النبي برائين : بعث موسى وهو راعى غنم ، الحديث . ورجال أسناده ثقات ، ويؤيد هذا الذى قلت أنه وقع فى رواية النسنى « باب ، بغير ترجمة وساق فيه حديث جابر ولم يذكر ماقبله ، وكما نه حذف الباب الذي فيه النفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه الحديث المرفوع ، وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة ـ وهو الكرماني .. فقال وجه المناسبة بينهما أن بني اسرائيل كانوا مستضعفين جهالا ففضلهم الله على العالمين. وسياق الآية يدل عليه\_أى فيها يتعلق ببنى اسرائيل ـ فـكذلك الأنبياء كانوا أولا مستضعفين يحيث انهم كانوا يرعون الغنم انتهى والذي قاله الاعمة أن الحسكة في رعاية الانبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع ، وتعتاد قلويهم بالخلوة ، ويترقوا من سياستها إلى سياسة الآم ، وقد تقدم إيضاح هذًا في أو ائل الإجارة ، ولم يَذكر المصنف من الآيات بالعبارة والاشارة إلا قوله ﴿ مَتَهِ مَا هُمْ فَيْهِ ﴾ ولا شك أن قوله ﴿ وهو فضلهُم على العالمين ﴾ إنما ذكر بعد هذا فسكيف محمل على أنه أشار البه دون ما فبله فالمعتمد ماذكرته . ونقل السكرماني عن الخطابي قال : أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم ، وانما جعلها في أهل التواضع كرعاة الشاء وأسحاب الحرف. قلت : وهذه أيضا مناسبة للمتن لا لحَصوص الرَّجَة ، وقد نقل القطب الحلي هذا عن الخطا بي ثم قال : وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة

٣٠ - المبترة ) الآية [ ٣٠ البقرة ] أَن تَذَبَعُوا بقرة ) الآية [ ٣٧ البقرة ] الآية [ ٣٧ البقرة ] قال أبو العالمة : العَوَائ النَّصَفُ بينَ البيكر والهرمة . ( فاقعٌ ) : صافٍ . ( لاذَلولُ ) : لم يُذِكُّها العملُ

﴿ تُشِيرُ الأَرضَ ﴾ : ليست بذلول تُشِيرُ الأَرضَ ولا تعملُ في الحرث . ﴿ مسلَّمْ ﴾ : من العيوب . ﴿ لاشِيَّةً ﴾ بياضٌ . ﴿ صَفَرَاهِ ﴾ : إن شأتَ سَوداء وبقال صفراه كقوله ﴿ جِمَالاتْ صُفَرْ ۗ ﴾ . ﴿ فَادَّارَأَتُم ﴾ : اختلفتم قوله ( باب واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية ) لم يذكر فيه سوى شيء من التفسير عن أبي المالية ، وقصة البقرة أوردها آدم بن أبي اياس في تفسيره قال : حدثنا أبو جمفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ﴿ أَنَ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بِقَرَةً ﴾ قال :كان رجل من بني إسرائبل غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله ليَرثه ثم ألقاه على بحم الطريق ، وأتى موسى فقال إن قريبي قتل وأتى إلى أس عظيم ، وإنى لا أجد أحدا يبين لى قاتله غيرك يانبي الله ، فنادى موسى فى الناس : منكان عنده علم من هذا فليبينه ، فلم يُكُن عندهم علم ، فأوحى الله اليه : قل لهم فليذبُّوا بقرة ، فحبوا وقالوا :كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة ؟ وكان ماقصه الله تعالى قال ﴿ انه يقول انها بقرة لافارض ولا بكر ﴾ يعنى لا هرمة ولا صغيرة ﴿ عوانَ بَينَ ذلك ﴾ أى نصف بين البكر والهرَّمة ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لُونها ﴾ أى صاف ﴿ تسر الناظرين ﴾ أى تعجبهم ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ﴾ الآية ﴿ قَالَ انْهُ يَقُولُ انْهَا بِقُرَّةً لَا ذَلُولَ - أَيَ لَمْ يَذَلِمَا الْمَمَلِّ - تَثْيَرُ الْأَرْضُ ﴾ يعنى ليست بذلول فيثثير الأرض ﴿ وَلَا تَسَق الحرث) يقول: ولا تعمل في الحرث ﴿ مسلمة ﴾ أي من العيوب ، ﴿ لا شية فيها ـ أي لا بياض ـ قالوا الآن جئت بالحق) قال ولو أن القوم حين أمَّروا بذبح بقرة استرضوا أي بقَرة كانت لاجزأت عنهم ، ولـكـنهم شددوا فشدد عليهم ، ولولا أنهم استثنوا فقالوا ﴿ وإنَّا إن شاء الله لمهتدون ﴾ لما اهتدوا اليها أبدا ، فبلغنا أنهم لم يحدوها إلا عند عجوز ، فأغلت عليهم في النُّمن ، فقال لهم موسى : أنتم شدَّدتم على أنفسكم فأعطوها ماسألت ، فذبحوها ، فاخذوا عظا منها فضر وا به الفتيل فعاش فسمى لهم قاتله ، ثم مات مكانه فأخذ قاتله ، وهو قريبه الذي كان يريُّد أن يرثه فقتله الله على أسوأ عمله . وأخرج ابن جرير مذه القصة ،طولة من طريق العوفى عن ابن عباس ، ومن طريق السدى كذلك . وأخرجها هو وابن أبى حاتم وعبد بن حميد باسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلمانى أحدكبار التابعين . وأما قوله ﴿ صفراء ان شئت سوداء ويقال صفراء كُـقوله جمالات صغر ، فهو قول أبى عبيدة ، قال فى قوله ثعالى ﴿ صفراء فاقع لونها ﴾ : إن شئت صفرا. وإن شئت سودا. كقوله جمالات صفر أى سُود ، والمعنى أن الصفرة َ يمكن حملها على معناها المشهور وعلى معنى السواد كما فى قوله ﴿ جَالَات صَفَر ﴾ فانها فسرت بأنها صفر تضرب إلى سواد . وقد روى عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله ﴿ فَاقَعَ لُونُهَا ﴾ . وقوله ﴿ فَادَارَأُتُم ﴾ اختلفتم هو قول أبي عبيدة أيضًا قال : وهو من التدارئ وهو التدافع ٢١ - باب رفافي موسى ، وذ كر مُ ملك

٣٤٠٧ – مَرْشُنَا يحِيْ بنُ موسى حدَّ ثَنا عبدُ الرزّاق أخبرَ نا مَعمرُ عن ِ ابنِ طاوسِ عنِ أبيهِ عن أبي هر أبي عن أبي هر يرة َ رضى الله عنه قال « أُرسِلَ ملكُ الموتِ الى موسى عليهما السلام ، فلما جاءهُ صَكَّهُ ، فرجَعَ الى ربهِ فقال أرسلتنى الى عبدٍ لايريدُ الموتَ . قال : إرجِعْ إليهِ فقل له يَضَعُ يدّهُ على مَننِ ثور ، فلهُ بما غطّى يدُهُ بكلُّ

شعرة سنة . قال : أى رب ، ثم ماذا ؟ قال ، ثم الموت . قال ، قالآن . قال فسألَ الله أن يُدنِيَهُ من الأرض المقدَّسةِ رمية بحجَري . قال أبو هريرة فقال رسولُ اللهِ عَيْنِيْنَةِ : لو كنتُ مَمَّ لأريتُكم قبرَهُ إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحر . قال وأخبر نا مَعْمر من عَمامٍ حدَّثَنَا أبو هريرة عن النبي عَلَيْنِيْ نحوه

وسعيد عبد الرحمان وسعيد الله الميان أخبر نا شعيب عن الزّهرى قال : أخبر أنى أبو سلمة بن عبد الرحمان وسعيد الن المسلم : والذي السلم بن أنّ أبا هريرة رضى الله عنه قال « استَبّ رجل من المسلمين ورجُل من اليهود ، فقال المسلم : والذي اصطفى عمداً بي على العالمين \_ في قَسَم يُقيم م به \_ فقال اليهودي : والذي اصطفى مُوسى على العالمين . فرفع المسلم عند ذاك بدر فاطم اليهودي ، فذهب اليهودي إلى النبي علي المائين على موسى ، فان الناس يَعمقون فأكون أول مَن يُفيق ، قاذا موسى المطش المسلم ، فقال الاتخبر في يُفيق ، قاذا موسى المائين المائن المائن

٣٤٠٩ - مَرْشُنَا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الله حدَّثَنَا إبراهيمُ بن سعد عنِ ابنِ شهابِ عن مُعَيدِ بن عبهِ الرحمن أنَّ أبا هريرة قال: قال رسولُ الله عليه الله على الذي المحتاجُ آدمُ وموسى ، فقال له موسى : أنت آدمُ الذي أخرجَ ثن خطيبُتك من الجنة . فقال له آدمُ : أنت موسى الذي اصطفاك اللهُ برسالاته وبكلامه ثمَّ تلومُني أمر تُدَّرَ على قبل أن أُخلَق ؟ فقال رسولُ اللهِ بَهِ : فحج آدمُ موسى مرَّ تَين »

[ الحديث ٣٤٠٩ ــ أطرافه في : ٣٧٦ ، ٤٧٣٨ ، ١٦١٤ ، ١٥٥٠ ]

٣٤١٠ - وَرَشُنَ مَسَدَّ ذُ حَدَّ ثَمَنَا حُصِينُ بنُ مُنْ يَرِ عِن حُصِينِ بنِ عِبَدِ الرَّعْنِ عِن سَعِيدِ بن جُبُيرِ عَنِ ابنِ عَبْاسٍ رضَى اللهُ عَنهما قال ﴿ خَرَجَ عَلَيْنَا النبيُ مِنْ فِي اللهِ يَعْمَ فَقَالَ : مُعْرِضَتَ عَلَى الأَممُ ، ورأيتُ سَواداً كَثْيراً سَدَّ الأَفْق ، فقيل : هٰذا موسى فى قومه »

[ الحديث ٣٤١٠ ــ أطرانه ق : ٥٠٠٠ ، ٢٥٧٠ ، ١٤٥٢ ]

قوله ( وفاة موسى وذكره بعد) كذا لآبى ذر باسقاط و بأب ، و لغيره با ثبا ته . وقوله (وذكره بعد ) بضم دال وبعد، على البناء . ثم أورد فيه أحاديث : الأول حديث أبي هريرة في قصة موسى مع ملك الموت . أورده موقو فا من طربق طاوس عنه ، ثم عقبه برواية همام عنه مرفوعا وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق ، وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية طاوس أيضا أخرجه الاسماعيلي . قوله ( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فاما جاءه صكه ) أي ضربه على عينه ، وفي رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم و جاء ملك الموت إلى موسى فقال : أجب ربك ، فلطم موسى عين ملك الموت ففقاً ما وفي رواية عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عند أحمد والطبرى وكان ملك الموت يأتى الناس عيانا ، فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه » . قوله ( لايريد الموت ) زاد همام و وقد فقاً عينى ، ملك الموت يأتى الناس عيانا ، فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه » . قوله ( لايريد الموت ) زاد همام و وقد فقاً عينى ،

فرد الله عليه عينه ، وفي رواية عمار , فقال يارب عبدك موسى فقأ عيني ، ولولا كرامته عليك لشققت عليه ، . قوله (فقل له يضع يده) في رواية أبي يونس و فقل له الحياة تريد؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك . . قوله (عل متن ) بفتح الميم وسكون المثناة هو الظهر ، وقيل مكتنف الصلب بين العصب واللحم ، وفي رواية عيار على جلد تور · قوله ( أله بما غطى بده ) في رواية الكشميهني بما غطت بده . قوله ( ثم الموت ) في رواية أبي يو نس « قال فالآن يارب من قريب، وفي دو اية عمار و فأتاه فقال له ما بعد هذا؟ قال : الموت قال : فالآن ، والآن ظرف زمان غير متمكن ، وهو اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل . قوله (فسأل الله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر ) قد تقدم شرح ذلك و بيا نه في الجنائز . قوله ( فلو كنت ثم ) بفتح المثلثة أي هناك . قوله ( من جانب الطربق) في رواية المستملي والـكشميهني . إلى جانب الطّريق ، وهي رواية همام . قولِه ( تحت الـكشيب الآحر ) في في روايتهما دعند الكثيب الاحمر ، وهي رواية همام أيضا ، والسكثيب بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظيم : الرمل المجتمع ، وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس ، وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من ببت المقدس ، قال وقد اشتهر عن قبر باريحا. عنده كثيب أحر أنه قبر موسى ، وأريحاء من الأرض المقدسة ، وزاد عمار في روايته , فيممه شية فقيض روحه ، وكان يأتي الناس خفية ، يعني بعد ذلك ، ويقال إنه أنَّاه بتفاحة من الجنة فشمها فات . وذكر السدى في تفسيره أن موسى لما دنت وفاته مشي هو وفتاه يوشع بن نون فجاءت ريح سوداء ، فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسى ، فانسل موسى من تحت القميص ، فأقبل يوشع بالقميص . وعن وهب بن منبه أن الملاَّ كَمْ تُولُوا دفنه والصلاة عليه ، وأنه عاش مائة وعشرين سنة . قوله ( قال وأخبرنا معمر عن همام الح ) هو موصول بالاسناد المذكور ، ووهم من قال إنه مملق . فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ، ومسلم عن محد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك ، وقوله في آخره و نحوه ، أي أن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن طارس لا بلفظه ، وقد بينت ذلك فيما مضى ، قال ابن خزيمة : أنكر بمض المبتدعة هذا الحديث وقالوا انكان موسى عرفه فقد استخف به، وانكان لمّ يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ ، وانما بعثه اليه اختبارا وإنمالهم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير اذنه وَلم يعلم أنه ملك الموت ، وقد أباح الشارع فق. عين الناظر في دار المسلم بغير إذن ، وقد جاءت الملائكة إلى ابراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء ، ولو عرفهم ابراهيم لما قدم لهم المأكول، ولوعرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه فن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ، لك الموت طلب القصاص من موسى فلم ية ص له؟ ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة ، وأن الله رد عين ملك الموت ليملم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينتذ . وقال النووى لايمتنع أن ياذن الله الوسى في هذه اللطمة امتحانا للطورم. وقال غيره إنما الطمه لانه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره، لما ثبت انه لم يقبض نبي حتى يخير ، فلمِذا لما خيره فه المرة الثانية أذعن ، قيل : وهذا أولى الأقوال بالصواب ، وفيه نظر لأنه يعود أصل السؤال فيقال : لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك رقع امتحانا . وزعم بعضهم أن معنى قوله . فقأ عينه ، أى أبطل حجته ، وهو مردود بقوله فى نفس الحديث . فرد الله عينه ، وبقوله . لطمه

وصكه، وغير ذلك من قرائن السياق . وقال ابن قثيبة : انما فقأ موسى العين التي هي تخييل وتمثيل و ايست عينا حقيقة ، ومعنى رد الله عينه أي أعاده إلى خلقته الحقيقية ، وقيل على ظاهره ، ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ايرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أفوى في اعتباره ، وهذا هو الممتمد . وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت وأمر ملك الموت بالصبر على ذلك كما أمر موسى بالصبر على مايصنع الحنصر . وفيه أن الملك يتمثل بصورة الانسان ، وقد جا. ذلك في عدة أحاديث . وفيه نضل الدفن في الأرض المقدسة ، وقد تقدم شرح ذلك في الجنائز . واستدل بقوله « فلك بكل شعرة سنة ، على أن الذي بتي من الدنيا كثير جدا لان عدد الشعر الذي تواريه اليد قدر المدة التي بين موسى و بعثة نبينًا ﷺ مرتين وأكبّر. واستدل به على جواز الزيادة في العمر وقد قال به قوم في قوله تمالي ﴿ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعْمَرُ وَلَا يَنْقُصُ مِن عمره إلا في كتابٍ ﴾ أنه زيادة و نقص في الحقيقة . وقال الجهور : والضمير في قُوله ﴿ من عمره ﴾ للجنس لا للمين ، أي ولا ينقص من عير آخر ، وهذا كـفولهم عندى ثوب و نصفه أي و نصف ثوب آخر . وقيل المراد بقوله ولا ينقص من عمره أي وما يذهب من عمره ، فالجميع معلوم عند الله تعالى . والجواب عن قصة موسى أن أجله قد كان قرب حضوره ولم يبق منه إلامقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين ، فأمر بقبض روحه أولا مع سبق علم الله أن ذلك لأيقع إلا بعد المراجعة وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولاً . والله أعلم . الحديث الثانى حديث أبي هريرة أيضا ، قوله ( اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرّحن وسعید بن المسیب )كذا قال شعیب عن الزهری . و تا بمه محمد بن أبی عتیق عن ابن شهاب كما سيأتى فى التوحيد . وقال ابراهيم بن سعد دعن الزهرى عن أبي سلة والاعرج ، كما سيأتى فى الرقاق ، والحديث محفوظ للزهري على الوجهين . وقد جم المصنف بين الروايتين في النوحيد إشارة إلى ثبوت ذلك عنه على الوجهين ، وله أصل من حديث الأعرج من روآية عبد الله بن الفضل عنه وسيأتى بعد ثلاثة أبواب ، ومن طريق أبي الزناد هنه كما سيأتى في الرقاق ، ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عنه ، ورواه ـ مع أ بي هريرة ـ أبو سعيد وقد تقدم في الإشخاص بتمامه . قوله ( استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود) وقع في رواية عبد الله بن الفضل سبب ذلك ، وأول حديثه • بينها يهودي يعرض سلمة أعطى بها شيئًا كرهه فقال : لا والذي اصطنى موسى على البشر ، ولم أفف على اسم هذا اليهودي في هذه القصة ، وزعم أبن بشكوال أنه فنحاص بكسرالفاء وسكون النون ومهملتين وعزاه لابن اسحاق ، والذي ذكره ابن اسحق افنحاص مع أبي بكرالصديق في لطمه إياء قصة أخرى في نزول قوله تعالى ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير و نحن أغنيا م الآية . وأماكون اللاطم في هذه القصة هو الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن عبينة في جامعه وابن أبي الدنيا في دكتاب البعث ، من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء ، وابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال وكان بين رجل من أصاب النبي ﷺ وبين رجل من اليهود كلام في شيء ، فقال عمرو بن دينار : هو أبو بكر الصديق « فقال اليهودي والذي أصطني موسى على البشر فلطمه المسلم ، الحديث . قوله ( فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي ) أي عند سماعه قول اليهودي « والذي اصطفى موسى على العالمين ، وانما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ الضارب قال اليهودي حين قال ذلك و أي خبيث على محمد ، فدل على أنه الطم اليهودي عقوبة له على كذبه عنده .

ووقع فى دواية ابراهيم بن سعد و فلطم وجه اليهودى ، ووقع عند أحد من هذا الوجه و فلطم على اليهودى ، وفى رواية عبد الله بن الفضُّل و فسمعه رجل من الانصار فلطم وجهه وقال : أتقول هذا ورسول الله علي بين أظهر نا ، وكذا وقع فى حديث أبى سعيد أن الذي ضربه رجل من الانصار ، وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار انه أبو بكر الصديق ، إلا أن كان المراد بالانصار المعنى الأعم فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه من أنصار رسول الله علي قطما ، بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم . قوله ( فأخبره الذي كان من أمر المسلم) زاد في رواية ابراهيم بن سعد « فدعا الذي عليه المسلم فسأله عن ذلك فأخبره ، وفي رواية ابن الفضل « فقال \_ أي اليهودي \_ يا أبا القاسم إن لى ذمة وعهدا فما بال فلان الهم وجهى ؟ فقال : لم لطمت وجهه ؟ \_ فذكره \_ فغضب النبي 🥰 حتى رۋى فى وجهه ، وفي حديث أبي سعيد « فقال : ادعوه لي ، فجاء فقال : أضربته ؟ قال : سمعته بالسوق يحلف ، فذكر القصة . قول ( لاتخيرونى عَلَى موسى ) في دواية ابن الفضل . فقال لاتفضلوا بين أنبياء الله ، وفي حديث أبي سعيد . لاتخيروا بين الانبياء» . قوله ( فان الناس يصمقون فاكون أول من يفيق ) في رواية ابراهيم بن سمد . فان الناس يصمقون يوم القيامة فأصعق معهم ، فأكون أول من يفيق ، لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصمقتين . ووقع في رواية عبد الله بن الفضل • فانه ينفخ في الصور فيصعق من في الساوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث ، وفي رواية الكشميني . أول من يبعث ، والمراد بالصعق غشى يلحق من سمع صُوتًا أو رأى شيئاً يفزع منه . وهذه الرواية ظاهرة في أن الافاقة بعدالنفخة الثانية ، وأصرح من ذلك رواية الشَّمي عن أبي هريرة في تفسير الزمر بلفظ ﴿ أَنَّي أُولَ مِن يَرْفَعَ رأْسَهُ بَعِدَ النَّفَخَةُ الآخيرة ، وأما ماوقع في حديث أبي سعيد و فإن الناس يصمقون بوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الارض ، كـذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص ، ووقع في غيرها , فأكون أول من يفيق ، وقد استشكل، وجزم المزى فيها نقله عنه ابن القيم في دكتاب الروح ، أن هذا اللفظ وهم من راويه وأن الصواب ما وقع في رواية غيره ، فأكون أول من يفيق ، وأن كونه ﷺ أول من تنشق عنه الأرض صحيح ، لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى انتهى . ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعتبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم ، وهو الفزع كما وقع في سورة النمل ﴿ فَفَرَعَ مَنَ فَى السَّمَاوَاتِ وَمِنَ فَى الْأَرْضَ ﴾ ثم يمقب ذلك الفرَّع الدوَّق زيادة فيما هم فيه و للاحياء موتا ، ثم ينفخ الثَّانية للَّبَمْثُ فيفيةون أجمعين ، فن كان مقبُّورا انتيقت عنه الأرض فخرج من قرَّم ، ومن ليس بمقبور لايحتاج إلى ذلك . وقد ثبت أن موسى بمن قبر في الحياة الدنيا ، فني صحيح مسلم عن أنس أن الذي يَمْلِيُّكُم قال . مردت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الآحر وهو قائم يصلى في قبره، أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين و الهه أشار بذلك إلى ماقروته . وقد استشكل كون جميع الحالق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم ، فقيل المراد أن الذين يصمقون هم الاحياء ، وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى ﴿ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهِ ﴾ أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فانه لا يصعق ، وإلى هذا جنح القرطي . ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى عن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وان كانوا في صورة الأموات جللنسبة إلى أهل الدنيا ، وقد ثبت ذلك للشهداء . ولاشك أن الانبياء أوقع رتبة من الشهداء وورد التصريح بان الحقيداء ثمن استثنى الله أخرجه اسحق بن واهو يه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين

تنشق السهاء والارض ، وتعقبه القرطي بأنه صرح على بأنه حين يخرج من قيره يلق سوسي وهو متعلق بالعرش ، وهذا إنما هو عند نفخة البعث أنهى . ويرده قوله صريحاكما تقدم و أن الناس يصعفون فأصعق معهم ، إلى آخر ما تقدم ، قال : و يؤيده أنه عبر بقوله و أفاق ، لأنه اتما يقال أفاق من الغني و بعث من الموت ، وكذا عبر عن صمقة العلور بالافاقة لانها لم تكن مو تا بلا شك ، وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف . هذا حاصل كلامه و تعقبه . قوله ( فأكون أول من يفيق ) لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية ، ووقع في رواية ابراهيم بن سعد عند أحد والنسائي و فأكون في أول من يفيق ، أخرجه أحد عن أبي كامل ، والنسائي من طريق يونس بن محد كلامها عن ابراهيم ، فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محول عليها ، وسببه الرّدد في موسى عليه السلام كا سيأتي ، وعلى هذا يحمل سائر ما وزد في هذا الباب ، كحديث أنس عند مسلم وقعه , أنا أول من تنشق عنه الأرض ، وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني . قوله ( فاذا موسى باطش بجانب العرش) أي آخذ بشيء من العرش بقوة ، والبطش الآخذ بقوة ، وفي رواية ابن الفضل « فاذا موسى آخذ بالعرش » وفي حديث أبي سميد « آخذ بقائمة من قوائم المرش » وكمذا في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلبة عن أبي هريرة . قوله (فلا أدرى أكان بمن صعق فأفاق قبلي أو كان بمن استشى الله) أي فلم يكن بمن صعق ، أي فان كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وانكان بمن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا . ووقع في حديث أبي سميد , فلا أدرى كان فيمن صعق ـ أى فأفاق قبل ـ أم حوسب بصعقته الأولى ، أى الني صعقها لما سأل الرؤية ، وبين ذلك ابر الفصل في روايته بلفظ د أحوسب بصمقته يوم الطور، والجمع بينه و بين قوله دأوكان عن استشى الله ، أن فى رواية أبن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه ، وهو آنه حوسب بصمقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى . والمراد بقوله د بمن استشنى الله ، قوله ﴿ الا من شاء الله ﴾ وأغرب الداودي الشارح فقال : معنى قوله , استثنى الله ، أي جمله ثانيا ، كذا قال ، وهو غلط شنيع ، وقد وقع في مرسل الحسن في دكتاب البعث لابن أبي الدنيا ، في هذا الحديث فلا أدرى أكان بمن استثنى الله أن لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي ، وزعم ابن القيم في دكتاب الروح ، أن هذه الرواية وهوقوله . أكان عن استثنى الله ، وهم من بعض الرواة ، والمحفوظ . أو جوزَى بصعقة الطور ، قال : لآن الذين استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخة لا من الصعقة الاخرى ، فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة وأن موسى داخل فيمن استثنى الله ، قال : وهذا لايلتُم على سياق الحديث ، فان الإقامة حينتُذ هي إفاقة البعث فلا محسن التردد فيها ، وأما الصعقة العامة فانها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء فيصعق الخلق حينئذ جميعا إلا من شاء الله ، ووقع النردد في موسى عليه السلام . قال : ويدل على ذلك قوله ﴿ وَأَكُونَ أُولَ مِن يَفِيقَ ، وهذا دال على أنه بمن صعق ، وتردد في موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق ؟ قال : ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون النبي على جزم بأنه مات ، وتردد في موسى هل مات أم لا ، والوافع أن موسى قد كان مات لما تقدم من الأدلة ، فدل على أنها صفة فزع لاصفة موت ، والله أعلم . ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلبة عند ابن مردويه , أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، فأنفض الترآب عن رأسي ، فـآ تى قائمة العرش فأجد موسى قائمًا عندها فلا أدرى أنفض الرّاب عن رأسه قبلي أو كان بمن استثنى الله ، ويحتمل قوله في هذه الرواية ﴿ أنفض التراب قبلي ، تجويز المعية في الحروج من القبر أو هي كياية عن الحروج من القبر ، وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى

كما نقدم . ( تَـكُميل ) : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : الأولى نفخة إمانة يموت فيها من بقحيا في الارض ، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كلميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب ، والثالثه نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشى عليه لايموت منها أحد ، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي . وهذا الذي ذكره من كوَّن الثنتين أربعا ليس بواضح بل هما نفختان فقط ، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها ، فالاولى يموت بهاكل منكان حيا ويغشى على من لم يمت نمن استشى الله ، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشى عليه والله أعلم . قال العلماء في نهيه ﷺ عن التفضيل بين الانبياء : إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لامن يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدى إلى تنقيص المفضول أو يؤدى الى الخصومة والتنازع، أو المراد لانفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لايترك للمفضول فضيلة ، فالامام مثلا إذ اقلنا إنه أفضل من المؤذن لايستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الآذان ، وقيل النهى عن التفضيل انما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى ﴿ لِإنفرق بين أحد من رسله ﴾ ولم ينه عن تفضيل بعض الدوات على بعض لقوله ﴿ تَلْكُ الرِّسِلُ فَصَلْنَا بِمُصْهِمُ عَلَى بِمُصْ ﴾ . وقال الحليمي الآخبار الواردة في النهى عن التخيير [نما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الانبياء على بعض بالمخايرة ، لآن الخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لايؤمن أن يخرج أحدمًا إلى الازدراء بالآخر فيفضى إلى الكفر ، فاما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل فى النهى ، وسيأتى مزيد لذلك فى قصة يو نس إن شاء الله تمالى . الحديث الثالث حديث أبى هربرة , احتج آدم وموسى ، سيأتى شرحه فى كمتاب القدر ،والفرض منه شهادة آدم لموسى أن الله اصطفاء . ( ثنبيه ) : قوله . ثم تلومني ، كنذا للاكثر بالمثلثة والميم المشددة ، ووقع الأصيل والمستملي بالموحدة وتخفيف الميم · الحديث الرابع حديث ابن عباس في عرض الامم ، أورده مختصرا ، وسيأتى بتهامه مع شرحه في الرقاق إن شاء الله تمالي ، وفيه أن أمة موسى أكثر الامم بعد أمة محمد مِرْالِج

٣٦ - باسيد قولو الله تعالى [ ١١ اللتحريم ] :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لَذَينَ آمَنُوا امْرأَةً فِرعُونَ - إِلَى قُولُهِ \_ وَكَأْنَتُ مِنَ القَانَةِينَ ﴾

٣٤١١ - مَرْشُ يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله على «كُملَ من الرجال كثيرٌ ، ولم يَكُمُلُ من النساء إلا أسية مم امرأة فرعون ومريمُ بنت ُ عِمرانَ ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »

[ الحديث ٢٤١٦ ـ أطرافه في : ٣٤٣٢ ، ٢٧٦١ ، ٨٤٥٥ ]

قوله ( باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ـ إلى قوله ـ وكانت من القانتين ) كذا للاكثر ، وسقط من رواية أبى ذر ( للذين آمنوا امرأة فرعون ) والفرض من هذه الترجة ذكر آسية وهى بنت مزاحم امرأة فرعون ، قبل إنها من بنى إسرائيل وإنها عمة موسى ، وقبل إنها من العالميق ، وقبل ابنة عمر وعون . وأما مريم فسيأتى ذكرها مفردا بعد . قوله ( عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى ) مرة والد عمرو غير مرة شيخه ، وهو عمرو بن مرة بن عبيد الله بن طارق الجلي - بفتح الجيم والميم ـ المرادى ، ثقة عابد من صفار

التابعين . وقد وقع في الأطممة عمرو بن مرة الجلي ، وأما شيخه مرة فهو ابن شراحيل ، مخضرم ثقة عابد أيضا من كبار النابعين ، ويقال له مرة الطيب ومرة الخير. قوله (كمل) بضم الميم وبفتحها . قوله (ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عران ) استدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان لأن أكملَ النوعُ الانسانى الأنبياء ثم الاولياء والصديةون والشهداء ، فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة ، وُالواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة ، ولو قال لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن ، إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء فلا يتم الدايل على ذلك لأجل ذلك والله أعلم . وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه والله ، ولم يتعرض لاحد من نساء زمانُه الا لعائشة ، وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضى الله عنها على غيرها لأن فضل الثريد على غيره من الطعام انما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة ، وكان أجل أطعمتهم يومئذ ، وكل هذه الخصال لاتستلزم ثبوت الافصلية له من كل جمة ، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جمات أخرى . وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله ومريم ابنة عمران . وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ، أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمروً بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا ، وأخرجه أبو نميم فى ﴿ الحليهِ ، فى ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانى بهذا الإسناد ، وأخرجه الثعلي فى تفسيره من طريق عرو بن مرزوق به ، وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضى أفضلية خديجة وفاطمة على غير مها وذلك فما سيأتى فى قصة مريمٍ من حديث على بلفظ و خير نسائها خديجة ، وجاء في طريق أخرى مايقتضي أفضلية خديجة وفاطمة وذلك فيها أخرجه ابن حبان وأحد وأبو يعلى والطبرانى وأبو داود نى دكـتاب الزهد ، والحاكم كلهم من طريق موسى بن عَقِبة عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مِنْكِيٍّ ، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ، وله شاهد من حديث أبي هريرة في « الأوسط للطبراني ، ولاحد في حديث أبي سعيد رفعه و فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم بنت عمران ، واسناده حسن ، وإن ثبت ففيه حجة لمن قال إن آسية امرأة فرعون ليست نبية ،وسيأتي في مناقب فاطمة قوله ﷺ لها انها سيدة نساء أهل الجنة ، مع مزيد بسط لهذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى ، ويأتى في الاطعمة زيادة فيما يتعلق با اثريد ، قال القرطبي : الصحيح أن مريم نبية لان الله تعالى أوحى اليها بواسطة الملك ، وأما آسية قُلم يردُّ ما يدل على نبوتها . وقال الكرماني : لا يلزم من لفظ الـكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق اتبام الشيء وتناهيه في بأبه ، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء . قال : وقد نقل الاجماع على عدم نبوة النساء ، كذا قال ، وقد نقل عن الاشعرى أن من النساء من نبيء وهن ست : حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم ، والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهى أو باعلام بما سيأتى فهو نبي ، وقد ثبت مجى. الملك لهؤلاء بأمور شق من ذلك من عند الله عز وجل ، ووقع التصريح بالايحاء لبعضهن في القرآن . وذكر ابن حزم في « الملل والنحل » أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلاّ في عصره بقرطبة ، وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف، قال : وحجة الما نعين قوله تمالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ إِلَّا رَجَالًا ﴾ قال : وهذا لاحجة فيه فان أحدا لم يدع فيهن الرسالة ، وانما الكلام في النبوة فقطّ . قال : وأصرح ماورد في ذلك قصة مريم ، وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها

بالقاء ولدها فى البحر بمجرد الوحى اليها بذلك ، قال : وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والانبياء بعدها (أوائك الذين أنم الله عليهم من النبيين ) فدخلت فى عمومه والله أعلم . ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك والعذاب فى الدنيا على النعيم الذى كانت فيه ، وكانت فراستها فى موسى عليه السلام صادقة حين قالت ( فرة عين لى )

## ٣٣ - ياب ( إن قارون كان مِن قومِ موسى ) الآية [ ٧٦ القصص ]

(إِنَّنُو،) لَتَثُفُلَ . قال ابن عباس ﴿ أُولِى القوَّةِ ﴾ : لا يَر قَمُها المُصبة من الرجال . يقال ﴿ الفرحين ﴾ : الرحين . ﴿ وَبَحَلُانَ الله ﴾ مثل ﴿ أَلَم تَر أَنَّ الله كَيسُطُ الرَّزَق الن يَشاه ويَقدر ﴾ ويُوسِّم عليه ويُضبِّق قوله ( باب ان قادون كان من قوم موسى الآية ) هو قادون بن يصفد بن يصهر ابن عم موسى ، وقيل كان عم موسى ، والاول أصح فقد دوى ابن أبى حاتم باسناد صحيح عن ابن عباس انه كان ابن عم موسى قال : وكذا قال قتادة وابراهم النخمى وعبد الله بن الحارث وسماك بن حرب ، واختلف فى تفسير بنى قادون فقيل : الحسد ، لانه قال : ذهب موسى وهادون بالامر فلم يبق لى شى . . وقيل إنه واطأ امرأة من البغايا أن تقذف موسى بنفسها فألهمها قالممها الله الله أن اعترفت بأنه هو الذى حملها على ذلك . وقيل الكبر ، لانه طفى بكثرة ماله . وقيل هو أول من أطال ثيابه حتى ذادت على قامته شبرا . قوله ( لتنوء ؛ لتنقل ) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه فى قوله ﴿ ما إن مفاقحه لتنوء بالمصبة ) يقول تخسة عشر ، وقيل أربعون ، وقيل من عشرة إلى أربعين . قوله ( الفرحين ) واختلف فى المصبة فقيل عشرة ، وقيل خسة عشر ، وقيل أربعون ، وقيل من عشرة إلى أربعين . قوله ( الفرحين ) أى المرحين ، والمعنى أنهم يبطرون فلا يشكرون اقه على نهمه . قوله ( ويكأن الله ، مثل ألم الله كيب الفرحين ) أى المرحين ، والمعنى أنهم يبطرون فلا يشكرون اقه على نهمه . قوله ( ويكأن الله ، مثل ألم تؤ أن الله ) هو قول أو يعبدة ، واستشهد بقول الشاعر :

#### ويكمأن من يكن له نشب يحبـــب ومن يغتقر يعش عيش ضر

وذهب قطرب إلى أن ووى ، كلة تفجع ووكأن ، حرف تشبيه ، وعن الفراء هى كلة موصولة . قوله ( يبسط الرزق لمن يبسط الرزق لمن يشاء ) يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر : يوسع عليه ويضيق ) قال أبو عبيدة فى قوله ( قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء ) يوسع ويكثر ، وفى قوله ( ويقدر ) هو مثل قوله ( ومن قدر عليه رزقه ) أى ضاق . (تنبيه) : لم يذكر المصنف فى قصة قارون إلا هذه الآثار ، وهى ثابتة فى رواية المستملي والكشميني فقط · وقد أخرج ابن أبي حاتم باسناد صحيح عن ابن عباس قال : كان موسى يقول ابنى اسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتى دخل عليهم فى أموالهم فشق ذلك على قارون فقال لبنى اسرائيل : إن موسى يقول : من زنى رجم ، فتمالوا نجمل لبغى شيئا حتى تقول إن موسى فمل بها فيرجم فنستر يح منه ، ففعلوا ذلك ، فلما خطهم موسى قالوا له : وان كنت أنت ؟ قال : وان كنت أنا . فقالوا : فقد زنيت ، فجزع ، فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت عظم عليها موسى ، وسألها بالذى فلق البحر لبنى أسرائيل إلا صدقت ، فاقرت بالحق ، فخر موسي ساجدا يبكى ، فاوحى الله اليه : إنى أمرت الارض أن تطيعك اسرائيل إلا صدقت ، فاقرت بالحق ، فخر موسي ساجدا يبكى ، فاوحى الله اليه : إنى أمرت الارض أن تطيعك

فأمرها بما شدت ، فأمرها فحسفت بقارون وهن معه . وكان من قصة قارون أنه حصل أمو الاعظيمة جدا حتى قيل . كانت مفاتيح خزائنه كانت من جلود تحمل على أربعين بفلا وكان يسكن تنيس ، فحكى أن عبد العزيز الحرودى ظفر ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنيس ، فلما مات تأمر ابنه على مكانه و تورع ابنه الحسن بن عبد العزيز عن ذاك فيقال . إن عليا كتب إلى أخيه الحسن إنى استطيبت اك من مال أبيك مائة ألف دينار فخذها فقال : أنا تركت الكثير من ماله لانه لم يطب لى فكيف آخذ هذا القليل ؟ وقد روى البخارى في هذا الصحيح عن الحسن بن عبد العزيز هذا

٣٤ - إلى آهلِ مَدْينَ ، لأنَّ مَدينَ بَلد ، ومثلهُ ﴿ واسْأَلِ القريةَ ، واسْأَلِ المبيرَ ﴾ يعنى أهلَ القريةِ وأهلَ الهبيرَ ، لأنَّ مَدينَ بَلد ، ومثلهُ ﴿ واسْأَلِ القريةَ ، واسْأَلِ المبيرَ ﴾ يعنى أهلَ القريةِ وأهلَ الهبير ، ﴿ وراء كم ظِنْرِيّا ﴾ لم يَلتَنِتُوا إليه ، يقال إذا لم تقض حاجته : ظهر ت حاجتى ، وجعلتنى ظهر ياً . قال : الظّهر يُ أَن تأخُذَ معك دابّة أو وعاء تستظير به . ﴿ مكانتُهم ﴾ ومكانهم واحد . ﴿ يَهْنُوا ﴾ يعيشوا . ﴿ يَأْيَسُ ﴾ يَحِنْ ﴿ آسَى ﴾ : أحزنُ . وقال الحسن ﴿ إِنكَ لأنتَ الحليم ﴾ يَستَهزِئُون به ِ . وقال مجاهد ﴿ لَيْكَذُ ﴾ : الأيكة . ﴿ يوم الظّلة ﴾ : إظلال النّام العذابَ عليهم

قوله ( باب أول الله تعالى : وإلى مدين أخاهم شعيبا ) هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن لاوى بن يعقوب ، كذا قال ابن اسحق ولا يثبت . وقيل يشجر بن عنقا بن مدين بن ابراهيم . وقيل هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين . وكان مدين بمن آءن با براهيم لما أحرق . وروى ابن حُبان في حديث أبي ذر الطويل و أربعة •ن العرب: هود وصالح وشميب ومحسد، فعلى هـذا هو من العرب العادية ، وقيل آنه من بني عبرة بن أسد، فني حديث سلمة بن سميد المنزى و انه قدم على الذي سلط فانتسب الى عنزة فقال: نمم الحي عنزة مبغى عليهم منصورون رهط شميب وأختان موسى ، أخرجه الطار أنى ، وفي اسناده مجاهيل . قوله ( الى أهل مدين ، لأن مدين بلد ومثله ﴿ واسأَل القرية \_ واسأَل العير ﴾ يمنى أمَّل القرية وأهل العير ) هو قول أبِّ عبيدة قاله في تفسير سورة هود -قوله (وراءكم ظهريا لم يلتفتوا اليه ، ويقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتى وجملتنى ظهريا قال : الظهرى أن تأخذ معلُّ دابة أو وعاء تستظهر به ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وراءكم ظهريا ﴾ أي ألفيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا اليه ، وتقول للذي لايقضى حاجتك ولا يلتفت اليها : ظهرت مجاجتي وجعلتها ظهرية أي خلف ظهرك ، قال الشاعر : د وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر ، أي من الذين يظهرون بهم ولا يلتفتون اليهم . قوله ( مكانتهم ومكانهم واحد) مكذا وقع ، وانما هو في قصة شعيب (مكانتكم ) في قوله (وياقوم اعملوا على مكانتكم) ، ثم هو قول أبي عبيدة قال في تفسير سورة يس في قوله ﴿ مَكَانَتُهُمُ ﴾ المكان والمكانة وأحد . قوله ( يغنوا يعيشوا ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ كَأْنَ لَمْ يَغْنُوا فَيَهَا ﴾ أيُّ لم يُنزلوا فيها ولم يعيشوا فيها ، قال : والمغنى الدار ، الجمع مغانى ، يغنى بالغين المعجمة . قوله ( تأس تحزّن ، آسي أحزن ) قال أبو عبيدة في أوله ﴿ فَكَيْفَ آسَى ﴾ أي أحزّن وأندم و أتوجع ، والمصدر الاسي ، وأما قوله و تأس تحزن ، فهو من قوله تعالى لموسى ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ م -- ٧٠ ج ٦ ، فتع الباري

وذكره المصنف هنا استطرادا ، قوله ( وقال الحسن : انك لانت الحاليم الرشيد يستهزئون به ) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي المليح عن الحسن البصرى بهذا ، وأراد الحسن أنهم قالوا له ذلك على سبيل الاستعارة النهكية ومراده عكس ذلك . قوله (وقال مجاهد: ليدكة الايكة ، يوم الظلة إظلال العذاب عليهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي يجيح عن مجاهد في قوله (كذب أصحاب ليكة) كذا قرأها ، وهي قراءة أهل مكة ابن كشير وغيره ، وفي قوله (عذاب يوم الظلة) قال : اظلال العذاب اياه . (تنبيه) : لم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه الآثار ، وهي المكتسميني والمستملي فقط . قد ذكر الله تعالى قصته في الاعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرها ، وجاء عن النادة أنه أرسل إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الايكة ، ورجح بانه وصف في أصحاب مدين بأنه أخوهم بخلاف أصحاب الايكة ( أخذهم عذاب يوم الظلة ) والجهود على أن أصحاب مدين هم أصحاب الايكة ، وأجا بوا عن ترك ذكر الاخوة في أصحاب الايكة الظلة ) والجهود على أن أصحاب مدين هم أصحاب الايكة ، وأجا بوا عن ترك ذكر الاخوة في أصحاب الايكة المنابرة في أنواع العذاب ان كانت تقتضي المفايرة في المهذبين فليكن الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة ، والحق انهم أصابهم جميع ذلك ، فانهم أصابهم حر شديد فرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تجتها فرجفت بهم الارض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم ، وسيأتي الكلام على الايكة في النفسير إن شاء الله تمالى بهم الارض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم ، وسيأتي الكلام على الايكة في النفسير إن شاء الله تمالى

٣٥ - پاسب قول الله ِ تعالى [ ١٣٩ الصافات ] : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ المُرسَلِينَ - إِلَى قُولُه - فَتَمَنّاهم لملى حِينَ ﴾ ، - الى قوله - ومو مليم ﴾ قال مجاهد : مذن ، المنسوق : الموقر ، ﴿ قاولًا أَنه كان مِنَ المسجن ﴾ الآية ﴿فَدَبْدُناه بالعراء ﴾ بوجه الأرني ﴿وهو سَتَيْم \* وأَنبَتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ من غير ذات أصل ، الدباء ونحوه \*

﴿ وأرسلنسان الى مائة ألف أو يزيدون ، فآمنوا فتمناهم إلى يحين ﴾

[ ٤٨ العلم ] : (ولا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذ نادًى وهُو مَكَظُومٍ ﴾ ، ﴿ كَظْمٍ ﴾ ، وهو مضوم

٣٤١٢ - وَرَشُ مسدّ د حدثنا يحيى عن سفيانَ قال حدّ أنى الأعش ع .

حَرَثُ أَبُو نُمَّمِ حَدُّثَنَا سَفَيانُ عَنِ الأَعْشِ عِنَ أَبِي وَاثْلِ عِنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عنه عن النبي عليه قال « لا يَقُولُن أَحَدُ كَم إِنِي خَبِرٌ مِن يُونِسَ ﴾ زاد مسد د « يونسَ بن مثّى ﴾

[ الحديث ٣٤١٢ \_ طرفاه في : ٣٦٠٣ ، ٤٨٠٤ ]

٣٤١٣ صَرْشُنَا حَفْصُ بِنُ عَرَ حَدَّثُنَا شَعِبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي العَالِيَةِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضَى اللهُ عَنهما عن النبي ﷺ قال ﴿ مَايَنْبَغَي لَعْبِدِ أَنْ يَقُولَ إِنِي خَيْرُ مِنْ يُونَسَ بِنْ مَتَى ۚ . ونسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ ﴾

٣٤١٤ – حَرَثُ يَحِي مَنُ بُكِيرٍ عِن اللّهِ عِن عَبدِ العزيز بِن أبي سَلمَةَ عِن عَبدِ اللهِ بِن الفضل عِن الأعرج عِن أبي هربرة رضى الله عنه قال دبيها يهودي يَعرِضُ سِلمَتهُ أعطى بها شيئاً كرهَهُ ، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر ، فسمعة رجل من الانصار فقام فلَطم وجهة وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والذي على البشر والذي عَلَيْتِي بِينَ أَظَّهُ وَنَا ؟ فذهب إليه فقال . أبا القاسم ، إن لي ذمة وععداً ، فما بال فلان كَطمَ وجهي ؟ فقال : لمَ اطمت وَجهه ؟ فذكر مُ نَفضلوا بين

أولياء الله ، قاله 'ينفخ' في الصُّورِ فيَصدَقُ مَن في السهاواتِ ومَن في الأَرضِ إلا مَن شاء الله ، ثُمَّ 'ينفخ فيهِ أُخرى فَا كُونُ أُولَ مَن بُعِثَ ، فَاذَا مُوسَى ۚ آخَذُ بِالْعَرْش ، فلا أُدرِى أَحُوسِبَ بِصَمَقَتِهِ يَوْمَ الطُّور ، أَم بُعِثَ قبل » ٣٤١٥ - « ولا أقولُ إنَّ أحداً أفضلُ من يُونُسَ بن متى »

[ الحديث ٣٤١٠ \_ أطرائه في : ٣٤١٦ ، ٤٦٠٤ ، ٢٣٤١ ، ٥٠٨٠ ]

و بسین ۱۹۱۱ - حراث الم الو الو لیدِ حد ثنا شمبه عن سعدِ بن ابراهیم سمت محید بن عدد الرحن عن أبی هربرة من النبی علی الد الدینی لهبد أن يقول أنا خير من يونس بن مق »

قله ( باب قول اقه تمالى : وإن يونس لمن المرسلين ـ إلى قوله ـ وهو مايم ) هو يونس بن متى بفتح المبم و تشديد المئناة مقصور ، ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه ، وهو مردودٌ بما في حديث ابن عباس في هذأ الباب دو نسبه إلى أبيه ، فهذا آصح ، ولم أقف فى شىء من الاخبار على اتصال نسبه ، وقد قيل إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس . قوله ( قال مجاهد : مذنب ) يعنى تفسير قوله ﴿ وَهُو مَايِمٍ ﴾ وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد قال ﴿ فَالتَّقَمَهُ الْحُوتَ وَهُو مَايِمٍ ﴾ من ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه . ثم قال الطبرى : المليم هو المسكتسب الوم . قُولُه (والمشحون الموقر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد قال المشحون المملوء ، ومن طريق سميد بن جبير عن ابن عباس المشحون الموقر · قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين ــ الآية ــ فنبدناه بالمراء : بوجه الارض) قال أبو عبيدة في قوله ﴿فنبدناه بالعرآء﴾ : أي بوجه الارض ، والعرب تقول نبذنه بالعراء أي بالأرض الفعناء ، قال الشاعر و ونبذت َبا لبلد العراء ثياني ، والعراء الَّذي لأشىء فيه يوادى من شجر ولا غيره ، وقال الفراء : العراء المكان الخالى . قوله (من يقطين : من غير ذات أصل ، الدباء وتحوه) وضله عبد بن حميد من طريق مجاهد وزاد: ليس لها ساق، وكذا قال أبو عبيدة :كل شجرة لانقوم على ساق فهى يقطين نمو الدباء والحنظل والبطيخ ، والمشهور أنه القرع ، وقيل النين وقيل الموز ، وجاء في حديث مرفوع في القرع « هي شجرة أخي يو نس » . قوله (ولا تـكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم . كظيم : مفعوم )كذا فيه . والذي قاله أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ إِذْ نَادَى وَهُو مَكَظُومٌ ﴾ : أي من الغم مثل كظيم . و روى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وهو مَكَظُومٌ ﴾ يقول : مفموم . ثم ذكر حديث ابن مسعود و لايتوان أحدكم أنى خير من يونس بن متى، وحديث ابن عباس و لاينبغي لعبد أن يقول أنى خير، من يونس بن متى ، ونسبه إلى أبيه ، وحديث أبي هريرة في قصة المسلم الذي الهام اليهودي وقد تقدم شرحها في أواخر قصة موسى ، وقال في آخره في هذه الرواية . ولا أقول إن أحدا أفضل من يُونس بن متى ، وحديثه من وجه آخر عتصرا مقتصراً على مثل لفظ حديث ابن عباس. وقد وقع في حديث عبد الله بن جمفر عند الطبراني بلفظ « لاينبغي لنبي أن يقول الح ، وهذا يؤيد أن قوله في الطريق الأولى «ان» المراد بها الني علي ، وفي رواية للطبراتي في حديث ابن عباس و ماينبغي لاحد أن يقول أنا عند الله خير من يونس، وفي رواية للطحاوي و انه سبح الله في الظلمات ، فاشار إلى جهة الحنيرية المذكورة ، وأما قوله فى الرواية إلاولى . و نسبه إلى أبيه ، ففيه إشارة إلى الرد

على من زعم أن متى اسم أمه، وهو محكى عن وهب بن منبه في د المبتدا ، ، وذكره الطبرى وتبعه ابن الاثير في و السكامل، والذي في الصحيح أصح . وقيل سبب قوله و ونسبه الى أبيه، أنه كان في الأصل يونس ابن فلان فنسي الراوى اسم الآب وكنى عنه بفلان ، وقيل إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمه فقال الذي نسى اسم أبيه يونس اجن متى وهو أمه ثم اعتذر فقال ونسبه \_ أى شيخه \_ إلى أبيه أى سماء فنسبه ، ولا يخنى بعد هذا التأريل وتكلفه ، قال العلماء انما قال عليه ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الحلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال، وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع فى نفسه تنقيص له فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه النديمة . وقد روى قصته السدى فى تفسيره بأسآنيده عن ابن مسعود وغيره . ان الله بعث يونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوه ، فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين ، وخرج عنهم مغاضبا لهم ، فلما رأوا آثار ذلك خضموا وتضرعوا وآمنوا، فرحمهم الله فكشف عنهم العذاب، وذهب يونس فركب سفينة فلججت به ، فافترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة عليه ثلاثا ، فالتقمه الحوت ، وروى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسمود باسناد صحيح اليه نحو ذلك وفيه د وأصبح يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم ، وكان فى شريعتهم من كذب قتل ، فانطلق مغاضبا حتى ركّب سفينة ـ وقال فيه \_ فقال لهم يونس أن معهم عبداً آبقًا من ربه وأنها لاتسير حتى تلقوه ، فقالوا : لانلقيك يلغي الله أبدا ، قال فاقترعوا فحرج عليه ثلاث مرأت ، فألفوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الآرض ، فسمع تسبيح الحصى فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ، الآية . وروى البزار وابن جرير من طريق عبد الله بن نافع عن أبي هريرة رفعه « لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أمر الله الحوت أن لا يكسر له عظا ولا يخدش له لحا ، فلما انتهى به إلى قمر البحر سبح الله فقالت الملائكة : ياربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة . قال : ذاك عبدى يونس ، فشفعوا له ، فأمر الحوت فقذفه فى الساحل ـ قال أبن مسمود ـ كهيئة الفرخ ليس عليه ريش ، وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال : لبث فى بطن الحوت أربعين يوما ، ومن طريق جعفر الصادق قال : سبعة أيام ، ومن طريق فتادة قال : ثلاثًا ، ومن طريق الشعى قال : التقمه ضحى ، ولفظه عشية

#### ٣٦ - إب [ ١٦٣ الأعراف]:

﴿ وَاسَالُمْ عَنَ الْقَرِيَةِ التِّى كَانْتَ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَمْدُونَ فِي السَبْتُ ﴾ : يَتَعَدُّونَ ، بِجَاوِزُونَ فِي السَبْتُ ﴿ إِذْ تَأْتِيهُمْ حِيثًا نُهُمْ يُومَ سَبَتِهُمْ شُرَّعًا \_ شَوَارِعَ ، إِلَى قُولُهِ \_ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسَئَينَ ﴾

قوله ( باب قوله تعالى : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) الجمهور أن القرية المذكورة أيلة وهمى التي على طريق الحاج الداهب إلى مكة من مصر ، وحكى ابن التين عن الزهرى أنها طبرية . قوله (اذ يعدون في السبت : تعدون في السبت : أي يتعدون فيه عما أمروا به يتعدون ، يتجاوزون ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( اذ يعدون في السبت ) : أي يتعدون فيه عما أمروا به ويتجاوزون . قوله ( شرعا : شوادع - إلى قوله - كونوا قردة خاسئين) هو قول أبى عبيدة أيضا . قوله ( بئيس ) شديد ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فأخذناهم بعذاب بئيس ) ؛ أي شديد وزنا ومعنى ، قال الشاعر :

حنقا عليٌّ وما ترى لى فهم أمرا بئيسا

وهذا على إحدى القراء تين ، والآخرى بوزن حذر ، وقرى شاذا بوزن هين وهين مذكرين . ( تنبيه ) : لم مذكر المصنف في هذه القصة حديثا مسندا ، وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس بسند فيه مهم ، وحكاه مالك عن يربد بن رومان معضلا ، وكذا قال قتادة : إن أسحاب السبت كانوا من أهل أيلة وانهم لما تحيلوا على صيد السمك بأن نصبوا الشباك يوم السبت شم صادوها يوم الاحد فأنكر عليهم قوم ونهوهم فأغلظوا لهم ، فقالت طائفة أخرى دءوهم واعتزلوا بنا عنهم ، فأصبحوا يوما فلم يروا الذين اعتدوا ، فتحوا أبوابهم فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فأشرف عليهم فرآهم قد صاروا قردة ، فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم ، فيقول الذين نهوهم : ألم نفه كم الم نفه كم وروى ابن أبى حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس و انهم لم يعيشوا الا قليلا وهلكوا ، ، وروى ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس و صادر شبابهم قردة وشيوخهم خناذير

٣٧ - باب قوله نسالي [١٦٢ النساء ، ٥٥ الإسراء ] : ﴿ وَآنَينا داودَ زَبُودا ﴾ ﴿ الرُّبُ ؛ الكتب واحدُها زَبُور ، زَبَرِ ثَن : كتبت . ﴿ وَلقد آتَينا داودَ منا فضلا ، ياجبالُ أُوِّبِي ممه ﴾ [ ١٠ – ١١ سبأ ] : قال عجاهد سبّجي معه . ﴿ وَالطيرَ ، وألتًا له الحديد ، أن احملُ سابغات ﴾ : الدروع ﴿ وقَدَّرُ في المسّرور ﴾ المسامير والحكي ، ولا يُرق المسلم فينفهم . ﴿ أَفْرِغُ ﴾ : أنزِل . ﴿ بسطة ﴾ زيادة وفضلا ، والحكي ، واعملون بصير ﴾

٣٤١٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثنا عبدُ الرزاقِ أخبرَنا مَعْمرُ عن هَامٍ عن أبى هربرة رضى اللهُ عنه عن الله عن أبى هربرة رضى اللهُ عنه عن النبي على قال خُفف على داود عليه السلامُ الفرآنُ ، فسكان يأسرُ بدوا به و فُتسرَجُ ، فيقرأ الفرآنَ قبل أن مُتسرَجَ درابه ولا يأكل إلا مِن عمل بده ، رواه موسى بنُ عُقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبى هربرة عن النبي على عن أبى هربرة عن النبي على الله عن الله عن أبى هربرة عن النبي على الله عن الله عن

٣٤١٨ – وَرَضَ مِن اللهِ مَا عَبِدَ اللهِ مِن عَرِو رضى اللهُ عن عُقيل عن ابن ِ شهاب أن سعيد بن المسيّب أخبر و وأبا سلمة بن عبد الرحمٰن أن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما قال و أخبر رسول الله عبد الرحمٰن أن أقول : وافحد لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت ، فقال له رسول الله علي الله على النهاد ولأقومن الليل ماعشت ؟ قلت : قد قلته . قال : إنك لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، وقم وتم ، وصم من الشهر ثلاثة أباح قان الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صياح الدهر . فقلت : إنى أطبق أفضل من ذلك علم يوما وأفطر يوما وأفطر يوم سين . قال قلت : إنى أطبق أفضل من ذلك . قال : فعم يوما وأفطر يوما ، وذلك صيام دلك أطبق أفضل من ذلك . قال : له وأفطر يوما ، وذلك المسيام . قلت : إنى أطبق أفضل من ذلك . قال : له ، قال : لا أطبق أفضل من ذلك . قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أطبق أفضل منه يارسول الله ، قال : لا أله يوما ، وذلك صيام من و أله الله ، قال : لا أله يوما ، وذلك صيام من و أله و قال الله عنه الله و قال الله و قا

أفضل من ذلك »

٣٤١٩ \_ حَرِّثُ خَلَادُ بن يمي حدَّ ثَنا مِسْمَرٌ حدَّ ثَنا حبيبُ بن أبى ثابت عن أبى العباس عن عبدِ الله ابن عمرِ و بن العاص قال و قال لى رسولُ الله عَلَيْ ألم أنبًا أنكَ تقومُ الليلَ وتصومُ النهار؟ فقلتُ : نعم . فقال : فانكَ إذا فعلت ذلك هَجَمَّتِ العينُ ، ونفهَتِ النفسُ ، شم من كلَّ شهرِ ثلاثة أيام ، فذلك صومُ الدهر ، أو كصوم الدهر ، قلت : إنى أُجِدُ بى \_ قال مِستَر : يعنى قوَّة \_ قال : فعمُ صومَ داودَ عليهِ السلام ، وكان يصومُ يوماً ويُفطرُ بوما ، ولا يَفرُ إذا لاق ع

قوله (باب قول الله تمالى: وآنينا داود زيورا) هو داود ين إيشابكسر الهمز وسكون التحتانية بعدها معجمة ابن عوبد بوزن جعفر بمهلة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن سلون بن ياوب بتحتانية وآخره موحدة ابن دام بن حضرون بمهملة ثم معجمة ابن فارص بفاء وآخره مهملة ابن يهوذا بن يعقوب قوله ( الزبر الكتب واحدها زبور ، زبرت : كتبب ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( فى زبر الاولين ) أى كتب الاولين واحدها زبور ، وقال الكسائي : زبور بمهني مزبور ، تقول زبرته فهو مزبور مثل كتبته فهو مكتوب ، وقرى، واحدها زبور ، قالت الكسائي : المنت المنت قراءة حزة ، قوله ( أو بي معه قال مجاهد : سبحي مهه ) وصله الفريائي من طريق بجاهد مثله ، وعن الصحاك هو بلسان الحبشة ، وقال فتادة : معني أوبي سيري . قوله ( أن اعمل سابغات المدوع ) قال أبوعبيدة فى قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) أى دروعا واسعة طويلة . قوله ( أن اعمل سابغات المدوع ) قال أبوعبيدة فى قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) كذا فى رواية الكشميهى ، ولفيره ، لائدق ، المدال بدل الراء ، وعندهم و فيتسلس ، ولا تعظم فينفصم ) كذا فى رواية الكشميهى ، ولفيره ، لائدق ، بالدال بدل الراء ، وعندهم و فيتسلس ، وفي آخره ، وفيفهم ، بغير نون ، ووافقه الاصيل فى قوله و فيسلس ، وهو بفته الغروج . وأما الرواية الآخرى ، فيتسلس ، بفتر خون بالمد و وفد ( وقدر فى السرد ) أى قدر المسامير والحلق ، وروى ابراهم الحري فى وغريب الحديث ، من طريق بجاهد فى قوله ( وقدر فى السرد ) ؛ لاترق المسامير والحلق ، وروى ابراهم الحري فى وغريب الحديث ، من طريق بجاهد فى قوله ( وقدر فى السرد ) ؛ لاترق المسامير فيسلس ، ولا تغلظه فيفصمها . وقال أبو عبيدة :

#### وعلهما مسرودتان قضاهما 💎 داود أو صنع السوابغ تبع

وهو مثل متهار السفينة . قوله (أفرغ ألال) لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا ، واستقريت قصة داود فى المواضع التى ذكرت فيها فلم أجدها ، وهذه الكلمة والتى بعدها فى رواية الكشمينى وحده . قوله (بسطة : زيادة وفضلا) قال أبو عبيدة فى قوله (وزاده بسطة فى العلم والجسم) أى زيادة وفضلا وكثرة ، وهذه الكلمة فى قصة طالوت وكنانه ذكرها لما كان آخرها متعلقا بداود فلم بشىء من قصة طالوت ، وقد قصها الله فى القرآن ، ثم ذكر ثلاثة أحاديث : الأول حديث همام عن أبى هريرة وخفف على داود القرآن ، فى رواية الكشمينى والقراءة ،

قيل المراد بالقرآن القراءة ، والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته ، وقيل المراد الزبور وقيل النوراة ، وقراءة كل ني تطلق على كتابه الذي أوحى اليه ، وانما سماء قرآ نا للاشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار آليه صاحب والمصابيح، والأول أقرب ، وانما ترددوا بين الزبور والتوراة لان الزبوركله مواعظ ، وكانوا يتاةون الاحكام من التورآة . قال قتادة :كنا نتحدث أن الزبور مائة وخسون سورة كلما مواعظ وثناء ، ليس فيه حلال ولاحرام ولا فرائض ولا حدود ، بل كان اعتماده على النَّورَاة ، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . وفي الحديث أن البركة قد تقع في الومن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. قال النووى : أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليلّ وأربعا بالنهار ، وقد بالغ بمض الصوفية فى ذلك فادعى شيئًا مفرطا ، والعلم عند الله . قوله ( بدوابه ) في رواية موسى بن عقبة الآتية ﴿ بَدَابَتِه ، بِالْإِفْرَاد ، وكَذَا هُو في التفسير ، ويحمل الإفراد على الجنس، أو المراد بها ما يختص بركوبه، وبالجمع مايضاف اليها بما يركبه أثباعه. قوله (فيقرأ القرآن قبل أن تسرج) فى رواية موسى « فلا تسرج حتى يقرأ القرآن ۖ » . قوله ( ولا يأكل إلا من عمل يده ) تقدم شرحه فى أوائل البيوع وأن فيه دليلاعلى أنه أفضل المكاسب ، وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو للنفس ، والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع ، وألان الله له الحديد ، فكان ينسج الدروع ويبيمها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كو ته كان من كبار الملوك ، قال الله تعالى ﴿ وشددنا ملك ﴾ ، وفى حديث الباب أيضا مايدل على ذلك ، وأنه مع سعته بحيث انه كان له دواب تسرج اذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره ، ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلّا بما يعمل بيده . قوله ( رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سلَّم الخ ) وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد عن أحمد بن أبي عمرو عن أبيه \_ وهو حفص بن عبد الله \_ عن ا براهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة . الحديث الثانى والثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مراجعة الني على في أم الليل وصيام النهار ، أورده من طريقين ، وقد تقدم في صلاة الليل ، والفرض منه قوله . صيام داود،

٣٨ - پاسب أحبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داودَ ، وأحبُ الصيامِ إلى اللهِ صِيامُ داود:
كان ينامُ نِصفَ الليلِ ، ويقومُ 'ثَلَتَه وبنامُ سُدُسةَ . ويصوم يوماً ويُفِطرُ يوما
قال على : وهو قول عائشة ﴿ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عَنْدَى إِلَا نَاتُمَا ﴾

٣٤٢٠ - حدَّثَنَا قَتِيبَة بنُ سفيد حدَّثَنَا سَفيانُ عن عرو بن دبنار عن عرو بن أوس الثقنيُّ سمعَ عبد الله بنَ حرو قال « قال لى رسولُ اللهِ على : أحبُّ الصيام الى اللهِ صيامُ داودَ ، كان يصومُ يوماً ويُغطِرُ يوماً . وأحبُ الصلاةَ الى الله صلاةُ داودَ ، كان ينامُ نِصفَ الديلِ وبقوم ثلثَه وينام سُدسَه »

قوله ( باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الح ) يشير إلى الحديث المذكور قبله . قوله ( قال على : هو قول عائشة ما ألفاه السحر عندى الا نائما ) هكدذا وقع فى رواية المستملى والكشميهنى ، وأما غيرها قذكر الطريق الثالثة مضمومة إلى ماقبله دون الباب ودون قول على ، ولم أره منسوبا ، وأظنه على بن المدينى شيخ البخارى ،

وأراد بذلك بيان المراد بقوله د وينام سدسه ، أى السدس الآخير ، وكأنه قال : يوافق ذلك حديث عائشة د ما الفاه ، بالفاء أي وجده والضمير للنبي كل والسحر الفاعل ، أي لم يجيء السحر والنبي كل عندي الا وجده نائمًا ، كما تقدم بيان ذلك في قيام الليل

٣٩ - السب ﴿ واذكر عبد نا داود ذا الأبدِ إنَّهُ أُوَّابِ - إلى قوله - وفصل الخطاب ﴾ [١٧ - ٢٠ ص] قال مجاهد : الفهم في القضاء . ﴿ وَلا تُشْطِط ﴾ : لا تُسْرِف . ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ الصَّرَاطُ . إِنَّ هَذَا أَخَي له تسع وتسمونَ نمجةً \_ يقال للمرأق نمجة ، ويقال لهـا أيضا شاة ۖ \_ ولى نمجةٌ واحدة ، فقال أكفِلنِيها \_ مثلُ ﴿ وَكَفَامًا زَكُرُهِا ﴾ : ضمُّها \_ وعزُّ ني ﴾ غلبني ، صار أعزُّ مني ، أعزَّزْته : جملته ُ عزيزًا ﴿ في الخطاب ﴾ يقال المحاورة. ﴿ قَالَ لَفَدَ ظَلْمُكَ بِسُوَّالَ مِنْ عَلَيْهِ عَالَ مِنْ الْعَلَاعِ لَوْمِي - إِلَى قُولُه - إِنَا فَتَنَاهُ ﴾ قال ابنُ عباس : اختبرناه . وقرأ عمرُ ﴿ فَتَمَّاهُ \_ بَشْدَيْدِ التَّاهِ \_ فَاسْتَغَفَّر رَبَّهُ وَخُرُّ رَا كَمَا وأَنَابٍ ﴾

٣٤٢١ - مَرْثُ عَمْدُ حَدَّثَمَنا سهلُ بن يوسفَ قال سمتُ العَوَّامَ عن مجاهدِ قال « قلتُ لابنِ عَبَّاسِ أنسجَدُ في ص ؟ فقرأ ﴿ ومن ذرِّيتهِ داودَ وسلمانَ - حتى أنى - فبُهداهمُ اقتدِهُ ) فقال ابنُ عباس رضي اللهُ عمما : نبيُّكُم عِلَيْهِ مِنْ أَمِنَ أَن يَعْتِدِي بِهِم »

[الحديث ٢٤٧١ ـ الحرافه في : ٢٦٣٤ ، ٢٠٨٦ ، ٢٨٠٧ ]

٣٤٢٢ – مَرْثُنَ مُوسَى بنُ إسماعيلَ حَدَّ تَمنا وُهَيبُ حَدُّ ثَمَنا أَيُّوبُ عن عَكْرَمَةً عنِ ابن ِ عباسِ رضى الله عنهما قال « ليس ص من عَزَاتُم السجود ، ورأيتُ النبي علي يَسجدُ فيها ﴾

قله ( باب واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه أواب ـ إلى قوله ـ وفصل الخطاب ) الآيد القوة ، وكان داود موضوفًا بفرط الشجاعة ، والأواب يأتى تفسيره قريبًا · قوله ( قال مجاهد : الفهم فى القضاء ) أى المراد بفصل الحظاب ، وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي بشر عن مجاهد قال : الحكمة الصواب . ومن طريق ليث عن مجاهد : فصل الخطاب اصابة القضاء وفهمه ، ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال : فصل الخطاب العدل في الحسكم وما قال من شيء أنفذه . وقال الشعبي : فصل الخطاب قوله أما بعد ، وفي ذلك حديث مسند من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال وأول من قال أما بعد داود النبي علي وهو قصل الخطاب ، أخرجه ابن أبي حاتم ، وذكر عن ابن جرير باسناد صحيح عن الشمى مثله ، وروى ابن أبي حاتم من طريق شريح قال و فصل الخطاب الشهود و الآيمان ، ومن طريق أبى عبد الرحمن السلمي تحوه . قوله ( ولا تشطط : لاتسرف ) كذا وقع هنا ، وقال الفراء : معناه لاتجر ، وروى أبن جرير من طريق قتادة فى قوله ولاتشطط أى لاتمل ، ومن طريق السدى قال لاتخف . قوله ( يقال للبرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة ) قال أبو عبيدة في قوله (ولى نعجة واحدة) أي امرأة ، قال الاعشى : فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلها وطحالها

قله ( فقال أكفلنيها ، مثل وكفلها ذكريا ضمها ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى (أكفلنيها وعزني في الخطاب)

هو كقوله (وكفلها ذكريا) أى ضما اليه ، وتقول كفلت بالنفس أو بالمال ضمنته . قوله (وعزنى غلبق صار أعز منى ، أعززته جملته عزيزا ، فى الخطاب يقال المحاورة) قال أبو عبيدة فى قوله (وعزنى فى الخطاب) : أى صار أعز منى فيه . وروى العابرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال : ان دعا ودعوت كان أكثر منى ، وان بعاشت وبطش كان أشد منى . ومن طريق قنادة قال : معناه فهرنى وظلنى . وأما قوله ويقال المحاورة ، فراده تفسير الحطاب بالمحاورة ، وهى بالحاء المهملة أى المراجعة بين الخصمين ، وهذا تفسير قوله تعالى ( وعزنى فى الحطاب ) . قوله ( الحلطاء الشركاء ) حكاء ابن جرير أيضا . قوله ( فتناه قال ابن عباس : اختبرناه ، وقرأ عمر قناه بتدديد الناه ) أما قول ابن عباس فوصله ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه ، وأما قراءة عر فذكررة فى الشواذ ولم يذكر عديث ابن عباس فى السجود فى مس أورده من وجهين ، وعمد شيخه فى العطاردى والحسن البصرى . ثم ذكر حديث ابن عباس فى السجود فى مس أورده من وجهين ، وعمد شيخه فى الطريق الاولى هو ابن سلام ، والعوام هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة ، قوله ( أنسجد ) بنون ، والمحتشمين والمستمل أ أشجد ، وسيأتى شرح الحديث فى النفسير إن شاء الله تعالى

٣٤٢٣ - عَرْشُ محدُ بنُ بَشَارِ حدَّنَنا محدُ بن جَمَّةٍ حدَّنَنا شعبة عن محمِّةِ بنِ ذِيادٍ عن أبي هربرة عن النبي على والنبي على والنبي على النبي على والنبي على النبي على والنبي الله من المجرِ على الله على النبي على النبي على المربة من سَو ادى المسجدِ على "تَنفُرُوا إله كُلّكم ، فذَ كرتُ دَعوة أخى سلمانَ ﴿ ربّ هَبُ لَى أَربِطَهُ على ساربة من سَو ادى المسجدِ على "تَنفُرُوا إله كُلّكم ، فذَ كرتُ دَعوة أخى سلمانَ ﴿ ربّ هَبُ لَى الباري المسجدِ على المسجدِ المسجدِ المسجدِ على المسجدِ على المسجدِ المسجدِ على المسجدِ المسجدِ المسجدِ على المسجدِ المس

٣٤٢٥ - مَرْشُنَا مُعرُ بن حَنْصَ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْشُ حَدَّ ثَنَا إِرَاهِيمُ التَّهِيمُ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهُ وَمَى اللهُ عَنه قَالَ لا قَلْتَ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنه قَالَ لا قَلْتَ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٤٢٦ – مَرْشُنَا أَبُو اليَّانِ أُخبرَ مَا شَميبُ حدَّثَمَا أَبُو الزِّنَادِ عن عَبِدِ الرَّحْنِ حدَّنَهُ أَنه سَمَعَ أَبَا هُر يرةَ رضى اللهُ عنه أنه سمع رسولَ اللهِ ﷺ يقول « مَثَنَى ومَثَلُ الناسِ كَثَلِ رجَل ِ استوقَدَ نَارًا ، فجملَ الفراشُ ولهذهِ الدَّوابُ تَتَمُ فَى النَّارِ »

٣٤٢٧ – « وقال : كانت امرأ تان مهم با ابناها ، جاء الذئب فذهب بابن إحداها ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت بالخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى ، فخر جتا على سليمان ابن داود فقضى به للكبرى ، فخر جتا على سليمان ابن داود فأخبر تاه فقال : أنونى بالسكين أشقه بينهها . فقالت الصغرى لا تَقَال يَرحُمُكَ الله ، هو ابنها وقضى به للصغرى . قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين إلا يومَنذ ، وما كنا نقول إلا المُدْية ، والله إن سمعت بالسكين إلا يومَنذ ، وما كنا نقول إلا المُدْية ،

قوله (قول الله تعالى ووهبنا لداردسليان) في رواية غير أبي ذر د باب قول الله ، قوله (نهم العبد انه أواب الراجع المنبب ) هو تفسير الأواب . وقد أخرج ابن جريج من طريق مجاهد قال : الاواب الرجاع عن الذنوب . ومن طريق قتادة قال : المطبع ، ومن طريق السدى قال : هو المسبح . قوله (من محاريب ، قال مجاهد : بنيان ما دون القصور ) وصله عبد بن حميد عنه كذلك ، وقال أبو عبيدة المحاريب جمع عراب وهو مقدم كل بيت ، وهو أيتنا المسجد و المصلى . قوله ( وجفان كالجواب كالحياض للابل ، وقال ابن عباس كالجوبة من الارض) أما قول مجاهد قوصله عبد بن حميد عنه ، وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم عنه ، وقال أبو عبيدة : الجوابي جمع جابية ، وهو المؤسن الذي يجي فيه الما . وقال أبو عبيدة : الموابى عباس وصله ابن أبي طاحة عنه ، قال أبو عبيدة : المنسأة العصا . ثم ذكر تصريفها وهي مفعلة من نسأت إذا أ

زجرت الابلأى ضربتها بالمنسأة . قوله (فطفق مسحا بالسوق والاعناق ، يمسح أعراف الخيل وعرافيها) هو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عنه وزاد في آخره وحبا لها ، ، وروى من طريق الحسن قال : كشف عراقيها وضرب أعناقها وقال : لاتشفلني عن عبادة ربي مرة أخرى . قال أبو عبيدة : ومنه قوله مسح علاوته إذا ضرب عنقه . قال ابن جُرير : وقول ابن عباس أقرب إلى الصواب . قوله (الاصفاد الوثاق) دوى أبن جرير من طريق السدى قال : مقرنين في الأصفاد : أي يجمع اليدين إلى المنق بالأغلال. وقال أبو عبيدة : الاصفاد الاغلال واحدهاصفد ، ويقال للغطاء أيضا صفد. قوله (قال مجاهد : الصافنات ، صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف الحافر) وصله الفريابي من طريقه آال : صفن الفرس الخ ، الكن قال د يديه ، ووقع في أصل البخاري و رجليه ، وصوب عياض ماعند الفريا بي . و قال أبو عبيدة : الصافن الذي يجمع بين يديه و يثني مقدم حافر إحدى رجايه : قوله (الجياد السراع) وصله الفريا بى من طريق مجاهد أيضا . روى ابنجر يرمن طريق ابراهيم التيمى أنهاكانت عشرير آرسا ذوات أجنحة . قوله (جسدا شيطانا)قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عنجاهد في قوله ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ﴾ قال : شيطانا يقال له آصف ، قال له سلمان كيف تفتن الناس؟ قال أرنى خاتمك أخبرك ، فأعطاه ، فنبذه آصف في البحر فساخ ، فذهب ملك سلمان وقعد آصف على كرسيه ، ومنعه الله فساء سليمان فلم يقربهن ، فأنكرته أم سليان ، وكانُّ سليمان يستطعم ويُعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوتا فطيب بطنه فوجد عائمه في بطنه قرد الله اليه ملسكَه ، وفر آصف فدخل البحر . وروى ابن جرير من وجه آخر عن مجاهد أن اسمه آضر آخره زاء ، ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن اسم الجني صخر ، ومن طريق السدى كذلك وأخرج القصة من طريقه مطولة ، والمشهور أن آصف آسم الرجل الذي كان عنده علم من الـكمتاب والله أعلم . قوله (رحاء طيبة) في رواية الـكشميني و طيبا ، رواه الفريابي من الوجه المذكور في توله و رحاء ، قال طيبة . قُولِه (حيث أصاب حيث شا.) وصله الفريا بي كذلك . قُولِه (فامنن أعط ، بغير حساب بغير حرج) وصله الفريابي من طريق بجاهد كذلك ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ بِفِيرَ حَسَابٍ ﴾ أي بغير ثواب ولا جزاء ، أو بغير منة وُلا قلة . ثم أورد المصنف أربعة أحاديث : أولها حديثُ أبي هريرة في تفلت العفريت على النبي لمَرْكِيُّةٍ . قوله ( تفلت على ) بتشديد اللام أي تعرض لي فاتة أي بغتة . قول (البارحة) أي الليلة الحالية الزائلة ، والبارح الزائل ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار البارحة . قوله ( فذكّرت دعوة أخى سلمان ) أى قوله ﴿ وهب لى ملكا لاينبغي لاحد من بعدي ﴾ وفي هذه إشارة إلى أنه تركه رعاية لسلمان عليه السلام ، ويحتمل أن تُـكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع مايريده لا في هذا القدر فقط ، واستندل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالم وهيئتهم حال تصرفهم ، قال : وأما قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مَن حيث لاترونهم ﴾ فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم ، وتعقب بأن نني رؤية الإنسُ للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه بمـكن ، فان ننى رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ولا يننى إمكان رؤيتنا لهم في غير المك الحالة ، ويحتمل العموم . وهذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قال الشافعي : من زعم أنه يرى الجن أبطننا شهادته ، واستدل بهذه الآية . والله أعلم . قوله (عفريت متمرد من إنس أوجان مثل زبنية جماعته زبانية ) الزبانية في الاصل اسم أصحاب الشرطة ، مشتقّ من الزبن وهو الدفع ، وأطلق على الملائدكة ، ذلك لانهم يدفعون الكفاد في الناد ،

وواحد الزبانية زبنية وقيل زبنى وقيل زان وقيل زبائى وقال قوم لا واحد له من لفظه وقيل واحده زبنيت وزن عفريت ، ويقال عفرية لغة مستقلة ليست مأخوذة من عفريت ، ومراد المسنف بقوله ، مثل زبنية ، أى أنه قيل في حفريت عفرية ، وهي قراءة رويت في الشواذ عن أبي بكر الصديق ،وعن أبي وجاء المطاردي وأبي المبال بالمهملة واللام ، وقال ذو الرمة :

### كأنه كوكب في اثر عفرية مصوب في ظلام الليل منتصب

وقد تقدم كثير من بيان أحوال الجن في « باب صفة ابليس وجنوده ، من بدء الحلق . قال ابن عبد العر : الجن على مراتب ، فالأصل جنى ؛ فان غالط الانس قيل عامر ، ومن تعرض منهم للصبيان قيل أرواح ، ومن زاد في الحبث قيل شيطان ، فإن زاد على ذلك قيل مارد ، فإن زاد على ذلك قيل عفريت . وقال الراغب : العفريت من الجن هو العارم الخبيث ، وإذا يولغ فيه قيل عفريت نفريت . وقال ابن قنية : العفريت الموثق الحلق ، وأصله من العفر وهو النزاب ، ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه إذا يولغ فيه أيضا . قوله (حدثنا مغيرة بن عبد الرحن) هو الحزامي وليس بالخزوى ، واسم جد الحزاي عبد الله بن خالد بن حزام ، وأسم جد المخزومي الحارث بن عبد الله . قَوْلِه (قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة) في رواية الحوى والمستملي و لاطيفن ، وهما لفتان . طاف بالثميء وأطاف به إذا دار حوله وتكرو عليه ، وهو هنا كناية عن الجاع ، واللام جواب القسم وهو محذوف ، أي والله لأطوفن، ويؤبده قوله في آخره د لم يحنث ، لان الحنث لا يكون إلا عن قسم ، والقسم لابد له من مقسم به . قول (على سبمين امرأة)كذا هنا من رواية مغيرة ، وفي رواية شعيب كما سيأتي في الأيمان والنذور , فقال تسمين ، وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث ورجح تسمين بتقديم المثناة على سبمين وذكر أن ابن أبي الزناد رواءكذلك . قلت : وقد رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد فقال ﴿ سبعين ﴾ وسيأتي في كفارة الأيمان من طريقه . ولكن دواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فنال د سبعين ۽ بتقديم السين ، وكـذا هو ني د مسند الحميدي ، عن سفيان ، وكذا أخرجه مسلم من رواية ورتاء عن أبي الزناد ، وأخرجه الاسماعيلي والنسائي وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبي الزناد قال د مائة امرأة ، وكندا قال طاوس عن أبي هريرة كما سيأتي في الايمـــان والنذور ، من وواية معمر ، وكمذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام بن حجير عن طاوس و تسعين ، وسيأتى فيكفارة الأيمان ، ووواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال و سبمين ، وسيأتى فى التوحيد من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة دكان لسلبهان ستون امرأة ، ورواه أحد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين فقال دمانة امرأة ، وكذا قال عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردوية ، وتقدم في الجهاد من طريق جعفر ابن ربيعة عن الأعرج فقال د مائة امرأة أر تسع وتسعون ، على الشك ، فعصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسم وتسمون ومائة ، والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس ، وأما السبعون فللسالغة ، وأما التسعون والمائة فكن دون المسائة وفوق النسعين فن قال تسعون ألني النكسر ومن قال مائة جره ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر ، وأما قول بعض الشراح : ليس في ذكر القليل نني الكثير وهو من مفهوم العدد و ليس محجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام ، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كشيرين والله أعلم . وقد حصى وهب بن منبه في و المبتدا ، أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاثماثة مهيرة وسبعائة سرية ،

وتحوه بما أخرج الحاكم في و المستدوك ، من طريق أبي معشر عن محد بن كعب قال : بلغنا أنه كان لسلبان ألف بيت من قوادير على الخشب فيها ثلثمائة صريحة وسبعانة سرية . ﴿ إِنَّهُ ( تَحْمَلُ كُلُّ امرأة فارسا بِماهد في سبيل أنَّه ) هذا قاله على سبيل التمني للخير ، وانما جزم به لأنه غلب عليه الرَّجاه ، لكونه قصد به الحير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا . قال بمض السلف : نبه ﷺ في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض ، قال : ولذلك نسى الاستثناء ليمضى فيه القدر . قوله ( فقال له صاحبه : ان شاء افه ) فى دواية معمر عن طاوس الآتية د فقال له الملك ، وفي رواية هشام بن حجير د فقال له صاحبه ، قال سفيان يمني الملك ، وفي هذا إشعار بأن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع ، لسكن في د مسند الحيدي ، عن سفيان د فقال له صاحبه أو الملك ، بالشك ، ومثلها لمسلم ، وفي الجلة ففيه رد على من فسر صاحبه بانه الذي عنده علم من الكتاب ، وهو آصف بالمد وكسر المهملة بغدها قاء ابن برخيا بفتح الموحدة وسكون الرآء وكسر المعجمة بعدها تحتانية . وقال القرطى في أوله د فقال له صاحبه أو الملك ، ان كان صاحبه فيعني به وزيره من الانس والجن ، وان كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي ، وقال : وقد أبعد من قال المراد به خاطره . وقال النووى : قيل المراد بصاحبه الملك ، وهو الظاهر من المظه ، وقيل القرين ، وقيل صاحب له آدى . قلت : ليس بين قوله صاحبه والملك منافاة ، إلا أن لفظة وصاحبه ، أعم ، فن مم نشأ لهم الاحتمال ، و لـكن الشك لا يؤثر في الجزم ، فن جزم بانه الملك حجة على من لم يجزم ، قوله (فلم يقل) قال عياض : بين في الطريق الآخري بقوله وفنسي . قلت : هي دواية ابن عبينة عن شيخه ، وفي دواية معمر قال د و نسى أن يقول ان شاء الله ، ومعنى قوله د فلم يقل ، أى بلسانه لا أنهُ أبى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتًا في قلبه ، لكنه اكتنى بذلك أولا وندى أن يجربه على لسانه لما قيل له اشيء عرض له . قوله (فطاف بهن)(١) في رواية ابن عيينة . فأطاف بهن ، وقد تقدم توجيه . قوليه ( الا واحدا سافطا أحد شقيه ) في رواية شعيب . فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، وفي روآية أيوب عن ابن سيرين « ولدت شق غلام » وفي رواية هشام عنه و نصف انسان ، وهي رواية معمر ، حكى النقاش في تفسيره ان الثن المذكور هو الجسد الذي ألق على كرسيه ، وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد ، والنقاش صاحب مناكير . فيهايم ( لو قالهـا لجاهدوا في سبيل الله ) في رواية شغيب د لو قال إن شاء الله ، وزاد في آخره د فرسانا أجمون ، وقى رواية ابن سيرين د لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله ، وفي رواية طاوس و لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ، كذا عند المصنف من رواية هشام بن حجير ، وعند أحد ومسلم مثله من رواية مممر ، وعند المصنف من طريق معمر و وكان أرجى لحاجته ، وقوله و دركا ، بفتحتين من الإدراك وهو كقوله تمالي ﴿ لاتخاف دركا ﴾ أي لحاقا ، والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من اخباره مِرْكِيْ بِذَلِكُ في حق سلمان في هَذه القصة أن يقع ذلك لمكل من استشى في أمنيته ، بل في الاستشاء رجو الوقوع وفي ترك الاستثناء خشية عدم الرقوع ، وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر ( ستجدى إن شاء الله صابرا ) مع قول الحضر له آخراً ﴿ ذَلَكَ تَأْوِيلَ مَا لَمْ تَسْطِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وفي الحديث فضل فعل الحبير وتعاطى أسبابه ، وأن كشيرا

<sup>(</sup>١) قال مصمح طَبِمة بولاق : هذه اللفظة لم توجد بالصحيع الذي بايدينا ، ولعلها رواية الشارج

من المباح والملاذ يصير مستحبا بالنية والقصد · وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كـذا ، وأن إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمها ، وهو متفق عليه بشرط الاتصال ، وسيأتى بيان ذلك في الأيمان والنذور مع بسط فيه . وقد استدل بهذا الحديث من قال : الاستثناء إذا عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضر ، فان آلحديث دل على أن سليان لو قال إن شاء الله عقب قول الملك له قل إن شاء الله لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام الملك، وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان ، وهو احتمال عكن يسقط به الاستدلال المذكور . وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا يكنى فيه النية . وهو اتفاق إلا ما حكى عن بعض الما لكية . وفيه ما خص به الانبياء من القوة على الجاع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحو لية وكمال الرجو لية مع ما هم فيــه من الاشتغال بالمبادة والعلوم . وقد وقع للني على من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الحلقكان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجاع ، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه فى ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة ، وقد تقدم فى كتاب الغسل ، ويقال إن كل من كان أنتي لله فشهو ته أشد لأن الذي لايتتي يتفرج بالنظر و نحوه . وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن فان سليمان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحيى و الا لوقع ، كذا قيل . وقال القرطبي : لايظن يسليمان عليه السَّلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل حال الانبياء وأدبهم مع الله تعالى . وقال ابن الجوزى : فان قيل من أين لسليهان أن يخلق من ما ته هذا العدد في ايبلة ؟ لا جائز أن يكون بوحي لانه ما وقع ، ولا جائز أن يكون الأمر في ذلك اليه لان الارادة فه . والجواب أنه من جنس التمني على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كـقول أنس بن النضر . والله لا يكسر سنها ، ويحتمل أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يهب له ملسكا لاينبغي لاحد من بعده كان هذا عنده من جملة ذلك فجزم به . وأقرب الاحتمالات ماذكرته أولا وبالله التوفيق . قلت : ويحتمل أن يكون أوحى اليه بذلك مقيدا بشرط الاستثناء قنسى الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرط، ومن ثم ساغ له أولا أن يحلف. وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظّن. وفيه جواز السهو على الانبيا. ، وان ذلمك لايقدح في علو منصبهم ، وفيه جواز الاخبار عن الشيء أنه سيقع ومستند المخبر الظن مع وجود القرينة الةوية لذلك. وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين الهوله . لاطوفن ، مع قوله عليه السلام . لم يحنث ، فدل على أن اسم الله فيه مقدر ، فان قال أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرح لنا إذا ورد تقديره على لسان الشارع ، وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال لمل التلفظ باسم الله وقع في الأصل وان لم يقع في الحسكاية ، وذلك ليس بممتنع ، فان من قال : والله لاطوفن يصدق أنه قال لأطوفن فان اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد، وفيه حجة لمن قال: لآيشترط التصريح بمقسم به معين، فن قال أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول الحنفية ، وقيده الما الحكية بالنية ، وقال بعض الشافعية ليست بيمين مطلقا . وفيسه جواز استمال لو ولولاً ، وسيأتى الـكلام عليه في باب مفرد عقده له للصنف في أواخر الكتاب . وفيه استمال السكناية في اللفظ الذي يستقبج ذكره لقو له ولاطوفن ، بدل قو له لاجامعن . الحديث الثالث ، قوله (حدثنا ابراهيم التيمى عن أبيه ) هو يزيد بن شريك . قوله ( أي مسجد وضع أول ) تقدم التنبيه عليه في أثناء قصة ابراهيم عليه السلام . وقوله وأدركتك الصلاة، أي وقت الصلاة ، وقيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة في أول وقنها ، ويتضمن

ذلك الندب إلى معرفة الاوقات . وفيه اشارة إلى أن المـكان الافضل للعبادة إذا لم يحصل لايترك المأمور به لفواتة بل يفعل المأمور في المفضول لانه على كمانه فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل. وفيه فضيلة الأمة المحمدية لما ذكر أن الام قبلهم كانوا لايصلون الا في مكان مخصوص وقد تقدم النبيه عليه في كتاب التيم . وفيه الزيادة على السؤال في الجواب الأسما إذا كان السائل في ذلك مزيد فائدة . الحديث الرابع ، قول في الاسناد (عن عبد الرحن ) هُوَ الْأَعْرِجُ ، وهُو كَذَلْكُ فَي نَسْخَةُ شَعْيِبُ عَنْ أَبِي الزِّنَادُ عَنْدُ الطَّبْرَانِي . قُولُهُ ﴿ أَنَّهُ سِمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : . مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد أارا فجمل الفراش وهذه الدواب تقع في النار ، وقال كانت امرأ نان معهما ابناهما ) هكذا أورده ، ومراده الحديث الثانى فانه هو الذي يدخل في ترجمة سلمان ، وكمأنه ذكر ماقبله - وهو طرف من حديث طويل ـ لكونه سمع نسخة شعيب عن أبي الزناد ، وهذا الحديث مقدم على الآخر ، وسمع الاسناد في السابق دون الذي يليه فاحتاج أن يذكر شيئًا من لفظ الحديث الأول لأجل الاسناد، وقد تقدم في الطهارة للصنف مثل هذا السنيع فذكر من هذه النسخة بعينها حديث و لايبوان أحدكم في الماء الدائم ، وذكر قبله طرقا من حديث « نحن الآخرون السابقون » ولما ذكر في الجمعة حديث « نحن الآخرون السابقون ، لم يضم معه شيئا ، وذكر في الجماد حديث « من أطاعتي فقد أطاع الله ، الحديث فقال قبله « نحن الآخرون السابقون ، أيضا ، وذكر في الديات حديث , لو اطلع عليك رجل ، وقدم ذلك قبله أيضا ، لكنه أوود حديث المرأتين في الفرائض ولم يضم معه في أوله شيئًا من الحديث الآخر وكذا في بقية هذه النسخة فلم يطرد المصنف في ذلك عمل، وكانه حيث ضم اليه شيئًا أراد الاحتياط ، وحيث لم يعنم نبه على الجواز والله أعلم . وأما مسلم قانه فى نسخة همام عن أبى هريرة ينبه على أنه لم يسمع الاسناد في كل حديث منها فانه يسوق الاسناد إلى أبي هريرة ثم يقول : فذكر أحاديث منها كذا وكذا . وصنيمه في ذلك حسن جدا والله أعلم . ( تنبيه ) : لم أر الحديث الآول تأمَّا في صحيح البخاري ، وقد أورده الحيدى في د الجمع ، من طريق شعيب هذه وساق المان بتمامه وقال : أنه لفظ البخارى وأن مسلما أخرجه من رواية مغيرة وسفيان عن أبى الزناد به ، ومن طريق همام عن أبى هريرة ، وكذلك أطلق المزى أن البخارى أخرجه في أحاديث الانبياء ، فانكان عنى هذا الموضع فليس هو فيه بتمامه ، وان كان عنى موضعا آخر فلم أره فيه . ثمم وجدته فى د باب الانتهاء عن المعاصى ، من كتاب الرقاق ، و يأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قاله (مثلي) أي في دعائل الناس إلى الاسلام المنقذ لهم من الناد ومثل ما تزيرًا لهم انفسهم من التمادى على الباطل (كمثل وجل الح ) والمراد تمثيل الجلة بالجلة لاتمثيل فرد بفرد . قبله ( استوقه ) أي أوقد ، وزيادة السين والناء للاشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها . ووقع في حديث جابر عند مسلم د مثلي ومثل كم كشل رجل أوقد نارا ، زاد أحمد ومسلم من رواية هام عن أبي هريرة و فلما أضاءت ماحوله ، • قوله (فجمل الفراش) بفتح الفاء والثنين المعجمة معزوف ويطلق الفرأش أيضا على غوغاء الجراد الذي يكثر ويتراكم. وقال في ﴿ الحُحْكُمُ ۚ الْفُرَاشُ دُوابُ مثل البعوض واحدتها فراشه ، وقد شبه الله تعالى الناس في الحشر بالفراش المبثوث أي في الكثرة والانتشار والاسراع إلى الداعي . قوله ( وهذه الدواب تقع في النار ) قلت : منها البرغش والبعوض ، ووقع في حديث جابر د فجعل الجنابذ والفراش ، والجنابذ جمع جنبذ وهوعلىالقلب ، والمعروف الجنادب جمع جندب بفتح الدال وضمها والجيم مضمومة

وقد تكسر، وهو على خلقة الجرادة يصر في الليل صرأ شديداً ، وقيل : أن ذكر الجراد يسمى أيضا الجندب. قول ( تقع في النار )كذا فيه ، وانما هو في نسخة شعيب كما أخرجه أبو ندم في . المستخرج ، : . وهذه الدواب التي تَقْمَنُ فَى النَّارِ تَقَمَنَ فَيِهَا ، قال النَّيُورِي : مقصرد الحديث أنه عِنْكِيٍّ شُبَّه الخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه اياهم، والجامع بينهما اتباغ الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا مثل كشير المعاني ، والمقصود أن الحلق لا يأتون مايمرهم الى النار على قصد الحاسكة ، وانما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة ، كما أن الفراش يقتحم النارلاايهلك فيها بل لما يعجبه من العنياء . وقد قيل إنها لاتبصر محال وهو بعيد ، وانما قيل إنها تكون في ظلمة فاذا رأت الصياء اعتقدت أنهاكوة يظهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لاتشعر . وقيل لمن ذلك احتمف بصرها فتظن أنها في بيت مظلم وان السراج مثلاكوة فترى بنفسها اليه وهي من شدة طيرانها تجاوزه فتقعق الظلة فنرجع إلى أن تحترق . وقيل إنها تتضرو بشدة النور فنقصد إعلماءه فلشدة جهلها تورط نفسها فيما لاقدرة لها عليه ، ذكر مغلطاي أنه سم بعض مشايخ الطب يقو له . وقال الغزالي : التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الانسان باكباب المراش على التهافت في النار، ولكن جهل الآدى أشد من جهل الفراش ، لأنها باغترارها بظواهر العنوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال ، والآدى يـتى في النار مدة طويلة أو أبدا والله المستعان. كوله ( وقال كانت امرأتان ) ليس في سياق البخاري تصريح برقمه ، وهو مرفوع عنده عن أبي البيان عن شعيب في أواخر كمتاب الفرائض أورده هناك ، وكذا هو في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره ، وفي رواية النسائي من طريق على بن عياش عن شعيب و حدثني أبو الزناد عا حدثه عبد الرحن الآعرج بما ذكر أنه سبع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله على قال : بينها امرأتان ، قلت : ولم أقف على اسم واحسدة من ها تين المرأتين ولا على اسم واحد من ابنيهما في شيء من العارق. قوله (فتحاكما) في رواية الكشميني دفتحاكمنا، وفي نسخة شعيب وفاختصاء قوله ( فقضى به المكبرى الح ) قبل كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لآ الحسكم ، ولذلك ساخ اسليان أن ينقضه . وتُعقبه القرطي بأن في لفظ الحديث أنه قضي بأنهما تحاكما ، وبأن فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك . وقال الداودي : انما كان منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صمة رأى سليان فأمضاه . وقال ابن الجوزى : استويا عند داود في البد ، فقدم السكبري للسن . وتعقبه القرطبي وحكى أنه قبل كأن من شرع داود أن يحكم السكبري قال : وهو فاسد لان الكبر والصغر وصف طردى كالطول والقصر والسواد والبياض ، ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح ، قال : وهذا بما يكاد يقطع بفساده . قال : والذي ينبغي أن يقال إن داود عايه السلام قضي به المكبري لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها ، اذ لابينة لواحدة منهما ، وكو نه لم يعين في الحديث اختصارا لابلزم منه عدم وقوعه ، فيحتمل أن يقال : إن الولد الباقى كان في يد الـكمبرى وعجزت الآخرى عن إقامة البينة قال : وهذا تأويل حسن جاد على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأباه ولا يمنهه ، فان قيل فكيف ساغ اسلمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم ، وإنَّما احتالُ بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الآس ، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما ، ولم يعزم على ذلك في الباطن ، وانميا أراد استكشاف الآس ، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة ، ولم يلتفت إلى اقر ارها بقولها هو ابن الـكبرى لأنه علم أنهــا آثرت حياته ، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في السكيري ـ مع ما أنضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها \_ ما هجم به على الحكم للصغرى . و يحتمل أن يكون سلمان عليه السلام عن يسوغ له أن يحكم بعلمه ، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سلمان الجد والمزم في ذلك . و نظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين ، فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما أقاضي إقراره بما أراد أن محلف على جحده ، فانه والحالة هذه يمكم عليه باقراره سوا. كان ذلك قبل اليمين أو بعدها ، ولا يكون ذلك من نقض ألح.كم الآول ، ولكن من باب تبدُّل الآحكام بتبدل الاسباب . وقال أبن الجرزى : استنبط سليمان لما وأى الآمر محتملا فأجاد ، وكلاما حكم بالاجتهاد ، لأنه لو كان دارد حكم بالنص لما ساغ لسايان أن يحكم بخلافه. ودات هذه القصة على أن الفطنه والفهم موهبة من الله لانتملق بكبر سن ولا صغره . وقيه أن الحق في جهة واحدة ، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحسكم بالاجتهاد وان كان وجود النص بمكنا لديهم بالوحى ، لكن في ذلك زيادة في أجودهم ، و امصمتهم من الحطأ فى ذلك إذ لايقرون لعصمتهم على الباطل. وقال النووى: ان سلمان فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق ، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحسكم أن الحق لخصمه . وفيه استمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق ، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وعادسة الاحوال . قوله (لاتفعل يرحمك الله ) وقع في رواية مسلم والاسماعيلي من طريق ورقاء عن أبي الزناد « لا ، يرحك الله ، قالُ الفرطي ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلا بعد و لا ، حتى يتبين السامع أن الذي بعده كلام مستأنف ، لانه إذا وصَّله بما بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه وانما هو دعاء له ، ويزول الآبهام في مثل هذا بزيادة وأوكأن يقول : لا ويرحمك الله . وف حجة لمن قال : إن الآم تستلحق ، والمشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لايصح ، وقد تعرض المصنف لذلك في أواخر كتاب الفرائض ، ويأتى البحث فيه مناك إن شاء الله تعالى . قوله ﴿ قَالَ أَبِر هريرة ﴾ يعنى بالاسناد اليه وليس تعليمًا ، وقد وقع كذلك في رواية الاسماعيلي من طريق ورقاء عن أبي الزناد ، والمدية مثلثة الميم قيل للسكين ، ذلك لانها تقطّع مدى حياة الحيوان ، والسكين تذكر ونؤنث ، قبل لها ذلك لانها تسكن حركة الحيوان ٤١ - ياسيب قول الله تعالى [ ١٢ - ١٨ لقان ] : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا كُلَّمَانَ الْحَكُمُ ۖ أَنْ الْمُكُرُ ۖ لَهُ - إلى

قوله - إنَّ اللهُ لاُ يُعِبُّ كُلَّ مُختال فخور ﴾ ﴿ ولا تُصَعِّر ﴾ الإعراضُ بالوجه ٢٤٢٨ – مَرْشُ أَبُو الوَ ليدِ حدَّ ثَنَا شَهِهُ مِن الاعش عن ابراهيم عن عُلْقهةَ عن عهدِ اللهُ قال دلما نزلت ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَلم يَالِيسُ إِيمَا نَهُم يَظُلُم ﴾ [ ٨٣ الانعام ] قال أصابُ النبي عَلِينَ المُينَ أَيْنَا لم يَالِمِسُ إِيمَانَهُ بِعْلُم ؟ فَهُرَ لَتُ اللّهِ مِنْ إِيمَانَهُ بِعْلُم ؟ فَهُرَ لَتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَظِيمٍ ﴾

٣٤٢٩ - مَرْشُ إسحاقُ أُخبرَنا عيسى بنُ يونُسَ حدَّ تَنَا الاعشُ عن إبراهيمَ عن عَلقمةَ عن عبدِ الله رضى الله عنه قال « لما نزلَت ﴿ الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إِيَا مَهُم بُثَلُم شِقَّ ذُلِكَ على المسلمينَ فقالوا: بارسول الله أَيْنَا لاَيْظِلُمُ نفسَهُ ؟ قال ليسَ ذُلِك ، إنما هو الشركُ ، ألم تَسمَوا ما قال القانُ لابنهِ وهو يَمِظُه ﴿ يا بُنَى لاَنْشِرِكُ باللهِ إِنَّ الشركَ لَظُمْ عظيم ﴾ لاتشرك بالله إن الشرك لظم عظيم ﴾

قوله ( باب قول الله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكة ـ الى قوله ـ عظيم ) اختلف فى لقان فقيل كان حبشيا ، وقيل كان نُوبياً . واختلف هلكان نبيا؟ قال السهبلي :كان نو ببا منأهل أيلة ، واسم أبيه عنقا بن شيرون . وقال غيره هو ابن باعور بن ناحر بن آزر فهو ابن أخى ابراهيم . وذكر وهب في . المبتدأ ، أنه كان ابن أخت أيوب ، وقيل ابن خالته . وروى الثورى في تفسيره عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان لقان عبدا حبشيا نجارا . وفى , مصنف أبن أبي شيبة ، عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله ، وحكى أبو عبيد البكرى فى «شرح الامالى ، أنه كان مولى لقوم من الآزد ، ودوى الطبرى من طريق يمي بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب كان لقان من سودان مصر ذو مشافر ، أعطاء الله الحكمة ومنعه النبوة . وفي « المستدرك ، باسناد صحيح عن أنس قال : كان لفإن عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل لفإن يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن يسأل وهذا صريح في أنه عاصر داود عليه السلام . وقد ذكره ابن الجوزى في « التلقيح، بعد ابراهيم قبل اسماعيل وإسحق والصحيح أنه كان في زمن داود . وقد أخرج الطبرى وغيره عن مجاهد أنه كان قاضيا على بني اسرائيل زمن داود عليه السَّلَام ، وقيل إنه عاش أ اف سنة ، نقل عن ابن إسحق وهو غلط بمن قاله ، وكمأنه اختلط عليه بلقان بن عاد وقيل إنه كان يفتى قبل بعث دارد ، وأغرب الواقدى فزعم أنه كان بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة السلام ، وشبهته ما حكاه أبو عبيدة السبكرى أنه كان عبداً لبنى الحسحاس بن الازد والاكثر أنه كان صالحا . قال شعبة عن الحكم عن بجاهدكان صالحاً ولم يكن نبياً ، وقيل : كان نبيا أخرج ابن أبي حانم وابن جرير من طريق اسرائيل عن جابر عن عكرمة . قلت : وجابرهو الجمني صميف ، ويقال ان عكرمة تفرد بقوله كان نبيا ، وقيل كان لرجل من بني اسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا يتجر فيه . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة ، فسئل عن ذلك فقال : خفت أن أضعف عن حل أعباء النبوة . وفي سعيد بن بشير ضعف ، وقد ووى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالى ﴿ ولقد آثينا لفهان الحكمة ﴾ قال التفقه فى الدين ولم يكن نبياً ، وقد تقدم تفسير المراد بالحسكمة في أوائل كتاب العلم في شرح حديث ابن عباس • اللهم عله الحسكمة ، وقيل كان خياطا وقيل نجاراً • وقواه ﴿ وَاذْ قَالَ لَمْهَانَ لَابِنُهُ ﴾ قال السهيل : اسم ابنه باران بموحدة وراء مهملة ، وقيل فيه بالدال فى أوله ، وقيل اسمه أنم ، وفيل شكور وقيلٌ بابل . قوله ( ولا تصمر : الإعراض بالوجه ) هو تفسير لقوله تعالى ﴿ وَلا تَصْمَرُ خَدَكُ لَانَاسَ ﴾ وهو نفسير عكرمة أوَّده عنه الطبرى، وأورد من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ ولا تُصمر خدك للناس ﴾ : لا تشكبر عليهم ، قال الطبرى : أصل الصعر - يعنى بالمهملتين ـ دا. يأخذ الابل في أعنافها حتى تلفت أعنافها عن رءوسها ، فيشبه به الرجل المتسكبر المعرض عن الناس اننهى . وقوله ﴿ تَصَعَرَ ﴾ هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جمفر ، وقال أبو عبيدة في ﴿ القراآت ، له ؛ حدثنا هشيم عن يونس عَن الحسن أنه قرأها كُذلك وقرأها الباقون و تصاعر ، قال أبو عبيدة و الأول أحب إلى لما في الثانية من المفاعلة ، والغالب أنه من اثنين، وتـكون الأولى أشمل فى اجتناب ذلك. وقال الطبرى: القراءتان مشهورتان ومعناهما صحيح والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ وسيأتي شرحه في تفسير الانعام أورده من وجهين ، واسحق شيخه في اُلطربق الثانية هو ابن داهوية وبذَّلك جُرَّم أبو نعم في د المستخرج ،

# ٢٤ - إلى [ ١٣ يس]: ﴿ واضرِب لَمْ مَثَلاً أَسِحَابَ القَرَيةِ ﴾ الآية ﴿ وَمَرْبُ لَمْ مَثَلاً أَسِحَابَ القَرَيةِ ﴾ الآية ﴿ وَمَرْزُونًا ﴾ قال مجاهد: شد دُذا . وقال ابن عباس ﴿ طَارُهُ كُم ﴾ : مصائبُ كم

قوله (باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية . فهززنا ، قال مجاهد : شددنا ، وقال ابن عباس طائركم مصائبكم ) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بهذا ، وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حائم من طريق على بن أبي طلحة عنه به . والقرية المراد بها انطاكية فيا ذكر ابن اسحق ووهب في د المبتدا ، والعلم كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة ، لآن الله أخبر أنه أهلك أهلها ، وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن ، ولم يذكر المصنف في ذلك حديثا مرفوعا ، وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا والسبق ثلاثة يوسع إلى موسى ، وصاحب يس إلى عيسى ، وعلى إلى محمد بيالي ، وفي إسناده حسين بن حسين الاشقر وهو ضعيف فأن ثبت دل على أن القصة كانت في زمن عيسى أو بعده ، وصنيع المصنف يقتضى أنها قبل عيسى . وروى ابن إسحق في د المبتدا ، عن أبي طوالة عن كمب الاحبار أن اسم صاحب يس حبيب النجاد ، وروى الثورى في تفسيره عن عاصم عن أبي عبار قال : كان اسمه حبيب بن برى ، وعن حبيب بن بشر عن عصكرمة عن ابن عباس : هو حبيب النجاد ، وعن السدى كان قصادا ، وقيل كان إسكافا . قال ابن اسحق و اسم الرسل الثلائة صادق وصدوق وشلوم ، وقال أبن جريج عن وهب بن سليان عن شعيب الجبي بالجم والموحدة والحمد بلا مد : كان اسم الرسولين شعون ويوحنا واسم الثالث بولمس . وعن قتادة : كانوا رسلا من قبل المسيح . والله أعلم والله والله والمن بولمس . وعن قتادة : كانوا رسلا من قبل المسيح . والله أعلم

٣٤ - ياب قول الله تمالى [ ٣- ٧ مريم ] : ﴿ ذِكْرُ رَحَةَ رَبِّكَ عَبِدَهُ زَكُوبًا ، إذ نادَى رَّبِهِ إِنَاءَ خَنِيًا . قال رَبِّ إِنِى وَهِنَ الْعَظَمُ مَنَى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيبًا \_ إِلَى قُولَة \_ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مَن قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ . قال ابنُ عباس : مِثلاً . يقال ﴿ رَضَيّاً ﴾ مَرضيًّا . ﴿ عِتْمَا ﴾ : عَصِيّا ، عنا يَعْنُو ﴿ قال رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لَى غَلَامٌ \_ الى قُولِة \_ مثلاً نَيالُ سَوِيّاً ﴾ ويقال صيدًا ﴿ غَنِيا ﴾ : عَصِيّا ، عنا يَعْنُو ﴿ قال رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لَى غَلَامٌ \_ الى قُولِة \_ ثَلَاثُ لَيَالُ سَوِيّاً ﴾ ويقال صيدًا ﴿ فَرْجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ الْحِرَابِ ، فأوحى إليهم أنْ سَبِّحُوا بُحَرَةً عَلَى قُومِهِ مِنَ الْحِرَابِ ، فأوحى إليهم أنْ سَبِّحُوا بُحَرَةً عَلَى قُولِهِ \_ وَيُومَ مُنِيَاكُ ﴿ حَفِياً ﴾ : وعَشِيّا ﴾ . ﴿ فَالْوَحَى اللهُ مَنْ الْمُحْوَلُ بَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٤٣٠ - وَرَشُنَ هُذَبِهَ بِن خَالَدِ حِدَّ ثَنَا هَامُ بِنُ يحيى حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ عِن أَنسَ بِنِ مِالْكُ عِن مَالْكُ بِن صَفْصَعَةَ ﴿ انَ نَبِي اللّهِ وَيَسَلِّقُو حَدَّثُهُم عِن لِيلَةَ أُمْرِى بِهِ : ثُمَّ صَعِدَ حتى أَنَى السباء الثانية ، فاستَفَتَح ، قيل مَن هذا ؟ قال : بِم فَا خَلَصَتُ فَاذَا يحيى قال : بِم . فلمّا خَلَصَتُ فاذَا يحيى قال : جِريلُ . قيل : وقد أرسِلَ اليه ؟ قال : بم . فلمّا خَلَصَتُ فاذَا يحيى وعيسى من فلم أَن فسلّمت ، فردًا ، ثم قالا : مَرحباً بالاخ الصالح والذبي الصالح » قرله (باب قول الله تمالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا \_ إلى قوله \_ لم تجمل له من قبل سميا ) في زكريا أربع المخات: الملد والقصر وحذف الآلف مع تحفيف الياء وفيه تشديدها أيضا وحذفها ، وقال الجوهرى: لايصرف مع الملد والقصر . قوله (قال ابن عباس: مثلا) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تمالى ( هل تعلم له سميا ) يقول: هل تملم له مثلا أو شها ، ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ( لم تجمل له من قبل سميا ) قال: لم يسم يحي قبله غيره ، وأخرجه الحاكم في و المستدرك ، . قوله و يقال دضيا مرضيا عرضيا ترضاه أنت وعبادك . قوله ( عتبا عصبا ، عتا يعتو ) كذا فيه بالصاد المهملة والصواب بالسين ، وروى العابرى باسناد صبح عن ابن عباس قال و ما أدرى أكان وسول الله بالصاد المهملة والصواب بالسين ، وروى العابرى باسناد صبح عن ابن عباس قال و ما أدرى أكان وسول الله يقرأ عتبا أو عسيا ، وقال أبو عبيدة في قوله تمالى ( وقد بلغت من المكبر عتبا ) : كل مبالغ من كبر أو أساد فقد عتا يعتو عتبا . قوله ( ثلاث ليال سويا و يقال صبح عن أبي حاتم من طريقه ، وأخرجه من طريق أن يتكلم وهو يقرأ التوراة ويسبح ولا يستطيع أن يكلم الناس ، أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه ، وأخرج من طريق أبي عبد الرحمن السلى قال : اعتقل لسانه من غير مرض . قوله ( فاوحى : فاشار ) هو قول مجد بن كمب و بجاهد وغير عبد الرحمن السلى قال : اعتقل لسانه من غير مرض . قوله ( فاوحى : فاشار ) هو قول مجد بن كمب و بجاهد وغير عبد الرحمن السلى قال : اعتقل لسانه من غير مرض . قوله ( فادعى : فاشار ) هو قول تحضيت بفلان . قوله ( فادكر و الانتي سواء ) قال أبو عبيدة في قوله ( إنه كان بي حفيا ) أي محتفيا ، يقال تحفيت بفلان . قوله ( الدائم الذى لايلد ، قال عامر بن الطفيل :

#### لبئس الفتي إن كنت أعود عاقرا ﴿ جَبَانًا فَمَا عَنْدَى لَدَى كُلُّ مُعْضَرُ

وقال أيسنا ؛ لفظ الذكر فيه مثل لفظ الائى ، قال الثملي : ولد يحيى وحمر زكريا مائة وعشرون سنة وقبل السمين وقبل أثنين وتسمين وقبل مائة الاسنة . ثم أورد المصنف طرفا من حديث الإسراء من رواية ألس هن مالك بن صمصمة والفرض منه ذكر يحي بن زكريا ، وقال فيه وفي عيسى بن مريم إنهما أبنا خالة وزكريا هو ابن أدن ويقال ابن شبوى ويقال ابن بارخيا ويقال ابن أبي ابن بارخيا ، ومريم بنت عران بن ناشى ، وهما من ذدية سليان بن داود عليهما السلام ، واسم أم مريم حنة يمهملة ونون بنت فاقود واسم أختها والدة يحيي ايشاع من ذدية سليان بن داود عليهما السلام ، واسم أم مريم حنة يمهملة ونون بنت فاقود واسم أختها والدة يحيي ايشاع قال ابن إسحق في د المبتدا ، كانت حنا عند هران وأختها عند زكريا وكانت حنة أمسك عنها الولد ثم حملت يمريم فال ابن إسمى حامل . وروى ابن أبي حائم من طريق عبد الرحن بن القاسم : سممت مالك بن أنس يقول : بلغني أن عيدى بن مريم ويحيى بن ذكريا كان حملهما جميما ، فبلغني أن أم يحيي قالت لمريم : اني أرى ما في بطني يسجد بلغني أن عيدى بن قال اللك : أراه لفضل عيسى على يحيى . وقال الثملي : ولد يحيي قبل عيسى بستة أشهر . واختلف في قوله (وآنيناه الحسكم صبيا ) فقيل تبي وهو ابن تسع سنين وقيل أقل من ذلك ، والمراد بالحسكم المهم في قوله (وآنيناه الحسكم صبيا ) فقيل تبيء وهو ابن تسع سنين وقيل أقل من ذلك ، والمراد بالحسكم الموابد آخر من بعث من بني إسرائيل قبسل عيسى ، وقال أيضا : أراد بنو المدن ، قال ابن إسحق : كان ذكريا وابنه آخر من بعث من بني إسرائيل قبسل عيسى ، وقال أيضا : أراد ملكهم المرائيل قتل زكريا فقر منهم ، فر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فالتأمت عليه ، فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه فراهم فوضعوا المنشاد على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها . وأما يحي فقتل بسبب امرأة أداد ملكهم فوضعوا المنشاد على الصورة فاشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها . وأما يحي فقتل بسبب امرأة أداد ملكهم فوضعوا المنشاد على المحرة فاشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها . وأما يحي فقتل بسبب امرأة أداد ملكهم

أن يتزوجها ، فقال له يحي : إنها لاتحل لك لسكونها كانت بنت امرأته ، فتوصلت إلى الملك حتى قتل يحي ، قال ابن استحق : كان ذلك قبل أن يرفع عيسى ، وروى أصل هذه الفصة الحاكم في و المستدل ، من حديث عبد الله بن الربير ، وروى أيضا من حديث ابن عباس أن دم يحيى كان يفور حتى قتل عليه بجنتصر من بنى إسرائيل سبعين ألفها فسكن

إلى الله تعلى إلى تعالى [ ١٦ - مربم ] : ﴿ وَاذْ كُرُ فَى السكتابِ مربم اذْ انْدَبَذْتْ مِن أَهلِها مكاناً شَرَقَيا ﴾ [ ٤٥ آل عران] ؛ ﴿ اذْ قالتِ اللائسكة يامربم أن الله يُيشِرُكِ بكلمةٍ ﴾ . [ ٣٣ آل عران] ؛ ﴿ انْ الله الما أين - الى قولهِ - يَرِزُ قُ مِن يشاه بغيرٍ ساب ﴾ . قال ابن عباس ﴿ وآل عران ﴾ . المؤمنون مَن آل ايراهيم وآل عران وآل ياسين وآل عمد عليه الما أين . يقول [ ٨٠ آل عران] : ﴿ إنْ أُولَى الناسِ بابراهيم الذّينَ اتّبَهوه ﴾ وهم المؤمنون . ويقال ﴿ آل بيقوب ﴾ أهل بعقوب • فاذا صدّروا « آل » ثم ردّوه الى الاصل قالوا : أهيل

٣٤٣١ - حَرَثُنَ أَبِو اليَانِ أَخبرَ نَا شَعبِ عَن ِ الزَّهرَى ۗ قال حدثنى سعيدُ بن المسيبِ قال : قال أبو هريرة رضى اللهُ عنه و سمعتُ رسول اللهِ عَلَيْتُهُ يقول : ما مِن بَنى آدمَ مولودُ إلا يَمشهُ الشيطان حينَ يولد فِيسَطَهِلُ صارخا مِن مَسَّ الشيطان ، غيرَ مريمَ وابنِها ، ثم يقول أبو هريرة ﴿ وَلَمْنَى أُعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّ يَّتَهَا مِن الشيطان ِ الرجيم [ ٣٦ آل حران ] »

قوله ( باب قول الله تمالى : واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهاما مكانا شرقيا ) وقوله ( اذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة ) وقوله ( ان الله اصطفى آدم و نوحا ) هذه النرجة معقودة لآخبار مريم طيها السلام ، وقد قدمت شيئا من شأنها فى الباب الذى قبله . ومريم بالسريانية الحادم ، وسميت به والدة عيسى فامتنع الصرف للنا نيث والعلمية ، ويقال إن مريم بلسان العرب من تمكر من زيارة الرجال من النساء كازير وهو من يكثر زيارة النساء ، واستشهد من زعم هذا بقول دؤية و قلت لزير لم تصله مريمه ، حكاه أبو حبان في تفسير سورة البقرة ، وفيه نظر . قوله ( قال ابن عباس : وآل عمران المؤمنون من آل ابراهم وآل عمران وآل ياسين وآل عد والله يقول : ان أولى الناس با يراهيم الذين انبعوه ، وهم المؤمنون ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن بلطحة عنه ، وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وان كان اللفظ عاما فالمراد به الحصوص . قوله (ويقال آل يعقوب أهل يعقوب أهل يعقوب ، إذا صغروا آل ردوه إلى الاصل قالوا أهيل ) اختلف فى وآل ، فقيل أصله أهل فقلميت أولى من آل يثول إذا رجع لآن الانسان يرجع إلى أهله ، فتحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ، وقصفيره على أويل . قوله ( عن الوهرى قال حدثني سعيد بن المسيب) كذا قال أكثر أصحاب الوهرى ، وقال السدى : عن الوهرى عن أبى سلة عن أبى هروة أخرجه العامرى . قوله ( مامن بنى آدم مولود إلا يحمه الشيطان حين يولد ) في الرهرى عن أبى سلة عن أبى هدرة أخرجه العامرى . قوله ( مامن بنى آدم مولود إلا يحمه الشيطان حين يولد ) في

رواية سميد بن المسيب عن أبى هريرة الماضية في و باب صفة ابليس ، بيان المس المذكور افظه وكل بنى آدم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعه حين يولد ، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب ، أى في المشيعة التي فيها الولد قال القرطبي : هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط ، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت عند مسلم و إلا نخسه الشيطان من الشيطان الرجيم و لم يكن لمريم ذدية غير عيسى . ووقع في رواية معمر عن الزهرى عند مسلم و إلا نخسه الشيطان ، بنون وعاء معجمة ثم مهملة . قوله ( قيستهل صادعا من مس الشيطان ) في رواية معمر المذكورة و من نخسة الشيطان ، أى سبب صراخ الصي أول ما يولد الآلم من مس الشيطان إياه ، والاستهلال الصياح . قوله ( غير مريم وابنها ) تقدم في و باب ابليس ، بذكر عيسى خاصة فيحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى الصيف في الجنب ، ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد ، وفيه بعد لآنه حديث واحد ، السياح واحد ، وقد دواه خلاس عن أبى هريزة بلفظ و كل بنى آدم قد طمن الشيطان فيه حين ولد ، غير عيسى وأمه جمل الله دون الطمنة حجابا فأصاب الحجاب ولم يصهما ، والذي يظهر أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر ، والزيادة من الحافظ مقبولة ، وأما قول بمضهم يحتمل أن يكون من العطف التفسيرى والمقصود الابن كقولك أعجبى زيد من الحافظ مقبولة ، وأما قول بمضهم يحتمل أن يكون من العطف التفسيرى والمقصود الابن كقولك أعجبى زيد وكرمه فهو تعسف شديد . قوله ( ثم يقول أبو هريرة : وإن أعيذها بك الح) فيه بيان لآن في دواية أبى صالح عن أبي هريرة إدراجا وأن تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة

واصطفاك على نساء العالمين . يامر بمُ اقْنَتَى لرَّ بكِ واسْجُدى واركى مع الرَّاكمين . ذلك من أنباء النيب ُ نوحيه واصطفاك على نساء العالمين . فائت من أنباء النيب ُ نوحيه اليك ، وما كنت لد بهم إذ يُلقون أقلامهم أبُهم يَكفُلُ مربم ، وما كنت لد بهم إذ يُعتصمون ﴾ يقال ( يَكفُلُ ) : يَضُمُ . كَذَلَها : ضمّها ، مخفّفة ، ليس من كفالة الد يون وشبهها

٣٤٣٢ – طَرَشَىٰ أَحَدُ بنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ : سمتُ عَبدَ اللّهِ بنَ جَعْدِرٍ قَالَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَل

[ المديث ٢٤٣٢ ـ طرفة في ١٨١٠ ]

قوله (باب واذ قالت الملائكة : يامريم إن الله اصطفاك ـ الآية إلى قوله ـ أيهم بكفل مريم ، يقال يكفل يضم كفلها ضها مخفة ، إلى قراءة الجهور ، وقرأها الكوفيون كفلها ضها مخفة ، إلى قراءة الجهور ، وقرأها الكوفيون وكفلها ، بالتصديد أى كفلها الله ذكريا ، وفي قرآءتهم ذكريا بالقصر إلا أن أبا بكر بن عياش قرأه بالمد فاحتاج إلى أن يقرأ ذكريا ، بفتح الممزة ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ( وكفلها ذكريا ) يقال كفلها بفتح الفاء وكسرها أى ضها ، وفي قوله ( أيهم يكفل مريم ) أي يضم انتهى ، وكسر الفاء هو في قراءة بعض التابعين ، واستدل بقوله تعالى ( ان الله اصطفاك على انها كانت نبية وليس بصريح في ذلك ، وأيد بذكرها مع الانبياء في

سورة مريم ، ولا يمنع وصفها بانها صديقة فقد وصف يوسف بذلك ، وقد نقل عن الاشعرى أن في النساء عدة نبيات ، وحصرهن ابن حزم في ست : حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم ، وأسقط القرطي سارة وهاجر ، ونقله في « التمييد ، عن أكثر الفقهاء . وقال القرطي : الصحيْح أن مريم نبية . وقال عياض : الجمهور على خلافه . و نقل النووى في د الاذكار ، أن الإمام (١) نقل الاجماع على أن مريم ليست نبية . وعن الحسن : ايس في النساء نبية ولا في الجن. وقال السبكي الـكبير : لم يصح عندي في هذه المسألة شيء ، ونقله السهيلي في آخر و الروض ، عن أكثر الفقهاء . ﴿ إِلَّهُ ﴿ حَدَثُنَا النَّصْرِ ﴾ هو أبن شميل ، وهشام هو ابن عروة بن الزبير ، وعبد ألله ابن جمفر أى ابن أبي طالب . قال الدارقطني : رواه أصحاب هشام بن عروة عنه هكذا ؛ وخالفهم ابن جريج وابن اسمق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عرب عبد الله بن جعفر زاد في الاسناد عبد الله بن الزبير ، والصواب اسقاطه ، والله أعلم . قوله (خير نسائها مريم ) أى نساء أهل الدِنيا في زمانها ، وايس المراد أن مريم خير نسائها لانه يصيركةولهم زيد أفضل اخوانه، وقد صرحوا بمنمه، فهو كالو قيل فلان أفضل الدنيا . وقد رواه النسائى من حديث ابن عباس بلفظ و أنضل نساء أهل الجنة ، فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم ، وفي رواية و خير نساء العالمين ، وهوكقوله تعالى ﴿ واصطفاك على نساء العالمين ﴾ وظاهره أن مريم أفعنل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية ، وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانها ، و بالاول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطى ؛ ويحتمل أيضا أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو دمن، فيه مضمرة والمعنى أنها من جملة النساء الفاصلات ؛ ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير آسية . قولِه ( وخير نسائها خديجة ) أي نساء هذه الآمة ، قال الفاضي أبو بكر بن العربي : خديجة أنضل نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث ، وقد تقدم في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر مربيم وآسية وهو يقتضى فضلهما على غيرهما من النساء ، ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الآمة ، وكأنه لم يتعرض في الحديث الآول لنساء هذه الآمة حيث قال : ولم يكمل من النساء ، أى من نساء الأم الماضية ، إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على الحلاقه . وعند النسائى باسناد صحيح عن ابن عباس وأفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية ، وعند الترمذي باسناد صحيح عن أنس وحسبك من نساء العالمين ، فذكرهن . والمحاكم من حديث حديثة . أن وسول الله ﷺ أناه ملك فبشره أرب قاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصحابة

٣٤ - يأسيب قولهِ تمالى [ 20 - 20 آل عران ] : ﴿ إِذَ قَالَتِ الْمَلائِسَكَةَ يَامِرِيمُ - إِلَى قُولُهِ - قَائَما يقولُ لَهُ كُنْ فَيَدَّمُونَ ﴾ ﴿ وَيَجْشَرُ لِهُ وَاحَدَ ، ﴿ وَجَيَّما ﴾ شريفاً . وقال إبراهيم : المسيحُ الصدِّيق ، وقال يحاهد : السكمل الحليم . والأكمةُ مَن بُبصِرُ بالنهار ولا يُبصِرُ بالليل . وقال غيرُ د : مَن يُولَدُ أعى وقال مجاهد : السكمل الحليم . والأكمةُ مَن بُبصِرُ بالنهار ولا يُبصِرُ بالليل . وقال غيرُ د : مَن يُولَدُ أعى الله موسى الله عليه من مرَّةً قال : سمعتُ مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبةُ عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعتُ مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعتُ مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعتُ مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعتُ مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعت مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً قال : سمعت مُرَّةً المبدان محمد ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً عن الله بالله عن الله بالمهار ولا يُعْمِدُ بالله ب

<sup>(</sup>١) يعني إمام الحرمين كما يأتى بعد محيقتين

الأشعرى" رضى الله عنه قال « قال النهي مَلِيَّاتُهُ : فَعَمَلُ عَائِشَةً عَلَى النَسَاء كَفَصَلِ النَّرِيدُ عَل سائرِ الطعام . كَالَ من الرجالِ كثير ، ولم يَكُلُ من النساء إلا مرم بنت يحران وآسية امرأة ُ فِرعَونَ ،

٣٤٣٤ - وقال ابن ُ وَهِبِ أَخْبَرَنَى يُونُسُ هِنِ ابنِ شَهَابِ قال حَدَّنَى سَهَامُ بِنَ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرِيرَةً قَال : سَمَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى طِفْلِ ، وأرهاهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْحَالُ عَلَى طِفْلِ ، وأرهاهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

[ الحديث ٢٤٣٤ ـ طرفاء في : ١٠٨٧ ، ١٩٣٥ ]

قله ( باب قول أنه تمالى : أذ قالت الملائكة يامريم إن أنه يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى بن مريم ) وقمع في وواية أبي ذر بزيادة واو في أول هذه الآية وهو غلط ، وإعما وقعت الواو في أول الآية التي قبلها وأما هذه فبغير واو . قوله ( يبشرك ويبشرك واحد ) بعنى بفتح أوله وسكون الموحدة رضم المعجمة ، وبضم أوله ونتح الموحدة وتشديد المعجمة ، والأولى وهي بالتخفيف قراءة يحيي بن وثاب وحزة والكسائي ، والبشير هو الذي يخبر المر. بما يسره من خير ، وقد يطلق في الشر مجازا . قوله ( وجيما ) أي ( شريفا ) قال أبو عبيدة : الوجيه الذي يشرف و توجهه الملوك أي تشرفه ، وانتصب قوله « وجيمـــا ، على الحال . كليله ( وقال ابراهيم : المسيح الصديق ) وصله سفيان الثوري في تفسيره رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور عن أبراهيم هو النخعي قال : المسيح الصديق . قال العارى : مراد ابراهيم بذلك أن الله مسحه فطهره من الذنوب ، فهو فعيل بممني مفعول . قلت : وهذأ بخلاب تسمية الدجال المسيح فانه فعيل بمعنى فاعل يقال انه سمى بذلك لـكونة يمسح الارض وقيل سمى بذلك لانه بمسوح العين فهو بمنى مفعول ، قيل في المسيح عيسى أيضا إنه مشتق من مسبح الارض لانه لم يكن يستقر في مكان ، ويقال سمى بذلك لانه كان لا يمسح ذا عامة إلا برىء ، وقيل لانه مسح بدمن البركة مسمعه زُكَرِيا وقيل يحيي ، وقيل لانه كان بمسوح الاخمصين ، وقيل لانه كان جميلا يقال : مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا ومنه فولهم به مسَّحة من جال . وأغرب الداودي فقال لأنه كان يلبس المسوح . قوله ( وقال مجاهد : السكهل الحليم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكُولًا وَمِنَ الْصَالَحِينَ ﴾ قال : السكول الحليم انتهى ، وقد قال أبو جمفر النحاس : ان هذا لايعرف في اللغة ، وإنما الـكمل عندهم من ناهز الأربِمين أو قاربها ، وقبيل من جارز الثلاثين وقيل ابن ثلاث وثلاثين انهي . والذي يظهر أن مجاهدا فسره بلازمه الغالب ، لأن الكهل غالبا يكون فيه وقار وسكينة ، وقد اختلف أهل العربية في قوله ﴿ وكهلا ﴾ هل هو معطوف على قوله ﴿ وجها ﴾ أو هو حال من الضمير في يكلم أي يكلمهم صغيرا وكهلا، وعلى الاول يُتجه تفسير مجاهد. قوله ( الأكمه من يبصر بالهار ولا يبصر بالليل ، وقال غيره من يولد أعمى ) أما قول مجاهد قوصله الفريابي أيضا ، وهو قول شاذ تقره به مجاهد ، والمعروف ارب ذلك هو الاعثى . وأما قول غيره قهو قول الجمهور و به چزم ا بو عبيدة وأخرجه

الطبري هن ابن عباس ، وروى عبد بن حميد من طريق سعيد عن قتادة : كنا نتحدث أن الأكمه الذي يولد وهو مضموم العين . ومن طريق عكرمة : الأكمه الأعمى . وكذا رواه الطبري عن السدّى ، وعن ابن عباس أيضا ، وعن الحسن ونحوم ، قال الطبرى : الاشبه بتفسير الآية نمول قتادة ، لأن علاج مثل ذلك لامدعيه أحد ، والآية سيقت لبيان معجرة عبسى عليه السلام ، فالأشبه أن محمل المراد عليها ويكون أبلغ في إئبات المعجزة والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديثين . أحدهما حديث أبي موسى الأشعري في فضل مرحم وآسية ، وقد تقدم شرحه في آخر قصة موسى عليه السلام . ثانهما حديث أبي هر برة في فعنل نساء قريش . قوله ( وقال ابن وهب الح ) وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب ، وكذلك أخرجه الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن حرملة ، وسيأتي للبصنف موصولاً من وجه آخر عن ابن وهب في النكاح ، قال القرطي : هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب عاصة ، لانهم أحجاب الابل غالباً ، وسيأتى بقية شرحه في كتتاب النكاح ان شاه الله تعالى . قوله ( أحناه ) أشفقه ، حتى يحنو ويحنى من النلائي ، وأحنى يحنى من الرباعي : أشفق عليه وعطف ، والحانية التي تقوم بولدها بعد موت الاب ، قال : وجنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الاب . قال ابن التين : فان تزوجت فليست بحانية . قال الحسن في الحانية التي لها ولد ولا تتزوج . وفي بمض الـكـتب : أحنى بتشديد النون والتنوين حكاء ابن التين وقال : لمله مأخوذ من الحنان بفتح وتخفيف وهو الرحمة ، وحنت المرأة إلى ولدها وإلى زوجها سواءكان بصوت أم لا ، ومن الذي بالصوت حنين الجذع وأصله ترجيع صوت الناقة على أثر ولدها ، وكان القياش احناهن الكن جرى لسان العرب بالافراد ، وقوله د ولم تركب مريّم بعيرا قط ، اشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل بل هو عاص بمن يركب الابل ، والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء إلا من قيل إنها نبية ، فان ثبت في حق امرأة أنها نبية فهي خارجة بالشرع لان درجة النبوة لا شيء بعدها ، وان لم يثبت فيحتاج من يخرجُهن إلى دليل خاص لكل منهن ، فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم ، لانه قيد أصل الفضل بمن يركب الإبل ومريم لم تركب بعيرا قط . وقد اعترض بمضهم فقال : كأن أبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من الإبل ، وليس كما ظن بل يطلق البمير على الحماد . وقال ابن خالويه : لم تـكن إخوة يوسف ركبانا إلا على أحرة ، ولم يكن عندهم إبل ، وانما كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الاحرة ، وكذا قال مجاهد هنا : البعير الحاد ، وهي الهة حكاما الكواشي (١)، واستدل بقوله ﴿ اصطفاك على نسا. العالمين على أنها كانت نبية ، ويؤيد ذكرها في سورة مربم بمثل ماذكر به الانبياء ، ولا يمنع وصَّفها بانها صديقة فان يوسف وصف بذلك مع كو نه نبيا ، وقد نقل عن الاشعرى أن في النساء ثبيات . وجزم ابن حزم بست : حواء وسارة وماجر وأم موسى وآسية ومريم ، ولم يذكر القرطي سارة ولا هاجر ، و نقله السميلي في آخر د الروض ، عن أكثر الفقهاء ، وقال القرطبي : الصحيح أن مربم نبية ، وقال عياض : الجمور على خلافه . وذكر النووى في و الاذكار ، عن إمام الحروين أنه نقل الاجماع على أن مريم ليست نبية ، ونسبه في « شرح المهذب ، لجماعة ، وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية

<sup>(</sup>١) ما بعد هذا تقــدم في أول الباب الذي قبل هذا ، قال مصحح طبعة بولاق : والنسخ التي بأيدينا متفقــة على اثباتة في المحلين مع ناوت يسير جدا ، وأنما أعادها هنا لمنا صبة المقام لها

ولا فى الجن ، وقال السبكى : اختلف فى هذه المسألة ولم يصح عندى فى ذلك شىء . قوله ( يقول أبو هريرة على أثر ذلك : ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط ) فى رواية لاحد وأبى يعلى و وقد علم رسول الله بالله أن مريم لم تدخل فى النساء المذكورات بالحتيرية لائه قيدهن بركوب الإبل وكم بعيرا قط ، أراد أبو هريرة بذلك أن مريم لم تدخل فى النساء المذكورات بالحتيرية لائه قيدهن بركوب الإبل ومريم لم تكن بمن يوكب الابل ، وكمأنه كان يرى أنها أفضل النساء مطلقا . قوله ( تابعه ابن أخى الزهرى وإسحق الكلى عن الزهرى ) أما متابعة ابن أخى الزهرى وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو أحمد بن عدى فى الكامل من طريق المداوردى عنه ، وأما متابعة اسحق الكلى فوصلها الزهرى فى « الزهريات ، عن يحيى بن صالح عنه من طريق المداوردى عنه ، وأما متابعة اسحق الكلى فوصلها الزهرى فى « الزهريات ، عن يحيى بن صالح عنه

٤٧ - يأسيب قوله [١٧١ الناء]: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينيكم ولا تقولوا على الله إلا الحق"، إنّا المسيخ عيسى بن مريم رسولُ الله وكلته ألقاها إلى مريم ورُوح منه، فآمِنوا بالله ورسُله ولا تقولوا ثلاثة انتَهُوا خيراً له إنما الله إله واحد مبحانه أن يكون له ولد، له مافي السماوات وما في الأرض، وكني بالله وكملا)

قال أبو عُبيدٍ (كُلته) كن ف كان . وقال غيره ( ورُوح منه ) : أحيادُ فجمله روحاً ( ولا تقولوا ثملائة )

٣٤٣ - مَرْشُ صِدَقة بن الفضلِ حدثنا الوكيد عن الأوزاعي قال حدثني تحبيرُ بن هاني قال حدثني أجنادة بن أبي أميّة عن عُبادة رضى الله عنه عن النبي وَ الله قال « مَن شهدَ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك تجنادة بن أبي أميّة عن عُبادة رضى الله عنه عن النبي وسوله وكلنه ألقاها إلى مربم ورُوح منه ، والجنة حَق النار حق ، أذ خَلَه الله الجنة على ما كانَ من الممل ،

قال الوكيد : وحد الله الله الكتاب لانفلوا في دينكم - إلى - وكيلا) قال عياض : وقع في رواية الاصبل في ( باب قوله تعالى : يا أهل الكتاب لانفلوا في دينكم - إلى - وكيلا) قال عياض : وقع في رواية الاصبل ( قل يا أهل الكتاب ) ولفيره بحذف و قل ، وهو الصواب . قلت : هذا هو الصواب في هذه الآية التي هي من سورة النساء ليكن قد ثبت و قل ، في الآية الآخرى في سورة المائدة ( قل يا أهل الكتاب لانفلوا في دينكم غير الحق ) الآية ، ولكن مراد المصنف آية سورة النساء بدليل الراده الله يو بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه . قوله ( قال أبو عبيد كلته كن فكان ) هكذا في جميع الاصول و بالمراد به أبو عبيد القاسم بن سلام ، ووقع فيله أبي عبيدة معمر بن المثنى ، وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . قوله ( وقال غيره : فظيره في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى ، وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . قوله ( ولا تقولوا وروح منه الله تبارك و تعالى أحياه فجله روحا و لا تقولوا ثلاثة ) أي لا نقولوا هم ثلاثة ، قوله ( ولا تقولوا وروح منه الله تبارك و تعالى أحياه فجله روحا ولا تقولوا ثلاثة ) في رواية الاسماعيل من طريق على بن المديني عبد المناولة ، هو بقية الآية التي فسرها أبو عبيدة . قوله ( عن الاوزاعي ) في رواية ابن المديني المذيني المذيني عبدائة ورسوله ) زاد عبدة ، وفي رواية ابن المديني عبد الله ورسوله ) زاد

ابن المديني في روايته . وابن أمته ، قال القرطي : مقصود هذا الحديث الثنبيه على ماوقع للنصاري من الصلال في عيسى وأمه ، ويستفاد منه مايلقنه النصراني إذا أسلم ، قال النووى : هذا حديث عظيم الموقع ، وهو من أجمع الاحاديث المشتملة على المقائد؛ فانه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. وقال غيره : في ذكر عيسي تعريض بالنصاري وايذان بان إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض، وكذا قوله دعبده، وفي ذكر د رسوله تمريض بالهود في انكارهم رسالته وقذاله بما هو منزه عنه وكذا أمه ، وفي قوله د وابن أمته ، تشريف له ، وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه . منه ، كقوله تعالى ﴿ وسخر لــكم ما في الارض جميعا منه ﴾ فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الآخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه ، أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته . وقوله ﴿ وكلمته ﴾ اشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه فى غير أوانه وأحي المرتى على يده ، وقيلَ سمى كُلَّة الله لانه أوجده بقوله كن ، فلما كان بكلامه سمى به كما يقال سيف الله وأسد الله ، وقيل كما قال في صغره اني عبد الله ، وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى ، وقيل لكونة ذا روح وجد من غير جزء من ذى روح . وقوله وأدخله الله الجنة من أى أبواب الجنة شاء ، (١) يقتضي دخوله الجنة وتخييره في الدخول من أبوابها ، وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضي في بدء الحال فانه يقتضي أن لكل داخل الجنة بابا معينا يدخل منه ، قال : ويجمع بينهما بأنه في الاصل عنير ، لكنه برَّى أن الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره فيدخله مختاراً لا مجبوراً ولا يمنوعاً من الدخول من غيره . قلت : ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو الله ، والمعنى أن الله يوفقه العمل يدخله برحمة الله من الباب المعد لمامل ذلك العمِل . قولِه (قال الوليد) هو ابن مسلم ، وهو موصول بالاسناد المذكور ، وقد أخرجه مسلم عن داود ابن رشيد عن الوأيد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الاوزاعي ، وأخرجه من وجه آخر عن الاوزاعي . قَلِه ( عن جنادة وزاد ) أي عن جنادة عن عبادة بالحديث المذكور وزاد في آخره ، وكذا أخرجه مسلم بالزيادة وَلَفَظُهُ ﴿ أَدْخُلُهُ اللَّهُ مِن أَى أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّانِيةِ شَاءٍ ﴾ وقد تقدمت الاشارة اليه في صفة الجنة من بدء الخلق ، وقد تقدم الكلام على مايتملق بدخول جميع الموحدين الجنة في كتاب الايمان بما أغنى عن اعادته . ومعنى قوله و على ماكان من العمل ، أي من صلاح أو فساد ، لكن أهل التوحيد لابدلم من دخول الجنة ، ويحتمل أن يكونمه في قوله « على ماكان «ن العمل » أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالُ كل منهم في الدرجات . (تنبيه) : وقع في رواية الاوزاعي وحده فقال في آخره و أدخله الله الجنة على ماكان عليه من العمل ، بدل قوله في رواية ابن جابر « من أبواب الجنة الىمانية أيها شاء ، وبينه مسلم فى روايته ، وأخرج مسلم من هذا الجديث قطعة من طريق الصنامجي عن عبادة د من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله حرم الله عليه النار ، وهو يؤيد ماسيأتي ذكره في الرقاق في شرح حديث أبي ذر أن بعض الرواة يختصر الحديث ، وإن المتمين على من يتكلم على الالحديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث . قال البيضاوي في قوله « على ماكان عليه من العمل ، دليل على الممتزلة من وجمين : دعواهم أن العاصي

<sup>(</sup> ١ ) قال مصحح طبعة بولاق : هذه الجلة ليست في الصحيح التي بايدينا

يخلد فى الناد وأن من لم يتب يحب دخوله فى الناد ، لان قوله دعلى ماكان من العمل ، حال من قوله د أدخله الله الجنة ، والعمل حينتذ غير حاصل ، ولا يتصور ذلك فى حق من مات قبل التوبة إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة . وأما ما ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاء يعذب ثم يخرج فيخص به هذا العموم ، والا فالجميع تحت الرجاء ، كما أنهم تحت الحوف . وهذا معنى قول أهل السنة : إنهم فى خطر المشيئة

٤٨ - يأسب قول الله [ ١٦ مريم ] ( واذكر في السكتاب مريم إذا نَدَبَدَت من أهلها ) . نبذناه : القَيناهُ اعتر آت شرقياً : مما يلي الشرق . فأجاءها : أفقلت من جثت ، ويقال : ألجأها اضطرها ، تَسَافَها : تَسَفُط . فَصِياً : فاصِيا . فَرِياً عظيا ، قال ابن عباس : نَسِيّاً : لم أكن شبئا . وقال غيره النسئ : الحقير . وقال أبو واثل : علمت مريم أن التّني ذو تُهية حين قالت (إن كنت تَقيّاً ) . وقال وكيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراه : (سَرِيّاً ) نهر صغير بالشريانية

٣٤٣٧ - وَرَشَنَ إِبِرَاهِمُ بِنِ مُوسَىٰ أُخِيرَ نَا هِشَامٌ عَن مَعْمِرٍ حَ . وحدَّ بَنَي محود حدَّ ثنا عبد الرزّاق الخبر المعمر عن الرّهري قال أخبر من المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال النبي علية المنبر عن المعمر عن الرّهري قال أخبر من رجال سَنُوهة . قال أسرى به إلى المعمر أسرى به إلى الله عن رجال شنوه قلل المعمر عن المحمد النبي معلى المحمد ورأيت إبراهيم ولفيت عبسي ، فنعته النبي معلى فقال : رَبعة أحر ، كأنّها خرج من ديماس - بعني الحمام - ورأيت إبراهيم

وأنا أشبَه ولدِهِ به · قال ؛ وأُنيتُ بإناء بن أحدُهما كَبن والآخَرُ فيهِ خر ، فقيلَ لى : خُذ أَ يَهما شئتَ ، فأخذتُ اللبنَ فشرِ بنُه ، فقيلَ لى : خُذ أَ يَهما شئتَ ، فأخذتُ اللبنَ فشرِ بنُه ، فقيلَ لى : هُدِيتَ الفِطرةَ \_ أُو أَصَبتَ الفِطرةَ \_ أما إنكَ لو أُخَذْتَ الحُرَ غَوَّتْ أَمُّتُك »

٣٤٣٨ - مَرْشُنَا عَدُّ بِنَ كَثيرِ أَخبرَ المِرائيلُ أُخبرنا عَبَانُ بِنُ المغيرة عن مجاهدٍ عن ابنِ عبّاسِ رضى اللهُ عنها قال : قال النبي عَيَّظِيَّةِ ﴿ رأيتُ عيسى الموشى وإراهيمَ ، فأما عيسى المحرُ جَمْدُ عَريضُ الصدرِ ، وأما موسى المادَمُ جَسيم سبط كَانه مِن رجالِ الرُّطِّ »

٣٤٣٩ - مَرْشُنَا إبراهمُ بن المنذِر حدَّثنا أبو ضمرةَ حدَّقَنا موسى عن نافع عن عبد الله « ذَ كَرَ الذِيُّ عَلَيْ يوماً بينَ ظهرَى الناسِ المسيحَ الدَّبَالَ فقال : إنَّ اللهَ ليس بأعور ، ألا إن المسيحَ الدَّجَالَ أعُورُ الدين النبي ، كأنَّ عَينَهُ عنبَةُ طافية »

٣٤٤٠ - وأرانى الليلة عند الكعبة في المنام ، فاذا رجل آ دُمُ كأحسنِ مأ يرَى مِن أَدْمِ الرجال ، تَضرِبُ اللهُ بَنَ مَنكِبَيه ، رجِلُ الشَّمرِ يَفطُرُ رأسُه ماء ، واضعاً يَدَيهِ على مَنكِبِي رجُلَينِ يَطوفُ بالبيت ، فقلتُ ؛ من هذا ؟ فقالوا : هذا المسيحُ بن مريم م ، ثمَّ رأيتُ رجُلاً وراءهُ جَعداً قطِطاً أَعُورَ عينِ البُهى كأشبَهِ من رأيتُ بابن قَقانٍ ، واضعاً يَدَيهِ على مُنكبى رجُلٍ يَطوفُ بالبيتِ ، فقلتُ مَن هذا ؟ قالوا : المسيحُ المسجال »

تابعَه عُبَيدُ اللهِ عن نافع 7 المدث ۳۲۰ - أطرانه في : ۳۲۶۱ ، ۹۹۰۲ ، ۱۹۹۹ ، ۲۰۲۹

٣٤٤١ - عرّرَث أحدُ بنُ محدِ المكنَّ قال سمتُ إبراهيم بن سعدِ قال : حدَّ نني الزهريُّ عن سالم عن أبيهِ قال « لا واللهِ ، ما قال النبيُّ عليه أهرُ ، ولكن قال : بنها أنا نائم أطوف بالكعبة ، فاذا رجل آدَمُ سَبُطُ الشعرِ يُهادَى بينَ رجُابَن يَنطِفُ رأسه ماء - أو يُهراقُ رأسهُ ماء - فقلتُ : مَن هذا ؟ قالوا : ابنُ مريم ، فذَهبتُ قاذا رجُلُ أحر بُ جَسيم جَعدُ الرأسِ أعور تُ عينهِ البني كأنَّ عينهُ عنبةُ طافية ، قلت : مَن هذا ؟ قالوا : هذا ؟ قالوا : هذا ؟ قالوا : هذا ؟ قالوا : هذا ألدجال ، وأقرَبُ الناسِ بهِ شَبَها ابنُ قَطَن ، قال الزُّهريُّ : رجُ ل من خُزاعةً هلكَ في الجاهاية »

٣٤٤٢ \_ مَرْثُ أَبُو اليَّانِ أُخْبِرَ نَا 'شَعِيب' عَنِ الرَّهُ مِنَ" قَالَ : أُخْبِرَ أَن أَبُو سَلَمَةً بن عبدِ الرحمن أَنَّ المَّامِرَةَ وَمَى اللهِ عنه قال « سمعت رَسُولُ اللهِ يَقُولُ : أَنَا أُولَى النَّاسِ بَابِي مَرِيمٌ ، والأَنبِياء أُولادُ عَلاَّتُ

ليسَ بيني وبينهُ نبي "

[ الحديث ٣٤٤٢ \_ طرفه في : ٣٤٤٣ ]

٣٤٤٤ – وحَدَثْنَى عبدُ اللهِ بن عمدِ حَدَّثْنَا عبدُ الرزّاقِ أخبرَ نا مَنْمَرُ وَ عَنْ هَا مِ عَنْ أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه عن النبيِّ عَلَيْكُ قال : كلا واللهِ الذي لا عنه عن النبيِّ عَلَى : أَسرَقَتَ ؟ قال : كلا واللهِ الذي لا إله واللهِ الذي الله عني النبيِّ وقال عبسى : آمنتُ اللهُ ، وكذَّبتُ عني »

٣٤٤٥ - حَرَثُ اللهِ بن عبد الله عن الزُّهريّ يقول: أخبرني عُبَيدُ اللهِ بن عبد الله عن ابن عباس سمع عر رضي الله عنه يقول على المنز و سمعت النبيّ الله يقول: لا تطروبي كما أطرت النصاري ابن مريم ، فانما أنا عبده ، فقولوا : عبد الله ورسوله »

٣٤٤٦ - حَرَثُنَا محمدُ بن مقاتلِ أخبرَ نا صالحُ بن حَى ّ أن رجلاً من أهلِ حُراسانَ قال الشَّمبِ ، فقال الشَّمبِ أخبرَ في أخبرَ في أبو بُودةَ عن أبى موسى الأشعرى وضى الله عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْظَةٍ ﴿ إذا أَدَّبُ الرجلُ الشعبِي أخبرَ في أحسنَ تعليما ، ثمَّ أعتقَها فتزوَّجَها كان له أجرانِ ، وإذا آمن بعيسى أثم آمَنَ بى فله أجرانِ ، والعبدُ إذا أثنى ربَّهُ وأطاعَ مَواليّهُ فله أجرانِ ،

٣٤٤٧ - مَرْشُنَا محدُ بن يوسفَ حدَّ ثَنَا سفياتُ عن المغيرةِ بن النعانِ عن سعيدِ بن جُبَيرِ عن ابنِ عباس رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْظُ ﴿ تَعْشَرُونَ حُفَاةً عُراةً عُرالًا . ثم قرأ ﴿ كَا بَدَأَنَا أُوّلَ عَنْ يُدِيدُهُ وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ فأوّلُ مَن يُكسى البراهيمُ . ثم يُوْخَذُ برجالِ من أصابي ذات الهين وذات الهين وذات الشمال ، فاقول أصابي ، فيقال : إنهم لم يَزالوا مُرتدَّ بن على أعقابهم مُنذ فارقتهم ، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم ﴿ وكنتُ عليهم شهيداً مادُمتُ فيهم ، فلما تَوَ قَيدَني كذت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شي شهيد . إن تنفذُ بهم فانهم عبادُك ، وإن تنفير لم فانك أنت العزيزُ الحسكيم ﴾

قال محمد بن يوسفَ الفرَ برئ : ذُ كِرَ عندًا أبي عبدِ الله عن قَبيصةً قال : همُ المرتَدُّون الذين ارتدُّوا على عهدٍ أبي بكر ٍ، فقاتَلَهُم أبو بكر ِ رضيَ الله عنه » قوله ( باب قول الله تعالى : واذكر في السكتاب مريم اذ انتبنت من أهلها ) هذا الباب معقود الأخبار عيسى عليه السلام ، والابواب التي قبله الأخبار أمه مريم ، وقد روى الطبرى من طريق السدى قال : أصاب مريم حيض غرجت من المسجد فأقامت شرقى المحراب . قوله ( فنبذناه : ألفيناه ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( فنبذناه ) قال : ألفيناه ، وقال أبو عبيدة في قوله ( إذ انقبفت ) أي اعتزلت و تنحت قوله (اعتزلت شرقيا بما يلى الشرق) قال أبو عبيدة في قوله (مكانا شرقيا) نما يلى الشرق ، وهو هند العرب خور من الغربي الذي يلى الغرب . قوله (فأجامها : أفعلت من جئت ويقال ألجأها اضطرها ) قال أبو عبيدة في قوله ( فأجامها اغيرها اليه ، يعني فهو من مزود جاء ، قال زهير :

وجا. وسار معتمدا البكم أجاءته الخافة والرجاء

والمعنى ألجأته . وقال الزمخشري : إن أجاء منقول من جاء ، إلا أن استعاله تغير بعد النقل إلى معنى الالجاء . قَوْلِهُ ( تَسَاقَطُ : تَسَقَطُ ) هُو قُولَ أَبِي عَبِيدة ، وضبط تَسَقَطُ بَضَمُ أُولُهُ مِن الرَّبَاعي والفاعل النخلة عند من قرأها بِالْمُنَاةَ ، أو الجِدْع عند من قرأها بالتحتّانية . قوله ( قصيا : قاصيا ) هو تفسير مجاهد أخرجه العابري عنه ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ مَكَانًا قَصِياً ﴾ أي بعيداً . قوله ( فريا عظيماً ) هو نفسير مجاهد وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عنه ، وَمَن طريق سعيد عن قتادة كذاك ، قال أبو عبيدة في قوله ﴿ لقد جمَّت شيمًا فريا ﴾ أي عجبا فائقاً . قوله ( قال ابن عباس : نسياً لم أكن شيئاً ) وصله ابن جرير من طريق ابن جريج و أخبر في عطاء عن ابن عباس فى قوله ﴿ بِالْمِتْنَى مَتْ قَبْلُ هَذَا وَكُنْتَ نُسِياً مُنْسِياً ﴾ أى لم أخلق ولم أكن شيئًا ،. قولِه (وقال غيره النسى الحقير ) هو قول السدى ، وقيل هو ماسقط في منازل المرتحلين من رذالة أمتعتهم ، وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال فى قوله ﴿وكنت نسيا ﴾ : أى شيئا لايذكر . **قول**ه (وقال أبو وائل : علمت مريم أن التق ذو نهية حين قالت ان كنت تقياً ) وصله عبد بن حميد من طريق عاصم قال : قرأ أبو وائل ﴿ انْ أَعُوذُ بِالرَّحْنُ مَنكُ إِنْ كنت تقياً ﴾ قال : لقد علت مريم أن التي ذر نهية ، وقوله نهية : بعنم النون وسكون الماء أى ذر عقل وانتهاء عن فعل القبيح، وأغرب من قال إنه أسم رجل يقال له تتى كان مشهورًا بألفساد فاستعانت منه . قولِه (وقال وكبيع عن اسرائيل الح ) ذكر خلف في د الاطراف ، أن البخاري وصله عن يحيي عن وكيع ، وأن ذلك وقع في التفسير ، ولم نقف عليه في شيء من النسخ ، فلمله في رواية حاد بن شاكر عن البخاري . قوله (سريا : نهر صغير بالسريانية) كذا ذكره موقوقا من حديث البراء معلقا ، وأورده الماكم في ، المستدوك ، وابن أبي حاتم من طريق الثورى والعابري من طريق شعبة كلاهما عن أبي إسمق مثله ، وأخرجه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل به الكن لم يقل بالسريانية وإنما قال البراء : السرى الجدول وهو النهر الصغير ، وقد ذكر أبو عبيدة أن السرى النهر الصغير بالعربية أيضا وأنشد للبيد بن وبيعة :

#### 

والعرض بالعنم الناحية ، وروى الطبرى من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال : السرى الجدول ، ومن طريق الحسن البصرى قال : السرى هو عيسى ، وهذا شاذ · وقد روى ابن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر مرفوعاً والسرى في هذه الآية نهر أخرجه الله لمريم لتشرب منه ، ، ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث : أولها حديث أبى هريرة فى قصة جريج الراهب وغيره ، والغرض منه ذكر الذين تبكلموا فى المهد ، وأورده فى نرجمة عيسى لأنه أولهم . قوله ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ) قال القرطبي : في هذا الحصر نظر ، إلا أن يحمل على انه عليا قال ذلك قبل أنْ يعلم الزيادة على ذلك ، وفيه بعد ، ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدا بالمهد وكلام غيرهم من الاطفال بغير مهد ، لكنه يمكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصي الذي طرحته أمه في الاخدودكان ابن سبعة أشهر ، وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة ، وفيه تعقب على النووي في قوله : ان صاحب الاخدود لم يكن في المهد ، والسبب في قوله هذا ماوقع في حديث ابن عباس عند أحد والبزار وابن حبان والحاكم . لم يتكلم في المهد إلا أربعة ، فلم يذكر الثالث الذي هنا وذكر شاهد يوسف والصى الرضيع الذي قال لامه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون القاء أمه في النار و اصبري يا أمه فانا على الحق، . وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة ، فيجتمع من هذا خمسة . ووقع ذكر شاهد يوسف أيضا في حديث عمران بن حصين لـكمنه موڤوف ، وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة . وفي محيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الاخدود و أن امرأة جيء بها لتلتى في النار أو لتكفر ، ومعها صي يرضع ، فتقاعست ، فقال لها : يا أمه اصبرى فانك على الحق ، وزعم الضحاك في تفسيره أن يحيي تسكلم في المهد أخرجه النُعلي ، فان ثبت صادو ا سبعة . وذكر البغوى في تفسيره أن أبراهيم الخليل تكلم في المهد . وفي دسير الواقدي ، أن النبي علي تكلم أواثل ما ولد . وقد تبكلم ف زمن النبي علي مبسارك اليمامة وقصة في • دلائل النبوة للبيهتي ، من حديث معرض بالضاد المعجمة ، والله أعلم . على أنه اختلف في شاهد يوسف : فقيل كان صغيرا ، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير . وأخرج عن ابن عباس أيضا ومجاهد أنه كان ذا لحية . وعن قتادة والحسن أيضاكان حكيما من أهاما . قوله ( وكان فى بنى اسرائيل رجل يقال له جريج ) بجيمين مصفر ، وقد زوى حديثه عن أبي هريرة تحمد بن سيرين كما هنا ، وتقدم في المظالم من طريقه بهـذا الاسناد ، والأعرج كما تقدم في أواخر الصلاة ، وأبو رافع وهو عند مسلم وأحد ، وأبو سلمة وهو عند أحد ، ورواه عن النبي ﷺ مع أبي هريرة عمران بن حصين ، وسأذكر ما في رواية كل منهم من الفائدة . وأول حديث أبي سلمة وكان رجل في بني اسرائيل تاجرا ، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى . فقال : مانى هذه التجارة خير ، لانتمسن تجارة هي خير من هذه ، فبني صومعة وترهب فيها ، وكان يقال له جريج ، فذكر الحديث ، ودل ذلك على أنه كان بعد عيسي بن مريم ، وأنه كان من أتباعه لانهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع . والصومعة بفتح المهملة وسكون الواو هى البناء المرتفع المحدد أعلاه ، ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققت لانها دقيقة الرأس . قوله (جاءته أمه) في رواية الكشميهني و فِحَامَتُهُ أَمِهُ ، وَفَ رُوايَةُ أَبِي رَافِعُ وَكَانَ جَرَيْجٍ يَتَّعَبِدُ فَي صُومِتُهُ فَأَنْتُهُ أَمْهُ ، وَلَمْ أَقْفُ فَي شَيْءُ مُرْبُ الطرق على اسمها . وفي حديث عمران بن حصين د وكانت آمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها ، فأتته يوما وهو في صلاته ، وفي رواية أبي رافع عند أحمد « فأتنه أمه ذات يوم فنادته قالت : أي جريج أشرف على أكلمك ، أنا أمك ، قوله ( فدعته فقال أجببها أو أصلي ) زاد المصنف في المظالم بالاسناد الذي ذكر. هنا , فابي أن يجيبها ، ومعنى أوله أى وصلاتى أى اجتمع على إجابة أى واتمام صلاتى فوفةنى لافضلهما ، وفي رواية أبي رافع ، فصادفته

يصلى ، فوضعت يدها على حاجبها فقالت : ياجر يج ، فقال : يارب أى وصلاتى ، فاختار صلاته ، فرجعت . ثم أنته فصادفته يصلي فقالت : ياجريجُ أنا أمك فسكامني ، فقال مثله ، فذكره . وفي حديث عران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرأت تناديه في كلّ مرة ثلاث مرات ، وفي رم اية الاعرج عند الاسماعيلي و فقال أي وصلاتي لربي ، أوثر صلاتی علی أی ، ذكره ثلاثا ، وكل ذلك محمول علی أنه قاله فی نفسه لا أنه نطق به ، و يحتمل أن يكون نطق به علی ظاهره لان الكلام كان مباحاً عندهم ، وكذلك كان في صدر الاسلام ، وقد قدمت في أو آخر الصلاة ذكر حديث يزيد ابن حوشب عن أبيه رفعه ولوكان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته ، . قوله (فقالت : اللهم لاتمته حتى تريه وجوه المومسات) في رواية الاعرج « حتى ينظر في وجوه المياميس ، ومثله في رَّواية أبي سلة وفي رواية أبي وافع دحتى تريه المومسة ، بالافراد ، وفي حديث عمران بن حصين د فغضبت فقالت : اللَّهُم لا يموتن جريج حتى ينظر فى وجوه المومسات، والمومسات جمع مومسة بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدهاً مهملة وهى الزانية وتجمع على مواميس بالواد ، وجمع في الطريِّق المذكورة بالتحتانية ، وأنكره ابن الخشاب أيضا ووجهه غيره كما تقدم في أواخر الصلاة وجوز صاحب و المطالع ، فيه الهمزة بدل الياء بل أثبتها رواية ، ووقع في رواية الأعرج دفقًا لت أبيت أن تطلع إلى وجهك ، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة، . قوله (فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى ، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها ) في رواية وهب بن جرير بن حازم عرب أبيه عند أحد . فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج ، فقالت بغي منهم : إن شتم لافتننه ، قالوا قد شتنا . فأتته فتعرضت له فلم يلتفت اليها ، فأمكنت نفسها من راعكان يؤوى غنمه إلى أصل صومعة جريج ، ولم أقف على اسم هذه المرأة ، الكن في حديث عمران بن حمينُ أنها كَانت بنت ملك القرية , وفي رواية الاعرج , وكانت تأوى إلى صومعته راعية ترعى الغنم ، ونحوه في رواية أبي رافع هند أحمد ، وفي رواية أبي سلبة ﴿ وَكَانَ عَنْدَ صَوْمَعْتُهُ رَاعَيْ ضَأَنَ وراعية مَعْرَى ، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بانها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجا فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليحكنها أن تأوى إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته . قوله (فولدت غلاما) فيه حذف تقديره لخملت حتى انقضت أيامها فولدت ، وكذا قوله ، فقالت من جريج ، فيه حذَّف تقديره فسئلت عن هذا ؟ فقالت من جريج ، وفي رواية أبي رافع التصريج بذلك ولفظه « فقيل لها عن هذا ؟ فقالت هو من صاحب الدير » وزاد في رواية أحمد « فأخذت ، وكان من زنى منهم قتل فقيل لها ممن هذا؟ قالت هو من صاحب الصومعة ، زاد الاعرج ، نزل إلى من صومعته ، وفي رواية الأعرج ، فقيل لها من صاحبك؟ قالت جريج الراهب ، نزل إلى فأصابني ، زَاد أبو سلمة في روايته . فذهبوا إلى الملك فاخبروه ، قال ب أدركوه فأتونى بـه ، . قوله ( فأتوه فكسروا صومعتـه وأنزلوه ) ، وفي رواية أبي رافع ، فأقبلوا بفئوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم ، فأقبلوا يهدمون ديره ، وفي حديث عمران , فما شغر حتى سمع بالفشوس في أصل صومعته فجمل يسألهم : ويلم مالم ؟ فلم يجيبوه ، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى ، . قوله ( وسبوه ) زاد أحمد عن وهب ابن جرير « وضربوه ، فقال : ماشأنكم ؟ قالوا : انك زنيت بهذه ، وفي رواية أَبي رافع عنده د فقالوا أى جريج انزل ، فأبى يقبل على صلانه ، فأخذوا في هدم صومعته ، فلما رأى ذلك نزل فجملوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما فى الناس ، ، وفى رواية أبى سلمة . فقال له الملك : ويحك ياجريج ، كـنا نراك م - 11 ج إلى به فتع الباري

خير الناس فاحبلت هذه ، اذهبوا به فاصلبوه ، وفي حديث عران . فجملوا يضربونه ويقولون : مراء تخادع الناس بعملك ، وفي رواية الاعرج « فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم ، فقالوا : لم يضحك ، حتى مر بالزواني . قوله ( فتوضأ وصلى ) وفي رواية وهب بن جرير , فقام وصلى ودعا ، وفي حديث عمران « قال فتولوا عنى ، فتولوا عنه فصلى ركعتين ﴿ إِنَّهُمْ أَنَّى الفلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ فقال : الراعى ) زاد فى رواية وهب بن جرير وقطمنه باصبعه فقال : بالله ياغلام من أبوك ؟ فقال : انا ابن الراعى ، وفي مرسل الجسن عند أن المبارك في والبر والصلة ، أنه و سألم أن ينظروه فأنظروه ، قرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة فيقول : أيتها السخلة من أبوك؟ فنمُّل ، فقال : راعى الغنم ، وفي رواية أبي رافع ه ثم مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال راعي الضأن ، وفي روايته عند أحمد ﴿ فُوضِعِ اصْبِعُهُ عَلَى بَطْهَا ، وفي روآية أبي سلمة ﴿ فَأَنَّى بِالْمُرَاةُ وَالصِّي وَقَهُ فَي ثُديهَا فَقَالَ لَهُ جَرَيْجٍ : يَاغَلَام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الشدى وقال أبى راعى الصان ، وفي رواية الأعرج , فلما أدخل على ملسكهم قال جريج : أين الصبي الذي ولدته ؟ فأتى به فقال من أبوك؟ قال : فلان ، سمى أباه ، . قلت ولم أفف على اسم الراعى ، ويقال أن اسمه صهيب ، وأما الابن فتقدم في أواخر الصلاة بلفظ ، فقال يا أبا بوس ، وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس اسمه كما زعم الداودي وأنما المراد به الصفير ، وفي حديث عران وثم انتهى إلى شجرة فاخذ منها غصنا ثم أنى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال : من أبوك ، ووقع في و التنبيه لا بي الليث السمرقندي ، بغير استاد أنه قال للرأة : أين أصبتك ؟ قالت : تحت شجرة ، فأتى تلك الشجرة فقال : ياشجرة أسألك بالذى خلقك من ذنى بهذه المرأة ؟ فقال كل غصن منها : راعى الغنم ، ويجمع بين هذا الاختلاف بوڤوع جميع ماذكر بأنه مسح رأس الصي ، ووضع إصبعه على بطن أمه ، وطعنه باصبعه ، وضربه بطرف العصا التي كانت معه . وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولد، زاد في رواية وهب بن جرير ، فوثبوا إلى جريج فجملوا يقبلونه ، وزاد الاعرج في روايته ، فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمن جريج ، وفي رواية أبي سلبة ، فسبح الناس وعجبوا . قوله (قالوا نبني صومعتك من ذهب ، قال : لا إلا من طين) وفي رواية وهب بن جرير د ابنوها من طين كماكانت ، وفي رواية أبي رافع « فقالوا نبني ماهدمنا من ديرك بالنعب والفضة ، قال : لا و لسكن أعيدوه كما كان ، ففعلوا ، وفى نقل أبى الليث . فقال له الملك نبنيها من ذهب ، قال : لا . قال من فضة . قال : لا إلا من طين ، زاد في رواية أبي سلمة « فردوها فرجع في صومعته ، فقالوا له : بالله مم ضحكت ؟ فقال ماضحكت إلا من دعوة دعتما على أى ، وفي الحديث ايثار إجابة الآم على صلاة التطوع لان الاستمرار فيها نافلة وأجابة الام وبرها وأجب. قال النووى وغيره: انما دعت عليه فاجيبت لأنه كان بمكنه أن يخفف ويجيبها ، لسكن لعله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها ،كذا قال النووى ، وفيه نظر لما تُقدم من أنهاكانت تأتيه فيكلمها ، والظاهر أنهاكانت تشتاق اليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه ، وكـأنه إنما لم يخفف ثم إيجيبها لانه خشى أن ينقطع خشوعه · وقد تقدم في أو اخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه ﴿ أَنْ النِّي بِأَلْجِ قَالْ : لو كَانْ جريج فَقَيْهَا لَعَلَمُ أَنْ اجابة أمه أُولَى من عبادة ربه ، أخرجه الحسن بن سفيانًا، وهذا اذا حلَّ على إطلاقه استفيد منه جو از قطع الصلاة مطلقاً لاجابة نداء الآم نفلا كانت أو فرضا ، وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني ، وقال النووي تبِما لغيره : هذا محمول على

أنه كان مباحاً في شرعهم ، وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة ، والاصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذى الوالد بالزك وجبت الاجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم نجب الإجابة ، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين . وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع ، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها ، وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالآم دون الآب ، وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر مايشهد له وقال به مكحول ، وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره . وفي الحديث أيضا عظم بر الوالدين ولمجابة دعائهما ولو كان الولدمعذورا ؛ لَـكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد . وفيه الرفق بالتأبع إذا جرى منه مايقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله لانضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصمة رجائه ، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لآينطن ؛ ولولا محة رجائه بنطقه ما استنطقه . وفيه أن الأمرين إذا تمارضا بدى. بأهمهما ، وأن الله يجمل لأو ليائه عند ابتلائهم مخارج ، وانما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الاوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب ـ وفيه اثبات كرامات الاو لياء ، ووقَّوع الـكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون جريج كان نبيا فتـكون معجزة ، كـندا قال ، وهذا الاحتيال لايتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع كما في بقية الحديث . وقيه جواز الآخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيها تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد ، وأنه لاينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قرلها . وفيه أن مرتكبّ الفاحشة لانبق له حرمة ، وأن المفزع ف الأمور المهمة إلى الله يكون بالنوجه اليه في الصلاة . واستدل بعض المالكية بقول جريج . من أبوك يا غلام ، بأن من زنى بأمرأة فولدت بنتا لايحل له النزوج بتلك البنت خلافا للشافعية ، ولا بن الماجشون من الما لكية . ووجه الدلالة أن جريجًا نسب ابن الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك ، وقوله أبى فلان الراعى ، فحكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة ، خرج التوارث والولاء بدليل فبق ما عدا ذلك على حكمه . وفيه أن الوضوء لايختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك ، وأنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة ، وقد تقدم في قصة ابراهيم أيضا مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم . قوله ( وكانت امرأة ) بالرفع ، ولم أقف على اسمها ولا على اسم أبنها ولا على اسم أحد بمن ذكر فى القصة المذكورة . قُولِه (اذ مر بها راكب) وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحد ؛ فارس متكبر ، . قُولِه ( ذو شارة ) بالشين المعجمة أي صاحب حسن وقيل صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه ويشار اليه ، وفي رواية خلاس د ذو شارة حسنة ، . قوله ( قال أبو هريرة كـأنى أنظر ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وفيه المبالغة في ايضاح الحبر بتمثيله بالفعل. قله ( ثم مر ) بضم الميم على البناء للجهول. قوله ( بأمة ) زاد أحمد عن وهب بن جرير « تضرب ، وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآثية في ذكر بني اسرائيلَ « تجرر ويلعب بها ، وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى . توله ( فقالت له ذلك ) أي سألت الام ابنها عن سبب كلامه . قوله (قال الراكب جبار ) في رواية أحمد و فقال يا أمتّاه ، أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة ، وفي رواية الأعرج فانه كافر . قِلِه ( يقولون سرفت ُزنيت ) بكسر المثناة فيهما على الخاطبة وبسكونها على الخبر . قوله ( ولم تفعل ) في رواية

أحد د يقولون سرقت ولم تسرق ، زنيت ولم تزن ، وهي تقول حسبي الله ، وفي دواية الأعرج د يقولون لها تزني و تقول حسبي الله ، ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله ، ووقع في دواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها مانت فجروها حتى ألقوها ، وهذا معنى قوله فى دوآية الاعرج دتجرر ، . وفى الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال ، بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم ﴿ يَالَيْتَ لَنَا مثلُ مَا أُولَى قارون وقال الذين أو زوا العلم و يلكم ثواب الله خير ﴾ . وفيه أن البشر طبموا على ايثار الأولاد على الأنفس بالحير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشرعنه ولم تذكر نفسها . الحديث الثانى حديث أبى هريرة فى ذكر موسى وعيسى وقد تقدم في قصة موسى من هذا الوجه ، لَكن زاد هنا اسنادا آخر فقال وحدثنا محود وهو ابن غيلان عن عبد الرزاق ، وساقه على لفظه ، وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف ، وقوله في هذه الرواية . فاذا رجل حسبته قال مضطرب، القائل و حسبته ، هو عبد الرزاق ، والمضطرب الطويل غير الشديد ، وقيل الحفيف اللحم ، وتقدم في رواية هشام بلفظ د ضرب ، وفسر بالنحيف ، ولا منافاة بينهما . وقال ابن التين : هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا , أنه جسيم ، يمنى فى الرواية الني بعد هذه ، وقال : والذى وقع نعته بأنه جسيم أنما هو الدجال . وقال عياض : رواية من قال « ضرب » أصح من رواية من قال «مضطرب » لما فيها من الشك ، قال وقد وقع فى الرواية الاخرى دجسيم ، وهوأٍ صد الضرب ، الا أن يراد بالجسيم الزيادة في العاول ، وقال التيمى : لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعضًا، لأن الجسيم أنما ورد في صفة الدجال لا في صفة موسى أنتهى . والذي يتعين المصير اليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى الزيادة في الطول ، ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه دكمانة من رجال الزط، وهم طوال غير غلاظ ، ووقع في حديث الاسراء وهو في بدء الحلق درأيت موسى جمدا طوالاً، واستنكره الداودي فقال : لا أراه محفوظا لآن الطويل لايوصف بالجعد وتعقب بانهما لايتنافيان . وقال النووي : الجعودة في صفة موسى جمودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه لاجمودة الشمر لانه جاء أنه كان رجل الشغر . قولِه في صفة عيسى ( ربعة ) هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع ، والمراد أنه ليس بطويلٌ جدا ولا قصير جدا بل وسط ، وقوله « من ديماس ، هو بكسر المهملة وسكون النحتانية وآخره مهملة · قوله ( يعنى الحمام ) هو تفسير عبد الرزاق ، ولم يقع ذلك في رواية هشام ، والديماس في اللغة السرب ، ويطلق أيضا على الكن ، والحام من جلة الكن . والمراد من ذاك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضعكن فخرج منه وهو عرقان ، وسيأتى في رواية ابن عمر بعد هذا « ينطف رأسه ما. ، وهو محتمل لأن يراد الحقيقة ، وأنه عرق حتى أطر الماء من رأسه ، ويحتمل أن يكون كمناية عن مزيد نضارة وجهه ، ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن ابن آدم عن أبي هريرة عند أحد وأبي داود « يقطر رأسه ماء وان لم يصبه بلل ، . قوله ( وأتبت بانا.ين ) يأتى الكلام عليه في الكلام على الاسراء في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث ، قوله ( أخبرنا عثمان بن المغيرة ) هو الثقني مولاهم الكوفي ويقال له عثمان بن أبي زرعة ، وهو ثقة من صغار التابعين ، و ليس له في البخاري غير هذا الحديث الواحد . قوله (عن ابن عمر)كذا وقع فى جميع الروايات التى وقعت لنا من نسخ البخارى ، وقد تعقبه أبوذر في روايته فقال : كـذ! وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري «مجاهد عن ابن عر ، ، قال : ولا

أدرى أمكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري لآني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كشير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ثم ساقه باسناده إلى حنبل بن إسحاق قال حدثنا محد بن كثير، وقال فيه ابن عباس. قال: وكذا دواه عثمان بن سعيد الدارى عن محمد بن كثير قال : و تابعه نصر بن على عن أبي أحمد الزبيري عن اسرائيل ، وكذا دواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن اسرائيل انتهى . وأخرجه أبو نميم في • المستخرج ، عن الطبراني عن أحد ابن مسلم الخزاعي عن محد بن كثير وقال : رواه البخاري عن محد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عمر ، ثم ساقه من طريق نصر بن على عن أبى أحمد الزبيري عن إسرائيل فقال ابن عباس انتهى. وأخرجه ابن منده في دكتاب الأيمان ، من طريق محمد بن أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الدندائي كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن عباس ثم قال : قال البخاري عن محمد بن كشير عن ابن عمر والصواب من ابن عباس ، وقال أبو مسعود في و الاطراف ، إنما رواه الناس عن محمد بن كشير فقال مجاهد عن ابن عباس ، ووقع في البخاري في سائر الذيخ بجاهد عن ابن عمر وهو غلط ، قال : وقد رواه أصحاب اسرائيل منهم يحي بن أبي زائدة وإسحق بن منصور والنعتر بن شميل وآدم بن أبي أياس وغيرهم عن إسرائيل فغالوا ابن عباس قال ، وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس انتهى . ودواية ابن عون تقدمت في ترجمة ابراهيم عليه السلام ، والكن لا ذكر لعيسي عليه السلام فيها . وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيها و ليس فيها لميسي ذكر إنما فيها ذكر ابراهيم وموسى حسب . وقال محد بن اسماعيل التيمي : ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فان الاسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن على عن أبي أحد وقال فيه عن أبن عباس ولم ينبه على أن البخاري قال فيه عن ابن عمر، فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته ، والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لالابن عمر ماسيأتي من إنكار ابن عمر على من قال أن عيسي أحر وحلفه على ذلك ، وفي رواية باهد هذه وفاما عيسي فأحر جمد ، فهذا رؤيد أن الحديث لجاهد عن ابن عباس لا عن ابن عبر ، والله أعلم . قوله (سبط) بفتح المهملة وكسر الموحدة أي ليس بجمد ، وهذا نمت لشعر رأسه . قوله (كأنه من رجال الزط) بضم الزاى وتشديد المهملة جنس من السودان ، وقيل هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها ، وقد زعم ابن التين أن قوله في صفة موسى دجسيم، مخالف لفوله في الرواية الآخرى في ترجمته دضرب من الرجال، أي خفيف اللحم قال فلمل راوى الحديث دخل له بعض لفظه في بعض ، لان الجسيم ورد في صفة الدجال . وأجيب بأنه لامانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم جسيما بالنسبة لطوله ، فلو كان غير طويل لاجتمع لحمه وكان جسيما . الحديث الرابع حديث ابن عمر في ذكر عيسي والدجال، أورده من طريق نافع عنه من وجهين موصولة ومعلقة، ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . قوله (حدثنا موسى) هو ابن عقبة . قوله ( بين ظهر آنى ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الها. بلفظ التثنية أي جالساً في وسط الناس، والمراد أنه جلس بينهم مستظهرا لا مستخفياً ، وزيدت فيه الآلف والنون تأكيدا ، أو معناه أن ظهرا منه قدامه وظهرا خلفه وكأنهم حفوا به من جانبيه فهذا أصله ، ثمكثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاً ، ولهذا زءم بعضهم أن لفظة ظهراني في هذا الموضع زائدة . قوله ( إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمني كـأن عينه عنبة طافية ) أي بارزة ، وهو من طفا الشي. يطفا بغير همز إذا علا على غيره ، وشبهما بالمنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن . قوله (وأرانى) بفتح الهمزة ، ذكر بَلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. قوله (آدم) بالمدأى

أسر . قوله (كأحسن مايرى ) في رواية مالك عن نافع الآتية في كتاب اللباس ، كأحسن ما أنت را. ، . قوله ( تضرب لمته ) بكسر اللام أي شعر رأسه ، ويقال له إذا جاوز شحمة الاذنين وألم بالمنكبين لمة ، وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنها فهي وفرة . قوله ( رجل الشعر ) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه ، وفى رواية مالك د له لمة قد رجلها فهى تقطر ماء ، وقد تقدم أنه يحتمل أن يُريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها به أو أن المراد الاستنارة وكمنى بذلك عن مزيد النظافة والنصارة، ووقع فى رواية سالم الآثية فى نعت عيسى « انه آدم سبط الشمر» وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى « انه جعد » والجعد ضد السبط فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه ، وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر ، والآحر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة ، والآدم الاسمر ، ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احرلونه بسبب كالنعب وهو في الاصل أسمر ، وقد وآفق أبو هريرة على أن عيسي أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره ، وأما قول الداودي ان رواية من قال « آدم ، أثبت فلا أدرى من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر . وقد وقع في دواية عبد الرحن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسي و أنه مربوع إلى الحرة والبياض ، والله أعلم . قوله ( واضعا يديه على منكبي رجلين ) لم أنف على اسمهما ، وفي رواية مالك متـكـئا على عوانق رجلين والعوانق جمّع عانق وهو مابين المنكب والعنق . قله (قططا) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهور ، وقد تكسَّر الطاء الاولى ، والمراد به شدة جعودة الشمر ، ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم يقال جمد اليدين وجعد الاصابع أي يخيل ، ويطلق على القصير أيضًا ، وأما إذا أطلق في الشعر فيحتمل الذم والمدح . قوله (كناشبه من رأيت بابن قطن ) بفتح القاف والمهملة يأتى فى الطريق التى تلى هذه . قوله (تابعه عبيد الله) يعنى أبن عمر العمرى (غن نافع ) أى عن ابن عمر ، وروايته وصلها أحد ومسلم من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعا عن عبد الله بن عمر في ذكر المسيح الدجال فقط إلى قوله « عنبة طافية » ولم يذكر مابعده « وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة ويريد أصل الحديث لاجميع مااشتمل عليه . قوله ( حدثنا أحمد بن محمد المسكى ) هو الازرق واسم جده الوايد بن عقبة ، ووهم من قال انه القواس واسم جد القواس عون . قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر . قوله ( لا و الله ماقال رسول الله 🏰 لعيسي أحمر ) اللام في قوله د لعيسى ، بمعنى عن وهى كقوله تعالى ﴿ وقال الذين كَفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ماسبقونا اليه ﴾ وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته عيره ، وفيه جواز اليمين على غلبة الظن لان ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوى وإن الموصوف بكونه أحمر انما هو الدجال لاعيسى ، وقرب ذلك أن كلا منهما يقال له المسيح وهي صفة مدح لميسى وصفة ذم للدجال كما تقدم ، وكمأن ابن عمر قد سمع سماعا جزما في وصف عيسي أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحر واهم · ﴿ بِينَا أَنَا نَاتُم ٱطوف بِالْكَهَبَّةِ ﴾ هذا يدل على أن رؤيته الانبياء في هذه المرة غير المرة التي نقدمت في حديث أبي هريرة ، فان تلك كانت ليلة الاسراء وإن كان قد قيل في الإسراء إن جميعه منام ، لـكن الصحيح أنه كان في اليقظة ، وقيل كان مرتين أو مرارا كما سيأتي في مكانه ، ومثله ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه « ليلة أسرى بي وضفت تدى حيث يضع الآنبياء أقدامهم من بيت المقدس ، فمرض على عيسى بن مريم ، الحديث ، قال عياض : رؤيا الذي على الأنبياء على ماذكر في هذه

الاحاديث إن كان مناما فلا إشكال فيه ، وإن كان في اليقظة ففيه إشكال : وقد تقدم في الحج ويأتي في اللباس من رواية ان عون عن مجاهد عن أبن عباس في حديث الباب من الزيادة , وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم نخلبة ، كأنى أنظر اليه إذا انحدر في الوادى ، وهذا مما يزيد الإشكال · وقد قيل عن ذلك أجوبة : أحدها أن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عندربهم فكمذلك الأنبياء فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا مادامت الدنيا وهي دار تكليف باقية . ثانيها أنه يُؤلِيُّ أرى حالم اليكانوا في حياتهم عليها فثلوا له كيف كانوا وكيفكان حجهم وتلبيتهم ، ولهذا قال أيضا في رواية أنى العالية عن ابن عباس عند مسلم دكما ني أنظر إلى موسى ، وكمانى أنظر إلى يونس ، . ثااثها أن يكون أخبر عما أوحى اليه ﷺ من أمرهم وما كان منهم . فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية ، وحيث أطلقها فهي محمولة على ذلك والله أعلم . وقد جمع البيه في كتابا لطيفا في وحياة الانبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس و الانبياء أحياء في قبورهم يصلون ، أخرجه من طريق يحيي بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد ، وقد وثقه أحد وابن حبان عن الحجاج الاسود وهو ابن أبى زياد البصرى وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه ، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الاسودكما وقع التصريح به في رواية البيهق وصححه البيهق. وأخرجه أيضًا من طريق الحسن بن قتيبة عن المستلم، وكذلك أخرجه البزار وابن عدى ، والحسن بن قنيبة ضعيف . وأخرجه البيهق أيضا من رواية محد بن عبد الرَّحْن بن أبي ليلي أحد فقها ، الكوفة عن أا بت بلفظ آخر قال و ان الأنبيا. لا يتركون في قبورهم بعد أر بمين ليلة و الكنهم يصلون بين يدى اقد حتى ينفخ في الصور ، وعمد سيء الحفظ . وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثًا مرفوعًا وأنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث ولا أصلي له ، إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليلي هذه و ليس الآخذ بجيد لآن رواية ابن أبي ايلي قابلة للتأويل ، قال البيهق : أن صح فالمراد أنهم لايتركون يصلون إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدى الله ، قال البيهتى : وشاهد الحديث الأول ما أبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلبة عن أابت عن أنس وفعه . مردت بموسى ليلة أسرى بى عند الكشيب الاحر وهو قائم يصلى في قبره ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن أنس ، فان قيل هذا خاص بموسى قلنا قد وجدنا له شاهدا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلة عن أبي هريرة رفعه . لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراى ، الحديث وفيه . وقد رأيتني في جماعة من الانبياء فاذ موسى قائم يصلي ، فاذا رجل ضرب جعدكانه (١) وفيه : وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود ، وإذا ابراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم ، فحانت الصلاة فأعتمم ، قال البيهق : وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا عليا ثم اجتمعوا في بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الاسراء أنه لقيهم بالسيموات، وطرق ذلك صحيحة ، فيحمل على أنه رأى موسى قائمًا يصلى فى قبره ، ثم عرج به هو ومن ذكر من الانبياء إلى السموات فلقيهم الذي عِلْيَةِ ، ثم اجْمَعُوا في بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينًا عِلْيَةٍ . قال : وصلاتهم في أوقات مختلفة

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ في هامش ظبمة بولاق : كذا في جميم النسخ التي بأبدينا

وفى أماكن مختلفة لايرده العقل، وقد ثبت به النقل، فدل ذلك على حياتهم. قلت : وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظركون الشهداء أحياء بنص القرآن ، والانبياء أفضل من الشهداء ، ومن شو اهد الحديث ما أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه دوصلوا على فان صلانــكم تبلغني حيث كنتم ، سنده صيح ، وأخرجه أبر الشيخ في دكتاب الثواب ، بسندجيد بلفظ دمن صلى على عند قبري سمعته ، ومن صلى على نائيا بلغته، وعند أبي داود والنسائي وصحه ابن خزيمة وغيره عن أوس بن أوسَ رفعه في فعنل يوم الجعة . فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلائكم معروضة على . قالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقدأرمت ؟ قال : ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ، ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه د ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام ، وروانه ثقات . ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو الموت ، وقد أجاب العلماء عن ذلك باجوبة : أحدها أن المراد بقوله و رد الله على روحي ، ان رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد ٠ الثانى سلبنا ، لكن ليس هو نزع موت بل لامشقة فيه . الثالث أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك . الرَّابع المراد بالروح النطق فتجوز فيه من جَمَّة خطابنا بما نفهمه . الحامس أنه يستغرق في أموو الملا الاعلى ، فاذا سلم عليه رجم اليه فهمه ليجيب من سلم عليه . وقد استشكل ذلك من جهة أخرى ، وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كلهُ في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض بمر. لايمصي كثرة ، وأجيب بأن أمور الآخرة لاندرك بالعقل ، وأحوال البرزخ أشبه باحوال الآخرة والله أعلم . قوله (سبط للشعر ) تقدم ما فيه · قوله ( يهــادى ) أي يمشى متهايلا بينهما . قوله ( ينطف) بكسر الطاء الهملة أي يقطر ومنه النطفة ؛كذا قال الداودي ، وقال غيره النظفة الماء الصانى . وقوله دأو يهران ، هوشك من الراوى ، قوله (أعور عينه اليني)كذا هو بالاضافة وعينه بالجر للاكثر وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وهو جا تزعند الكُوفيين و تقديره عند البصريين عين صفحة وجهه اليمني ، ورواه الاصيلي . عينه ، بالرفع كانه وقف على وصفه انه أعور وابتدأ الحبر عن صفة عينه فقال . عينه كأنها كذا ، وأبرز الصمير . وَفَيه نظر لأنه يصير كأنه قال عينه كأن عينه ، ويحتمل أن يكون رفع على البدل من الصمير في أعود الراجع على الموصوف وهو بدل بعض من كل ، وقال السهيلي ؛ لايجوزأن ير تفع بالصفة كما ترفع الصفة المشبهة باسم الفاعل لآن أعور لايكون نعتا إلا لمذكر ، ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الحبر ، وقوله دكأنُ عنبة ،طافية ، بالنصب على اسم كأن والخبر مقدر محذوف تقديره كأن فى وجهه ، وشاهده قول الشاعر ، ان محلا وان مرتحلاً ، أى إن لنا محلاوان لنا مرتحلاً قولِه (كأن عنبة طافية)كذا للكشميني ولغيره دكأن عينه عنبة طافية ، وقد تقدم ضبطه قبل . قوله (وأقرب الناس به شبها ابن قطن ، قال الزهرى) أى بالاسناد المذكور (رجل) أى ابن قطن (من خزاعة هلك في الجاهلية) . قلت : اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائد ابن ما لك بن المصطلق ، وأمه هالة بنت خويلد ، أفاده الدمياطي قال : وقال ذلك أيضا عن أكثم بن أبي الجون وأنه قال د يارسول الله هل يضرنى شجه؟ قال : لا ، أنت مسلم وهو كافر ، حكاه عن ابن سعد ، والمعروف في الذي شبه به بَالِي أَكُمْ بن عبرو بن لمني جد خزاعة لا الدجال ،كذلك أخرجه أحد وغيره ، وفيه دلالة على أن قوله عليه

و ان الدجال لايدخل المدينة ولامكة ، أي في زمن خروجه ، ولم يرد بذلك نني دخوله في الزمن الماضي ، والله أعلم . الحديث الخامس حديث أبي هريرة في ذكر عيسي بن مريم ، أورده من ثلاثة طرق : طريقين موصو اين وطريقة مملقة . قوله ( أنا أولى الناس بابن مريم ) في رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي مريرة . بعيسي بن مريم في الدنيا والآخرة ، أي أخص الناس به وأفربهم إليه لانه بشر بأنه يأتى من بعده . قال الكرَّماني النوفيَّق بين هٰذا الحديث وبين قوله تعالى (ان أولى الناس بابرأهيم للذين اتبعوه وهذا الني) أن الحديث وارد في كونه بالله متبوعا والآية واردة في كونه ثابِماً ، كذا قال ، رمساق الحُديث كمساق الآية فلا دُليل على هذه التفرقة . والحق أنه لامنافاة ليحتاج إلى الجمع ، فكما أنه أولى الناس با براهيم كذلك هو أولى الناس بميسى ، ذاك من جهة قوة الافتداء به وهذا من جهة قوة قرب المهد به . قوله (والانبياء أولاد علات ) في رواية عبد الرحن المذكورة . والانبياء إخوة الملات ، والعلات بفتح المهملة الضرائر ، وأصله أن من تزوج أمرأة ثم تزوج أخرى كانه علَّ منها ، والعلل الشرب بعد الشرب ، وأرلاد العلات الإخوة من الاب وأمهاتهم شتى ، وقد بينه فى رواية عبد الرحن فقال وأمهانهم شتى ودينهم واحد، وهو من بأب النفسير كقوله تمالى ﴿ إن الأنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التَّوحيدوان اختلفت فروع الشرائع ، وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة . قله ( ليس بيني وبينه ني ) هٰذا أورده كالشاهد لقوله انه أقرب الناس اليه . ووقع في رواية عبد الرحن بن آدم و وأنا أولى الناس بعيسي لآنه لم يكن بيني وبيئه ني ، ، واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسي أحد إلا نبينًا ﷺ ، وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يسكانوا من أتباع عيسى ، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بمد عيسى ، والجواب أن هذا الحديث يضعف ماورد من ذلك قانه صحيح بلا تردد وق غيره مقال ، أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة ، و انها بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى ، وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في والمستدرك ، من حديث ابن عباس ، ولها طرق جمتها في ترجمته في كتابي في الصحابة ، الحديث السادس حديث أبي هريرة ، رأى عيسي رجلا يسرق ، الحديث أورده من طريقين موصولة ومعلقة . قوله ( وقال أبراهيم بن طهمان الح ) وصله النسائى عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسا بورى عن أبيه عن أبراهم ، وأحمد من شيوخ البخارى . قوله (كلا والذي لا إله إلا الله) في رواية الكشميني و إلا هو ، وفي رواية ابن طهمان عند النسائي و فقال لا والذي لآ إله إلا هو ، . قوله ( وكذبت عيني ً ) بالتشديُّد على التثنية ، ولبعضهم بالافراد ، وفي رواية المستملي دكذبت ، بالتخفيف وفتح الموحدة و . عيني ، بالافراد في محل رفع ، ووقع في رواية مسلم « وكذبت نفسي » وفي رواية ابن طهمان « وكذَّبت بصرى ، قال ابن النين : قال عيسى ذلك على الميالغة في تصديق الحالف . وأما قوله , وكذبت عيني ، فلم يرد حقيقة التسكذيب ، وإنما أرادكذبت عيني في غير هذا ، قاله ابن الجوزي ، وفيه بعد . وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الآمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعى ؟ ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله ، فلما حلف له رجع عن ظنه . وقال القرطى : ظاهر قول عيسى للرجل دسرقت، أنه خبر جازمهما فعل الرجل من السرقة لكونه رآء آخذ مالا من حرز فى خفية . وقول الرجل كلا ثني لذلك ثم أكده باليمين ، وڤول عيسى د آمنت باقه وكذبت عيني ، أي صدقت من حلف بالله وكذبت ماظهر لى من كون الآخذ المذكور سرقة م - ١٢ ج 🏲 \* فتح البارى

فانه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حتى ، أو ما أذن له صاحبه في أخذه ، أو أخذه ليقلبه و ينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء . قال ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك ، وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت؟ و تكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائخ كثير انتهى . واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه علي بأن ديسي رأى رجلا يسرى ، واحتمال كونه يحل له الآخذ بميد أيضا بهذا الجزم بعينه ، والآول مأخوذ من كلام القاضي عياض ، وقد تمقبه ابن القيم في كتابه و اغاثة اللهفان ، فقال : هذا تأويل متسكلف ، والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحدكاذباً ، فدار الآمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره ، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح . قلت : و ليس بدون تأويل القاضي في الشكلف ، والتشبيه غير مطابق والله أعلم . واستدل به على درء الحد بالشبة ، وعلى منع القضاء بالعلم ، والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً ، وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك ، وسيأتي بسطه في كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى . الحديث السابع حديث ابن عباس عن عمر ، هو من رواية الصحابى عن الصحابى . قوله ( لا تطرونى ) بضم أوله ، والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلازا مدحته فأفرطت في مدحه . قوله (كما أطرت النصادي ابن مريم ) أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك ، وهذا الحديث طرف من حديث السقيفة ، وقد ساقه المصنف مطولاً في كُتاب المحاربين ، وذكر منه قطعا متفرقة فيَّها مضى ويأتى التنبيه عليها في مكانها . الحديث الثامن ، قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . قوله ( ان رجلا من أهل خراسان قال الشعبي ، فقال الشعبي ) حذف السؤال وقد بينه في رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك فقال . أن رجلًا من أهل خراسان قال للشعبيّ : إنا نقول عندنا إن الرجل إذا اعتق أم ولد ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته ، فقال الشعبي ، فذكره ، أخرجه الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه · **قول**ه ( إذا أدب الرجل أمته) يأتى الكلام عليه في النكاح . قوله ( واذا آمن الرجل بعيسي ثم آمن بي فله أجران ) تقدم مباحث ذلك في كتاب العلم مستوفاة ، وفيه اشارة الى أنه لم يكن بين عيسى وبين نبينا علي نبي ، وقد تقدم البحث في ذلك . قوله ( والعبد إذا أنق ربه الح ) تقدمت الاشارة اليه في كتاب العتق . الحديث التاسع حديث ابن عباس و انسكم عَشُورُونَ الى الله حفاة(١)، الحديث وسيأتى البحث فيه فى أواخرالرقاق ، والغرض منه ذكر عيسى بن مريم فى قوله (وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم) . قوله ( قال الفربرى ذكر عن أبي عبد الله) هو البخاري (عن قبيصة ) هو أبن عقبة أحد شيوخ البخارى ، أى انه حمل قوله و من أصحابي ، أى باعتبار ماكان قبل الردة لا أنهم مانوا على ذلك ، ولا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بمد أنَّ اتصف بها ، وقد أخرج الاسماعيل الحديث المذكور عن ابراهيم بن موسى عن اسحق من قبيصة عن سفيان الثورى به

## ٤٩ - باب مُزول عيسى بنِ مريم عليهما السلام

٣٤٤٨ - وَرَشُ إِسحاقُ أُخبرَ مَا يعقوبُ بِن إِبراهيمَ حدَّنَمَا أَبِي عِن صالح عِن ِ ابنِ شهابِ أَنَّ سعيدَ بنَ المسيَّبِ سمعَ أَبا هريرةَ رضى اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عِلَيْنِيْ ﴿ وَالذِي نفسي بيدِه ، لَيُو شِكنَ أَن يَنزلَ

<sup>(</sup> ١ ) لفظ الحديث المصروح هنا « أنتكم تمصرون حفاة ،

فيكُمُ ابنُ مريمَ حَكَمًا عَدَّلاً ، فيكسِرَ الصليبَ ، ويَقتلَ الخِنزيرَ ، ويَضَعَ الحرب ، ويَفيضَ المالُ حتى لايَقبَلَهُ أحد ، حتى تــكونَ السجدةُ الواحدة خيراً منَ الدنيا وما فيها · ثمَّ يقولُ أبو هريرةَ : واقرَ ،وا إن شتم ﴿ وإنْ مِن أهلِ الــكتابِ إلا لَيُؤْمنَنَ بهِ قبلَ مَوتهِ ، ويومَ القِيامةِ يكونُ عليهم شهيدا ﴾

٣٤٤٩ - مَرْشُنَا ابنُ بُسكَير حدثنا الليثُ عن يونُسَ عن ابنِ شهابِ عن نافع مَولى أبى تَتادةً الأنصارى أن أبا هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ «كيفَ أنّم إذَا نزلَ ابنُ مربمَ فيــكم وإمامُــكم منكم » تابعهُ مُعقَيلٌ والأوزاعي \*

قوله ( نزول عيسى بن مريم ) يعنى فى أو اخر الزمان ، كذا لابى ذر بغير , باب ، وأثبته غير ، وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة : أحدهما حديث و والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ، الحديث . قله (حدثنا اسمق) هو ابن ابراهيم المعروف بابن راهويه ، وانما جزمت بذلك مع تجويز أبي على الجياني أن يكُون هو أو اسحق بن منصور لنعبيره بقوله أخبرنا يعقوب بن ابراهيم لأن هذه العبارة يعتمدها اسحق بن راهويه كما عرف بالاستقراء من عادته أنه لايقول الا و أخيرنا ، ولا يقول وحدثنا ، وقد أخرج أ بو نعيم في و المستخرج، هذا الحديث من مسند اسحق بن راهويه وقال و أخرجه البخارى عن اسحق » . قوله ( أخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي) هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف . قوله (والذي نفسي بيده) فيه الحلف في الحبر مبالغة فى تأكيده . قوله (ليوشكن) بكسر المعجمة أى ليقربن أى لابد من ذلك سريعاً . قوله ( أن ينزل فيكم ) أى في هذه الامة ، فانه خطاب لبعض الامة عن لايدرك حزوله . قوله ( حكما ) أي حاكما ، والمعني أنه ينزل حاكما يهذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لاتنسخ ، بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة . وفي دو اية الليث عن ابن شهاب عند مسلم ﴿ حَكَمَا مَقَسَطًا ، وله من طَريق أبن عيينة عن أبن شهاب ﴿ إِمَامًا مَقْسُطًا ، والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر . ولاحد من وجه آخر عن أبي هريرة أقرءوه من رسول الله السلام ، وعند أحمد من حديث عائشة د ويمكث عيسى في الأرض أربه ين سنة ، وللطبراني من جديث عبد الله بن مغفل د ينزل عيسي بن مريم مصدقا بمحمد على ملته . . قوله ( فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ) أي بيطل دين النصر انية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصاري من تعظيمه ، ويستفاد منه تحريم افتناء الحنزير وتحريم أكله وأنه نجس ، لان الثيء المنتفع به لايشرع إتلائه ، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع . ووقع للطبراني في د الاوسط ، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة د فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد ، زاد فيه القرد واسناده لا بأس به ، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الحنزير لأن القرد اليس بنجس العين انفاقاً ، ويستفاد منه أيضاً نغيير المنكرات وكسر آلة الباطل. ووقع في رواية عطا. بن مينا. عن أبي هريرة عند مسلم , و لتذهبن الشحنا. والتباغض والتحاسد ، . قوله (ويضع الحرب) في رواية الكشميهني و الجزية ، ، والمعنى أن الدين يصير واحداً فلا ببتي أحد من أهل النمة يؤدى الجزية ، وقيل معناه أن المال يكتَرحتي لا يبتى من يمكن صرف مال الجزبة له فتترك الجزية استغناء عنها . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة ، ويكونكثرة المال بسبب ذلك .

وتعقبه النووي وقال : الصواب أن عيسى لايقبل إلا الإسلام . قلت : ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة . وتكون الدعوى واحدة ، قال النووى : ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنهـا مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر ، وليس عيسى بناسخ لحسكم الجزية بل نبينا علي هو المبين للنسخ بقوله هذا ، قال ابن بطال : و أنما قبلناها قبل نزول عبسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فانه لامحتاج فيه إلى المال فان المال في زمنه يكثر حتى لايقبله أحد ، ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لمسا في أيديهم من شبَّة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم ، قاذا نزل عيسي عليه السلام زالت الشبَّة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الاوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم . هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا والله أعلم . قوله (ويفيض المال بفتح أوله وكسر الفاء وبالعناد المعجمة أى يكثر ، وفي رواية عطاء بن ميناء المذكورة . وايدعون إلى المال فلا يقبله أحد ، وسبب كثرته نزول البركات وتوالى الحليرات بسبب العدل وعدم الظلم وحينتُذ تخرج الارضكةوزها وتقل الرغبات في اقتُّناء المال لعلمهم بقرب الساعة . قله (حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ) أى أنهم حينتذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبــــــادة ، لآبًا لتصدق بالمال ، وقيل ممناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب اليهم من الدنيا وما فيها . وقد روى ابن مردويه من طريق مجد بن أبي حفصة عن الزهرى بهذا الاسناد في هذا الحديث دحتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين ، . قوله (ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شدَّتُم ﴿ وَانْ مَنْ أَهُلُ الْكُتَابِ إِلَا لِيُؤْمَنُنَ به قبل موته ﴾ الآية ) هو موصول بالاسناد المذكور ، قال ابن الجوزى : انْمَا تَلَا أَبُو هُريرة هذه الآية للاشارة إلى مناسبتها لقوله . حتى تسكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ، فانه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وأقبالهم على الحير ، فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا . والسجدة تطلق ويراد بها الركعة ، قال القرطبي : معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تسكون أفضل من الصدقة الكثرة المال اذ ذاك وعدم الانتفاع به حق لايقبله أحد . وقوله فى الآية ﴿ وَانَ ﴾ بمعنى ما ، أى لا يبقى أحد من أهل الكنتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى الا آمن به ، وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن العنمير في قوله ﴿ الا ليؤمنن به ﴾ وكذلك في قوله ﴿ قبل موته ﴾ بمود على عيسى ، أى إلا لبؤمن بعيسى قبل موت عيسى ، وبهذا جزم ابن عباس فيها رواه ابن جرير من طريق سميد بن جبير عنه باسناد صحيح ، ومن طريق أبى رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى : والله أنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا به اجمعون، ونقله عن أكثر أهل العلم ورجعه ابن جرير وغيره. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالا أخر وأن الضمير في قوله د به ، يمود قه أو لمحمد ، وفي د موته , يمود على الكتابي على القولين ، وقيل على عيسى . وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس «لايموت يهودى ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى ، فقال له عكرمة : أرأيت أن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع؟ قال : لا يموت حتى مجرك شفتيه بالايمان بعيسى، وفي اسناده خصيف رفيه ضعف . ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبى بن كعب ﴿ الا ليؤمنن به قبل موتهم) أي أهل الكتاب و قال النووي : معنى آلآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضَّره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسي وأنه عبد الله وابن أمته ، واسكن لاينفعه هذا الايمان في تلك الحالة كما قال تعالى ﴿ وَ السِّتِ النَّهُ بِهِ اللَّذِينَ يَعْمُلُونَ السَّيَآتَ حَتَّى إذا حَضْرَ أَحْدُهُمْ المُوتَ قال انى تَبِّتَ الآنَ ﴾ قال: وهذا المذهب

4

أظهر لأن الاول يخص السكمتا بي الذي يدرك نزول عيسى ، وظاهر القرآن عومه في كل كنتا بي في زمن نزول عيسى وقبله . قال العلماء : الحسكمة في نزول عيسى دون غيره من الانبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه ، فبين الله تمالى كذبهم وأنه الذي يقتام ، أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض ، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها . وقيل انه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان بجدداً لأمر الاسلام ، فيوافق خروج الدجال ، فيقتله ، والاولُ أوجه . وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة اقامة عيسى بالارض بعد نزوله أنها سبع سنين ، وروى نعيم بن حماد فى دكتاب الفتن ، من حديث ا بن عباس أن عيسى اذ ذاك يتزوج في الارض ويقيم بها تسع عشرة سنة ، و باسناد فيه مبهم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة ، وروى أحد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعاً . وفي هذا الحديث د ينزل عيسى عليه ثوبان بمصران فيدق الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزبة ويدءو الناس إلى الاسلام ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها الاسلام ، و تقع الأمنة في الأرض حتى ترتّع الاسود مع الابل وتلعب الصبيان بالحيات ـ وقال في آخره ـ ثم يتوني ويصلي عليه المسلمون ، وروى أحد ومسلم من طريق حنظلة بن على الاسلمي عن أبي هريرة د ليهانَ إبن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة، الحديث، وفي رواًية لأحد من هذا الوجه: ينزل عيسي فيقتل الحنزير و يمحى الصليب وتجمع له الصلاة ويمطى المال حتى لايقبل ويضع الخراج ، وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما وتلا أبو هريرة ﴿ وَإِنْ مِن أَهُلِ الْكُتَابِ إِلَّا لِيؤْمَنُ بِهِ ﴾ الآية . قال حنظلة قال أبو هويرة : يؤمن به قبل موت عيسي . وقد اختلفَ في موت عيسي عليه السلام قبل رَّفعه ، والاصل فيه قوله تعالى ﴿ انَّى مَتُوفَيك ورافعك ﴾ فِقِيلَ على ظاهره ، وعلى هذا فاذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيا . وَقيل معنى قُولُه ﴿مَتُوفَيك﴾ من الارض ، فعلى هذا لا يموت الا في آخر الزمان . واختلف في عمره حين رفع فقيل أبن ثلاث و ثلاثين وقيل مائة وعشرين . الحديث العاشر ، قوله (عن نافع مولى أبى قتادة الانصارى ) هو أبو محمد بن عياش الافرع ، قال ابن حبان : هو مولى امرأة من غفار وقبيل له مولى أبى قتادة لملازمته له . قلت : وليس له عن أبي هريرة في الصحيح سوى هذا الحديث الواحد . قوله (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) سقط قوله « فيكم ، من رواية أبى ذر . قوله (تابعه عقيل والاوزاعي) يعنى تأبعا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث ، فأما متابعة عقيل فوصلها ابن منده في دكتاب الايمان ، من طريق الليث عنه ولفظه مثل سياق أبى ذر سواء ، وأما متَّابعة الاوزاعي فوصلها ابن منده أيضا وابن حبان والبيهتي في د البعث ، وابن الأعرابي في معجمه من طرق عنه ولفظه مثل رواية يونس ، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ . وأمكم منكم ، قال الوليد بن مسلم : فقلت لان أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال « وإمامكم منكم ، قال ابن أبي ذئب أندري ما أمكم منكم ؟ قلت تخبرتى ، قال : فأمكم بكتاب ربكم . وأخرجه مسلم من رواية ابن أخى الزهرى عن عمه بلفظ دكيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم، وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسي . واذا هم بديسي ، فيقال تقدم ياروح الله ، فيقول ليتقدم إمامكم ، فليصل بكم ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال « وكامهم أي المسلمون بريت المقدس و إمامهم رجل صالح قد تقدم ايصلي بهم ، اذ نزل عيسى فرجع الامام ينكص ايتقدم هيسى ، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فانها لك أقيمت ، وقال أبو الحسن الخسمى الابدى في مناقب الشافعي : تو اترت

الاخبار بأن المهدى من هذه الآمة وأن عيسى يصل خلفه ، ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه و ولا مهدى إلاعيسى ، وقال أبو ذر الهروى : حدثنا الجوزق عن بعض المتقدمين قال ؛ معنى قوله و وامامكم منكم ، يعنى أنه يحكم بالفرآن لا بالانجيل · وقال ابن التين : معنى قوله و وامامكم منكم ، أن الشريعة المحمدية متصلة الى يوم القيامة ، وأن فى كل قرن طائفة من أهل العلم . وهذا والذي قبله لايبين كون عيسى اذا تزل يكون إماما أو مأموما ، وعلى تقدير أن يكون عيسى إماما فمعناه أنه يصير معكم بالجاعة من هذه الآمة ، قال الطبي : المعنى يؤمكم عيسى حال كو نه فى دينكم . ويمكر عليه قوله فى حديث آخر عند مسلم و فيقال له : صل لنا ، فيقول : لا ، يومكم على بعض أمراء تمكرمة لهذه الآمة ، وقال ابن الجوزى ، لو تقدم عيسى إماما لوقع فى النفس إشكال ولقيل : أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا شرعا ، فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبة وجه قوله و لانبي بعدى ، و فى صلاة عيسى خلف رجل من هذه الآمة مع كونه فى آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الآقوال أن الأوصل لاتخلوعن قائم قد مججة . واقه أعلم

#### ٥ - پاسب ماذ کر عن بنی إسرائیل

٣٤٥٠ - حَرَثُ موسى بن إساعيلَ حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ حدثَنا عبدُ الملكِ عن ربعي بن حراش قال « قال عُقبة بن عرو لحذيفة : ألا تحدُّ ثنا ماسمت من رسولِ اللهِ على ؟ قال : إنى سمعتُه يقول : إن مع الدجالِ إذا خَرَجَ ماء وناراً ، فأما التي بركى الناسُ أنها النار ُ فيالا بارد ، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار مُعرِق ، فن أدركَ منكم فلْيَقع في الذي يركى أنها نار ، قانه كف خذب بارد »

[ الحديث ٣٤٠٠ ــ طرفه في : ٧١٣٠ ]

٣٤٥١ ــ قال حذيفة « وسمعته يقول : إن رجُلا كان فيمَن كان قبلكم أتاهُ الَملكُ ليَقبِضَ رُوحَه ، فقيل له : هل عمِلْتَ مِن خَير ؟ قال : ما أعلم شيئا ، غيرَ أَنى كنتُ أَبايعُ الناسَ فى الدنيا وأجازِيهم ، فأنظِرُ الموسِرَ وأتجاوَزُ عنِ المعسِرِ » فأدخَلهُ الله الجنة »

٣٤٥٧ ــ قال و وسمعته يقول: إن رجلا حَضرَهُ الموتُ ، فلما يَشِينَ منَ الحياةِ أو مي أهله: إذا أنا مُت فاجمَموا لي حَقابًا كثيرًا وأوقدِ رافيه نارًا ، حتى إذا أكاتُ لحى وخَلصَتْ إلى عظمى فامتحشَّتُ ، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحًا فاذروه في الليمُّ: ففَمَاوا ، فجمعَه الله فقال له: لم فعَلتَ ذلك؟ قال: من خَشيتِكَ . فغَفَرَ اللهُ ثُهُ له » قال مُعقبة بن عمرو « وأنا سمعته يقول ذاك ، وكان نَبّاشا »

[ الحديث ٣٤٧٧ \_ طرفاًه في : ٣٤٧٩ ، ١٤٨٠ ]

٣٤٥٣ عن الزُّهريّ قال أخبرني معدر أخبرنا عبدُ الله أخبرني مَعْمَرُ ويونُسُ عن الزُّهريّ قال أخبرني عُبَيدُ الله بن عبدِ الله أن عائشةَ وابنَ عبّاس رضي الله عنهم قالا « لما كزل برسول الله عليمة عليق يَطرَحُ .

خيصة على وجههِ ، فاذا اغم كشفَها عن وَجههِ فقال وهو كذلك : لمنهُ الله على اليهودِ والنصارَى ، التَخذوا فهور أنبيائهم مَساجد . يُحذِّر ماصَنَموا »

٣٤٥٥ - حَرْجَى عُمَدُ بن بَشَّارِ حَدَّثْنَا عُمَدُ بن جَعَرِ حَدَّثْنَا مُشَعِبَةُ عَن فُراتِ الْفَزَازِ قال سَمَتُ أَبا حَازِمِ قال : قاعَدُتُ أَبا هريرة خَمْسَ سِنين، فسمعتُه مُعِدَّثُ عَنِ النبيِّ عَلَيْ قال «كانت بنو إسرائيل تَسوسُهمُ الْأَنبِياء، كَلَا هَلَ : قاعَدُتُ أَبَا هَلَ : قَالَمَ اللهُ النبي بعدى ، وسيكونُ مُخَلَفاه فَيَكَرُّرُون . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، أعطوه حقيم ، قان الله سائلهم عَمَّا استَرعام »

٣٤٠٦ - مَرْشُنَا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي مَنْ قال ﴿ لَتَدْبِهُن سَنَنَ من كان قبلَكُم شِبراً بشِبر وذِراعاً بذِراع ، حتى لو سَلَكُوا جُحرَ ضَبِد لسَلَكُنُموهُ ، قلنا : يارسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فن » ؟

[ الحديث ٢٥٦٦ ــ طرفه في : ٧٣٧٠ ]

٣٤٥٧ – مَرْشِيْ عِرانُ بن مَيسَرَةَ حدَّثنا عبدُ الوارثِ حدَّثنا خالدٌ عن أبي قِلابةَ عن أنس رضى الله عنه قال و ذَ كروا النارَ والناقوسَ فذَ كروا اليهــــودَ والنصارى ، فأمِرَ بلال أن يَشْفَعَ الأذان وأن يُورِّرَ الإقامة »

٣٤٥٨ – مَرْشُ محدُّ بن يوسُفَ حدَّثَنَا سُفيانُ عنِ الأَحْشِ عن أَبَى الضَّحَى عن مَسروق ِ « عن عائشةَ رضى اللهُ عنها كانت تَكرَهُ أَن سِجُعلَ اللصلَّى بِذَهُ فَى خاصِرته ِ وتقول : إنَّ اليهودَ كَفعله » تابعة كشعبة عنِ الأَعْش

٣٤٥٩ - حَرَثُ ثَنَية بن سعيد حدَّهنا ليث عن نافع عن إبن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عليه الله عنها عن رسول الله على قال و إنما أَجَلُكم - في أَجَلِ من خَلا من الأمم - ما بين صلاة المصر إلى مغرب الشمس وانما مَثُلُكم ومَثَلُ البهود والنصارى كرجُل استعمل عمالا فقال : مَن يَعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت البهود الى نصف النهار على قيراط قيراط و تعراط و تعراط و تعراط على قيراط قيراط ؟ فعمل من صلاة المعمر على قيراط قيراط ؟ فعمل في من صلاة المعمر على قيراط و قيراط ؟ فعمل في من صلاة المعمر على قيراط المعمر الى منذ بناها و النهار الله من يعمل في من صلاة المعمر الى منذ بالنهس على قيراط النهار إلى صلاة الأمان ؟ ألا فأنتمُ الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراط ين ألا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ على قيراط ين الراطين ، ألا أكثر عملا وأقل عطاء ؟

قال الله : هل ظلمتُكم من حَقِّكم شيئًا ؟ قالوا : لا . قال : قاله فضلي ، أعطِيه ِ مَن شئت ،

٣٤٦٠ - حَرَثُ على بن عبدِ الله حدّثنا سفيانُ عن عمرِوعن طاؤس عنِ ابنِ عباسِ قال ﴿ سممتُ عَرَ رضى اللهُ عنه يقول : قائلَ اللهُ فلانًا ، ألم يَهمَ أنَّ النبي كلُّ قال : لمن اللهُ البهودَ ، خُرَّمَتْ عايهم الشحومُ فجاً وها فباعوها » . تابعه جابر وأبو هريرهَ عن النبي كلُّهُ

٣٤٦١ - مَرْثُنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بِن تَخَلِّدِ أَخْبَرَ اَ الْأُوزَاعِیُّ حَدَّثُنَا حَسَانُ بِنُ عَطَيَّةَ عِن أَبِی كَبَشَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عرو أَنَّ النبي مِنْ اللهِ عَلَيْ قال ﴿ بِلِّنُوا عَنى ولو آيَةً ، وحدَّثُوا عن بنى إسرائيلَ ولا حَرَج ، ومَن كذَبَ عَلَى مُتَمَّدًا فَلِيَدَبُو الْ مَقْعَدَهُ مِنَ اللهُ ﴾

٣٤٦٢ – مَرْضُ عبدُ العزيزِ بن عبدِ اللهِ قال حدَّثنى إبراهيمُ بن سمدٍ عن صايلٍ عن ابنِ شهابٍ قال: قال أبو سلمة بن عبدِ الرّحمٰنِ إنَّ أبا هريرة رضى الله عنه قال: إنَّ رسولَ اللهُ مَرْسِكُ قال ﴿ إِنَّ البهودَ والنصارَى لا يَصِبنُونَ ، فَخَالِقُومُ »

[ الحديث ٣٤٦٢ ــ طرفه ق : ٨٩٩ ]

٣٤٦٣ - حَرْثُ عَمْدُ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَجَاجٌ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الحَسنِ حَدَّ ثَنَا جُنْدَبُ بِنَ عَبِدِ اللهِ فَى هٰذَا اللهِ عَلَيْقِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْنَا مَنَدُ حَدَّثَنَا ، ومَا تَخْشَى أَن يكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى النَّبِي عَلِيْقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْدُ حَدَّ ثَنَا ، ومَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى النَّهِ عَلَيْنَا مِنْدُ حَدَّثَنَا ، ومَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا مِنْدُ عَلِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى : ومَا تَنْ عَلِيهِ الجَنّة » ومَا تَنْ قَبِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَذَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مُنْ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَا

قرله ( باب ماذكر عن بنى اسرائيل ) أى ذرية يعقوب بن إسحق بن ابراهيم ، واسرائيل لقب يعقوب ، أى من الاعاجيب النى كانت فى زمانهم ، ذكر فيه أربعة وثلاثين حديثا : الحديث الأول وهو يشتمل على ثلاثة أحديث وقوله و حدثنا مسدد ، بدل و موسى ، وايس بصواب لان رواية مسدد ستأتى فى آخر هذا الباب موصولة ، ورواية موسى معلقة من أجل كلة اختلفا فيها على أبى عوانة وكلام أبى على الفسانى يوهم أن ذلك وقع هنا وايس كذلك ، وقوله و حدثنا عبد الملك ، هو ابن عمير . قوله ( قال عقبة بن عمرو ) هو أبو مسعود الانصارى المعروف بالبدرى . قوله ( ان مع الدجال إذا خرج ماء ) الحديث يأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الفتن ، والغرض منه هنا ايراد ما يايه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس ، وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه . قاما قصة الذي كان يبايع الناس فقد أوردها أيضا فى أواخر هذا الباب من الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه . قاما قصة الذي كان يبايع الناس فقد أوردها أيضا فى أواخر هذا الباب من حديث أبى هريرة ، وتقدم الكلام عليه فى أثناء كتاب البروع ، وقوله فى هذه الرواية وكنت أبايع الناس فى الدنيا وأجازيم ، أى أقاضيم ، والجازاة المقاضاة ، أى آخذ منهم وأعطى . ووقع فى رواية الاسماعيلي وأبه وأجازفهم ،

بالجيم والزاي والفاء ، وفي اخرى بالمهملة والراء ، وكلاهما تصحيف لايظهر ، والله أعلم . وأما قصة الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فسيأتي السكلام عليها في أواخر هذا الباب حيث أورده المصنف مفردا أن شاء الله تعالى . قدله (قامتحشت) بضم المثناة وكسر المهملة بعدها معجمة أي احترقت ، والبعضهم بوزن احترقت وهو أشبه . وأوَّله ( ثم انظروا يوماً راحاً ) أى شديد الريح . قمل في آخره (قال عقبة بن عمرو ، وأنا سممته) يعني النبي 🎳 ( يقول ذَاك ، وكان نباشاً ) ظاهره أن الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الآخير فقط ، لكن تبين من دواية شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع الجميع ، فانه أورد في الفتن قصة الذي كان يبايع الناس من حديث حذيفة ، وقال في آخره , قال أبو مسمود وأنا سمعته ، وكذلك قال في حديث الذي أوصى بنيه كما سيأتى في أواخر هذا الباب ، وقوله و وكان نباشا ، ظاهره أنه من زيادة أبي مسعود في الحديث ، الكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال ، توفى رجلكان نباشا فقال لولد، أحرقوني ، فدل على أن قوله وكان نباشا من رواية حذيفة وأبي مسعود معاً . ووقع في رواية للطبراني بلفظ و بينها حذيفة وأبو مسعود جالسين فقال أحدهما : سمعت رسول الله عليه يقول : ان رجلًا من بني إسرائيل كان ينبش القبور ، فذكره ، وعرف منها وجه دخوله في هذا الباب . الحديث الثاني ، قوله ( لما نزل ) بعنم أوله ، وفي نسخة عند أبي ذر بفتحتين ( برسول الله ﷺ ) يعني الموت أو ملك الموت ، و نقل النَّووي أنه في مسلم للاكثر بالعنم ، وفي رواية بزيادة مثناة يعني المنية ، أورده مختصراً وقد تقدم بأتم من هذا في الصلاة . ويأتي شرحه في أواخر المفازي ان شاء الله تعالى ، والغرض منه ذم اليهود والنصاري في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ، وعبد الله الذي في الاسناد هو ابن المبارك . الحديث الثالث ، ﴿ إِلَّهُ ﴿ عَن قُرات القرارُ ﴾ بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضم الفاء وتخفيف الراءآخره مثناة ابن عبد الرحمن ، وأبو حازم هو سلمان الاشجمى قوله ( تسوسهم الانبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم ويزيل ماغيروا من أحكام التوراة ، وفيه إشارة إلى أنه لابد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق ألحسنة وينصف المظلوم من الظالم . قاله ( وانه لاني بعدى ) أي فيفعل ما كان أو اثبك يفعلون . قاله ( وسيكون خلفاء ) أي بعدي ، وقوله ( فيكثرون) بالمثلثة وحكى عياض أن منهم من ضبطه بالموحدة وهو تصحيف ، ووجه بأن المراد إكبار قبيح قعلهم . قوله ( فوا ) فعل أمر بالوفاء ، والمعنى أنه إذا بو يع الخليفة بعد خليفة فبيعة الاول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة آلثانى باطلة ، قال النووى : سواء عقدوا للثانى عالمين بعقد الاول أم لا ، سواء كانوا فى بلد واحد أو أكثر . سواءكانوا في بلد الامام المنفصل أم لا . هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور ، وقيل تـكون لمن عقدت له فى بلد الامام دون غيره ، وقيل يقرع بينهما قال : وهما قولان فاسدان . وقال القرطى : فى هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوقاء بها ، وسكت عن بيعة الثانى . وقد نَصَ عليه فى حديث عَرَجْة فى صحيح مسلم حيث قال « فاضر بوا عنق الآخر » . قوله ( أعطوهم حقهم ) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة ، فأن الله يُحاسبهم على مايفعلونه بكم ، وستأتى تتمة القول في ذلك في أو أثل كتتاب الفتن . ﴿ إِنَّهِ ﴿ فَانَ اللَّهِ سَائَلُهُم عما استرعاهم ) هو كحديث ابن عمر المتقدم وكلـكم راع وكلـكم مسئول عن رعيته ، وسيأتى شرَّحه فى كـتـاب الاحكام إن شاء الله تعالى . وفى الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا لانه على أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر ، وتأخير أمر المطالبة مجقه لايسقطه ، وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة : الحديث م - ١٢ ج الم الم الماري

الرابع حديث أبي سعيد ، قوله ( لتتبعن ) بضم العين و تشديد النون (سنن) بفتح المهملة أى طريق (من قبلكم ) أى الذين قبلكم . قوله (جحر) بضم الجيم وسكون للهملة (ضب) بفتح المجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة يقال خصت بالذكر لان الصب يقال له قاعي البهائم . و الذي 'يظهر أن التخصيص انما وقع لجحر الصب لشدة ضيقه ورداءته ، ومع ذلك فانهم لافتفائهم آثارهم وانباعهم طرائقهم لو دخلوا فى مثل هذا الصيق الردى. لتبعوهم. قوله ( قال النبي على : فن )؟ هو استفهام انكارى ، أى ايس المراد غيرهم ، وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام . الحديث الحامس حديث أنس و ذكروا النار والناقوس ، الحديث اورده مختصرا ، وقد مضى شرحه ناما في كتاب الصلاة . الحديث السادس حديث عائشة وكانت تكره أن يجمل المصلي يده في خاصرته وتقول أن اليمود تفعله ، في رواية أبي وميم من طريق أحد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه بلفظ د انها كرَّهت الاختصار فى الصلاة وقالت : انما يفعل ذلك اليهود ، ووقع عند الاسماعيلى منّ طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الثورى بهذا الاستاد ، يدنى وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ، وقدَّ تقدم البحث في هذه المسألة في أواخر الصلاة في الكلام على حديث أبي هريرة ونهى عن الخصر في الصلاة ، . قوله ( تأبعه شعبة عن الأعش ) وصله ابن أبي شيبة من طريقه . الحديث السابع حديث ابن عمر , مثلكم ومثل اليَّهود والنصاري كرجل استعمل عمالاً ، الحديث، تقدم شرحه مستوفى فى كتَّاب الصلاة . الحديث الثَّامن حديث عمر «قانل الله فلانا ، أورده مختصرا ، وقد تقدم تاما فى كتاب البيوع فى أواخر. مع شرحه . قوله ( تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي على ألى يعنى فى تحريم شحوم الميتة دون القصة ، فأما حديث جَا بِر فوصله المصنف في أواخر البيوع وفيه غير ذلك ، وتقدم شرحه هناك . وأما حديث أبي هريرة فوصله المصنف في أواخر البيوع أيضا من طريق سعيد بن المسيب عنه . الحديث التاسع ، قوله ( عن أ بى كبشة السلولي ) تقدم ذكره في كنتاب الحبة في حديث آخر ، وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين . قوله (بلغوا عنى ولو آية ) قال المعافى النهرو أنى فى دكتاب الجليس، له الآية فى اللغة تطلق على ثلاثة معان : العلامة الفاصَّلة ، والاعجوبة الحاصلة ، والبلية النازلة . فن الأول قوله تعالى ﴿ آيتك ألا تـكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) ومن الثاني ﴿ إن في ذلك لآية ﴾ ومن الثالث جعل الأمير فلانا اليوم آية . ويجمع بين هذه المعانى الثلاثة أنه قيلَ لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها .وقال في الحديث , ولو آية , أي واحدة ليسارع كلُّ سامع لمل تبليغ ما وقع له من الآى ولوقل ليتصل بذلك نقل جميع ماجاء به علي . ا هكلامه . قوله (وحدثو ا عن بني اسرائيل ولا حرج ) أى لاضيق عليكم في الحديث عنهم لانه كأن تقدم منه كل الزجر عن الآخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع فى ذلك ، وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ، ثم لما زال المحذور وقع الاذن في ذلك لما في سماع الآخبار الي كانت في زمانهم من الاعتبار ، وقيل معنى قوله و لا حرج ، : لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب فان ذلك وقع لهم كشيرا ، وقيل لاحرج في أن لاتحدثوا عنهم لأن قوله أولا وحدثوا ، صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار الى عدم الوجوب وأن الامر فيه للإباحة بقوله وولا حرج ، أى فى ترك التحديث عنهم . وقيل المراد رفع الحرج عن حاكى ذلك لما فى أخبارهم من الألفاظ الشنيمة نحو قولهم (اذهب أنت وربك فقاتلا) وقولهم (اجعل لنا إلماً) وقيل المراد ببني اسرائيل أولاد إسرائيل تفسه وهم أولاد يمقوب، والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسفُ ، وهذا أبعد الأوجه . وقال مالك المراد جواز التحدث

عنهم بماكان من أمر حسن ، أما ما علم كذبه فلا . وقيل الممنى حدثوا عنهم بمثل ماورد في الفرآن والحديث الصحيح . وقيل المراد جراز التحدث عنهم بأى صورة وقعت من انفطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم ، مخلاف الاحكام الاسلامية فإن الاصل في التحدث بها الانصال ، ولا يتعذر ذلك لقرب العهد . وقال الشافعي : من المعلوم أن الذي ﷺ لا يجيز النَّحدث بالكذب ، فالمعنى حدثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ماتجوزونه فلا حرج عليكم في النحدث به عنهم وهو نظير قوله و اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، ولم يرد الاذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . قوله (ومن كذب على متعمداً ) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم ، وذكرت عدد من رواه وصفة مخارجه بما ينني عن الاعادة . وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على وسول الله ما وأنه من السكبائر ، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويئ فحكم بكفر من وقع منه ذلك ، وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل اليه . وجهل من قال من الكرامية و بعض المتزهدة إن الكذب على النبي على على يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أحلالسنة والترغيب والترهيب ، واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الـكذب له ، وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه ، والدين بحمد الله كامل غير محتاج الى تقويته بالكذب . الحديث العاشر ، فخله ( ان اليهود والنصاري لايصبغون فخا لفوهم ) يقتضي مشروعية الصبغ ، والمراد به صبخ شيب اللحية والرأس ، وُلا يعارضه ماورد من النهى عن إزالة الشيب لأن الصبخ لايقتضى الإزالة . ثم ان المأذون فيه مقيد بغير السواد، لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه علي قال وغيروه وجنبوه السواد، ولابى داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرقوعاً « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لايجدون ريح الجنة ، واسناد. قوى ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمُنَّله لايقال بالرأى فحكمه الرفع، ولهذا اختار النووى أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم . وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للرأة لاجل زوجها . وقال مالك : الحناء والكتم واسع ، والصبغ بغير السواد أحب الى. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا لأن اليهود والنصاري لا يتركون ذلك ، وقد صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خصب الرجال أيديهم وأرجلهم إلا للتدارى ، وسيأتى بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث الحادي عشر ، قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن معمر ، نسبه ابن السكن عن الفريري ، وقيل هو الذهلي. قوله (حدثنا حجاج) هو ابن منهال وجرير هو ابن حازم والحسن هو البصرى. قوله ( في هذا المسجد ) هو مسجد البصرة . قوله ( وما نسينا منذ حدثنا ) أشار بذلك إلى تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له . قوله ( وما تخشى أن يكون جندب كذب ) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول ، وأن الكذب مأمون من قبلهم ولا سيا على النبي ﷺ . قوله (كان فيمن كان قبلـكم رجل ]) لم أقف على اسمه . قوله ( به جرح ) بضم الجيم وسكون الرآء بعدها مهملة ، وتقدم في الجنائز بلفظ به جراح وهو بكسر الجيم ، وذكره بعضهم بعنم المعجمة وآخره چیم وهو تصحیف، ووقع فی روایة مسلم. ان رجلا خرجت به قرحهٔ، وهی بفتح القاف وسکون الراء: حبة تخرج في البدن ، وكما نه كان به جرح ثم صار قرحة . قوله ( فجزع ) أى فلم يصبر على ألم تلك القرحة . قوله ( فأخذ سكينا فحز بها يدء ) السكين تذكر و تؤنث ، وقوله , حز ، بالحا, المهملة والزاى هو القطع

بغير إبانة ، ووقع في روايه مسلم ، فلما آذته أنتزع سهما من كنانته فنكأما ، وهو بالنون والهمز أي نخس موضع الجرح ، وَيمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحز موضعه بالسكين ، ودلت رواية البخارى على أن الجرحكان في يَده . قوله ( فما رقأ الدم ) بالقاف والهمز أى لم ينقطع . قوله ( قال الله عز وجل : بادرنى عبدى بنفسه ) مو كمناية عن استعجال المذكور الموت ، وسيأتى البحث فيه . وقوله وحرمت عليه الجنة . جاد بحرى التعليل للمقوبة لآنه لما استعجل الموت بتعاطى سبيه من انفاذ مقاتله فجمل له فيه اختيارا عصى الله به فناسب أن يعاقبه . ودل ذلك على أنه حزما لارادة الموت لا المصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها . وقد استشكل قوله د بادرنی بنفسه ، وقوله د حرمت علیه الجنة ، لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لمــا يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش ، لكنه بادر فتقدم ، والثانى يقتضى تخليد الموحد في النار . والجواب عن الأول أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار ، وأظلق عليه المبادرة لوجود صورتها ، وانما استحق المعاقبة لان الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لمصيانه . وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة ، فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف ، والمقيد على الوجهين ، مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى مايعلم به المخلوق كملك الموت مثلاً ، وأما باانسبة إلى علم الله فانه لايقع إلا ماعليه . ونظير ذلك الواجب الخير فالواقع منه معلوم عند الله والعبد عنير في أي الخصال يفعل ، والجواب عن الثاني من أوجه : أحدها أنه كان استحل ذلك الفمل فصار كافرا ، ثانها كان كافرا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كمفره ، ثالثها أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كَالُوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون ف النار ثم يخرجون . رابعها أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا . عامسها أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد . سادسها أن التقدير حرمت عليه الجنة ان شدَّت استمرار ذلك . سابعها قال النووى يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب السكبائر يكشرون بفعلها . وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره ، وقتل النبير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الاولى . وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الانفس ملك الله . وفيه التحديث عن الامم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها . وفيه تحريم تعاطى الاسباب المفضية إلى قتل النفس. وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والاشارة الى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك، والله أعلم

# ٥١ - باب. حدبثُ أبرً ص وأعي وأفرع في بني إسرائيل

٣٤٦٤ -- مَرَشُنَ أَحَدُ بن لِمَسَاقَ حَدَّنَنَا عَرُو بن عاصم حَدَّنَنَا هَامُ حَدَّنَنَا إِسَحَاقُ بن عَبِدِ اللهُ قالَ حَدَّ أنه سمعَ النبي عَلِيْكُ . ح . و صَرَتْنَى محدُّ حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بن حدَّ أن عبدُ الرحمٰن بن أبي عمرةً أن أبا هريرةَ رضى اللهُ عنه حدثهُ رجاء أخبرنا هاتم من إسحاق بن عبدِ اللهُ قالَ أخبرنى عبدُ الرحمٰن بن أبي عمرة أن أبا هريرةَ رضى اللهُ عنه حدثهُ

أنه سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول ﴿ إِن ثَلاثَةً في بني اسرائيلَ أَرَصَ وأَفْرِعَ وأَعَىٰ بَدَا للهِ عز وجل أن يَبتَليَهم فبمَثَ إليهم ملَكًا ، فأنى الأبرصَ فقال: أيُّ شيرُ أحبُّ إليك؟ قال: لَونُ حسَنُ وجلد صَن ، قد قَذَرَنَى الناس , قال فَسَحهُ فَذَهَبَ عَنه ، فأُعطِى لوناً حسناً وجِلداً حسنا · فقال : أَيُّ المالِ أحبُ إليك؟ قال : الإبلُ \_ أو قال البقرُ ، هو شَكَّ في ذالك : إن الأبرصَ والأقرعَ قال أحدُها الإبلُ ، وقال الآخرُ البقر \_ فَأُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءً ، فقال : 'يبارَكُ لك فيها . وأتى الأِقرعَ فقال : أَى شَيْ أَحبُ ۚ إِلَيك ؟ قال : شعر حسن ۖ وَبَدْهَبُ لهٰذَا عَنَى ، قَدَ قَلِيْرَنَى الناس . قال فيسحَهُ فذهبَ ، وأُعِطَى تَشْمَراً حَسَناً . قال : فأى المال أحبُ إليك؟ قال : البقرُ . قال فأعطاه بقرة حامِلا ، وقال : 'يبارَكُ الك فيها . وأنَّى الأعمى فقال : أيُّ شيُّ أحبُّ إليك؟ قال : يرُدُّ اللهُ إلى جَسرى فأبصِرُ به الناسَ. قال فسحة ، فردُّ اللهُ إليه ِ بصرَهُ . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال: الْفَتْمُ ، فأعطاهُ شاةً والداً ، فأنتجَ لهذانِ ووُلِّدَ لهذا ، فكان لهذا وادر مِن الإبل ، ولهذا وإدر من بقر ، ولهذا واديمن النَّهُم. ثمَّ إنه أنى الأبرص في صورته وهيئيِّه فقال: رجل مِسكين تَقمَّاتُ به الحِبالُ في سَفَره فلا بَلاغَ اليومَ إلا باللهُ ثمَّ بلَّك ، أسألك َ ـ بالذي أعطاكَ اللونَ الحسن والجلِدَ الحسن والمالَ ـ بَعيراً أتبَّلغُ بهِ فى سَفَرْىَ ﴿ فَقَالَ لَهُ ؛ إِنَّ الحَقَوقَ كَثَيْرَةً . فَقَالَ لَهُ ؛ كَأْنِي أُعْرِ فَكَ ، أَلَم تسكن أبرص َ يَقذَرُكَ الناس فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثتُ لكابر عن كابر : فقال: إن كنتَ كاذبًا فصيَّركَ اللهُ إلى ماكنتَ . وأتى الأقرع في صورته وهيئته ِ، فقال له ،ثلَ ما قال لهذا ، فردٌ عليه ِ لهذا ، فقال : إن كنتَ كاذبًا فصيَّركَ اللهُ الى ماكنتَ. وأتى الأعمىٰ في صورته فقال ؛ رجل ُ مِسكين ُ وابنُ السبيل وتقطُّءَت به ِ الحبالُ في سفرِ م ، فلا بلاغ َّ اليوم الا بالله ثم بك ، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرَكَ شاةً أَتبلغُ بها في مفرى • وقال له : قد كنتُ أعى فرد اللهُ بصرى وفقيرا فقد أغناني ، فخذْ ماشئتَ ، فواللهِ لا أجهَدُك اليومّ بشي أخذتَهُ لله · فقال أمِسك مالك ، فانما ابتُليتُم ، فقد رضي اللهُ عنك ، وسَخِطَ على صاحبَيك ،

[ الحديث ٢٤٦٤ \_ طرفه في : ٦٦٥٣ ]

قوله (حديث أبرس وأقرع وأعمى) مكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل وهو الحديث الثانى عشر . قوله (حدثنا أحد بن اسحق) هو السرمارى بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها داء ساكنة نسبة الى سرمادة من قرى بخارى ، الواهد المجاهد وهو من أقران البخارى ، مات سنة أثنتين وأربعين ومائتين . قوله (في السند الثانى (وحدثنى محد حدثنا عبد الله بن رجاء) يقال إن محدا هذا هو الذهل ، ويقال إنه المصنف نفسه كما قيل في الحديث الذي قبله ، ويؤيد ذلك أنه روى عن عبد الله بن رجاء في اللقطة وعدة مواضع بغير واسطة ، لكن جزم أبو ذر بأنه عند المصنف عن محد غير منسوب عن عبد الله بن رجاء وجوز أنه النهل وساقه عن الجوزق

عن مكى بن عبدان عن الذهلي بطوله ، وكذلك جزم أبو نعيم وساقه من طريق موسى بن العباس عن محمد بن يحيي ، وسيأتى فى التوحيد حديث آخر أخرجه البخارى جذين السندين سواء الى أبي هزيرة ، و ايس فى البخارى لإُسمِق ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة سوى هذين الحديثين . قوله ( عن اسمق بن عبد الله ) هو ابن أبي طلحة صرح به شيبان فى دوايته عن همام عند مسلم والاسماعيلى . قوله ( بدأ لله ) بتخفيف الدال المهملة بغير همز أى سبق فى علم الله فاراد إظهاره ، و ليس المراد أ نه ظهر له بعد أن كأنَّ خافياً لان ذلك محال فى حق الله تعالى ، و قد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الاسناد بلفظ و أراد الله أن يبتليهم ، ، فلعل التغيير فيه من الرواة ، مع أن فى الرواية أيضا نظرا لآنه لم يزل مريدا والمعنى أظهر الله ذلك فيهم. وقيلٌ مُعنى أراد قضى. وقال صاحب والمطالع، ضبطناه على متقنى شيوخنا بالهمز أى ابتدأ الله أن يبتليم ، قال : ورواه كشير من الشيوخ بغير همز وهو خطأ انتهى . وسبق إلى التخطئة أيضا الخطابي ، وايس كما قال لانه موجه كما ترى ، وأولى مايحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليم ، وأما البدء الذي يراد به تغير الآمر عما كان عليه فلا . قوله ( قدرنى الناس بفتح الغاف والذال المجمة المكسودة أى اشمأذوا من رؤيتي ، وفي رواية حكاما الكرماني و قذروني الناس ، وهي على الله أكاوني البراغيث . قوله ( فسحه ) أي مسح على جسمه . قوله (فقال وأي المال) في رواية الكشميهني بحذف الواو . قوله ( الابل ، أو قال البقر ، هو شك فى ذلك أن الابرس والاقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر ) وقع عند مسلم عرب شيبان بن فروخ عن همام التصريح بأن الذي شك في ذلك هو إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث . قوله ( فأعطى نافة عشراء ) أي الذي تمنى الابل ، والعشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة مع المدهى الحامل التي أتى عليها في حمايها عشرة أثنهر من يوم طرقها الفحل، وقيل يقال لها ذلك الى أن تلد و بعد ما تضع ، وهي من أنفس المال . قوله ( يبادك الك فيها )كذا وقع , يبادك ، بضم أوله . وفي دواية شيبان , بادك الله ، بلفظ الفعل الماضي وابراز الفاعل . قوله (فسحه) أي مسح على عينيه . قوله (شاة والدا) أي ذات ولد و يقال حامل . قوله ( فأنتج هذان ) أى صاحب الإبل والبقر (وولد هذا) أى صاحب الشاة ، وهو بتشديد اللام ، وأنتج فى مثل هذا شاذ والمشهور فى اللغة نتجت الناقة بضم النون و نتج الرجل الناقة أى حمل عليها الفحل، وقد سمع أ نتجت الفرس إذا ولدت فهى نتوج. قوله ( ثم أنه أنى الابرس في صورته ) أى في الصورة الني كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه . قوله ( رجل مسكين ) زاد شيبان و ابن سبيل (تقطمت به الحبال في سفره ) في دواية الكشمهني و بي الحبال في سفري ، والحبال بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أي الاسباب التي يقطعها في طلب الرزق ، وقيل العقبات ، وقيل الحبل هو المستطيل من الرمل . وابعض رواة مسلم والحيال ، بالهملة والنحتانية جمع حيلة ، أى لم يبق لى حيلة ، ولبمض رواة البخارى و الجبال ، و بالجيم والموحدة وهو تصحيف، قال ابن التين قول الملك له , رجل مسكين الح , أراد أنك كنت هكذا ، وهومن المعاريض والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب . تموله ( أتبلغ عليه ) في رواية الكشميهني . أثبلغ به ، وأتبلغ بالغين المعجمة من البلغة وهي الـكفاية والمعنى أتوصل به الى مرادى . قوله ( لقد ورثت لكابر عن كابر ) فى رواية الكشميهني . كابرا عن كابر ، وفي رواية شيبان . انما ورثت هذا المال كآبرا عن كابر ، أي كبير عن كبير في العز والشرف . قوله (فقال ان كنت كذبا فصيرك الله ) أورده بلفظ الفعل الماضي لانه أراد المبالفة في الدعاء عليه . قوله ( غذ ماشت ) زاد شيبان و ودع ماشت ، قوله (لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله ) كذا في البخارى بالمهملة والميم ، كذا قال عياض ان رواة البخارى لم تختلف في ذلك ، وليس كما قال ، والمعني لا أحسدك على ترك شيء تحتاج اليه من مالى ، كما قال الشاعر و ليس على طول الحياة تندم ، أي فوت طول الحياة ، وفي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم و لا أجهدك ، بالجميم والهاء أي لا أشتى عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه ، قال عياض : لم يتضح هذا المعني لبعض الناس فقال الهله و لا أحدك ، بمهملة و تشديد الدال بغير ميم أي لا أمنعك ، قال : وهذا تمكلف انتهى . ويحتمل أن يكون قوله و أحدك ، بتشديد الميم أي لا أطلب منك الجد ، من قولم فلان يتحمد على فلان أي يمن عليه ، أي لا أمتن عليه ، أي لا أمتن عليه ، أي لا أمتن عليه ، أي المتحتم . قوله ( فاتم رضي عضل أن يمن عليه ، أي لا أمتن قال الكرماني ماعصله : كان مزاج الآعي أصح من مزاج رفيقيه ، لان البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل قال الكرماني ماعصله : كان مزاج الآعي أصع من مزاج رفيقيه ، لان البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل وساءت طباع الآخرين ، وفي الحديث جواز ذكر ما انفق لمن مضي ليتعظ به من سمه ولا يكون ذلك غيبة فيهم ، المنا هذا هو السر في ترك تسميتهم ، ولم يفصح بما انفق لم بعد ذلك ، والذي يظهر أن الآمر فيم وقع كما قال والحق على الرفق بالضعفاء ولكرامهم وتبليفهم مآربهم ، وفيه الزجر عن البخل ، لانه حل صاحبه على الكذب ، والحق قمة الله تمال

# ٥٢ - باب ﴿ أَم حسبتَ أَنَّ أَصَابَ السَّكُمُ فِ وَالرَّقَمِ ﴾

( الكوف ) ؛ الفتح في الجبيل ، ( والرَّقيم ) : الكتاب ، ( مرقوم ) ؛ مكتوب ، من الرُقم ، ( رَبَطنا على قلوبهم ) : ألممناهم صبرا . (شَطَعال ) : إفراطا . ( الوَصيد ) : الفناه ، وجمعه وصائد ووُصد ، ويقال : الوَصيد الباب . ( مُؤصد ق مُطبقة ، آصد الباب وأوصد . ( بَعثناه ) : أحييناه . ( أذك ) : أكثر رُبعاً . (فضر بَ الله على آذانهم ) : فناموا ، ( رَبعاً بالفيب ) : لم يَستَهن ، وقال مجاهد ( تقر صُهم ) تتر كهم

قوله (أم حسبت أن أصحاب الكهف) كذا لا بى ذر عن المستملى والكشمينى وحدهما إلى آخر الترجمة ، والحيره في أوله و باب ، ولم يورد في ذلك إلا تفاسير بما وقع في قصة أصحاب الكهف ، وسقط كله من رواية النسنى . قوله (السكهف الفتح في الحبل) هو قول الصحاك أخرجه عنه ابن أبى حاتم ، واختلف في مكان الكهف فالذي تصافرت به الاخبار أنه في بلاد الروم ، وروى الطبرى باسناد ضعيف عن ابن عباس أنه بالقرب من أيلة ، وقيل بالقرب من طرسوس ، وقيل بين أيلة وفلسطين ، وقيل بقرب زيزاء ، وقيل بغر ناطة من الاندلس . وفي تفسير ابن مردويه عن ابن عباس : أصحاب الكهف أعوان المهدى وسنده ضعيف ، فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم في المنام عن ابن عباس : أصحاب الكهف أعوان المهدى وسنده ضعيف ، فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم في المنام

إلى أن يبعثوا الاعانة المهدى . وقد ورد فى حديث آخر بسند واه أنهم يحجون مع عيسى بن مريم . قاله ( والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم) روى العابرى من طريق على بن أ بى طلحة عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب ، وقوله مرقوم مكتوب هو قول أ بى عبيدة قاله فى تفسير قوله ( وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ) ووراء ذلك أقوال أخرى ، فاخرج الطبرى من طريق سعيد عن قتادة ومن طريق عطية العوفى وكذا قال أ بو عبيدة الرقيم الوادى الذى فيه الكهف ، وأخرج الطبرى أيضا من طريق ابن عباس عن كعب الاحبار قال بهو اسم القرية . وروى ابن أبى حاتم من طريق أنس بن مالك ومن طريق سعيد بن جبير أن الرقيم اسم الكلب ، وقيل الرقيم هو الفار كاسأ بينه فى حديث الفار ، وقيل الرقيم الصخرة التى أطبقت على الوادى ، وسيأتى فى تفسير سورة الكهف قول ابن عباس أن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا ، وسأشير أن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا ، وسأشير اليه هنا مختصرا . وقيل ان الذى كان مكتوبا فى الرقيم شرعهم الذى كانوا عليه . وقيل الرقيم الدراة . وقال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الرقيم . قلت : وليس كذلك ، بل السياق يقتضى أن أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف فم أصحاب الرقيم والله أيله ( ربطنا على قلوبهم : الهمناه صبرا ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( شططا : إفراطا ) قال أبو عبيدة فى قوله ( لقد قلنا إذا شططا ) أى جودا وغلوا ، قال الهاعر :

## ألا يا الهوى قد أشطت عواذلى ويزعمن أن أودى مجتى باطلى

وروى الطبرى عن سعيد عن قتادة فى قوله ﴿ شططا ﴾ قال : كذبا . قوله ﴿ الوصيد الفناء ﴾ هو بكسر الفاه والمد ، وهو قول ابن عباس أخرجه ابن أبى حاتم وابن جرير عن سعيد بن جبير . قوله ﴿ وكابهم باسط ذراعيه ويقال الوصيد الباب ، مؤصدة مطبقة آصد الباب وأوصد ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ أى على الباب وبفناء الباب ، لأن الباب يؤصد أى يفلق والجمع وصائد ووصد ، وقالوا الوصيد عتبة الباب أيضا تقول : أوصد بابك وآصده ، وذكر الطبرى عن أبى عرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون الباب أيضا تقول : أوصد بابك وآصده ، وذكر الطبرى عن أبى عرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون الوصيد ، وأهل تجد يقولون الاصيد . قوله ﴿ مؤصدة مطبقة ﴾ قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ بعثناهم أحييناهم ) هو قول أبى تقول : أوصدت وآصدت أى أطبقت ، وهذا ذكره المؤلف استطرادا . قوله ﴿ بعثناهم أحييناهم ) هو قول أبى عبيدة أبضا . قوله ﴿ أينا أزكى عامام ) أى أكثر ربما ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ أيها أزكى علماما ﴾ أى أكثر ، قال الشاعر : قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة والسبع أزكى من ثلاث وأطيب

ودوى عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عرب فتادة فى قوله ﴿ أَزَكَى طَعَامًا ﴾ قال : خير طعامًا ، وروى الطبرى عن سعيد بن جبير أحل ، ورجحه الطبرى . قوله ( فضرب الله على آذائهم فناموا ) هو قول ابن عباس كما سأذكره من طريقه ، وقيل معنى ﴿ فضربنا على آذائهم ﴾ أى سددنا عن نفوذ الاصوات اليها . قوله ( رجما بالغيب لم يستبن ) قال عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ رجما بالغيب ﴾ قال : قذفا بالظن ، وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ رجما بالغيب ﴾ قال : الرجم مالم يستيقنه من الظن ، قال الشاعر :

وما الحرب الا ماعلمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

قِولِه ( وقال مجاهد تقرضهم تتركهم ) يأتى الكلام عليه فى التفسير . ( تنبيه ) : لم يذكر المصنف في هذه الترجة حديثًا مسنداً . وقد روى عبد بن حيد باسناد صبح عن ابن عباس قصة أصماب الحكيف مطولة غير مرفوعة ، وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية الصائفة فروا با اكهف الذي ذكر الله في القرآن ، فقال معاوية أديد أن أكشف عنهم ، فنعه ابن عباس ، فصم وبعث ناسا ، فبعث الله ربحاً فأخرجتهم ، قال فبلغ ابن عباس فقال : انهم كانوا في عليكة جباريمبد الاوثان فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم الله على غير ميعاد ، فاخذ بعضهم على بعض العبود والمواثيق ، لجاء أحاليهم يطابونهم ففقدوه ، فاخبروا الملك فأمر بكتابة أسمائهم فى لوح من الشمس عنهم الوطلعت عليهم لاحرقتهم ، ولولا أنهم يقلبون لاكلتهم الارض . ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخر فكسر الاوثأن وعبد الله وعدل ، فبعث ألله أصحاب السكوب فارسلوا وأحدا منهم يأتيهم بما يأكلون فدخل المدينة مستخفيا فرأى هيئة وناسا أنكرم لطول المدة ، فدفع درجا الى خباز فاستنكر ضربه وهم بأن يرفعه الى الملك ، فقال أتخوفني بالملك وأبي دهيمانه ؟ فقال: من أبوك ؟ قال فلان ، فلم يسرفه ، فاجتمع الناس فرهموه الى الملك فسأله فقال على باللوح وكان قد سمع به قسمى أصحابه فعرفهم من اللوح ، فـكير الناس وانطلقوا إلى الـكيف وسبق الفتى لئلا يخافوا من الجيش ، فلما دخل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان فلم يدر أين ذهب الفتى ، فانفق رأيهم على أن يبنوا عليهم مسجدا فجعلوا يستغفرون لمم ويدعون لمم . وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن شهر بن حوشب قال : كَان لَى صَاحِب قوى النفس ، قر با اسكوب فاراد أنْ يدخله فنهى ، فأبى ، فأشرف عليهم فابيصت عيناه وتغير شعره ، وعن عكرمة أن السبب فيا جرى لمم انهم تذكروا هل يبعث الله الروح والجسد أو الروح فقط ، فألق الله عايهم النوم فناموا المدة المذكورة ثم بعثهم فعرفوا أن الجسد يبعث كما تبعث الروح . وعن أبن عباس ان اسم الملك الاول دقيا نوس واسم الفتية مكاسينا وعدليشا وتمليخا ومرطونس وكنشطونس وبيرونس ودينموس، وفي النطق بها اختلافكثير، ولا يقع الوثوق من ضبطها بشيء. وأخرج أيضا عن مجاهد أن اسم كابهم قطعيروا ، وعن الحسن قطعير ، وقيل غير ذلك . وأما أونه فقال مجاهد كان أصفر وقيل غير ذلك . وعن مجاهد أن دراهمهم كانت كخفاف الابل وان تمليخا هو الذي كان رسولهم لشراء الطمام . وقد ساق ابن اسحق قصتهم في « المبتدا ، مطولة ، وأفاد أن اسم الملك الصالح الذي عاشوا في زمنه بتدرسيس <sup>(۱)</sup> وروى الطبرى من طريق عبد اقه بن عبید بن عبیر أن السكلب الذي كان معهم كان كلب صید ، وعن وجب بن منبه انه كان كلب حرث ، وعن مقاتل كان الكلب لكبيرهم وكان كلب يمنم ، وقيل كان انسانا طباعا نبعهم وايس بكلب حقيقة ، والاول المعتمد

## ٥٣ - باب حديثُ الغار

٣٤٩٥ - وَرَشُ إِسِمَاعِيلُ بِن خَايِلِ أَخِبرَ فَا عَلَى بِن مُسيِرِ عَن عُبَيدِ اللهُ بِن عُرَ عَن فَافِع عَن ابن عُمرَ رضى الله عنهما أن رسول الله والله على قال « رَبِينَما ثلاثة كَنَور عَن كان قبلَكُم إذ أصابهم مَطَر ، فأوَوا إلى غار

<sup>(</sup> ١ ) في هامش طبعة يولاني • في نسخة • قبدرسيس •

فانطبَقَ عليهم ، فقال بعضهم لبعض : إنه والله ياهولاء لا ينجيكم إلا الصّدق ، فليّدْعُ كلُّ رجُل منكم بما يعلم أنه فد صدق فيه . فقال واحد مهم : اللّهم ان كنت تعلم أنه كان لى أجر على على فرق من أرز ، فلا خذ حب وتركه ، وأنى عدّت إلى ذلك الفرق فررَعته ، فصار مِن أمره أنى اشتر بَث منه بقراً ، وأنه أنانى علما بالمرب أجراً ، فقلت له : اعد العد العد المحد أجراً ، فقلت له : اعد المد المعرف أجراً ، فقلت له : اعد المد المعرف المعرف فقلت له : اعد الله تقلل له : إنما لى عندك فرق من أرز ي فقلت له : اعد المعد المناف البقر ، فالما المنزق . فساقها ، فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك مِن خشيتك ففرت عنا . فانساخت عهم الصخرة . فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران ، وكنت آتيها كل الملة بلكبن فنم لى ، فأبطأت عنها ليلة ، فجت وقد رقدا ؛ وأهلى وعيالى يتضافون من ألجوع ، وكنت كل المقيم حتى يشرب أبواى ، فكرهت أن أوقظهما ، وكرهت أن أدَعهما فيسَمَكنا لشربتهما ، فم أزل السقيم حتى يشرب أبواى ، فكرهت أن أوقظهما ، وكرهت أن أدَعهما فيسَمَكنا لشربتهما ، فم أزل أن غطر الله الدياد . فقل الآخر : اللهم أنى فعل ذلك مِن خشيتك ففرخ عنا . فانساخت عنهم الصخرة أن أن فعل من أحب الناس الى ، وأنى حتى نظروا الى الدياد . فقل الآخر : اللهم أن فعل كنت تعلم أنه كان لى ابنه عم من أحب الناس الى ، وأنى من نفسها ، فلما قددت بن رجلها فقالت القور الله ولا تُفض الما تعام فرجوا » من فعراء المناف ذلك أنى فعلت ولك أنى فعلت ولك أنه فعل عنه عنه عنه عنه عنه فرجوا »

الحديث الثالث عشر، قوله (حديث الغار) عقب المصنف قصة اصحاب الكمف بجديث الغار اشارة إلى ماورد أنه قد قبل إن الرقيم المذكور في قوله تعالى ( أم حسبت أن أصحاب السكمف والرقيم ) هو الغار الذى أصاب فيه الثلانة ما أصابهم، وذلك فيا أخرجه البزار والطارا في باسناد حسن عن النمان بن بشير أنه سمع الني تأليج يذكر الويم قال : انطلق ثلاثة فيكانوا في كهف ، فوقع الجبل على باب الكمف فأوصد عليهم ، فذكر الحديث . قوله ( بينا ثلاثة ثلاثة نفر بمن كان قبلكم ) لم أقف على اسم واحد منهم ، وفي حديث عقبة بن عامر عند الطبراني في الدعاء أن ثلاثة نفر من بني اسرائيل . قوله ( يمشون ) في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار أتهم خرجوا ير نادون لاهليم . قوله ( فأووا إلى غار ) يجوز قصر ألف ، أووا ، ومدها . وفي حديث أنس عند أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني ، فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصه ، وفي رواية سالم بن عبد الله بن عرعن أبيه دحتى أووا المبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية ، وتوجيه أن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الايواه اليهم . قوله ( فانطبق عليهم ) أي باب الغار ، وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزارعة فاعطت على فم غاره صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ويأتي في الادب بلفظ و فانطبقت عليهم ، وفيه حذف المفعول والتقدير نفسها أو المنفذ ، ويؤيده أن في رواية سالم ، فدخلوه فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت حذف المفعول والتقدير نفسها أو المنفذ ، ويؤيده أن في رواية سالم ، فدخلوه فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت

عليهم الغاد ، زاد الطبراني في حديث النعان بن بشير من وجه آخر « اذ وقع حجر من الجبل ، ايبط من خشية الله حتى سد قم الغار ، . قوله ( فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه ) في رواية موسى بن عقبة المذكورة و انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله ، ومثله لمسلم ، وفي رواية الكشميهني وخالصة ادعوا الله بها ، ومن طريقه في البيوع , ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه ، وفي رواية سالم , انه لاينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ، وفي حديث آبي هريرة وأنس جميعًا • فقال بعضهم لبعض عفا الاثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله ، ادعوا الله بأوثق أعمالكم ، وفي حديث على عند البزار , تفكروا في أحسن أعماً لكم فادعوا الله بها العل الله يفرج عنكم ، ، وفى حديث النمان بن بشير و انكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرى. منكم بخير عمل عمله قطّ ، . قوله ( فقال : اللهم ان كنت تعلم )كذا لابى ذر والنسنى وأبى الوقت لم يذكر القائل ، والباقين « فقال واحد منهم » . قوله ( اللهم انكنت تملم ) فيه إشكال لان المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك ، وأجيب بانه تردد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لا ، وكما نه قال : ان كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعاتي ، وبهذا التقرير يظهر أن قوله واللهم، على بابها في النداء ، وقد ترد بمني تحقق الجوابكن يسأل آخر عن شيءكأن يقول رأيت زيدا فيقول اللهم نم ، وقد ترد أيضا لندرة المستثنى كأن يقول شيئا ثم يستثنى منه فيقول اللهم إلا إن كان كذا. قوله (على فرق) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء . وهو مكيال يسع ثلاثة آصع لقوله ( من ارز ) فيه ست لغات فتح الالف وصمها مع منم الراء وبصم الالف مع سكون الراء وتشديد الزاى وتخفيفها ، وقد تقدم في المزارعة انه فرق ذرة ، وتقدم مناك بيان الجمع بين الروايتين ، ويحتمل أنه استأجر أكثر من واحد ، وكان بعضهم بفرق ذرة وبعضهم بغرق أرز . و يؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم , استأجرت أجراء فاعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، وفي حديث النعان بن بشير تحوه كما سأذكره ، ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الدعاء واستأجرت قوماكل واحدمنهم بنصف دوهم ، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم ، فقال أحدهم : والله لقد عملت عمل ائنين ، والله لاآخذ إلادرهما ، فذهب وتركه ، فبذرت من ذلك النصف دوهم الح ، ويجمع بينهما بأن الفرق المدكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك . قوله (فذهب وتركه ) فى رواية موسى بن عقبة ، فأعطيته فأ بى ذاك أن يأخذ ۽ وفى روايته في المزارعة د فلما قضي عمله قال أعطني حتى ، فعرضت عليه حقه فرغب عنه ، وفي حديث أبي هريرة د فعمل لى نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه ، ووقع في حديث النمان بن بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته و لفظه دكان لى أجراء يعملون فجاء بي عمال فاستأجرت كل رجل منهم باجر معلوم ، فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله فرأيت على في الذمام أن لا أنفصه مما استأجرت به أسحابه لما جود في عمله ، فقال رجل منهم تعطى هذا مثل ما أعطيتني ؟ فقلت يا عبدالله لم أبخسك شيئا من شرطك ، وانما هو مالى أحكم فيه بما شنت ، قال ففضب وذهب وترك أجره ، واما ما وقع فى حديث أنس « فاتانى يطلب أجره وأنا غضبان فزيرته فانطلق و ترك أجره ، فلا ينافى ذلك ، وطريق الجمع أن الاجير لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر غضب منه وقال له : لم أبخسك شيئًا الح وزيره فغضب الاجير وذهب، ووقع في حديث على و وترك و احد منهم أجره وزعم أن أجره أكثر من أجور أسحابه ، . قوله ( و أن عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنى اشتريت ) وفي رواية الـكشميهني د أن اشتريت ، (منه بقرا وأنه أناني

يطلب أجره نقلت له اعمد إلى تلك البقر فسةما) وفي دواية موسى بن عقبة و أورعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيا ، وفيه نقال د انستېږی و ؟ نفلت : لا ، وني رو اية ايي خرة . فأخذها ، وني رواية سالم . نشرت اجره حتى كـــــرت منه الأموال ، وفيه و فقلت له كل ما ترى من الابل والبقر والفنم والرقيق من أجرك ، وفي رواية الكشميهي و من أُجلك، وفيه « كاستاقه فلم يترك منه شيئًا، ودلت حذه الرواية على أن قوله في رواية نافع « اشتريت بقراء أنه لم يرد أنه لم يشترغيرها واتماكان الاكثر الاغلب البقر فلذلك افتصر عليها ، وفي حديث أنس وأبي هريرة جميعا «لجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال ، وقال فيه و فاعطيته ذلك كله ، ولو شتَّت لم أعطه الا الآجر الأول ، ووقع في حديث عبد الله بن أن أوق أنه دفع اليه عشرة آلاف درم ، وهو محول على أنهاكانت قيمة الاشياء المذكورة ، وفي حديث النعان بن بشير و فبذرته على حدة فأضعف ، ثم بذرته فأضعف ، حتى كـــثر الطعام ، وفيه و فقال أتظلمني وتسخر بى ، وفى دواية له ، ثم مرت بى بتر فاشتريت منها فصيلة فبانت ماشا. انه ، والجمع بينهما عكن بأن يكون زوح أولا ثم اشترى من بعضه بترة ثم نتجت . قوله ( فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ) وفي رواية موسى بن عقبة ، ابتغاء وجهك ، وكذا في رواية سالم ، والجمع بينهما بمكن ، وقد وقع في حديث على عند العابراني و من عنافتك وابتغاء مرضاتك ، وفي حديث النمان « رجاء رحاك وعنافة عذا بك ، . قوله ( ففرج عنا ) في رواية موسى بن عقبة د فافرج، بوصل وضم الراء من الثلاثي ، وضبطه بعضهم بهمزة وكسر الراء من الرباعي وزاد في روايته د نافرج عنا فرجة نرى منها الساء ، وفيه تقييد لاطلاق قوله في رواية سالم . ففرج عنا ما نحن فيه ، وقوله ه قال فغرح عنهم » وفي رواية أبي ضمرة « ففرج الله فرأوا السها. » ولمسلمين هذا الوج» « ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السهاء ، قوله ( فانساخت عنهم الصخرة ) أي انشقت ، وأنكرهُ الخطابي لأن معني انساخ بالمعجمة غاب في الارض ، ويقال انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أي انشق من قبل نفسه ، قال : والصواب انساحت بالحاءالمهملة أى اتسمت ومنه ساحة الدار ، قال وانصاح بالصاد الهملة بدل السين أى تصدع ، يقال ذلك للبرق . قلت : الرواية بالخاء المعجمة صيحة وهي يمهني انشقت ، وأنكان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سينا ولاسيها مع الحاء المعجمة كالصخر والسخر . ووقع في حديث سالم و فانفرجت شيئًا لايستطيمون الحروج ، وفي حديث النمان بن بشير و فانصدع الجبل حقوراً وا الصور ، وفي حديث على فانصدع الجبل حتى طمه وا في الخروج ولم يستطيعوا ، وفي حديث أبي هريرة وأنس د ازال الله الحجر . قوله (فقال الآخر : اللهم ان كنت تعلم أنه كان لي) كذا الذكر ، ولابي فر يُعَدْف و أنه ، • قوله (أبوان) هو من التغايب والمراد الاب والأم ، ومرح بذلك في حديث ابن أبي أو في . قوله (شیخان کبیران) زادنی روایة آبی ضمرة عن موسی و ولی صبیة صفار فیکنت أرعی علیم ، وفی حدیث علی ه أبوان ضعيفان فتيران ليس لها عادم ولا راع ولا ولى غيرى فكشت أرعى لها بالنهار وآوى اليهما بالليل ، . كوله ( فأبطأت عنهما ليلة ) وفي رواية سالم ، فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليما حتى ناما ، وقد تقدم شرح قوله و نأى ، وواكش، ، لم يفسر ماهوني هذه الرواية ، وقد بين في رواية مسلم من طريق أبي منمرة ولفظه وواتي نأى بي ذات يوم الشجر، والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعى الى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة الذلك أبطأ ، وفي حديث ملى . فإن الكلا تنا.ي على ، أي تباعد ، والكالا المرعى . قوله (وأهلى وعيالى) قال الداودي : يريد بذلك آلزوجة والاولاد والرقيق والدواب ، وتعقيه ابن التين بأن الدواب لآمعني لها هنا . قلت : انما قال الداودي ذلك في رواية سالم « وكنت لا أغبق قبلهما أحلا ولا مالا » وهومتجه فانه إذا كان لايقدم عليهما أولاده فكذلك لإيقدم عليهما دوابه من باب الاولى . قله (يتشاغون) بالمعمنين والضفاء بالمد الصياح ببكاء ، وقوله دمن الجوح، أي بسبب الجوع، وفيه رد على من قال لمل الصياح كان بسبب غير الجوع ، وفي رواية موسى بن عقبة • والصبية يتصاغون ، • قوله ( وكنت لاأسقهم حتى يشرب أبراى ، فكرهت أن أوقظهما ، وكرهت أن أدعهما فيستكنا كثربتهما ) أماكراهته لايقاظهما فظاهر لآن الانسان يكره أن يوقظ من نومه ، ووقع في حديث على وثم جلست عند رءوسهما بانائي كرامية أن أورقهما أو أوذيهما ، وفي حديث أنس وكرامية أن آرد وسنهما ، وفي حديث ابن أبي أوفي وكرهت أن أوقظهما من نومهما قيشق ذلك عليهما . وأماكراهته أن يدعهما فقد فسره بقوله وفيستكنا لشربتهما ، أى يصمفا لانه عشاؤهما وتوك العشاء يهرم ، وقوله ديستكناء من الاستكانة ، وقوله دلشر بتهماء أي لعدم شربتهما فيصيران صعيفين مسكينين والمسكين الذي لاثيء له . قوله (من أحب الناس إلى) هو مقيد لاطلاق دواية سالم حيث قال فيها دكانت أحب الناس إلى ، وفي دواية موسى بن عقبة كأشد مايحب الرجل النساء ، والكاف زائدة ، أو أراد تثبيه عبته بأشد الحبات . قله ( راودتها عن نفسها ) أي بسبب نفسها أو من جهة نفسها ، وفي رواية سالم « فأردتها على نفسها » أي ليستمل علمها · قولِه ( فابت ) في رواية موسى بن عقبة « فغالت لاينال ذلك منها حق » · قله ( الا أن آ تها بمائة دينار ) وفي رواية سالم و فأعطيتها عشرين ومائة دينار ، و محمل على أنها طلبت منه المائة فرادها هو من قبل نفسه عشرين ، أو ألغي غير سالم الكسر ، ووقع في حديث النمانُ وعقبة بن عامر «مائة ديناد، وأبهم ذلك في حديث على وأنس وأبي هريمة ، وقال في حديث ابن أبي أوفي د مالا ضخا ، . قوله ( فلما قعدت بين رجليها ) في رواية سالم دحتي إذا قدرت علما ، زاد في حديث ابن أبي أوني دوجلست منها بجلَّس الرجل من المرأة وفي حديث النمان بن بشير . فلما كشفتها ، وبين في رواية سالم سبب اجابتها بعد امتناعها فقال . فأمتناعت مني حتى المت بها سنة \_ أى سنة قحط ـ لجاءتني فأعطيتها ، ويجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنمت أولا عنة ودافعت بطلب المال فلما احتاجت أجابت . قوله ( ولا نفض ) بالفاء والمعجمة أي لانكسر ، والحاتم كناية عن عدرتها ، وكأنها كانت بكرا وكمنت عن الافضاء بالسكسر ، وعن الفرج بالخاتم لأن في حديث النعان مايدل على أنها لم تسكن بكرا ، ووقع في رواية أبي ضمرة « ولا تفتح الحاتم ، والالف واللام بدل من الضمير أي خاتمي ، ووقع كمذلك ف حديث أبي العالمية عن أبي هريرة عند العابراني في الدعاء بلفظ د انه لايحل لك أن نفض خاتمي الا بحقه ، وقولها بعقه ، أرات به الحلال ، أى لا أحل لك أن تقربني الا بتزريج صميح ، ووقع في حديث على ، فقالت أذكرك الله أن تركب مني ماحرم الله عليك قال فقات أنا أحق ان أخاف دي، وفي حديث النمان بن بشير فلما أمكنتني من نفسها بكت ، فقلت ما يبكيك ؟ قالت فعلت هذا من الحاجة ، فقالت أنطلق ، وفي رواية أخرى عن النعان أنها ترددت اليه ثلاث مرات تطلب منه شيئًا من معروفه ويأبي عليها إلا أن تمكنه من نفسها، قاجابت في الثالثة بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها أغنى عيالك ، قال فرجمت فناشدتني بالله فأبيت عليها ، فاسلت إلى نفسها ، فلماكشفتها ارتمدت من تحتى ، فقلت مالك ؟ قالت أخاف الله رب العالمين ، فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخا. فتركتها ، وفي حديث ابن أبي أرفى ، فلما جلست منها بجلس الرجل من المرأة أذكرت النار فقمت عنها ، والجمع بين هذه الروايات بمكن ، والحديث يفسر بعضه بعضا . وفي هذا الحديث استحباب الدعاء في الـكرب ، والتقرب لمل الله

تمالى بذكر صالح العمل ، واستنجاز وعده بسؤاله . واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في الاستسقاء ، واستشكله المحبُّ الطَّارِي لما فيه من رؤية العمل ، والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى لانه مقام التضرع ، وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم وانما سألوا الله إنكانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم ، فتضمن جوابه تسلم السؤال لسكن بهذا القيد وهوحسن ، وقد تعرض النووي لهذا فقال في كتاب الاذكار . بأب دعا. الانسان وتوسُّله بصالح عمله إلى الله ، وذكر هذا الحديث ، ونقل عن التاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم قال : وقد يقال إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق، ولكن النبي ﷺ أثني عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهم . وقال السبكي الكبير : ظهر لي أن الضرورة قد تلجي. إلى تمجيل جزاء بمض الاعمال في الدنيا وأن هذا منه ، ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم . أن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتضاء وجهك ، فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال أمره الى الله ، فاذا لم يجزموا والاخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى ، فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بها ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق السعاء على علم الله به ، فحينتذ يكون إذا دعا راجيا للاجابة خائفا من الرد فان لم يغلب على ظنه إخلاصه ولو في عمل واحد فليةف عند حده ويستحى أن يسأل بعمل ليس بخالص ، قال وإثما قالوا د ادعوا الله بصالح أعمالكم ، في أول الامر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد منهم أدعوك بعملي ، وأنما قال . ان كمنت تعلم ، ثم ذكر عمله انتهى ملخصا . وكمأنه لم يقف على كلام الحب الطبرى الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ماذكر ، واقه أعلم . وفيه فضل الإخلاص في العمل ، وفضل برالوالدين وخدمتهما وايثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لاجلهما. وقد استشكل تركه أولاده الصفار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم ، وقيل يحتمل أنَّ بكاءهم ليس عنَّ الجوح ، وقد تقدم مايرده . وقيل لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى . وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة ، وأن ترك الممصية يمحو مقدمات طلبها ، وأن التوبة تجب؛ ماقبلها . وفيه جواز الاجارة بالطمام المعلوم بين المتآجرين ، وفضل أداء الامانة ، وإثبات الـُكرامة للصالحين . واستدل به على جواز بيع الفضولى ، وقد تقدم البحث فيه في البيوع . وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديمة كان الربح لصاحب الوديَّمة . قاله أحد ، وقال الخطابي : خالفه الأكثر فتالوا : إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضاربكأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربح له . وعن أبى حنيفة الغرامة علَّيه ، وأما الربح فهو له لكن يتصدق به . وفصل الشافعي فقال . ان اشترى في ذمته ثم نقد البُّن من مال الغير فالمقد له والربح له ، وإن اشترى بالعين فالربح المالك ، وقد تقدم نقل الحلاف فيه في البيوع أيضاً . وفيه الإخبار عما جرى للامم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم فيعمل محسنها ويترك قبيحها ، والله أعلم . (تنبيه) : لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر ، وجاء بإسناد صميح عن أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن ، و السناد حسن عن أبي هريرة ، وهو في صحيح ابن حبان . وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن النمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان أحدها عند أحمد والبزار وكاما عند الطبراني ، وعن على وعقبة بن عامر وعبد الله بن عرو بن العاص وابن أبي أونى بأسانيد ضعيفة ، وقد استوعب طرقه | أبوعوانة في

صيحه والعابراني في الدعاء ، واتفقت الروايات كاما على أن القصص الثلاثة في الآجير والمرأة والابوين إلا حديث عقبة بن عامر قفيه بدل الآجير أن الثالث قال وكنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الدئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت ، فلو كأن اسناده قويا لحل على تعدد القصة ، ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله العمرى عن نافع تقديم الاجير ثم الابوين ثم المرأة ، وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين فقدم الابوين ثم المرأة ثم الاجير ، ووافقته رواية سالم ، وفي حديث أبي هريرة المرأة ثم الابوين ثم الاجير ، وفي حديث أنس الابوين ثم الاجير ثم المرأة ، وفي حديث النعان الاجير ثم المرأة ثم الابوين ، وفي حديث على وابن أبي أوفى معا المرأة ثم الآجر ثم الأبوين وفي اختلافهم دلالة على أن الزواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة ، وأن لا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك ، وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لها فهي أصح طرق هذا الحديث وهذا من حيث الاسناد ، وأما من حيث المعتى فينظر أى الثلائة كان أنفع لأصحابه ، والذَّى يظهر أنه الثالث لانه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه ، وإلا فالأول أقاد إخراجهم من الظلمة ، والثاني أفاد الزيادة في ذلك وامكان النوسل إلى الخروج بأن يمر مثلا هناك من يعالج لهم ، والثالث هو الذي تهيأ لهم الحروج بسببه فهو أنفعهم لهم فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فعنلا من عمل الاخيرين. ويظهر ذلك من الاعمال الثلاثة: فصاحب الآبوين فضيلته مقصورة على نفسه لآنه أفاد أنه كان بارا بأبويه ، وصــــاحب الآجير نفعه متمد وأفاد بأنه كان عظيم الامانة ، وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان فى قلبه خشية ربه ، وقد شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنة حيث قال ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ﴾ وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك توك الذهب الذي أعطاء للبرأة فاضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدى ، ولا سيا وقد قال إنهاكانت بنت عمه ، فتسكون فيه صلة رحم أيضا ، وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط فتسكون الحاجة إلى ذلك أحرى ، فيترجح على هذا رواية عبيد الله عن نافع . وقد جاءت قصة المرأة أيضا أخيرة في حديث **أ**نس. والله أعلم

30 - إلى و ١٤٩٩ - قَرَضُ أَبُو اللهانِ أَخْبِرَ نَا شُعيبُ حَدَّنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنَ عَبِدِ الرَّحْنِ حَدَثُهُ أَنْهُ سِمِعَ أَبَا هِرِيرَةَ رَمْىَ اللهُ عَنه أَنه سِمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ ﴿ بَينَا امراَةٌ تُوضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بها راكَبُ وهِمَ تُرْضِعُهُ فقال : اللهم لاَجْمَلْى مثلهُ مثلهُ مثم رَجَعَ في النَّذَى ومر بها مقال : اللهم المُعَمِلُ ابنى شَلَها . فقال اللهم اجمَلْى مثلها . فقال : أما الراكبُ وسُرَّ بامراة تجر رَّ ويُلفَبُ بها ، فقال : اللهم الآخِمُ لا تَجعل ابنى شَلَها . فقال اللهم اجمَلْى مثلها . فقال : أما الراكب فانه كافر ، وأما المرأة فانهم يقولون لها : تَرْنى ، وتقول : حسبى الله . ويقولون : تَسرِق ، وتقول : حسبى الله كافر ، وأما المرأة فانهم عن أيوب عن عمد بن الله عن عمر بن عن عمر بن عالى الموسَ عن عمد بن سيدين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي عَلَيْنِهُ ﴿ بَينَا كُلِ مُيطِيفٌ مِرَكِيةٍ كَادَ يَقَتُهُ المطشُ إِذْ رأَتُهُ بَنِي مِن بنايا بنى إسرائيل ، فنزَعَتْ مُوقَها فسقَنْه ، فَذُفِرَ لها به »

٣٤٦٨ - عَرَضُ عبدُ الله بن مَسلمة عن ماك عن ابن شهاب عن حَيدِ بن عبدِ الرحن أنه «سمع مُعاوية بن أبى سفيان - عام حج - على المنتر ، فتناوَل قُصَّة من شَدر - وكانت في بد حَرَسَي - فقال : يا أهل المعنق ، أبن مُمَاوَعة عنه النبي عَلَيْكُ يَنهى عن مثل هذه ويقول : إنما هلَسكَت بنو إسرائيل حين المعند هذه نساؤه »

[ الحديث ٢٤٦٨ - أطرافه في : ٨٤٨ ، ٢٩٢٠ ، ٩٧٨ ]

٣٤٦٩ – وَرَشُنَا عَبِدُ الْمَوْيَرِ بَنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثُنا إِبِرَاهِيمُ بَنْ سَدِ عَنَ أَبِهِ عَنَ أَبِي عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَمَنَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ فَيْ أَنِّقَ هُذَهِ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ فَيْ أَنَّقَ هُذَهِ مِنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنَّى هُذَهِ مَنْ اللهُ عَرْ مِنْ الخطاب »

[الحديث ٣٤٦٩ ـ طرنه في : ٢٦٨٩]

٣٤٧٠ - وَرُضُ عُدُ بِن بِشَارِ حَدُّتُنا عُدُ بِن أَبِي عَلَيْ عِن شَمِهُ عَن قَتَادَةً مِن أَبِي الصَدَّبِي النَّاجِيّ النَاجِيّ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٤٧ - حَرَثُ عِنْ بِن عَبِدِ الله حَدَّنَا سَفَيَانُ حَدَّنَا أَبُو الرَّنَادِ عِنِ الْأَعْرِجِ عِنْ أَبِي سَلَمَةً عِنْ أَبِي هِرَةً رَضَى الله عِنه قال و صلّى رسولُ الله عَلَقُ عَلَمَ الصّبِحِ ثُمَّ أَقَبَلَ عَلَى الناسِ فقال : بَينا رجل بَسوقُ بَقْرَةً إِذْ رَكِبَها فَضَرَّ بَها ، فقالَ الناسُ . سُبحانَ الله ، بقرة إِذْ رَكَبَها فَضَرَ بَها ، فقالَ : إِنَا لَمْ تُحَلِقُ عَلَمْ الله الله الله الله ، وبينها رجلُ في غنيه إِذْ عَدَا الله أَنْ أَنْ وَمِن بِهذَا أَنَا وَأَبُو بِكُرِ وَحَرُ ، وما هَا ثُمَّ . وبينها رجلُ في غنيه إِذْ عَدَا الله ثب فذهب منها بشاقي ، فطلَب حتى كأنه استنقذها منه ، فقالَ له الذّبُ : هذا استنقذا منه ، فن لها يوم السّبُع ، فذهب منها بشاقي ، فطلَب حتى كأنه استنقذها منه ، فقالَ له الذّبُ : هذا استنقذا أنا وأبو بكر وحر وحر أن الله غيرى ؟ فقالَ الناسُ : سُبحانَ الله ، ذِبُ يَتِكُم ؟ قالَ : فاني أومن بهذا أنا وأبو بكر وحر أنها ها ثم " لارامي لها غيرى ؟ فقالَ الناسُ : سُبحانَ الله ، ذِبُ يَتِكُم ؟ قالَ : فاني أومن بهذا أنا وأبو بكر وحر أنها ها ثم " ما ها ثم" )

وحدُّثنا على حدَّثنا سفيانُ عن مِسمَرٍ عن سعدِ بنِ إبراهِمَ عن أبي مَلَةً عن أبي هربرةً عن النبي عَلَيْهِ بَهُم ٣٤٧٢ - عَرَشُنا إسحاقُ بن تصر أخبرَ نا عبدُ الرذانِ عن مَسْر عن هايم عن أبي هربرةَ رضيَ اللهُ

م -- ١٠ ع ٦ \* فع الباري

هه قال : قال النبيُّ مَثِلَاثِيرٍ « اشتَرَى رجلُ من رجل ِ عقاراً له ، فو جد الرجلُ الذي اشترَى المَقار في عقاره جَرَّةً فيها ذهب ؛ فقال له الذي اشترى العَقَارَ : تُخذ ذَهَبَك منى ، إنما اشتريتُ منكَ الأرضَ ولم أُبتَعُ منك الذهب. وقال الذي له الأرضُ: إنما بعدُكَ الأرضَ وما فيها ، نَتَحاكما إلى رجلٍ ، فقال الذي تَحاكما إليه : ألّـكما وَلَدُ ؟ قال أحدها : لَى خُلامٌ ، وقال الآخرُ ؛ لَى جاريُةُ ، قال : أندكيحوا النَّلامَ الجاريةَ ، وأنفيقوا على أنفُسِهما منه ، و أصد قا ،

٣٤٧٣ - وَرَثُنَا عِبدُ العزيزِ بن عيدِ الله قال حد الله عن عمدِ بن المنسكدر . وعن أبي النضر مولى عراً بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي و فاص عن أبيهِ أنهُ سمعة كسال أسامة بن زيد : ماذا سمت من رسول ﷺ في الطاعون ؟ فقال أسامة ﴿ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ الطاعون رِجسُ أُرسِلَ على طائغةٍ من بني إسرائيل \_ أو على من كان قبدً \_ كم \_ فاذا سمعتم به بأرض ٍ فلا تقدُّموا عليه ، وإذا وتم بأرض وأنتم بها فلا تَخرُجوا فِراراً منه » قال أبو النضر « لا يُخرِجكم إلا فِراراً منه »

[ الحديث ٢٤٧٣ ـ طرقاء في : ٨٧٨ ، ١٩٧٤ ]

٣٤٧٤ \_ حَرْشُنَا موسى بنُ إساعيلَ حدثنا داودُ بن أبي الفُرات حدَّثنا عبدُ اللهِ بن بُرَ بدةَ عن يحيى ابن يَهْمَر عن عائشةَ رضى الله عنها زوج ِ الذي على قالت ﴿ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ الطَّاءَرَن ، فأخبر كن أنهُ عذاب " يَبِعثهُ اللهُ على مَن بشاء ، وأنَّ اللهَ جَعَلُهُ رحمةً للمؤمنين ، لبيسَ مِن أحد يَقِعُ الطاءون فَيَدكثُ في بلدهِ صابراً محتَسِباً يعلم أنهُ لا يُصاببهُ إلا ما كتب اقهُ له إلا كان له مثلُ أجرِ شعبد،

[ الحديث ٢٤٧٤ ـ طرفاه في : ٢٢٧٥ ، ٦٦١٩ ]

٣٤٧٥ – مَرْشُنَا مُنتَبِبَةُ بن سعيدِ حدَّثنَا لبث عن إبنِ شهابِ عن عروةً عن عائشةً رضي اللهُ عنها وانَّ قريشًا أهمَّهم شأنُ للرأةِ الحزوميةِ الني سَرقَت، فقالوا ؛ ومَن يسكُّمُ فيها رسولَ اللهِ عَلَى ؟ فقالوا : ومَن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيد حِبُّ رسول ِ اللهِ عَيْنِينَةِ ؟ فَـكُلُمهُ أَسَامَةُ ، فقال رسولُ اللهِ عَيْنِينَةِ : أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حُدردِ الله ؟ ثم قام فاختطَبَ ثم قال : إنما أحلكَ الذين قبلَكُم أنهم كانوا لمذا سرَقَ فيهمُ الشريفُ تَركوه ، وإذا سرقَ فيهمُ الضميفُ أقاموا عليه ِ الحدُّ • وايمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةً بنت محمدِ سَرقَت لقطمتُ يدَّها » ٣٤٧٦ - مَرْشُنَ آدمُ حدثنا شبةُ حد أننا عبد الله بن مُبسَرة قال سمت البَرَّ ال بن سَبرة الملالي عن ابن مسعود رضى الله عنه قال و سمعت رجُلاً قرأ آية وسمعت النبي عَيْنَا لِلهُ عَبْراً خِلاَ فَهَا ، فَجُنتُ بهِ النبي كَلِيْ

فَاخْبَرَهُ ، فَمَرَفْتُ فَى وَجَهِـــهِ السَكْرِاهِيَةَ وقال : كِلاكما نُحِين ، ولا تَخْتَلِفُوا ، فان مَن كان قبلَـكم اختَلَفُوا فَهِلَـكُوا ،

٣٤٧٧ - مَرْشُنَا مُحرُ بن حفس حدَّ ثَنا أبى حدَّ ثَنا الأعشُ قال حدَّ ثنى شَقيقٌ قال عبدُ اللهِ ﴿ كَأَنَى أَنظرُ إِلَى النبيِّ وَيَعْلِلُهُ عَلَى عَلَى الْمُبِياءِ ضَرَبَهُ قُومُهُ ۖ فَأَدْمَوْهُ ، وهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَن وجههِ ويقول : النّهم أنظرُ إلى النبيِّ وَيَتَلِينُهُ يَحِكَى نبياً مِنَ الأنبياءِ ضَرَبَهُ قُومُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَن وجههِ ويقول : النّهم أغفِر القومى قامهم لا يَعلمون ﴾

[ الحديث ٢٤٧٧ ــ طرفه في : ٦٩٢٩].

٣٤٧٨ - مَرْثُنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثُنا أَبُو عَوانَةً عَن عَقَبَةً بِن عِبْدِ النَافِرِ عِن أَبِي سَعِيدِ رَضَى اللهُ عَن اللهُ عَن النّهِ مِلْكُ وَ النّهِ مِلْكُ وَ اللّهِ مِلْكُ مَالاً ، فقال لَبَنيهِ لما تُحضِرَ : أَى أَبِ كَنتُ لَكُم اللهُ عَن النّبِي لِمَا تُحضِرَ : أَى أَب كَنتُ لَكُم اللهُ عَن النّبِي لِم اللّهِ اللهُ عَن اللّهِ مَالاً وَعَلَ مُعالَى اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ وَجَل فقال : ما حَلَكَ ؟ قال : تَخافَتُك . فتلقّاهُ برحته » . وقال مُعاذ ": حدَّثنا شعبة عن فَتَادةً قال : سمتُ مُعْبَةً بن عبدِ الغافر سمتُ أَبا سعيدِ النّادُريِّ عَنِ النّبِ عَنِي النّبِ عَنِي اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[ الحديث ٢٤٧٨ ـ طرفاه في : ١٩٤٨ ، ٢٠٧٨ ]

٣٤٧٩ - حَرَثُ مسدَّةُ حدَّننا أبو عوانة عن عبدِ اللكِ بنِ مُعيرِ عن رِبعی بنِ حِراشِ قال : قالِ عُقبة مُلدَّيفة : ألا تُحدُّ ثنا ماسمت من النبی علق ؟ قال : سمعة يقول « إنَّ رجلاً حضرَهُ الموتُ لما أيسَ من الحياةِ أوسى أهلَهُ : إذا مُتُ فاجَموا لى حظباً كثيراً ، ثم أورُوا ناراً ، حتى إذا أكات لحى وخلَعبَت إلى عظبى الحياةِ أوسى أهلَهُ : إذا مُتُ قالِمَ في يوم حارِّ \_ أو راح \_ فَبَعَهُ اللهُ فقال : لم فعلت ؟ قال : مَخشيتك ، فغفر له » . قال مُقبة : وأنا سمعته يقول

مَرْشُنَا مُوسَىٰ حدَّثنا أَبُو ءَـــوانة حدَّثنا عبدُ اللَّكِ وقال « في يوم راح »

٣٤٨٠ - مَرْشُنَا عبدُ المعزيزِ بنُ عبدِالله حدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ عنِ ابن شهابِ عن مُعبَدِ الله بن عبدِ الله ابنِ مُعتبةً عن أبى هريرة أن رسول الله عبدِ الله قال « كان الرجلُ بُداينُ الناس ، فسكان يقولُ لفَناهُ : إذا أنيت مُعسِراً فتجاوَز عنه ، لعل الله إن يَتجاوَزُ عنا ، قال : فَأَتِى اللهَ فَتَجاوَزُ عنه ،

٣٤٨١ - صَرَتَمَى عبدُ اللهِ بنُ محرد حدَّ ثنا هشام أخبرَ نا مَعْمر عن الزَّهرى عن مُعَيدِ بن عبدِ الرحمٰن عن أبي هررة وضي الله عنه عن النبي عليه قال «كان رجل يُسرِف على نفسهِ ، فلما حضرَ مَ الموت قال لبنيه في النبي عن أبي هررة وضي الله عنه عن النبي علي قال هو كان رجل يُسرِف على نفسهِ ، فلما حضرَ مَ الموت قال لبنيه في

إذا أنا مُتُ فَاحرِ قُونِي ، ثم اطحَنونِي ، ثم ذرُّونِي في الريحِ ، فواللهِ لَنْ قَدَرَ اللهُ على لَيُعذَّبنِي عذاباً ماعذَّبَهُ أُحداً . فلما مات فَعلَ بهِ ذلك ، فأمرَ اللهُ الأرضَ فقال : اجمَعِي ما فيكِ منه ، فَقَملَتْ ، فاذا هو قائم ، فقال : ماحلَك على ما صَنعت ؟ قال : ياربِّ خَشْبُتك . فغفرَ له » وقال غيرُ ه ﴿ مَافَتَكُ يارِب ﴾

[الحديث ٢٤٨١ ـ طرفه في : ٢٠٠٦]

٣٤٨٧ - حَرَثْنَى عبدُ اللهِ بن محدِ بن أسماء حدَّثَنَا جُوَيرية بنُ أسماء عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْنِهُ قال ﴿ عُذَّ بَتِ امرأَهُ فَى هِرَ وْ رَبَطَتُهَا حتى ماتَت فدخَلَتْ فيهما النارَ ، لا هي اللهُ عنهما النارَ ، لا هي أطعمتها ولا ستَتْها إذ حبَسَتها ولاهي تركها تأكلُ من خَشاش الأرض »

٣٤٨٣ - مَرْشُنَ أَحَدُ بن يُونُسَ عن زُهَيرٍ حدَّثنا مَنصورَ عن رِبعي بن حراش حدثنا أبو مسعود عن الله عن الله عن رُهير عن الله عن اله عن الله عن الله

٣٤٨٤ – مَرْشُ آدَمُ حد ثنا 'شعبةُ عن منصور ِ قال سمتُ ربعي ً بنَ حِراش ِ مُحدَّثُ عن أبي مسعود قال النبي علي والله عليه النبو في النبو في

• ٣٤٨ - حَرَثُ بِشَرُ بِن محدِ أَخبرَ نَا عُبيدُ اللهِ أَخبرَ نَا يُونسُ عِنِ الزُّهرِيِّ أَخبرَ نِي سَالُمُ أَنَّ ابنَ عَرَ حدَّمهُ أَنَّ النِي عَلَيْ قَالَ ﴿ بِينَا رَجِلُ ۚ يَجُرُ ۚ إِذَارَهُ مِنَ الْخَيَلاءِ خُسِفَ بِهِ ، فهو يُجَلَجَلُ فِي الأَرْضِ إلى يومِ عَرَ حدَّمهُ أَنَّ النّبي عَلَيْ قَالَ ﴿ بِينَا رَجِلُ ۚ يَجُرُ الزَّهُ مِنَ الْخَيَلاءِ خُسِفَ بِهِ ، فهو يُجَلّجَلُ فِي الأَرْضِ إلى يومِ القيامة ﴾ . تابعَه عبدُ الرحن بِن خالد عن ِ الزُّهرِي

[الحديث ٢٤٨٠ \_ طرفه في : ٥٧٩٠]

٣٤٨٣ - حَرَثُ مُوسَى بِنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا وُهيبُ قالَ حَدَّثَنَى ابن طَاوُسَ عِن أَبِهِ عِن أَبِي هُو يَرَةً رضى اللهُ عنه عن النبي عَلِيلِي قالَ ﴿ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القيامة ، بَيْدَ كُلُّ أُمَةٍ أُونُوا السَّكَتَابَ مِن قبلنا وأوتينا من بعدِهم ، فهذا اليومُ الذي اختلَفُوا فيه ، فغداً اليهود ، وبعد غدِ النصاري »

٣٤٨٧ – « على كلِّ مسلم ِ في كلِّ سبعة ِ أيامٍ يومْ يَغْسِلُ رأسَه وجسدَّه »

٣٤٨٨ - مَرْثُ أَدَمُ حَدُثنا شعبة حدَّثنا هرو بن مرَّة سمتُ سعيدَ بنَ المسيّبِ قال « قدِمَ معاوية ُ بن أبي سفيانَ المدينةَ آخِرَ قَدْمةِ قدِمَها فخطبَنا فأخرَجَ كبَّةً من شَعَر فقال : ما كنتُ أرَى أنَّ أحداً يَفعلُ هذا غيرَ البهود، وإنَّ النبَّ وَاللَّهِ سماهُ الزُّورَ · يعني الرِصالَ في الشَّعرِ ، قابعة عُندَرَ عن شعبةً الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت ترضع ولدها فتكلم ، وقد تقدم شرحه في قصة عيني بن مريم . وعبد الرحمن المذكور في الاسناد هو الاعرج . آلحديث الحامس عشر حديثه في قصة المرأة التي سقت الكتاب. قوله ( يطيف ) بعنم أوله من ألحاف يقال ألحفت بالشيء إذا أدمت المرود حوله . قوله (بركية ) بفتح الراء وكر الكاف وتشديد التحتانية : البرُّ مطرية أو غير مطرية ، وغير المطوية يقال لها جب وقُليب ولا يقال لَمَا برّ حتى تعاوى ، وقبل الركى البرّر قبل أن تعارى فاذا طويت فهى العاوى. قولِه ( بغى ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة هي الوانية ، وخللق على الآمة مطلقاً . قوله ( موقها ) بعنم الميم وسكون الواو بعدها قاف هو الحجف ، وقيل مايلبس فوق الحف . قوله ( فغفر لها ) زاد الكشميه في ، وقد تقدم البكلام على هذا الحديث مشروحاً في كتاب الشرب ، ليكن وقع منهاك وفي الطهارة أن الذي ستى الـكتاب وجل ، وأنه سقاه في خفه ، ويحتمل تعدد الفصة . وقدمت بقية الـكلام في كتاب الشرب ، راقه أعلم . الحديث السادس عشر حديث معاوية . قوله ( عام حج ) في دواية سعيد بن المسيب الآتية آخر الباب . آخر أندمة قدمها ، قلت : وكان ذلك في سنة احدى وخمسين وهي آخر حجة حجها في خلافته · قوله ( فتناول قصة ) بعنم القاف وتشديد الهملة هي شعر الناصية ، والحرسي منسرب إلى الحرس وهو واحد الحراس . قوله ( أين علماؤكم ) فيه إشارة إلى أن العلماء اذ ذاك فيهم كأنوا قد قلواً ، وهو كمذلك لأن غالب الصحابة كانوا يومئذُ قد مأنوا ، وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذَلِكُ فأراد أن يذكر علماءهم وينهم بما تركوه من انكار ذلك ، ويحسَّل أن يكون ترك من بتي من الصحابة ومن أكامِر التابعين إذ ذاك الانكار إما لاعتقاد عدم التحريم بمن بلغه الحبر فحمله على كراهة التنزيه ، أو كان بخشي من سطوة الامراء ف ذلك الزمان على من يستبد بالانسكاد ائتلا ينسب إلى الاعتراض على أولى الامر ، أو كانوا بمن لم يبلغهم الحبر أصلا ، أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية ، فكل هذه أعذار بمكنة لمن كان موجودا اذ ذاك من العلماء ، وأما مَن حضر خطبة مُعاوية وخاطبهم بقوله أين علماؤكم فلمل ذلك كان في خطبة غير الجمة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أمل الدلم فقال أين علماً وكم إ، لان الخطاب بالانكاد لايتوجه الاعلى من علم الحسكم وأقره . قوله ( وبقول ) هو معطوف على « ينهى ، وقاعل ذلك الني ﷺ . قوله ( انما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم ) فيه إشعار بأن ذلك كان حراما عليهم ، فلما فعلوه كأن سببا لملاكهم ، مع ما انضم إلى ذلك من ادتكابهم ما ارتكبوه من المناهى ، وسيأتى شرح ذلك مدوطا فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث السابع عشر حديث أبي هريرة . قوله ( عن أبيه ) هو سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف . قوله ( عن أبي هريرة ) هذا هو المشهور عن أبراهيم بن سعد ، وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلة عن عائشة كاسيأتي . قوله ( انه قد كان فيا معنى قبلسكم من الأمم محدثون ) بفتح الدال المهملة ، وسيأتي شرحه مستوفى في مناقب عمر ، فإن فيه أنهم كانوا من بني اسرائيل . قوله ( وانه ان كان في أمتي هذه منهم ) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابراهيم بن سعد . وانه ان كان في أمتى أحد منهم ، . قوله ( فانه عمر بن الخطاب ) كذا قاله النبي على سبيل التوقع ، وكما نه لم يكن اطلع على أن ذلك كائن ، وقد وقع يحمد الله ماتوقعه الني ﷺ في حمر رضى الله عنه ، ووقع من ذلك لغيره ما لا مِعْيَ ذَكُره . الحديث الثامن عشر حديث أبي سعيد ، قوله (عن أبي الصديق الناجي) في رواية مسلم من طريق مماذ من شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي ، وأسم أبي الصديق ـ وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال

المكسورة ـ بكر ، واسم أبيه حمرو وقيل قيس ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . قال (كان في بني اسرائيل رجل ) لم أنف على اسمه ولا على أسم أحد من الرجال عن ذكر في النصة ، زاد مسلم من طربق مشام عن قتادة عند مسلم و فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ، قوله (فأنى راهبا) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام ، لأن الرهبائية إنما أبتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن . قول (نقال : له توبة؟) بعذف أداة الاستفهام ، وفيه تجريد أو التفات ، لان حق السياق أن يقول : ألى توبة ؟ ووقَّع في دواية هشام و فقال انه قتل تسمة وتسمين تنسا نهل له من تو به ، وزاد ، ثم سأل عن أحل أهل الآرض قدل على رجل عالم وقال فيه ومن يحول بينه وبين التوبة ء . قول (فقال له وجل ائت قرية كذا وكذا) زاد في رواية حشام و فان جا أ فأسا يعبدون الله فاعبد الله ممهم ، ولاترجع إلى أرضك فانها أرض سوء ، فالطلق حتى إذا كان نصف الطريق أناه ملك الموت ، ووقست لي تسمية الفريتين المذكورتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في د المعجم الكبير الطبراني ، قال فيه إن اسم الصالحة نصرة واسم الغرية الآخرى كفرة . قوله (فناء) بنون ومد أى بعد ، أو المعنى مال أونهض مع تثاقل ، فعلى هذا قالمعنى قال إلى الارض التي طلها ، هذا هو المعروف في هذا الحديث ، وحكى بعضهم فيه فنأى بغير مد قبل الهمز ، وباشباعها بوزن سمى تقول نأى ينأى نأيا أى بعد ، وعلى هذا فالممنى فبعد على الأرض الق خرج منها . ووقع في رواية هشام عن قتادة مايشمر بأن قوله و فناء بصدره ، إدراج ، فانه قال في آخر الحديث وقال قنادة قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أناه الموت ناء بصدره ، ﴿ وَلِهُ ﴿ فَاحْتَصْمَتَ فَيْهُ ﴾ في رواية هشام من الزيادة ، فقالت مُلائـكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله ، وقالت مَلائـكة العذاب انه لم يعمل خيرًا قط ، فأناه ملك في صورة آدمى لجعلوه بينهم فقال : قيسوا مابين الأرضين فإنى أبهما كان أدنى فهو لها . ﴿ وَإِنَّهُ ﴿ فَأُوحِي الله إلى هذه ان تهاعدى ) أى إلى القرية التي خرج منها ( و إلى هذه أن تقرب ) أى الغرية التي قصدها . وفي رواية هشام و فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض الني أراد، . قوله ( أقرب بشير فغفر له ) في رواية معاذعن شعبة . فجمل من أهاما ، وفي رواية هشام و فقيضته ملائكة الرحمة ، وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الانفس، ويحمل على أن الله تمالى إذا قبل توبة القائل تـكفل برضا خصمه . وفيه ان المفتى قد يجيب بالخطأ ، وغفل من زعم أنه إنما فتل الاخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لان السياق يقتضى أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتى ، وأن الذي أفناء استبعد أن تصح توبته بعد قتله ان ذكر أنه فتله بغير حتى ، وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتمني عنده أن لانجاءً له فيئس من الرحمة ، ثم تداركه الله فندم على ماصنع فرجع يسأل . وفيه اشارة إلى فلة فطنة الراهب ، لآنه كان من حقه التحرز بمن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لآيواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه ، هذا لو كان الحسكم عنده صريحا في عدم قبول توبة الفائل فصلا عن أن الحسكم لم يكن عنده إلا مظنونا . وفيه أن الملائسكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيما أو عاصيا ، وأنهم يختصمون فى ذلك حتى يقضى أقه بينهم ، وفيه فعنل التحول من الأرض التي يصيب الانسان قيما الممصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لافعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة جا وإما لوجود من كانّ يمينه على ذلك ويحصه عليه، ولهذا قال له الآخير : ولا ترجع إلى أرصك فانها أرض سوم، ففيه إشارة إلى أن النائب ينبغي له مفارقة الأحرال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منهــا كلها

والاشتغال بغيرها ، وفيه فعنل العالم على العابد لان الذي أفتاء أولا بان لاتوبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ماوقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكشير ، وأما الثانى فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة ، قال عياض : وفيه أن النوبة تنفع من الفتل كما تنفع من سائر الذنوب ، وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لآن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته ، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف ، ومن الوارد في ذلك قوله تعالى ﴿ إن الله لايففر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفسَ وغير ذلك من المنهيات وفن أصاب من ذلك شيئًا فامره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ، متفق عليه . قلت : ويؤخذ ذلك أيضا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الامة بالنسبة إلى من قبلهم من الآمم ، فاذا شرع لمم قبول توبة القاتل فشروحيتها كنا بطريق الأولى ، وسيأتى البحث في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مَوْمُنَا مُتَعَمِّدًا فِجْرَازُهُ جَهِمْمُ ۖ الآية في التفسير ان شاء الله تمالى ، واستدل به على أن فى بنى آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا ، وفيه حجة لمن أجاز التحكيم ، وأن من رضى الفريقان بتحكيمه فحكه جائز عليهم ، وسيأتى نقل الخلاف في ذلك في الحديث الذي يلي ما بعده ، وفيه أن للحاكم اذا تعارضت عنده الأحوال و تعدُّدت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجيح . الحديث التاسع عشر حديث أبي مريرة في قصة البقرة التي تـكلمت ، قوله (عن الأعرج عن أبي سلة) هو من دوآية الأقران ، وقد دواه الزهرى أيضا عن أبي سلة ، وسيأتي مع شرحه مستونى في المناقب . قوله ( بينا دجل يسوق بقرة ) لم أنف على اسمه . قوله ( اذركها فضربها فقالت إنَّا لم نخلق لهذا ) استدل به على أنَّ الدواب لاتستعمل إلا فيما جرت العادة باستعالها فيه ، ويحتَّمل أن يكون قولها إنما خافنا للحرث الاشارة إلىمعظم ماخلقت له ، ولم ترد الحصر في ذلك لانه غير مراد انفاقاً ، لأن من أجل ماخلقت له أنها تذبح وتؤكل بالانفاق ، وقد تفدم قول ابن بطال في ذلك في كـتاب المزادعة . قوله ( فانى أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ) هو محمول على أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاه ، أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمماء ولا يترددان فيه . قوله ( وما هما ثم ) بفتح المثلثة أى ليسا حاضرين ، وهو من كلام الراوى ، ولم يقع ذلك فى رواية الزهرى . قوله ( وبينا رجل ) هو معطوف على الحنبر الذي قبله بالاسناد المذكور . قوله ( أذ عدا الذئب ) بالمين المهملة من العدوان . قوله ( هذا استنقذتها مني ) في رواية الكشمبهي . استنقذما ، بابهام الفاعل . قوله ( حدثنا على حدثنا سفيان عن مسعر ) هذا يدل على أنه سمعه من شيخه مفرقاً ، وألحاصل أن لسفيان فيه إسنادين : أحدهما أبو الزنادعن الأعرج ، والآخر مسمر عن سعد بن إبراميم ، كلاهما عن أبي سلمة ، وفي كل من الاسنادين رواية القرين عن قرينه ، لأن الاعرج قرين أبي سلمة ، كما تقدم لآنه شاركه في أكثر شيوخه ولا سيا أبو هريرة ، وان كان أبو سلمة أكبر سنا من الأعرج . وسفيان بن عيينة قرين مسمر ، لأنه شاركه في أكثر شيوخه لاسيما سعد بن إبراهيم ، وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان . الحديث العشرون حديث أبي هريرة أيضا . اشترى رجل من رجل عقاراً ، لم أقف على اسمهما ولا على اسم أحد عن ذكر في هذه القصة ، لـكن في و المبتدا لوهب بن منبه ، أن الذي تحاكما اليه هو داود النبي عليه السلام ؛ وفي « المبتدا لاسمن بن بشر ، أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بمض قضاته فالله أعلم . وصليع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. قوله (عقارا )المقار في اللغة المنزل والصيعة وخصه

بمضهم بالنخل، ويقال المتاع النفيس الذي للمنزل عقار أيضا، وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال، وقيل المنزل والضيعة ، وقيل متاع البيت فجمله خلافا . والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع والمراد به هنا الدَّار ، وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه . لموله ( فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له : خذ ذهبك فانما اشتريت منك الأرض ولُّم أبتع الذهب) وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الارض عاصة ، فاعتقد البائع دخول مافيها ضنا ، واعتقد المشترى أنه لايدخل. وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت ، والحدكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشترى وان الذهب باق على ملك البائع ، ويحتمل أنهما اختلفا في صورة المقد بأن يقول المشترى لم يقع تصريح ببيع الارض وما فيها بل ببيع الارض خاصة ، والبائع يقول وقع التصريح بذلك ، والحسكم في هذه الصورة أن يتحالفا ويستردا المبيع وهذاكاه بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب . لـكن في رواية إسمق بن بشر أن المشترى قال إنه أشترى دارا فعمرها فوجد فيها كنزا ، وأن البائع قال له لما دعاه إلى أخذه مادفنت ولا علمت ، وأنهما قالا للقاضي : ابعث من يقبضه وتضمه حيث رأيت ، فامتنع ، وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية ، وإلا فان عرف انه من دُفين المسلمين فهو لقطة ، وان جهل فحكمه حكم ألمال الصنائع يوضع في بيت المال ، ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي بما حكم به . قُولَهُ ﴿ وَقَالَ الذِي لِهُ الْأَرْضُ ﴾ أي الذي كانت له ، وُوقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك ولفظه ، فقال الذي باع الارض : إنما بمتك الارض ، ووقع في نسخ مسلم اختلاف ، فالاكثر رووه بلفظ د فقال الذي شرى الآرض ، والمراد بأع الآرض كما قال أحد ، وابعضهم د فقال الذي اشترى الارض ، ووهمها القرطبي قال : إلا إن ثبت أن لفظ د اشترى ، من الاضداد كشرى فلا وهم ، وقوله دفتهما كما ، ظاهره أنهما حكماه فى ذلك ، لكن فى حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكما منصوبا للناس ، فان ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز للمتداعيين أن يحكما بينهما رجلا وينفذ حكمه، وهي مسألة عتلف فها : فأجاز ذلك مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية الحسكم . وان يمكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأى قاضى البلد أم لا ، واستثنى الشافعي الحدود ، وشرط أبو حنيفة أن لايخالف ذلك رأى قاضي البلد ، وجزم القرطي بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهما ، وانما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال الصائع ، فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهما وحسن حالها وارتجى من طيب نسامها وصلاح ذريتهما ، ويرده ما جزم به الغزالى فى ء نصيحة الملوك ، أنهما تحاكما لل كسرى ، فان ثبت هذا ارتفعت المباحث المساضية المتعلقة بالتحكيم لأن الكافر لاحجة فيها يحكم به . ووقع في روايته عن أبي هريرة , لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي يَلِيُّ أيهما أكثر أمانة ، ﴿ وَإِلَّهُ ( ألسكما ولد )؟ بفتح الواو واللام ، والمراد الجنس ، لانه يستحيل أن يكرن للرجلين جميعا ولد واحد ، والمعنى ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله . ألكما ولد، بضم الواو وسكون اللام وهي صيغة جمع أي أولاد، ويجوز كسر الواو أيضا في ذلك . قوله ( فقال أحدهما لي غلام ) بين في رواية إسمق بن بشر أن الذي قال لي غلام هو الذي اشترى العقار . قولِه ( أنكُوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقاً) هكذا وقع بصينة الجمع في الانكاح والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق ، وكأن السر في ذلك أن الزوجين كانا محبورين

وإنكاحها لابد فيه مع وليهما من غيرهما كالشاهدين ، وكذلك الانفاق قد يمتاج فيه إلى المعين كالوكيل ، وأما نتنية النفسين فللاشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك . وقد وقع في دواية إسماق بن بشر ما يشعر بذلك ولفظه وانعبا ، فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما من هذا المال وادفعا الهما مابق يعيشان به ، وأما تثنية التعبدق فللاشارة إلى أن يباشراها بنير وأسطة لما ف ذلك من الفصل ، وأيعنا نهى تبرح لايصدر من غير الرشيد ولا سيبا عرب ليس له أبها ملك . ووقع في دواية مسلم و وأنفقا على أنفسكا ، والأول أوجه والله أعلم . الحديث الحادي والمشرون حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسيأ تي شرحه مستوفى في العلب ، والغرض منه هنا قوله في الحديث و الطاعون رجز أرسل على بني اسرائيل ، ووقع هنا ﴿ رجس ، بالـ بن المهملة بدل الراي والمحفوظ بالراي ، ، ووجهد القاسى بأن الرجس يقع على العقوبة أيضاً ، وقد قال الفارا بي والجوهري الرجس العذاب . ﴿ إِلَّهُ فَ آخر الحديث ( فلا تخرجوا فرادا منه ، قال أبو النصر : لايخرجكم الا فرادا منه ) يريد أن الاولى رواية مجد بن المنكدر والثانية رواية أنى النصر ، فأما رواية ان المنكدرفلا إشكال فها ، وأما رواية أبي النصر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة ، ورواها جماعة بالرفع ولا إشكال فيها ، قال عياض في الشرح : وقع لاكثر رواة الموطأ بالمرفع وحو بين أن السبب الذي يخرجكم الفراد وبحرد تصدُّه لاغير ذلك ، لأن الحروج كمال الاسفار والحوائج مباح ، ويطابق الرواية الآخرى د فلا تُغرجوا فرادا منه ، قال ودواه بعضهم د إلا فرادا منه ، قال وقال إبن عبد البر : جاء بالوجهين ، ولمل ذلك كان من مالك ، وأهل العربية يقولون دخول ، إلا ، هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما نني قبل من الحروج ، فسكماً نه نهى عن الحروج الاللغرار خاصة ، وهو ضد المقصود فإن المنهى عنه (نما هن الحروج للفرار خاصة لا لغيره ، قال وجوز ذاك بعضهم وجمل قوله . الا ، حالا من الاستثناء أي لاتفرجوا إذا لم يكن خروجكم الاللفراد ، قال عياض : ووقع ليمض روأة ألموطأ و لايخرجكم الإفراد ، بادأة التعريف وبعدمًا إفراد بكسر الحمزة وهو وهم ولحن . وقال في « المشارق ، ما حاصله : يجوز أن تسكون الحمزة للتعدية بقال أفره كذا من كذا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم د ان كان لايفرك من هذا إلا ما ترى ، فيكون المعنى لايخرجكم افراره اياكم ، وقال القرطبي في و المفهم ، هذه الرُّواية غلط لأنه لايقال أفر واتما يقال قرُّو ، قال : وقال جماعة من العلماء إدخال إلا فيه غلط ، وقال بمضهم هي زائدة وتجوز زيادته كما تزأد لا ، وخرجه بعضهم بأنها للايجاب فذكر نحو ما مضى قال : والافرب أن تـكون زائدة ، وقال الـكرماني : الجمع بين قول أ بن المنكدر و لاتفرجوا فرارا منه ، وبين قول أبي النصر و لإيخرجكم إلا فرارا منه ، مشكل فان ظاهره التناقض ، ثم أجاب بأجوية : أحدها أن غرض الراوى أن أبا النضر فسر لاتخرجوا بأن المراد منه الحصر يعني الحروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر ، فهو تفسير للعلل المنهي عنه لا ألنهي . قلت : وهو بعيد ﴿ فَ يَقْتَضَى أَنَ هَذَا اللَّهُ فَلَا مِنْ كَلَامُ أَنِي النَّصَرِ زَادَهُ بِعِدَ الْحَبِّرِ وَأَنَّهُ مُوافَقَ لَا بِنَ المُنكَدِّرِ عَلَى اللَّهُ ظَا الْأُولُ رَوَايَةً ، والمتبادر خلاب ذلك. والجواب النائي كالأول والزيادة مرفوعة أيعنا فيسكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعا أيضا . النالث إلا زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب . الحديث الثاني والمشرون حديث عائشة في ذلك وسيأتي شرحه في الطب أيضا . الحديث الثالث والعشرون حديث عائشة في نصة المخزومية الني سرقت ، وسيأتن شرحه ف كـتاب الحدود ، وأورده هنا بلفظ ه انما أهلك الذين من قبلـكم ، وفي بعض طرقه ه ان

بني اسرائيل كانوا ، وهو المطابق للترجمة وسيأتي بسط ذلك إن شا. الله تعالى . الحديث الرابع والعشرون حديث ابن مسعود في النهى عن الاختلاف في القراءة ، وسيأتي شرحه في فضائل القرآن . الحديث الخامس والعشرون حديث عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق هو أبو وائل . وله (كأنى أنظر إلى النبي على نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه ) لم أقف على اسم هذا النبي صريحا ، ومحتمل أن يكون هو أوح عليه السلام ، فقد ذكر أبن إسمى في و المبتدا ، وأخرجه بن أبي حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحق قال وحدثني من لا أتهم عن عبيد ابن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقو نه حتى يغشى عليه فاذا أفاق قال : اللهم انحفر لقومى فانهم لايعلمون ، . قلت : وان صح ذلك فكمأن ذلك كان في ابتداء الامر ، ثم لما يئس منهم قال ﴿ رَبُّ لاتذر على الارض من السكافرين ديارا ﴾ وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه عليه قال في قَصَة أحد دكيف يفلح قوم دموا وج، نبيهم ، فأنزل الله ﴿ لِيسَ لَكُ مِن الْامر شيء ﴾ ومن ثم قال القرطبي : ان النبي علي هو الحاكى والحكى كما سيأ ني . وأما النَّووي فقال : ُهذا الني الذي جرى له ماحكاه الني علي من المنقدمين ، وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. قوله ( وهو يمسح الدم عن وجم ) يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي بالله ذكر لاصابه أنه وقع لنبي آخر قبله ، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه . فاستحضر في ثلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله فذكر قصته لا محابه تطبيبا لقلوبهم . وأغرب القرطبي فقال : إن الذي يَلِيْقُ هو الحاكى وهو المحكى عنه ، قال وكمأ نه أوحى اليه بذلك قبل وقوع القصة ، ولم يسم ذلك النبي ، فلما وقع له ذلك تعين أنه هو المعنى بذلك . قلت : ويمكر عليه أن الترجمة لبني اسرائيل فيتعين الحل على بعض أنبيائهم ، وفي د صحبح ابن حبان ، من حديث سهل بن سعد د ان النبي علي قال : اللهم اغفر لقومى فانهم لايعدون ، قال ابن حبان : معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي أغفر لهم ذنهم في شج وجهى ، لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقا ، اذ لو كانكذلك لأجيب ولو أجيب لاسلموا كابهم ، كذا قال ، وكما نه بناه على أنه لايجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عرب بعض ، وفيه نظر لثبوت و أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة ، وسيأتى فى تفسير سورة الانعام ، ثم وجدت في د مسند أحمد ، من طريق عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي ، ويعين الغزوة التي قال فهما رسول الله على ذلك و لفظه و قسم رسول الله براني عنائم حنين بالجمر انه قال فازد حموا عُليه فقال: أن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه ، فجمل يمسح الدم عن جبينه ويقول : رب اغفر لقوى فانهم لايملـون ، قال عبد الله فَكَمَا فَى أَنظر إلى رسول الله عِلِيِّج بِمسح جَبِّته يحكى الرجل ، . قلت : ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون الذي ﷺ مسح أيضًا ، بل الظَّاهر أنه حكَّى صفة مسح جبَّته خاصة كما مسحمًا ذلك النبي ، وظهر بذلك فساد مازعمه القرطي . الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون أحاديث أبي سعيد وحذيفة وأبي هريرةً في قصة الذي أوصى بأن يحرق إذا مات ، أورده من طرق ، وتقدم في هذه الترجمة من وجه آخر ، وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى . قوله ( عن عقبة بن عبد الغافر ) بين في الرواية المعلقة تلو هذه سماع قتادة من عقبة ، وعقبة المذكور أزدى بصرى ، و ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم فى الوكالة . وطريق معاذ هذه وصلها مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبرى عن أبيه به . قوله ( رغسه الله ) بفتح الراء والغين المعجمة بعدها سين مهملة أي كثر ماله ، وقيل رغس كل شيء أصله فكماً نه قال جمل له أصلا من مال . ووقع في مسلم م -- 17 ج 🏲 \* فتح الباري

د رأسه الله ، بهمر بدل الغين المعجمة ، قال أبن الثين : وهو غلط ، فإن صح ـ أي من جهة الرواية ـ فكمأ نه كان فيه د راشه ، يَمْنَى بألف ساكنة بغير همز و بشين معجمة ، والريش والرياش المال انتهى . ويحتمل في توجيه رواية مسلم أن يقال : معنى دراسه ، جمله رأسا ويكون بتشديد الهمزة ، وقوله دمالا ، أي بسبب المال . قوله (قال عقبة لحذيفة ) هو عقبة بن عرو أبو مسعود الانصارى البدرى . قوله (حدثنا موسى) هو ابن اسماعيل النبوذكي ، وفي رواية الكشميني وحدثنا مسده ، وصوب أبو ذر رواية الأكثر وبذلك جزم أبو نميم في المستخرج ، أنه عن موسى ؛ وموسّى ومسدد جميعاً قد سمعاً من أبي عوانة ، لسكن الصواب هنا موسى لان المُصنف ساق الحديث عن مسدد ثم بین آن موسی خالفه فی افظة منه وهی قوله د فی یوم راح ، قان فی روایة مسدد د یوم حار ، وقد تقدم سیاق موسی فی اُول د باب ذکر بنی اسرائیل ، وقال فیه د انظروا یوما راحا ، وقوله راحا ، ای کثیر الربح ، ويقال ذلك للوضع الذي تخترته الرياح ، قال الجوهري : يوم راح أي شديد الريح ، وإذا كان طيب الريح يقال الريح بتشديد الياء . وقال الخطابي : يوم راح أي ذو ريح كما يقال رجل مال أي ذو مال ، وأما رواية الباب فقوله د في يوم حار ، فهو بتخفيف الراء ، قال أبن فارس : آلحور ربح تحن كحنين الابل ، وقد نبه أبو على الجياني على ما وقع من ذلك . وظن بعض المتأخرين أنه عنى بذلك ما وقع فى أول ذكر بنى إسرائيل فاعترض عليه بأنه ليس هناك إلا روايته عن موسى بن اسماعيل في جميع الطرق وهو صحيح ، لسكن مراد الجياني ما وقع هنا ، وهو بين لمن تأمل ذلك . قوله ( حدثنا عبد الملك ) هو ابن عمير المذكور في الاسناد الذي قبله ، ومراده أن عبد الملك رواه بالإسناء المذكور مثل الرواية التي قبله إلا في هذه اللفظة ؛ وهذا يقتضي خطأ من أورده في الرواية الأولى بلفظ « راح » وهي رواية السرخس ، وقد رواه أبو الوليد عن أبي عوانة نقال فيه « في ريح عاصف ، أخرجه المصنف ف الرقاق . قوله ( حدثنا هشام ) هو أبن يوسف . قله (كان رجل يسرف على نفسه ) تقدم في حديث حديث أنه كان نباشا ، وَفَى الرَّوايَّةِ التَّى فَى الرَّقاقَ أَنْهَ كَانَ يَسَىءَ ٱلظَّنَّ بِعَمَّلُهُ ، وَفَيْهُ أَنَّهُ لم يَبْتَثُرُ خَيْرًا ، وسيأتَى نقل الحلاف ف تحريرها هناك ان شاء الله تمالى ، وفي حديث أبي سميد و ان رجلا كان قبلكم ، قوله (أوروا) بفتح الهمزة وسكون الواو وضم الراء أي اقدحوا وأشعلوا · قوله (إذا أنا مت فأحرقوني ثم المعنوني ثم ذروني) بضم المعجمة وتشديد الراء ، في حديث أبي سميد و فقال لبنيه لما حضر \_ بهنم المهملة وكسر المعجمة أي حضره الموت \_ أي أب كنت لكم؟ قالوا : خير أب ، قال : فانى لم أعمل خيرا قط ، فاذا مت فأحرقونى ثم اسمقونى ثم ذرونى ، بفتح أوله والتخفيف، وفي رواية الكشميهني وثم أذرني ، بزيادة همزة مفتوحة في أوله ، فالأول بمعنى دعوني أي اتركوني ، والثانى من قوله أذرت الربح التي وإذا فرقته بهبوبها ، وهو موافق لزواية أبي هريرة . قوله ( في الربح ) تقدم ما في رواية حذيفة من الخلاف في هذه اللفظة ، وفي حديث أبي سعيد , في يوم عاْصف , أي عاّصف ريمه ، وفي حديث معاذ عن شعبة عند مسلم و في ريح عاصف ، ووقع في حديث موسى بن اسماعيل في أول الباب وحتى إذا أكلت لحيي وخلصت للى عظمى وامتحثت ، وهو بعنم المثناة وكسر المهملة بمدها شين معجمة أي وصل الحرق العظام ، والمحش احراق النار الجلد. قوله ( فوالله الن قدر الله على ) في رواية الكشميني . لأن قدر على ربي ، قال الخطابي : قد يستشكل هذا فيقال كيف ينفر له وهو منكر البعث والقدوة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فمل به ذلك لايعاد فلا يعذب ، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه انما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن

قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك ، ورده ابن الجوزي وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقا ، وانما قيل ان معنى قوله « التن قدر الله على ، أى ضيق وهى كـقوله ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ أى ضيق ، وأما قوله , الهلي أضل الله ، فعناه لعلي أفوته ، يقال ضل الشيء إذا فات وذهب ، وهو كقوله ﴿ لَا يضل ربي لاينسي ﴾ و امل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخو فه كما غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك ، أو يكون قوله , ابن قدر على ، بتشديد الدال أي قدر على أن يعذبني اليعذبني ، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان فى زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الايمان ، وأظهر الأفوال أنه قال ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالفافل والذاهل والناسي الذي لايؤاخذ بما يصدر منه ، وأبعد الأثوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفّرة الكافر. قوله (فأمر الله الأرض فقال اجمى مافيك منه ففعات) وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في صحيحه « فقال الله له كن فكان كأسرع من طرفة العين ، وهذا جميعه كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة ، وايس كما قال بعضهم انه خاطب روحه ، فان ذلك لايناسب قوله و فجمعه الله ، لأن التحريق والتَّفريق انما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث . قوله (وقال غيره خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق ، كذا روآه عن معمر بلفظ دخشيتك، بدل مخافتك ، وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذا ، وقد وقع في حديث أبي سعيد و مخافتك ، وفي حديث حذيفة و خشيتك ، قوله في آخر حديث أبي سميد (فتلقاه رحمته) في رواية الكشميني فتلافاه قال ابن التين: أما تلقاه بالفاف فواضح. لكنّ المشهور تمديته بالبا. وقد جا. هنا بغير تعدية ، وعلى هذا فالرحة منصوبة على المفعولية ، ويحتمل أن يكون ذكر الرحمة وهي على هذا بالرقع ، قال وأما د تلافاه ، بالفاء فلا أعرف له وجها الا أن يكون أصله فتلففه أي غشاه ، فلسا اجتمعت ثلاث فاآت أبدات الاخيرة ألفا مثل و دساها ، كذا قال ولا يخنى تكلفه ، والذي يظهر أنه من الثلاثى ، والقول فيه كالقول في التلتي . وقد وقع في حديث سلمان «بما تلافاه عندها أن غفر له » . الحديث التاسع والعشرون حديث أبي هريرة في الذي كان يداين الناس ، قد تقدم في البيوع . الحديث الثلاثون حديث عبد الله وهو ابن عمر فى التي ربطت الهرة ، ولم أقف على اسمها ، لكن تقدم أنها سوداً وأنها حيرية وأنها من بنى اسرائيل ، وانه لاتنافى بين ذلك ، و تقدم شرحه في أو اخر بدء الحلق . الحديث الحادى والثلاثون ، قوله (عن أبي مسعود) هذا هو المحفوظ ورواه ابراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك نقال « عن ربعي بن حرَّاش عن حذيفة ، حكاء الدارة لها في في « العلل » قال : ورواه أبو مالك الاجمى أيضا عن ربعي عن حذيفة ، قلت : روايته عند أحد ، وليس ببعيد أن يكون ربعي سمه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعاً . قوله (ان بما أدرك الناس من كلام النبوة) الناس بالرفع في جميع الطرق ويجوز النصب أي بما بلغ الناس، وقوله د من كلام النبوة ، أي بما اتفق عليه الانبياء ، أي انه بمآ ندب اليه الانبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ، لأنه أمر أطبقت عليه العةول ، وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما والنبوة الاولى ، أى التي قبل نبينا على . قوله ( قاصنع ماشئت ) هو أمر بمعنى الخبر ، أو هو التهديد أى اصنع ماشئت فان الله يجزيك ، أو ممناه انظر إلى ماتريد أن تفعله فان كان بما لايستحي منه فافعله و ان كان بما يستحي منه فدعه ، أو المعنى أنك اذا لم تستنح من الله من شيء يجب أن لاتستحى منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق، أو المراد الحث على الحياء والتنوية بفضله ، أي لما لم يحز صنع جميع ماشئت لم يجز ترك الاستحياء . الحديث الثاني والثلاثون

حدیث ابن عمر و بینما رجل یجر إزاره من الحنیلاء خسف به به سیآتی شرحه مستونی فی کتاب اللباس ، وعبد الله هو ابن المبادك ، وقد رواه عرب یونس أیضا عبد الله بن وهب أخرجه النسائی وأبو عوانة فی صحیحه . قوله ( تابعه عبد الرحن بن خالد ) أی ابن مسافر ( عن الزهری ) أی بهذا الاسناد ، وطریق عبد الرحن هذه وصلها المؤلف فی کتاب اللباس . الحدیث الثالث والثلاثون حدیث أبی هریرة فی فعنل یوم الجمة ، تقدم شرحه مستوفی فی کتاب الجمة . الحدیث الرابع والثلاثون حدیث معاویة فی النهسی عن الوصل فی الشهر ، وقد تقدم فی هذا الباب من وجه آخر ، و تقدمت الاشارة إلی مکان شرحه . قوله ( تابعه غندر عن شعبة ) وصله مسلم والنسائی من طریقه ، وأخرجه أحد وابن أبی شیبة عن غندر ـ وهو محد بن جعفر ـ به

(خاتمة): اشتمل كتاب أحاديث الانبياء وما بعده من ذكر بنى اسرائيل من الآحاديث المرفوعة على مائق حديث وتسعة أحاديث، الممكرد منها فيه وفيا معنى مائة وسبعة وعشرون حديثا، والخالص ائنان وتمانون حديثا، المعلق منها ثلاثون طريقا وسائرها موصول، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة والارواح جنود، وحديث وقال رجل رأيت السد، وهذان معلقان، وحديث أبي هريرة و يلتى ابراهيم أباه، وحديث ابن عباس في قصة زمرم وبناء البيت بطوله، وحديث في تعويذ الحسن والحسين، وحديث سبرة بن معبد، وحديث أبي هريرة و انما الشموس، وحديث أبي ذر وهذه الثلاثة معلقات، وحديث أم رومان في قصة الافك، وحديث أبي هريرة و انما سبى الحضر، وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام، وحديث أبي هريرة وخفف على داود القرآن، وحديث سبى الحضر، وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام، وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو و بلغوا عنى، حرود لا تطرون، وحديث أبي مسعود في الحياء. وفيه وحديث أبي هريرة ان واليهود لا يصبغون، وحديث عائشة في الطاعون، وحديث أبي مسعود في الحياء. وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وثمانون أثرا، واقه أعلم. وصلى القه على سيدنا عجد وعلى آله وصحبه وسلم من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وثمانون أثرا، واقه أعلم. وصلى القه على سيدنا عجد وعلى آله وصحبه وسلم من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وثمانون أثرا، واقه أعلم. وصلى القه على سيدنا عجد وعلى آله وصحبه وسلم من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وثمانون أثرا، واقه أعلم. وصلى القه على سيدنا عجد وعلى آله وصحبه وسلم من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وشمان في المقادية في المنابية وشمانه وعديث أبي من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة وشمان المورد في المورد ف

### بالزانع اختنا

# 71 - كتاب المناقب

## ١ - باب قول الله تعالى [ ١٣ الحجرات] :

﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَا خَلَفْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرَ وَأَنْيُ وَجَمَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائُلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَ مَسَكُم عَنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ ﴾ . وقوله [ ١ النساء ] : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامَ ، إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حَمْ رَقِيبًا ﴾

وما ينهى عن دَعُوكَى الجاهلية ِ. الشموبُ ؛ النسبُ البعيد ، والقبائل دونَ ذلك

٣٤٨٩ – مَرْشُنَ خالدُ بِن يَزيدَ السكاهلُ حدثنا أبو بكر ِ مِن أبى حَسِين ِ عَن سعيدِ بنِ جُبَيرِ ﴿ عَن ابنِ عِ عباس رضى الله عنهما ﴿ وجعلنا كم شعوبًا وقبائلَ لتَمارَفوا ﴾ قال : الشعوبُ القبائلُ العظام . والقبائلُ : البطونُ

. ٣٤٩٠ - وَرَشُنَا مِحَدُّ بِنَ بِشَارِ حَدَّثنا مِحِيُّ بِنِ سَعِيدِ عِن هُبَيدِ اللهُ قالَ حَدَّثنى سَعِيدُ بِنِ أَبِي سَعِيدِ عِن أبيه عِن أبي هر يرة رضي الله عنه قال وقيل : يارسول اللهِ مَن أكرمُ الناس ؟ قال : أتقاهم · قالوا : ليس عن هذا نسالك · قال : فيوسف نبيُّ الله »

٣٤٩١ - حَرَثُنَا قِيسُ بن حفس حدثنا عبدُ الواحد حدَّثنَا كُلَيبُ بنُ واثلِ قال حدَّ تَذَى رَبِيبةُ النبيَّ عَلَيْكِيْ وَبِنبُ ابنهُ أَبِي مَا فَلَى مَا وَأَرْبِ النبيِّ عَلَيْكِيْ أَكَانَ مِن مُضَرَ ؟ قالت : فَمَّن كان إلاَّ مِن عَلَيْكِيْ وَبِنبُ ابنهُ أَبِي سَلمَةً قال و قلتُ لها و أرأيتِ النبيِّ عَلَيْكِيْ أَكَانَ مِن مُضَرَ ؟ قالت : فَمَّن كان إلاَّ مِن عَلَيْكِيْ وَبِنبُ ابنهُ أَبِي النبُور بن كِنانة »

[الحديث ١ ٢٤٩ \_ طَرَفَهُ في : ٣٤٩٣]

٣٤٩٧ - مَرْشُ مُوسَى حدَّ بَمَنا عبدُ الواحدِ حدَّ مَنا كليبُ حدَّ مَنْنَى رَبيبةُ النبيُّ بَالْكِ - وأَظَنَّها زينب - والله الله عن الله بأو والحنم والمقبر والمزبّ والمزبّ والمزبّ الله عن الله بأو والحنم والمقبر والمزبّ الله عن الله بأو والحنم والمقبر والمن من والد النّضر بن كنانة ،

[ الحديث ٢٤٩٣ ـ طرفاه في : ٢٤٩٦ ، ٢٥٨٨ ]

٣٤٩٤ — « و تَجدونَ شرَّ الناسِ ذا الوَجهينِ : الذي يأتي لهؤلاءِ بوَجه ٍ ، ويأتي لهؤلاءِ بوجه ﴾ [ الحديث ٣٤٩٤ ــ طرفاه في : ٢٠٥٨ ، ٢٧٧٩ ]

٣٤٩٥ — مَرْثُ أَمَّنَا أُنَّ بَن سعيد حدَّثنا المغيرة عن أبى الزِّنادِ عنِ الأعرجِ عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه أن النبي على قال « الناسُ تَبعُ لقُر بش في هذا الشأن ِ: مُسلِمُهم تبعُ لَسلِمِهم ، وكا فِرُهم تبعُ لكا فِرهم ،

٣٤٩٦ – ﴿ والناسُ معادِنُ ؛ خِيارُهم في الجاهلية ِ خِيارُهم في الإسلام إذا فَتِهُوا ، تَجدُونَ مِن خيرِ الناس أشد الناس كراهية للذا الشأن حتى كيم فيه ﴾

٣٤٩٧ - مَرْشُ مُسدِّدُ حدَّ ثنا يحيىٰ عن 'شعبة حدَّ ثنى عبدُ الملكِ عن طاوُس عن ابنِ عبّاس رضى الله عنهما ﴿ إِلا المودَّة فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٤٩٨ – مَرْشُنَا عَلَى بَن عَبِدِ اللهِ حَدَثْنَا سَفَيَانُ مِن إسماعيلَ مِن قَيْسٍ مِن أَبِي مُسَعُودٍ يَبَكُنُ بِهِ النبيّ مَنْظُنَّ قال « مِن ها هُنا جاءتِ الفِتَنُ نحو المشرقِ ، والجفاه وغِلَظُ الفلوبِ في الفَدّادِينَ أَهْلِ الوَ بَوِ عند أُصولِ لِذَنَابِ الإبلِ والبَقر في ربيعةً ومُضَرَ »

٣٤٩٩ - مَرْشُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا تُشْمِيبُ عَنِ الزُّهْرِى ۚ قَالَ أَخْبَرَى أَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبِدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَا هُو بِهُ أَبَا هُو بِهُ أَلَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : الفخر والخَيَلاهِ في الفدَّ ادِينَ أَهْلِ الوَّ بَرِ ، والسَّكِينَةُ في أَهْلِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَالسَّكِينَةُ فَيْ أَهْلِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ وَعَبْدُ الله ؛ شُمِيتِ البِينَ لأَنْهَا عَنْ يَمِينُ السَّكُمَةِ ، والشَّامَ في أَهْلِ النَّهُ عَنْ مِاللهُ النِّيسِرَى : الشَّوْمَى أَ ، والجانبُ الأَيسِرُ الأَشَامُ البَسِرة ، والميد النَّيسرَى : الشَّوْمَى أَ ، والجانبُ الأَيسِرُ الأَشَامُ

قله ( يسم الله الرحمن الرحيم . باب المناقب ) كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب البخارى ، وذكر صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال وكتاب المناقب ، فعل الأول هو من جملة كتاب أحاديث الانبياء ، وعلى الثاني هو كتاب مستقل ، والاول أولى فانه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بان يجمع فيه أمور الذي يك من المبدأ إلى المنتهى ، فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف فذكر أشياء تتعلق بالانساب ومن ثم ذكر أمورا تتعلق بالقبائل ، ثم النهى عن دعوى الجاهلية لآن معظم غره كان بالانساب ثم ذكر صفة الذي يك وشائله ومعجزاته ، واستطر دمنها لفضائل أصحابه ، ثم أتبعها بأحواله قبل الهجرة وماجرى له بمكة فذكر المبعث ، ثم اسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الانصار والهجرة الى المدينة ، ثم ساق المفازي على تربيها عنده ثم الوفاة ، فهذا آخر هذا الباب وهو من جملة تراجم الانبياء وختمها بخانم الآنبياء بالله ،

قَوْلِهِ ﴿ وَقُولُ اللَّهِ عَرْ وَجُلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انَا خُلْقَنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأُنَّى ﴾ الآية ) يشير الى ما تضمنته هذه الآية من أَنَّ المَنافُبِ عند الله انما هي بالتقوَّى بأن يعمل بطاعته ويكف عن مفصيته ، وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك : فني صيحي ابن خزيمة وابن حبان وتفسير ابن مردويه من روانة عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال د خطب الذي الله يوم الفتح فقال: أما بعد يا أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها . يا أيها الناس، الناس وجلان مؤمن تتى كربم على الله ، وفاجر شتى هين على الله . ثم تلا ﴿ يَا أَيِّهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَن ذَكر وأنَّى ﴾ ورجاله ثقات إلا أن ابن مردویه ذكر أن عجد بن المقرى راویه عن عبدالله بن رجاء عن موسى بن عقبة وهم فى أوله موسى ابن عقبة وانما هو د موسى بن عبيدة ، وان عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف ، وهو معروف برواية موسى بن عبيدة ، كذلك أخرجه ابن أبي حاتم وغيره ، وروَّى أحد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة « حدثني من شهد خطبة الذي ﷺ بمنى وهو على بعير يقول : يا أيها الناس إن وبكم واحد ، وان أباكم واحد ، ألا لافعنل لعربى على عِمَى وَلاَ لاَسُودَ عَلَى أَحْرُ إِلَّا بِالتَّمُوى ، خيرِكم عند الله أنقاكم . قوله ( لتمارفوا ) أى ليعرف بعضكم بعضا بالنسب يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ، أخرجه العابري من مجاهد . قوله ( وقوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) قال ابن عباس : أي اتقوا الأرحام وصلوها ، أخرجه ابن أبي حاثم عنه ، والأرحام جمع رحم ، وذوو الرحم الآثارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب ، والقراءة المفهورة د والارحام ، نصبًا وعلمًا جاء التفسير ، وقرأ حمزة د والأرحام ، بالجر ، واختلف في توجيه نقيل معطوف على الضمير الجرور ني ﴿ بِهِ ﴾ من غير إعادة الجار وهو جائز عند جمع ، ومنعه البصريون ، وقرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفع فان ثبت فهو مبتدأ والحبر محذوف تقديره بما يتتي أو بما يسأل به ، والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضا لآنه يعرف به ذوو الارحام المأمور بصلتهم ، وذكر ابن حزم فى مقدمة «كتاب النسب» لمُ فَصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لاينفع وجهل لايضر بأن في علم النسب ماهو فرض على كل أحد ، وما هو فرض على الكفاية ، وما هو مستحب . قال : فن ذلك أن يعلم أن مجداً رسول الله على هو ابن عبد الله الهاشمي ، فن زعم أنهَ لم يكن هاشميا فهو كافر ، وأن يعلم أن الحليفة من قريش ، وأن يعرف من يلقاه بنسب في زحم عرمة ليجتنب تزويج مايحرم عليه منهم ، وأن يعرف من يتصل به بمن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة وان يمرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين ، وان يعرف الصحابة وأن حهم مطارب ، وأن يعرف الانصار ليحسن الهم لثبوت الوصية بذلك ولأن حهم أيمـــان وبغضهم نفاق ، قال : ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد ، وكذا من يفرق بين فصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة . قال : وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل ، ولولا علم النسب ماتخلص له ذلك ، وقد تبعه على ذلك عثمان وعلى وغيرهما . وقال ابن عبد البر في أول كتابه النسب : ولمسرى لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لاينفع وجهل لايضر انتهى . وهذا الكلام قد روى مرفوعا ولا يثبت ، وروى عن حر أيضا ولايتبت بل ورد في المرفوع حديث و تعلوا من أنسابكم ماتصلون به أرحامكم ، وله طرق أقواها ما أخرجه الطبرائي من حديث الملاء بن خارجة ، وجاء هذا أيضا عن عمر ساقه ابن حزم باسناد رجاله مو تُوقون إلا أن فيه انقطاعاً ، والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه ، وحمل

ماورد فى استحسانه على ما تقدم من الوجوه التى أوردها ابن حزم ، ولا يخنى أن بعض ذلك لايختص بعلم النسب واقه المستعان . قوله (وما ينهى عن دعوى الجاهلية) سيأتى الكلام عليه بعد أبو اب قلائل . قوله (الشعوب النسب البعيد ، والقبائل دون ذلك ) هو قول مجاهد أخرجه العابرى عنه ، وذكر أبو عبيدة مثال الشعب مضر وربيعة ، ومثال القبيلة من دون ذلك ، وأنشد لعمرو بن أحر :

## 

قوله (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش السكوني وكذا سائر الاسناد ، وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم . قوله ( الشعوب القبائل العظام ، والفبائل البعاون ) أى ان المراد بلفظ القبائل في القرآن ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون ، وقد روى الطبرى هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الاسناد ، لمكن قال في المتن والشموب الجماع ، أي الذي يجمع متفرقات البطون ، قال خلاد قال أبو بكر : القبائل مثل بني تميم ، ودونها الافخاذ انتهى . وقد قسمها الزبير بن بكار في دكتاب النسب ، إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم خذتم فصيلة ، وزاد غيره قبل الشعب الجذم و بعد الفصيلة العشيرة ، ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العترة ، فثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة ومثال العارة قريش وأمثلة مادون ذلك لاتخنى . ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم كـقولهم حي وبيت وعقيلة وأرومة وجر ثومة ورهط وغير ذلك ، ورتبها محد بن أسعد النسابة المعروف بالحرانى جميعها وأردفها فقال : جدم ثم جمهورثم شعب ثم قبيلة ثم عيارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية . وزاد غيره في أثنائها ثلاثة وهي بيت وحى وجماع فزادت على ما ذكر الزبير عشرة . وقال أبو إسحق الزجاج : القبائل للعرب كالاسباط لبني اسرائيل ، ومعنى القبيلة الجاعة ، ويقال لكل ما جمع على شيء واحد قبيلة أخذا من قبائل الشجرة وهو غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه ، سميت بذلك لآجتهاعها · ويقال : المراد بالشعوب في الآية بطون المجم وبالقبائل بطون العرب. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : الاول حديث أبي هريرة . قيل يارسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، الحديث ، أورده مختصرا ، وقد مضى فى قصة يوسف ، والغرض منه واضح ، وانما أطلق على يوسف أكرم الناس لكونه رابع ني في نسق ولم يقع ذاك لغيره ، فانه اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين . الحديث الثانى ، قوله (حدثناعبد الواحد) هو ابن زياد . قوله (حدثناكايب بن وائل) هذا هو المحفوظ ، ورواه عفان عن عبد الواحد فقال د عن عاصم بن كايب ، أخرجه إلآسماعيلي وهو خطأ من عفان ، وكليب بن وائل تا بعي وسطكو في أصله من المدينة ، وهو ثقة عند الجميع إلا أن أبا زرعة ضعفه بغير قادح ، وايس له في البخاري سوى هذا الحديث . قوله (حدثتني ربيبة النبي بالله) هي بنت أم سلة زوج النبي بالله ، قوله ( قالت بمن كان إلا من مضر ) في رواية الكشمين و فمن كان ، بزيادة فاء في الجواب وهو استفهام انكاد ، أي لم يكن إلا من مصر) . قوله (مصر) هو ابن نزاد ابن ممدّ بن عدنان والنسب ما بين عدنان إلى اسماعيل بن ابراهيم مختلف فيه كما سيأتى ، وأما من النبي عليه الى عدنان فتفق عليه . وقال أبن سعد في د الطبقات ، حدثنا هشام بن السكلي قال د علمي أبي و أنا غلام نسب النبي على فقال : عمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصى واسمه زيد ا بن كلاب بن مرة بن كمب بن اۋى بن غالب بن فهر واليه جماع قريش ، وماكان فوق فهر فليس بقرشي بل هو

كنانى ، ابن مالك بن النصر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عمرو بن الياس بن مصر . ودوى الطبرائي باسناد جيد عن عائشة قالت و استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان ، ومضر بضم المم وفتح المعجمة يقال سمى بذلك لانه كان مولما بشرب المان الماضر وهو الحامض ، وفيه نظر لانه يستدعى أنه كان له اسم غيره قبل أن يتصف بهذه الصفة ، نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه ، ولا يلزم أن يكون متصفا به حالة التسمية ، وهو أول من حدا الابل. وروى ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال ، مات عدَّمان وأبره وابنه ممد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد ومنبة على الاسلام على ملة أبراهيم » ودوى الزبير بن بكار من وجه آشر عن ابن عباس « لاتسبوا معتر ولا ربيعة فانهاكانا مسلبين ۽ ، ولاين سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه «لاتسبوا معتر فانه كان قد أسلم . قَوْلِهُ ﴿ مَنْ بَنَى النَّصَرُ بِنَ كُنَانَةً ﴾ أي المذكور ، وروى أحد وابن سعد من حديث الاشعث بن قيس السكندى قال « قلت يارسول الله إنا نزعم أنكم منا ـ يعنى من البين ـ فقال نحن بنو النضر بنكنا نه » ، وروى أبن سعد من حديث عمرو بن العاص باسناد فيه ضعف مرفوعاً ﴿ أَنَا مَحْدَ بِنَ عَبِدَ اللهِ ، وانتسب حتى بلغ النضر بن كذا نه ، قال فن قال غير ذلك فقدكذب، انتهى. وإلى النضر تنتهى أنساب قريش، وسيأتى بيان ذلك في الباب الذي يليه، وإلى كمنانة تنتهى أنساب أهل الحجاز ، وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعاً . ان الله اصطنى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطنى من كنانة قريشا ، واصطنى من قريش بنى هاشم ، واصطفاف من بنى هاشم ، ولابن سعد من مرسل أبى جعفر الباقر : ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم . قولِه (حدثنا موسى) هو ابن اسماعيل النبوذكي . قوله (وأظنها زينب) كأن قائله موسى ، لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم بأنها زينب ، وشيخهما واحد . لكن أخرجه الاسماع لى من رواية حبان بن هلال عن عبد الواحد وقال : لا أعلمها إلا زينب ، فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد ، كان يجزم بها نارة ويشك فيها أخرى . قوله ( نهى النبي 🛎 عن الدباء ) بضم المهملة وتشديد الموحدة سيأتى شرحه في كتاب الاشرية ، وأورده هنا لـكوَّنة سمع الحديث على هذه الصورة وهذا هو المرفوع منه فلم ير حذفه من السياق ، على أنه لم يطرد له في ذلك عمل : فأنه تارة يأتى بالحديث على وجهه كما صنع هنا ، و تارة يقتصر على موضع حاجته منه كما تقدم في عدة مواطن . قوله ( والمقير والمزنت )كذا وقع هنا بالميم والفاف المفتوحة ، قال أبو ذر : هو خطأ والصواب النقير يعنى بالنون وكسر القاف وهو واضح لئلا يَلزم منه التكرار إذا ذكر المزفت . الحديث الثالث يشتمل على ثلاثة أعاديث : أولها : قوله ( حدثني إسمق بن إبراهيم ) هو ابن راهويه . قوله ( تجدون الناس معادن ) أي أصولا مختلفة ، والمعادن جمع ممدن وهو الشيء المستقر في الارض ، فتارة يكون نفيسا و تارة يكون خسيسا ، وكذلك الناس . قوله ( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام ) وجه التشبية « أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختني منه ولا تتغير صفته فكمذلك صفة الشرف لانتغير في ذاتها بل من كان شريفا في الجاهلية فهو با لنسبة إلى أهل الجاهلية رأس قان أسلم استمر شرقه وكان أشرف بمن أسلم من المشرو أبين في الجاهلية ، وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الاسلامي لايتم إلا بالتفقه في الدين ، وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع مايقا بلها : الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه ، ويقاً بله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفَّقه . الثاني شريف في آلجاهلية أسلمولم يتفقة ، ويقا بلهمشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ، الثالث شريف في الجاهلية لم يسلمولم يتفقه ، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تتفقه . الرابع م- 17 ج 1 ب فتح الباري

شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه فأرفع الاقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه ، ويليه من كأن مشروفا ثم أسلم وتفقه ، ويليه من كان شريفاً فى الجاهايَّة ثم أسلم ولم يتفقه ، ويليه من كانُ مشروفا ثم أسلم ولم ينفقه · وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سوا. كان شريفا أو مشروفا سوا. تفقه أو لم يتفقه واقه أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسنالاخلاق ، كالكرم والعفة والحلم وغيرها ، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها . قوله ( إذا فقهوا ) بضم الفاف ويجوز كسرها . ثانيها . قوله (ويجدون خير الناس في هذا الشان) أي ألولاية والإمرة ، وقوله وأشدهم له كراهية ، أي ان الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه ، وانما تشتد الكراهة له عن يتصف بالعقل والدين ، لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم ، ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه وحقوق عباده ، ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه . وأما قوله في الطريق التي بعد هذه « وتجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه ، فانه تميد الاطلاق في الرواية الأولى وعرف أن من فيه مراده ، وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الاطلاق . وأما قوله « حتى يقع فيه ، فاختلف في مفهومه فقيل : معناه أن من لم يكن حريصًا على الامرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراحة فها لما يرى من اعانة الله له عليها ، فيأمن على دبنه بمن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيها ، ومن ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلَّف الصَّالح حتى قائل عليها ، وصرح بعض من عزل منهم بأنة لم تسره الولاية بل ساءه العزل . وقيل المراد بقوله د حتى يقع فيه ، أى فاذا وقع فيه لايجوز له أن يكرمه ، وقيل معناء أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له ، ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبا والله أعلم . ثا اثما : قوله ( وتجدون شر الناس ذا الوجهين ) سيأتى شرحه في كـتاب الآدب ، فقد أورده من وجه آخر مستقلا . الحديث الرابع يشتمل على ثلاثة أحاديث اثنين في الذي قبله و قالتها : قوله ( الناس تبع لقريش ) قيل هو خبر بمعنى الأمر ، وبدل عليه قوله في رواية أخرى و قدموا قريشا ولا تقدموها ، أخرجه عبد الرزاق باسناد صميح ، لسكنه مرسل وله شواهد ، وقبل هو خبر على ظاهره ، والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير أريش ، وقد جمعت في ذلك تأ ليفا سميته و لذة العيش ، بطرق الأنمة من قريش ، وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة . قال عياض : استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره ، ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء . وقال القرطبي : صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة الصميم التقليد . وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلًا ، فالمساويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه ، فـكذلك القرشية ، فتُبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية ، وهــــــذا واضح، ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطي فلله الامر . وقوله , كافرهم تبيع المكافرهم , وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهليَّة بسكناها الحرم، فلما بمث الذي عليه ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه، فلما فتح الذي عِلْيُ مَكَةً وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجاً ، واستمرت خلافة النبوة في قريش ، فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلهم تبعا لمسلهم . الحديث الخامس ، قوله (حدثني عبد الملك ) هو

ابن ميسرة ، وقع منسوبا في تفسير حم عسق ويأتي شرحه مستوفي هذاك ، ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك ، وذلك يستدعى معرقة النسب التي تحقق بها صلة الرحم ، قال عكرمة : كانت قريش تصل الآرحام في الجاهلية ، فلما دعاهم الذي يؤلي إلى الله خالفوه وقاطعوه ، فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم . وسيأتي بيان الاختلاف في المراد بقوله (المودة في القربي) في التفسير وقوله هنا و ان الذي يؤلي لم يكن بطن من قريش الاوله فيه قرابة فنزلت فيه إلا ان تصلوا قرابة بيني وبينكم ، كذا وقع هنا من رواية يحيي وهو القطان عن شعبة ، ووقع في التفسير من رواية محد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ و الاكان له فيهم قرابة فقال إلا ان تصلوا مابيتي وبينكم من القرابة ، وهذه الرواية واضحة والاولى مشكلة لآنها توهم أن المذكور بعد قوله و فنزلت ، من القرآن وليس كذلك ، وقد مشي بعض الشراح على ظاهره خسان في قصدته المشمورة :

#### وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ايس به خضاء

يريد أنه من قول الله بالمعنى . قلت : والذي يظهر لي أن الضمير في قوله ﴿ فَنْزَلْتُ ۚ ۗ لِلَّايِةُ المستول عنها وهي قوله ﴿ قُلَ لَا أَسَالَكُمُ عَلَيْهِ أَجِراً الْا المُودَةُ فِي القربي ﴾ وقوله ﴿ إِلَّا انْ تَصَلُوا ، كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى ﴿ الا المودة في القربي ﴾ وقد أوضحت ذلك رواية الاسماعيل من طربق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال في روايته • فقال ابن عباس: إنه لم يكن بطن من بطون قريش الا الذي ﷺ فيه قرابة فنزلت ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجرا ﴾ إلا أن تصلوا قرابتي منكم ، وله من طريق يزيد بن زريع عن شعبة مثله الكن قال : إلَّا أن تصلوا مأبيني وبينكم من القرابة فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة النفسير ، وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير ، وسيأتي ذكر مايتعلق بذلك في التفسير إن شاء الله تعالى . الحديث السادس ، قوله ( عن اسماعيل ) • و ابن أبي عالد وقيس هو ابن أبي حازم . قوله ( يبلغ به النبي عليه ) هذا صريح في دفعه ، وايس صريحا في أن الصحابي سمعه من الذي كل . قوله ( من همنا ) أي المشرق . قوله ( جاءت الغتن ) ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه وان كَانَ المراد أن ذلك سيجيء . قوله ( نحو المشرق ) أي وأشار إلى جمة المشرق ، وقد تقدم في بدَّ الحلق من وجه آخر عن إسماعيل وحدثني قيس عن عقبة بن عرو أبي مسعود قال اشارة رسول الله علي ، فذكر الحديث . قوله ( والجفاء وغلظ القلوب ) قال الفرطي إهما شيئان لمسمى واحدكقوله ﴿ انَّمَا أَشَكُو بَثَّى وَحَزْقُ إِلَى الله ﴾ والبث هو الحزن، ويحتمل أن يقال : المراد بالجفاء أن القلب لايلين بالموعظة وَلا يخشع لتذكره ، والمراد بالغلظ أنها لاتفهم المراد ولا تعقل المعنى ، وقد مضى في الرواية الني في بدء الخلق بلفظ والقسوة، بدل الجفاء . قول (ف الفدادين) تقدم شرحه في بدء الحلق ، قال الكرماني : مناسبة هذا الحديث والذي بعده الترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل ، وكون الاتق منهم هو الاكرم انتهى . ولقد أبعد النجعة ، والذي يظهر أنها من جمة ذكر ربيعة ومضر ، لان معظم العرب إرجع نسبه إلى هذين الاصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق ، وقريش الذين بعث فيهم النبي على أحد فروع مضر و فأما أهل البين فتمرض لهم في الحديث الذي بعده ، وسيأتى لهم ترجمة ومن نسب العرب كلهم إلى إسماعيل. . الحديث السابح ، قوله في حديث أبي هريرة ( والايمـان يمان والحـكمة يمانية ) ظاهره نسبة

الإيمان إلى الين لأن أصل يمـان يمنى فحذفت ياء النسب وعوض بالالف بدلها ، وقوله ، يمانية ، هو بالتخفيف ، وحكى ابن السيد فى ، الاقتصاب ، أن التشديد لغة ، وحكى الجوهرى وغيره أيضا هن سيبويه جواز التشديد فى يمانى وأنشد :

#### يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ

واختلف في المراد به فقيل معناه نسبة الايمان إلى مكة لان مبدأه منها ، ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة . وقيل : المراد نسبة الايمان إلى مكة والمدينة وهما يما نيتان بالنسبة للشام بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي بمثلج وهو حينتذ بتبوك ، ويؤيده قوله في حديث جابر عند مسلم . والايمان في أهل الحجاز ، ، وقيل المراد بذلك الانصار لان أصلهم من اليمن ونسب الإيمان اليهم لانهم كانوا الاصل في نصر الذي جاء به النبي ﷺ ، حكى جميع ذلك أبو عبيدة في د غريب الحديث ، له . وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الـكلام على ظاهره ، وأن المراد تفضيل أهل الين على غيرهم من أهل المشرق ، والسبب في ذلك إنعانهم إلى الايمان من غير كبير مشقة على المسلمين ، يخلاف أحل المشرق وغيرهم ، ومن اتصف بشى. وقوى قيامه يه نسب اليه إشعارا بكال حاله فيه ، ولا يلزم من ذلك ننى الايمان عن غيرُهم ، وفي ألفاظه أيضا مايقتضي أنه أواد به أقواما بأعيانهم فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين ، لقوله في بعَضْ طرقه في الصحيح و أتاكم أمل البين ، هم ألين قلوبا وأرق أفشدة ، الايمان يمان والحكمة يمانية ، ورأس الكُـفِزُ قبل المشرق ، ولا مانع من إجراء الـكلام على ظاهره وحمل أهل البين على حقيقته . ثم المراد بذلك الموجود مُنْهُم حينتُذ لا كل أهل الَّين في كل زمان ، فإن اللفظ لا يقتضيه . قال : والمراد بالفقه الفهم ف الدين ، والمراد بالجُسكة العلم المشتمل على المعرفة بالله انتهى . وقد أبعد الحسكيم الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاص وهو أويس القرن ، وسيأتى في د باب ذكر قحطان ، زيادة في هذا والله أعلم . كوله (قال أبو عبد الله ) هو المصنف . قوله (سميت البين لانها عن يمين الكعبة ) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير الواقعة ، وروى عن قطرب قال : انما سمى اليمن يمنا ليمنه والشام شأما لشؤمة ، وقال الهمداني في . الانساب ، : لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنوا ، فقالت العرب : ثيامنت بنو قطن فسموا الين . وتشاءم الآخرون فسموا شاماً . وقيل : إن الناس لما تفرقت السنتهم حين تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنا وأخذ بعضهم عن شمالها فسموا شأما ، وقيل إنما سميت البين بيمن بن قحطان وسميت الشام بسام بن نوح ، وأصله شام بالمحمة ثم عرب بالمهملة . قوله (والمشأمة الميسرة الخ) يريد أنهما بمعنى ، قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى ﴿ وأصاب المشامة ما أصحاب المشامة ﴾ : أي أصحاب الميسرة ، ويقال لليد اليسرى الشؤى قال : ويقال للجانب الآيسر الأشأم انتهى ، ويقال : المرآد باصحاب المشأمة أصحاب النار لانهم يمر بهم الها وهي على ناحية الشهال ، ويقال لهم ذلك لأنهم يتناولون كتبهم بالثيال ، والله تعالى أعلم

#### ٢ - پاسب مناقب أو كش

٣٥٠٠ - مَرْشُنَ أبو اليانِ أخبر مَا تُشعيبُ عن ِ الرُّهريُّ قال « كان محدُّ بن جُبير بن ِ مُطعم ِ يُحدِّثُ

أنه بلغ معاوية \_ وهو عندَهُ في وَفد من أُو يَش \_ أن عبدَ الله بن عرو بن العاص يُحدَّثُ أنه سيكون ملك من قحطان ، فغضب معاوية ، فقام فأثنى على الله بمراه على أها عمر أها أنه أما بعد أن أما أن أموا الدّين ؟

[الحديث ٢٥٠٠ ــ طرفه في : ٧١٣٩]

٣٠٠١ - وَرَضَ أَبُو الوَلِيدِ حدثنا عاصمُ بن محدِ قال سمتُ أَبِي عن ِ ابن ِ عمرَ رضى الله عنهما عن ِ النبي قال و لا يزال هذا الأمرُ في مُورَيش ما بقي منهمُ اثنان »

[الحديث ٢٠٠١ \_ طرفه في : ٧١٤٠]

٣٠٠٧ - مَرْشُنَا عِي بن بُهَ كَيْرِ حدَّنَا الليثُ عن عَقيلِ عن ابن ِ شهابِ عن ابن ِ المسيِّب عن جُبَير ابن مُعاْمِم قال « مشَيتُ أنا وعَبَانُ بن عَقانَ فقال ؛ إرسولَ الله أعطيتَ بنى المَطَلِبِ وتركستَنا ، وإنما نحنُ وهم منكَ بمنزلة واحدة . فقال النبي عَلَيْ ؛ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيٌّ واحد »

٣٠٠٣ – وقال الليثُ حدَّ أَنَى أَبُو الأُسُودِ محدُّ عَن عُرُوةً بِنِ الزُّ بَيْرِ قال : ذهبَ عبدُ اللهِ بِنِ الزُّ بَيْرِ مَع أَناسٍ مِن بَى زُهْرَةَ إلى عائشة ، وكانت أرق شي عليهم ، لقر ابتِهم من رسولِ اللهِ ﷺ »

-[ الحديث ۴۰۰۳ ـ طرفاه في : ۲۰۰۵ ، ۲۰۷۳ ]

٣٥٠٤ – وَرَشُنَ أَبُو نُدِيمِ حَدَثنا سَفَيانَ عَنْ سَعَدَ حَ ، قالَ يَمْقُوبُ بِنَ ابِرَاهِيمَ حَدَثنا أَبِي عَنَ أَبِيهِ قالَ حَدَثنَى عَبَدُ الرَّحِنِ بِنِ هُرْ مُزَ الأَعْرَجُ عَنَ أَبِي هَرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنه قالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْكِيْ ﴿ قَرَيْشُ وَالأَنْصَارُ وَجُهَينَةٌ وَأَسَلُمُ وَلَيْ يَشِيْكِ ﴿ وَلَوْنَ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ وأَسْجَعُ وغِفَارٌ مَوالَى عَ لِيسَ لِمُ مَوكَى دُونَ اللهِ ورسُولُه ﴾

[ الحديث ٢٠٠٤ \_ طرفه في : ٢٠١٢ ]

٣٥٠٥ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ حدثنا اللبثُ قال حدثى أبو الأسودِ عن عروة بن الرئبير قال وكانت عبدُ اللهِ بن الرئبير أحب البَسَر إلى عائشة بعد النبي عَلَيْ وأبى بكر ، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئًا بما جاءها من رزق اللهِ تصدّقت . فقال ابن الرئبير : ينبنى أن يُؤخذ على يدّيها ، فقالت : أيؤخذ على بدّى؟ على تذرّ إن كَلَيْه . فاستَشفَع إليها برجال من توبش ، وبأخوال رسول الله على خاصة ، فامتنعت . فقال له الرئه يون أخوال النبي على - منهم عبدُ الرحن بن الأسود بن عبد ينوث والمِسْورُ بن محرَمة - :

إذا استأذَّنا فاقتحِم الحجابَ ، ففَعَل ، فأرسلَ إليها بعَشر رقاب ، فأعتَقَتهم ، ثم لم تَزَل تُعتِقُهم حتى بلَفَت أربعين ، فقالت : وَدِدْتُ أَنى جعلت ـ حين حلَفْتُ ـ عملا أعمه فأفر عُ منه »

قوله (باب مناقب قريش) هم ولد النصر بن كنانة ، وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد عن أبى بكر ابن الجهم ، وروى عن هشام بن الكلى عن أبيه : كان سكان مكة يزعون أنهم قريش دون سائر بنى النصر حتى رحلوا إلى النبي برائي شألوه : من قريش ؟ قال : من ولد النصر بن كنانة . وقيل : إن قريشا هم ولد فهر بن ما لك ابن النصر ، وهذا قول الاكثر وبه جزم مصعب قال : ومن لم يلده فهر فليس قرشيا ، وقد قدمت مثله عن ابن الكلى . وقيل : أول من نسب إلى قريش قصى بن كلاب ، فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محد بن جبير : متى سميت قريش قريشا ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها ، فقال : ماسمت بهذا ، ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له القرشى ، ولم يسم أحد قريشا قبله . وروى ابن سعد من طريق المقداد : لما فرغ قصى من ننى خزاعة من الحرم تجمعت اليه قريش فسميت يومئذ قريشا لحال تجمعها ، والتقرش التجمع . وقيل لتلبسهم بالتجارة ، وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا ، وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء بالتجارة ، وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا ، وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء الابير بن بكار عن عه مصعب أن أول من تسمي قريشا قريش بن بدر بن خلد بن النصر بن كنانة ، وكان دليل الوبير بن بكار عن عه مصعب أن أول من تسمي قريش، فسميت قريش به قريشا ، وأبوه صاحب بدر الموضع المروف وقال المطرزى : سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية ، وكذلك قريش سادة المروف وقال المطرزى : سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية ، وكذلك قريش سادة الناس ، قال الماع :

وقال صاحب و المحكم ، فريش داية في البحر لا تدع داية في البحر إلا أكاتها ، لجميع الدواب تخافها . وأنشد البيت الأول . قلت : والذي سمعته من أفواه أهل البحر : القرش بحسر القاف وسكون الراه ، لكن البيت المذكور شاهد صحيح قلعله من تغيير العامة ، فإن البيت الآخير من الآبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية ثم ظهر لى أنه مصفر القرش الذي بكسر القاف . وقد أخرج البيهي من طريق ابن عباس قال : قريش تصغير قرش وهي داية في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين الا أكلته ، وقبل سمي قريشا لآنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها ، والتقريش هو التفتيش ، وقبل : سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان ، والتقريش وقع الآسنة ، وقبل التقرش التنزه عن رذائل الأمور ، وقبل : هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تهشمه ، وقبل أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له ، وقبل غير ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب خسة أحاديث : الأول قوله (كان محد ابن جبير بن معام يحدث ) سيأتى في الآحكام الرد على من زعم أن الزهرى لم يسمعه من المذكور وأذكر إن شاء

الله شرح هذه ِ المسألة هناك . قوله ( من قحطان ) هو جماع الين ، وفى انكار معاوية ذلك نظر لان الحديث الذى استدل به مقيدً باقامة الدين فيحتمل أن يكون خروج الفحطانى إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل فى قريش والناس فى طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم و تلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلاقة سوى اسمها المجرد في بمض الاقطار دون أكثرها ، وسيأتي مصداق قول عبد الله بن حمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة ، وقول عبد الله بن عمرو « يكون ملك من قحطان ، بين نعيم بن حماد في كــــّــاب الفتن من وجه قوى عِن عمرو بن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال . ورجُّل من قحطان ، وأخرجه باسناد جيد أيضًا من حديث ابن عباس قال فيه , ورجل من قحطان كلهم صالح ، وروى أحمد والطبرانى من حديث ذى مخمر الحبشى مرفوعاً دكان الملك قبل قريش في حمير وسيعود اليهم، وقال ابن التين : انكار معاوية على عبد الله بن عمرو لانه جله على ظاهره ، وقد يخرج القحطانى فى ناحية لاأن حكمه يشمل الاقطار ، وهذا الذى قالة بعيد من ظاهر الحبر . الحديث الثانى ، قوله ( انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ) هي رواية الأكثر ووقع للحموى « سي واحد ، بكسر المهملة وتشديد التحتانية ، وحكى ابن التين أن أكثر الروايات بالممجمة وأن فيها أحد بدل واحد ، واستشكله بأن لفظ أحد انما يستممل في النني تقول ماجاء في أحد ، وأما في الإثبات فتقول جاءً في واحد . الحديث الخامس ، قله ( وقال الليث حدثني أبو الأسود محد ) أي ابن عبد الرحن ( عن عروة بن الزبير قال : ذهب عبد الله بن الزبير مَعُ أَنَاسَ مِن بَنَى زَهِرَةً إِلَى عَاتَمَةً وَكَانَتَ أَرَقَ شَيءَ عَلَيْهِمُ لَقَرَابَتْهُمُ مِن رسول الله عِلَيْهِ ) هذا طرف من الحديث الذي أورده موصولًا بعده عن عبد الله بن يوسف عن الليث وفيه بيان السبب في ذلك ، ولم أره في جميع النسخ الأ هكذا معلقاً ، وقرابة بني زهرة من رسول الله ﷺ من وجهين : أحدهما أنهم أقارب أمَّه لانها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ، والثانى أنهم إخوة قمى بن كلاب بن مرة وهو جد والدجد النبي 👺 ، والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل ، وشذ ابن قنيبة فزعم أنه اسم امرأته وأن ولدها غلب عليهم النسب اليها ، وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلم، : ان اسم زهرة المغيرة ، قان ثبت تول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الاب وزهرة اسم امرأته فنسب أولادهما إلى أمهم ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الاب فقيدل زهرة بن كلاب ، وزهرة بضم الزاى بلا خلاف . قوله ( حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ) هو الثورى ( عن سعد بن ابراهيم) أي ابن عبد الرحن بن عوف (ح قال يمقوب بن ابراهيم ) أي ابن سعد بن ابراهيم (حدثنا أبي عن أبيه ) أما طريق أبى نعيم فسيأتى بهذا المتن بعد ثلاثة أبواب مع شُرح الحديث. وأما طريق يُعقوب بن ابراهيم فقال أبو مسمود : حمل البخاري متن حديث يعقوب على متن حديث الثوري ، ويعقوب انما قال عن أبيه عنُّ صالح بن كيسان عن الاعرج كما أخرجه مسلم ولفظه وغفار وأسلم ومزينة ومنكان من جهينة خير عند اقه من أسد وغطفان وطيء ، انتهى . فحاصله أن رواية يعقوب مخالفة لرواية الثورى فى المتن والاسناد ، لان الثورى يرويه عن سمد بن ابراهيم عن الأعرج ويعقوب يرويه عن أبيه عن صالح عن الأغرج . قلت : ولم يصب أبو مسعود فيما جزم به فانهما حديثان متغايران متنا واسنادا ، روى كلا منهما إبراهيم بن سعد : أحدهما الذي أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح عن الأعرج و الآخر الذي علقه البخاري و هو عنده عن أبيه عن الأعرج ؛ ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخارى أخطأ فى قوله , حدثنا أبي من أبيه حدثنى الاعرج , وكان الصواب أن يقول حدثنا أبي عن

صالح عن الأعرج ونسبة البخارى إلى الوهم فى ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع ، ومن أين يوجد وقد ضاق عزجه على الاسماعيلي فأخرجه من طريق البخاري نفسه معلقاً ولم يتعقبه ، ولا يلزم من عدم وجود هذا المتن بهذا الاسناد بعد التتبع عدمه في نفس الامر ، والله أعلم . الحديث الثالث حديث ابن عمر و لا يزال هذا الأمر في قريش ما بق منهم اثنان، قال الكرماني : ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصر ، وتعقب بان الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس الما نة السادسة ادعى أنه المهدى ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة وهم عبد المؤمن وذربته ، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبى حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريشٌ ۽ وقد تسمى بالخلافة هو وأهل بيته . وأما أبو حفص فلم يڪن يدعى أنه من قريش في زمانه ، وانما ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الآمر فزعوا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب ، وابس بيدهم الآن الا المغرب الادنى ، وأما الاقصى فع بنى الاحر وهم منسوبون إلى الانصار ، وأما الاوسط فع بني مرين وهم من البربر . وأما قوله و فخليفة من مصر ، فصحيح (١) ولكنه لا حل بيده ولا ربط وانما له من الحَلافة الاسمُ فقط ، وحينتُذُ هو خبر بمعنى الآمر : والا فقد خرج هذا الآمر عن قريشٍ في أكثر البلاد ، ويحتمل حله على ظاهره وان المتفليين على النظر في أمر الرعية في معظم الأقطار وانكانوا من غير قريش لـكــــــم معترفون أن الحلافة في قريش ويكون المراد بالأمر بجر؟ التسمية بالحلافة لا الاستقلال بالحسكم ، والآول أظهر ، والله أعلم • الحديث الرابع حديث جبير بن مطعم في السؤال عن بني نوفل وعبد شمس، نقدم شرحه في كتاب الحس. قوله (كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة ) هو ابن أختما أسماء بنت أبى بكر وكانت قد تو لت تربيته حتى كانت تَكَنَى به . قُولِه ( وكانت لا تمسك شيئًا ) أي لاتدخر شيئًا بما يأتيها من المال . ( ينبغي أن يؤخذ على يديها ) أي يمجر عليها وصرح بذلك في حديث المسور بن غرمة كما سيأتي بأوضح من هذا السياق لهذه القصة في كتتاب الادب وسأذكر شرحه هناك أن شاء أفه تمالى . قوله (وقالت وددت أنى جملت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه) استدل به على انعقاد النذر الجهول، وهو قول الما لسكية لـكنهم يجالون فيه كفارة يمين، وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكنى وأنه يحمل على أكثرما يمكن أن ينذر ، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة ، وأبعد من قال تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة أي تصير تمتق دامما ، وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفارة حين حلفت ولم تسكن هجرت عبد الله بن الزبير ثلك المدة ، ووجه بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضى منعها من المتق فكيف تتمنى ما لا مانع لها من إيقاعه ؟ ثم انه يقيد باقتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الافتدار ، وأما بعد الثانى فلقولها في بعض طرق الحديث كما سيأتى انهاكانت تذكر نذرها فتبكى حتى يبل دمعها خمارها ، فان فيه إشارة إلى أنها كانت نظن أنها ما وفت بما يجب علمها من الكفارة . واستشكل ابن التين وقوع

<sup>(</sup>١) بل هو غير صحيح ، قال شبخ الاسلام ابن تيمية في الطبعة الجديمة بالرباض من فتاويه (ج ٤ ص ٥٠٥) : • وكانوا بقولون المهم من أولاد فاطمة ويدمون الفرف ، وأهل العلم بالنسب يقولون : ليس لهم نسب صحيح ، وبقال إن جدهم كان ربيب المعريف الحسيني ، فادعوا الشرف لذلك » . واخلر في مجلة الأزهر ( ٢٥ : ٦١٣) مقالة لنا عن اعتراف الاسماعيلين بأن هبيد الله المهدى من ذرية القداح ، وأنهم يقولون بالتهني الروحي خصوصا في توارثهم إمامة دعوتهم ـ عب الدين

الحنث عليها بمجرد دخول إن الزبير مع الجماعة قال: إلا أن يكون لما سلبوا عند دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب انتهى . وغفل عما وقع فى حديث المسور الذي أشرت اليه وفيه وفقالت عائشة إنى نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير ، مع أن التأويل الذي تأوله ابن النين لو لم يرد هذا التصريح اكان متعقبا ، ووجهه أنه يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت اخراجه ولا تحنث بذلك، والله أعلم

## ٣ - ياب نزك الفُرآنُ بلسانِ أَفرَ بشر

٣٥٠٩ - مَرْشُ عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله حدَّثنا ابراهيمُ بن سعدِ عن ابن شهاب عن أنسِ « ان عَمان دعا زيد بن ثابتٍ وعبد الله عنه الماص وعبد الرحن بن الحارث بن هشام فنَسخوها في المصاحف، وقال عَمَانُ للرهُطِءُ القرشيينَ الثلاثة : إذا اختلفتم أنّم وزيدُ بن ثابتٍ في شي من القرآن فا كَتُبُوهُ بلسانِ قريش فانما نزل بلسانِهم ، ففعلوا ذلك »

[ الحديث ٢٠٠٦ \_ طرفاه في : ١٩٨٤ ، ١٩٨٧]

قوله ( بآب نزل الترآن بلسان قربش ) أورد فيه طرفا من حديث أنس فى أمر عثمان بكـتابة المصاحف ، وسيأتى مبسوطا مشروحا فى فضائل القرآن ، ووجه دخوله فىمناقب قريش ظاهر . واقه أعلم

#### ع - باب نِسبة اليمِن إلى إسماعيلَ

## منهم أسلمُ بنُ أفسى بن ِ حارثة َ بنِ عرِو بن عامرٍ من 'خزاعة َ

٣٥٠٧ - مَرْشُنَا مَسدَّدُ حَدَّمَنَا بِحِي عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبيدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رَضَى اللهُ عَنه قال « خرجَ رسولُ اللهِ عَلَيْقِ عَلَى قومٍ مِن أَسلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسَوقِ فقال : ارموا بني إسماعيلَ ، فانَّ أَباكُم كان رامياً ، وأنا مع بني فلان - لأحدِ الفريقَينِ \_ فأمسَكُوا بأيديهم . فقال : مالهم ؟ قالوا : وكيف تَزيى وأنتَ مع بني فلان ؟ قال : أرموا ، وأنا معكم كلِّكُم ؟

فوله (باب نسبة اليمن الى اسماعيل) أى ابن ابراهيم الحليل، ونسبة مضر وربيعة إلى اسماعيل متفق عليها، وأما اليمن لجاع نسبهم ينتهى الى قحطان، واختلف فى نسبه فالاكثر أنه ابن عابر بن شالح بن أوفشخذ بن سام بن نوح، وقيل هو من ولد هود عليه السلام، وقيل ابن أخيه. ويقال ان قحطان أول من تدكلم بالمربية وهو والد المرب المتعربة، وأما السمربة، وأما السماعيل فهو والد العرب المستمرية، وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كماد وتموه وطسم وجديس وعمليق وغيرهم. وقبل إن قحطان أول من قبل له أبيت اللمن وعم صباحا، وزوم الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن المديسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه السلام، وهو ظاهر قول أبي هربرة المتقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الانصار وقتلك أمكم يا بني ماء السماء، هذا المهم قول أبي هربرة المتقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الانصار وقتلك أمكم يا بني ماء السماء، هذا

هو الذي يترجح في نقدي ، وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة وغيرهم و بين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة وغيرهم و بين عدنان ، فلوكان قحطان هو هودا أو ابن أخيه أو قريبا من عصره لكان في عداد عاشر جد لمدنان على المشهور أن بين عدنان وبين اسماعيل أربعة آباء أو خمسة ، وأما على القول بأن بين عدنان واسماعيل نحو من أربعين أبا فذاك أبعد ، وهو قول غريب عند الاكثر ، مع أنه حكاءكثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان في عصر مختنصر ، وقد وقع في ذلك اضطرآب شديد واختلاف متفاوت حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان واسماعيل ، وقد جمت مما وقع لى من ذلك أكثر من عشرة أقوال ، فقرأت في وكُنتاب النسب لا بي رؤبة على محمد بن نصر ، فذكر فيه فصلا في نسب عدنان فقال : قال طائفة هو ابن أد بن أدد بن زيد بن معد بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن اسماعيل ، وقالت طائفة : ابن أُدد بن هميسع ابن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار ، وقالت طائفة : ابن أُدد بن هميسع المقوم بن ناحور ابن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيدار ، وقالت طائفة موابن أد بن أدد بن الحميسع بن يشجب بن سعد بن بریح بن نمیر بن حیل بن منحم بن لاف بن الصابوح بن کنانة بن العوام بن نابت بن قیداد ، وقالت طائمة : بين عدنان واسماعيل أربعون أبا قال : واستخرجوا ذلك من كنتاب رخياكاتب أرميا النبي ، وكان رخيا قدحمل معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي بختنصر خوفا عليه من معرة الجيش فأثبت نسب معد بن عدنان في كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتتاب . قال : ووجدت طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعد أربعين أبا بالعربية إلى اسماعيل ، واحتجت في أسماتهم بأشمار من كان عالما بأمر الجاهلية كأمية بن أبي الصلت ، قال : فقا بلته بقول أهل الكنتاب فوجدت العدد متفقاً واللفظ مختلفاً . ثم ساق أسماء أوبعين أبا بينهما . وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيد مما حكاه ، فمند ابن إسمق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر ، وعنه أيضا عدنان ابن أد بن مقوم بن ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل ، وعن ابراهيم بن المنذر هو عدنان ابن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت بن اسماعيل، وحكاه مرة عن عبد الله بن عمران المدنى فزاد فيه بين أدد والهميسع ذيداً ، وحكى أبو الفرج الاصهاني عن دغفل النسابة أنه ساق بين عدنان واسماعيل سبعة وثلاثين أبا فذكرها وحي أمغايرة للمذكور قبل ، وقال هشام بن السكلي في د كتاب النسب ، له ونقله ابن سعد عنه قال : أخبرت عن أبي ولم أسمع منه أنه ساق بين عدنان واسماعيل أربعين أبا . قلت : فذكرها وفها مغايرة لما تقدم ، قال هشام : وأخبرنى رجل من أهل تدمر يكني أبا يمقوب من مسلمي أهل الـكمتاب وعلماتهم أن رخياكانب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان والأسماء التي عنده تحو هذه الاسماء ، والخلاف من قبل اللغة . قال : وسمعت من يقول : إن معد بن عدنان كان على عهد عيسى بن مريم ،كذا قال ، وحكى الهمدائي في الانساب ماحكاه ابن الكلي بم ساق الاسماء سياقة أخرى باكثر من هذا المدد باثنين ثم قال : وهذا بما أنكره ، وبما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولايستعمل بمخالفتها لما هو المشهور بين الناس ، كذا قال ، والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ماقاله ابن اسحق أو لى ، وأو لى منه ماأخرجه الحاكم والطبراني من حسديث أم سلة قالت : عدنان هو ابن أد بن زيد بن برى ابن أعراق الثرى ، وأعراق الثرى هو اسماعيل؛ وهو موافق لما ذكرته آنفا عن ابراهيم بن المنذر عن عبد الله بن حمران، وهو موافق من يقول ان قحطان من ذرية اسماعيل لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الآباء بين كل من قحطان وعدران وبين

اسماعيل ، وعلى هذا فيكون معد بن عدنان كما قال بعضهم في عهد موسى عليه السلام لا في عهد عيسي عليه السلام ، وهذا أولى لأن عدد الآباء بين نبينا و بين عدنان نحو العشرين ، فيبعد مع كون المدة الى بين نبينا و بين عيسى عليه السلام كانت ستمائه سنة كما سيأتى في صحيح البخارى مع ما عرف من طول أعمارهم أن يكون معمد في زمن عيسى ، وانما رجح من رجح كون بين عدنان وأسماعيل المدد الكثير الذي تقدم مع الاضطراب فيه استبمادهم أن يكون بين معدّ وهو في عصر عيسي بن مريم وبين إسماعيل أربعة آباء أو خسة مع طول المدة ، وما فروا منه وقعوا في نظيره كما أشرت اليه ، فالافرب ماحررته وهو إن ثبت أن معد بن عدنان كأن فى زمن عيسى فالممتمد أن يكون بينه وبين اسماعيل العدد الـكشير من الآباء ، وأنكان في زمن موسى فالمعتمد أن بينهما العدد القايل ، والله أعلم · **قوله** (منهم أسلم بن أفصى) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصوراً ، ووقع في دواية الجمرجاني أفعي بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحیف ، وقوله ابن حادثة بن عمرو بن عامر أى ابن حادثة بن امرى ً القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد ، قال الرشاطي : الازد چر أومة من چرائيم قحطان ، وفيهم قبائل ، فنهم الانصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والمتيك وغيرهم ، وهو الآزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل بالبمِن ، وقد خاطب الذي عليه بني أسلم بانهم من بني إسماعيل كما في حديث سلة بن الاكوع الذي في هذا الباب ، فدل على أن اليمن من بني أسماعيل. وفي هذا الاستدلال نظر لأنه لايلزم من كون بني أسلم من بني اسماعيل أن يكون جميع من ينــب إلى قحطان من بني إسماعيل لاحتمال أن يكون وقع في أسلم ماوقع في إخوتهم خزاءة من الخلاف هل هم من اني قحطان أو من اني إسماعيل ، وقد ذكر ابن عبد البرَّ من طريق القمقاع بن أبي حدود في حديث الباب د ان النبي علي مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناصلون فقال : ارموا بني اسماعيل، فعلى هذا فلعل من كان هناك من خزاعة كأنوا أكثر فقال ذلك على سبيل التغليب ، وأجاب الهمداني النسابة عن ذلك بأن قوله لهم ﴿ يَا بَنَّى اسْمَاعِيلُ ۚ لَا يَدُلُ عَلَى أَنْهُم من ولد اسماعيل من جهة الآباء ، بل يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من سي أسماعيل من جهة الأمهات ، لان الفحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة ، فالفحطانية من بني اسماعيل من جهة الأمهات ، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كـتـاب الجهاد، ومما استدل به على أنَّ الين من ولد اسماعيل قول ابن المنذر بن عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت :

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحادثة الغطريف بجدا مؤثلا مآثر من آل ابن بنت ابن مالك وبنت ابن اسماعيل ما ان تحولا

وهذا أيضًا مما يمكن تأويله كما قال الهمدائى ، والله أعلم

و - باب \* ٢٥٠٨ - ورفن أبو مقمر حداً ثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن أبر بدة حداثني بمي بن يَعْمَرَ أَنَ أَبَا الأسودِ الدّبلّ حدثه عن أبى ذَرّ رضى الله عنه أنه سمِم النبي مَلَيْكُ يقول لا ليس مِن رجُلِ ادّعی لفير أبيه \_ وهو يعلمه أ \_ إلا كفر بالله ، ومن ادعی قوماً ليس له فيهم نسب فليتبواً مَقْمَده من العار »

[ العديث ٢٠٠٨ ـ طرفه في: ٦٠٤٠ ]

٣٥٠٩ – مَرْشُ على بن عَيَّاشِ حدَّنا حَرِيزُ قال حدثنى عبدُ الواحدِ بن عبدِ الله النصرى قال سمعت واثلةَ بنَ الأسقَع يقول : قال رسولُ اللهِ عَلَى « إن من أعظم النِرى أن يدعى الرجلُ إلى غيرِ أبيه ، أو مُرى عينهُ ما لم ترَ ، أو يقول على رسولِ الله عَلَى عالم يقل »

• ٣٠١٠ - وَرَشُنَا مَدَدُ حَدَّمُنا خَادُ عِن أَبِي جَمِرةَ قال : سمتُ ابنَ عباسِ رضَى اللهُ عنهما يقول و قَدَم وَفَدُ عبدِ القيسِ على رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا : يارسولَ اللهِ إِنّا هذا الحي من ربيعة ، قد حالَتْ بيننا وبينكَ كُفّارُ مُضَر ، فاسنا تخلُصُ إليكَ إلا في كلّ شهر حرام ، فلو أمرتنا بأمرِ نأخُذُه عنك ، ونبلّغه مَن وراءنا · قال عَيْنِيْنَ : آمرُ كم بأربيةٍ وأنها كم عن أربعة : الإيمانِ باللهِ شهادةِ أن لا إللهَ إلا اللهُ ، وإقام الصلاة ، وإيتاه الزكاة ، وأن تُؤدُّوا إلى اللهُ خُسَ ما غينتم · وأنها كم عن الله باه ، و الحنتم ، والنّقير ، والمزفّت »

٣٥١١ – وَرَشُنَ أَبُو البَهَانِ أَخْبَرَ مَا 'شَمَيبُ عَنِ الزُّهْرَى ۚ عَنَ سَالَمٍ بِنَ عَبِدِ اللّهِ أَنَّ عَبِدَ اللّهِ بِنَ عَمْرَ رضَىَ اللهُ عَنْهَمَا قالَ وَسَمْتُ رسُولَ اللّهِ عَلِيْكُ يَقُولُ وهُوَ عَلَى للنبر : أَلَا إِنَّ الفِيْنَةَ هَاهِنَا ـ بِشَهِرُ إِلَى الْمُشْرِقِ ــ من حيثُ يَطلعُ قَرْنُ الشَيْطانَ »

قوله (باب) كذا هو بلا ترجة وهو كالفصل من الباب الذى قبله ، ووجه تعلقه به من الحديثين الأولين ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الاب الحقيق ، لأن الين إذا ثبت فسهم إلى إساعيل فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره ، وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضر ، وأما الرابع فللاشارة إلى غيره ، وأما الحديث الثالث به تعلق الاسناد عن الحسين المواجع في بعض طرقه من الزيادة بذكر وبيمة ومضر . فأما الحديث الأول وهو حديث أبى ذر فقوله في الاسناد عن الحسين عدو ابن واقد المعلم ، ووقع في رواية مسلم وحدثنا حسين المعلم ، وقوله وعن أبى ذر » في رواية الاسماعيل وحدثني أبو ذر » وفي الاسناد ثلاثة من النابعين في نسق ، وقوله و ليس من رجل ، من زائلة ، والتعبير بالرجل المغالب والا فالمرأة كذلك حكمها . قوله ( ادعى لغير أبيه وهو يعله الاكفر باقة ) كذا وقع هنا كفر بالله بالرجل الغالب والا فالمرأة كذلك حكمها . قوله ( واية مسلم ولا الاسماعيل وهو أولى ، وان ثبت ذاك فالمراد من المسلم التخير أن فاعله قمل فعلا شبها بفعل أهل الكفر ، استحل ذلك مع عله بالتحريم ، وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة ، وظاهر اللفظ غير مراد وإيما ورد وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الايمان ، وقوله و ومن ادعى قوما ليس له فيم نسب فليتبوأ مقده من النار » وهو أعم ما تدل النار » في رواية البخارى ، على أن لفظة و نسب ، وقعت في رواية الكشميني دون غيره ومع حدّقها يبق متملن الجاد والمجرور محذونا فيحتاج إلى تقدير ، ولفظ نسب أولى ماقدر لوروده في بعض الروايات ، وقوله و فليتبوأ ، أي لمنة المجاد ورسمة منزلا من النار ، وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الامر ومعناه هذا جرائه إوران ورب وقد يعنى عنه ، وقد يعنى المورو عد وقد يعنى عنه ، وقد يعنى عنه و يعنى التورو و المورو المو

يتوب فيسقط عنه ، وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الايمان (١) في حديث , من كذب على ، وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره ، وقيد في الحديث بالعلم ولابد منه في الحالتين اثباتا ونفيا لأن الاثم إنما يترنب على العالم بالشيء المتصدله ، وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه ، ويؤخذ من رواية مسلم تمريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعى ، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحاً ونعمة وولاً. وغير ذلك ؛ ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. واستدل به ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيحهم الدهوى على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في دعوى ماليس له وهو يعلم أنه ليس له ، والقامني الذي يقيمه أيضا يعلم أن دعواه باطلة ، قال : وليس هذا القانون منصوصاً في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد ، وانما المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر ، وتحصيل المقصود من ايصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم . الحديث الثانى ، قوله (حدثنا على بن عياش ) بتحتانية ومعجمة . قول (حدثنا حريز) هو بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاى وهو آبن عثمان الحمص من صفار التابعين ، وهذا الاسناد من عوالى البخاري ، وشيخه عبد الواحد بن عبد الله النصري بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة وهو دمشتی، واسم جده کعب بن عمیر و یقال بسر بن کعب، وهو من بنی نصر بن معاویة بن بکر بن هوازن، وهو من صَغار التابعين ، فني الاسناد رواية القرين عن القرين ، وقد ولى إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيز ، ثم ولى إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك ، وكان محمود السيرة ومات سنة بصنع ومائة ، وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . وقد رواه عنه أيضا زيد بن أسلم وهو أكبر منه سناً ولقاء للشايخ . لكنه أدخل بين عبد الواحد ووائلة عبدالوهاب بن بخت رأيته في مستخرج ابن عبدان على الصحيحين من رواية هشام بن سعد عن زيد وهشام فيه مقال ، وهذا عندى من المزيد في متصل الاسانيد ، أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد ، والله أعلم . قوله ( ان من أعظم الفرا ) بكسر الفاء مقصور وبمدود وهو جمع فرية والفرية الكذب والبهت تقول فرى بفتح الرآء فلان كذا إذا أختلق يفرى بفتح أوله وافترى اختلق . قولُه ( أو يرى ) بعنم النحتانية أوله وكدر الراء أي يدعى أن عينيه رأنا في المنام شيئًا مارأتاه ، ولاحد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة وأن يفترى الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم ير فى المنام شيئًا ، . قوله (أو يقول) بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواو ، وفي دواية المستملي بفتح المثناة والقاف وتثقيل الواو المفتوحة . وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة وهي الحبر عن الشيء أنه رآه في المنام ولم يكن رآه ، والادعاء إلى غير الآب ، والكذب على النِّي ﷺ ، فأما هذا الآخير فتقدم البحث فيه في كتاب العلم ، وأما ما يتعلق بالمنام فيأتى في التعبير ، وأما الادعاء فتقدُّم قريبًا فيما قبله ، وتقدم بيان الحكمة في التشديد فيه ، والحكمة في التشديد في الكذب على الذي يَرَاقِطُ واضح فانه إنما يخبر عن الله فن كذب عليه كذب على الله عز وجل ، وقد اشتد النكير على من كذب على ألله تمالى في قوله تمالى ﴿ فَن أَظَامِ مِن افْتَرَى على الله كذبا أو كذب بآياته ﴾ فسوى بين من كذب عليه و بين الكافر ، وقال ﴿ و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ﴾ والآيات فى ذلك متعددة ، وقد تمسك بعض أهل الجَهل بقوله تعالى ﴿ وَمَنَ أَظُلُّم مِنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا ليضلُّ النَّاس بغير علم ﴾

<sup>(</sup> ۱ ) صوابه ه کتاب العلم »

وجاء في بعض طرق الحديث و من كذب على ، بوأما المنام قانه لماكان جزءا من الوحى كان الخبر عنه بما لم يقع كالمخبر هن أنه بما لم يلقه اليه ، أو لأن أفه يرسل ملك الرؤيا فيرى النائم ماشاء ، فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبا على انه وعلى الملك ، كما أن الذي يكذب على النبي كل ينسب اليه شرعاً لم يقله ، والشرع غالبا إنما تلقاء النبي يكل على الله وعلى الملك . الحديث الثالث حديث ابن عباس و قدم وفد عبد القيس ، تقدم الكلام عليه في كتاب الايمان ، ويأتي ما يتملق بالاشربة منه في موضعه إن عباس و قدم وفد عبد القيس ، تقدم الكلام عليه في كتاب الايمان ، ويأتي ما يتملق بالاشربة منه في موضعه إن شاء الله تمالى ، وقوله و عن أبي جرة ، هو بالجيم ، وقوله و آمركم باربعة وأنها كم عن أربعة ، في رواية الكشميني و بأدبع ، في الموضعين ، والشيء إذا لم يذكر يميزه يجوز تذكيره و تأنيثه ، ومناسبة هذا الحديث الرابع حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق ، وقد تقدم قريبا ، ويأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق ، وكلهم من معنر وربيعة كما تقدم قريبا ، ويأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق ، وكلهم من معنر وربيعة كما تقدم قريبا . وفي بعض ظرق هذا الحديث و والا يمان يمان ، فغيه إشارة المشرق ، وكلهم من معنر وربيعة كما تقدم قريبا . وفي بعض ظرق هذا الحديث و والا يمان يمان ، فغيه إشارة المشرق ، وكلهم من معنر وربيعة كما تقدم قريبا . وفي بعض طرق هذا الحديث و والا يمان يمان ، فنها لهان ذكر الأسول الثلاثة ، فائنان لا خلاف أنهم من بني اسماعيل وانما الخلاف في الثالث

## ٦ - الب ذِكر أسلمَ وغِنارَ ومُزَّينةَ وجُمَهِنةَ وأَشجَع

٣٠١٢ – مَرَثُنَ أَبُو نُمَمِ حَدَّثُنَا سُفيانَ عَن سَعَدِبنِ إِبْرَاهُمِ عَن عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ هُرَمُزَ عَن أَبِي هَرِيرَةَ رضى اللهُ عنه قال : قال النبيُّ يَرَافِي ﴿ قُرَ بَشُ والأَنصارُ وَجُهَينة ومُزَّينة وأُسلَمَ وغِنَارُ وأَشْجَعُ مَوالى ﴾ اللس لهم مَولَى دُونَ اللهِ ورسوله »

٣٥١٣ – صَرَتُمَىٰ محدُ بن غرّبِ الرُّهرىُّ حدَّثنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ عن أبهِ عن صالح حدَّثنا نافعُ أنَّ عبدَ اللهِ أخبرَهُ ﴿ ان رسولَ اللهِ عَلَيْكَانِهُ قال على المنبر : فِغارُ غَفَرَ اللهُ لَما ، وأُسلَمُ سالَمها اللهُ ، وعُصَمَّةُ مُ عصَّتِ اللهَ ورسولَهِ »

٣٥١٤ ـ مَرْشُ عُمْدُ أَخْبَرَ نَا عَبِدُ الوَهَابِ الثَّمَانَى عَن أَيُوبَ عَن مُحَدِّ عَن أَبِي هُرِيرَةَ رضَى اللهُ عنه عن النبي ﷺ قال « أُسلَمُ ساسًا الله ، وغفارٌ غفرَ اللهُ لها »

٣٠١٥ - وَرَثُنُ قَبِيصة حدَّثنا سفيانُ ، وحدثني عمد بن بَشَارِ حدَّثنا ابن مَهدى عن سفيانَ عن عبد الملكِ بن مُحَيرٍ عن عبد الرحن بن أبي بكرةً عن أبيه « قال : قال النبي مَلِيَّ : أَرَأَ بِتَم انْ كَان جُهُونة وُمُزَ ينة وأسلمُ وغيراً من بني عبد وبني أسدٍ ومن بني عبد اللهِ بن غطفان ومن بني عامر بن صفصمة ؟ فقال رجل : خابوا وخسروا . فقال : هم خير من بني يميم ومن أسدٍ ومن بني عبد اللهِ بن غطفان ومن بني عامر بن صفصمة ﴾ خابوا وخسروا . فقال : هم خير من بني يميم ومن أسدٍ ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صفصمة ﴾ [المديث ٢٥١٥ ـ طرفاه في : ٢٥١٦ ، ٢٥١٦]

٣٥١٦ - حَرْشُ عُمدُ بن يشار حدُّ ثنا غُندَرٌ حدثنا نُسعة من عمدِ بن أبي يَعقوبَ قال سمات عبد

الرحان بن أبى بكرة عن أبيه وأن الأفرع بن حابين قال النبي بالله الما بايمك شراق الحجيج من أسلم وغفاد ومُزَينة سو وأحسِه وجُهَينة ، ابن أبي يعقوب شك ـ قال النبي عليه الله المرابع الله وغفار ومُزَينة وأحسِه وجُهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وعَطَفان خابوا وخسروا ؟ قال : نعم · قال : والذي نفسي بيده انهم لأخير منهم »

٣٥٢٣ - مَرْشُ سلمانُ بن حرب عن حاد عن أيوبَ عن محدِ عن أبي هربرة رضى اللهُ عنه قال « واللهُ عنه قال « والله وغذار وشي من مُزَينة وجهَهنة - أو قال : شي من جُهينة أو مزينة - خير عند الله - أو قال : يوم القيامة \_ من أسدِ وتميم وهوازِنَ وتَخَطَفانَ ،

قُولُه ( باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ) هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبآئل ، فلما جاء الاسلام كانوا أسرع دخولا فيه من أو لئك فانقلب الشرف اليهم بسبب ذلك ، فأما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم فى الباب الماضى ، وأما غفار فيكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وهم بنو غفار بن مليل بميم ولامين مصغر ابن شمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وسبق منهم الى الاسلام أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس كأسيأتي شرح ذلك قريباً ، ورجع أبو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم • وأما مزينة فبضم الميم وفتح الزاى وسكون التحتانية بعدها نون وهو اسم أمرأة عمرو بن أد بن طابخة بالموحدة ثم المعجمة ابن الياس بن مصر ، وهي مزينة بنت كلب بن وبرة ، وهي أم أوس وعثمان ابني عرو ، فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزنيون ، ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن حبد نهم المزنى وعه خزاعي بن عبد نهم واياس بن هلال وابنه قرة بن إياس وهذا جد القاضى إياس بن معاوية بن قرة وآخرون . وأما جهينة فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام بن الحاف بالمهملة والفاء وزن الياس بن قصاعة ، أمن مشهورى الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره ، واختلف في قضاعة فالاكثر أنهم من حير فيرجع نسبهم إلى قحطان ، وقيل هم من ولد معد بن عدنان . وأما أشجع فبالمعجمة والجيم وزن أحمر وهم هنو أشجع بن ديث بفتح الراء وسكون التحتانية بمدها مثلثة بن غطفان بن سمد بن قيس ، من مشهورى الصحابة منهم نعيم بن مسمود بن عامر بن أنيف . والحاصل أن هذه التبائل الخس من مضر ، أما مزينة وغفاد وأشجع فبالاتفاق ، وأما أسلم وجهينة فعلى قول ويرجعه أن الذين ذكروا في مقايلهم وهم تميم وأسد وغطفان وهوازن جميمهم من مضر بالاتفاق ، وكانت منازل بني أسد بن خريمة ظاهر مكه حتى وقع بينهم ، وبين خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدى هلال ابن أمية الخراعي فقتلت خزاعة فضالة بصاحبها فنشبت الحرب بينهم فبرحت بنو أسدعن منازلهم فحالفوا غطفان فصار يقال للطائفتين الحليفان أسد وغطفان ، وتأخر من بني أسد آل جحش بن رياب لحالفوا بني أمية ، فلما أسلم آل جحش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دورهم بذلك الحلف ، ذكر ذلك عمر بن شبة في د أخبار مكة ، . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول ، قوله (قريش والانصار) تقدم ذكر قريش ، وسيأتى ذكر الانصار في

أوائل الهجرة . قوله (مواليًّ) بتشديد التحتانية اضافة إلى النبي على أن أنصارى ، وهذا هو المناسب هنا وان كان للمولى عدة ممان ، و يروى بتخفيف التحتانية والمصناف محذوف أي موالى الله ورسوله ، ويدل عليه قوله « ليس لحم مولى دون الله ورسوله ، وهذه فضيلة ظاهرة كحؤلاء القبائل ، والمراد من آمن منهم ، والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه ، قيل انما خصوا بذلك لانهم بادروا إلى الاسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم ، وهذا إذا سلم يحمل على الغالب ، وقيل المراد بهذا الحبر النهى عن استرقاقهم وأنهم لايدخلون تحت الرق ، وهذا بعيد . الحديث الثانى حديث وغفار غفر الله لها . . قوله ( حدثنا محد بن غرير ) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر . قوله ( أن عبد الله ) هو أبن عمر . قوله ( غفار غفر الله لهـ ا ) هو لفظ خبر براد به الدعاء ، ومحتمل أن يكون خبرا على بابه ، ويؤيده قوله في آخره و وعصية عصت الله ورسوله ، وعصية هم بطن من بني سليم ينسبون إلى عصية بمهملتين مصغر ابن خفاف بضم المعجمة وفا.ين مخفف ابن امرى القيس بن بهئة بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة ابن سليم ، وانما قالُ فيهم ﷺ ذلك لانهم عاهدوه فغدروا كما سيأتى بيان ذلكُ في كنتاب المغازي في غزوة برُّر معونة ، وقد تقدمت له طرق في الاستسقاء ، وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية فدعا لهم النبي بعد أن أسلموا ليمي عنهم ذلك العار ، ووقع في هذا الحديث من استمال جناس الاشتقاق مايلذ على السمع لسهولته وانسجامه ، وهو من الاتفاقات اللطيفة . ( تنبيه ) : وقع هنا فى رواية كريمة وغيرها , باب ابن أخت القوم منهم ، وذكر فيه حديث أنس في ذلك ، وهو عند أبي ذر قبل د باب قصة الحبش ، وسيأتي . ووقع بعده أيضا عندهم , باب قصة زعرم ، وفيه حديث اسلام أبي ذر ، وهو عند أبي ذر بعد , باب قصة خزاعة ، وسيأتى شرح هذين ألبابين في مكانهما أن شاء الله تعالى . الحديث ألثالث حديث أبي هريرة في ذلك . قوله (حدثنا محمد) هو ابن سلام ، وقرأت بخط مغلطاى : قيل هو ابن سلام وقيل ابن يحيي الذهلي ، وهذا الثانى وهم فان الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقني ، والصواب أنه ابن سلام كما ثبت عند أبي على بن السكن في غير هذا الحديث ، ومحتمل أن يكون ابن حوشب فقد خرج البخارى في تفسير ﴿ أَفَرَبِتَ ﴾ وفي الأكراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الله الثقني فهو أولى أن يفسر به من محمد بن يحيي ، وقد أخرَجه الاسماعيلي وأبو يعلي من طريق محمد بن المثني عن عبد الوهاب فيحتمل أن يكون هو فانه من شيوح البخارى . قوله (عن أيوب ) هو السختياني ، ومحمد هو ابن سيرين ، وذكر الاسماعيلي عن المنيمي أن عبد الوهاب الثقني تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب • الحديث الرابع أورده من طرق ، قوله في الطريق الأولى (أرأيتم) المخاطب بذلك الاقرع بن حابس كما في الرواية التي بعدها . قله (خيرا من بني تميم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الآلف وتشديد الدال ابن طابخة بن الياس بن مضر، وفيهم بطون كثيرة جدا . قوله ( و بني أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، وكانو ا عددا كثيراً ، وقد ظهر مصداق ذلك عقب وَفاة رسول الله ﷺ فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد . وارتد الذين قبلهم وهم بنو تميم مع سِماح · قوله ( ومن بني عبد الله بن غطفان ) بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفا. والتخفيف أي ابن سمد بن قيس عيلان بن مضر ، وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى قصيره النبي عبد الله ، وبنوه يعرفون ببني المحولة ، ( ومن بني عامر بن صعصعة ) أي ابن معاوية بن بكر بن هوازن ، وسيأتي لسب

هوازن في الحديث الذي بعده . قوله ( فقال رجل نعم(١) ) هو الاقرع بن حابس التميمي كما في الرواية التي بعد هذه قوله ( عن محد بن أبي يعقوب ) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسب إلى جده وهو بصرى من بني تميم ، قال شعبة : حدثني محد بن أبي يعقوب وهو سيد بني تميم وهو ثقة عند الجبيع . قوله ( ان الأقرع بن حابس ) بمهملة وموحدة مكسورة وبعدها سين مهملة . قوله (انما بأيمك سراق الحجيج) بالموحسدة وبعد الآلف تحتانية ، وفي رواية بالمثناة و بعد الآلف موحدة . قوله ( ابن أبي يعقوب شك ) هو مقول شعبة وقد ظهر من الرواية التي قبلها أن لا أثر لشكه ، وأن ذلك ثابت فى الخبر . قوله ( لاخير منهم )كذا فيه بوزن أفعل وهى لغة قليلة ، والمشهورة د لخير منهم ، وثبت كذلك في رواية الترمذي ، وانما كانوا خيرا منهم لأنهم سبقوهم الى الاسلام ، والمراد الآكثر الأغلب. توله ( عن أبي مريرة رضي الله عنه قال : قال أسلم وغذار ) كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني، وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين اذا قال عن أبي هريرة قال دقال، ولم يسم قائلا والمراد به الذي على أنه على ذلك الخطيب و تبعه ابن الصلاح ، وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهـ ير بن حرب عن ابن علية عن أيوب فقال فيه « قال رسول الله مِثْلِجُ ، كَذَا أخرجه أحمد من طريق معمر عن أيوب . **قول**ه (وشي من مزينة وجهينة) فيه تقبيد لما أطلق في حديث أبي بكرة الذي قبله ، وكذا في قوله ديوم القيامة ، لان المعتبر بالخير والشر إنما يظهر في ذلك الوقت . قوله (وهوازن وغطفان) أما غطفان فتقدم ذكره في حديث أبي هريرة ، وأما هوازن فذكرت في حديث أبي هريرة بدل بني عامر بن صعصعة ، و بنو عامر بن صعصعة من بني هوازن من غير عكس ، فذكر هوازن أشمل من ذکر بنی عامر ، ومن قبائل هوازن غیر بنی عامر بنو نصر بن معاویة وبنو سعد بن بکر بن هوازن وثقیف وهو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن ، والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ـ بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف ـ ا بن قيس

## ٧ - إسب ذ كر قعطان

٣٥١٧ - مَرْشُ عبدُ العزيزِ بن عبدِ اللهِ قال حدثنى سليمانُ بن بِلالِ عن ثورِ بنِ زيدِ عن أبى الفَيثِ عن أبى الفَيثِ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي مَلِي قال د لاتقومُ الساعةُ حتى كَغرجَ رجلَ من قَحطانَ يسوقُ الناسَ بعصاءُ »

[ الحديث ٣٠١٧ ـ طرفه في : ٧١١٧ ]

قوله ( باب ذكر قحطان ) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية اسماعيل أم لا؟ والى قحطان تنتهى أنساب أهل الدن من حير وكندة وهمدان وغيرهم. قوله ( عن ثور بن زيد ) هو الديلى المدنى ، وأبو الغيث شيخه اسمه سالم . قوله ولانقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه ولكن جوز القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ « لاتذهب الآيام والليالي حتى يملك رجل يقال له يجهجاه ،

<sup>(</sup>۱) قال مصحح طبعة بولاق : قوله (نعم) ليس بالمآن الذي بأيدينا ، وامله زيادة من قلم الناسخ ، أو نسخة وقمت للمارح م ــــ 17 ج ٣ \* فتح البارى

أخرجه عقب حديث القحال في . قوله ( يسوق الناس بعصاء ) هو كناية عن الملك ، هم بالراعي وشبه الناس بالفنم ، ونكنة التشبه التصرف الذي يماك الراعي في الفنم . وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به بالله قبل وقوعه ولم يقع بعد ، وقد روى نعيم بن حاد في الفتن من طريق أرطاة بن المنذر . أحد التابعين من أهل الشام . أن القحطاني يخرج بعد المهدى ويسير على سيرة المهدى ، وأخرج أيضا من طريق عبد الرحن بن قيس بن جار الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا ويكون بعد المهدى الفحطاني ، والذي بعشى بالحق ماهو دونه ، وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف الاسناد ، والاول مع كونه موقوفا أصلح اسنادا منه ، فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مريم ، لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل بجد المهدى امام المسلين ، وفي رواية أرطاة بن المنذر و أن القحطاني بعيش في الملك عشرين سنة ، واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاء والأمر و أما هو لعيسى ؟ وبجاب بجواز أن يقيمه عيسى ناتبا عنه في أمور مهمة عامة ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن

## ٨ - باب ماينهي من دَعوَى الجاهلية

٣٥١٨ - مَرْضَ عَدُ أَخْبِرُنَا تَخْلَدُ بِن يَزِيدَ أَخْبِرُنَا ابنُ جُرِيجٍ قَالَ أَخْبِرَنَى عَرُوبَ بِنِنار أَنه سَمَع جَابِراً رَضَى الله عنه يقول ﴿ غَزَونَا مِعَ النبيِّ عَلَيْ وقد ثابَ معهُ ناس من المهاجرينَ حتى كُبُرُوا ، وكان من المهاجرينَ رجلُ لَمَّابُ فَسَمَعَ أَنصَارِياً ، فَنَفِيبَ الأَنصَارِيُ غَضْباً شَدِيداً حتى تَداعَوا ، وقال الأَنصارِيُ : يا لَلْمُسارِ ، فَنَفِيبَ النَّبِي عَلَيْكِي فقال : ما بالُ دَعْوَى أهلِ الجاهلية ؟ ثم قال : ما شأنهم ؟ وقال المهاجريُ : يا لَلمهاجريُ الأَنصارِيّ . فَرْجَ النَّبِي عَلَيْكِي فقال : ما بالُ دَعْوَى أهلِ الجاهلية ؟ ثم قال : ما شأنهم ؟ فأخبرَ بكسمة المهاجريُ الأَنصارِيّ . قال فقال النبي عَلَيْكِي : دَعُوها قانها تحبيثة ، وقال عبدُ الله بنُ أَني ابنُ فأخبرَ بكسمة المهاجريُ الأنصاريّ . قال المدينة ليُخرِجنُ الأعرُ منها الأذلُّ ، فقال إعرُ : ألا تَقْتُلُ يانِي اللهِ هذا الخبيث ؟ لمبد الله . فقال الذي مُمَالًا في المدينة ليُخرِجنُ الأعرُ منها الأذلُّ ، فقال إعرُ : ألا تَقْتُلُ يانِي اللهِ هذا الخبيث ؟ لمبد الله . فقال الذي مُمَالًا إلى المدينة ليُخرِجنُ الأعرُ منها الأذلُّ ، فقال إعرُ : ألا تقتُلُ يانِي اللهِ هذا الخبيث ؟ لمبد الله . فقال الذي مُمَالًا إلى المدينة ليُخرِجنُ النّاسُ أنهُ كان يَقْتُلُ أَصَابِه »

[ الحديث ٢٥١٨ \_ طرفاه في : ١٩٠٠ ، ٢٠١٤]

٣٥١٩ - مَرْشِ ثَابَتُ بن مجمدِ حدَّ ثَمَنا سفيانُ عن الأُحَسَ عن عبدِ اللهِ بن مُرَّةَ عن مسروق عن عبدِ الله الله عن النبي مَلِيَّةً . وعن سُفيانَ عن زُبيدِ عن ابراهيم عن مسروق عن عبدِ الله عن النبي مَلِيَّةً . وعن سُفيانَ عن زُبيدِ عن ابراهيم عن مسروق عن عبدِ الله عن النبي مَلِيَّةً الله عن النبي مَلِيَّةً الله عن مَلْ مَنْ مَربَ المُعلود وَشَقَ المُجيوب ودَعا بدَعوى الجاهلية »

قوله (باب ماينهى من دعوى الجاهلية) ينهى بضم أوله ودعوى الجاهلية الاستغاثة عند ارادة الحرب ·كانوا يقولون : يا آل فلان ، فيجتمعون فينصرون الفائل ولوكان ظالما ، فجاء الاسلام بالنهى عن ذلك ، وكأن المصنف أشار إلى ماورد فى بعض طرق جابر المذكور ، وهو ما أخرجه إسحق بن راهويه والمحامل فى والفوائد الاصهانية ، من طريق أبى الزبير عن جابر قال واقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الانصار ، فذكر ، الحديث ، وفيه

 وقال رسول الله ﷺ أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا . قال : لا بأس ، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ، قان كان ظالمًا فلينه فانه له نصر ، وعرف من هذا أن الاستفائة ليست حراما وإنما الحرام مايترتب عليها من دعوى الجاهلية قوله (حدثنا محمد) كذا للجميع غير منسوب، وهو ابن سلام كا جزم به أبو نعيم في • المستخرج، وأبو على الجياني ، ويؤيد ذلك ماوقع في والوصايا ، بمثل هذه الطريق ، فعند الاكثر حدثنا محمد غير منسوب ، وعند أبي ذر حدثنا محمد بن سلام . قوله (غزونا) هذه الغزوة هي غزوة المريسيع قوله ( ثاب معه ) بمثلثة وموحدة أي اجتمع قوله ( رجل لعاب ) أى بطال ، وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة ، وهذا الرجل هو جهجاه بن قيس الغفارى وكان أجير عمر بن الخطاب ، والانصارى هو سنان بن وبرة حليف بنى سالم الحزرجى ، وسيأتى بيان ذلك فى تفسير سورة المنافةين. قوله ( فكسع ) بفتح الـكاف والمهملتين أى ضربه على دبره. **قوله** (حتى تداعوا ) كذا للاكثربسكون الواو بصيغة الجمع، وفي بعض النسخ عن أبي ذر د تداعوا ، بفتح العين والواو بصيغة التثنية ، والمشهور في هذا تداعيا بالياء عوض الوار ، وكأنه بقاها على أصلها بالواو . قوله ( دعوها فانها خبيثة ) أي دعوى الجاهلية ، وقيل الكسمة ، والأول هو المعتمد . قوله ( ألا نقتل ) بالنون وبالمثناة أيضا . قوله ( هذا الحبيث لعبد الله ) اللام يمعنى عن والتقدير قال عمر يريد عبد الله ألا نقتل هذا الحبيث؟ وسيأتى بقية شرح هذا الحديث في التفسير إن شاء الله تمالى . قولِه ( وعن سفيان عن زبيد ) هو معطوف على قوله د حدثنا سفيان عن الأعش، وهو موصول وليس بمملق، وقد تقدم في الجنائز من رواية أبي نميم عن سفيان عن زبيد، ومن رواية عبد الرحن بن مهدى عن سفيان عن الأعش ، فسكما نه كان عند ثابت بن محد عن سفيان عن شيخه ، وكا نه سمعه منه مفرقا فحدث به ؛ فنقل عنه كذلك

#### ٩ - باب قسة كنزاعة

٣٥٢٠ - عَرَضُ إسحانُ بن إبراهم حدَّمَنا يحيي بن آدم أخبر نا إسرائيلُ عن أبي حَمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال «عرو بن على بن قمة بن خِندِف أبو مخزاعة » صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال «عرو بن على بن قمة بن خِندِف أبو مخزاعة » ٣٥٢١ - عرض أبو البان أخبر نا مُسعب عن الزهمى قال سمعت سميد بن المسبّب قال «البحيرة التي يُعنعُ دَرُها السّب ولا يحمل عليها شيء » التي يُعنعُ دَرُها السّمون ولا يحمل عليها شيء » قال : وقال أبو هربرة قال الذي عَنَالِي « رأبت عرو بن عامر بن كُلي الخزاع عَبُر قصبة في النار ، وكان أول من سبّب السوائب »

[ الحديث ٢٠٢١ \_ طرفه في : ٤٦٢٣ ]

قوله ( باب قصة خزاعة ) اختلف فى نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحى باللام والمهملة مصفر وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السهاء ، وقد تقدم نسبه فى أسلم وأسلم هو عم عمرو بن لحى ، ويقال ان اسم لحى ربيمة ، وقد محف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى ، ووقع مثل ذلك فى د الجمع للحميدى ، والصواب

باللام وتشديد الياء آخره مصغر ، ووقع في حديث جابر عند مسلم ورأيت أبا ثمامة همرو بن مالك، وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة ، ويقال لحزاءة بنو صحصب، نسبوا إلى جدهم كمب بن همرو بن لحى ، قال ابن السكلي : لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماه يقال له غسان ، فن أقام به منهم فهو غسانى ، وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحى عن قومهم فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة ، وتفرقت سائر الآزد ، وفى ذلك يقول حسان بن ثابت :

ولما نزلنا بطن مرتخزً عت خزاعة منا في جموع كراكر

ووقع في حديث الباب أنه عرو بن لحي بن قمة بن خندف ؛ وهذا يؤبد قول من يقول إن خزاعة من مضر ، وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بمدها فاء اسم امرأة الياس بن مضر ، واسمها ليلي بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، لقبت بخندف لمشيتها ، والحندفة الهرولة ، واشتهر بنوها بالنسبة اليها دون أبيهم لأن الياس لما مات حزنت عليه حزنا شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الارض حتى ماتت ، فـكان من رأى أولادها الصفار يقول من هؤلاء؟ فيقال بنو خندف ؛ إشارة إلى أنها ضيعتهم ، وقمة بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسرالقاف وتشديد الميم . وجمع بعضهم بين القو لين أعنى نسبة خزاعة إلى البين وإلى فنسب اليه ، فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن الين بالتبنى . وذكر ابن السكلي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر السكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وكان أبوها آخر من ولى أمر مكة من جرهم فقام بأمر البيت سبطه عمرو بن لمي فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم ، ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن انجلت جرم عن مكة ، ثم تو لت خزاعة أمر البيت ثلاثمائة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضا واسمه المحرش بمهملة ثم معجمة ابن حليل بمهملة ولامين مصغر ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء نسب ابن سلول بفتح المهملة ولامين الآولى مضمومة ابن عمرر بن لحيى، وهو خال قمى بن كلاب أخو أمه حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة، وكان فى عقله شى. فخدعه قمى فاشترى منه أمر البيت بأذراد من الأبل ، ويقال بزق خر ، فغلب قصى حينتُذ على أمر البيت ، وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكه ؛ وفيه يقول الشاعر :

أبوكم قصى"كان يدعى بحما به جمع الله القبائل من فهر

وشرع قصى لقريش السقاية والرفادة ، فسكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للما ، فيطع الحجيج ويسقيم ، وهو الذى عردار الندوة بمكة ، فاذا وقع لقريش شي اجتمعوا فيا وعقدوه بها . قوله (عمرو بن لحى بن قمة ابن خندف أبو خزاعة ) أى هو أبو خزاعة ، ووقع فى رواية أبى نعيم عن اسرائيل بهذا السند عند الاسماعيلى وخزاعة بن قمة بن عرو بن خندف ، وفيه تغيير بالتقديم والتأخير ؛ وعنده من طريق أبى أحد الزبيرى عن اسرائيل وعرو أبو خزاعة بن قمة بن خندف ، وهذا يوافق الاول لكن بحذف لحى ، وبأن يعرب ابن قمة اعراب عمرو لا إعراب أبو خزاعة ، وأصوبها الأول ، وهكذا دوى أبو حصين هذا الحديث عن أبي صالح محتصرا ، واخرجه مسلم من طريق سهبل بن أبي صالح عن أبيه أثم منه والفظه ورأيت عمرو بن لحى بن قمة بن خندف بحروا عراجه مسلم من طريق سهبل بن أبي صالح عن أبيه أثم منه والفظه ورأيت عمرو بن لحى بن قمة بن خندف بحر

قصبه في الناد ، وأورده ابن إسمى في « السيرة الكبرى ، عن عمد بن ابراهيم التيمي عن أبي صالح أتم من هذا ولفظه د سمعت وسول الله ﷺ يقول لاكثم بن الجون : رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ، لأنه أول من غير دين اسماعيل، فنصب الاوثان وسيب السأثبة وبحر البحيرة ووصلالوصيلة وحمى الحاى، ووقع لنا بعلو في والمعرفة ، وعند ابن مردويه من طريق سميل بن أبي صالح عن أبيه نحوه ، والمحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هربرة ، لكنه قال و عمرو بن قعة ، فنسبه إلى جده ، وروى الطبراني من حديث ابن عباس رفعه و أول من غير دين ابراهيم عمرو بن لمعي بن قمة بن خندف أبوخزاعة ، وذكر الفاكهي من طربق عكرمة نحوه مرسلا وقيه د فقال المقداد : يا رسول الله من عمرو بن لحى ؟ قال : أبو هؤلاء الحى من خزاعة ، وذكر ابن اسحق أن سبب عبادة عرو بن لمى الاصنام أنه خرج إلى الشام وبها يومئذ العاليق وهم يعبدون الاصنام فاستوهبهم واحدا منها وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الـكمبة وهو هبل ، وكان قبل ذلك فى زمن جرهم قد فجر رجل يقال له أسأف بامرأة يقال لها نائلة فى الكمية فسخهما الله جل وعلا حجرين ، فأخذهما عمرو بن لحى فنصبهما حول الـكمية ، فصار من يطوف يتمسح بهما ، يبدأ باساف ويختم بنائلة . وذكر محمد بن حبيب عن ابن الـكَّابي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو "ممامة فأناه ليلة فقال : أجب أبا "ممامة ، فقال : لبيك من تهامة ، فقال : أدخل بلا ملامة ، فقال: ايت سيف جدة ، تجد آلهة معدة ، فخذها ولا تهب ، وادع إلى عبادتها تجب . قال فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام الى كانت تعبد فى زمن نوح وإدريس، وهى ود وسواع ويغوث ويعوق و نسر ، فحماما إلى مكه ودعا إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الاصنام في العرب ، وسيأتَّى زيادة شرح ذلك في تفسير سورة نوح إن شاء الله تعالى . قوله فى الرواية الاخرى عن أبى هريرة (عمرو بن عامر الخزاعى)كذا وقع نسبه فى حديث ابن مسعود عند أحد ولفظه دأول من سيب السوائب وعبد الاصنام عمرو بن عامر أبوخزاعة ، وهذا مغابر لما تقدم ، وكأنه نسب إلى جده لامه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر ، وهو مغاير لما تقدم من نسبة عمرو بن لحي إلى مضر ، فان عامرا هو أبن ماء السماء بن سبأ وهو جد جد عرو بن لحي عند من نسبه إلى الهن ، ويحتمل أن يكون نسب اليه بطريق التبنى كما تقدم قبل ، وسيأتى الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما فى تفسير سورة المائدة إن شا. الله تمالي

# ١٠ - باب قصة إسلام أبى ذَرَ الفِفارى رض الله عنه ١١ - باب قصة زَمزَمَ

٣٥٢٢ — حَرِّثُ زِيدٌ هو ابن أُخْزَمَ قال أبوقتَيبةَ سَلَمُ بنُ قتيبةَ حدَّ ثنى مُثنَى بنُ سعيد القصيرُ قال حدثنى أبو جرةً قال و قال لنا ابن عبّاس : ألا أُخبرُ كم باسلام أبى ذر ؟ قال قلنا : بَلى مُ قال قال أبو ذَر : كنتُ رجلاً من غِفار ، فبلَننا أنَّ رجلاً قد خرَجَ بمكة بَزعُمُ أُنَّهُ نبي ، فقات لأخى : انطَلِق إلى هٰذا الرجل ، كله وأُنِى بمن غِفار ، فبلَننا أنَّ رجلاً قد خرَجَ بمكة بَزعُمُ أُنَّهُ نبي ، فقات ؛ ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيتُ رجلاً يامُنُ بالخير، وينهى عن الشر . فقلت له : لم تَشْنِني مِنَ الخبر ، فأخذتُ جرابًا وعصاً ، ثمَّ أَقبَلتُ إلى مكة فجلت لا أعرفهُ ، وأ كرَهُ أن أسأل

عنه ، وأشرَبُ من ماه زمزَمَ وأكونُ في المسجدِ . قال : فمرَّ بي عليُّ فقال : كأنَّ الرجُلُّ خريب ؟ قال قلت : نم . قال: فَانْطَلِقُ إِلَى الْمَرْلِ. قال فانْطَلَقْتُ معهُ لا يَسَالُني عن شيء ولا أُخبرُ م. فلما أَصْبَحتُ عَدَوتُ إلى السَجْدِ لأسأل عنهُ ، و ليس أحدُ يخبرُ ني عنه بشيء . قال فر "بي علي فقال : أما نالَ للرجُلِ يعر فُ مَنزِلَه بعد ؟ قال قلت لا. قال: انطلِق مني، قال نقال: ما أمر ُك، وما أقدَمَك لهذهِ البلدة ؟ قال قلت له: إن كتمت على أخبر تك. قال : فانى أَصْلُ . قال قلتُ له : بَكَفَنا أنه قد خرَّجَ هاهنا رجل يزعُمُ أَنهُ نبىّ، فأرسلتُ أخى ليكلمَهُ ، فرجعَ ولم يَشْفِنِي مِنَ الْخَبِرِ، وَأَرِدَتُ أَنْ أَلْقَامُ . فقال له : أما إنك قد رَشَدُت َ . هٰذا وَجهي إليه ، فا تبِعْني ، ادخُل حيثُ أَدْخُلُ ، فانى إن رأيت أحداً أَخافهُ عليكَ قت من إلى الحائط كأنى أصلح كملى ، وامضِ ألت . فَضَى ومَضكيتُ معه ، حتى دَخلَ ودَخلتُ معه على الذيِّ بَرَا اللهِ ، فقلتُ له : اعرِضْ على َّ الإسلامَ ، فَمَرَضَهُ ، فأسلمتُ مَسكانى · فقال لى : يا أبا ذَر مَ اكتُمْ هٰذا الامر ، وارجِعْ إلى بلَدِك ، فاذا بَلغَكَ ظهورٌ نا فأَفبِلْ . فقلت : والذي بَمثَك بالحقُّ لاصرُخَنَّ بها بينَ أَظَهْرِهم. فجاء إلى المسجدِ وقرَ يشُّ فيهِ فقال : يامَعشرَ قرَ يش ، إنى أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأشهدُ أنَّ محداً عبدُهُ ورسوله . فقالوا : قوموا إلى غذا الصابىء ، فقاموا ، فضُرِ بتُ لاموتَ ، فادرَ كَق العباسُ فاكبُّ على ، ثمَّ أقبلَ عايهم فقال ؛ وَيلَـكم \* تفتاونَ رجلاً مِن غِفارَ ، وَمَتْجَرُ كُم وَتَمرُ كُم على غِفار ؟ فأَقَلَمُوا عَنِي • فلمَّا أن أصبَحتُ الغدَ رَجِعتُ فقلت مثلَ ماقلتُ بالأمس . فقالوا : قومُوا إلى لهذا الصابي • فصُنع بي مثل ماصُنِـعَ بالأمس، وأدرَ كَـني المبَّاسُ فأكبُّ على وقال مثلَ مقالته بالأمس. قال: فـكان هذا أوَّلَ إسلام أبي ذَرّ رحه الله ،

[ الحُديث ٢٥٢٢ ـ طرفه في : ٢٨٦١ ]

قِلِه ( باب قصة اسلام أبى ذر الغفارى ) هكذا فى رواية أبى ذر عن الحموى رحده ، وسقط للباقين ، وكأنه أولى لآن هذه النرجمة ستأتى بعد إسلام أبى بكر وسعد وغيرهما

ووقع للاكثر هنا , قصة زمزم ، ورجه تعلقها بقصة أبى ذر ماوقع له من الاكتفاء بما. زمزم فى المدة التى أقام فها بمسكة ، وسيأتى شرح ذلك فى مكانه ان شاء الله تعالى

#### ١٢ - بأحب قصة زَورَمَ وجعل العرب

٣٥٢٣ -- وترشئ سُليان بن حرب حدَّ ثنا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ عن مجمدِ عن أَبى هريرة َ رضَى اللهُ عنه قال « قال : أسلم وغفِار ُ وشي ٌ من ُ مزَينة وجبَينة َ ـ أو قال : شي ٌ من ُ جهَينة َ أو ُ مزَ بنة ـ خير ٌ عند َ اللهِ ، أو قال يوم َ القيامةِ من أسدٍ وتميم وهوازِن و غطفان »

٢٥٢٤ \_ مَرْشُ أَبُو النَّعَانِ حَدَّ ثَمَنا أَبُو عَوانَةً عَن أَبِى بِشْرِ عَن سَعِيدِ بَنِ جُبَيْدٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنهما قال « إذا سر "كَ أَن تَعَلَم جَهِلَ العرب فافرأ ما فوق الثلاثين ومائةٍ من سورة الانعام ﴿ قَد خَسِر الذين قَتَلُوا أُولادهم سَنَهَا بَغِيرِ عِلْمٍ \_ إلى قوله \_ قد ضُلُوا وما كانوا مُهتدين ﴾

قوله ( إأب قصة زمزم وجهل العرب ) كذا لآبى ذر ، ولغيره و باب جهل العرب ، وهو أولى إذ لم يحر فى حديث الباب لزمزم ذكر ، وأما الاسماعيلي فجمع هذه الآحاديث فى ترجمة واحدة وهو متجه . قوله ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم ) أى بناتهم ، وسيأتى بيان ذلك فى التفسير إن شاء الله تعالى ، ويؤخذ من هذه الآية مطابقتها للترجمة من قول ابن عباس و إذا سرك أن تعرف جهل العرب ،

## ١٢ - باب من انتسَب إلى آبانه في الإسلام والجاهاية

وقال ابنُ عَرَ وأبو هررة عن المنبي على « أنَّ السكريمَ ابنَ السكريمِ ابنِ السكريم ابن السكريم يوسُفُ ابن يَعقوبَ بنِ إسحاقَ بن ابراهيمَ خليلِ الله » . وقال البَراهِ عن ِ النبي عليه الله ابنُ عبدِ المطلب »

٣٥٧٠ - مَرْشُ عَرُ بِنُ حَفَسِ حِدَّ ثَنَا أَبِي حَدِّ ثَنَا الْأَعْسُ سَلِيانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَرُ وَ بِنَ مُرَّةً عَن سَعِيدِ ابْنِ جُبَيرِ عِنِ ابْنِي مَبْلِسَ رَضَىَ اللهُ عَنهما قال ﴿ لَمَا زَرَاتُ [ ٢١٤ الشَّعراء ] : ﴿ وَأَنذُ رِ عَشير لَكَ الأَقْرَ بَينَ ﴾ حَمَلَ النَّيُّ مِنْ النِّي عَلَيْكِي فَهُورٍ ، يابَني عَدِي ، لَبُطُونَ قُرُ يَشٍ ﴾

٣٥٢٦ – وقال لنا قبيصة ُ : أخبرَ نا سُفيان عن حبيبِ بنِ أَبِى ثابتٍ عن سعيدِ بن ِ حُجبَيرٍ عنِ ابن عبَّاس قال « لما نَزَ آت ﴿ وأُنذِر ْ عَشِيرِ تَكَ الافرَ بَين ﴾ جَعلَ النبيُّ عَيْثِيْنَةٍ يَدعوهم قَباثلَ قبائلَ »

٣٥٢٧ - حَرَثُنَ أَبُو اليَانِ أَخْبِرُ نَا شَمِيبٌ أُخْبِرَ نَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الاَعْرِجِ عَن أَبِي هريرة وَضَى اللهُ عَنه أَنَّ النبي عَلِيلِيْ قَالَ « يابني عبد المطلب ، اشتروا أنفُسكم من الله . يابني عبد المطلب ، اشتروا أنفُسكم من الله . يا أُمَّ الرُّبَيرِ بن المَوَام عمة رسول اللهِ ، ياقاطمة بنت محمد ، اشتريا أنفُسكما من اللهِ ، لا أُملِكُ لسكما من اللهِ شيئا سلاني من مالي ما شِئتُها »

قوله ( باب من انتسب إلى آبائه فى الاسلام والجاهلية ) أى جواز ذلك خلافا لمن كرهه مطلقا فان محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة ، وقد روى أحمد وأبو يعلى باسناد حسن من حديث أبى ريحانة رفعه دمن انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا أو كرامة فهو عاشرهم فى النار ، قوله ( وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي بالله إن السكريم ابن السكريم الح التعدم حديث كل منهما موصولا فى أحاديث الآنبياء ، ووجه دلالته للترجة أنه لما وقع من النبي بالله نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه كان دليلا على جواز ذلك لغيره فى

غيره ويكون ذلك مطابقا لركن الترجمة الاول . قوله ( وقال البراء عن النبي ﷺ : أنا ابن عبد المطلب ) هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجهاد ، وهو في قصةً غزوة حنين ، ووجه الدلالة منه أنه ﷺ انتسب إلى جده عبد المطلب فيكون مطابقا لركن النرجمة الثاني . قوله ( لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتك الاقربين ﴾ جمل النبي ﷺ ينادى يابني فهر ، يا بني عدى ، ببطون قريش ) في رواية الكشميهني « لبطون » باللام بدل الموحدة ، ونداؤه القبائل من قريش قبل عشيرته الآدنين ليكرر انذار عشيرته ، ولدخول قريش كاما في أقاربه ، ولان انذار العشيرة يقع بالطبع ، وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى . قوله ( وقال لنا قبيصة الح ) هو موصول وليس بمعلق ، وقد وصلّه الاسماعيل من وجه آخر عن قبيصة . قوله ( جملُ النبي الله يعدم قبائل قبائل ) قد فسره الذي قبله وأنه كان يسمى رءوس القبائل كـقوله يا بني عدى ، وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده حيث ناداهم طبقة بعد طبقة إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة عليها السلام، وسيأتى شرح ذلك مبسوطًا في تفسير سورة الشعراء ، وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الاسلام بمكة فلم يدركها أبن حباس لآنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ولا أبو هريرة لآنه انما أسلم بالمدينة ، وفى نداء فاطمة يُومئذ أيضا مايقتضى تأخر القصة لانهاكانت حينته صغيرة أو مراهقة ، وان كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة لانه إنما أسلم بعد الهجرة بمدة ، والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر الاسلام ورواية ابن عباس وأبي هريرة كحا من مرسل الصحابة ، وهذا هو الموافق للترجمة من جهة دخولها في مبتدأ السيرة النبوية ، ويؤيد ذلك ماسيأتي من أن أبا لهب كان حاضرًا لذلك وهو مات في أيام بدر ، ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها ظلمة علمها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس

## ١٤ - باب ابن أخت ِ القوم ِ منهم ، ودَولي القوم منهم

٣٥٢٨ - مَرْشُ سليمانُ بن حرب حدَّثنا شعبة ُ عن قتادة َ عن أنيس رضى اللهُ عنه قال « دَعا النبُّ بَرُكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ : ابنُ الانصارَ فقال : هل فيكم أُحدُ مِن غيرِكم ؟ قالوا : لا ، إلا ابنُ أُختِ لنا \* فقال رسولُ اللهِ مَيْكَالِيْكُ : ابنُ أُختِ لنا \* فقال رسولُ اللهِ مَيْكَالِيْكُ : ابنُ أُختِ للقومِ منهم »

قوله (باب ابن أخت القوم منهم ، ومولى القوم منهم) أى فيا يرجع إلى المناظرة والتماون ونحو ذاك ، وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع ، كما سيأتى بسطه فى كتاب الفرائض . قوله ( الا ابن أخت لنا ) هو النمان بن مقرن المزنى كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة فى حديث أنس هذا ، و وقع ذلك فى قصة أخرى كما أخرجه الطبر أنى من حديث عتبة بن غزوان و ان النبي يراقي قال يوما المريش : هل فيكم من ايس منكم ؟ قالوا لا ، إلا ابن أختنا عتبة بن غزوان ، فقال : ابن أخت القوم منهم ، وله من حديث عمرو بن عوف أن النبي يراقي دخل بيته قال و ادخلوا على ولا يدخل على إلا قرشى ، فقال : هل معكم أحد غيركم ؟ قالوا معنا ابن الآخت و المولى ، قال حديث الله موسى والطبرانى نحوه من حديث أبى حديث أبى موسى والطبرانى نحوه من حديث أبه لم يقع له

حديث على شرطه فأشار اليه ، وفيه نظر لآنه قد أورده فى الفرائض من حديث أنس ولفظه و مسولى القوم من أنفسهم ، والمراد بالمولى هنا المعتق بفتح المثناة أو الحليف ، وأما المولى من أعلى فلا يراد هنا ، وسيأتى ف فزوة حنين بيان سبب حديث الباب ، ووقع فى حديث أبى هريرة عند البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ و مولى القوم منهم ، وحليف القوم منهم ، وابن أخت القوم منهم ،

## ١٥ - اسب تصة ِ الحَبَش، وقول ِ النبي على ﴿ يَابِنِي أُرِنْدِةً ﴾

٣٥٣٠ – وقالت عائشة ﴿ رأيتُ الذي عَلَيْهِ بَستُرنَى وأَنا أَنظرُ إلى الحبشةِ وهُم يَلمبونَ فَى المسجد، فَرَجَرَهُم عمرُ فَقَالَ الذِي عَلَيْهِ : دَعهم ، أَمناً بني أَرفِدة . ينني منَ الامنِ »

قول (باب قصة الحبش وقول الذي يؤلج يابني أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء اسم لجد لهم. وقيل معنى أرفدة الآمة ، وقد نقدم شيء من ذلك في أبو اب العيدين . والحبش هم الحبشة يقال إنهم من ولد حبش ابن كوش بن حام بن نوح ، وهم بحاورون لآهل البين يقطع بينهم البحر، وقد غلبو اعلى اليمن قبل الاسلام وملكوها، وغزا أبرهة من ملوكهم السكعبة ومعه الفيل ، وقد ذكر ابن إسحق قصته مطولة ، وأخرجها الحاكم ثم البيق من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ملخصة ، والى هذا القدر أشار المصنف بذكرهم فى مقدمة السيرة النبوية ، واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع آلات الملاهى ، وطمن فيه الجمهود باختلاف المقصدين ، فإن امب الحبشة بحرابم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به الرقص في اللهو ، واقة أعلم باختلاف المقصدين ، فإن امب الحبشة بحرابم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به الرقص في اللهو ، واقة أعلم

## ١٦ - باب مَن أحب أن لا يُسَبُّ نَسبهُ

٣٥٣١ - مَرَثَى عَبَانُ بِن أَبِي شيبة حدَّ ثَنَا عبدة عن هشامِ عن أبيهِ عن عائشة رضى الله عنها قالت و استأذن حَسَّانُ النبي مَنْ في هجِاء للشركين ، قال : كيف بنسبى ؟ فقال حسَّانُ : لاسُلَّنْكَ منهم كا تُسَلُّ الشعرة من المجين »

وعن أبه قال « ذهبتُ أُسُبُّ حسانَ عندَ عائشةَ فقالت : لا تَسُبَّهُ ، فانهُ كان يُنافحُ عن النبي للله ؟ المديث ٢٠٣١ ــ طرفاه في : ١١٥٠ ؟ ١٠٠٠ ]

قوله (باب من أحب أن لايسب نسبه ) هو بعنم أول يسب والمراد بالنسب الأصل وبالسب الشتم ، والمراد من أحب أن لايسب نسبه ) هو بعنم الباري

أن لايشتم أمل نسبه . قوله (حدثنا عبدة) هو ابن سليان ، وهشام هو ابن عروة . تموله (استأذن حسان بن ثابت) أى ابن المنذد بن عرو بن حرام الانصادي الحزوجي ، وسبب هذا الاسْتَثَدَّان مبين عند مسلم من طريق أبي سلة عن عائشة قالت قال رسول الله علي : الهجوا المشركين فانه أشد علم من رشق النبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم ، فهجاهم فلم يرض ، فأرسل الى كعب بن مالك ، ثم أرسل إلى حسان فقال : قد آن لـكم أن ترسلوا إلى هذا الآسد الصاوب بذنبه . ثم أدلع لسانه فجمل محركه ثم قال : والذي بمثك بالحق لافرينهم بلسائي فرى الآديم ، قال لا تعجل ، وروى أحمد من حديث كعب بن مالك قال و قال لنا رسول الله بالله : اهجو ا المشركين بالشعر ، فان المؤمن يجاهد بنفسه وماله ، والذي نفس محمد بيده كأنما تنصحونهم بالنبل ، وروى أحد والبزار من حديث عمار بن ياسر قال و لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله عليه : قولوا لهم كما يقولون كم ع . قوله (كيف بنسي فهم ) أي كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد ؟ وفي هذا اشارة إلى أن معظم طرق الهجو العض بَالْآباء . قوله ( لاسلنك منهم ) أي لاخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص المجوبهم دونك ، وفي رواية أبي سلمة المذكور و فقال : اثت أبا بكر فانه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي ، فأتاه حسان ، ثم رجع فقال : قد محض لى نسبك . قال (كما تسل الشعرة من العجين ) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتملق بها منه شيء انعومتها ، بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلا فانها قد يعلق بها منه شيء ، وأما إذا سلت من الخبرُ فانها قد تنقطع قبل أن تخلص . قوله ( وعن أبيه ) هو موصول بالاسناد المذكور إلى عروة وليس بمعلق ، وقد أخرجة المصنف في الادب عن محد بن سلام عن عبدة بهذا الاسناد فقال فيه و وعن هشام عن أبيه ، فذكر الزيادة ، وكذلك أخرجه في والادب المفرد ، قوله (كان ينافح) بكسر الفاء بعدها مهملة ومعناها يدافع أو يراى ، قال الكشميهي في وواية أبي ذر عنه : نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها ، ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد ، وأصل النفح بالمهملة الضرب، وقيل للمطاء نفح كأن المعلى يضرب السائل به، ووقع في دواية أبي سلة المذكورة وقالت عائشة فسممت النبي ﷺ يقول لحسان : ان روح القدس لايزال يؤيدك ما فالحت عن الله ورسوله ، قالت وسمته يقول و مجاهم حسان فشنى وأشنى ، وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يدل على أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام ، ويأتى الكلام على الشعر وأحكامه في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى

١٧ - إسب ماجاء في أسماء رسول ِ اللهِ ﷺ ، وقول ِ اللهِ عز وجل [ ٢٩ الفتح ] : ﴿ مَن بَعدى اسمهُ أحد ﴾ ﴿ محد وسولُ الله ، والذين ممهُ أشِد اه على الكَلْمَار ﴾ ، وقوله [ ٦ الصّفّ ] : ﴿ مِن بَعدى اسمهُ أحد ﴾

٣٠٢٧ - مَرْشُنَ إِرِ اهِيمُ بِنُ المنذرِ قال حدَّثنى مَعْنُ عن مالك عن ابن شهاب عن محمدِ بن جُبَيرِ بن مُطم عن أبيهِ رضى اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ عِلَيْقِ ولى خِسةُ أسماء : أَنَا محمد ، وأَنَا أحمدُ ، وأَنَا المَاحِي الذي محمدُ اللهُ بِي الكفر ، وأَنَا الحَاشرُ الذي مُعِشَرُ النَّاسُ على قَدَى ، وأَنَا العاقب »

[ الحديث ٣٨٣٣ مرنه في : ٤٨٩٦ ]

٣٠٢٣ - وَرَشْنَ عِلِي بِنُ عَبِدِ اللهِ حدَّثَنَا سَفِيانُ عِن أَبِي الزِّنادِ عِن الاعرَجِ عِن أَبِي سريرةَ رضي الله

عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَى و أَلا تَمجَبُونَ كَيْفَ يَصِرِفُ اللهُ عَنَى شَنْمَ قُرَيشٍ وَلَمُنَهُم ؟ يَشتِمُونَ مُذَكَمًا ، وَيَلْمَنُونَ مُذَكَمًا ، وأَنا مُحدُ »

قوله (باب ماجاء في اسماء رسول الله برائي وقوله عز وجل (محد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) وقوله (من بعدى اسمه أحد) كأنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه ، وأشهرهما محمد ، وقد تكرر في القرآن ، وأما أحد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام ، فاما محد فن باب التفعيل المبالغة ، وأما أحد فن باب التفعيل ، وقيل سمى أحد لأنه علم منقول من صفة وهى أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين ، وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله ، وقيل الانبياء حمادون وهو أحده ، أي أكثرهم حدا أو أعظمهم في صفة الحد ، وأما محد فهو منقول من صفة الحد أيضا وهو بمعني محود وفيه معنى المبالغة ، وقد أخرج المصنف في والتاريخ الصفير ، من طريق على بن زيد قال كان أبو طالب يقول :

وشق له من اسمـــه ليجله فنو العرش محود وهذا محد والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح ، قال الاعشى :

اليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد

أى الذي حد مرة بعد مرة ، أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة ، قال عياض : كان رسول الله ﷺ أحمد قبل أن يكون محداكما وقع في الوجود لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة ، وتسميته محمدا وقعت في القرآن العظيم ، وذلك أنه حمد ربَّه قبل أن يحمده الناس ، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس . وقد خص بسورة الحدو بلواء الحد وبالمقام المحمود ، وشرع له الحد بعد الآكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعدالقدوم من السفر ، وسميت أمنه الحمادين ، فجمعت له معانى آلحد وأنواعه علي . وذكر فيه حديثين : أحدهما قوله ، عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه ، كذا وقع موصولاً عند معن بن عيسى عن مالك ، وقال الاكثر د عن مالك عن الزهرى عن محد بن جبير ، مرسلا ، ووافق معنا على وصله عن مالك جوبرية بن أسماء عند الاسماعيلي ومحمد بن المبارك وحبد الله بن نافع عند أبي عوانة ، وأخرجه الدارتطني في • الغرائب ، عن آخرين عن مالك ، وقال : ان أكثر أصحاب مالك أرسلوه . قلت : وهو معروف الاتصال عن غير مالك ، وصله يو نس بن يزيد وعقيل ومعمر وحديثهم عند مسلم ، وشعبة وحديثه عند المصنف في التفسير ، وابن عيينة عند مسلم أيضا والترمذي كلهم عن الزهرى ، ورواه عن جبير بن مطمم أيضا ولده الآخر نافع وفى حديثه زيادة ، وعند المصنف فى التاريخ ، وأخرجه أحمد وابن سعد وجمحه الحائح ، وفي الباب عن أبي موسى الاشعرى عند مسلم والمصنف في التاديخ ، وعن حديفة عند المصنف في التاريخ والترمذي وأبن سعد ، وعن أبن عباس وأبي الطفيل عند أبن عدي ، ومن مرسل مجاهد عند ابن سعد ، وسأذكرمانى رواياتهم من زيادة فائدة • قوله ( عن عمد بن جبير ) فى رواية شعيب المذكورة عن الزهرى و أخير في محد بن جبير ، قوله (لي خسة أسمام) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : أتحصى أسماء رسول الله علي التي كان جبير بن مطعم يعدما ؟ قال : نهم ، هي ست . فذكر

الحسة الى ذكرها محمد بن جبير وزاد الحاتم ، لكن روى البيق في «الدلائل، من طريق ابن أبي حفصة عن الزهرى فى حديث محمد بن جبيرً بن مطمم دوأنا العافب، قال يعنى الحاتم ، وفى حديث حذيفة . أحمد ومحمد والحاشر والمة فى و ني الرحمة ، وكذا في حديث أبي موسى إلا أنه لم يذكر الحاشر ، وزعم بمضهم أن العدد ليس من قول النبي مثلي وإنَّمَا ذكره الراوىبالمني ، وفيه نظر لتصريحه في الحديث بقوله « ان لي خمسة أسماء » والذي يظهر أنه أواد أنَّ لي خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد قبلي ، أو معظمة أو مشهورة في الامم الماضية ، لا أنه أراد الحصر فيها . قال عياض : حمى الله هذه الأسهاء أن يسمى بها أحد قبله ، وانما تسمى بعض العرب محدا قرب ميلاده لما سمعوا من الـكهان والاحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محدا فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك ، قال : وهم ستة لا سابع لهم ، كذا قال ، وقال السهبل في والروض، لايعرف في العرب من تسمى محدا قبل النبي عليه إلا ثلاثة : محد بن سفيَّان أبن مجاشع ، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ، ومحمد بن حمران بن دبيعة . وسبق السميلي إلى هذا القول أبوعبد الله بن خالويه في كتاب وليس، وهو حصر مردود ، وقدجمت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن منع تكرر في بعضهم ووهم في بعض ، فيتلخص منهم خمسة هشر نفسا ، وأشهرهم محمد بن عدى بن وبيمة بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى السعدى ، ووى حديثه البغوى و ا ن سعد و ابن شاهين و ابن السكن وغيرهم من طريق الملاء بن الفصل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي سوية عن أبيه خليفة بن عبدة المنقرى قال وسألت محمد بن عدى بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدا ؟ قال سألت أبي عما سألتنى فقال : خرجت رابع أربمة من بنى تميم إنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة ابن مالك بن حبيب بن العنبر تريد ابن جفنة الغسائى بالشام ، فنزلنا على غدير عنددير ، فأشرف علينا الديراني فقال لنا : أنه يبعث منكم وشيكا ني فسارعوا اليه ، فقلنا ما اسمه ؟ قال : محمد . فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسهاه محمدا لذلك ، انتهى وقال ابن سعد . أخبرنا على بن محمد عن مسلمة بن محارب عن قتادة بن السكن قال : كان فى بنى تميم محمد بن سفيان بن مجاشع ، قبل لا بيه إنه سيكون ني في العرب اسمه محمد فسمى ابنه محمدا ، فهؤلاء أدبعة ليس فى السياق مايشمر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن عدى . وقد قال ابن سعد لما ذكره فى الصحابة : عداده فى أهل السكوفة ، وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول من تسمى في الجاهلية مجمداً ، وكما نه تلتي ذلك من قصة تبع لما حاصر المدينة وخرج اليه أحيحة المذكور هو والحبر الذيكان عندهم بيثرب فأخبره الحبرأن هذا بلد نبي يبعث يسمى عمدا نسمى ابنه عمدا . وذكر البلاندى منهم عمد بن عقبة بن أحيحة ، فلا أدرى أهما واحد نسب مرة إلى جده أم هما اثنان . ومنهم محمد بن البراء البكرى ذكره أبن حبيب ، وصبط البلاذرى أباه فقال : محمد بن بر" بتشديد الراء ايس بعدها ألف ان طريف بن عتوارة بن عامر بن ايث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ولهذا نسبوه أيضًا المتوارى. وغفل ابن دُحية فعد فيهم محمد بن عتوارة وهو هو نسب لجده الأعلى. ومنهم محمد بن اليحمد الازدى ذكره المفجع البصرى في كتاب و المعقد ، وعمد بن خولي الهمداني وذكره ابن دريد . ومنهم عمد بن حرماز بن مالك اليممرى ذكره أبو موسى فى الذيل . ومنهم محمد بن جرآن بن أبى حمران واسمه ربيمة بن مالك الجمني المعروف بالشويس ذكره المرزباتي فقال : هو أحد من سمى محداً في الجاهلية ، وله قصه مع امرى. القيس -ومنهم محمد بن خزاعی بن علقمة بن حرابة السلبي من بني ذكوان ذكره ابن سمد عن على بن محمد عن سلة بن الفضل

هن محمد بن إسحق قال : سمى محمد بن خزاعى طمعا فى النبوة . وذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى توجه وأمره أن يغزو بنىكنانة فقتلوه فىكان ذلك من أسباب قصة الفيل . وذكره محمد بن أحمد بن سايبان الهروى فى كتاب و الدلائل ، فيمن تسمى محمدا فى الجاهلية . وذكر ابن سعد لآخيه قيس بن خزاعى يذكره من أبيات يقول فيها :

فذلكم ذو التاج منا محمد ورايته في حومة الموت تخفق

ومنهم محمد بن حرو بن مغفل بعنم أوله وسكون المعجمة وكدر الفاء ثم لام وهو والدهبيب بموحدتين مصغر وهو على شرط المذكورين فان لولده صبة ومات هو في الجاهلية . ومنهم عمد بن الحادث بن حديج بن حويص ذكره أبو حاتم السجستاني في دكتاب الممرين ، وذكر له قصة مع عمر وقال : إنه أحد من سمى في الجاهلية محداً . ومنهم عد الفقيمي ؛ وعمد الاسيدى ، ذكرها ابن سعد ولم ينسبِما بأكثر من ذلك ، قعرف بهذا وجه الرد على الحصر الذي ذكره السهيلي ، وكذا الذي ذكره القاضي ، وعجب من السهيلي كيف لم يقف على ماذكره عياض مع كو نه كان قبله ، وقد تحرر لنا من أسمائهم قدر الذي ذكره الغاضي مرتين بل ثلاث مرار فانه ذكر في الستة الذين جزم بهم محد بن مسلمة ، وهو غلط فانه ولد بعد ميلاد النبي عليه بعدة ففضل له خسة وقد خلص لنا خسة عشر والله المستمان قوله ( وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ) قيل المراد ازالة ذلك من جزيرة العرب ، وفيه نظر لأنه وقع في رواية عقيل ومعمر « يمحو بى الله السكفرة ، ويجاب بأن المراد ازالة السكف بازالة أهله ، وانما قيد بجزيرة العرب لآن الكفرما انمحى من جميع البلاد ، وقيل انه محمول على الأغلب أو أنه ينمحى بسببه أولا فأولاً إلى أن يضمحل فى زمن عيسى بن مريم فانه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الاسلام ، وتمقب بأن الساعة لاتقوم إلا على شرار الناس ب ويجاب بجواز أن يرتد بعضهم بعد موت عيس وترسل الريح فتقبض دوح كل مؤمن ومؤمنة فحينئذ فلا يبتى إلا الشرار ، وفي رواية نافع بن جبير . وانا الماحي فان الله يمحو به سيئات من اتبعه ، وهذا يشبه أن يكون من قول الراوى . قوله ( وأنا آلحاشر الذي يحشر الناس على قدى ) أي على أثرى أي أنه يحشر قبل الناس ، وهو موافق لقوله في الرواية الآخرى د يحشر الناس على عتي ، ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيام على قدمى بظهور علامات الحشر ، إشارة إلى أنه ليس بعده ني ولا شريعة . واستشكل التفسير بانه يقعني بأنه محشور فكيف يفسر به حاشر وهو اسم فاعل ، وأجيب بأن اسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة ، فلما كان لا أمة بعد أمته لانه لاني بعده نسب الحشر اليه لانه يقع عقبه ، ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر كما جاء في الحديث الآخر و أنا أول من تنشق عنه الأرض ، وقيل معنى القدم السبب ، وقيل المراد على مشاهدتي قائمًا لله شاهدا على الآمم . ووقع في رواية نافع بن جبير دوأنا حاشر بعثت مع الساعة، وهو يرجح الاول . (تنبيه) قوله د على عقبي، بكسر الموحدة مخففا على الأفراد، والبعضهم بالتشديد على النثية والموحدة مفتوحة **تول**ه (وأنا العاقب ) زاد يو نس بن يزيدنى روايته عن الزهرى . الذي ايس بعده نبي . وقد سماه الله رءوفا رحيا ، قال البهتي في « الدلائل ، قوله « وقد سماه الله الح ، مدرج من قول الزهرى ، قلت : وهو كذلك وكأنهأشار إلى مافي آخر سورة براءة . وأما قوله • الذي ليس بعده نبي ، فظاهره الإدراج أيضا ، اكمن وقع في رواية سفيان بن عيينة عنسد الترمذي وغيره بلفظ د الذي ايس بعدي نيء ووقع في رواية نافع بن جبير دفإنه عقب الآنبياء ؛ وهو عشمل للرفع والوقف . وبما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق « الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير ، وفيه

أيضا والمذكر والرحمة والنعمة والهادى والشهيد والأمين والمزمل والمدثري وتقدم في حديث عبدالله بن عمرق ابن العاص ، المتوكل ، ، و من أسمائه المشهورة ، الخِتار والمصطنى والشفيع المشفع والصادق المصدوق ، وغير ذلك قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الاسماء النبوية: قال بعضهم أسماء النبي على عدد أسماء الله الحسني تسعة وتسعون اسما ، قال : ولو بحث عنها باحث البلغت ثلاثمائة اسم، وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والاخبار وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطردكعادته إلى فوائدكثيرة ، وغالب الاسماء الني ذكرها وصف بها الني الله وكر الكثير منها على سبيل التسمية ، مثل عده اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في القصر الذي من ذهب وفعنة إلا موضع لبنة قال . فكنت أنا اللبنة ، كـذا وقع في حديث أبي هريرة ، وفي حديث جابر « موضع اللبنة ، وهوالمراد . ونقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية أن نه ألف اسم ولرسوله ألف اسم ، وقيل الحكمة في الاقتصار على الخسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب القديمة وبين الآمم السالفة . الحديث الثاني ، قوله (سفيان) هو ابن عيينة . قوله (عن أبى الزناد) في رواية وحدثنا أبو الزناد، . قوله ( ألا تعجبون ) في رواية عبد الرحمن بن أبن الزناد عن أبيه عند المصنف في التاريخ و ياعباد الله انظروا ، وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلَمْظ و أَلْم ترواكيف ، والباني سواء . قوله ( يشتمون مذيما ) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في الذي كل السمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم ، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم ، ومذمم ايس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره · قال ابن الذين : استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الاكثر خلافًا لمالك ، وأجلب بأنه لم يقع في الحديث أنه لاشيء عليهم فى ذلك بل الواقع أنهم عوقبوا علىذلك بالقتل وغيره انتهى . والتحقيق أنه لاحجة فى ذلك إثبانا ولا نفيا ، والله أعلم . واستنبط منه النسائى أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لايقع ، كن قال لزوجته كلى وقصد الطلاق فانها لاتطلق ، لأن الاكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه ، كما أن مذيمــا لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من الوجوه

## ١٨ - باب خاتم النبيين على

٣٥٣٤ – مَرْشُنَا مُحَدُّ بن سنان حدَّثنا سَايِمُ بن حَيَّانَ حدَّثنا سعيدُ بن مِيناء عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال : قال النبيُ عَلِيْقِهُ ﴿ مَثَلَى وَمَثُلُ الانبياء كرجل َ بنى داراً فأ كَلَها وأحسَنَها ، إلا مَوضَعَ لَينةٍ ، فَعَلَ الناسُ يَدَخُلُونَها ويتعَجَّبُونَ ويقولون : لَولا مَوضِعُ اللَّينَةِ »

٣٥٣٥ - مَرْشُنَا تُقَبِّبَةُ بنُ سعيد حدَّثنا اسماعيلُ بنُ جعفر عن عبد اللهِ بنِ دِينارِ عن أبى صالح عن أبى صالح عن أبى الله عن أبى الله عن أبى الله عن أبى أبى أبى أبى أبى أبى أبى أبى أبيتا أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله على الله على ومثل الأنبياء مِن قبل كُثَل رجُل بَنى بيتاً فأحسنَهُ وأجلَهُ ، إلا مَوضِعَ لَبِنةٍ من ذاوَبةً ، فجمل الناسُ يطوفونَ به ويعجبونَ له ويقولون ؛ هَلا وُضِعَت هٰذه المبنةُ ؟ قال : فأنا اللّبنة ؛ وأنا خاتمُ النّبيين »

قله ( باب خاتم النبيين ) أي أن المراد بالحاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين ، ولمح بما وقع في القرآن ، وأشار إلى ماأخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه و أنى عبد الله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته ، الحديث ، وأخرجه آيضا أحد وصحه ابن حبان والحاكم فأورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر وممناهما واحد وسياق أبي هريرة أتم ، ووقع في آخر حديث جابر عند الاسماعيلي من طريق عفان عن سليم بن حيان « فأنا موضع اللبنة جئت فخنمت الانبياء . . قوله ( مثلي ومثل الانبياء كرجل بني دارا ) قيل : المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه ؟ وجوابه أنه جمل الانبياء كرجل واحد ، لأنه لايتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل ، وكذلك الدَّار لاتتم إلا باجتماع البنيان، ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن يوجد وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به ، فكما نه شبه الانبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه و بتى منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت ، وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار اليها كانت في أس الدار المذكورة وأنها لولا وضعها لانقطت تلك الدار ، قال : وبهذا يتم المراد من النشبيه المذكور اننهى . وهذا إن كان منقولًا فهو حسن والا فليس بلازم ، نم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكال في الدار بفقدها وقد وقع في رواية همام عند مسلم و الاموضع لبنة من زاوية من زواياها ، فيظهر أن المراد أنها مكملة عسنة والا لاستلزم أن يكون الامر بدونها كان نافصا ، ولبس كذلك فان شريعة كل في بالنسبة اليه كاملة ، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة الى الشريعة المحمدية معما معنى من الشرائع الكاملة . قُولُه ( لولا موضع اللبنة ) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدِما نون و بكسر اللام وسكون الموحدة أيضا هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال لها ما لم تحرق لبنة ، فاذا أحرقت فهي آجرة . وقوله . موضع اللبنة، بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الداد كاملاً ، ويحتمل أن تكون ﴿ لُولًا ، تحضيضية وفعلما محذوف تقديره لولا أكمل موضع اللبنة . ووقع في رواية همام عند أحد , ألا وضمت مهنا لبنة فيتم بنيانك ، . وفي الحديث ضرب الأمثال المتقريب الافهام وفضل النبي على على سائر النبيين ، وأن الله ختم به المرسلين ،"وأكمل به شرائع الدين

#### ١٩ - باب وفاقر الذبي الله

٣٠٣٩ – وَرَثُنَا عِدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَن عُقَيَل عِن ابن شهابٍ عَن مُعروةَ بنِ الزَّبير عَن ، عائشة رضيَ اللهُ عنها « انَّ النبي ۖ يَنْ يُعِنِّجُ تُونِّقُ وهو ابنُّ ثلاث ٍ وستين »

وقال ابنُ شهابٍ : وأخبر كن سعيد ُ بنُ المسيِّبِ مِثْلَهُ

[ المديث ٢٥٢٦ ــ طرفه في : ٤٤٦٦ ] :

قوله (باب وفاة النبي برائج )كذا وقعت هذه الترجمة عند أبى ذر وسقطت من رواية النسنى ولم يذكرها الاسماعيلى، وفي ثبوتها هنا نظر فان محلها في آخر المغازى كما سيأتى، والذي يظهر أن المصنف قصد بايراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عمر النبي باللج فقط لاخصوص زمن وفاته وأورده في الاسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل الكتباب أن مدة عمره القدر الذي عاشه، وسيأتى نقل الخلاف في مقداره في آخر المفازى إن شاء الله تمالى

قوله (قال ابن شهاب: وأخبرتى سعيد بن المسيب مثله) أى مثل ما أخبر عروة عن عائشة ، وقول ابن شهاب موصول بالاسناد المذكور ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب بالاسنادين معا مفرقا وهو من مرسل سعيد بن المسيب ، ويحتمل أن يكون سعيد أيضا سمعه من عائشة رضى الله عنها

## ٢٠ - باب كنية الذي والله

٣٥٣٧ - مَرَشُنَا حَفَصُ بِنُ عَمَرَ حَدَّ ثَنَا تُسَعِهُ عَنَ مُعَيِدٍ عَنَ أَنسَ رَضَى اللهُ عنه قال وكان الذي تَأْلِيمُ فَلَا لَا فَقَالَ : شَمُّوا بأسمى ، ولا تَكْتَنُوا بكُنْيتِي ، فَ الشُّوقِ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا أَبَا القَاسِمِ ، فَالتَفَتَ الذي يَرِّكُ فَقَالَ : شَمُّوا بأسمى ، ولا تَكْتَنُوا بكُنْيتِي ، ٢٥٣٨ - مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنْير أَخْبَرَ نَا شَعِبُ عَن مَنصُورٍ عَنْ سَالَمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضَى اللهُ عَنْهِ عَنْ الذّبي الذّبي الذي قال « تَسَمَّوا باسمى ، ولا تَدَكُتَنُوا بكُنْيتَى »

٣٥٣٩ – مَرْشُنَا عَلَى بنُ عَهِدِ اللهِ حدَّثنا صُفيانُ عن أَيُّوبَ عن ِ ابن سيرِينَ قال : سمتُ أبا هريرة يقول « قال أبو القاسم ِ ﷺ : سَمُّوا باسمي ، ولا تَكْتَنُوا بَكُنْيَقِ »

قوله ( باب كنية النبي بيالي ) الكنية بعنم الدكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية تقول : كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير مايستدل به عليه صريحا . وقد اشتهرت الكني للعرب حتى ربما غلبت على الاسماء كابي طالب وأبي لهب وغيرهما ، وقد يكون الواحد كنية واحدة فأكثر، وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا ، فالاسم والكنية والله بي بي بي عمها العلم بفتحتين ، وتتفاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم ، والكنية ماصدوت بأب أو أم ، وما عدا ذلك فهو اسم . وكان النبي بي يكني أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده ، واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها ، وقد ولد له ابراهيم في المدينة من ماردية ، ومضى شيء من أمره في الجنائز. وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي بي والسلام عليك يا أبا ابراهيم وأورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس أورده عتصرا وقد مضى في الجنس باتم منه أيضا ، وقوله في أوله وسلم الراوى عنه هو ابر في الجمع ، وأورده أيضا مختصرا وقد مضى في الحنس باتم منه أيضا ، وقوله في أوله وحدثنا عمد بن كثير حدثنا شعبة ، كذا للاكثر ، وفي دواية أبي على بن السكن و سفيان ، بدل شعبة ، ومال ولجياني إلى المورد ، ثالبا حديث أبي هربرة ، قوله و قال الجمائي في بن السكن و سفيان ، بدل شعبة ، ومال الجمائي في بو التاسم كي ، كذا وقع في هذه الطريق وهو لطيف ، وتقدم في العلم بنفظ و قال وسول الله في م وقبل عنص ذلك أبو القاسم بي كذا وقع في هذه الطريق وهو لطيف ، وتقدم في العلم هذه الأحديث ، وقبل مختص ذلك برمانه ، وقبل بمن تسمى باسمه ، وسياتي بسط ذلك و توجيه هذه المذاهب في كتاب الآدب إن شاء الله تمالى برمانه ، وقبل بمن تسمى باسمه ، وسياتي بسط ذلك و توجيه هذه المذاهب في كتاب الآدب إن شاء الله تمالى

 إلا بدُعاهِ رسولِ اللهِ عَلَيْنَ . إنَّ خالتَى ذَهبَت بِي إليه فقالت : يارسولَ اللهِ إنَّ ابنَ أختَى شاكر ، قادعُ اللهَ لهُ . قال فدعا لي عَلَيْنِ »

قوله (باب) كذا للاكث نير ترجمة كأبى ذر وأبى زيد من رواية القابسى عنه وكريمة ، وكذا للنسنى، وجزم به الاسماعيلى ، وضمه بعضهم إلى الباب الذى قبله ولا تظهر مناسبته له ، ولا يصلح أن يكون فصلا من الذى قبله ، بل هو طرف من الحديث الذى بعده ، و امل هذا من تصرف الرواة ، نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن الذي يتلك وان كان ذا اسم وكنية ليكن لاينبغى أن ينادى بشىء منهما بل يقال له يا رسول الله كا خاطبته خالة السائب لما أتت به اليه ، ولا يخنى تكلفه . قوله (جلدا) بفتح الجيم وسكون اللام أى قويا صلبا . قوله (ابن أربع وتسعين) يشعر بأنه رآه سنة أنذين وتسعين ، لأنه كان له يوم مات الذي يتلك شمال سنين كما ثبت من حديثه ، ففيه در لقول الواقدى انه مات سنة إحدى وتسعين ، على أنه يمكن توجيه قوله ، وأبعد من قال مات قبل التسعين ، وقد قبل انه مات سنة ست وتسعين وهو أشبه ، قال ابن أبى داود : هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة ، وقال غيره بل محود بن الربيع ، وقيل : بل محود بن لبيد فانه مات سنة تسع وتسعين

#### ٢٢ - باب خانم النَّبُوَّة

٢٥٤١ - مَرْثُ عَدُ بن عُبَيد اللهِ حد أَمنا حائمٌ عن المجمّيد بن عبد الرحن قال سمت السائب بن يزيدَ قال ﴿ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتَى وَقَعْ ، فَسَمَّ رأْسَى ، ودعا لى بالبركة ، وتَوَضأَ فشربتُ من وَضوئه ، ثمَّ قتُ خلف ظهر ِهِ فَنظَرتُ الى خانم ِ النبوَّةِ بين كَتِفَهه ﴾ قال ابن عُبَيدِ الله : الحجلةُ من حجلِ الفَرَسِ الذي بينَ عَينَيه . وقال ابراهيمُ بن حَزةَ ﴿ مِثْلَ زِرُّ الحَجَلةِ ﴾ قوله ( باب خاتم النبوة ) أى صفته ، وهو الَّذي كان بين كنتني النبي ﷺ ، وكان من علاماته التي كان أهل الكتاب يُسرفونه بها ، وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكينُ لما بين كتفيه ، وتعقبه النووى فقال : هذا باطل ، لان الشق إنما كان في صدره و بطنه ، وكذا قال القرطي ، وأمره إنما كان خطأ و اضحا من صدره إلى مراق بطنه كما في الصحيحين ، قال : ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره ، ولو ثبت الزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين كتفيه إلى قطنته ، لأنه الذي يحاذي الصدر من سرته إلى مراق بطنه ، قال : فهذه غفلة من هذا الامام ، ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتا به فانه لم يسمع عليه فيما علمت ، كذا قال ، وقد وقفت على مستند القاضى وهو حديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله ﷺ: كيف كان بد. أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد ، وفيه ان الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآخر : خطه ، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة انتهى . فلما ثبت أن خائم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع فى صدره ثم خيط حتى التأم كاكان ووقع الخنم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق ، وفهم النووى وغيره منه أن قوله بين كتفيه متملق بالشق ، وليس كذلك بل هو متعلق باثرالحتم ، ويؤيده ماوقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلي والدلائل لابي نعيم و أن الملكِ لما أخرج قلبه وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في بده من نور فامثلا نورا ، ، -- ١٧ ج ٦ ٥ اتح الباري

وذلك نور النبوة والحركمة ، فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عندكتفه الآيسر لأن الغلب في تلك الجهة . و في حديث عائشة عند أبي داود الطيالسي و الحارث بن أبي أسامة و الدلائل لابي نعيم أيضا أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث و هبط جبريل فسلةني لحلاوة الففا ثم شق عن قلبي فاستخرجُه ثم غسله في طست من ذهب بما ، زمزم ثم أعاده مكانه ثم لامه ثم ألقاني وختم في ظهري حتى وجدت مس الحاتم في قلى وقال : اقرأ ، الحديث ، هذا مستند القاضي فيما ذكره ، و ليس بباطل ، ومُقتضى هذه الآحاديث أن الحاتم لم يُكن موجودا حين ولادته ، ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به ، وهو قول نقله أبو الفتح اليممرى بلفظ ﴿ قَيْلُ وَلَدُ بِهِ وَقَيْلُ حَيْن وضع ، نقله مغلطاى عن يحيى بن عائذ ، والذي تقدم أثبت . ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبهتي في الدلائل وفيه د وجمل عانم النبوة بين كـتنى كما هو الآن ، وفي حديث شداد بن أوس في المفازى لابن عائد في قصة شق صدره وهو فى بلاد بنى سَمَد بن بكر د وأقبل وفى يده خانم له شماع فوضعه بين كتَّفيه و ثدييه، الحديث ، وهذا قد يؤخذ منه أن الحتم وقع في موضعين من جسده والعلم عند الله . قوله ( حدثنا محد بن عبيد الله) بالتصغير ، هو أبو ثابت المدنى مشهور بكذيته ، والاسنادكله مدنيون ، وأصل شيخه حانم بن اسماعيل كونى . قول (ذهبت بى خالتى ) لم أقف على اسمها ، وأما أمه فاسمها علبة \_ بعنم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة \_ بنت شريح أخت مخرمة بن شريح . قوله ( وقع ) بفتح الواو وكسر الفاف وبالتنوين أى وجع وزنه ومعناه ، وقد مضى فى الطهارة بلفظ وجع ، وجاء بلفظ الفعل الماضي مبنيا الفاعل ، والمراد أنه كان يشتكي رجله كما ثبت في غير هذا الطريق . قوله ( فَسَح رأسي ودعا لي بالبركة ) سيأتي شرحه في كـتاب الآدب إن شاء الله تعالى . قوله (فنظرت إلى خاتم النبوة بين كنفيه ) في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان إلى جمة كتفه اليسرى . قَوْلِهُ ( قال ابن عبيد الله : الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه ، وقال ابراهيم بن حمزة : مثل زر الحجلة ) قلت : هكذا وقع ، وكمأنه سقط منه شىء لآنه يبعد من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسِّر الحجلة ولم يقع لها فى سياقه ذكر ، وكما نه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها ، وكذلك وقع فى أصل النسنى تصبيب بين قوله ﴿ بَيْنَ كَتَفْيِهِ ، وَبَيْنَ قُولُه ﴿ قَالَ ابْنَ عَبِيدَ اللهِ ، وأما التعليق عن ابراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا الحديث كما دواه عمد بن عبيد الله إلا أنه خالف فى هذه السكلمة ، وسيأتى الحديث عنه موصولا بتهامه فى كتاب الطب. وقد زعم ابن التين أنها فى رواية ابن عبيد الله بضم المهملة وسكون الجيم . وفردواية ابن حرة بفتحهما ، وحكى ابن دحية مثله وزاد فى الأول كسر المهملة مع ضمها ، وقيل : الفرق بين رواية ابن حمزة وابن عبيد الله أن رواية ابن عبيد الله بتقديم الزاى على الراء على المشهور ، ورواية ابن حزة بالمكس بتقديم الراء على الزاى ، وهو مأخوذ من ارتز الثي. إذا دخل فى الارض ، ومنه الرزة ، والمراد بها هنا البّيضة يقال ارتزت الجرادة إذا أدخلت ذنبها في الآرض لتبيض ، وعلى هذا فالمراد بالحجلة العلير المعروف ، وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على السرير ويزين بها للعروس كالبشخانات ، والزر على هذا حقيقة لأنها تكون ذات أزرار وعرى ، واستبعد قول ابن عبيد الله بانها من حجل الفرس الذي بين عينيه بأن التحجيل إنما يكون فى القوائم ، وأما الذى فى الوجه فهو الغرة ، وهو كما قال إلا أن منهم من يطلقه على ذلك مجازا ، وكمأنه أداد أنها قدر الزر ، وإلا فالغرة لا زر لها . وجزم الترمذي بأن المراد بالحجلة الطير المعروف ، وأن المراد يزرها بيضها ، ويعضده ما سيأتى أنه مثل بيضة الحمامة ، وقد وردت فى صفة عاتم النبوة أحاديث متقاربة لما ذكر هنا ،

منها عند مسلم عن جابر بن سمرة وكأنه بيضة حمامة ، ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب وكبيضة نعامة ، ونبه على أنها غلط (١) وعن عبد الله بن سرجس ، نظرت خاتم النبوة جما عليه خيلان ، وعند ابن حبان من حديث ابن عمر د مثل البندقة من اللحم ، وعند النرمذي دكبضمة ناشزة من اللحم ، وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس ومثل السلعة ، وأماما ورد من أنها كانت كأثر محجم ، أو كالشامة السودا. أو الخضراء ، أو مكتوب عليها , محمد رسول الله ، أو , سر فأنت المنصور ، أو نحو ذلك ، فلم يثبت منها شيء . وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيمابها في و شرح السيرة ، و تبعه مغلطاى في و الزهر الباسم ، ولم يبين شيئًا من حالها ، والحق الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحر عندكتفه الآيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذاكبر جمع اليد والله أعلم . ووقع في حديث عبد الله إن سرجس عند مسلم أن خانم النبوة كان بين كـتفيّه عند ناغض كـتفه اليسرى ، وفي حديث عباد بن عمرو عند العابراني كما نه ركبة عنز على طرف كتفه الآيسر ولسكن سنده ضعيف ، قال العلماء : السر في ذلك أن القلب في تلك الجمة ، وقد ورد في خبر مقطوع أن وجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى الشيطان في صورة صفدع عند نغض كتفه الآيسرحذا. قلبه له خرطوم كالبعوضة ، أخرجه ابن عبد البر بسند قوى إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز ، فذكره . وذكره أيضا صاحب « الفائق ، فى مصففه فى م ص ر ، وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدى ولفظه . ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، الحديث ، وأورد ابن أبي داود في دكتاب الشريعة ، من طريق عروة بن رويم ، ان عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم ، قال فاذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلب ، فاذا ذكر العبد ربه خنس ، وإذا غفل وسوس ، . قلت : وسيأتى لهذا مزيد فى آخر التفسير ، قال السهيلي : وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه علي الله معصوم من وسوسة الشيطان ، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان

#### ٢٢ - اب مِنْ النِي اللَّهِ اللَّهِ

٣٥٤٧ - حَرِّشُ أَبُو عَامِمٍ عَنْ عَرَ بِنِ سَعِيدِ بِنُ أَبِي خُسِينِ عِنَ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةٌ عِنْ عُقبةً بِنِ الحَارثِ قال « صلّى أَبُو بَكْرٍ رَضَى الله عنه الممرَّمُ خُرَجَ يَشَى ، فرأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَبِيانِ ، فَمَلَهُ عَلَى عانقهِ وقال : باب شَبِيهُ بَالنَّبِي ، لاشبيه بَالنَّى ، لاشبيه بَالنَّى ، لاشبيه بَالنَّى ، وعلى يَضحك ،

[ الحديث ٢٠٤٢ ـ طرفه في : ٢٧٠٠ ]

٣٥٤٣ - عَرْضَ أَحَدُ بن بونُسَ حدَّثَنَا زُهَيرٌ حدَّثنا إسماعيلُ عن أبي جُنَيَفةَ رضَى اللهُ عنه قال «رأيتُ النبي عِلْجَا ، وكان الحسنُ يُشبِهِهُ »

[الحديث ٣٥٤٢ ـ طرفه في : ٣٥٤٤ ]

<sup>(</sup>١) بهامش طبعة بولاق : في لسخة أخرى • وقد تبين من رواية مسلم إنها غلط ، أم

٣٠٤٤ ــ حَرْثُ عَلَى حَرُّونَ عَلَى حَدَّثَنَا ابنُ فَعَيلِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بن أَبِي خَالِدِ قال سمتُ أبا جُدَيفة رضى الله عنه قال و رأيتُ النبي على وكان الحسنُ بن على عليما السلامُ يُشْبِهِ . قلتُ لأبي جُميفة : صِفْهُ لى . قال : كان أبيض قد شيط . وأمر لنا النبي على بثلاث عشرة قلوصاً . قال فقبض النبي مَلَيْ قبل أن تَقبِضَها ، قال : كان أبيض قد شيط . وأمر لنا النبي عَلَيْ بثلاث عشرة قلوصاً . قال المسعاق عن وهب أبي جُميفة الدُّو ائي قال درأيتُ النبي عَلَيْنِي ، ورأيت بياضاً من نحت شَفَتِهِ السُّفْلُ المَنْفَقة »

٣٥٤٦ \_ مَرْثُنَ عِصَامُ بن خالد حدَّثَنَا حَرِيزُ بن عُبَانَ أنه ﴿ سَالَ عَبِدَ اللهِ بنَ بُسْرِ صَاحَبَ النبيُّ مَنْظِنْهُ قَالَ : أَرَأَبِتَ النبيُّ مِنْظُ كَانَ شَيِخًا ؟ قال : كان في عَنفته ِ شَمَرِ اتُ بِيضٍ ﴾

٣٠٤٧ - وَرَشُنَا ابنُ بُهِ كَبِيرٍ قال حدَّثنا الليثُ عن خالد عن سعيد بنِ أبى هلال عن رَبيعة بن أبى عبد الرحن قال و سمعت أنس بن مالك يصف النبي والله قال : كان رَبعة من القوم ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، أزهر الأون ، ليس بأبيض أمْهَق ولا آدَم ، ليس بجَمْد قطط ولا سَبط رَجِل . أنْزِل عليه وهو ابن أربعين ، فلبث بمكة عشر سنين كيزل عليه ، وبالمدينة عشر سنين ، وتُعبِض وليس في رأسه و لحيته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة : فرأيت شكراً من تشعره فاذا هو أحر ، فسألت ، فقيل : أحر من الطيب »

٣٥٤٨ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بن يوسفَ أخبرَ نا مالكُ بن أنس عن ربيعة بن أبى عبدِ الرحْنِ عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه سمه يقول «كان رسولُ الله عليه الطويلِ البائن ولا بالفصير، ولا بالأبيض الأمهى وليس بالطويلِ البائن ولا بالفصير، ولا بالأبيض الأمهى وليس بالآدم، وليس بالجدد القطط ولا بالسَّبط. بَعثَهُ اللهُ على دأس أربعينَ سنة ، فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين، فتوفّاهُ الله وليس في رأسهِ ولحيته عشرون صورة بيضاه»

٣٥٤٩ - وَرَثُنَا إبراهمُ بن سعيدِ أبو عبدِ الله حدَّثنا إسحاقُ بن منصورِ حدَّثنا إبراهمُ بن يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقَ قال : سمتُ البَراء يقول ﴿ كان رسولُ اللهِ ﷺ أحسنَ الناس وجها ، وأحسنَه خَلقا ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير »

٣٥٥٠ - مَرْثُنَ أَبُو نُسَيم حدَّثُنا هَمَامٌ عن قتادة قال ﴿ سَأَلَتُ أَنسًا : هل خَضَبَ الذي كَلُنْ ؟ قال : لا ،
 إنما كان شي في صُدْفيه ﴾

[الحديث ٢٠٥٠ \_ طرفاه في : ١٩٨٤ ] ، ١٩٨٥ ]

٣٥٥١ - عَرْضَ حَفَّصُ بن عمرَ حدَّ ثنا تُسعبة عن أبى إسحاقَ عن البَراء بن عازِب رضَى الله عنهما قال النبي عليه الله عنها قال النبي عليه الله عنها تعلق عن المنكبين ، له شَعَرُ يَبلُغُ تَسحمة أَذُنِه ، رأيتُهُ فَى حُلَّة حراء لم أرَّ شَيئًا قط أحسنَ منه » ، وقال يوسفُ بن أبى إسحاقى عن أبيه « إلى منكبَيه »

[ الحديث ٢٠٥١ \_ طرفاه في : ٨٤٨٠ ، ٢٠٠١ ]

٣٥٥٧ - مَرْشُنَا أَبِو نُمَيمٍ حدَّثنا زُهَيرٌ عن أَبِي إسحاتَى قال دسُثلَ البَرَاه : أكان وجهُ النبي مَيْكُنَةُ مثلَ السَّهِفِ؟ قال : لا ، بل مثلَ الفمر »

٣٥٥٣ - وَرَشُ الحَسَ بِن منصور أبو على حد ثنا حَبَّاجُ بِن محدِ الأَءُورُ بِالْصَيْصَةَ حد "نا شُهِهُ مَن الحَم الحمر قال سمتُ أبا جُعَيفة قال « خرَجَ رسولُ الله يَرْقِي بِالْهَاجِرةِ إلى البَطحاء فتوضاً ثم علَى الظّهر ركمتين والمصر ركمتين وبين يَدبهِ عَبَرَةٌ ، قال شعبة : وزَاد فيه عَونُ عن أبه عِنها أبى جُحيفة قال «كان يُمرُ من وَراسُها المرأةُ ، وقام الناسُ فِعلوا يأخذون يديه فيسحون بهما وُجوهَهم ، قال : فأخذتُ بيدِه فوضَعَتُها على وَجهى ، قاذا هى أبرَدُ من الثّنج وأطيبُ رائحة من المسك »

٣٥٥٤ \_ مَرْثُنَا مَبْدَانُ أخبرنا عبدُ اللهِ أخبرنا يونسُ عنِ الزُّهريُّ قال حدَّ أَنَى مُعَبِدُ اللهِ بن عبدِ اللهِ عن ابنِ عباس رضى اللهُ عنهما قال « كان النبيُّ مَكُلُّ أُجُودَ الناسِ ، وأجودُ ما يكونُ في رمضانَ حين يقاهُ جِبريلُ ، وكان جبريلُ عليه السلام يَلقاهُ في كلُّ لهلةٍ من رمضانَ فيدارسهُ القرآنَ ، فكرسولُ اللهِ عليه أجودُ بالحير من الرَّمِ المُرسَلة »

٣٥٥٥ - وَرَشُنَا يُمِي بن موسى حد أننا عبدُ الرزّاقِ حد أننا ابنُ جُرَيجِ قال أخبرَ نى ابنُ شهابٍ عن أعودة عن عائشة رضى اللهُ عنها ﴿ انْ رسولَ اللهِ عَلَيْ دخلَ عليها مَسروراً تَبرُأَى أساريرُ وَجههِ فقال : ألم تسمى ما قال الله بلي ازيد وأسامة \_ ورأى أقدامَهما \_ : إنَّ بمض لهذه الأقدام مِن بعض »

[ الحديث وووه \_ أطرافه في : ٢٧٢١ ، ١٧٧٠ ، ١٧٧١ ]

٣٥٥٦ - عَرَضُ بِمِي بِن بُسِكَيرٍ حدَّثَنَا الليثُ عَن مُقَيلِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَن عَبِدِ اللهِ ال

٣٥٥٧ - مَرْشُنَ 'وَتَنِبَةُ بنُ سَمِيدِ حدَّثَنَا يَبَقُوبُ بن عَبِدِ الرَّحْنِ عَن عَرِو عَن سَمِيدِ المَقْبُرَى عَن أَبِي هُرِيةً رَضَى اللهُ عَنهُ أَن رَسُولَ اللهِ مَلِي قَالَ ﴿ بَعِيْتُ مَن خَيْرِ قُرُونَدِ بنِي آدَمَ قُرنًا فَقُرنَا حَق كَنتُ مَنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ بَعِيْتُ مَن خَيْرِ قُرُونَدِ بنِي آدَمَ قُرنًا فَقُرنَا حَق كَنتُ مَن اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَرْقُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

٣٥٥٨ - وَرَضُ مِن مُن مُركَدِ حدَّثنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شهابِ قال أخبرنى عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بن عباسٍ رضى الله عنها « ان رسولَ اللهِ على كان يَسْدِلُ شعرَه ، وكان المشركون يفرُ قونَ روسَهم ، وكان رسولُ الله على محب مُوافقة أهل المكتاب يَسْدِلونَ روسَهم ، وكان رسولُ الله على محب مُوافقة أهل المكتاب فيا لم يُؤْ مَرْ فيه بشيء ، ثمَّ فَرَق رسولُ اللهِ على رأسَه »

[ الحديث ٥٩١٧ - طرفاه في : ٣٩٤٤ ، ٥٩١٧ [

٣٥٥٩ – مَرْشُنَا عَبْدانُ عَن أَبِي حَرْةً عَنِ الأَعْشَ عَن أَبِي وَائْلُ عَن مَسروقٍ عَن عَبِدِ اللهِ بِن عَرِو رضى اللهُ عَنهما قال ﴿ لَمْ يَكُنِ النّبِي مُنْ عَلَيْ فَاحِشًا وَلا مُتَنَّعْشًا ، وكان يقول : إنَّ مَن خِياركم أَحسنَكم أُخلاقا، [ الحديث ٢٥٠٩ ـ أَطرافه في : ٢٧٠٩ ، ٢٠٠١ ، ٦٠٣٠ ]

[الحديثُ ٢٥٦٠ \_ أطرافه في : ١٢٦٦ ، ٢٨٧٦ ، ١٨٨٦ ]

٣٥٦٢ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّ ثنا يحيي عن تُسبة عن قَتادة عن عبدِ اللهِ بنِ أبي عُتب ة عن أبي سعيدِ اللهُ من المَذراء في خِدْرها »

[العديث ٣٥٦٢ \_ طرفاه في : ٦١٠٢ ، ٦١١٩ ]

وَرَثُنَا عَدَّ بِنَ بَشَارٍ حدَّ ثَنَا يحيىٰ وابنُ مَهدى قالاحدَّ ثَنَا 'شعبة مثلَه ، ﴿ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُ فِ فَ وَجَهِهِ ﴾ ورثن عدرُ بن بَشَارٍ حدَّ ثنا يحيىٰ وابنُ مَهدى قالاحدَّ ثنا 'شعبة عن الأعش عن أبى حازِم عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه قال ﴿ مَا عَابَ النَّبِي عَلَيْ طَعَامًا قَطَّ ، إِن اشْتَهَاهُ أَكُلَه ، وإلا تَرَكَه ﴾

[الحديث ٣٠٦٣ \_ طرفه لي : ١٠٤٠]

٣٠٦٥ - مَرْشُ عبدُ الأعلى بنُ خَادِ حدثَنا بزيدُ بن زُرَيع حدَّننا سعيدٌ عن قتادةَ أنَّ أنساً رضي اللهُ عنه حدَّثهم « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان لا يَر فَمُ يَدَيهِ في شيَّ من دُعاتُهِ إلا في الاستسقاء فاللهُ كان ير فَمُ يدَيه حتى بُرِي بياضُ إبطيه » . وقال أبو موسى « دعا الذي مَا الذي مَا يدَيه »

٣٥٦٦ - وَرَشُ الحَسنُ بن الصّبَاحِ حدَّ ثَنَا محدُّ بن سابِق حدَّ ثنا مالكُ بن مِنْوَل قال سمعتُ عونَ بنَ أبي جُحَيفة ذكرَ عن أبيه قال ﴿ دُفعتُ إلى النبي عَنْ الله وهو بالأبطح في تُعبة كان بالهاجرة ، فخرَجَ بلال فنادى بالصلاة ، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله عليه الناسُ عليه يأخذون منه ، ثم دخل فأخرج المسترزة ، وخرج رسولُ الله عليه ، كأنى انظر إلى وَبِيسِ ساقيه ، فركز المنزة ثم صلَّى الظهر ركعتَين ، والمعمر ركعتَين ، يَرُ بينَ يدّيه الحارُ والمرأة ،

٣٥٦٧ - مَرْشُ الحسنُ بنُ الصَّبَاحِ البزارُ حدَّثنا سفيانُ عن الزُّهرى عن ُمروةَ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها « أنَّ النبيِّ مِنْكُ كان مُجِدِّثُ حديثًا لو عَدَّهُ العادُّ لأحصاه »

[الحديث ٢٠٦٧ \_ طرفه في : ٢٠٦٨]

٣٥٦٨ وقال الليثُ حدَّثني بونسُ عنِ ابنِ شهابِ أنه قال : أخبرني هروةُ بنُ الزَّبيرِ عن عائشةَ أنها قالت « ألا يمجِبُكَ أبو فلان ِ جاء فجاسَ الى جانب حجرتي يُجدِّثُ عن رسول اللهِ على يُسْمِعني ذاك، وكنت أسبَّحُ ، فقام قبلَ أن أقضى سُبحى ، ولو أدركتُهُ لرددتُ عليه ، إنَّ رسولَ اللهِ على لم يكن يَسرُهُ الحديثَ كسرُه كم »

قوله ( باب صفة الني ترقيم ) أى خلقه وخلقه . وأورد فيه أدبعة وعشرين حديثا : الأول حديث أبي بكر المشتمل على أن الحسن بن على كان يشبه جده ترقيق . قوله ( عن ابن أبي مليكة ) في دواية الاسماعيلي و أخبرتي ، وفي أخرى دحدثني ابن أبي مليكة ، قوله (عن عقبة بن الحارث) في دواية الاسماعيلي و أخبرتي عقبة بن الحارث ، قوله (صلى أبو بكر دضى الله عنه المصر ثم خرج يمشى ) زاد الاسماعيلي في دواية و بعد وفاة النبي ترقيق بليال ، وعلى يمشى الى جانبه ، قوله ( بأبي ) فيه حذف تقديره أفديه بأبي ، ووقع في دواية الاسماعيلي و وارتجز فقال : وابأبي ، شبيه بالنبي ، وفي تسمية هذا دجزا نظر ، لانه ليس بموزون ، وكأنه أطلق على السجع دجزا . ووقع من بعض الرواة تغيير و تصحيف دواية الاصل ، ولعلها كانت و وابأبي وابأبي ، كا دلت عليه دواية الاسماعيلي من بعض الرواة تغيير و تصحيف دواية الاصل ، ولعلها كانت و وابأبي وابأبي ، كا دلت عليه دواية الاسماعيلي

المذكورة ، فهذا يكون من مجزوء الرجز ، لكن قوله . شبيه بالنبي ، يحتاج إلى شيء قبله ، فلعله كان شخص أو أنت شبيه بالنبي أو نحو ذلك ، وأما الناك فوزون . قوله ( وعلى يضحك ) في رواية الإساعيلي . وعلى يتبسم ، أى رضاً بقولُ أبى بكر و تصديقا له . وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه النبي على أبو جعيفة كاسياتى في الحديث الذي بعده ، ووقع في حديث أنس كما سيأتي في المنافب أن الحسين بن على كان أشبهم بالتي كل ، وسيأتى وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى ، وأذكر فيه من شاركهما في ذلك إن شاء الله تعالى . وفي الحديث فضل أبى بكر ومحبته المرابة النبي علي ، وسيأتى في المناقب قوله . لقرابة رسول الله علي أحب الى أن أصل من قرابق ، وفيه ترك الص المميز يلمب ، لأن الحسن اذ ذاك كان ابن سبع سنين ، وقد سمع من النبي الله وحفظ عنه ، ولمبه محمول على مأيليق بمثله في ذلك الومان من الأشياء المباحة ، بلُّ على مافيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك . والله أعلم . الحديث الثانى حديث أبى جحيفة أورده من طريقين واسماعيل فيهما هو ابن أبى خالد ، وابن فضيل بالتصغير هو محمد . قوله (كان أبيض قد شمط ) بفتح المعجمة وكسر الميم أى صَّاو سواد شعره مخالطا ابياضه وقد بين في الرواية التي تلي هَذَا أن موضع الشمط كان في العنفقة ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن بسر المذكور بعده ، والمنفقة مابين الذةن والشفة السفلى سواء كان عليها شمر أم لا . و تطلق على الشمر أيضا . وعند مسلم من وواية زهير و عن أبي إسمق من أبي جحيفة وأيت رسول الله 🌉 وهذه منه بيضاء \_ وأشار إلى عنفقته \_ ثيل مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبرى إلنبل وأريثها ، . ﴿ لَهُ ﴿ وَأَمْرَ لَنَا ﴾ أى له ولَّةُومه من بنى سواءة ـ بعنم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمز وآخره هاء تأنيث \_آبن عامر بن صمصمة ، وكان أمر لمم بذلك على سبيلُ جائزة الوقد . قوله ( قلوصا ) بفتح القاف ، هي الآنثي من الإبل ، وقيل الشابة ، وقيل الطويلة القوائم . وقوله ( فقبض النبي ﷺ قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته ﷺ ، وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما في الرواية التي بعد هذه ، فالذي يظهر أن أبا بكر وفي لهم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم . ثم وجدت ذلك منقولًا صريحًا ، فني دواية الاسماعيلي من طريق محمد بن فضيل بالاسناد المذكور . فذهبنا نقبعنها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا ، فلما قام أبوبكر قال : من كانت له عند رسول الله عليه عدة فليجيء ، فقمت اليه فأخبرته فاص لنا بها ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الهبة . الحديث الثالث حديث أبي جحيفة أبينا . قوله (عن وهب أبي جحيفة) هو اسم أبى جحيفة ، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه ، وكان يقال له أيضا ومَّب الله ووهب الخير . قال ( ورأيت بياضا من تحت شفته السفلي المنفقة ) بالكسر على أنه بدل ،ن الثفة ، وبالنصب على أنه بدل من قوله ه بياضاً ، ، ووقع عند الاسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى ءن إسرائيل بهذا الاسناد . من تحت شفته السفلي مثل موضع إصبع العنفقة ، وإصبح في هذه الرواية بالتنوين ، وإعراب العنفقة كالذي قبله . وفي رواية شبابة بن سوار عن إسرائيل عنده درأيت النبي ﷺ شابت عنفقته ، الحديث الرابع وهو من ثلاثياته . قوله (حدثنا عصام بن خالد ) مو أبو إسمق الحمى الحضرى من كبار شيوخ البخارى ، وايس له عنه في الصحيح غيره . وأما حريز فهو بفتح المهملة وتقدم قريبا أنه من صغار التابعين . قوله (أرأيت النبي ﷺ) محتمل أن يكون « أرأيت ، بمنى أخبرنى و «النبى» بالرفع على أنه اسم كان ، والتقدير : أخبرنى أكان النبي مِثَالِيم شيخا ؟ ومحتمل أن يكون و أوأيت، استفهاما منه هل رأى النبي تلليج ؟ ويكون والنبي، بالنصب على المفدو أية . وقوله وكان شيخا ،

استفهام ثان حذفت منه أداة الاستفهام ، ويؤيد هذا الثانى رواية الاسماعيلي من وجه آخر عن حريز بن عثمان قال و رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي على محمص والناس يسألونه ، فدنوت منه وأنا غلام فقلت : أنت رأيت رسول الله على ؟ قال : نعم ، قلت : شيخ كان رسول الله على أم شاب ؟ قال فتبسم ، وفي رواية له , فقلت له : أكان النبي الله صبغ؟ قال : يا ابن أخي لم يبلغ ذلك ، . قوله ( قال كان في عنفقته شعرات بيض ) في رواية الاسماعيلي و إنماكانت شعرات بيض . وأشار إلى عنفقته ، وسيأني بعد حديثين قول أنس و إنماكان شيء في صدغيه ، وسيأتي وجه الجمع بينهما إن شآء الله تعالى . الحديث الخامس حديث أنس من رواية ربيمة عنه ، وهو ابن أبي عبد الرحن قروحَ الفقيه المدنى المعروف بربيعة الرأى ، وقد أورده من طريةين : أحدهما من رواية خالد ، وهو ابن يزيد الجمحي المصري ، وكان من أقران الليث بن سعد الكنه مات قبله ، وقد أكثر عنه الليث . قوله (كان ربعة ) بفتح الرا. وسكون الموحدة أى مربوعاً ، والتأنيث باعتبار النفس ، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة ، وقد فسره في الحديث المذكور بقوله • ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، والمراد بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة ، وسيأتى في حديث البراء بعد قليل أنه قال ﴿ كَانَ النِّي ﷺ مَرْبُوعًا ، ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي في د الزهريات ، باسناد حسن د كان ربعة وهو إلى الطول أقرب ، . قوله ( أزهر اللون ) أي أبيض مشرب بحمرة ، وقد وقع ذلك صريحاً في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم ، وعند سعيد بن منصور والطيالسي على ، وعن جابر ، وعند البهتي من طرق عن على ، وفي « الشمائل » من حديث هند بن أبي هالة أنه أزهر اللون . قله ( ايس بأبيض أمهق ) كذا في الأصول ، ووقع عند الداودي تبعا لرواية المروزي وأمهق ليس بأبيض ، وآعرضه الداودي ، وقال عياض : إنه وهم ، قال : وكذلك رواية من روى أنه ايس بالابيض ولا الآدم ايس بصواب ،كذا قال ، وليس بحيد في هذا الثاني ، لأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الآدمة ، وإنما يخالط بياضه الحرة، والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر، ولهذا جا. في حديث أنس عند أحد والبزار وابن منده باسناد صحيح وصحه ابن حبان و ان النبي علي كان أسمر ، وقد رد الحب الطبرى هذه الرواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة ﴿ وَلَا بِالْأَبِيضَ الْأُمْهِقُ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ ، والجمع بينهما ممكن وأخرجه البهتي في و الدلائل ، من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية قال دكان وسول الله علي أبيض بياضه إلى السمرة ، وفي حديث يزيد الرقاشي عن ابن عباس في صفة النبي علي « رجل بين رجلين جسمه و لجه أحمر ، وفي لفظ وأسمر إلى البياض، أخرجه أحمد وسنده حسن، وتبين من جموع الروايات أن المراد بالسمرة الحرة التي تخالط البياض ، وأن المراد بالبياض المثبت مايخالطه الحرة ، والمننى ما لا يخالطه ، وهو الذي تـكره العرب لونه وتسميه أمهق ، وبهذا تبين أن رواية المروزي , أمهق ليس با بيض ، مقلوبة والله أعلم ، على أنه يمكن توجيهما بأن المراد بالأمهق الاخضر االمون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته ، فقد نقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء، فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية ، وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض ، وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم ، وفي رواية عند الطبراني ﴿ مَا أَنْسَى شَدَّةً بِياضٌ وَجَهِهُ مَعَ شَدَّةً سُوادَ شعره ، وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء . وأبيض يستستى النهام بوجه ، وفي حديث سراقة عند أبن اسمق « فجملت

أنظر إلى ساقه كأنها جمارة ، ولأحمد من حديث محرش الكمي في عمرة الجمرانة أنه قال و فنظرت إلى ظهره كما نه سبيكة فضة ، وعن سميد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي علي فتال و كان شديد البياض ، أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار باسناد قوى ، وألجمع بينهما بمـا تقدم . وقال البيهق : يقال أن المشرب منه حمرة و إلى السمرة مَا ضعى منه الشمس والربح ، وأماما تحت الثياب فهو الأبيض الآزهر . قلت : وهذا ذكره ابن أبي خيشة عقب حديث عائشة في صفته ﷺ بأبسط من هذا وزاد و ولوئه الذي لا بعلك فيه الابيض الازهر ، وأما ما وقع في د زيادات عبد الله بن أحمد في المسند ، من طريق على و أبيض مشرب شديد الوضح ، قهو عنالف لحديث أنس د ليس بالامهق ، ومو أصح ، ويمكن الجمع بحمل ما في رواية على على ماتحت الثياب بما لايلاتي الشمس ، والله أعلم . قوله ( ليس بحمد تطط ولا سبط) بفتح آوله وكسر الموحدة ، والجمودة في الشمر أن لا يتكسر ولا يسترسل والسبوطة ضده ، فكأنه أراد أنه وسط بينهما . ووقع في حديث على عند الترمذي وابن أبي خيشة . ولم يكن بالجعد القطط ، ولا بالسبط ، كان جعدا رجلا ، وقوله رجل بكسر الجم \_ ومنهم من يسكنها \_ أى متسرح ، وهو مرفوع علىالاستثناف ، أى هو رجل . ووقع عند الاصيل بالخفض وُهو وهم لانه يصير معطوفا على المنني ، وقد وجه على أنه خفضه على الجماورة ، وفي بعض الروايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنه فعل ماض . قوله ( أنزل عليه ) في رواية مالك . بعثه الله ، . تموله ( وهو ابن أربعين ) في رواية مالك . على رأس أربعين ، وهذا إنما يتم على القول بأنه بعث فى الشهر الذى ولدُّ فيه ، والمشهور عند الجهوَّر أنه ولد فى شهر وبيع الآول وأنه بعث فى شهرُ رمضان ، فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع و ثلائون ونصف ، فَن قال أربعين ألغى الكسر أو جبر ، لسكن قال المسمودى و ابن عبد البر : إنه بعث فى شهر ربيع الأول ، فعلى هذا يكون له أربعون سنة سوا. . وقال بعضهم : بعث وله أدبعون سنة وعشرة أيام ، وعند الجمابي أربعون سنة وعشرون يوما ، وعن الزبير بن بكاد أنه ولد في شهر رمضان وهو شاذ ، فان كان محفوظا وضم الى المشهور أن المبعث في رمضان فيصح أنه بعث عند [كال الاربعين أيضا . وأبعد منه قول من قال : بعث في ومضان وهو ابن أربعين سنة وشهرين ، قانه يقتضي أنه ولد فى شهر رجب ، ولم أر من صرح به . ثم رأيته كذلك مصرحا به فى . تاريخ أبى عبد الرَّحن العتتى ، وعزاه الحسين بن على وزاد د لسبع وعشرين من رجب ، وهو شاذ . ومن الشاذ أيضا مادواه الحاكم من طريق يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال و أنزل على النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين ، وهو قول الواقدي ، وتبعه البلاندي وابن أبي عاصم ، وفي د تاريخ يعقوب بن سفيان ، وغيره عن مكمول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين . قوله ( فلبث بمكة عشر سنين بنزل عليه ) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة ، وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس د أنه علي عاش ثلاثا وستين ، وهو موافق لحديث عائشة الماضي قريبًا و به قال الجمهور ، وقال الاسماعيل : لابد أن يكون الصحيح أحدهما ، وجمع غيره بالغاء الكسر ، وسيأتى بقية الكلام على هذا الموضع في الوقاة آخر المفازى إن شاء الله تمالى . قوله ( و ليس في رأسه و لحيته عشرون شعرة بيضاء ) أى بل دون ذلك ، ولابن أبي خيشة من طريق أبى بكر بن هياش و قلت لربيعة : جالست أنسا؟ قال : نعم ، وسمعته يقول : شاب رسول الله وابن حبان والبيبق من حديث المنفقة ، والإسمق بن راهو يه وابن حبان والبيبق من حديث ابن عمر وكان شبب رسول الله عَلَيْكُ نَحُوا من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه ، وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لايزيد على عشر

شعرات لإيراده بصيغة جمع الفلة ، لكن خص ذلك بعنفقته ، فيحمل الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء، لكن وقع عند ابن سعد باسناد صبح عن حيد عن أنس في أثناء حديث قال و ولم يبلغ مافي لحيته من الشيب عشرين شعرة . قال حميد : وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة ، وقد روى ابن سعد أيضا باسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال و ما كان في رأس النبي مَرَاكِمُ ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة ، ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس دلم يكن في لحية رسول الله علي عشرون شعرة بيضاء . قال حميد : كن سبع عشرة ، وفي مسند عبد بن حميد من طريق حاد عن ثابت عن أنس د ماعددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة ، وعند ابن ماجه من وجه آخر عن ألمس د إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة ، وروى الحاكم في دالمستدرك ، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس قال دلو عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته ماكنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة ، وفي حديث و ثلاثون عددا ، . قوله ( قال ربيعة ) هو موصول بالاسناد المذكور . قوله (فرأيت شعرا من شعره فاذا هو أحر ، فسألت فقيل : احرَ من الطيب) لم أعرف المسئول الجيب بذلك ، إلا أن في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال لانس : هل خضب النبي عليه ؟ قانى رأيت شعرا من شعره قد لون ، فقال : إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شغر دسوّل أنه ﷺ فهو الذي غير لونه ، فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنسا عن ذلك فأجابه . ووقع في د رجال مالك ، للدارتطني وهو في د غرائب مالك ، له عن أبي هريرة قال د لما مات الذي يُرَافِي خصب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقي لها ، . قلت : فان ثبت هذا استقام إنكار أنس ، ويقبل ما أثبته سواه التأويل ، وستأتى الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث السادس حديث البراء ، قوله ( حدثنا إبراهيم بن يوسف ) أى ابن إسحق بن أبي اسحق السبيعي . قوله ( وأحسنه خلقا ) بفتح المجمة للاكثر ، وضبطه ابن النين بضم أوله واستشد بقوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لمل خلق عظيم ﴾ ووقع في رواية الإسماعيل بالشك ، وأحسنه خلقا أو خلقا ، ويؤيده قوله قبله ، أحسنُ الناس وجها ، فان فيه إشارة إلى الحسن الحسى ، فيسكون في الثاني إشارة إلى الحسن المعنوى . وقد وقع في حديث أنس الذي يتعلق بفرس أبي طلحة الذي قال فيه د إن وجدناه لبحرا ، وهو عنده في •واضع ، منها أنَّ في أوله في باب الشجاعة في الحرب دكان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ، فجمع صفات القوى الثلاث العقلية والفصنية والشهوانية ، فالشجاعة تدل على الغضبية ، والجود يدل على الشهوية ، والحَّسن تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريمة الدال على العقل ، فوصف بالأحسنية في الجميع . ومضى في الجماد والخس حديث جبير ابن معلم انه على قال . ثم لاتجدونى بخيلا ولا كنوبا ولا جبانا ، فأشار بعدم الجبن إلى كال القوة الغضبية وهي الشجاعة ، وبعدم الكذب إلى كال القوة العقلية وهي الحكمة ، وبعدم البخل إلى كال القوة الشهوانية وهو الجود . قله ( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) تقدم في حديث ربيعة عن أنس أنه كان ربعة ، ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيمة و لم يكن أحد يماشيه من الناس بنسب إلى الطول إلا طاله رسول الله عليهم ، ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولها ، قاذا فارقاه نسبا إلى العلول ، ونسب رسول الله علي إلى الربعة ، وقوله « البائن ، بالموحدة اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواء . الحديث السابع حديث قتادة د سألت أنسا :

<sup>(</sup> ١ ) ثال مصح طبة بولاتي : مكذا ياض في ألسخ

هل خضب النبي علي على ؟ قال : إنما كان شيء في صدغيه ، الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الآذن والعين ، ويقالُ ذلكَ أيضا للشعر المتدل من الرأس في ذلك المـكان ، وهذا مناير للحديث السابق أن الشعر الابيض كان فى عنفقته ، ووجه الجمع مأوقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال « لم يخضب رسول الله ﷺ وإنماكان البياض في عنفقته وفي الصدغين ، وفي الرأس نبذ ، أي متفرق ، وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر بما شاب من ذبرها ، ومراد أنس أنه لم يكن في شعره مايحتاج إلى الحضاب ، وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال . سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله علي خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب ، ولمسلم من طريق حاد عن ثابت عن أنس و لو شئت أن أعد شطات كن في رأسه لفعلت ، زاد ابن سعد والحاكم و ماشانه بالشيب، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة وفقد شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادهن لم يتبين ، فاذا لم يدهن تبين ، وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبى رمثة قال أتبت الني على وعليه بردان أخضران ، وله شعر قد علاه الشيب ، وشبيه أحمر مخضوب بالحنا. ، فهو موافق لقول ابن عمر د رأيت رسول الله علي يخضب بالصفرة ، وقد تقدم في الحج وغيره ، والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نني أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خصابه ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب ، ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله الارادة ابيان الجواز ولم يواظب عليه .' وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت , ما شانه الله ببيضاء ، فحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شي. من حسنه علي ، وقد أنكر أحد إنكار أنس أنه خصب ، وذكر حديث ابن. عمر أنه رأى النبي علي يخضب بالصفرة وهو في الصحيح ، ووافق مالك أنسا في إنكار الحضاب وتأول ماورد في ذلك . الحديث الثامن حديث البراء ، قوله ( بعيد ما بين المنكبين ) أي عريض أعلى الظهر ، ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن سمد ، رحب الصدر ، . قوله (له شمر يبلغ شحمة أذنه ) في رواية الكشميهني و أذنيه ، بالتثنية . وفى رواية الاسماعيلي و تسكاد جمته تصيب شحمةً أذنيه ، . قوله ( وقال يوسف بن أبي إسمق ) هو يوسف بن إسحق ابن أبى إسمق نسبه إلى جده . قوله ( إلى منكبيه ) أى زاد في روايته من جده أبى إسمق عن البراء في هذا الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه ، وطريق يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا بحديث لسكنه اختصرها ، قال ابن التين تبعا للداودى : قوله و يبلغ شحمة أذنيه ، مغاير لقوله وإلى منكبيه ، وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شمة أذنه ، وما استرسل منه متصل إلى المنكب . أو يحمل على حالتين . وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه ان شعره وكان بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث حيد عنه وإلى أنصاف أذنيه ، ومثله عند النرمذي من رواية ثابت عنه ، وعند ابن سعد من رواية حاد عن ثابت عنه و لايجاوز شعره أذنيه ، وهو . محمول على ما قدمته ، أو على أحوال مِتنابِرة . وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائضة قالت دكان شعر رسول الله علي فوق الوفرة ودون الجمة ، وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة وسول الله علي عند الترمذي وغيره د فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا من وقره ، أي جمله وفرة ، فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم .. وروى أبو داود والترمنى من حديث أم هائىء قالت ۽ رأيت رسول الله ﷺ وله أدبع غدائر ، ورجاله نقاف . الحديث التاسع حديث البراء أيضا ـ قوله (حدثنا زهير ) هو ابن معاوية وأبو إسمى هو السبيمي . قوله (سئل البرام) في دواية الاسهاعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زهير وحدثنا أبو اسمق عن البراء قال له رجل ، قول

( مثل السيف؟ قال : لا بل مثل القمر ) كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول ، فرد عليه البراء فقال د بل مثل القمر ، أي في التدوير ، ويحتمل أن يحكون أراد مثل السيف في اللمان والصقال ؟ فقال : بل فوق ذلك ، وعدل الى القمر لجمعه الصفتين من النَّدوير واللمان: ووقع في رواية زمير المذكورة ﴿ أَكَانَ وَجِهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ حديدا مثل السيف ، ؟ وهو يؤيد الأول . وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة ، ان رجلا قال له : أكَّان وجه وسول الله ﷺ مثل السيف كا قال : لا بل مثل الشمس والقمر مستديرًا ، وانما قال و مستديرًا ، للتنبيه على أنه جمع الصفتين ، لأن قوله د مثل السيف ، يحتمل أن يريد به الطول أواللمعان ، فرده المسئول ردا بليغا . ولما جرى التعارف في أرب التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الاشراق ، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما ، أتى بقوله ﴿ وَكَانَ مُسْتَدَيِّرا ﴾ إشارة إلى أنه أراد النشبيه بالصفتين معا : الحسن والاستدارة . ولاحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة . مارأيت شيئا أحسن من رسول الله ﷺ ،كأن الشمس تجرى في جبهته ، قال الطبيي : شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجمه علي ، وفيه عكس التقديم للسبالغة ، قال : ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا الشمس. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق يونس بن أبي يمفور عن أبي إسمق السبيعي عن امرأة من همدانقالت و حججت مع رسول الله علي ، فقلت لها : شبهيه . قالت : كالقمر ليلة البدر ، لم أر قبله ولا بعده مثله ، وفي حديث الربيع بنت معوذ « لو رأيته لرأيت الشمس طالمة ، أخرجه الطبراني والدارمي ، وفي حديث يزيد الرقاشي المتقدم قريبًا عن ابن عباس د جميل دوائر الوجه ، قد ملات لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملاً تحره ، وروى الذهلي في ﴿ الرَّهُ رياتُ ، من حديث أبن هريرة في صفته علي وكان أسيل الحدين ، شديد سواد الشعر ، أكحل العينين ، أهدب الأشفار ، الحديث . وكأن قوله وأسيل الخدين، هو الحامل على من سأل: أكان وجهه مثل السيف ؟ ووقع في حديث على عند أبي عبيد في الغريب و كان في وجمه تدوير ، قال أبو عبيد في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية من التدوير بل كان فيه سهولة ، وهي أحلى عند العرب. الحديث العاشر ، قوله (حدثنا الحسن بن منصور البغدادي) هو أبو على البغدادي الشطوى بفتح المعجمة ثم المهملة ، لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الموضع . قوله ( قال شعبة ) هو متصل بالاسناد المذكور . قاله (وزاد فيه عون عن أبيه أبى جحيفة ) سيأتى هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في آخر الباب ، وقد تقدم ما يتعلق بذلك في أوائل الصلاة . قوله ( فاذا هي أبرد من الثلج وأطيب واتحـــة من المسك) وقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه عند العابراني باسناد قوى ، وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال و فسح صدري فوجدت ليده بردا \_ أو ريحا \_كأنما أخرجها من جونة عطار، وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبهتي و لقد كنت أصافح رسول الله ﷺ ـ أو يمس جلدي جاده ـ فأتمرفه بعد في يدى و إنه لاطيب رائحة من المسك ، وفي حديثه عند أحد , أتى رسول الله تالي بدلو من ما. ، فشرب منه ثم بج في الدلو ثم في البئر قفاح منه مثل ريح المسك ، وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سلم عرقه باللج وجعلها إياه في الطيب ، وفي بعض طرقه « وهو أطيب الطيب . وأخرج أبويعلي والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان به على تجميز ابنته و فلم يكن عنده شيء ، فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه وقال له : مرها فلتطيب به ، فـكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين ، وروى أبو

يعلى والبزار باسناد صحيح عن أنس دكان رسول الله ﷺ إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدمنه رائحة المسك ، فيقال مر رسول الله على . الحديث الحادى عشر حديث ابن عباس وكان الني على أجود الناسَ ، تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الصيام ، والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام بالجود · ألحديث الثانى عشر حديث مائشة في قصة القائف ، وسيأتى شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قولها ﴿ تَبْرَقَ أَسَارِيرُ وجهه ﴾ والأسادير جمع أسراد وهي جمع سر وهي الخطوط التي تكون في الجبة · الحديث الثالث عشر حديث كعب بن مالك وهو طرَّف مَن قصة توبته ، وَسَيَّاتَى بطوله في المغازي مستوفي شرحه إن شاء الله تعالى . قول ( استنار وجهه كأنه قطمة قر ) أي الموضع الذي يبين فيه السرور ، وهو جبينه ، فلذلك قال د قطمة قر، والمله كان حينئذ ملمًا ، ومحتمل أن يكون يريد بقوله قطعة قر القمر نفسه . ووقع في حديث جبير بن معلم عند العابراتي و التفت الينا الني كالله بوجهه مثل شقة القمر ، فهذا محول على صفته عند آلالتفات ، وقد أخرج الطّبراني حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها دكأنه دارة قر ، . الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة ، قوله ( هن عمرو ) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب ، واسم أ بى عمرو ميسرة . قوله (بشت من خير قرون بنى آدم قرنًا فقرنا) القرن الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحدً ، ومنهم من حدم بمائة سنة وقيل بسبمين ، وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين ، ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراء أن القرن كل أمة هلكت حتى لم يبق منها أحد . وقوله ، قرنا ، با لنصب حال التفصيل . قوله (حتى كنت من القرن الذي كنت منه ) في رواية الاسماعبلي وحتى بعثت من القرن الذي كنت فيه ، وسيأتي في أول مناقب الصحابة حديث عران بن حصين و خيرالناس قرني ، والكلام عليه مستوفي إن شاء اقه تعالى . الحديث الخامس عشر حديث ابن عباس . قول ( عن ابن شهاب أخبرتى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا هو المشهور عن ابن شهاب ، وعنه فيه اسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنس دسدل رسول الله علي الصيته ماشاء الله ، ثم فرق بعد ، وأخرجه أيضا أحدوقال : تفرد به حماد بن خالدهن مالك وأخطأ فيه ، والصواب عن عبيد الله بن عبداله . وقال ابن عبدالبر: الصواب عن مالك فيه عن الزهرى مرسلا كما في الموطأ . قوله (يسدل شعره) بفتح أوله وسكون المهملة وكسرالدال ، ويجوز ضمها ، أي يترك شعر ناصيته على جبهته . قال النووَى : قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة ، أي بضم القاف بعدها مهملة . قوله , ثم فرق بعد، بفتح الفاء والراء أى ألق شعر رأسه إلى جاني رأسه فلم يترك منه شيئًا على جهته ، ويفرقون بعنم الراء وبكسرها وقد روى ابن إسمق عن عمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت و أنا فرقت لمسول الله علي وأسه ، أي شعر رأسه عن يا فوخه ، ومن طريقه أخرجه أبو داود ، و في حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي على أنه و ان انفرقت عقيقته \_ أي شعر رأسه الذي على ناصبته \_ فرق و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه ، قال ابن قتيبة في غريبه : العقيقة شعر رأسَ الصي قبل أن يُحلق ، وقد يطلق عليه بعد الحلق مجازا . وقوله «كان لايفرق شعره إلا اذا انفرق ، محمول على ماكان أولا لما بينه حديث ابن عباس. قوله ( وكان يحب موافقة أهل الكتاب ) أي حيث كان عباد الأوثان كثيرين · قُولِه (فيالم يؤمر فيه بشيء ) أي فيالم يخالف شرعه لأن أهل السكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فسكانت موافقتهم أحب اليه من موافقة عباد الأوثان ، فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب عينند عالفة أهل الكتاب, واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يحيء في شرعنا ما عالفه مو تعقب

بأنه عبر بالمحبة ، ولو كان كذلك لعبر بالوجوب . وعلى التسليم فني نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخرا والله أعلم. الحديث السادس عشر حديث عبد الله بن حرو أي ابن العاص . ﴿ لِلَّهِ ( عَن أَبِي حَزَةً ) هو السكري ، والاسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقد دخلاها . قوله (عن عبد الله بن عمروً ) أي ابن العاص ، في رواية مسلم عن عثمان ابن أبي شيبة عن جرير عن الأعش بسنده « دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية الكوفة فذكر رسول الله باللج فقال ، . قوله (فاحشا ولا متفحشا) أي ناطقا بالفحش ، وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء ، والمتفحش المتكلف لذلك أيَّ لم يكن له الفحش خلقا ولا مكتسباً ، ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلى قال وسألت عائشة عن خلق النبي على فقالت : لم يكن فاحشا ولامتفحشا ، ولا سخابا في الاسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، وتقدمت هذه الزيادة في حديث عبد ألله بن عمرو من وجه آخر بأنم من هذا السياق ، ويأتَّى فى تفسير سورة الفتح ، وقد روى المصنف فى الآدب من حديث أنس د لم يكن رسول الله بمناتج سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ،كان يقول لاحدنا عند المعتبة : ماله تربت جبينه ، ولاحمد من حديث أنس د ان النبي والله كان لايواچه أحدا في وجهه بشيء يكرهه ، ولا بي داود من حديث عائشة دكان رسول الله والله والله عن الرجل الثيء لم يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون ، . قوله ( وكان يقول ) أى النبي عليه . ووقع في دواية مسلم و قال وقال دسول الله عليه ، قوله ( ان من خياركم أحسنكم أخلاقا ) في دواية مسلم و أحاسنكم ، وحسن الحلق : اختيار الفضائل ، وترك الرذائل . وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه و انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ د مكارم، بدل د صالح، وأخرج الطبرانى في الأوسط باسناد حسن عن صفية بنت حي قالت و مارأيت أحدا أحسن خلقاً من رسول الله عليه ، وعند مسلم من حديث عائشة دكان خلقه القرآن ، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ، . الحديث السابع عشر حديث عائشة . قوله (بين أمرين ) أي من أمود الدنيا ، يدل عليه قوله د مالم يكن إما ، لأن أمور الدين لا إثم فيها ، وأبهم فاعل د خير ، ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل الخلوقين ، وقوله • الإ أخذ أيسرهما ، أي أسهلهما · وقوله • مالم يكن إنما، أي مالم يكن الأسهل مقتضيا للائم فانه حينتذ يختار الأشد. وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط وإلا اختار أيسرهما مالم يكن نه فيه سحط ، ووقوع التخيير بين مافيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين وأضح ، وأما من قبل الله ففيه إشكال لآن التخيير إنما يكون بين جائزين ، لكن اذا حملناه على مايفضي الى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الارض مايخشي من الاشتغال به أن لايتفرغ العبادة مثلا وبين أن لايؤتيه من الدنيا الا الكفاف فيختار الكفاف و ان كانت السعة أمهل منه ، و الإثم على هذا أمر نسبي لايراد منه معنى الخطيئة لتبوت العصمة له . قوله (وما انتقم لنفسه) أى خاصة ، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما بمن كان يؤذيه لانهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات آقه ، وقيل أرادت أنه لاينتقم إذا أوذى في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر، كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه ، وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر فى كنتفه، وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال ، قال: وأما المرض فقد اقتص بمن نال منه ، قال : واقتص عن لدًا ، في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية

من كرامة النفس للدوا. ،كذا قال ، وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهرى بهــذا الاسناد مطولاً وأوله « ما لمن رسول الله عليه مسلما بذكر ـ أى بصريح اسمه ـ ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله ، ولا سئل في شيء قط فنعه إلا أن يسأل مأثما ، ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، الحديث · وهذا السياق سوى صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به ، وأخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس وفيه « وما انتقم لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله ، فان انتهكت حرمة الله كان أشد الناس غضبا لله ، وفي الحديث الحث على ترك الآخذ بالشيُّ لعسر ، والاقتناع باليسر ، وترك الإلحاح فيما لا يضطر اليه • ويؤخذ من ذلك النَّدب الى الآخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ ، والحث على العفو إلا في حَمْوقَ آفَّة تمالى ، والندب الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر ، وعمل ذلك ما لم يفض الى ماهو أشــد منه . وفيه ترك الحكم للنفس وأن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه ، لكن لحسم المادة والله أعلم . الحديث الثامن عشر حديث أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد ، واخرجه مسلم بمعناه من رواية سليمان ابن المغيرة عن ثابت عنه · قوله ( مامست ) بمهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة ، وكُنذا القول في ميم شممت . قوله ( وَلا ديباجاً ) هو من عطف الحاص على العام ، لأن الديباج نوع من الحرير ، وهو بكسر المهملة وحكى فتحماً ، وقال أبو عبيدة الفتح مولد أى ليس بعر بى . قوله ( أاين من كنف رسول الله علي ) قيل هذا يخالف مارقع في حديث أنس الآتي في كتاب اللباس و انه كان ضخم اليدين ، وفي رواية له و والقدمين ، وفى رواية له دشئن القدمين والكفين، وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرَجه الترمذي في صفة النبي على فان فيه انه دكان شأن الكفين والقدمين، أي غليظهما في خشونة وهكذا وصفه على من عدة طرق عنه عند الترمذي والحاكم وابن أبي خيثمة وغيرهم ، وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي خيثمة ، والجمع بينهما أن المراد اللين في الجلد والفلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ، أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لايعمل بهما شيئًا كان بالنسبة إلى أصل الخلقة ، وحيث وصف بالغلظ والحشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهمـا بالعمل ، فانه يتعاطى كشيرا من أموره بنفسه ﷺ، وسيأتى مزيد لهذا في كتاب اللباس إن شاء الله تمالى . وفي حديث معاذ عند الطبراتي والبزار و أرداني النبي مِنْكُ خلفه في سفر ، فما مسست شيئًا قط ألين من جلده مِنْكُ . قوله ( أو عرفا ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء ، وهو شك من الراوى ، ويدل عليه قوله بعد ، أطيب من ريح أو عرف ، والعرف الريح الطيب . ووقع في بمض الروايات بفتح الراء وبالقاف ، و ﴿ أَوْ ، على هذا للتنويع والأول هو المعروف ، فقد تقدم في الصيام من طريق حميد عن أنس و مسكة ولا عنبرة أطيب رائعة من ريح رسول الله عليه ، وقوله و عنبرة ، صبط بوجهين : أحدهما بسكون النون بعدها موحدة ، والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية ، والأول معروف ، والثاني طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران ، وقيل هو الزعفران نفسه . ووقع عند البيهق . ولا شمت مسكا . ولا عنبرا ولا عبيرا ، ذكرهما جميما وقد تقدم شيء من هذا في الحديث العاشر . وقوله ﴿ من ربح أو عرف ، بخفض ريح بغير تنوين لأنه في حكم المضاف كقول الشاعر « بين ذراعي وجهة الاسد » . ووقع في أول الحديث عند مسلم . كان رسول الله علي أزهر اللون ، كأن عرقه اللؤاؤ ، إذا مثى يتكفأ ، وما مسست الح. . الحديث التاسع عشر حديث أبي سعيد أورده من طريقين : قوله (عن عبد الله بن أبي عتبة ) بعنم المهملة وسكون المثناة

بعدها موحدة ، وهو مولى أنس ، وهذا هو المحفوظ عن قتادة ٠ وق. رواه الطيرائي من وجه آخر عن شعبة عن قتادة فقال د عن أبى السوار العدوى عن عمران بن حصين به ، . قوله (أشد حيًّاء من العذراء) أى البكر ، وقوله دفى خدرها، بكسر المعجمة أى في سترها ، وهو من باب النتميم ، لان العذراء فى الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه ، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها ، فالظاهر أن المراد تقييده بما اذا دخل عليها فى خدرها لاحيث تكون منفردة فيه ، ومحل وجود الحياء منه ﷺ في غير حدود الله ، ولهذا قال للذي اعترف بالزنا و أنكسها لاتكـنى ، كما سيأتى بيانه فى الحدود . وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس وزاد فى آخره . وكان يقول الحياء خيركله ، وأخرج من حديث ابن عباس قال «كان رسول الله ﷺ بغتسل من وراء الحجرات ، وما رأى أحد عورته قط ، واسناده حسن . قوله ( حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و ابن مهدى قالا حدثنا شعبة مثله ) يعنى سندا ومتنا ، وقد أخرجه الاسماعيل من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحن بن مهدى بسنده وقال فيه « سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الحدري يقول » وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطان قال و قلت لعبد الرحمن بن مهدى : يا أبا سعيد أكان رسول الله علي أشد حياء من العذراء في خدوها ؟ قال : نعم عن مثل هذا فسل ياشعبة ، فذكره بتمامه . قوله (واذاكره شيئًا عرف فى وجهه) أى ان ابن بشار زاد هذا على رواية مسدد ، وهذا يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمر... بن مهدى وحده ، وأن يكون في رواية يحيي أيضًا ولم يقع لمسند، والاول المعتمد فقد أخرجه الاسهاعيل من رواية المقدى وأبى خيشمة وابن خلاد عن يميّ ابن سعيد و ايس فيه الزبادة ، وأخرجه من رواية أبى موسى عن عبد الرحمن بن مهدى فذكرها ، وكذا أخرجـــه مسلم عن زهير بن حرب وأبي موسى محمد بن المثنى وأحد بن سنسان القطان كلهم عن ابن مهدى ، وأخرجه من حديث مماذ والاسماعيلي من حديث على بن الجمــدكلاهما عن شعبة كذلك ، وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة كذلك ، وقوله وعرفناه في وجهه ، اشارة الى تصحيح مانقدم من أنه لم يكن يواجمه أحداً بما يكرمه بل يتغير وجهه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك . الحديث العشرون حديث أبي هريرة ، ﴿ إِلَّهُ (عن أبي حاذم ) هو الانجمى واسمه سلمان ، وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد . قوله ( ماعاب رسول على طعاماً قط ) في رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي « ما رأيت رسول الله على عاب طعاماً قط ، وهو محول على الطمام المباح كما سيأتى تقرير ذلك في كتاب الاطممة إن شاء الله تمالى . الحديث الحادى والعشرون حديث عبد الله بن ما لك ابن بحينة ، هو بتنوين مالك و اعراب ابن بحينة إعراب بن مالك لان مالكا أبوه و بحينة أمه . قوله (الاسدى) هو بسكون المهملة ، ويقال فيسه الازدى بسكون الزاى ، وهذا مشهور في هذه النسبة يقال بالزاَّى وبالسين ، وغفل الداودى فقرأه بفتح السين ثم أنكره ، وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب الصلاة ، وكذا قوله « قال ابن بكير ، أي يحيي بن عبد الله بن بكير (حدثنا بكر ) أي ابن مضر بالاسناد المذكور. قوله (بياض إبطيه ) أى ان يحى زاد د لفظ . بياض ، لأن في رواية تتيبة دحتى يرى إبطيه ، واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض فقِيلِ : لم يَكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده ، ثم قيل لم يكن تحت إبطيه شعر البئة ، وقيل كان لدوام تعهده له لايبتي فيه شمر ، ووقع عند مسلم في حديث و حتى رأينا عفرة إبطيه ، ولا تنافى بينهما لأن الأعفرمابياضه ليس بالناصع ، وهذا شأنِ المَعَابِن يكون لونها في البياض دونِ لون بقية الجسد . الحديث الثانى والعشرون حديث أنس في وقع اليدين م -- ١٧ ج ٦ ١ ١٠ منع الباري

في الاستسقاء ، تقدم في موضعه مشروحا ، والفرض منه ذكر بياض إبطيه ، والمراد بالحصر فيه الرفع على هيئة مخصوصة لا أصل الرفع فانه ثابت عنه كما في الخبر الذي بعده . الحديث الثالث والعشرون حديث أبي موسى ، ذكر منه طرفا معلمًا ، هو طرّف من حديث سيأتي موصولا في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري ، وقد علق طرفا منه في الوضوء أيضًا . قوله (حدثنا الحسن بن الصباح) هو البزار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعده ، وقيل بل هذا هو الزعفراني نسبه إلى جده لانه الحسن بن محمد بن الصباح . قوله (سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه) في رواية شمبة عن عون « سممت أبى ، كما تقدم فى أوائل الصلاة . ﴿ لَهُ لَا دَفَعَتَ ) بضم أوله أى أنه وصل اليه عن غير قصد ، والأبطح هو الذي خارج مكة ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى . وقوله , وكان بالهاجرة ، استشناف أو حال ، وقد تقدم هذا الحديث من وج. آخر في هذا الباب رهر الحديث العاشر ، والمراد منه هنا فوله وكماني أنظر إلى وبيص سافيه والوبيص بالموحدة والمهملة البريق وزنا ومعنى . الحديث الرابع والعشرون حديث عائشة ، قوله (حدثنا الحسن بن الصباح البزار) بتقديم الزاى على الراء ، وهوو اسطى سكن بغداًد ، وكان من أنمة العديث . وسفيان هو ابن عيينة نان الحسن بن الصباح مالحق الثورى ، والثورى لا يروى عن الزهرى إلا بواسطة . قوله (لو عده العاد لاحصاه )أى لو عد كداته أو مفرداته أو حروقه لأطاق ذلك وبلغ آخرها ، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم . هذا الحديث هو الحديث الذي بعده ، اختلف الرواة في سياقه بسطا واختصارا . قوله ( وقال الليث حدثني يُونس ) وصله النهلي في و الزهريات، عن أبي صالح عن الليث . قوله ( ألا يعجبك ) بعنم أوله وإسكان ثانيه من الإعجاب وبفتح ثانيه والتصديد من التعجيب. قوله ( أبا فلان ) كذا للاكثر ، قال عياض : هو منادى بكنيته . قلت وليس كذَّلك لما سأذكره ، وإنما خاطبت عائشة عرُّوة بقولها , ألا يعجبك ، وذكرت له المتمجب منه فقالت , أبا فلان ، وحتى السياق أن تقول أبو فلان بالرفع على أنه فاعل ، لكنه جا. مكذا على اللغة القليلة ثم حكت وجه التمجب فقالت و جاء فجلس الح، ووقع في رواية الاصيلي وكريمة أبو فلان ، ولا إشكال فها . وتبين من دواية مسلم وأبى داود أنه هو أبو هريرة ، فأخرجه مسلمعن هارون بن معروف وأبو داود عن عمدٌ بن منصور الطوسي كلاهما عن سفيان ، لكن قال « هارون عن سفيان عن هشام بن عروة ، وقال الطوسي « عن سفيان عن الزهرى ، وكذا أخرجه الاسماعيلي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن هشأم عن أبي يعلى وعن أبي معمر عن سفيان عن الزهرى ، وكذا أخرجه أبو نميم من طريق القمني عن سفيان عن الزهرى ، فـكـأن لسفيان فيه شيخين ، وفي رواية الجميع أنه أبو هريرة . ووقع في دواية ابن وهب عند الاسماعيل و ألا يعجبك أبو هريرة ، جاءٌ فجلس ، ولاحد ومسلَّم وأبى داود من هذا الوَّجه و ألا أعِبك من أبى هريرة ، ووقع القابسي بفتح الحمزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من الإنيان ، وفلان بالرفع والتنوين وهو تصحيف لانه نبين من الرواية الَّاخرى أنه بصيغة الـكنية لا بلفظ الاسم المجرد عنها ، والعجب أنَّ القابسي أنكر عين روايته ، وقال عياض : هي الصواب لولا قوله بعده ﴿ جاء ، . قلت : لانه يصير نكرارا . قوله ( وكنت أسبح) أي أصلي نافلة ، أو على ظاهره أي أذكر الله ، والأول أوجه . قوله ( ولو ادركته لرددت عليه ) أي لانكرت عليه و بينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد . قوله ( لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض، ائلا يلتبس على المستمع. زاد الاسماعيلي من رواية ابن المبارك عن يونس و أنما كان حديث رسول الله كلي فصلا، فهما تفهمه القلوب، واعتذر عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ ، فـكان لايتمكن من المهل عند إرادة التحديث كما قال بعض البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافى على ف"

## ٢٤ - باسب كان النبي ﷺ تَنامُ عِنهُ ولا يَنامُ قلبهُ رواهُ سعيدُ بن مِيناء عن جابر عن النبي ﷺ

٣٥١٩ \_ حَرَثُ عبدُ اللهِ بن مَسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحن وانه مثال عائشة رضى الله عنها : كف كانت صلاة رسول الله عن الله عن حُسنهن وطولمن ، ثم أربعاً فلا نسأل عن حسنهن وطولمن ، ثم أربعاً فلا نسأل عن حسنهن وطولمن ، ثم أربعاً فلا نسأل عن حسنهن وطولمن ، ثم أصل ثلاثا . فقلت : يارسول الله تنام قبل أن تورّز ؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلي ، حسنهن وطولمن ، ثم أصلي ثلاثا . فقلت : يارسول الله تنام قبل أن تورّز ؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلي ، وسمت وطولمن ، ثم أصليل قال حد ثني أخي عن سُلمان عن شريك بن عبد الله بن أبي تيم و سمت أنس بن مالك أبحد ثنا عن ليلة أسرى بالنبي عبد الله من مسجد المحمة : جاء مثلاث أنه وقبل أن أبوحي إليه وهو نا م في المسجد الحرام فقال أولم : أنهم هو؟ فقال أوسَطهم : هم خيرهم . وقال آخرهم : خذوا خير مم في جاءوا ليلة أخرى فيا يرى قلبه ، والنبي والنبي الماء ، في الماء ، في أبي الماء ، في كانت تلك . فل يرم حتى جاءوا ليلة أخرى فيا يرى قلبه ، والنبي والنبي الماء ،

[ الحديث ٧٠٧٠ ـ أطرائه في : ١٩٦٤ ، ١٨٥٠ م ١٨٨١ .

قوله (باب كان النبي برائي تنام عينه) في رواية الكشميهني وعيناه ، (ولا ينام قلبه) . قوله (رواه سعيد ابن ميناه عن جابر) وصله في كتاب الاعتصام معلولا ، وسيأتي شرحه مناك إن شاء الله تعالى . وأخرجه المصنف في الباب من حديث عائشة في صلاته برائي بالليل وفي آخره و فقلت يارسول اقه تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلبي ، وهذا قد تقدم في صلاة التعلوع ، وتقدم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته برائي بالليل ، ثم ذكر طرفا من حديث شريك عن أنس في المعراج ، وسيأتي بأتم من هذا في التوحيد . قوله (حدثنا اسماعيل) هو ابن أي أويس . قوله (حدثنا أخي) هو أبو بكر عبد الحميد ، وسليان هو ابن بلال . قوله (جاءه ثلاثة نفر) هم ملائكة ، ولم أتحقق أسماء هم . قوله (فقال أولهم : أيهم ) هو مشعر بأنه كان نائما بين اثنين أو أكثر ، وقد قيل انه كان نائما بين اثنين أو أكثر ، وقد قيل انه كان نائما بين النين أو أكثر ، وقد قيل انه كان نائما بين عبد حزة وابن عه جمفر بن أبي طالب . قوله (فسكانت تلك ) أي القصة أي لم يقع في تلك المليلة غير ماذكر من الكلام ، قوله (حتى جاءوا اليه ليلة أخرى ) أي بعد ذلك ، ومن هنا يحصل رفع الاشكال في قوله وقبل أن يوحي اليه ، كا سيأتي بيانه في مكانه . قوله (فيا يرى قلبه والنبي برائي نائمة عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك و قبل أن يوحي اليه ، كا سيأتي بيانه في مكانه . قوله (فيا يرى قلبه والنبي برفي أن نائم العلمارة ، ومثله لا يقال من خوا الدي تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل العلمارة ، ومثله لا يقال من قبل الرأى ، وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه برائي لكنه بالنسبة الأدمة ، وزعم القضاعي أنه ما اختص من قبل الرأى ، وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه برائي لكنه بالنسبة الأدمة ، وزعم القضاعي أنه ما اختص

به عن الأنبيا. أيضا ، وهذان الحديثان يردان عليه ، وقد تقدم في التيمم في الكلام على حديث عمران في قصة المرأة صاحبة المزادتين ما يتملق بكونه برائج كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، فليراجع منه من أراد الوقوف عليه المرأة صاحبة المزادتين ما يتملق بكونه برائج كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، فليراجع منه من أراد الوقوف عليه المراقبة في الإسلام

٣٥٧١ - وَرَشُ أَبُو الوَلَيْدِ حَدَّنَا سَأَمْ بِن زَو رَ مِمْتُ أَبا رَجَاهُ قَالَ وَحَدَّنَا عَرَانُ بِن حَمَّيْنِ أَسَهُم حَى كَانُوا مِعَ النّبِي مُّوَلِّيْنَ فَي مَسِيرٍ فَأَذَبُوا لِلْتَهُم ، حَى إِذَا كَانَ وَجَهُ العَبْبِح عَرَّسُوا ، فَعَلَبَتْهُم أَعِينُهُم حَى الرَّفَعَتِ الشَّمِسُ ، فَسَكَانَ أُولَ مِن السَيقظ مِن منامهِ أَبُو بَكْرٍ وكان لابو قَظُ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ مَا مَنامِهُ حَى السَيقظ النّبُ وَسَلَّ مِنا النّبَيقِظ النّبِي وَسَلَّ مَا عَلَيْ وَمِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَسَلّ بِنا النّدَاة ، فَاعْرَلُ رَجِلٌ مِن القوم لم يصل معنا ، فلم انصر قَ قال ؛ فافلانُ ما عَنْمَكُ أَن تَعْيَمُ وَالسَّهِيدِ مُمْ صَلّ ، وجَمَلني رسولُ اللهِ عَلَيْ فَي رَكُوبِ بِينَ يَدَيْهِ مَنا عَلَيْ اللّه اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلْكُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلِي اللّه عَلَيْ اللّه اللّهُ مَا اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْمُ اللّه اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّهُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَ

٣٥٧٧ - مَرْشُنَا محدُّ بن بَشَّار حدَّننا ابنُ أَبِي عَدَى عن سعيدٍ عن قتادةً عن أنسٍ رضى اللهُ عنه قال و أَنِي النبيُّ بَرْكُ باناء وهو بالزَّوْراء ، فو ضع يدهُ في الإِناء فِعلَ الماء يَنِيعُ مِن بينِ أَصابِه ِ ، قتوضًا القومُ . قال قتادةُ قلتُ لأنس ِ بَكُم كنتم ؟ قال : ثلاَ تَمائة ي ، أو زُهاء ثلاثِمائة ي »

٣٥٧٣ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالك عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى طلحة عن أنس بنِ مالك رضى اللهُ عنه أنه قال « رأيتُ رسولَ اللهِ بَلْكِي وحانتُ صلاةُ العصرِ ، قالتُمِسَ الوَضوء فلم يَجِدوه ، فأتى رسولُ اللهِ بَلْكِي يدهُ في ذلك الإناء فأمر الناس أن يَتوضَّنُوا منه ، فرأيتُ الماء يَنبعُ من تحت أصابعه ، فتوضاً الناسُ حتى توضئوا من عند آخره »

٣٥٧٤ - وَرَشَ عبدُ الرحنِ بنُ مُبارَك حدَّثنا حَزَثُمْ قال سمعتُ الحسنَ قال : حدَّثنا أنسُ بنُ مالك رضى الله عنه قال د خَرَجَ النبيُ على أَسَمْ عَارِجهِ ومنهُ ناسُ من أصابهِ ، فانطلقوا بَسيرون ، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يَتوضئون ، فانطلق رجلُ من القوم فجاء بقدَرج من ماء يسير ، فأخذَهُ النبي والله فتوضأ ، ثم مد أصابعهُ الأربع على القدَرج ، ثم قال : قوموا فتوضئوا ، فتوضأ القومُ حتى على المقدَر ، ثم قال : قوموا فتوضئوا ، فتوضأ القومُ حتى على المفوا فيا يُريدون من الوضوء ، وكانوا سَبعين أو نحور »

٣٠٧٥ - وَرَضُ عبدُ اللهِ بنُ مُنِيرٍ سمع يزيدَ أخبرَ نا تحيدُ عن أنس رضى اللهُ عنه قال لا حضرَتِ الصلاةُ ، فقام مَن كان قريبَ الدار من المسجدِ يَتُوضا ، وبقى قوم ن فأ تِى النبى على بخضبِ من حجارة فيه مالا ، فوضع كنّه فصَفُرَ الحِضَبُ أن يَبشُطَ فيه كنّه ، فضم أصابعة فوضمها في الحَضَبُ ، فتوضاً القوم كُنهم جهما • قلتُ : كم كانوا ؟ قال : ثمانون رجلا »

٣٥٧٦ - حَرَّثُ مُوسَى بنُ إسماعيلَ حدَّ ثنا عبدُ الدزيزِ بنُ مسلم حدَّ ثنا حُسينَ عن سالم بن أبي الجندِ عن جارِ بن عبد الله رضى الله عنهما قال « عَطِشِ الناسُ يومَ المحديبيةِ والنبئُ مَلِيَّ بينَ يديه رِكُوةٌ ، فتوضاً خَيْشِ الناسُ نحوهُ فقال : مالسكم ؟ قالوا : ليس عندنا ما؛ نتوَّضاُ ولا نشرَبُ إلا ما بين يديك . فوضعَ يدهُ في ار كوة ، فجمل الماء يَيُورُ بين أصابه مِ كَامِمُالِ المُبون . فَشَرِ بِنا وتو مَّنَانًا . قلتُ : كم كنتم ؟ قال : لو كَذَا مائة أليف لَكَفانًا ، كَذًا خَسَ عشرةً مائة ،

[ الحديث ألاه عن علم الحراقة في : ١٠٤٠ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٩٤٠ ]

٣٥٧٧ - مَرْشُ مالكُ بنُ إسماعيل حدَّثنا إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ عن البَراه رضى اللهُ عنه قال «كُنّا يوم الحديبية أربع عشرة مائة ، والحديبية بثر ، فنزخناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبي بَلْكُ على شَفِيرِ البنرِ ، فدعا بماء فف مَن ومج في البنر ، فكَنْنا غير بعيدٍ ، ثم استَقَينا حتى روينا وروّت - أو صدّرت - ركائبنا »

[ الحيت ٢٥٧٧ ـ طرفاه في : ٤١٥٠ ، ٢٥٧٧ ]

قوله ( باب علامات النبوة فى الاسلام ) العلامات جمع علامة ، وعبر بها المصنف لكون مايورده من ذلك أعم من الممجزة والكرامة ، والفرق بينهما أن الممجزة أخص لانه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه بأن يقول : إن فعلت كذلك أتصدق بأنى صادق ؟ أو يقول من يتحداه : لا أصدقك حتى تفعل كذا . ويشترط أرب يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر فى العادة المستمرة . وقد وقع النوعان المنبي بالله على عدة مواطن ، وسميت المعجزة

لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها ، والهاء فها للبالغة ، أو هي صفة محذوف . وأشهر معجزات النبي كلله القرآن لانه ﷺ تحدى به العرب \_وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام \_ بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه ، حتى قال بعض العلماء : أنصر سورة فى القرآن ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر ﴿ إِنَا أَعطيناكِ الكُوثر ﴾ سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيا تحداه به ، وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا . ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه فى مقام الايجاز ، وبلاغته ظاهرة جدا مع ماانضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبة ، مع كونة على خلاف قواعد النظم والنثر ، هــذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات بما وقع من أخبَّار الآم الماضية بما كان لايعله إلا أفرأد من أهل الكتاب ، ولم يعلم أن النبي على اجتمع بأحد منهم ولا أُخذ عنهم، وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به فى زمنه ﷺ و بعده ، هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه ، مع تيسر حفظه لمتعلميه وقسهيل سرده لتاليه ، ولا ينسكر شيئًا من ذلك إلا جاهل أو معاند ، ولهذا أطلق الائمـة أن معظم معجزات النبي ﷺ القرآن ، ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز ، وأشهر ذلك تحديه الهود أن يتمنوا الموت فلم يقع بمن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم ، مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه ، فكان فى ذلك أوضح معجزة . وأما ماعدا الفرآن من نبع الماء من بين أصابعه و تكثير الطعام وانشقاق القمر ونعلق الجماد ، فمنه ماوقع التحدى به ومنه ماوقع دالا على صدقة من غير سبق تحد ، وجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده ﷺ من خوارق العادات شيء كـشير ، كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة على ، وان كانت أفراد ذلك ظنية وردت مُوود الآحاد مع أن كشيرا ،ن المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواء العدد الكثير والجم الغفير ، وأفاد السكـثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار ، والعناية بالسير والاخبار ، وأن لم يصل عند غيرهم الى هذه الرتبة لمدم عنايتهم بذلك ، بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بعاريق نظرى لما كان مستبعدا وهو أنه لامرية أن رواة الاخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الاخبار في الجلة ، ولا محفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوى فيما حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك ، فيكون الساكت منهم كالناطق ، لأن بحوعهم محفوظ من الإغشاء على الباطل. وعلى تقدير أنَّ يوجُّد من بعضهم انكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فأنما هو من جهة توقف في صدق الراوى أو تهمته بكنب أو توقف في ضبطه و نسبته إلى سوم الحفظ أو جواز الغلط ، ولا يوجد من أحد منهم طمن فى المروى كما وجد منهم فى غير هذا الفن من الإحكام والآداب وحروف القرآن و نحو ذلك ، وقد قرر القاضي عياض ماقدمته •ن وجود إفادة القطع في بعض الاخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريرا حسنا ، ومثل ذلك بأن الفقهاء من أصحاب ما لك قد تو اثر عندهم النقل أن مذهبه اجزاء النية منأول رمضان خلاة للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة ، وكذا إيجاب مسح جميع الرَّاس في الوضوء خلاقا للشافعي في إجزاء بعضها ، وأن مذهبهما معا إيجاب النية في أول الوضوء ، واشتراط الولى في النكاح خلافا لأبي حنيفة ، وتجد المدد الـكثير والجم النَّفير من الفقهاء من لايعرف ذلك من خلافهم قصلًا عن لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح والله أعلم. وذكر النووى في مقدمة شرح مسلم أن معجزات الذي على الله وما تتين وقال

البيهتي في ﴿ المدخل ، بلغت ألغا ، وقال الراهدي من الحنفية : ظهر على يديه ألف معجزة ، وقيل ثلاثة آلاف ، وقد اعتنى بجمعها جماعة من الاتمة كأبي نعيم والبيهتي وغيرهما . قوله (في الأسلام) أي من حين المبعث وهلم جرا دون ماوقع قبل ذلك ، وقد جمع ماوقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في د الاكليل ، وأبو سعيد النيسابودي نى و شرف المصطنى ، وأبو نعيم والبيهتى فى و دلائل النبوة ، وسيأتى منه فى هذا الكتاب فى قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين ، ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي ، وقدمت في « باب أسماء النبي قصة عمد بن عدى بن ربيعة في سبب تسعيته عمدا ، ومن مشهور ذلك قصة بحيرا الراهب ، وهي في السيرة لأبن إسمق ، ودوى أبو نعيم في و الدلائل ، من طريق شعيب أي ابن جمد بن عبد الله بن عرو بن العباص عن أبيه عن جده قال دكان بمر الظهران راهب يدعى عيصا ، فذكر الحديث وفيه أنه د أعلم عبد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له النبي ﷺ بأنه نبي هذه الأمة ، وذكر له أشياء من صفته . وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه , أن أمية بن أبي الصلت قال له : إني أجد في السكتب صفة نبي يبعث من بلادنا ، وكنت أظن أني هو ، ثم ظهر لى أنه من بني عبد مناف ، قال فنظرت فلم أجد فهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة من ربيعة ، إلا أنه جلوز الآربمين ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره . قال أبوسفيان : فلما بعث محمد قلت لأمية عنه ، فقال : أما إنه حق فا تبعه ، فقلت له : فأنت ما يمنعك ؟ قال : الحياء من نسيات ثقيف أنى كنت أخبر من أنى هو ثم أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف ، وروى ابن إسمق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش ، وأخرجه أحمد وصحه ابن حبان من طريقه قال «كان انما جار من اليهود بالمدينة ، فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار ، فقلنا له : وما آية ذلك ؟ قال خروج ني يبعث من هذه البلاد ـ وأشار إلى مكة ـ نقالوا : متى يقع ذلك ؟ قال فرى بطرفه إلى السياء ـ وأ فا أصغر القوم ـ فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ، قال ف ذهبت آلايام والليالى حتى بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغيا وحسدا ، وروى يعقوب بن سفيان باسناد حسن عن عائشة قالت دكان يهودى قد سكن مكه ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها الذي علي قال : يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا : لانعلم . قال : فانه ولد في هذه الليلة نبي هذه الآمة ، بين كنفيه علامة ، لا يرضع ليلتين لآن عفريتا من الجن وضع يله على فه ، فانصرفوا فسألوا فقيل لمم : قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام ، فذهب اليهودى معهم إلى أمه فأخرجته لهم ، . فلما رأى البهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال : ذهبت النبوة من بني اسرائيل ، ياممشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب ۽ . قلت : ولهذه القصص نظائر يعاول شرحها . وبما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقني عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي كا فلما ضربها المخاض قالت : فجملت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقمن على ، فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار . وشاهده حديث العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله علي يقول د أنى عبد الله وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك : إنى دعوة أبي ابراهيم، وبشارة عيسي بي ، ورؤيا أي التي رأت، وكمذلك أمهات النبيين يرين ، وإن أم رسول الله على رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ، أخرجه أحد وصحه ابن حبان والحاكم . وفي حديث أبي أمامة عند أحد نحوه . وأخرج ابن إسحق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب وسول الله ﷺ نحوه وقالت . أضاءت له بصرى من أرض الشام ، وروى ابن حبان

والحاكم في قصة رضاعه علي من طريق ابن إسحق باسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله ، وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثديبها ، ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد ، وسرعة مثى حمارها ، وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك ، وخصبُ أدضها ، وسرعة نباته ، وشق الملكين صدره . وهذا الآخير أخرجه مسلم من حديث أنس « ان النبي مِمْلِقَةِ أَناه جبريل و هو يلعب مع الغلمان فأخذه قصرعه ، فشق عن قلبه ، فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم جمعه فاعاده مكانه ، الحديث . وفي حديث عزوم ابن هانى. المخزوم عن أبيه قال وكان قد أنت عليه خسون ومائة سنة قال . لما كانت الليلة التي ولد فها رسول الله انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة ، وخدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلكَ بأ الف عام ، وغاضت محيرة ساوة ، ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطمت دجلة وانتشرت في بلادها ، فلَما أصبح كسرى أفزعه ماوقع ، فسأل علما. أهل مملكته عن ذلك فارسلوا إلى سطيح فذكر القصة بعاولها أخرجها ابن السكر. وغيره في د مُعرفة الصحابة ، ، ثم أورد المصنف في الباب نحو خسين حديثًا : الحديث الأول حديث عُران بن حَسين في قصة المرأة صاحبة المزادتين ، والمحزة فيها تكثير الماء الفليل بعركته ﷺ ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب التيم ، وقوله في هذه الرواية . إيه ، بكسر الهمزة وسكون التحتانية ، وفي بعض النسخ د أيها ، بالتنوين مع الفتح ، وحكى الجوهري جواز فتح الهمزة في هذه . وقوله , مؤتمة ، أي ذات أيتام . وقوله « فسح بالعزلاوين ، في دُواية الـكشميهي « في العزلاوين » وهما تثنية عزلا. بسكون الزاي و بالمدوهو فم القربة والجمَّ عزالى بكسر اللام الحفيفة ، وكذَّلك وقع في الرواية المنقدمة . قوله ( فشربنا عطاشا أربعون رجلاً ) أي ونحن حينئذ أربعون ، وفي رواية الـكشميهني و أربعين ، بالنصب وتوجيهها ظاهر . وقوله و دهي تبكاد و تبض ، بكسر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة أي تسيل ، وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللعان ، ومعناه مستبعد هنا ، فان في نفس الحديث و تبكاد تبض من المل. ، بكسر المبم وسكون اللام بعدها همزة ، فكونها تبكاد تسيل من المل. ظاهر ، وأماكونها تلمع من المل. فبعيد. وقال ابن التين : معنى قوله دتبص، بالمعجمة أى تشق ، يقال بض الماء من العين إذا نبح ، وكـذا َبض العرق ، قال : وفيه روايات أخرى : روى و تنض ، بنون وضاد معجمة ، وروى و تيصر ، بمثناة مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء ، قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق ، قال ومنه صير الباب أي شق الباب ، ورده ابن التين بأن صير عينه حرف علة فسكان يلزم أرب يقول تصور ، وايس هـذا في شيء من الروايات . ورأيت في رواية أبي ذر عن السكشمهني ه تنصب، بفتح المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة ، فتوافق الرواية الأولى لانها بمعنى تسيلً . الحديث الثانى والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه على ، أورده من أربعة طرق : من رواية قتادة وإسحق بن عبد الله بن أبي طلحة و الحسن البصري وحميد ، و تقدم عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس وعند بمضهم ما ايس عند بعض . وظهر لي من بحوع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر ، وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فيها ، وكذلك تعيين المـكان الذي وقع ذلك فيه ، لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في سفر ، بخلاف رواية قتادة فانها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة ، وسيأتي في غير حديث أنس أنهــا كاتت في ه و اطن أخر . قال عياض : هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة

وكان ذاك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر ، ولم يرد عن أحد منهم انكار على راوى ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من مرجزاته . وقال القرطي : قضية نبع الماء من بين أصابعه مرائج تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ، ووردت من طرق كشيرة يفيد بجموعها العلم القطمي المستفاد من النواتر المعنوي . قلت : أخذ كلام عياض و تصرف فيه ، قال : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا عليه . وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خسة طرق ، وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق ، وعن ا بن مسعود عندالبخاري والنرمذي ، وعن ابن عباس عند أحد والطبراني من طريقين ، وعن ابن أبي ليل والد عبد الرحمن عند الطبراني ، فعدد هؤلاء الصحابة ايس كما يفهم من إطلاقهما ، وأما تـكشير الماء بأن يلسه بيده أو يتفل فيه أو يأمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين ، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحد من طريقين ، وعن أبي فتادة عند مسلم ، وعن أنس عند البيهتي في و الدلائل ، ، وعن زياد بن الحارث الصدائى عنده ، وعن حبان بن بح بضم الموحدة وتشديد المهملة الصدائي أيضا ، فاذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها . وأما من رواها من أهل القرن الثانى فهم أكثر عددا ، وان كان شطر طرقه أفراداً . وفي الجلة يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال : هذا الحديث شهده جماعة كشيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ، وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند انهيي . وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لآحاديث الكتاب الذي شرحه وبالله التوفيق. قال القرطبي : ولم يسمع بمثل هذه الممجزة عن غير نبينا ﷺ حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه ، وقد نقل ابن عبد البر عن المزنى أنه قال د نبع الماء من بين أصابعه مِمَالِيِّهِ أَبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود ، مخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم انتهى . وظاهر كلامه أن الماء نبيع من نفس اللجم الكائن في الاصابع ، ويؤيده قوله في حديث جابر الآئي . فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ، وأوضح منه ماوقع في حديث ابن عباس عند الطبرائي و فجاءوا بشن فوضع رسول الله ﴿ لِلَّهِ عِلْمَهُ مُ فَرَقَ أَصَا بِعَهُ فنبع الماء من أصابع رسول الله مُلِلِّينِ مثل عصا موسى ، فإن الماء تفجر من نفس المصا . فتمسكه به يقتضي أرب الماء تفجر من بين أصابعه ، ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائى ، وهو ف نفس الآمر للبركة الحاصلة فيه يغور ويكثر وكفه ﷺ في الماء ، فرآه الرائي نا بما من بين أصابعه ، والآول أبلغ في الممجزة ، واليس في الآخبار ما يرده و هو أولى . قوله (عن سميد) هو ابن أبي عروبة . قوله (عن أنس) لم أره من رواية قتادة إلا ممنعنا ، اكن بقية الحبر تدلُّ على أنه سمعه من أنس لقوله . قات كم كنتُم ، لـكن أخرجه أبو نعيم في و الدلائل ، من طريق مكى بن إبراهيم عن سعيد فقال وعن قتادة عن الحسن عن أنس ، فهذا لوكان محفوظًا اقتضى أن في رواية الصحيح انقطاعاً ، وأيس كذلك لأن مكى بن ابراهيم بمن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط • فوله ( وهو بالزوراء ) بتقديم الزاى على الراء وبالمد مكان معروف بآلمدينة عند السوق · وزعم الداودي أنه كان مرتفعاً كالمنارة ، وكمانه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء ، وليس ذلك بلازم ، بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها . ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس و شهدت النبي عَلِيْظٍ مع أصحابه عند الزوراء ، أو عند بيوت المدينة ، أخرجه أبو نعيم . وعند أبي نعيم من رواية م - ٧٤ ج ٥ م م الباري

شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر الماء ، وأنه أحضره إلى النبي ﷺ من بيت أم سلمة ، وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلة وفيه قدر ما كان فيه أولاً . ووقع عنده فى رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس ه ان النبي مَلِكُ خرج إلى قباء ؛ فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير، ووقع في حديث جابر الآتى التصريح بأن ذلك كان في سفر فنى رواية نبيح العنزى عند أحمد عن جابر قال د سافر نا مع رسول الله ﷺ فحضرت الصلاة ، فقال رسول الله ﷺ أما في القوم من طهور ؟ فجاء رجل بفضلة في اداوة فصبه في قدح ، فتوضأ رسول الله ﷺ ، مم أن القوم أتوا ببقية العامور فقالوا : تمسحوا تمسحوا ، فسمعهم رسول الله ﷺ فقال : على رسلـكم ، فضرب بيده فى القدح فى جوف الماء ثم قال : أسبغوا الطهود . قال جار : فوالذي أذهب بصرى لقد دأيت الماء يخرج من بين أصابع وسول الله مَنْ عَلَيْ حَتَى تُوضُوا أَجْمُونَ ، قال حسبته قال :كنا مائتين وزيادة ، وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في أواخر الـكـتاب في حديث طويل فيه أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو أفرغها لشربها يابس الاناء ، وأنه لم يجد في الركب قطرة ما. غيرها ، قال فأخذه النبي علي فتكلم وغمز بيده ثم قال : ناد بحفنة الركب فجيء بها ؛ فقال بيده في الجفنة فبسمانها ثم فرق أصابعه ووضع تلك القطرة في تعرالجفنة فقال : خذ ياجا بر فصب علىَّ وقل بسم الله ، ففعلت ، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابِعه ، ثم فارت الجفنة ودارت حتى ام: لأت ، فأتى الناس فاستقوا ُحتى رووا ، فرفع يده من الجفئة وهي ملاى ۽ وهذه القصة أبلغ من جميع ما نقدم لاشتهالها على قلة الماء وعلى كـ شرة من استق منه . قوله ( زهاء ثلاثمائة ) مو بعنم الزاى و بالمد أي قدر ثلاثمائة مأخوذة من زهوت الشيء إذا حصرته . ووقع عند الآسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيد قال « ثلاثماتة ، بالجزم بدون قوله وزهاء ، والله أعلم . الحديث الرابع حديث جابر في نبع الماء أيضا ، قوله ( عطش الناس يوم الحديثية والنبي ﴿ إِنَّ يَدِيهُ رَكُوهُ ﴾ كذا وقع في هذه الطريق ، ووقع في الأشربة •ن طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لمنا حَضَرت صلاة العصر ، وسيأتى شرح الحديث مستوفى فَ ذروة الحديبية إن شاء الله تعالى . وقوله ، جمش ، هو بفتح الجبم والهاء بعدها معجمة أى أسرعوا لآخذ الماء ، وفي رواية الكشمهني , فجهش ، بزيادة فا. في أوله ، وقوله و لجمل الماء يثور ، كذا للاكثر بمثلثة ، وللكشميهني بالفاء وهما بمعنيٌّ . وقوله ، روينا ، بكسر الواو من الرى . الحديث الخامس حديث البراء في تـكم بر الماء بيثر الحديبية ، وسيأتي السكلام عليه أيضا في ذروة الحديبية وأبين هناك النوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شا. اقه تعالى

٣٥٧٨ - حَرَثُ عِدُ اللّه بنُ يوسفَ أخبرنا مائتُ عن لمسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك يقول « قال أبو طاحة لأم سُايم : لقد سمتُ صوتَ رسولِ الله على ضعيفاً أعرف فيه الجوع ، فهل عند كثر من شي ؟ قالت : نعم ، فأخرجت أقراصاً مِن شعير ، ثم أخرجت خاراً لها فلقت الجبر ببعضه ، ثم وَسَنْهُ شحت إلى ولائدنى ببعضه يثم أرسلة في إلى رسول الله يَرَافِع ، قال فذهبتُ به فوجد تُ رسولَ الله عَلَى في المسجد ومعه الماسُ ، فقمت عليهم ، فقال لى رسولُ الله يَرَافِع : آرسلك أبو طلحة ؟ فقاتُ : نعم . قال : بطعام ؟ فلتُ ، نعم . فقال رسولُ الله يَرَافِع وانعلَق وانعلَق أبو طلحة ؟ فقاتُ : نعم . قال : بطعام ؟ فلتُ ، نعم . فقال رسولُ الله يَرْفَعُ وانعلَق وانعلَق أبو طلحة ؟ فقاتُ : نعم . قال : بطعام ؟

٣٥٧٩ - حَرَثُنَى عَدُ بن للنَّنَى حَدَّمَنَا أَبُو أَحَدَ الزُّبِيرَىُّ حَدَّثَنَا إِسَرَائِيلَ عَن منصورِ عَن إِبَرَاهِيمَ عَن عَلَيْهَةَ عَن عَبِدِ اللَّهُ قَالَ ﴿ كُنَّا نَعَدُ الْآيَاتِ بَرَكَةَ ، وأَنَّمَ تَعُدُّونِهَا تَخْوِيفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِي اللَّهِ عَلَيْ فَي سَفَرٍ فَقَلَّ اللَّهِ ، فقالَ : الطَّبُوا فَضَلَةً مِن ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يدّهُ في الإناء ثم قال : سَحىً على الطَّبُورِ اللَّهَ وَاللَّهِ مَن اللهُ ، فلقد رأيتُ الماء يَنبُعُ من بين أصابع رسول الله وَلِيْكُونَ ، ولقد كُنَّا فَسَمُّ تَسْبِيحَ الطّمامِ وهو يُؤكِّل ﴾

٣٥٨٠ - مَرْشُ أَبُو مُمَمِ حَدَّ مَنَا زَكُرِيَّاءَ قالَ حَدَّ ثَنَى عَامِ قَالَ حَدَّ ثَنَى جَابِرُ رَضَى اللهُ عَنه ﴿ انَّ أَبَاءُ لَوَ عَلَمُ وَلا تَوْلَقُ وَهَالِهِ وَيَنَا ، وَلَيْسَ عَنْدَى إِلاَ مَا يُخْرِجُ آفْنَهُ ، ولا تَوْلَقُ وَهَالِهِ وَيَنَا ، وَلَيْسَ عَنْدَى إِلاَ مَا يُخْرِجُ آفْنَهُ ، ولا تَبَاعُ مَا يُخْرِجُ مِنْ مَا عَلَيْهِ ، فَانْظَلَقَ مَعَى لِسَكَى لا يُفْحِشَ عَلَى النُّرَمَاءَ . فَشَى حَوْلَ مَبْدَدَ مِن بَيَادِدِ النَّمْ مَا عَلَيْهِ ، فَانْظَلَقَ مَعَى لِسَكَى لا يُفْحِشَ عَلَى النُّرَمَاء . فَشَى حَوْلَ مَبْدَدَ مِن بَيَادِدِ النَّمْ فَدَعا ، نَمُ آخَرَ وَ ثَمَ جَلَسَ عَلِيهِ فَقَالَ : انْ عُوهُ ، فأوقاهُ الذي لَمْ ، و مَتَى مثلُ مَا أَعْطَامُ »

٣٥٨١ - وَرَشُنَ مُوسَىٰ بِنُ إِسماعيلَ حَدَّنَنا مُعتبِرَ عِن أَبِهِ حَدَّ ثِنا أَبِو عَبَانَ أَنهُ حَدَّ لَهُ عَبَدُ الرَّمِنَ اللهِ عَبَانَ أَنهُ حَدَّ لَهُ عَبَما وَ انَ أَصَابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَناساً فَقَرَاء وَانَ النبِي عَلَى قال مرة : مَن كان عند و طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كا قال وان أبا بكر جاء بثلاثة ، وانطلق النبي على بمشرة ، وأبو بكر ثلاثة ، قال : فعو أنا وأبي وأبي ، ولا أدري هل قال امرأني وخادي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر ، وأن أبا بكر تَمشي عند النبي على ، ثم ابث حتى صلى الميشاء ، ثم رجم فلبث حتى تعشى رسول الله من فباء بعد ما مضى من البل ماشاء الله ، قالت له امرأته ما منها عن أضافيك . أو ضيفك ؟ قال أو عشيتيهم ؟ قالت : أبوا حي نجيء ، قد عرضوا عليهم فغلبوم ، قال

فذهبت أختبات المحتبات فقال: يا عُنتر فجد ع وسب وقال: كلوا . وقال: لا أطقته أبدا . قال: وابم الله ما كنا فذهبت أخذ من الله في المحتبات والم المحتبات والم الله والمحتبات والمحتب

٣٠٨٢ - عَرَشُ مسدَّدُ حدَّمَنا خَادُ عن عبد العزيزِ عن أنس . وعن يونسَ عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال « أصاب أهل المدينة قحمل على عمد رسول الله وقطالي ، فبينا هو كينطُبُ يوم جمة إذ قام رجل فقال : بارسول الله ، هَلسكت السكراء ، هملسكت الشاء ، فادعُ الله بسقينا . فدَّيدَ مُ ودَعا ، قال إنسُ : وإنَّ السماء كِثْلُ الله ، هملسكت السكراء ، هملسكت الشاء ، قادعُ الله بسقينا . فدَّيدَ مُ ودَعا ، قال إنسُ : وإنَّ السماء كِثْلُ الزَّجاجة ، فهاجَتْ ربحُ أنشات متحابًا ، ثمَّ اجتمع ، ثم أرسكت الدياه عَزاكَيها ، فخر جنا نخوضُ الماء حتى أثبينا مَنازلَنا ، فلم نزَل مُنهارُ إلى الجمعة الأخرى . فقام إليه ذلك الرجل ـ أو غيرُ م ـ فقال : يارسول الله ، تنهد مَّ قال : حَوالَينا ولا عكينا ، فنظر ثُ إلى السحاب يتصدعُ حول المدينة كُنْهُ إكبل »

الحديث السادس حديث أنس في تركمثير الطعام القليل ، قوله ( قال أبو طلحة ) هو زيد بن سهل الانصارى زوج أم سليم والمدة أنس ، وقد انفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس ، وقد وافقه على ذلك أخوه لامه عبد الله بن أبى طلحة فرواه مطولا عن أبيه أخرجه أبو يعلى من طريقه باسناد حسن ، وأوله عن أبى طلحة قال د دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله بن الجوع ، الحديث ، والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده الني قال د دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله بن ألجوع ، الحديث ، والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده الني العمل على الصلاة فيه حين محاصرة الاحزاب للمدينة في غزوة الحندق . قوله (ضعيفا أعرف فيه الجوع ) فيه العمل على القرائن ووقع في رواية مبارك بن فعناة عن بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد دان أبا طلحة رأى رسول الله بن طاويا ، ، وعند أبى يعلى من طريق محد بن سيرين عن أنس و ان أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله بن طلحة وهو أخو اسمق راوى حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبى يعلى قال و رأى أبوطلحة وسول الله بن أبى طلحة وهو أخو اسمق راوى حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبى يعلى قال و رأى أبوطلحة وسول الله بن أبى طلحة وهو أخو اسمق راوى حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبى يعلى قال و رأى أبوطلحة وسول الله بن أبى طلحة وهو أخو اسمق راوى حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبى يعلى قال و رأى أبوطلحة وسول الله بن أبى طلحة عند مسلم أيضا عن أنس قال وجدت رسول الله بن أبى طلحة عند مسلم أيضا به فقالوا من الجوع ، فذهبت وسول الله يقتل فوجدته جالسا مع أصما به يحديم وقد عصب بعانه بعصابة ، فسأات بعض أصما بن فقالوا من الجوع ، فذهبت

إلى أبي طلحة فاخبرته ، فدخل على أم سليم فقال : هل من شيء ، الحديث . وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نديم دجاء أبر طلحة إلى أم سليم فقال: أعندك شيء ، فاني مردت على رسول الله عِلْمُ في وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرًا من الجوع ، . قوله (فأخرجت أقراصا من شعير) في دواية عمد بن سيرين عن أنس عند أحمد قال وعمدت أم سليم إلى نصف مدمن شعير فطحنته ، وعند المصنف من هذا الوج، ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم و عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته ، وفى رواية عبد الرحمن بن أبى ليلي عن أنس عند أحمد ومسلم و أتى أبو طلحة بمد من شعير فأمر به فصنع طعاما ، ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تمددي وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر ، ويمكن الجع بأن يكون الشعير فى الاصل كان صاعا فافردت بعضه لميالهم وبعضه للني ﷺ ، وبدل على التعدد مابين العصيدة والحبر المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة ، وقد وقع لأم سلم في شيء صنعته للني ﷺ لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من نكثير الطعام وادعال عشرة عشرة كما سيأتى في مكانه في الوليمة من كنتاب النكاح . ووقع عند أحمد في دواية ابن سيرين حن أنس , عملت أم سلم إلى نصف مد من شعير فطحنته ، ثم عدت إلى عكة فها شيء من سمن فأغذت منه خطيفة ، الحديث والحطيفة هي العصيدة وزنا ومعني ، وهذا بعينه يأتَّى للصنف في الأطعمة . قوله ( ولائتني بيعضه ) أي لفتني به يتال لأن البامة على رأسه أي عصبها ، والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه . ووقع في الأطعمة للمسنف عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث ، فلفت الحبر ببعضه ودست الحبر تحت ثوبي وردتني ببعضه ، تقول دس الشيء ينسه دسا إذا أدخله في الثيء بقهر وقوة . قوله ( فقال لي رسول الله عليه آرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم ، قال : يطعام ؟ قلت نعم . فقال رسول الله على لمن معه : قوموا ) ظاهره أن النبي عليه فهم أن أبا طلحة استُدعاء الى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا ، وأول الكلام يقتضى أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الحبر مع أنس، فيجمع بأنهما أرادا بارسال الخبر مع أنس أن يأخذه النبي على فيأكله ، فلما وصل أنس ورأى كَثْرَةَ النَّاسَ حُولَ النَّبِي ﷺ استَّحِي وظهر له أن يدعو النبي ﷺ ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطمامه ، ويحتمل أن يكون ذلك عن رأى من أرسله ، عهد اليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعى النبي الله وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه ، وقد عرفوا ايثار الني برائج وأنه لا يأكل وحده ، وقد وجلت أن أكثر الروايات تقتمني أنأ با طلحة استدعى النبي ﷺ في هذه الواقعة ، فني رواية سعد بن سعيد عن أنس و بعثني أبو طلحة إلى النبي ﷺ لأدعوه وقد جمل له طعاماً ، وفي دواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أنس ، أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للني علي لنفسه خاصة ، ثم أُرسلتني اليه ، وفي رواية بعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ، فدخل أبو طلحة على أى فقال : هل من شيء ؟ فقالت : نهم ، عندى كسر من خبز ، فان جاءنا رسول الله عليه وحده أشبعناه ، وان جا. أحد معه قل عنهم ، وجميع ذلك عند مسلم . وفى دواية مبارك بن فصالة المذكورة أن أبا طلحة قال , اعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله عليه فيأكل عندنا ، ففعلت ، فقالت : ادع رسول الله مَا اللهِ ، وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نميم وأصله عند مسلم . فقال لي أبو طلحة : ياً أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله على ، فاذا قام فدعه حتى بتفرق أسمابه ، ثم انبعه حتى إذا قام على عتبة بابد فقل له : إن أبي يدعوك . . وفي دواية حمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس وقال لي أبو

طلحة : اذهب نادع رسول الله عليه ، وعند المصنف من رواية ابن سيرين في الاطعمة عن أنس ، ثم بعثني إلى وسول الله عِلْيَةِ ، فأنيته وهو في أصابه فدعوته ، وعند أحد من رواية النصر بن أنس عن أبيه ، قالت في أم سليم ؛ أذهبُ إلى رسول الله ﷺ فقل له و إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل . . وفي رواية عمرو بن يحيي المازني هن أبيه عن أنس عند البغوى و فقال أبو طلحة اذهب يابني الى النبي علي قادعه . قال بمثنة فقلت له : ان أبي يه عوك ، الحديث ، وفي رواية عمد بن كعب « فقال يا بني اذهب الى رسول الله ﷺ فادعه ، ولا تدع معه غيره ولا تفضحنى ، . قوله ( آرساك أبو طلحة ) بهمزة عدودة للاستفهام ، وفى رواية عجد بن كعب , فقال للقوم انطلقوا فانطلقوا وهم ثمانون رجلاء وفي رواية يعقوب و فلما قلت له ان أبي يدعوك قال لاصحابه : ياهؤلاء تعالوا ، ثم أخذ بيدى فشدها ، ثم أقبل بأصابه حتى إذا دنوا أرسل يدى فدخلت ، وأنا حزين لكثرة من جا. معه ، . قوله ( فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء رسول الله علي بالناس ، وليس عندنا مانطعمهم ) أى قدر مايكفيهم ( فقالت : الله ورسوله أعلم ) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عدا ليظهر الكرامة في تسكثير ذلك الطعام ، ودل ذلك على فعلنة أم سليم ورجحان عقالها . وفي رواية مبارك بن فضالة . فاستقبله أبو طلحة فقال : يارسول الله ماعندنا [لا قرص حملته أم سليم ، وفي رواية سعد بن سعيد و فقال أبو طلحة ؛ انما صنعت لك شيئًا ، ونحوء في رواية ابن سيرين ، وفى دواية عُمرو بن عبد الله « فقال أبو طلحة : إنما هو قرص نقال : ان الله سيبارك فيه ، ونحوه فى دواية عرو ابن يمي الماذي ، وفي دواية يعتوب . فقال أبو طلحة : يارسول الله انما أرسلت أنساً يدعوك وحدك ، ولم يكن عندنا مايشبع من أرى ، فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيها عندك ، وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه و فدخلت على أم سليم وأنا مندهش ، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل أن أبا طلحة قال ﴿ يَا أَنْسُ فَصَحَتَنَا ، وَلَلْطَبِرَانَى في الْأُوسُطُ فِمَلْ بِرَمِينَ بِالْحَجَارَةِ ، . قُولِه ( فقال رسول الله ﷺ : على يا أم سليم ماعندك )كذا لا بي ذر عن الكشميهي ، ولغيره دهلم ، وهي لغة حجازية ، هلم عندهم لايؤنث ولا يثني ولا يجمع ، ومنه قوله تمالي ﴿ والقائلين لاخوانهم هلم الينا ﴾ والمراد بذلك طلب ماعندهما . قوله ( وعصرت أم سليم عكم قادمته ) أى صيرتُ ماخرج من العكه له إداماً ، والمكة بضم المهملة وتندديد الـكاف [ناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل ، وفي رواية مبارك ابن فضالة د فقال لهل من سمن ؟ فقال أبو طلحة : قدكان في العكة سمن ، فجاء بها فجملاً يعصرانهـا حتى خرج ، ثم مسح رسول الله ﷺ به سبابته مم مسح الفرص فانتفخ وقال : بسم الله ، فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرِص في الجفنة يتمبيع ، وفي دُرِاية سعد بن سعيد ، فسها دسول أنه علي ودعا فيها بالبركة ، وفي دواية النضر بن أنس و فجئت بها ففتح د باطها ثم قال : بسم الله ، اللهم أعظم فيها البركة ، وعرف بهذا المراد بقوله ووقال فيها ماشاء الله أن يفول ، . قوله ( ثم قال : ائذن لمشرة ، فأذن لهم ) ظاهره أنه برائج دخل منزل أبي طلحة وحده وصرح بذلك في رواية عبد الرحن بن أبي ليل ولفظه , فلما انتهى رسول الله على إلى الباب فقال لهم المعدوا ودخل ، وفي رواية يمقوب و أدخل على ممانية ، فما زال حتى دخل عليه أنا نون وجلاً ثم دعاني ودعا أي وأبا طاحة فاكلنا حق شبعنا ، انتهى . وهذا يدل على تعددالقصة ، فان أكثر الروايات فيها أنه إدخامِم عشرة عشرة سوى هذه فقال إنه أدخلهم ثمانية ثمانية ، فاقة أعلم . قوله ( فأكاو ا ) فى رواية مبارك بن فضالة . فوضع يده وسط القرص وقال : كارا بسم أنه ، فأكاوا من حرالي القصمة حتى شبعوا ، وفي رواية بكر بن عبد أقيه ، فقال لهم كاوا من بين

أصابعي، . قوله ( ثم خرجوا ) في رواية عبد الرحن بن أبي ليلي و ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانهكم ، ه قوله ( والقوم سبعون أو ثمانون رجلا )كذا وقع بالشك ، وفي غيرها بالجزم بالثمانين كما تقدم من دواية محمد بن كمب وغيره ، وفي رواية مبارك بن فعنالة , حتى أكل منه بضمة وثمانون رجلا ، وفي رواية عبد الرحن بن أبي ليلي وحتى فعل ذلك بثما نين رجلا ، ثمماً كل النبي برائج بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا ، أى فضلا . وفي روايته عند أحد , قلت كم كانوا ؟ قالوا : كانوا نيفا وتُمانين قال : وأفضل لاهل البيت مايشبمهم ، ولا مناقاة بينهما لاحتمال أن يكون ألني الكسر ، ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد . حتى أكل منها أربعون رجلا وبقيت كما هي ، وهذا يؤيد التفاير الذي أشرت اليه ، وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره ، وزاد مسلم فى رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة « وأفضل ما بلغوا جيرانهم » وفى رواية عرو بن عبد الله « وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا ، ونحوه عند أبي نهيم من رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ ، حتى أهدت أم سليم لجيراننا ، ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد وحتى لم يبق منهم أحد إلادخل فأكل حتى شبع ، وفر دواية له من هذا الوجه . ثم أخذ ما بتي فجمعه ، ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان ، وقد تقدم الكلام على شيء من فوا ند هذا الحديث في أبواب المساجد من أواثل كتباب الصلاة . ( تكلة ) : سئلت في مجاس الإملاء لما ذكرت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن حكمة تبعيضهم ، فتلت : يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير ، فقيل : لم لادخل الـكل و بعض لمن يسعه التحليق فـكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة ، بخلاف التبعيض فانه يطرقه احتمال تسكرد وضع العامام اصغر الصحفة؟ فقلت : يمتمل أن يكون ذلك لضيق البيت ، والله أعلم . الحديث السابع حديث عبد الله ـ وهو ابن مسمود ـ في نبع المساء أيضا وتسبيح الطعام ، قوله ( كنا نعد الآيات ) أي الأمور الخارقة للعادات . قوله ( بركة ، وأنتم تعدونها تخويفًا ) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الحوارق تخويفًا ، وإلا فليس جميع الحوارق بركة ، فإن التعمقيق يقتضى عد بعضها بركة من اقه كشبع الخلق الكشير من الطمام القايل و بعضها بتخويف من الله ككسوف الشمس والقمر ، كما قال علي و إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما إعباده ، وكنان القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله ثمالى ﴿ وَمَا نُرَسُلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوَيْفًا ﴾ ، ووقع عند الاسماعيلي من طريق الوايد بن القاسم عن إسرائيل في أول هذا الحَديث وسمع عبد الله بن مسمود بخسف فقال : كنا أصحاب محمد نمد الآيات بركة ، الحديث . قوله (كنا مع رسول الله على في سفر ) هذا السفر يشبه أن يحكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيها كما سيأتى . وقد وقع مثل ذلك في تبوك . ثم وجدت البهيق.في و الدلائل ، جزم بالأول لكن لم يخرج مابصرح به . ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في « الدلائل ، أن ذلك كان في غزرة خيير ، فأخرج من طريق يحيي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن ابراهيم في هذا الحديث قال دكمًا مع رسول الله عليه في غزوة خيبر فأصاب المأس عطش شديد ، فقال : ياعبد الله التمس لي ماء ، فأنيته بفضل ماء في إداوة ، الحديث ، فهذا أولى ، ودل على تكرر وقوع ذلك حضرا أو سفراً . قوله ( فقال اطلبوا فضلة ،ن ما ، ﴿ أَوَا بَانَا ۚ فَيهُ مَا ۗ قليل) ووقع عند أبي نميم في و الدَّلائل ، من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال و دعا النبي برُّكِيج بلالا بماء فعالمبه فلم يجده ، فأتماه بشن فيه مأه ، الحديث وفي آخره ، فجمل ابن مسمود بشرب ويكثر ، وهذا يشعر بأن ابن عباس حمله

عن أبن مسمود ، وأن القصة واحدة ، ويحتمل أن يكون كل من ابن مسمود و بلال أحضر الإداوة ، فإن الشن بفتح المعجمة و بالنون هو الاداوة اليابسة . قوله ( حي على الطهور المبارك ) أي هلموا إلى الطهور ، وهو بفتح الطاء ، والمراد به الماء ، ويجوز ضمها والمرادالفعل أى تطهروا . قله (والبركة من الله) البركة مبتدأ والحبر من الله ، وهو إشارة إلى أن الايجاد من الله . ووقع في حديث عمار بن زريق عن ابراهيم في هذا الحديث ﴿ فِحَلَتُ أَبَادَرُهُمْ إِلَى المَاءُ أدخله في جوفي لقوله : البركة من الله ، وفي حديث ابن عباس ، فبسط كفه فيه فنبعت تحت يده عين ، فجمل ابن مسعود يشرب ويكثر ، والحكمة في طلبه عليه في هذه المواطن فضلة المـاء اثـلا يظن أنه الموجد الداء ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدُّنيا غالبًا بالتوالد ، وأن بعض الآشياء يقع بينها التوالد و بعضها لايقع ، ومن جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض المائمات إذا خمرت وتركت زمانا ، ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك ، فكانت الممجزة بذاك ظاهرة جداً . قوله ( و لقد كنا نسمع تسبيح الطمام وهو يؤكل) أي في عهد رسول الله بمثلاث غالبًا ، ووقع ذلك عند الاسماعيل صريحاً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في مذا الحديث وكنا نأكل مع الني علي الطمام ونحن نسمع تسبيح الطمام ، وله شاهد أورده البيهتي في و الدلائل ، من طريق قيس بن أبي حاذم قال وكان أبو الدرداء وسلمان اذاكتب أحدهما إلى الآخر قال له : بآية الصحفة ، وذلك انهما بينا هما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها ، وذكر عياض عن جعفر بن محد عن أبيه قال ، مرض النبي يُلْقِيْهِ فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ووطب فأكل منه فسبح، . قلت : وقد اشتهر تسبيح الحصى، فني حديث إبى ذر قال و تناول رسول الله ﷺ سبع حسيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا ، ثم وضمهن في يد أبي بكر فسبحن ، ثم وصعهن في يدعر فسبحن ، ثم وصعهن في يد عثمان فسبحن ، أخرجه البزار والطبراني في و الأوسط ، وفي رواية الطبراتي وقسمع تسبيحين من في الحلقة ، وفيه ثم دفعين الينا فلم يسبحن ، مع أحد منا ، قال البيهتي في و الدلائل ، كذا رواه صالح بن أبي الاخضر ـ ولم يكن بالحافظ ـ عن الزهري عن سويد بن يزيد السلى عن أبي ذر ، والمحفوظ مارواه شعیب بن أبی حزة عن الزهری قال « ذکر الولید بن سوید أن رجلا من بنی سلیمکانکبیر السن عن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبى ذر بهذا . ( قائدة ) : ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين الجذع وتسليم الغزالة بما نقل آحادا مع نوفر الدواعي على نقله ، ومع ذلك لم يكذب رواتها . وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تو اترا بالقرآن . وأجاب غيره بمنع نقلها آحادا ، وعلى تسليمه فجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل(١٠والذي أنول إنهاكامها مشتهرة هند الناس ، وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء ، فان حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمة الحديث دون غيرهم بمن لايمارسة له فى ذلك . وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها ، وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسنادا لا من وجه قوى ولا من وجه ضعيف ، والله أعلم . الحديث الثامن حديث جابر في قصة وفا. دين أبيه ، أورده مختصرا وقد ذكره في مواضع أخرى مطولًا . قولِهُ ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبي زائدة ،

 <sup>(</sup> ۱ ) العجیب أن یقول هذا شیعی ، وهم فی أوثق کتبهم ینقلون عن رواه ممرونین بالکذب آیات عن غیر المصومین جد
 رسول انه صلی افته علیه وسلم یکذب بعضها بعضا حتی لو لم یکن روائم اکذابین — عجب الدین

وعامر هو الشعبي . قوله ( ان أباه ) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين ، وفي رواية مفيرة عن الشعبي في البيوع د توفى عبد الله بن عرو بن حرام وعليه دين ، وفي رواية فراس عن الشمى في الوصايا د ان أباه استشهد يوم أحد و ترك ست بنات و ترك عايه دينا ، وفي رواية وهب بن كيسان من جابر . أن أباه توفي و ترك عليه ثلاثين وسقا لرجـــــل من اليهود ، فاستنظره جابر فابى أن ينظره ، فكلم جابر رسول الله علي ليشفع له ، فبكلم اليهودى لياخذ ثمر نخله بالذي له فأبي ، وفي رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن جابر د ان أباه قتل بوم أحــــد شهيدا وعليه دين ، فاشتد الغرما. في حقوقهم ، فأتيت الني ﷺ فـكلمته ، فسألمم أن يقبلوا تمر حائطي و ممللوا أبي فأبوا ، ووقع عند أحد من طريق نبيح العنزى عن جابر قال . قال لى أبي : يأجابر لاعليك أن يكون فى قطارى أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا \_ فذكر قصة قتل أبيه ودفنه قال ـ وترك أبي عليه دينا من التمر ، فاشتد على بعض غرمائه في التناضي ، فأنيت الذي ﷺ فذكرت له وقلت : فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل ، قال : نعم آتيك إن شاء الله قريبا من نصف النهار ، فذكر الحديث في الصيافة وفيه , ثم قال : ادع فلانا \_ لفريمي الذي اشتد في الطلب \_ فجاء فقال : أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيهُ إِلَى الصرام المقبل، فقال: ما أنا بِفاعل، واعتل، وقال انما هو مال يتامى، . قوله (و ايس عندى إلا ما يخرج نخله ) يمنى أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور . قوله ( ولا يبلغ ما يخرج نخله سنين ) أى ف مدة سنين ( ما عليه ) أي من الدين . قالم ( فانطلق معى لكيلا يفحش على الغرماء ، فشى ) فيه حذف تقديره : فقال نعم ، فانطلق فوصل إلى الحائط فشي. وقد تبين من الروايات الآخرى النصريح بما وقع من ذلك ، فني دواية مغيرة د فقال اذهب فصنف تمرك أصنانا ، ثم أرسل إلى ، فغملت ، فجاء فجلس على أعلاه ، وفي رواية فراس في البيوع واذهب فصنف تمرك أصنافا : المجوة على حدة ، وعذق زيد على حدة ، وقوله عذق زيد بفتح المهملة ، وزيد الذي نسب اليه اسم لشخص كأنه هو الذي كأن ابتدأ غراسه فنسب اليه ، والعجوة من أجود تمر المدينة . قوله ( بيدر) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهو فعل أمر ، أي اجمل التمر في البيادركل صنف في بيدر ، والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر كالجرن للحب . قوله ( فدعا ) فى رواية ابن كعب بن مالك و فغدا علينا فطاف فى النخل ودعاً فى تمره بالبركة ، وفى دواية الديال بن حرملة عن جابر ، فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل ، يقوم تحت كل نخلة لا أدرى مايةول ، حتى مر على آخرها ، الحديث أخرجه أحمد . قوله (ثم آخر) أي مشي حول بيدر آخر فدعا ، وفي رواية فراس وفدخل النبي على النخل فشي فيها فقال أفرغوه ، أي أفرغوه من البيدر ، وفي رواية مغيرة د ثم قال : كل للقوم ، فكلتهم حتى ۚ [وقيتهم ، وفي روآية فراس د ثم قال لجابر : جد فأوف الذي له ، فجده بعد مارجع النبي على . قوله ( فأوفاهم الذي لهم و بق مثل ما أعطاهم ) في رُواية مغيرة . و بق تمري وكأنه لم ينقص منه شيء ، وفي رواية ابن كعب ، و بق لنا من تمرها بقية ، ووقع في رواية وهب بن كيسان ، فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا ، ، ويجمع بالحل على تعدد الغرماء ، فَكَأَن أَصَلَ الدين كَانَ منه ايهودي ثلاثون وسقامن صنف واحد فأوفاه وفضل من ذلك البيدير سبعة عشر وسقا ، وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى فأوفاهم وفضل من المجموع قــــدر الذي أوفاه ، ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر وفسكلت له من العجوة فأوفاء الله وفضل لذا 'مِن التمر كذا وكذا ، وكلت له من أصناف التمر فأوفاء الله وفضل لنا من القركذا وكذا ، ووقع في دواية فراس عن الشمى ماقد يخالف ذلك ، فمنه ، ثم دعوت وسول الله على ؛ فلما نظروا اليه كأنما أغرواً بي نلك الساعة ، أي أنهم شددوا عليه في الطالبة لمداوتهم النبي على ، قال د فلما رأى ما يصنه ون طاف حول أدظمها بيدوا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال: ادعهم ، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدى ، وأنا راض أن يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتى بشرة ، فسلم الله البيادر كاما حتى انى أنظر الى البيدر الذي عليه رسول الله ﷺ كأن لم ينقص منه أنمرة واحدة ، ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن السكيل جميعه كان محضرة رسول الله على ، وأن التمر لم ينةص منه شيء البتة ، والذي مضي ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن بعض التمر نقص ، ويجمع بأن ابتداء الكيل كان محضرته علي و بقيته كان بعد انصرافه ، وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب آلدين حيث كان بحضرة رسول الله علي لم ينقش منه شي. البتة ، ولما انصرف بقيت آثار بركته فلذلك أوق من أحد البيادر ثلاثين وسقا ونصل سبعة عشر . وف رواية نبيح ما يؤيد ذلك ، في روايته قال «كل له فان الله سوف يوفيه» و في حديثه و فاذا النامس قد دلكت فقال: الصلاة يا أبا بكر ، فاندفعوا إلى المسجد فقلت له ـ أى للغريم ـ قرب أوعيتك ، وفيه ، فجئت أسمى إلى رسول الله علي كأنى شرارة ، فوجدته قد صلي ، فأخبرته فقال : أين عمر ؟ فجاء يهرول ، فقال : سل جا برا عن تمره وغريمه ، فقال : ما أنا بسائله ، قد علبت أن الله سيوفيه ، الحديث . وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب نفيها وثم جئت رسول الله عليه فقال لعمر : اسمع ياعر ، قال : ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله ؟ والله إنك لرسول الله ، أو في رواية وهب , فقال عمر : لقد علمت حين مشى فيها رسول الله علي البهاركن الله فيها ، وقوله في در اية ابن كعب ، ألا نكون ، بفتح الممزة وتشديد اللام في الروايات كاما ، وأصلها أن الحنفيفة خيت اليها لا النافية ، أي هذا الدوَّ ال إنما يحتاج اليه من لايعلم أنك رسول الله فلذلك يشك في الحير فيحتاج إلى الاستدلال ، وأما من علم أنك رسول الله فلا يحتّاج إلى ذلك . وزعم بعض المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام وأن الممزة فيه للاستفهام النقريرى فأنكر عمر عدم علم بالرسالة فأنتج إنكاره ثبوت علم بها ؛ وهو كلام موجه ، إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد، وكذلك ضبطها عياض وغيره . وقيل النكتة في اختصاص عمر باعلامه بذلك أنه كان معتنيا بقصة جابر مهتما بشأنه مساعداً له على وفاء دين أبيه . وقيل لانه كان حاضر ا مع النبي ﷺ لما مثى في النخل وتحقق أن التمر الذي فيه لايني ببعض الدين ، فأراد إعلامه بذلك لـكونه شاهد أول الآمر ، بخلاف من لم يشاهد . ثم وجدت ذلك صريحا في بمض طرقه ، فني دواية أبى المتوكل عن جا بر عند أبى نعيم فذكر الحديث وفيه و فاذا رسول الله ﷺ وعمر فقال : انطاق بنا حتى نطوف بنخلك هذا ، فذكر الحديث . وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه ألقصة قال • فاتاه هو وعمر فقال : يافلان خذ من جابر وأخر عنه ، قابى ، فكاد عمر يبطش به ، فقال النبي ﷺ : مه ياعمر ، هو حقه . ثم قال : اذهب بنا إلى نخلك ، الحديث و فيه و فانيت النبي على فاخبرته فقال : اثنى بعمر ، فأتيته فقال : يا عمر سل جا برا عن تحله فذكر النصة . ووقع في رواية الديال بن حرملة أن أبا بكر وحر جيما كانا مع النبي ﷺ وقال في آخره . قال فانطلق فأخبر أبا بكر وعمر ، قال فانطلقت فأخبرتهما الحديث ، ونحوه في رواية وهب بن كيسان عن جابر ، وجمع البيهق بين غُمَّلُف الروايات في ذلك بأن اليه ردى المذكور كان له دين من تمر ، و الهيره من الغرماء ديون أخرى ، غلماً حضر الفرماء وطالبوا مجقوتهم وكال لهم جابر التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينتص شيء فجاء اليهودي بغدهم فطالب بدينه لجدله جابر مابتي على النخلات فأرفاه حقه منه وهو ثلاثون وسقا ، وفعنلت منه سبعة عشر ، انتهى . وهذا الجمع يقتمني أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء . وقد صرح في الرواية المتقدمة أنها فضلت كلها كأنه لم ينقص منها شيء ، فما تقدم من الطريق التي جمعت به أولى ، والله أعلم . وفي الحديث من الغوائد جواز الاستنظار في الدين الحال ، وجواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفي منه ، وفيه منى الإمام في حوائج رحيته ، وشفاعته عند بمضهم في بعض . وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة اشكثير الفليل إلى أن حصل به وفاء السكثير وفعنل منه . الحديث التأسع حديث عبدُ الرحن بن أبي بكر الصديق في قصة أصياف أبي بكر ، والمراد منه تكثير الطعام القليل قوله ( عن أبيه ) هو سلبان بن طرعان التيمي أحد صفار التابعين ، وفي رواية أبي النمان عن معتمر وحدثنا أبي ، كا تقدم في الصلاة . وأبَّو عنمان هو النهدى . قوله ( ان أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء ) سيأتى ذكره في كتاب الرقاق ، وأن الصفة مكانٌ في مؤخر المسجد النبوكي مظلل أعد الزول الغرباء فيه عن لا مأوى له ولا أهل ، وكاثوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر ، وقد سرد أسماءه أبو نعيم في د الحلية ، فزادوا على المائة . قوله ( من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث) أى من أهل الصفة الذكورين .أووقع في دواية مسلم « فليذهب بثلاثة ، قال عياض : وهو غلط ، والصواب رواية البخارى لموافةتهـــــا لسياق باقى الحديث . وقال القرطبي : ان حمل على ظاهره قسد المعنى ، لأن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لوم أن يأكله في خسة وحينئذ لايكفيهم ولا يسدرمتهم ، بخلاف ما إذا ذهب بواحدفانة يأكله فى ثلاثة ، ويؤيده قوله فى الحديث الآخر و طعام الاثنين يكنى أربعة ، أي القدر الذي يشبع|لاثنين يسد رمق أربعة ، ووجهها النووى بأن التقدير فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة ، أو فليذهب بتهام ثلاثة . قوله ( ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، بسادس ، أو كما قال ) أي فليذهب بخامس أن لم يكن عنده ما يَقتضى أكثر من ذلك ، و إلا فليذهب بسادس مع الخامس أن كان عنده أكثر من ذلك . والحدكمة في كونه يزيد كل أحد واحدا فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسمًا ، فن كان عنده مثلا ثلاثة أنفس لايضيق عليه أن يعام الرابع من قوتهم ، وكذلك الاربعة وما فوقهــــا ، بخلاف مالو زيدت الآصياف بعدد البيال فانما ذلك إنما يحصل الاكتفاء فيه عند أنساع الحال. ووقع في رواية أبي النمان « وان أدبع فحاس أو سادسُ ، و « أو ، فيه الننويع أو النخيير كما في الرواية الآخرى ، ويحتمل أن يكون معنى « أو سادس ، وان كان عنده طعام خس فليذهب يسادس ، فيكون من عطف الجلة على الجلة . وقوله « وأن أربع فخامس ، بالجر فيهما ، والنقدير فان كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس ، فحذف عامل الجر وأبتى عمله ، كما يقال مردت برجل صالح وإن لاصالح فطلح ، أي إن لا أمر بصالح فقد مردت بطالح ، ويجوز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وهو أوجه ، قال ان مالك : تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاه عملهما بعد إن وبعد العاء ، والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، وان قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس اه . وهذا قاله في الرواية التي في الصلاة ، وأما هذه الرواية وهي قوله « يخامس بسادس ، فيكون حذف منها شيء آخر ، والنقدير أو إن قام بخمسة فليذهب بسادس . قوله وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطاق النبي. إلى بعشرة ) عبر عن أبي بكر ً بلفظ الجيء لبمد منزله من المسجد ، وعن النبي إلى بالانطلاق لقربه . وقوله بعد ذلك و وأبو بكر ثلاثة ، بالنصب للاكثر أى أخذ ثلاثة فلا يكون قوله قبل ذلك رجاء بثلاثة ، تـكرارا لأن هذا بيان لابتداء ماجاء في نصيبه ، والأول لبيان من أحضرهم إلى منزله . وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر ألهه ثلاثة أي عدد أضيافه ، ودل ذلك على أن أبا بكر كان هنده طعام أربعة ومع ذلك فأخذ خامسا وسادسا وسابعا فكمأن الحكمة في أخذه واحدا زائدا عما ذكر الني على أنه أراد أن يؤثُّر السابع بنصيبه إذ ظهر له أنه لم يأكل أولا معهم . ووقع في رواية الكشميني . وأبو بكر بثلاثة ، فيكون معطوفًا على قوله . وانطلق الني ، أي وانطاق أبو بكر بثلاثة وهي رواية مسلم ، والآول أوجه ، والله أعلم . قوله ( قال فهو أنا وأبي وأمي ) القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقوله و فهو، أي الثأن ، وقوله وأنا ، مبتدا وخبره محذوف يدل عليه السياق وتقديره في الداد . قوله ( ولا أدرى مل قال امرأتي وخادى) في رواية الكشميهني ، وخادم ، بغير اضافة ، والقائل ، مل قال ، هو أبو عثمان الراوى عن عبد الرحن كأنه شك فى ذلك ، وقوله . بين بيتنا ، أى خدمتها مشتركة بين بيتنا و بينت أبى بكر ، وهو ظرف للخادم ، وأم عبد الرحمن هي أم رومان مشهورة بكنيتها ، واسمها زينب وقيل وعلة بنت عامر بن عويمر وقيل عميرة ، من ذرية الحارث بن غنم بن ما لك بن كنا نة ، كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الازدى فقدم مكة فمات وخلف منها ابنه الطفيل، فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحن وعائشة، وأسلمت أم دومان قديمًا وهاجرت وممها عائشة ، وأما عبد الرحن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية ، فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان ، واسم امرأته \_ والدة أكبر أولاده أبي عتيق محد \_ أميمة بنت عدى بن قبس السهمية والحادمُ لم أعرف اسمها . قوله ( وأن أبا بكر تعشى عند الذي ﷺ ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع ) ووقع في الرواية الى في الصلاة . ثم لبِّث حتى صليت العشاء ، وفي رواية . حيث صليت ثم رجع ، فشرحه الـكرماني فقال : هذا يشمر بأن تعشى أبي بكر كان بعد الرجوع الى الذي علي ، والذي تقدم بمكسه ، والجواب أن الأول بيان حال أبى بكر في عدم احتياجه الى الطمام عدد أهله ، والنائي فيه سياق القصة على الترتيب الواقع : الأول تعشى الصديق وَالثَانَى تَمْشَى الذِّي ﷺ والأول من العشاء بفتحماً أي الآكل ، والثاني بكسرها أي الصلاة . فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر لما جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء فرجع إلى النبي برائج حتى تعشى عنده، وهذا لايصح لآنه مخالف صريح قوله في حديث الباب ووان أبا بكر تعشي عند النبي 🏂 ، ثم ان الذي وقع عند البخاري بلفظ و ثم رجع ، بالجيم ليس متفقاً عليه من الرواة لما سأذكره ، وظاهر قوله في هذه الرواية و ثم رجع ، أى إلى «نزله ، وعلى هذا فني قوله « فليث حتى تعشى رسول الله ﷺ فجاء بعد مامعنى من الليل ماشاء الله ، تسكر ار وفائدته الإشارة إلى أن تأخره عند الني بركي كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل نطمة ، وذلك أن النبي برائج كان يحب أن يؤخر صلاة المشاء كما نقدم في حديث ابي برزة ، ووقع عند الاسماعيلي و ثم ركع ، بالكاف أي صلى النافلة بعد العشاء ، فعلى هذا فالشكرار في قوله و فلبث حتى تعشى ، فقط ، وفائدته مانقدم . ووقع في رواية مسلم والاسماعيلي أيضا , فلبث حتى نوس ، بعين وسين مهملتين مفتوحتين من النعاس وهو أوجه ، وقال عياض إنه الصواب ، ويه ينتني التسكرار من المواضع كاما إلا في قوله . لبث ، وسببه اختلاف تعلق اللبث ، فالأول قال ، لبث حتى صلى العشاء ، ثم قال ، فلبث حتى نعس ، والحاصل أنه تأخر عند الذي 🕰 حتى صلى العشاء ثم تأخر حتى ذمس النبي ﷺ وقام لينام فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته ، وقد ترجم عليه المُمنفُ في أبواب الصلاة قبيل الآذان . باب السمر مع الضيف والأهل ، وأخذه من كون أبي بكر رجع إلى أمله

وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع النبي 🎳 ندار بينهم وبينه ماذكر في الحديث . ووقع في رواية أبي داود من رواية الجريري عن أبي عنمان أو أبي السليل عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال . نزل بنا أصياف ، وكان أبو بكر يتحدث عند النبي ﷺ فقال : لا أرجع اليك حتى تفرغ من ضيافة مؤلاء ، وتحوه يأتى في الآدب من طريق أخرى عن الجريرى عن أبي عثمان بلفظ . أن أبا بكر تضيف رحطا ، فقال لعبد الرحن : دونك أضيافك ، فإنى منطلق إلى النبي عَلِينَةٍ ، فافرغ من قرام قبل أن أجيء ، وهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزلة وأمر أهله أن يضيفوهم ورجع هو إلى الني ﷺ ، ويدل عليه صريح قوله في حديث الباب ، وإن أبا بكر جاء بثلاثة ، . قاله ( قالت له امرأته ماحبسك من أضيافك ) ؟ في رواية الكشميني • عن أضيافك • وكذا هو في الصلاة ورواية مسلم قوله (أو ضيفك) شك من الرادى ، والمراد به الجنس لآنهم ثلاثة ، واسم الضيف يطلق على الواحد وما فوقه . وقال الكرماني : أو هو مصدر يتناول المثنى والجمع ، كذا قال وايس بواضح . قوله ( أوعشيتهم ) في رواية الـكشميني « أوماعشيتهم، بزيادة ما النافية ، وكذاً في رواية مسلم والاسماعيلي ، والممزة للاستفهام والواو للعطف على مقدَّر بعد الحمزة ، وفي بعضها عشيتهم باشباع السكسرة . قوله (قد صرمنوا عليهم) بفتح العين والرا. والفاعل عذوف أي الحدم أو الأهـــل أو نحو ذلك ، ( فغلبوه ) أي آن آل أبي بكر عرضوا على الاضياف العشاء فابو إ فعالجوهم فامتنموا حتى غلبوهم . وفي الرواية التي في الصلاة . قد عرضوا ، بضم أوله وتشديد الراء أي أطعموا من العراضة وهي الهدية ، قاله عياض ، قال وهو في الرواية بتخفيف الراء ، وحكى ابن قرقول أن القياس بتشديد الراء وبه جزم الجوهري ، وقال السكرماني موجها للتخفيف : أي عرض الطعام عليهم ، فحذف الجار ووصل الفعل فهو من القلب كمرضت الناقة على الحوض . ووقع فى الصلاة د قد عرضنا عليهم فامتناءوا ، وحكى ابن الثين أنه وقع في بعض الروايات عرصوا ، بصاد مهملة ، قال ولا أعرف لها وجها ، ووجهها غيره أنها من قولهم عرص إذا نشط ، فكأنه يريد أنهم نشطوا في المزيمة عليهم ، ولا يخني تكانه . وفي رواية الجريري و فانطلق عبد الرحن فأناهم بما عنده فقال : اطعموا ، قالوا : أين رب منزلنا ؟ قال : اطمعوا . قالوا : ما نحن بآكلين حتى يجيء . قال : اقبلوا عَنا قراكم ، فانه إن جا. ولم تطعموا لنلقين منه ـ أي شرا ـ فأبوا ، وفي رواية مسلم وألا تتبلوا عنا قراكم ؟. ضبطه عياض عن الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح الـكلام ، قال القرطي : ويلزم عليه أن تثبت النون في « تقبلون » إذ لا موجب لحذفها ، وصبطها ابن أبي جمفر بتشديد اللام وهو الوجه . قوله ( قال فذهبت فاختبأت ) أى خوفًا من خصام أبى بكر له و تغيظه عليه . وفي رواية الجريري , فعرفت أنه يجد على ، أي يغضب , فلما جاء تغيبت عنه ، فقال : ياعبدالرحن ، فسكت . ثم قال : ياعبدالرحن ، فسكت ، . قوله (فقال : ياغنثر فجدع وسب) في رواية الجريري فقال . ياغنثر أفسمت عليك انكنت تسمع صوتي لما جئت ، قال فخرجت فقلت والله مالي ذنب ، هؤلاء أضيافك فسلهم . قالوا صدقك قد أتانا . وقوله . فجدغ وسب ، أي دعا عليه بالجدع وهو قطع الآذن أو الآنف أوالشفة ، وقيل المراد به السب ، والأول أصح . وفى رواية الجريرى • فجزع ، بالزاى بدل الدال أى نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو الحنوف ، وقيل الجازعة المخاصمة فالمعنى عاصم ، قال القِرطي : ظن أبو بكر أن عبد الرحن فرط في حق الاضياف، فلما ثبين له الحال أدبهم بقوله كلوا لاهنيئا ، وسب أي شتم . وحذف المفعول للعلم به . قوله د غنثر ، بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة ، هذه الرواية المشهورة ، وحكى ضم المثلثة ، وحكى عياض عن

بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة ، وحكاه الخطابي بلفظ «عنتر ، بلفظ اسم الشاعر المشهور وهو بالمهملة والمثناة المفتوحتين بينهما النون الساكنة ، وروى عن أبي عمر عن ثعلب أن ممناه الدباب ، وانه سمى بذلك لصوته فدبه يه حيث أراد تحقيره وتصفيره . وقال غيره : معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم وقيل الجاهل وقيل السفيه وقيل الئيم ، وهو مأخوذ من الغثر و نونه زائدة ، وقيل هو ذباب أدرق شبه به لتحقيره كما تقدم . قوله ( وقال كلوا ) زادً في السَّلاة و لاهنيئا ، وكذا في رواية مسلم أي لا أكلتم هنيئا وهو دعاء عليهم ، وقيل خبر أي لم تهنئوا في أول نعنجه ، ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف ولا سيما عند الحرج والتغيظ ، وذلك أنهم تعكموا على رب المنزل بالحصور معهم ولم يكتفوا يولده مع إذنه لهم ف ذلك ، وكـأن الذى حامٍم على ذلك رغبتهم فالتبرك بمؤاكلته ، ويقال إنه انما خاطب بذلك أمله لا الآضياف ، وقيل لم يرد الدعاء وإنما أخبر أنهم فانهم المناء به إذ لم يأكلوه في وقته . قوله (وقال لا أطعمه أبدا ) في دواية مسلم وكذا هو في الصلاة و نقال : وألله لأ الطميه أبداً ، وفي رواية الجريري . فقال فائما انتظرتموني ، والله لا أطعمه أبداً ، فقال الآخر والله لا نطعمه ، وفى رواية أبي داود من هذا الوجه , فقال أبو بكر فا منعكم ؟ قالوا : مكانك . قال والله لا أطعمه أبدا . ثم اتفقا فقال : لم أر في الشركالليلة ، ويلسكم ما أنتم؟ لم تقبلون عنا قراكم . هات طعامك ، فوضع فقال : بسم اقه الآول من الشيطان فأكل وأكلوا ، قال ابن التين : لم يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك انما خاطب آمله ، والرواية الى ذكرتها ترد عليه . ووقع في رواية مسلم . ألا تقبلون ، وهو بتشديد اللام للأكثر ، ولبمضهم بتخفيفها . قوله ( وايم الله ) همزته همزة وصل عند الجهور وقيل يجوز الغطح ، وهو مبتدأ وخبره محذوف أي أيم الله قسمي ، وأصله أيمن الله فالهمزة حيندًذ همزة قطع لكنها لسكثرة الآستعال خففت فوصلت ، وحكى فيها لغات : أيمن أنله مثلثة النون ، ومن الله مختصرة من الآولى مثلثة النون أيضا ، وأيم الله كذلك ، وم الله كذلك ، وبكسر الحمزة أيضا ، وأم الله . قال أين مالك : وليس الميم بدلا من الواو ولا أصلها من خلامًا لمن زعم ذلك . ولا أيمن جمع يمين خلافًا للكوفيين ، وسيأتى تمام هذا في كتتأب الأيمان والنذور . قوله ( الا ديا ) أي زاد ، وقوله ، من أسفلها ، أي الموضع الذي أخذت منه . قوله ( فنظر أبو بكر فاذا شيء أو آكثر ) والتقدير فاذا هي شيء أي قدر الذي كان ، كذا عند المصنف منا ، ووقع في الصلاة و فاذا هي ـ أي الجفنة ـ كما هي ، أي كما كانت أولا أو أكثر، وكذلك في رواية مسلم والاسماعيلي وهو الصواب . قوله ( يا أخت بني فراس ) زاد في الصلاة . ماهذا ، وخاطب أبو بكر بذلك امرأته أم رومان ، وبنو فراس بكـرآلفاء وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن غنم بن ما لك بن كنانة ، وقال النووى : التقدير يامن هي من بني فراس وفيه نظر ، والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم كما نقدم في العلم و ضمام أخو بني سعد بن بكر ، وقد تقدم أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم فلمل أبا بكر نسبها إلى بن فراس لـكونهم أشهر من بنى الحارث ويقع فى النسب كثير من ذلك ، وينسبون أحيانا إلى أخي جدم ، أو المني يا أيزت القوم المنقسبين إلى بني فراس ، ولا شك ان الحارث أخو فراس فأولاد كل منهما إخوة للآخرين لـكونهم في درجتهم ، وحكى عياض أنه قيل في أم دومان إنها من بني فراس بن غنم لا من بني المارث وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل ، ولم أد في كتاب ابن سعد لها نسبا إلا إلى بني الحارث بن غنم سأق

لها نسبين مختلفين ، فالله أعلم . كلوله ( قالت لا وقرة عتم: في ) قرة العين يعبر بها عن المسرة و رؤية ما يحبه الانسان ويوافقه ، يقال ذلك لان عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا تستشرف لشي. آخر ، فَكُمَا نَهُ مَا خُودَ مِنَ القرار ، وقيل معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذا ، وقيل بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أى أن عينه باردة لسروره ، ولحذا قيل دمعة الحزن حارة ، ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينه ، وانميا حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة الى حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه . وزعم الداودي أنها أرادت بفرة عينها الني ﷺ فاقسمت به ، وفيه بعد . و دلاً، في قولها «كَاوَفَرة عَنِي ، زائدة أوْ نافية على حذف ، تقديره لا شيء غير ما أقول . قوله ( لهي ) أي الجفنة أو البقية ( أكثر بما قبل )كذا هنا ، وفي دواية مسلم وأكثر منها قبل ، وهو أوجه ، و ( أكثر ) للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة . قيله ( فأكل منها أبو بكر وقال : انما كان الشيطان ، يمني يمينه )كذا هنا وفيه حذف تقدمها تقديره : وانماكان الشيطان الحامل عل ذلك ، يعنى الحامل على يمينه التي حلفها في قولُه « والله لا أطعمه » ووقع عند مسلم والاسماعيل « وانماكان ذلك من الشيطان، يعنى بمينه وهو أوجه . وأبعد من قال : الضمير في قوله د هذه اللقمة ، لأي أكل أي هذه اللقمة لفمع الشيطان وإرغامه ، لآنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه ، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذى هو خير ، وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري ، فقال عياض : في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير ، ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري ، وهو أن رواية سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن يمينه أني حلف لما وجح عنده من التناول من البركة ، ودواية الجريرى تقتضى أن سبب أكله من الطعام لجاج الاضياف وحلفهم فانهم لايطمعون من الطعام حتى يأكل أبو بكر ، ولا شك في كونها أوجه ، لمكن يمكن رد رواية سليمان التيمي اليها بأن يكون قوله ، فأكل منها أبو بحكر ، معاوفا على قوله . والله لا أطعمه ، لا على النصة الني دلت على بركة الطعام ، وغايته أن حلف الامنياف أن لايطه مره لم يقع في رواية سليان والله أعلم . ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليان لا من أبيه ، ققد وقع في الآدب عند المصنف من رواية ابن أبي عدى عن سلِّيان التيمي • فحلفت المرأة لاتطعمه حتى تطعموه ، فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان ، فدعا بالعلمام فأكل وأكلوا ، فجملوا لا يرفمون اللقمة إلا ربا هن أسفالها، ويحتمل أن يجمع بأن يكون أبربكر أكل لاجل تحليل يمينهم شيئًا ، ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن يمينه الى حلف و إنماكان ذلك من الشيطان ، والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ماحسل له من الحرج ، فعاد مسرورا ، وافغك الشيطان مدحورا . واستعمل الصديق مكارم الآخلاق فحنك نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم . واحكونه أكثر قدرة منهم على الـكمفارة . ووقع في رواية الجريري عند مسلم . فقال أبو بكر : يارسول الله بروا وحدثت ، فقال : بل أنت أبرهم وخيرهم . قال ولم يبلغني كفارة ، وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف ، وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بينته رواية أبي داود حيث جاء أمها و فأخبرت ـ بعيم الهمزة ـ أنه أصبح ففدا على الذي يَلِيُّكُم الح ، وقوله و أبرهم ، أى أكثرهم برا أى طاعة ، وقوله « وخيره ، أي لانك حنت في يمينك حنثا مندوبا آليه مطلوبا فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار ، وقوله ، ولم يبانني كفارة ، استدل به على أنه لاتجب الكفارة في يمين اللجاج والفصب ، ولا حجة فيه لأنه لايلزم

من عدم الذكر عدم الوجود ، فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله ﴿ وَلَكُنْ يُوَّاحُذُكُمْ بَا عَقَدتُم الْأيمان ، فكفارته إطمام عشرة مساكين ﴾ ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعيةُ الكفارة في الأيمان ، اكن يمكر عليه ماسياً تى من حديث عائشة أن أباً بكر لم يكن يحنث فى يمين حتى نزلت الـكفارة . وقال النووى : قوله . ولم تبلغني كفارة ، يعني أنه لم يكفر قبل الحنث ، فاما وجوب الـكفارة فلا خلاف فيه ، كذا قال . وقال غيره : محتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لايطعمه أخر وقتاً معينا أو صفة مخصوصة ، أي لا أطعمه الآن أو لا أطعمة معكم أو عند الغضب ، وهو مبنى على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا ؟ ولا يخنى مافيه من التكلف. وقول أبي بكر دوالله لا أطعمه أبدا ، يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام ولا من سبق اللسان . قوله ( ثم حلمًا إلى النبي ﷺ فاصبحت عنده) أي الجفنة على حالها ، وانما لم يأكلوا منها فى الليل لسكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة . قوله ( ففرقنا أثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس )كذا هو هنا من التفريق أي جعلهم ا ثني عشر فرقة ، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات و فقربنا ، بقاف و تحتانية من القرى وهو الضيافة ، ولم أقف على ذلك . قوله ( اثنا عشر رجلا ) كذا للبصنف ، وعند مسلم اثنى عشر بالنصب وهو ظاهر ، والاول على طريق من يحمل المُثنى بالرفع فى الاحوال الثلاثة ومنه قوله تعالى ﴿ ان هذان اساحران ﴾ ، ويحتمل أن يكون و ففرقنا ، بضم أوله على البناء المجهول ، فارتفع اثنا عشر على أنه مُبتدأ وخبره مع كل رجل منهم . قوله ( الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم ) يعني أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا عشر عريَّها لكنه لايدري كم كأن تحت يدكل عريف منهم لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة ، غير أنه يتحقق أنه بعث معهم ــ أى معكل ناس ــ عريفا قله ( قال أكلوا منها أجمعون ، أو كما قال ) هو شك من أبى عثمان فى لفظ عبد الرحن ، وأما المعبني فالحماصل أن جَمِيع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي را في ، وظهر بذلك أن تمام البركة في الطمام المذكور كانت عند النبي على لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيها ، وأما انتهاؤها إلى أن تكنى الجيش كلهم فاكان إلا بعد أن صارت عند الذي على ظاهر الحبر ، واقد أعلم . وقد روى أحد والترمذي والنسامي من حديث سمرة قال و أتى النبي علي بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم ، فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتما فبونه ، فقال رجل : هلكانت تمد بطمام ؟ قال : أما من الأرض فلا إلا أن تسكون كانت تمد من السياء ، . قال بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فها في بيت أبي بكر ماوقع ، والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين ، وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط ، وفيه التوظيف في الخمصة ، وفيه جواز الغيبة عن الآهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية ، وفيه تصرف المرأة فيها تقدم للصيف والإطعام بغير إنن خاص من الرجل ، وفيه جواز سب الوالد للولدعلى وجه التأديب والتمرين على أعمال الحيد وتعاطيه ، وفيه جواز الحلف على ترك المباح ، وفيه توكيد الرجل الصادق لحبره بالقسم ، وجواز الحنث بعد عقد اليمين ، وفيه التبرك بطمام الأولياء والصلحاء ، وفيه عرض الطمام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبو لهم ذلك ، وفيه العمل بالظن الغالب لآن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الاضياف فبادر إلى سبه وقوى القريئة عنده اختباؤه منه ، وفيه مايقع من لطف الله تعالى باوليائه وذلك أن

عاطر أبي بكر تشوش وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل ، وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ماتقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وبغير ذلك ، فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له ، فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكب سرورا ولله الحد والمنة . الحديث العاشر حديث أنس في الاستسقاء والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في الحال ، وقد تقدم شرحه في الاستسقاء ، وأورده هنا من طريقين لحماد بن زيد ، فقوله , وعن يونّس ، هو ابن عبيد وهو معطوف على قوله , عن عبد العزيز بن صهيب ، ، وحاصلُه أن حادا سمعه عن أنس عاليا ونازلا ، وذلك لانه سمع من ثابت وحدث عنه منا بواسطة ، وذكر البزار أن حادا تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه . قوله (وغيره يقول فعرفنا ) وهو من العرافة ، وكذا اختلفت الرواة عند مسلم هل قال فرقنا أو عرفناً ، وفي رواية الاسماعيلي و فمرفناً ، من العرافة وجها واحداً ، وسمى العريف عريفاً لآنه أيعرف الامام أحوال العسكر . وزعم السكرماني أن فيه حذفا تقديره فرجمنا إلى المدينة فعرفنا ، قلت : ولا يتمين ذلك لجواز أن يكون تعريفهم وإرسالُم قبل الرجوع إلى المدينة . قوله ( هلكت السكراع ) بعنم أوله وحكى عن دواية الأصيلي كسرها وخطىء ، والمراد به الخيل ، وقد يطاق على غيرها من الحيوان ، لكن المراد به هنا الحقيقة لانه عطف عليه بعد ذلك غيره . قوله (كمثل الزجاجة ) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب. قوله ( فهاجت ريح أنشأت سمامًا ) قال بعض شرّاح البخارى : هذا فيه نظر ، لانه إنما يقال نشأ السحاب إذا ارتفع وأنشأ الله السحاب لقوله ﴿ وينشى. السحاب الثقال ﴾ . قات : المراد في حديث الباب الثاني ، ونسبة الانشاء إلى الريح بجازية وذلك باذن الله ، والاصل أن الكل بانشاء الله وهو كقوله ﴿ أَ أَنْمَ تَزْرَءُونَهُ أَمْ نَحْنَ الزَّارَءُونَ ﴾ وقد تقدم في بدء الحلق أن الربح تلقح السحاب . قوله ( عزاليها) بالزاى الحنفيَّفة واللَّام المفتوحة بعدها تحتَّانية سأكنة تثنية عزلى، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها قريباً . قوله ( فقام اليه ذلك الرجل أو غيره ) نقدم في الاستسقاء مايقرب أنه خارجة بن حصن الفزاري ، وما يوضح أن الَّذي قام أولا هو الذي قام ثانيــــا ، وأن أنسا جزم به تارة وشك فيه أخرى • قولِه ( تصدع ) في رواية الكشميهني تتصدع وهو الآصل . قوله ( إكليل ) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي المصابة التي تحيط بالرأس ، وأكثر ماتستعمل فيها إذا كانت العصابة مكلة بالجوهر وهي من سمات ملوك الفرس ، وقد قيل إن أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشيء ، والله أعلم

إن العله ما الحدى المعلى المنفى حد ثمنا يمي بن كثير أبو غشان حد ثمنا أبو حفص واسمه عر بن العلاء المحو المع عد بن المنفى حد ثمنا بن عر بن العلاء المعت نافعاً عن ابن عمر رضى الله عنهما هكان الذي بالله يخطب الى جذي المحد المعد المعدد أخبر نا عمان بن عر أخبر نا العند المعدد أخبر نا عمان بن عر أخبر نا العند المعدد أخبر نا عمان بن عر أخبر نا مماذ بن العلاء عن نافع بهذا و وواه أبو عاصم عن ابن أبى روّاد عن نافع عن ابن عمر عن النبى علي الله وضى الله عن الله عن الله عن الله و كالله و كالله

عَهِما ﴿ انَّ النَّبِي ۚ يَالَيْكُ كَانَ يَقُومُ يُومَ الجُمَةِ إِلَى شَجْرَةً أَوْ نَخَلَةً ، فقالت ِ امرأة من الأنصار - أو رجل - : يارسولَ اللهِ أَلا نجعلُ لك مِنْهَا ؟ قال : إن شِيْتُم . فجلوا لهُ مِنْهَا · فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر ، فصاحت م - ٢٦ ج ٢ \* فتح الباري النخلةُ صِياحَ الصبى"، ثمَّ نزل النبيُّ بَرُكِيْ فضمَّهُ اليهِ ، يَثنُّ أنين الصبيِّ الذي يُسكَّنُ · قال كانت تبكي على ما كانت تسمُّ من الذَّ كر عندها »

٣٥٨٥ - عَرَضُ إسماعيلُ قال حدَّثني أخى عن سُلَيانَ بنِ بلالِ عن يحبي بنِ سعيدِ قال أخبرني حفصُ ابنُ عُبيدِ الله بن أنس بنِ مالكِ أنه سمع جابر بن عبدِ الله دخي الله عنهما يقول «كان المسجدُ مَسقوفًا على أبدُ عُبيدِ الله بن أنس بن مالكِ أنه سمع جابر بن عبدِ الله دخي منها ، فلما صُنِيعَ لهُ المنبرُ فكان عابهِ فسمعنا مُجذوع من نخل ، فكان النبيُ عَلَيْكُ إذا خطب يقوم إلى جِذع منها ، فلما صُنِيعَ لهُ المنبرُ فكان عابهِ فسمعنا لذن الجذع صَوتًا كسوت العِشارِ ، حتى جاء الذي عَلَيْكُ فوضع يدَهُ عليها ، فسكنت »

الحديث الحادي عشر والثاني عشر حديث ابن عمر وجابر في حنين الجذع ، أورده عنهما من طرق : أما حديث ابن عمر فقوله في الطريق الاولى « حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخَّو عمرو بن العلاء ، تسمية أبي حفص لم أرما إلا في رواية البخاري ، والظاهر أنه هو الذي سماه ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق بندار عن يحي بن كثير فقال وحدثنا أبو حفص بن العلاء ، فذكر الحديث ولم يسمه ، وقد تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر في ترجمة أبي حفص في الكني هذا الحديث فساقه من طريق عبد الله بن رجاء الغداني وحدثنا أبوحفص بن العلاء ، فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمر ، ثم ساقه من طريق عنمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به ، ثم أخرج من طريق معتمر ابن سليمان . عن معاذ بن العلاء أبي غسان قال ، وكذا ذكر البخاري في التاريخ أن معاذ بن العلاء يكني أبا غسان ، قال الحاكم : فالله أعلم أنهما أخوان أحدهما يسمى عمر والآخر يسمى معاذا وَحدثًا معا عن نافع بجديث الجذع أو أحد الطريقين غير عَمُوظ ، لأن المشهور من أولاد العلاء أبوعمرو صاحب القرا آت و أبو سفياًن ومعاذ ، فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكور ، والله أعلم . قلت : وليس لمماذ ولا لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع ، وأما أبو عرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلهم ، وهو امام القرا آت بالبصرة ، وشبخ العربية بها ، وليس له أيضًا في البخاري رواية ولا ذكر إلا في هذا الموضع ، واختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا والآظهر أن اسمه كمنيته وأما أخوه أبو سفيان بن الملاء فأخرج حديثه الترمذى . قوله (فأتاه فسح يده عليه) في رواية الاسماعيلي من طريق يحي بن السكن عن معاذ , فأناه فاحتصنه فسكن فقال : لو لم أفعل لما سكن ، ونحوه فى حديث ابن عباس عند الدارمى بلفظ لو لم أحتضنه لحن الى يوم القيامة ، ولا بي عو انة و ابن خزيمة و أبى نعيم في حديث أنس « و الذي نفسي بيده لو لم ألنزمه لما زال مكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله كل ثم أمر به قدفن ، وأصله في الترمذي دون الزيادة ، ووقع في حديث الحسن عن أنس : كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول : يامعشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله برائي شوقا إلى لقائه فانتم أحق أن تشتافوا اليه . وفي حديث أبي سعيد عند الدارى وفامر به أن يحفر له ويدفن، وفى حديث سهل بن سعد عند أبى ندم , فقال : ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة ؟ فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حتى كـثر بكاؤهم ، وأما حديث جابر فقوله في الطريق الاولى • كان يقوم إلى شجرة أو نخلة ، هو شك من الراوى ، وقد أخرجه الاسماعيل من طريق وكميع عن عبد الواحد , فقام الى نخلة ، ولم يشك . وقوله , فقالت امرأة من الانصار أو رجل ، شك من الراوى والمعتمد الاول ، وقد تقدم بيانه في كتتاب الجمعة والحلاف في اسمها

والكلام على المتن مستوفى . قوله ( وقال عبد الحبيد أخبرنا عثمان بن عمر ) عبد الحبيد هذا لم أد من ترجم له في رجال البخاري ، إلا أن المزى ومن تبعه جزموا بأنه غبد بن حميد الحافظ المشهور وقالواكان اسمه عبد الحميد و أنما قيل له عبد بغير أضافة تخفيفاً ، وقد راجعت الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيه ، نعم وجدته من حديث رفيقه عبد الله بن عبد الرحن الدارى أخرجه في مسنده المشهور عن عثمان بن عمر بهذا الأسناد. قوله (أخبرنا معاذ بن العلاء) في رواية الاسماعيلي من طريق أبي عبيدة الحداد , عن معاذ بن العلاء ، وهو أخو أبي عمرو أبن الملاء القارى . قوله ( عن نافع ) في رواية الاسماعيل وابن حبان « سمعت نافعا ، . قوله (ورواه أبو عاصم) هو النبيل من كبار شيوخ البخارى . قوله ( عن ابن أبي رواد ) يعني عبد العزيز ورواد بفتّح الراء المهملة وتشديد الواو اسمه ميمون ، وطريق أبي عاصم هذه وصلها البيهق من طريق سعيد بن عمر عن أبي عاصم مطولا ، وأخرجه أبو داود عن الحسن بن على عن أبي عاصم مختصراً . قوله ( دفع ) بضم أوله بالدال وللكشميني بالراء . قوله ( فضمه اليه ) أي الجذع ، في رواية الكشميري ، فضمها ، أي الخشبة . قوله في الطريق الاخرى (حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي أويس ، وأخوه هو أبوبكر ، ويميي بن سعيد هو الانصارى ، ودوايته عن حفص من رواية الافران لانه في طبقته . قوله (كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل ) أي ان الجذوع كانت له كالاعمدة . قوله ( نكان النبي عَلَيْجٍ يقوم إلى جذع منها ) أي حين يخطب ، و به صرح الاسماعيلي بلفظ . كان إذا خطب يقوم إلى جذع ، • قوله (كصوت المشار) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء تقدم شرحه في الجمة ، والعشراء الناقة التي انهت في حلها الى عشرة أشهر ، ووقع في رواية عبد الواحد بن أيمن ﴿ فَصَاحِتَ النَّحَلَّةُ صَيَاحَ الصِّي ، وفي حديث أبي الزبير عن جابر عند النسائي في الـكبير ، اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الحلوج ، انتهى : والحلوج بفتح الحاء المعجمة وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التي انتزع منهـا ولدها ، وفي حديث أنس عند ابن خزيمة و فحنت الحشبة حنين الوالد، وفي روايته الآخري عند الداري و خار ذلك الجذع كخوار الثور، وفي حديث أبي بن كعب عند أحد والدارى وابن ماجه و فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق ، وفي حديثه و فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتاً ، وهذا لايناني ماتقدم من أنه دُفْن ، لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف فاخذه أبي بن كعب ، وفي حديث بريدة عند الدارى أن الني برائج قال له د اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كماكنت \_ يعني قبل أن تصير جذعا \_ وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتشمر فيأكل منك أولياء الله ، فقال النبي ﷺ : اختار أن أغرسه في الجنة ، قال البيهق : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الحلف عن السلف ، ورواية الآخبار الحاصة فيها كالتكلف. وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان بلكاشرف الحيوان ، وفيه تأ ييد لقول من يحمل ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدُهِ ﴾ على ظاهره . وقد نقل ابن أبي عائم في ﴿ مَنَاقَبِ الشَافِعِي ، عن أبيه عن عمرو ابن سواد عن الشافعي قال : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محدا ، فقلت : أعطى عيسي احياء الموتى ، قال : أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته ، فهذا أكبر من ذلك

٣٥٨٦ - مَرْشُ محدُ بن بَشَار حدَّ ثنا ابنُ أبي عدى عن تُسعبةً . وحَرَشُ بِشرُ بن خالد حدَّ ثنا محدُّ عن تُسعبةً عن سايانَ سمعتُ أبا واثل مُجدِّثُ عن حذيفةَ ﴿ أَنَّ عَرَ بنَ الخطابِ رضى اللهُ عنه قال : أيُّ كم يحفظ قول رسول الله منظ في الفتنة ؟ فقال حُذَيفة : أنا أحفظ كما قال . قال : هات ، إنك كبرى و . قال رسول الله و الله و ماله و جاره تُسكف ها الصلاة والصدقة والأمر بالمروف والنهى عن المنكر قال : ليست هذه ، ولسكن التي تموج كموج الهجر ، قال : يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها ، إن بينك و بينها با مناقاً . قال : لا بأس عليك منها ، إن بينك و بينها با مناقاً . قال : لا بأ مناقاً . قال : لا بأل أمرى أن لا يُعلق . قلنا : علم الباب ؟ قال : نعم ، كا أن دُونَ غد البلة . إنى حد الله حديثاً ليس بالأغاليط . فيبنا أن نسأله م وأمر أنا مسروقاً فسأله فقال : من الباب ؟ قال : هم ،

٣٠٨٧ – مَرْثُنَّ أَبُو البَانَدِ أَخْبَرَ نَا تُشْعِبُ حَدَّتُنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَن أَبِي هَرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ النَّبِيُّ قَالَ ﴿ لاَنْقُومُ السَّاعَةُ حَتَى مُقَاتِلُوا قُوماً نِسَالُمُ الشَّمَرِ ، وحَتَى مُقَاتِلُوا اللَّهُ الْعَيْنِ حُرَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّ الللَّا الللللَّ الللللَّ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ

٣٠٨٨ – « وتجدونَ من خير الناس أشدَّم كراهيةً لمُذا الأَسِ حِتَىٰ يَقَعَ فيه . والناسُ مَعادِنُ : خِيارُهم في الجاهلية ِخِيارُهم في الإسلام »

٣٥٨٩ - « وَلَيْأُ تِيَنَّ عَلَى أَحْدِكُم زَمَانُ لَأَنْ يَرِانِي أَحْبُ إليهِ مِن أَن يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهُ وَمَالُهُ ﴾

٣٥٩٠ - وَرَشَ يُحِيى حدثنا عبدُ الرزّاقِ من مَدْير عن كَمام عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه أن الذبي و ٣٥٩٠ - ورَشَ اللهُ عنه أن الذبي و ٣٥٩٠ الماعة حتى تقاتلوا خُوزاً وكرمانَ من الأعاجم ، مُحر الوجوه فطس الأنوف صِفار الأعين كأن وجوهَهُمُ الجانُ المطرّقة ، نعالهمُ الشّقر » . ثابعهُ غيرُهُ عن عبد الرزّاق

٣٠٩١ - وَرَشُنَا عَلَى بَنُ عَبِدِ الله حَدَّثْنَا سَفَيانٌ قَالَ قَالَ إِسَمَاعِيلُ أَخْبَرَنَى قَيْسُ قَالَ ﴿ النَّيْنَا أَبَا هُو يُرَةً رَضَى اللّٰهُ عَنَهُ نَقَالُ : حَبَثُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَ سِنَيْنَ لَمْ أَكُنْ فَى سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَمَى الحَدِيثَ مَتَى رَضَى اللّٰهُ عَنه فَقَالَ : حَبَثُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَ سِنَيْنَ لَمْ أَكُنْ فَى سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَمَى الحَدِثُ مَتَى السَّاعَةِ مُنقَالُونَ قُومًا نِمَالِمُ الشَّمَر ، وهو هٰذَا البَارِز . وقال هٰذَا البَارِز » وقال هٰذَا البَارْد »

٣٥٩٢ – وَرَثُنَ سُاَمِانُ بن حَربِ حدَّثنا حَبرِيرُ بن حازِم سمعتُ الحسنَ يقول: حدَّثنا عرُّو بن تغلِبَ قال « سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْقَ يقول: بينَ يدَى الساعة ِ تُقاتلون قوماً كَانَّ الشَّمَر، وتقاتلون قوماً كَانَّ وُجوهَهمُ الحِانُ الطُرْقة »

٣٠٩٣ - حَرْثُ اللَّهُ مِن اللَّهِ أَخِيرَ مَا تَشْعِيبُ عَنِ الزُّهُمِى قَالَ أَخِيرَ فِي سَالُمُ مِن مَعِدِ اللَّ أَنَّ عَهِدَ

اللهِ بن هر ّ رضَى اللهُ عنهما قال « سمتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقول : تقارِّلُكُمُ اليهودُ ، فُنُسلَطونَ عليهم ، حتى يقولَ الحجرُ : يامسلُ ، هٰذا يهودى وراق فاقتُله »

الحديث الثالث عشر حديث حذيفة في ذكر الفتنة . قوله (حدثنا عجد) هو ابن جعفر الذي يقال له غندر . كرله ( عن سليمان ) هو الأحمش ، وقد وافته على رواية أصَّل الحديث عن أبى وائل ـ وهو شقيق بن سلمة ـ جامع ابن شداد أخرجه المصنف في الصوم ، ووافق شقيقًا على روايته عن حذيفة ربعي بن حراش أخرجه أحمد ومسلم. قله ( أن عربن الخطاب رضي الله عنه قال : أيكم يحفظ ؟ ) في رواية يحيي القطان عن الأعش في الصلاة . كنَّا جلوسًا عند عمر فقال : أيكم ، والخاطب بذلك الصحابة ، فني رواية ربَّعي عن حذيفة أنه قدم من عند حمر فقال ، سأل عمر أمس أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله علي في الفتنة ؟ قال أنا أحفظ كما قال ، في رواية المصنف في الزكاة وأنا أحفظه كما قاله ، . قوله ( قال هات انك لجرى. ) في الزكاة و انك عليه لجرى. ، فكيف (١) . قوله ( فتنة الرجل في أمله وماله وجاره ) زاد في الصلاة . وولده ، قوله ( تكفرها الصلاة والصدقة ) زاد في الصلاة , والصوم ، قال بعض الشراح : يحتمل أن يكون كل واحدة من الصّلاة وما معها مكفرة للذكورات كلها لا لكل واحدة منها ، وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلاً مكفرة الفتنة في الآهل والصوم في الولد الح ، والمبراد بالفتئة مايعرض للانسان مع من ذكرمن البشر ، أو الالتهاء بهم أو أن يأتى لأجلهم بما لا يمل له أو يخل بما يجب عليه . واستشكل ابن أبي جرة وقوع التكفير بالمذكورات الوقوع في المحرمات والاخلال بالواجب، لأن الطاعات لانسقط ذلك، فان حمل على الوقوع في المـكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير ، والجواب الزام الاول وأن الممتنع من تتكفير الحرام والواجب ماكان كبيرة فهى الى فيها النزاع ، وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تمالى ﴿ أَنْ تَجْتَنْبُواكِبَائُرُ مَاتَهُونَ عَنْهُ نَكَفَرَ عَنْكُمْ سِيئَاتُكُمْ ﴾ الآية ، وقد معنى شي. من البحث في هذا في كتاب الصلاة . وقال الزين بن المنير : الفتنة بالأهل تقع بالميل البهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن ، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله ، والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد ، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحة في الحقوق و إهمال التعاهد ، ثم قال : وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيها ذكرت من الأمثلة ، وأما تخصيص الصلاة وما ذكر ممها بالتكفيد دون سائر العبادات ففيه اشارة إلى تعظيم قددها لانني أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ، ويحتمل أن يقع بالموازنة ، والاول أغلهر ، وأنه أعلم . وقال ابن أبي جرة : خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله ، والا فالنساء شقائق الرجال في الحكم . ثم أشار إلى أن التكفير لايختص بالاربع المذكورات، بل نبه بها على ماعداما ، والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له ، وكذلك المكفرات لاتختص بما ذكر بل نبه به على ماعداما ، فذكر من عبادة الافعال الصلاة والصيام ، ومن عبادة المال

<sup>(</sup> ١ ) هو في كتاب الزكاة برقم ١٤٣٥ ، وقبله في كتاب الصلاة برقم ٥٢٥ ، وانظر رقم ١٨٩٥ ورقم ٢٠٩٦

الصدقة ، ومن عبادة الاقوال الامر بالمعروف . كموله ( و لكن التي تموج ) أي الفتنة ، وصرح بذلك في الرواية التي في الصلاة ، والفتنة بالنصب بتقدير فعل أي أديُّد الْفتنة ، ويحتمل الرفع أي مرادي الفتنة . قوله (تموج كموج البحر ) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه ، وكني بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة ، قوله (ياأمير المؤمنين لا بأس عليك منها) زاد في رواية ربعي و تعرض الفتن على القلوب فأى قلب أنكرها نكتت فيه نكَّنة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفاة لاتضره فتنة ، وأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداً، حتى يصير أسودكا لكوز منكوسا لايعرف معروفا ولا ينكر منكرا ، وحدثته أن بينها وبينه بابا مغلقا ، . كُولِهِ ( انْ بِينِكُ وبينها بابا مغلقا) أى لايخرج منها شيء في حياتك ، قال ابن المنير : آثر حذيفة الحرص على حفظ السرولم يصرح لعمر بما سأل غنه ، وانماكني عنه كناية ، وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك . وقال النووى : يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ، ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لان عمر كان يعلم أنه الباب فاتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى. وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك على ماسأذكره ، وكأنه مثل الفتن بدار ، ومثل حياة عمر بباب لها مغلق ، ومثل موته بفتح ذلك الباب ، فما دامت حياة عمر موجودة فهى الباب المغلق لايخرج ما هو داخل تلك الدار شيء، فاذا مات فقد ا نفته ذلك الباب فخرج مانى ثلك الدار . **قوله (قال يفتح الباب أو يكسر**؟ قال: لا بل يكسر ، قال: ذلك أحرى أن لايغلق ) زاد في الصيام و ذاك أجدر أن لايغلق إلى يوم القيامة ، ، قال ابن بطال : إنما قال ذلك لان العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح ، فاما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى ، ويحتمل أن يكون كني عن الموت بالفتح وعن القتلُّ بالسكسر ولهذا قال في دواية ربعي • فقال عمر كسرا الأأبالك لكن بقية رواية ربمي تدل على ما قدمته ؛ فان فيه و وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت ، وانما قال عر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الآمة ووقوع البأسَ بينهم إلى يوم القيامة ، وسيأتى فى الاعتصام حديث جابر فى قوله تعالى ﴿ أَو يَلْبَسَكُمْ شَيْمًا وَيَذَيِّقَ بِمَضَكُمْ بَأْسَ بِمَضَ ﴾ الآية ، وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ند ، فروى الطبرَانى باسناد رجاله ثنات أنه , لتي عمر فأخذ بيَّده فغمزها ، فتال له أبو ُذر : أُدسلَ يدى ياقفل الفتنة ، الحديث . وفيه أن أبا ذر قال , لايصيبكم فتنة مادام فيكم ، وأشار إلى عر . وروى البزار من حديث قدامة بن مظمون عن أخيه عثمان أنه قال اممر ياغلق الفتنة ، فسأله عن ذلك فقال و مردت و تحن جلوس عند النبي ﷺ فقال: هذا غلق الفتنة ، لا يزال بينكم و بين الفتنة باب شديد الغلق ماعاش ، . ﴿ إِلَّهُ ( قلنا علم عمر الباب ) في رواية جامع بن شداد و فقلنا لمسروق : سله أكان عمر يملم من الباب؟ فسأله فقال : نعم، وفي رواية أحد عن وكيع عن الاعمش و فقال مسروق لحذيفة : يا أبا عبد الله كان عمر يعلم ، . قول (كما أن دون غد الليلة ) أى أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد . قوله ( أنى حدثته ) هو بقية كلام حذيفة ، والاغاليط جمع أغلوطة وهو مايغا لط به ، أي حدثته حديثًا صدقًا محققًا من حديث الني الله لا عن اجتهاد ولا رأى ، وقال أبن بطال: انما علم عمر أنه الباب لانه كان مع النبي ﷺ على حراء وأبو بكر وعثمان ، فرجف ، فقال : اثبت ؛ فانما عليك نبي وصديق وشهيدان ، أو فهم ذلك من قول حذيفة . بل يكسر ، انتهى . والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنصكما قدمت عن عثمان بن مظعون وأبي ذر ، فلمل حذيفة حضر ذلك ، وقد تقدم في بد. الخلق حديث عمر أنه سمع خطبة النبي ﷺ يحدث عن بدء الحلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وسيأتى فى هذا الباب حديث حذيفة أنه

قال , أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني و بين الساعة ، وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي برانج جماعة ماتوا قبله ، فان قيل إذا كان حمر عارفا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الحوف ، أو لعله خشى أن يكون نسى فسأل من يذكره ، وهذا هو المعتمد . قوله ( فهبنا ) بكسر الهاء أى خفنا ، ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم . قوله ( وأمرنا مسروقا ) هو ابن الأجدع من كبار التابعين ، وكان من أخصاء أصحاب ابن مسمود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة . قوله ( فسأله فقال : من الباب ؟ قال : عمر ) قال الكرمانى : تقدم قوله د ان بين الفتنة وبين عمر بابا ، فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر ؟ والجواب أن في الآول تجوزا والمراد بين الفتنة وبين حياة عرن ، أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه ، لان البدن غير النفس . ( تنبيه ) : غالب الاحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلم جرا يتعلق باخباره ﷺ عن الأمور الآنية بعده فوقعت على وفق ما أخبر به ، واليسير منها وقع في زمانه ، وليس في جيمها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينة ، وحديثه عن أبي بكر في قصة سراقة ، وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الارض. الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة وهو يشتمل على أربعة أحاديث : أحدها قتال الدُّك ، وقد أورده من وجهين آخرين عن أبي هريرة كما سأتسكم عليه ، ثانها حديث و تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن ، وقد تقدم شرحه في أول المناقب ، وقوله في هذا الموضع ، وتجدون أشدالناس كراهية لمذا الأمر حتى يقع فيه ، كذا وقع عند أبي ذر عتصرا إلا في روايته عن المستملي فأورده بتهامه وبه يتم المعنى . ثالثها حديث والناس معادن ، وقد تقدم شرحه في المناقب أيضا . رابعها حديث و يأتين على أحدكم زمان لأن يرانى أحب اليه من أن يكون له مثل أهله وماله ، قال عياض : وقد وقع الحميع د ليأتين على أحدكم ، لكن وقع لأبى زيد المروزى فى عرضة بغداد « أحدهم ، بالحاء ، والصواب بالكاف ، كذا أخرجه مسلم انتهى . والأحاديث الاربعة تدخل في علامات النبوة لإخباره فيها هما لايقع فوقع كما قال ، لاسيها الحديث الآخير فان كل أحد من الصحابة بعد موته برائج كان يود لوكان رآه وفقد مثل أهله وماله ، وانما قلت ذلك لأن كل أحد عن بعدهم إلى زماننا حذا يتسنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزاته عندهم ومحبتهم فيه . الحديث الخامس عشر حديث أبي هريرة أورده من طرق . قوله ( لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا ) هو بضم الحتاء المعجمة وسكون الواو بعدما زاى : قوم من العجم . وقالَ أحمد : وهم عبد الرزاق فقاله بالجيم بدل الحتاء المعجمة . وقوله « وكرمان ، هو بكسر الكاف على المشهور . ويقال بفتحها وهو ماصححه ابن السمعانى ، ثم قال : لكن اشتهر بالكسر . وقال الكرمانى : نحر أعلم ببلدنا . قلت : جزم بالفتح ابن الجواليق وقبله أبو عبيد البكرى ، وجزم بالسكسر الاصيلى وعبدوس ، وتبع أبن السمعانى ياقوت والصغائى ، لسكن نسب الكسر للعامة ، وحكى النووى الوجهين والراء ساكنة على كل حال وتقدم فى الرواية التى قبلها . تقاتلون الترك ، واستشكل لان خوزا وكرمان ليسا من بلاد الترك ، أما خوز فن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم . وقيل الحنوز صنف من الاعاجم ، وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان و بحر الهند، ورواه بعضهم و خوركرمان، براء مهملة وبالاضافة والاشكال باق ، ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الانذار بخروج الطائفتين ، وقد تقدم من الاشارة إلى شيء من ذلك في الجماد ؛ ووقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون النزك قوما كنأن وجوهم المجان المطرقة ، يلبسون الشعر

,#4·1

ويمشون في الشعر ، . قوله (حمر الوجوء فطس الأنوف) الفطس الانفراش ، وفي الرواية التي قبلها . دلف الانوف ، جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الاشهر ، قيل معناه الصغر ، وقيل الدلف الاستواء في طرف الانف ليس بحد غليظً ، وقيل تشمير الانف عن الشفة العليا ، ودلف بسكون اللام جمع أدلف مثل حمر وأحمر ، وقيل الدلف غلظ في الأرنبة وقيل تطامن فيها ، وقيل ارتفاع طرفه مع صفر أرنبته ، وقيل قصره مع البطاحه ، وقد تقدم بقية القول فيه في أثناء الجهاد . قوله ( وجومهم المجان المطرقة ) في الرواية الماضية ,كأن ﴿جوههم المجان المطرقة ، وقد تقدم ضبطه في أثناء الجهاد في « باب قتال الترك ، قيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان/إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور ، قال البيضاوى : شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها وبالمطرقة كغلظها وكثرة لحمها . قول (نعالم الشعر ) تقدم القول فيه في أثناء الجماد في . باب قتال الترك ، قيل المراد به طول يشمورهم حتى تصير أطرانها في أرجلهم موضع النعال ، وقيل المراد أن نعالمم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفورد ، وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك في « باب قتال الترك ، من كتاب الجهاد . ووقع في رواية لمسلم كما تقدم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . يلبسون الشعر ، وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش ، قال وهو جلد كلب الماء . قوله ( تابعه غيره عن عبد الرزاق )كذا في الاصول التي وقفت عليها وكذا ذكره المزى في و الاطراف ، ووقع في بَعض النسخ ﴿ تَابِعَهُ عَبِدَةً ﴾ وهو تصحيف ، وقد أخرجه الإمامان أحمد و إسحق في مسنديهما عن عبد الرزاق ، وجعله أحمد حديثين فصل آخره فقال , وقال رسول الله ﷺ لانقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالمم الشعر، . قوله في الرواية الآخرى (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة ، واسماعيل هو ابن أبى خالد ، وقيس هو ابن أبي حازم . قوله ( أتينا أبا هريرة ) في رواية أحمد عن سفيان عن اسماعيل عن قيس قال و نزل علينا أبو هزيرة بالكوفة وكان بينه وبين مولانا قرابة قال سفيان : وهم ـ أي آل قيس بن أبي حازم ـ موالى لاحمس، فاجتمعت أحمس، قال قيس: فأنيناه نسلم عليه فقال له أبي : يا أبا هريرة هؤلا. أنسابك أتوك ليسلوا عليك وتحدثهم ، قال : مرحبا بهم وأهلا صحبت ، فذكره . قوله ( ثلاث سنين ) كذا وقع وفيه شيء ، لانة قدم فى خيبر سنة سبع وكانت خيبر فى صفر ومات النبي كل في ربيع الأول سنة أحدى عشرة فشكون المدة أدبع سنين وزيادة ، وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحبري قال و صبت رجلا صحب الذي علي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ، أخرجه أحمد وغيره ، فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي علي الملازمة الشديدة وذلك بعد قدومهم من خيبر ، أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر الني علي من غزوه وحجه وعمره ، لان ملازمته له فها لم تـكن كلازمته له في المدينة ، أو المدة المذكورة بتيد الصفة التي ذكرها من الحرص ، وما عداما لم يكن وقع له فيها الحرص المذكود ، أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى واقه أعلم . قوله ( لم أكن في سني ) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الاضافة أى في سنى عمرى ، ووقع في رواية الكشمهمني و في شيء ، بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها همزة واحد الأشياء ، وقوله ، أحرص مني ، هو أفعل تفضيل والمفضل عليه هو أبو هريرة ، لكن باعتبارين ، فالأفضل المدة التي هي ثلاث سنين والمفضول بقية عمره ، ووقع في رواية أحمد عن يحيى القطان عن اسماعيل بلفظ د ماكنت أعقل منى فيهن ولا أحب أن أعي مايقول منها ، . قوله ( وهو هذا البارز ، وقال سفيان مرة وهم أهل البازر ) وقع صبط الأولى بفتح الراء بعدما زاي وفي الثانية بتقديم الزاي

على الراء والمعروف الأول ، ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاى وتقديمها على الراء وبه جزم الاصيل وابن السكن ، ومنهم من ضبطه بكسر الراء ، قال القابسي معناه البارزين المتال أهل الاسلام ، أي الظاهرين في براًذ من الأرض كما جاء في وصف على أنه بارز وظاهر ، ويقال معناه أن القوم الذين يقاتلون ، تقول العرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء مناد ، وقال ابن كثير : قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه اشتبه على الراوى من البارز وهو السَّوق بلغتهم ، وقد أخرجه الاسماعيلي مُن طريق مروان بن معاوية وغيره عن اسماعيل وقال فيه أيضا . وهم هذا البارز ، وأخرجه أبو نديم من طريق آبراهيم بن بشار عن سغيان وقال في آخره د قال أبوهريرة وهم هذا البارزيعني الاكراد ، وقال غيره : البارز الديلم لأن كلامُهما يسكنون في براز من الارض أو الجبال وهي بارزة عن وجه الآرض ، وقيل هي أرض فارس لأنَّ منهم من يجمل الفاء موحدة والواى سينا وقيل غير ذلك ، وقال ابن الاثير : ذكره أبُّو موسى فى الباء والزاى ، وقيل البادز ناحية قريبة منكرمان بها جبال فيها أكراد فكأنهم سموا باسم بلاده ، أو هوعلى حذف أهل، والذي في البخاري بتقديم الراء على الزاى وهم أهل فارس ، فكانه أبدل السين زايًا أي والغاء باء ، وقد ظهر مصداق هذا الخبر ، وقد كان مشهورا فى زمن الصحابة حديث ، اتركو ا الترك ما تركوكم ، فروى الطبرانى من حديث معاوية قال ، سمعت رسول الله علي يقوله ، وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال دكنت عند معاوية فأناه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهم ، فغضب معاوية من ذلك ثم كتب اليه : لاتقائلهم حنى يأتيك أمرى ، فأنى سمعت وسول الله عليه الله على العرب حتى تلحقها بمنابت الشييح ، قال : فانا أكرَه قتالهم لذلك ، وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية ، وكان ما بينهم و بين المسلمين مسدوداً إلى ان فتح ذلك شيئا بعدشي، وكرثر السبي منهم و تنافس الملوك فهم لما فهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ، ثم غلب الاتراك على الملك فتتلوا ابنه المتوكل ثم أولاًده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم ، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فلكوا بلاد العجم ، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت بملكتهم إلى العراق والشام والروم ، ثم كان بقايا أنباعهم بالشام وهم آل ذنكي وأتباع وولاً. وهم بيت أيوب ، واستكثر هؤلاء أيضا من الرَّك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشأمية والحجازية ، وخرج على آل ساجوق فى المائة الحامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا فى العباد ، ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكرزخان بمد الستمانة فأسفرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسرُه حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم ، ثم كَان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم فى سنة ست وخمسين وستمائة ، ثم لم تزل بقاياهم بخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعنَّاه الاعرج واسمه تمر بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت ، فطرق الديار الشامية وعاث فيهــــا ، وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروَشها ، ودخلُ الروم والهند وما بين ذلك ، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد ، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله ﷺ و ان بني قنطورا أول من سلب أمني ملكهم ، وهو حديث أخرجــــه الطبراني من حديث معاوية ، والمراد ببنى قنطورا الترك ، وقنطورا قيده ابن الجواليق في المعرب بالمد وفي كتاب البادع بالقصر ، قيل كانت جارية لابراهيم الخليل غليه السلام فولدت له أولادا فانتشر منهم الترك حكاه ابن الآثير واستبعده ، وأما شيخنا في القاموس فجزم به ، وحكى قولا آخر أن المراد بهم السودان ، وقد تقدم في « باب قتال الزك ، من الجهاد ء - ١٧ ج ٦ و فتع الباري

بقية ذلك ، وكأنه يريد بقوله و أمتى ، أمة النسب لا أمة الدعوة يعنى العرب والله أعلم . الحديث السادس عشر حديث عرو بن تفل في معنى حديث أبي هريرة ، وهو شاهد قوى ، وقد تقدم شرحه بما فيه غنية ، وتقدم ضبطه في أثناء كتاب الجهاد . الحديث السابع عشر حديث ابن عمر و تقاتلكم اليهود ، الحديث تقدم من وجه آخر في الجهاد في و باب قتال اليهود » . قوله ( تقاتلكم اليهود فقيل المعالم عن أبيه و يؤل الدجال هذه السبخة \_ أى خارج المدينة \_ ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته ، حتى ان اليهود ك ليختيم من الشجرة والمحجر فيقول المحجر والشجرة السلم : هذا يهدى فاقتله ، وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال وتول عيسى ، وكا وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال وتول عيسى وفيه و وراء الدجال وتول عيسى ، وكا وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال وتول عيسى وفيه شيء ما يتوارى به يهودى إلا أنعلق الله ذلك الشيء فقال : ياعبد الله ـ المسلم \_ هذا يهودى فنمال فاقتله ، إلا الغرقد شيء ما يتوارى به يهودى إلا أنعلق الله ذلك الشيء فقال : ياعبد الله ـ المسلم \_ هذا يهودى فنمال فاقتله ، إلا الغرقد وأخرجه ابن منده في كتاب الا يمان من حديث حديفة باسناد صميح ، وفي الحديث علمود الآيات قرب قيام الساعة فائها من شجرة وحجر ، وظاهره أن ذلك ينعلق حقيقة . ويحتمل الجاز بأن يكون المراد أنهم لايفيده من كلام الجاد من شجرة وحجر ، وظاهره أن ذلك ينعلق حقيقة . ويحتمل الجاز بأن يكون المراد أنهم لايفيده والمراد من يأنى بعدهم بدهر طويل ، لكن لماكانوا مشتركين والمراد من يأنى بعدهم بدهر طويل ، لكن لماكانوا مشتركين معهم في أصل الايمان ناسب أن مخاطبوا بذلك

٣٩٩٤ - عَرَضُ تُعْبَية مِن سميد حد الله الناس زمان كيز و ن النها عن السول و السول و الله عنه الله عنه عن النها على الناس زمان كيز و ن ، فيقال النه فيكم من حيب الرسول و السول و النه النه و النه على الناس زمان كيز و ن ، فيقت علم ، عليهم ، ثم كينوون ، فيقال لهم : هل فيكم من صيب من صحب الرسول و النه و النه و النه و النه و النه النه النه و النه و

صَرَشَى عَبِدُ اللهِ حدَّ ثَنَا أَبُو عامم أخبرنا سَمدانُ بن بشير حدَّثَنَا أَبُو مِجاهدِ حدَّ ثَنَا مُحِلُ بن خَليفةَ سَمعتُ عَديًا ﴿ كُنتُ عَندَ النَّيُ عَلَيْكُ ﴾

٣٠٩٧ - وَرَشَنَ أَبُو مُنَمِيمِ حَدَّثَنَا ابنَ عُبَيْنَة عَنِ النِّهُ مِن عَن ُعَرُوةَ عَنِ أَسَامَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأَسْرَفَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى أَرَى المُنْتَنَ تَقْعُ خِلالَ بيوتِ مَ السَّرَفَ النَّهُ عَلَى أَرَى المُنْتَنَ تَقْعُ خِلالَ بيوتِ مَ السَّرَفَ النَّهُ عَلَى أَرَى المُنْتَنَ تَقْعُ خِلالَ بيوتِ مَ السَّرَفَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرَى المُنْتَنَ تَقْعُ خِلالَ بيوتِ مَ السَّرَفَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْبَى النَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٩٨ - حَرَثُ أَمْ عَبِيهَ أَنْ أَمْ حَبِيهَ أَنْ اللهِ أَخْبِرَ نَا شَمِيبٌ عَنِ الرُّهُوى قالَ حَدَّ ثَنَى عُرُوهَ بَنُ الرُّ بِيرِ أَنْ زَيْنَ البَّهَ أَنَّ النَّهِ عَبِياً مَا مُعَيِّا عَنْ زَيْنِ بِنْتِ جَحْشِ ﴿ أَنَّ النَّهِ عَلَيْكُ وَخَلَ عَلِيما فَزِعا يَقُولَ : لا إله إلا الله مُ ويل المعرب مِن شر قد اقترَب بُ فَذِحَ اليومَ مِن رَدَم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثلُ هَذَا وَحَلَقَ بَإِصِمِهِ وَبِالنَّى تَلِيها وَقَالَت زَيْنَبُ : فقلتُ يَارسُولَ اللهِ أَنْهِلِكُ وَفِينَا الصَالْحُونَ ؟ قال : نعم ، إذا كَانَ المَالِحُونَ ؟ قال : نعم ، إذا كَانَ المَالِحُونَ ؟ قال : نعم ، إذا كَانَ المَالِحُونَ ؟ قال : نعم ،

٣٥٩٩ - وهن الزُّهريُّ حدَّ تتني هندُ بنتُ الحارثِ أنَّ أمَّ سلمة َ قالت « استيقَظَ النبيُّ عَلَيْ فقال: سُبحانَ اللهُ ماذا أَنزِلَ من الخزائنِ ، وماذا أُنزِلَ من الفتن »

معمدة من المجمون عن عبد الرحمن بن أبي سلمة بن المجمون عن عبد الرحمن بن أبي صمصدة عن أبي صمصدة عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عنه قال « قال لى : إني أراك عب النه و تتبخذ ما ، فأصلح وأصلح رعاتها ، فاني سمت النه والله يقول : يأتي على الناس زمان تكون النه فيه خير مال المسلم بتبع بها شمَّف رعاتها ، فاني سمت النها والمسلم بتبع بها شمَّف

الجبال \_ أو سَمَفَ الجبال \_ في مَواقع اللَّمَطْرِ ، يَفَرُ بِدِينِهِ مِنَ الفَّتَن ﴾

٣٦٠١ - مَرْشُ عِدُ العزيز الأُوبِسُ حدَّثنا إبراهيمُ عن صالح بن كيسانَ عمن إبن شِهاب عن ابنِ المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحن أنَّ أبا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عليهُ « ستكونُ فِتَنُ القاعدُ فيها خيرُ من القائم ، والقائم ، والقائم فيها خيرُ من الماشي ، ومن تَشرَّف لها تُستَشرِفُهُ ، ومن وجَد مَلَةِا ومَن أَوْمَعاذاً فَلْيَمُذُ به »

[ الحديث ٣٦٠١ ـ طرفاء في : ٧٠٨١ ، ٧٠٨٢ ]

٣٩٠٢ – وعِن ابن شِهاب حدَّنَى أبو بكر بن عبدِ الرحْنِ بن الحارثِ عن عبدِ الرحْن بن مُطيع بنِ الأسودِ عن نوفلِ بن مماوية مثل حديث ِ أبى هُريرة َ هٰذا ، إلا أنَّ أبا بكر يزيدُ : « من الصلاة صلاة من فاتَنَهُ فكأنما وُثرَ أهلهُ وماله »

٣٦٠٣ ــ مَرْشُنَا محدُ بن كثير أخبرَ مَا سفيانُ عن الأحمِشِ عن زَيد بن وَهبِ عن ابنِ مسعود عن النبي ملك اللهي من أيد بن وَهب عن ابنِ مسعود عن النبي من أي الله من الله من أي أي أو أو أمورُ مُنكِرونها . قالوا : يا رسول الله فا تأمرنا ؟ قال : مُتَوَدُّونَ الحق الله عليم ، وتسألونَ الله الذي لــكم » عليم ، وتسألونَ الله الذي لــكم »

[الحديث ٣٦٠٣ ـ طرفه ف : ٧٠٠٧]

٣٩٠٤ — وَرَشُنَا عُمَدُ بِنَ عَبِدِ الرحيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَمِرِ اسْمَاعِيلُ بِنَ ابِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شَعِبَةُ عَنْ أَبِى اللّهِ عَلَى أَبُلُ عَنْهُ عَنْ قَالَ : قال رسولُ اللّهِ وَلَيْنَا إِلَيْ النّاسَ هذا اللّهُ عَنْ أَبِى اللّهِ عَنْ أَبِى هُرِيرَةً رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسولُ اللهِ وَلَيْنَا إِلَيْ النّاسَ هذا اللّهُ عَنْ أَبِى النّاسَ أَعْتَزَلُوهِ ﴾ الحليّ من تُقريش . قالوا : فما تأمرُ نا ؟ قال : لو أن الناسَ أَعْتَزَلُوهِ ﴾

قال محودٌ حدَّثنا أبو داودَ أخبرَ مَا شمهُ عن أبي التيَّاح سمتُ أبا زرعةَ

[ العديث ٢٦٠٤ ــ لمرفاه في : ٢٦٠٠ ) ٢٠٠٨

٣٩٠٠ - مَرْشُ أَحَدُ بن عجدِ المَسَىُّ حَدُّثَنَا هُرُ وَ بِن يَحْيُ بِنِ سَعِيدِ الْأَمَوَىُ عَن جَدَّهِ قَالَ وَكَنْتُ مَعَ مَرُوانَ وَأَبِى هُرِيرَةَ فَسَمْتُ أَبَا هُرِيرَةً يَقُولَ : سَمْتَ الصَّادَقَ المَصْدُوقَ يَقُولَ ؛ هَلاكُ أُمَّتَى عَلَى يَدَى غِلَمْ مِن مُويش . فقال مَرُوان ، غِلَمَ ؟ قال أبو هُرِيرَةَ : إن شَمْتَ أن أُستَيْهُم ، بني فلان وبني فلان »

الحديث الثامن عشر حديث أبى سعيد و يأتى على الناس زمان يغزون فيه ، الحديث يأتى فى أول مناقب الصحابة بأتم من هذا السياق ، وقد تقدم فى و باب من استعان بالصعفاء ، من كتاب الجمهاد . الحديث التاسع عشر حديث عدى بن حاتم أورده من وجمين ، قوله ( أناه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أناه آخر ) لم أقف على اسم أحد

منهما . قوله ( الظمينة ) بالمعجمة : المرأة في الهودج ، وهو في الأصل اسم للهودج . قوله ( الحيرة ) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراءكانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس ، وكان ملـحكهم يومئذ اياس ابن قبيصة الطائى وابها من تحت يدكسرى بعد قتل النمان بن المنذد ، ولمذا قال عدى بن حاجم و فاين دعار طي " ، ؟ ووقع في رواية لأحمد من طريق الشمي عند عدى بن حاتم وقلت يارسول الله فأين مقاتب طيء ورجالما ومَّقاتب بالقاف جمع مقتب وهو المسكر ويطلُّق على الفرسان . قوله (حتى تطوف بالكمبة ) زاد أحد من طريق أخرى عن عدى وفي غير جواز أحد ، قوله ( فاين دعار طي ) الدعار جمع داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر الحبيث المفسد ، وأصله عود داعر إذا كان كثير الدعان قال الجواليق : والعامة تقوله بالذال المعجمة فـكمأنهم ذهبوا به الل معنى الفزح والمعروف الأول والمراد تطاح الطريق . وطي " قبيلة مشهودة ، منها عــــدى بن حاتم المذكود ، وبلادهم ما بين العراق والحجاز ، وكانوا يقطعُون الطريق على من مر عليهم بغير جواز ، ولذلك تعجب عدى كيف تمر المرأة عليهم وهي غير عائفة . قوله ( قد سعروا البلاد ) أي أوقدوا نار الفتنة ، أي ملؤا الأرض شراً وفساداً ، وهُو مستمار من استمار النَّار وهُو توقدها . قوله (كنوز كسرى) وهو علم على من ملك الفرس ، لكن كانت المقالة فى زمن كسرى بن هرمز، ولذلك استفهم عدى بن حاتم عنه ، و انما قال ذلك لعظمة كسرى فى نفسه اذ ذاك . قول (فلا يجد أحدا يقبله منه ) أي المدم الفقراء في ذلك الرمان ، تقدم في الزكاة قول من قال ان ذلك عند نزول عيس بن مريم عليه السلام ، ويحتمل أن يكون ذلك اشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العزيز وبغلك جزم البيهقي وأخرج في و الدلائل ، من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطابَ قال و اتما ولى عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً ، ألا واقه ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فيقول اجملوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يعرج حتى يرجع بماله يتذكر من يضمه فيه فلا يجده ، قد أغني عمر الناس ، قال البيهق : فيه تصديق ما روينا في حديث عدى بن حاتم انتهى . ولا شك في رجحان هذأ الاحتمال على الأول لقوله في الحديث , ولأن طالت بك حياة ، . قوله ( بشق تمرة ) بكسر المعجمة أي نصفها ، وفي رواية المستمل « بشقة تمرة ، وكذا اختلفوا فى قوله بمده « فن لّم يجد شق تمرة ، قال المستملى « شقة ، وقد تقدم الكلام على ذلك ق كتاب الزكاة . قوله ( و لأن طالت بكم حياة لنرون ما قال النبي بالله ) هو مقول عدى بن حانم ، وقوله د يخرج مل. كفه \_ أى من المال \_ فلا يجد من يقبله ، رواية أحمد المذكورة ، والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة لان النبي مِلْكِيْ قد قالها، وقد وقع ذلك كما قال النبي بِلِلْكِيْ وآمن به عدى ، وقد تقدم في أو اخركتاب الحبح من استدل به على جُواز سفر المرأة وحدها في الحبج الواجب والبحث في ذلك وتوجيه الاستدلال به بما أغنى عن أعادته هنا ، وباقه التوفيق . قوله ( حدثنا سعدان بن بشر ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه سعيد وسعدان لقبه ، وليس له فى البخارى ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد . قوله ( حدثنا أبو مجاهد ) هو سعد الطائى المذكور في الاسناد الذي قبله ، وعمل بن خليفة في الاسنادين هو بضم الميم وكسر المعجمة بعدها لام ، وقد قيل فيه بفتح المهملة ، وتقدم سياق متن هذا الحديث في كتاب الزكاة وهو أخصرُ من سياق الذي قبله ، واطلاق المصنف قد يوهم أنهما سواء والله أعلم . الحديث العشرون حديث عقبة وهو ابن عامر الجهنى . قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبي حبيب، وأبر الحير هو مرثد بن عبد الله، والاسناد كله بصريون. قوله ( عن النبي علي خرج يوما ) هذا عا حذف فيه لفظ د انه ، وهي تحذف كثيرا من الخط و لا بد من النطق بها وقل من نبه على ذلك ، فقد نهوا على حذف و قال ، خطا ، وقال ابن الصلاح لابد من النطق بهـا ، وفيه بحث ذكرته في النكت ، ووقع منا لغير أبي ذر بلفظ و أن ، بدل و عن ، . قوله ( فصلى على أهل أحد ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الجنائز ، وقوله و ألا واني قد أعطيت مفاتيح خزائن الخ ، هو موافق لحديث أبي هريرة والكلام عليه مستغن عن إعادته ، ووقع هنا لأبي ذر عن المستملي والسرَّخسي ﴿ خَزًّا ثَن مَفَا تَبِيحٍ، على القلب ، وقد تقدم في الجنائز والمفازي بلفظ «مفاتيح خزائن ، وكذا عند مسلم والنسائل . قوله ( و لكني أعاف أن تنافسوا فيها ) فيه انذار بما سيقع فوقع كما قال علي ، وقد فتحت عليهم الفُتُوج بعده وآلُ الْأَمرِ إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ماهو المشاهد الحسوس اكل أحد بما يشهد بمصداق خبره بِمَالِيٍّ ، ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أي سابقهم وكان كذلك ، وأن أصحابه لايشركون بعده فكان كمذلك ، ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا ، وتقدم في معنى ذلك حديث عرو بن عوف مرفوعا « ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم ، وحديث أبي سعيد في معناه فوقع كما أخير وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة وصبت عليهم الدنيا صبا ، وسيأتى مريد لذلك في كتاب الرقاق . الحديث الحادى والعشرون حديث أسامة بن زيد ، وقد تقدم شرح بعضه فى أو اخر الحبج ، ويأتى الكلام عليه فى الفتن إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى والعشرون حديث زينب بنت جحش دويل للعرب من شر قد اقترب، وسيأتى شرحه مستوفى فى آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والعشرون حديث أم سلمة قالت د استيقظ رسول الله ﷺ فقال : سبحان الله ، ماذا أنزل من الحزائن ، أورده مختصرا ، وسيأتى بتمامه فى كتاب الفتن مع شرحه إن شاء آلة تعالى . وقوله فيه د وعن الزهرى ، هو معطوف على أسناد حديث زينب بنت جحش وهو دأبو اليان عن شعيب عن الزهرى ، ووهم من زعم أنه معلق ، فانه أورده بتمامه فى الفتن عن أبى اليان بهذا الاسناد . الحديث الرابع والعشرون حديث أبي سعيد « يأتى على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم ، الحديث . وسيأتى الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تمالى . وقوله في الاسناد ، عن عبد الرحن بن أبي صمصمة ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة ، نسب إلى جده الأعلى ، وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد الله لا عن أبي صعصمة ولا غيره من آبائه ، وقد تقدم ايضاح ذلك في كتاب الابمان ، وقوله في هذه الرواية « شعف الجبال أو سعف الجبال ، بالعين المهملة فهما وبالثين المعجمة فى الاولى أو المهملة فى الثانية ، والتى بالشين المعجمة ممناها رءوس الجبال ، والتي بالمهملة معناهاً جريد النخل ، وقد أشار صاحب المطالع إلى توهيمها ، لكن يمكن تخريجها على ازادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد النخل يكون غالبا أعلى مافى النخلة لكونها قائمة ، والله أهلم . الحديث الخامس والعشرون حديث أبي هريرة ﴿ سَتَكُونَ فَتَنَ القَاعِدُ فَيَهَا خَيْرٌ مَنَ القائم ﴾ الحديث ، وسيأتى الكلام عليه في كتاب الفتن . الحديث السادس والعشرون حديث نوفل بن معاوية قال مثل حديث أبي هريرة ، وسيأتى شرح المتن في الفتن ، وڤوله و وعن الزهرى ، هو باسناد حديث أبي هريرة إلى الزهرى ، ووهم من زعم أنه معلق ، وقد أخرجه مسلم بالاستادين معا من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى ، وقوله و الا أن أبا بكر ، يعنى ابن عبد الرحمن شيخ الزهرى ﴿ وقولُهُ ﴿ يَزِيدُ مِنَ الصَّلَاةَ صَلَاةً مِنْ قَالَتُهُ فَكَأْ نما وتر أهله وماله ، يمتمل أن يكون أبو بكر زاد هذا مرسلا ، ويحتمل أن يكون زاده بالاسناد المذكور عن عبد الرحن بن مطيع بن

الاسودعن نوفل بن مماوية ، وعبد الرحن هذا هو أخو عبد الله بن مطيع الذي ولى البكوفة ، وهو مذكور في الصحابة ، وأما عبد الرحن فتابعي على الصحيح ، وقد ذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة ، وليس له في البخاري غير هذا الحديث ، وشيخه نوفل بن معاوية صحابي قليل الحديث من مسلمة الفتح ، عاش إلى خلافة يزيد ابن معاوية ، ويقال إنه جاوز المائة ، وايس له في البخاري أيضًا غير هذا الحديث ، وهو خال عبد الرحن بن مطيع الراوى عنه . قال الوبير بن بكار : اسم أمه كلثوم ، والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصر ، كـذا أخرجه النسائي مفسرا من طريق يزيد بن أبي حبيب وعن عراك بن ما لك عن نوفل بن معاوية سمعت وسول الله 🎳 يقول : من الصلاة صلاة ، فذكر مثل لفظ أبى بكر بن عبد الرحمن وزاد ، قال فقال ابن عمر : سمت رسول الله عليه يقول هي صلاة العصر ، وقد تقدم في الصلاة في المواقيت حديث بريدة في ذلك مشروحاً ، وهو شاهد لصحة قول أبن عمر هذا واقه أعلم . ( تنبيه ) : ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطرادا لوقوعها في الحديث الذي أراد إيراده في هذا الباب ، والله أعلم . الحديث السامِع والعشرون حديث ابن مسعود . ستكون أثرة ، يأتى الكلام عليه أيضا فى الفتن إن شاء الله تمالى . الحديث الثامن والعشرون حديث أبي هريرة في قريش ، وسيأتي أيضاً في الفتن : وقوله هنا في الطريق الأولى , قال محود حدثنا أبو داود ، أراد بذلك تصريح أبى التياح بسماعه له من أبي ذرعة بن عمرو ، وأبو داود هذا هو الطيالسي، ولم يخرج له المصنف الا استشهادا ، ومحود هذا هو ابن غيلان أحد مشايخه المشهورين ، وقد نول المصنف في الاسناد الأول درجة بالنسبة إلى أبي أسامة ، لأنه سمع من الجمع الكثير من أصحابه حتى من شيخ شيخه في هذا الحديث وهو أبو معس اسماعيل بن ابراهيم المذلى ، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والاسماعيلي من رواية أبي بكروعثمان بن أبي شبية عن أبي أسامة وهما بمن أكثر عنهما البخاري ، وكمأ نه فانه عنهما . وُ يَوْلَ فَيِهِ أَيْضًا بِالنَّسِبَةِ لَرُوايَةِ شَعْبَةِ دَوْجَتَيْنِ لَانُهُ سَمَّع مَنْ جَمَاعَة من أصحابه ، وهو من غرائب حديث شعبة . وقوله في الطريق الثانية و فقال مروان : غلمة ، قال الكرماني تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة ، فأجابه أبو هريرة ان شئت صرحت بأسمائهم ، انتهى ، وكأنه غفل عن العاريق المذكورة فى الفتن فانهـــا ظاهرة فى أن مروان لم يوردها مورد التمجب ، فإن لفظه هناك , فقال مروان : لمنة الله عليهم غلمة ، فظهر أن في هذا الطريق اختصارا ، ويحتمل أن يتعجب من فعلهم ويلعنهم مع ذلك ، والله أعلم

٣٠٠٩ - عرض بحي بن موسى حدَّ ثنا الوليدُ قال حدَّ بني ابن جابر قال حدَّ بني بُسُرُ بن عُبيدِ اللهِ الخضريُ قال حدَّ بني أبو إدريسَ الخولانيُ أنه سمع حُذَيفةً بن اليان يقول ه كان الناسُ يسألون رسول اللهِ عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشرِّ مخافة أن يُدر كني . فقلت : يارسول اللهِ ، إنّا كنّا في جاهاية وشر ، فاء أن بهذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد هذا الشرّ من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دَخَنه ؟ قال : قومٌ يَهدونَ بغير هذي ، تَعرِفُ منهم و تُنكِر . قلت فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، من أجابهم إليها قَدَّ فوهُ فيها . قلت : بارسول الله صِفْهم الخير من شر ؟ قال : نعم ، دُعاة إلى أبواب جهنّم ، من أجابهم إليها قَدَّ فوهُ فيها . قلت : بارسول الله صِفْهم

لنا • فتال : هم مِن جِلدتِنا ؛ ويتكلمون بَالسِنتِنا . قلتُ : فا تأمُّرُنی إن أدركنی ذلك ؟ قال : "نازَمُ جَماعة المسلمین وإمامَهم . قلتُ قان لم یكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزِل ثلث الفِرَق كَاّها ، ولو أنْ تَعَضُّ بأصل شجرة حتى يُدرِكَكَ الموتُ وأنت على ذلك »

[ المعديث ٢٦٠٧ ـ طرفاه في : ٧٠٨٤ ، ٣٦٠٧ ]

٣٩٠٧ - وَرَشَا محدُّ بن المثنى قال حدَّثنى بمبي بن سعيدِ عن إساعيلَ حدَّثنى قيسَ عن ُحدَّيفة رضى اللهُ عنه قال و تعدَّبُ الشرَّ » اللهُ عنه قال و تعدَّبُ أصابى الخيرَ ، وتعدَّبُ الشرَّ »

٣٦٠٨ - وَرَثُنَ اللَّهُ مِن نافع حدَّ ثَنَا شُعيبُ عنِ الرُّعرى قال أخبرنى أبو سَلمة َ بنُ عبد الرحن أبا هر برة رضى اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَى « لانقومُ الساعةُ حتى يَقتَتلَ فِئتانِ دعواكما واحدة »

٣٦٠٩ - وَرَضُ عبدُ اللهِ بن محمد حدَّ ثَمَنا عبدُ الرزَّاقِ أَخبرَ ال مَشرَّ من مَهامٍ عن أبى هريرةَ رضى الله عن النبي مُلِيقًة قال و لا تقومُ الساعةُ حتى يَقتَتلَ فِتتانِ فيكونُ بينهما مَقتَلةُ عظيمة ، دَعواها واحدة ، ولا تقومُ الساعة حتى يُبمثَ دجالونَ كذَّا بونَ قريبًا من ثلاثين ، كُلُهم يَزعُمُ أنه رسولُ الله »

الحديث التاسع والمشرون حديث حذيفة وكان الناس يسألون عن الحديد ، يأتى فى الفتن مع شرحه مستوفى إن شاء اقه تمالى . وقوله فى الطريق الآخرى و تما أصحابي الحديد وتعلمت الشر ، هو طرف من الطريق الآخر وهو بمعناه ، وقد أخرجه الاسماعيلي من هذا الوجه بالفظ الاول إلا أنه قال وكان أصحاب رسول الله وهم ، بدل قوله وكان الناس ، . الحديث الثلاثون حديث أبي هريرة ولا تقوم الساعة حتى تفتتل فتتان ، الحديث ، وورده من طريقين ، وفي النائية ذكر الدجالين ، وهو حديث آخر مستقل من وصحيفة همام ، ، وقد أفرده أحد ومسلم والترمذي وغيرهم ، وقوله و فتتان ، بكسر الفاء بعدما همزة مفتوحة تثنية فئة أي جاعة ، ووصفهما فى الرواية والمدق يالمظ أي بالمسكرة ، والمراد بهما من كان مع على ومعاوية لما تحاربا بصفين ، وقوله و دعواهما واحدة ، أي دينهما واحد لآن كلا منهما كان يدعي أنه الحق ، ووالله أن عليا كان اذذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة ، ولان أهل الحل والمقد بايموه بعد قتل عثمان ، وتخلف عن بيعته معاوية في أهرل النام ، ثم خرج طلحة والزبير و معهما عائشة إلى العراق فدي أن يان بدفعهم اليهم إلا بعد قيام دعوى من ولى الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه ، وكان يينهم ماسياتي فدي أن يدفعهم اليهم إلا بعد قيام دعوى من ولى الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه ، وكان يينهم ماسياتي بيبا لم عن شبهم في قتلة عثمان بما تقدم ، فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين النام والعراق فكانت بينهم مقتلة عظيمة كي أخبر به يكلي ، وآل الأرم بمعاوية ومن معه عند خامور على عليهم إلى طلب التحكم ، بينهم مقتلة عظيمة كي أخبر به يكلي ، وآل الأرم بمعاوية ومن معه عند خامور على عليهم إلى طلب التحكم ، بينهم مقتلة عظيمة كي أخبر به يكلي ، وآل الألام بمعاوية ومن معه عند خامور على عليهم إلى طلب التحكيم ،

ثم رجع على إلى العراق ، غرجت عليه الحرورية فتتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك ، وخرج ابنه الحسن بن على بعده بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج اليه معاوية فوقع بينهم الصلح كا أخبر به يتلفخ في حديث أبى بكرة الآتى في الفتن و ان الله يصلح به بين فتثين من المسلمين ، وسيأتى بسط جميع ذلك هناك إن شاء الله تعالى . الحديث الحادى والعشرون حديث أبى هريرة المذكور . قراه (حتى يبعث ) بضم أوله أى يخرج ، وليس المراد بالبعث معنى الارسال المقارن النبوة ، بل هو كقوله تعالى (انا أرسلنا الشياطين على الكافرين) . قوله (دجالون كذابون) الدجل التفطية والتموية ، ويطلق على الكنب أيضا ، فعلى هذا وكذابون ، تأكيد . وقوله وقريبا من ثلاثين ، كذا وقع بالنصب وهو على الحال من النكرة الموصوفة ، ووقع في رواية أحمد وقريب ، بالرفع على الصفة ، وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة الجزم بالمدد المذكور بلفظ وان بين يدى الساعة ثلاثين كذابا دجالا كامم يزعم أنه نبى ، وروى أبو يعلى باسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض السكذابين المذكورين بلفظ و لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلة والعنبي والمختى والمختاد ، . قلت : وقد ظهر مصداق ذلك فى آخر زمن الذي تخرج مسيلة باليامة ، والاسود العنسي بالهن ، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد فى بني أسد بن خريمة ، وسهاح القيمية فى بني تميم ، وفيها يةول شبيب بن ربعى وكان ،ؤدبها :

## أضحت نبيتنا أنى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا

وقتل الاسود قبل أن يموت النبي على ، وقتل مسيلة فى خلافة أبى بكر، و تاب طليحة ومات على الاسلام على الصحيح فى خلافة عمر ، و نقل أن سجاح أيضا تا يت ، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الاخباريين . ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبى عبيد الثقنى غلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيرا بمن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس ، ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه ، فروى أبو داود الطيالسى باسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال وكنت أبطن شىء بالمختار فدخلت عليه يوما فقال : دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسى ، وروى يعقوب بن سفيان باسناد حسن عن الشعبي أن الاحنف بن قيس أراه كنتاب المختار اليه يذكر أنه نبى ، و روى أبو داود فى والسن ، من طريق ابراهيم النخمى قال قلت لعبيدة بن عرو : أثرى المختار الميه يذكر أنه نبى ، و روى أبو داود فى والسن ، من طريق وستين ، ومنهم الحارث الكذاب خرج فى خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . وخرج فى خلافة بنى العباس جماعة ، وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يحصون كثرة لكون غاليم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء واثما المراد من قامت له شوكة و بدت له شهة كن وصفنا ، وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك عن جنون أو سوداء ياحما به وآخرهم الدجال الاكبر ، وسيأتى بسط كثير من ذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى

إن لم أكن أعدل. فقال عر: بارسول الله ، اثذ أن لى فيه فأضرب عُنقة ، فقال : دَعة فان له أصاباً بحقر أحد كم صلاته مع صلابهم ، وصيامته مع صيامهم ، يقر عون القرآن لا بجاوز تراقيهم ، يمر قون من الله بن كا يمر في السهم من الرمية : يُنظر الى تصلي فلا يوجد فيه شي ، ثم يُنظر الى رصافه فا يوجد فيه شي ، قد سبق ثم يُنظر الى نقيه \_ وهو قد حه \_ فلا يوجد فيه شي ، ثم يُنظر الى قذ ذه فلا يوجد فيه شي ، قد سبق المنزت والدم ، آيتُهم رجل أسود إحدى عَضد به مثل ثدى المرأة ، أو مسلل البضمة من رسول الله على ويخر جون على حين فوقة من الناس . قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمت هذا الحديث من رسول الله على وأشهد أن على بن أبى طالب قاتكهم وأنا مه ، فأمر بذلك الرجل فالنس فاتى به ، حى نظرت إليه على نص النبي تشكي الذي تَسَعَ الله ي تشكيه النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله ي تشكر الله على نفرت النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله ي تشكر النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله ي تشكر النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله الله ي تشكيل المناب النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله على نفر النبي تشكيل الذي تَسَعَ الله الله الله النبي النبي الذي الذي تشكيل الذي تَسَعَ الله الله الله الله الله الذي تَسَعَ الله الله الله النبي النبي الذي الذي النبي النبي الذي المناب النبي النبي الذي الذي الله الله النبي النبي الذي الذي الذي النبي النبي الذي الذي النبي الن

٣٦١١ - وَرَشَ عَدْ بِن كَثَيْرِ أَخْبَرَ مَا سَفَيانُ عِنِ الْأَعْشُ عَن خَيْمَةً عَن سُوَيِدِ بِن غَفْلَةَ قال ﴿ قال عَلَيْ رَضَى اللّٰهِ عَنه ؛ إذا حدَّ تُمتُكُم عَن رسولِ اللّٰهِ عَلَيْ فَلَأَنْ أُخِرً مِنَ السّاء أحبُ إلى مِن أَن أَكَذِبَ عليه ، وإذا حدَّ تُمتُكُم فَيا بَنِني وَبَئِنكُم قانَ الحربَ خَدْعة . سمعتُ رسولَ الله وَ اللّٰهِ يقول : يأتى في آخِر الز مان قوم مُ حُدَ ثَاله الأسنانِ ، شُفَها الأحلام ، يقولونَ مِن خَيْر قول ِ البَرَّية ، يَمرُ قونَ مِن الإسلام كما يمرُ يُ السّهمُ مَن الرّسية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فأينا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ، فأن الحديث ١٩٦١ ـ أطرانه في : ١٩٥٠ ، ١٩٥٠)

الحديث الثانى والثلاثون حديث أبي سعيد في ذكر ذى الخويصرة ، وقد تقدم طرف منه في قصة عاد من أحاديث الانبياء ، وأحلت على شرحه في المغازى وهو في أو اخرها من وجه آخر ، مطولا ، وقوله في هذه الرواية ، فقال عمر ائذن لى أضرب عنقه ، لاينافي قوله في تلك الرواية ، فقال عالد ، لاحتمال أن يكون كل متهما سأل في ذلك . وقوله هنا ودعه فان له أصحابا ، ليست الفاء المتعليل و انما هي لتعقيب الاخبار ، والحجة لذلك ظاهرة في الرواية الآتية . وقوله ، لايحاوز ، ويحتمل أنه لكوته لاتفقهه تلويهم ويحملونه على غير المراد به ، ويحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لاترتفع إلى الله ، وقوله ، يمرقون من الدين ، أن كان المراد به الاسلام فهو حجة لمن يكفر الحوارج ، ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة واليه جنع الجعالي ، وقوله ، الرمية ، بوزن فعيلة بمني مفعولة وهو الصيد المرى ، شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه ، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامى لا يعلق من جسد الصيد شي . وقوله ، ينظر في نصله ، أي حديدة الديم ، و درصافه ، بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل ، والرصاف جمع واحده رصفة بحركات و « نضيه بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل ، والرصاف جمع واحده رصفة بحركات و « نضيه بغتر المنون وحكى شها و بكسر المعجمة بعدها نحتانية ثقيلة قد فسره في الحديث بالقدح بكسر القاف وسكون الدال بمن ود السهم قبل أن يراش و ينصل ، وقيل هو مابين الريش والنصل قاله الحماني ، قال ابن فارس : سمى بذلك أي عود السهم قبل أن يراش و ينصل ، وقيل هو مابين الريش والنصل قاله الحماني ، قال ابن فارس : سمى بذلك

لآنه برى حتى عاد نضوا أي هزيلاً . وحكى الجوهري عن بمض أهل اللغة أن النضي النصل، والاول أولى . ووالقذذ، بعنم القاف ومعجمتين الاولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال لكل واحدة قذة ، ويقال هو أشبه به من القذة بالقذة لانها تجعل على مثال و احد . وقوله «آيتهم» أي علامتهم ، وقوله «بعندة، بفتح الموحدة أي قطمة لحم ، وقوله « تدردر » بدالين ورا. ين مهملات أي تضطرب ، والدردرة صوت إذا اندفع سمع له اختلاط ، وقوله « على حين فرقة ، أي زمان فرقة ، وهو بضم الغاء أي افزاق ، وفي رواية الـكشميه في « على خير ، بخاء معجمة وراء أي أفصل ، وفرقة بكسر الفاء أي طائفة وهي رواية الاسماعيلي ، وبؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سميد و تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفة بين بالحق ، أخرج مكذا مختصرا من وجهين ، وفي هذا وفى قوله ﷺ . تقتل عمارا الفئة الباغية ، دلالة واضحة على أن عليا ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا عظمين في تأويلهم ، والله أعلم . وقوله في آخر الحديث « فأتى به » أي بذي الخويصرة « حتى نظرت اليه على نعت الذي عِلَيْ الذي نعته ، يريد ما تقدم من كو نه أسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة الح، قال بعض أهل اللغة : النعت يختص بالمما لى كالطول والقصر والعمى والحرس، والصفة بالفعل كالضرب والجروح. وقال غيره: النعت للشيء الحاص والصفة أعم ، الحديث الثالث والثلاثون حديث على في الحوارج وسيأتي شرحه في استتابة المرتدين . وقوله « سويد بن غفلة بفتح المعجمة والغاء ، قال حزة الكنائي صاحب النسائي : ليس يصح لسويدعن على غيره · وقوله د الحرب خدعة، تقدم ضبطه وشرحه في الجهاد . وقوله وحدثاء الاسنان ، أي صفارها ، ووسفهاء الاحلام ، أي ضمفاء العقول . وقو له د يقولون من قول خير البرية ، أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الذي قبله د يقر ون القرآن ، وكان أول كلة خرجوا بها قولهم : لاحكم إلا الله ، وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير مملها . وقوله « فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم » في رواية الكشميه في « فان قتلهم »

[ الحديث ٣٦١٢ ــ طرفاه في : ٣٨٠٢ ، ١٦٤٣ ]

الحديث الرابع والثلاثون حديث خباب ، وسيأتى شرحه قريبا فى « باب مالتى النبي برائج وأصا به بمكة ، وقوله فيه « فيجاء ، كذا للاكثر بالجيم ، وقال عياض وقع فى رواية الاصيلى بالحاء المهملة وهو تصحيف ، والفيح الباب الواسع ولا معنى له هنا . قوله (حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ) محتمل أن يريد صنعاء اليمن ، ويعتمل أن يريد صنعاء اليمن ، ويعتمل أن يريد صنعاء النام والمسافة بينهما

أبعد بكرثير ، والأول أقرب ، قال ياقوت : هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة . قلت : وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن

٣٦١٣ - مَرْشُ على بن عبد الله حد ثنا أزهَرُ بن سعد حد ثنا ابن عَون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه « ان النبي علي الته أنته أنب بن قيس ، فقال رجل : يا رسول الله أنا أهم لك عله . فأناه فوجد م جالساً في بيته منكساً رأسه ، فقال : ماشا ك ؟ فقال : شر " ، كان يَر فَع صو ته فوق صوت النبي مَيَّالَيْ فقد حَبِط عله وهو من أهل الأرض . فأني الرجل فأخبر م أنه قال كذا وكذا . فقال موسى ابن أنس : فرجَع المر ق الآخرة بيشارة عظيمة ، فقال : اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار ، وأكن من أهل الجنة »

[ الحديث ٢٦١٣ ــ طرفه في : ٤٨٤٦ ]

الحديث الحامس والثلاثون حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس . قوله ( أنبأني موسى بن أنس)كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عون ، وأخرجه أبو عوانة عن يحيي بن أبي طالب عن أزهز ، وكذا أخرجه الاسماعيل من رواية يحيي بن أبي طالب ، ورواه عبد الله بن أحد بن حنبل عن يحيي بن معين عن أزهر فقال د عن ابن عور \_ عن " ثمامة بن عبد الله بن أنس بدل موسى بن أنس ، أخرجه أبو " نعيم عن العابر الى عنه وقال : لا أدرى عن الوهم ، قلت : لم أره فى مسند أحمد ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق أبّن المبارك عن ابن عون عن موسى ابن أنس قال د لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَرْفِعُوا أَصُواتُسَكُم ﴾ قعد ثابت بن قيس فى بيته ، الحديث ، وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوى أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن تمامة . قوله ( افتقد ثابت بن قيس ) أى ابن شماس خطيب رسول الله ﷺ ، ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس قال ﴿ كَانَ ثَابِتُ بِن قَيْسُ ابن شماس خطيب الانصار . . قوله ( فقال رجل ) وقع فى رواية لمسلم من طريق حماد عن ثابت عرب أنس « فسأل النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو ماشأن ثابت آشتكى ؟ فقال سعد : انه كان لجارى وما علمت له بشكوى ، واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان فى زمن الوفود بسبب الاقرع بن حابس وغيره وكان ذلك فى سنة تسع كما سياتى فى التفسير وسعد بن معاذ مات قبل ذلك فى بنى قريظة وذلك سنة خمس ، ويمكن الجمع بان الذي نزل فى قصةً ثا بت بجرد رفع الصوت والذي نزل فى قصه الأقرع أول السورة وهو قوله ﴿ لاتقدمُوا بَيْن يدى الله ورسوله ﴾ وقد نزل من هذه السورة سابقا أيضا قوله ﴿ وَانْ طَائْفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنَينِ اقتتلوا ﴾ فقد تقدم ف كتاب الصلح من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي " ابن سلول، وفي السياق و وذلك قبل أن يسلم عبد الله ، وكان اسلام عبد الله بعد وقعة بدر ، وقد روى الطبرى و ابن مردويه من طريق زيد بن العباب , حدثني أبو ثابت بن ثابت بن قيس قال : لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي ، فر به عاصم بن عدى فقال : ما يبكيك ؟ قال : أَغْوَف أَن تَـكُون هذه الآية نزلت في ، فقال له رسول الله : أما ترضى أن تميش حميدا ، الحديث ، وهذا لايغا پر أن يكون الرسول اليه من النَّى ﷺ سعد بن معاذ . وروي ابن المنذر في تغييره منِ طريق سعيد بن

بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة و فقال سعد بن عبادة يارسول الله هوجاري ، الجديث ، وهذا أشبه بالصواب لان سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى . قوله ( أنا أعلم لك علمه )كذا اللاكثر ، وفي رواية حكاما الكرماني . ألا ، بلام بدل النون وهي للتنبيه ، وقوله . أعلم لك ، أي لاجلك وقوله ، علمه ، أي خبره . قوله (كان يرفع صوته )كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ، وكان السياق يقتضى أن يقول : كنت أرفع صوتى . قوله ( فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا ) أى مثل ما قال ثابت انه لما نزلت ﴿ لاترفعُوا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صُوتَ الَّذِي ﴾ جلس في بيته وقال : أنا من أهل النار ، وفي دواية لمسلم « فقال ثابت : أَرْدَلت هذه الآية والفد علم أنْ من أدفعكم صوتا » . قوله ( فقال موسى بن أنس ) هو متصل بالاسناد المذكور إلى موسى ، لكن ظاهره أن باقى الحديث مرسل ، وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ و قال فذكر ذلك سعد للني ﷺ فقال : بل هو من أهل الجنة ، . قوله ( ببشارة عظيمة ) هى بكسر الموحدة وحكى ضمها . قوله ( ولكن من أهل الجنة ) قال الاسماعيلي : انما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده في د باب علامة النبوة ، بالحديث الآخر أي الذي معنى في كتاب الجهاد في د باب التحنط عند القتال ، فإن فيه أنه قتل باليمامة شهيدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله ﷺ و انه من أهل الجنة ، لكو نه استشهد . قلت: ولعل البخارى أشار إلى ذلك إشارة لان غرج الحديثين واحد واقه أعلم . ثم ظهر لى أن البخارى أشار إلى مانى بمض طرق حديث نزول الآية المذكورة وذلك فها رواها ن شهاب عن اسماعيل بن عمد بن ثابت قال و قال ثابت بن قيس بن شماس : يارسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت ، فقال : وما ذَاك ؟ قال نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير ، الحديث ، وفيه و فقال له عليه الصلاة والسلام : أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ، وهذا مرسل قوى الاسناد أخرجه ابن سمد عن معن بن عيسى عن مالك عنه ، وأخرجه الدارقطنى في د الغرائب ، من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك كذلك ، ومن طريق سعيد بن كشير عن مالك فقال فيه ﴿ عن اسماعيل عن ثابت بن قيس ، وهو مع ذلك مرسل لأن اسماعيل لم يلحق ثابتا ، وأخرجه ابن مردوية من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى فقاًل وعن محمد بن ثابت بن قيس ان ثابتا ۽ فذكر نحوه ، وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى معضلاً ولم يذكر فوقه أحداً وقال في آخره و فعاش حيداً وقتل شهيداً يوم مسيلة ، وأصرح من ذلك ما روى ابن سعد باسناد صميح أيضا من مرسل عكرمة قال و لما نزلت ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُرْفُعُوا أصوائكم ﴾ الآية قال ثابت بن قيس : كنت أرفع صوتى فانا من أهل النار ، فقمد في بيته ، فذكر الحديث نحو حديث أنس وفى آخره د بل هو من أهل الجنة. قَلما كان يوم اليهامة انهزم المسلمون فقال ثابت : أف لهؤلاء ولما يعبدون ، وأف لهؤلاء ولما يصنعون ، قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل ، وروى ابن أبي حاتم فى تفسيره من طريق إسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها , قال أنس : فحكمنا تراه يمشى بين أظهرنا ونحن بِعَلَمُ أَنَّهُ مِن أَهِلِ الجَنَّةِ ، فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض إلانكشاف ، فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل ، وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق عطاء الحراساني قال وحدثتني بنت ثابت بن قيس قالت : لما أنزل اقه هذه الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه ـ فذكر القصة مطولة وفها قول الذي 🏰 : تعيش حميدا وتموت شهيدا. وفيها د فلماكان يوم اليمامة ثبت حتى قتل ،

٣٦١٤ – مَرْشُ مُحدُ بن بَشَّارِ حدَّننا تُخدَرَ حدَّننا تُشعبة عن أبى إسحاق سمعتُ البَراء بنَ عازب رضى الله عنها « قرأ رجلُ الكمف وفى الدارِ الدَّابَة ، فجملَتْ تَنفِرُ ، فسلَّمَ ، فاذا ضَبابةٌ غَشِيَتُهُ ، فذكرَهُ النهَ عنهما « قرأ رجلُ الكمف وفى الدارِ الدَّابَة ، فجملَتْ تَنفِرُ ، فسلَّمَ ، فاذا ضَبابةٌ غَشِيَتُهُ ، فذكرَهُ النهي فقال : اقرأ أُ فلانُ ، فانها السَّكينةُ نز كت للقرآن ، أو تَنزَّلت للقرآن »

[ الحديث ٢٦١٤ ــ طرفاه في : ٢٨٩٩ ، ١١٠٥ ]

الحديث السادس والئلاثون حديث البراء «قرأ رجل الكوف » هو أسيد بن حمنيركما سيأتى بيان ذلك فى فضائل القرآن بأتم منه

٣٦١٥ – عَرْشُ مُحدُ بنُ يوسفَ حدُّ ثنا أحمد بن يزيدَ بن إبراهيمَ أبو الحسن الحرَّ انى حدَّ ثنا زُهَيرُ ابن معاويةَ حدَّثنا أبو إسحاقَ سمعتُ البراء بنَ عارب يقول ﴿ جاء أبو بكر يرضَى الله عنه إلى أبي في منزله ِ وَاشْتَرَى مِنهُ رَحَلاً ؛ فَقَالَ لَمَازِبِ : ابعثُ ابنكَ كَعِيلُهُ مَنَّى ، قال فحملتُهُ مِنَّهُ ، وخَرَجَ أبى يَنتقِدُ ثَمَّنَهُ ، فقال له أبى : يا أبا بكر ي حَدُّ ثنى كيف صنعتها حينَ سَرَيتَ معَ رسولِ اللهِ عَرْقِيٌّ ؟ قال : نعم ، أسرَينا كيكَتنا ومِنَ الغَدِ حتى قامَ قائمُ الظهيرةِ ، وخَلا الطريقُ لاَ يمرُ فيه أحد ، فرُ فمَتْ لنا صخرةٌ طويلةٌ لما ظِلٌ لم تَأْت عليه الشمسُ فنزأنا عندَ د ، وسَوَّيتُ لنبيِّ عَيَيْكَ مَكَانا بيدي يَنامُ عليه ، وبَسَطتُ عليه فروةً وقاتُ له : نم يارسولَ الله وأنا أَنْهُضُ لكَ مَا حَولَكَ. فنامَ. وخرَجَتُ أَنْفَضُ مَاحُولَهُ ، فاذا أَنا بِراعِ مُقْبِلَ بِغنمه إلى الصخرةِ يُربِدُ منها مثلَ الذي أرَّدْنا . فقلت : لِمِن أنتَ يَاتُخلامُ ؟ فقال : لِرَجل مِن أهلِ المدينةِ - أو مكةً - قلتُ : أفي تخنيكَ آبَنْ ؟ قال: نعم. قالتُ أَفَةَ حلِبُ ؟ قال: نعم. فأخذَ شاةً ، فقلتُ : انفُضِ الضَّرعَ منَ الثَّرابِ والشَّمَر والقَذَى . قال فرأيتُ البَراء يضرِبُ إحدَى يدبهِ على الأخرى يَنفُضُ . فحلبَ في قَسبِ كُنْبَةً " من لبن ، ومنى إداوة " حلتُها للنبيُّ مَنْ لِلَّهِ مَرْ مَهُمَا يَشْرَبُ وَيَتُو مَنَّا ، فأتبتُ النبيُّ مَا لِلَّهِ ، فكرَ هتُ أن أو قِظَهُ ، فوا فَقْتُهُ حِينَ اسْتَيقَظَ ، فَصَدَبِتُ مِنَ الله على البن حتى ٰ برك أَسْفَل ، فقلت ؛ اشرَب وارسولَ الله ، فشرِبَ حَيْ رَضِيتُ ، ثم قال : أَلَمْ يَأْنَ الرَّحِيلَ؟ قاتُ : بلي مَ قال عَارِتِحَدْنَا بعد مَا مَالَتِ الشَّمْسُ ، واتَّبَّعَنَا مُسراقة مُ بن مَالك ، فقُلت : أتينا يا رسولَ الله ، فقال : لا محزَن ، إنَّ الله ممّنا • فدَعا عليه النبئ عَلَيْكِيْ فارتَطَمَتُ بِهِ فرَسَهُ إلى بَطنِها – أرّى في جَلَدِ مِنَ الأَرْضِ ، شَكَّ زُهَير ﴿ فَقَالَ : إِنِي أَراكَا قَدْ دَعَوْمَا عَلَى ۗ ، فَادَعُوا لِي ، فَاللهُ لَكِما أَنْ أُردَّ عَنَكَا الطلّبَ • فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ مُؤَلِّئِتُو ، فَنَجًا . فَجَلَ لا يَاقِ أَحَدًا إلا قال : كَفَيْتُكُمُ مَا هُنَا ، فلا يَاقَى أَحَدًا إلا ردَّه ، قال : ووَفي انبا ،

الحديث السابع والثلاثون حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة ، وقد تقدم شرح بعضه في آخر اللقطة ، وقوله هنا في أوله وحدثنا محمد بن يوسف ، هو البيكندي وهو من صغاد شيوخه ، وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من هذا وأقدم سماعاً وقد أكثر البخاري عنه ، وأحد بن يزيد يعرف بالورتنيسي بفتح الواو وسكون الرا. وفتح المثناة وتشديد النون المكسورة بمدها تحتانية ساكنة ثم مهملة ، وزهير بن معاوية هو أبو خيثمة الجمني قال البزار : لم يرو هذا الحديث تاما عن أبى اسحق إلا زهير وأخوه خديج واسرائيل ، وروى شعبة منه قصة اللبن عاصة ، انتهى . وقد رواه عن إسمق مطولًا أيضا حفيده يوسف بن إسحق بن أبى إسحق وهو في د باب الهجرة إلى المدينة، لكنه لم يذكر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصة غيرها كما سيأتى . قوله (جاء أبو بكر) أى الصديق (إلى أبي) هو عازَّب بن الحارثُ بن عدَّى الاوسى من قدماء الانصار . **قوله** (فاشترى منه رحلا) بفتح الراء وسكون المهملة هو الناقة كالسرج للفرس . قوله ( ابعث ابنك يحمله معي ، قال قحملته وخرج أبي ينتقد ثمنه ، فقال له أبي : يا أبا بكر حدثني كيف صنعتها) ووقع في رواية إسرائيل الآنية في فضل أبي بكر دان عازبا امتنع من ارسال ابنه مع أبي بكر حتى يحدثه أبو بكر بالحديث، وهي زيادة ثقة مقبولة لاتنافي هذه الرواية ، بل يحتمل قوله دفقال له أبر، أي من قبل أن أحمله معه ، أو أعاد عازب سؤال أبن بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه أولا وأجابه اليه . قوله ( حين سريت مع رسول الله علي ، قال : نعم أسرينا ) هكذا استعمل كل منهما إحدى اللغتين ، فانه يقال سريت وأسربت في سير الليل . قوله (ليلتنا) أي بعضها ، وذلك حين خرجوا من الغاركا سيأتى بيانه في حديث عائشة في الهجرة إلى المدينة ، ففيها أنهماً لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجاً ، وقوله دوءن الغد، فيه تجوز لان السير الذي عطف عليه سير الليل . قوله (حنى قام قائم الظهيرة ) أي نصف النهار ، وسمى قائمًا لأن الظل لا يظهر حيائذ فكأ نه واقف ، ووقع في رواية إسرائيل دأسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أى دخلنا في وقت الظهر. قوله (فرفعت لنا صخرة) أى ظهرت. قوله ( لم تأت عليها ) أي على الصخرة ، والسكشميهني د لم تأت عليه ، أي على الظل . قوله ( و بسطت عليه فروة ) هي معروفة ، ويمتمل أن يكون المراد شيء من الحشيش اليابس ، الكن يقوى الأول أن في رواية يوسف بن إسحق « ففرشت له فروة ممي » وفي رواية خديج في جزء لوين « فروة كانت ممي » . **قوله** ( وأنا أنفض لك ماحولك ) يمنى من الغبار وتحو ذلك حتى لايثيره عليه الريح ، وقيل ممتى النفض منا الحراسة يفال نفضت المكان إذا نظرت جميع مافيه ، ويؤيده قوله في رواية اسرائيل و ثم انطاقت أنظر ماحولي هل أدى من الطلب أحدا ، . قوله ( لرجل من أهل المدينة أو مكة) هو شك من الراوى أي اللفظين قال ، وكمأن الشك من أحمد بن يزيد فان مسلما أُخرجه من طريق الحسن بن محد بن أعين عن زهير فقال فيه « لرجل من أهل المدينة ، ولم يشك ، ووقع فى رواية خديج ، فسمى رجلا من أهل مكه ، ولم يشك ، والمراد بالمدينة مكه ولم يرد بالمدينة النبوية لانها حينئذ لم تـكن تسمى المدينة وانما كان يقال لها يثرب ، وأيضا فلم تجر العادة الرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة ، ووقع في رواية إسرائيل د فقال لرجل من قريش سمأه فعرفته ، وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشًا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية اذ ذاك . قوله ( أنى غنمك لبن ) بفتح اللام والموحدة ، وحكى عياض أن فى رواية . لب ، بضم اللام وتشديد الموحدة جمع و لابن ، أي ذوات ابن ، قوله ( أفتحلب ؟ قال نعم ) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أممك إذن في

الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة ؟ وبهذا التقرير يندفع الاشكال الماضي في أواخر اللقطة وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعى بغير اذن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك ، وقد تقدم باق ما يتعلق بذلك هنا . قوله ( فقلت انفض الضرع ) أي تدى الشاة ، وفي رواية اسرائيل الآنية . وأمرته فاعتقل شاة ، أي وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة . قوله ( فأخذت قدحا فحلبت(١) ) في رواية , فأمرت الراعي فحلب ، ويجمع بأنه تجوز في قوله , فحلبت ، ومراده أمرت بالحلب . قوله (كشبة) بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أى قدر قدح و قيل حلبة خفيفة ، ويطلق على القليل من الماء واللبن وعلى الجرعة تبتى في الاناء وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع . قوله ( واتبعنا سراقة بن مالك ) في رواية إسرائيل « فارتحلنا والقوم يطلبو ننا فلم يدركنا غير سراقة بن مالك بن جعشم ، . كوله ( فارتطمت ) بالطاء المهملة أي غاصت قوائمها . قوله ( أرى ) بضم الهمزة ( في جلد من الارض شك زهير ) أي الراوى هل قال هذه اللفظة أم لا ، والجلد بفتحتين الارض الصلبة ، وفي رواية مسلم أن الشك من زهير في قول سراقة و قد علمت أنسكما قد دعوتما على ، ووقع في رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير و ونحن في أرض شديدة كأنها بحصصة ، فاذا بوقع من خلني فالتغت فاذا سراقة ، فبكي أبو بكر فقال : أنينا يارسول الله ، قال : كلا ، ثم دعا بدعوات ، وستأتى قصة سرافة في أبواب الهجرة إلى المدينة من حديث سراقة نفسه بأنم من سياق البراء فلذلك أخرت شرحها إلى مكانها . وفي الحديث معجزة ظاهرة ، وفيه فوائد أخرى يأتى ذكرها في مناقب أبي بكن الصديق ٣٦١٦ - حَرْثُ مُعَلَى بنُ أُسَدِ حدَّثَنَا عبدُ المزيزِ بن مُعتار حدَّثنا خالدٌ عن عِكرمةَ عن ابنِ عبَّاس رضىَ الله عنهما ﴿ انَّ النبيُّ مِنْكُ دَخلَ على أعرابي ۚ يَمُودُه ، قال وكان النبيُّ مِنْكُ إذا دَخلَ على مَريض يعودُهُ قال : لابأسَ ، طَهُورٌ إن شاء الله . فقال له : لا بأسَ ، طَهُورٌ إن شاء الله . قال : قلت طهور ؟ كلا ، بل مي

حُمَّى تَفُور - أَو َ تَثُور - على شيخ كبير ، تَزِيرُه القُبُور . فقال النبيُّ عَلَيْ : فَنَمَم إذاً ﴾

[ الحديث ٢٦١٦ ــ أطرافه في : ٢٥٦٥ ، ٢٦٦٠ ]

٣٦١٧ - عَرْشُ أَبُو مَثْمَر حَدُثَنَا عبدُ الوارثِ حدُّثَنَا عبدُ العزيز عن أنس وضى الله عنه قال «كان رجلُ نَصرانياً قاسلم وقرأ البقرةَ وآلَ مِران ، فسكان يَسكَتُبُ لانبيِّ ﷺ ، فعادَ نصرانياً ، فسكانَ يقول : مايدرى محمدٌ إلا ما كتبتُ له ، فأماتَهُ الله ، فدفنوه ، فأصبحَ وقد لفَظنَّهُ الارض ، فقالوا : هذا فسلُ محدٍ وأصابه ِ لما هَرِبَ مَهُمَ أَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَالْقُوءُ . فَخَرَوا لَهُ فَأَصْقُوا ، فأصبحَ وقد لفَظَيَّه الأرض ، نقالوا : هذا فعلُ محمد وأصابه نَبَشُوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر ؛ فحفروا له وأعقوا له في الأرض ما استطاعوا ، فاصبح قد اَفْظَتُهُ ۗ الأرض ، فعلمِوا أنه ليسَ من الناس ، فألقوه ،

<sup>(</sup>١) في المتن « فحلب » ولعل ماوتم في الصرح رواية للمؤلف

المديث الثامن والثلاثون حديث ابن عباس في قصة الأحرابي الذي أصابته الحي فقال دحمي تفور على شيخ كبير، الحديث ، وسيأتي شرحه في كتاب الطب ، ووجه دخوله في هذا الباب أن في بمض طرقه زيادة تقتضي إيراده في علامات النبوة ، أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل والدعبد الرحن فذكر نجو حديث ابن عباسَ ، وق آخره , فقال الذي علي : أما إذا أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن ، فما أمسى من الغد إلا مينا ، وبهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث في هذا الباب . وعجبت الاسماعيل كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت بن قيس وأغفله هنا . ووقع في و ربيع الأبرار ، أن اسم هذا الاعرابي قيس ، فقال في د باب الأمراض والعلل ، دخل النبي كا على قيس بن أبي حازم يموده ، فذكر القصة . ولم أر تسميته لغيره ، فهذا ان كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حاذم أحد الخضرمين ، لأن صاحب القصة مات في زمن النبي علي وقيس لم ير النبي علي في حال إسلامه فلا صحبة له ، ولكن أسلم في حياته ، ولا بيه صحبة وعاش بعده دهر ا طويلاً . الحديث التاسع والثلاثون حديث أنس في المذي أسلم ثم ارتد فدفن فلفظته الأرض . قله (كان رجل نصرانيا ) لم أفف على اسمه ، لسكن فى رواية مسلم من طريق ثابت عن ألس دكان منا رجل من بني النجار ، . قوله ( فعاد نصرانيا ) في رواية ثابت : فالطلق هاربا حتى لحق بأهل السكتاب فرفعوه . قوله ( ما يدرى محمد إلا ما كتبت له ) في رواية الاسماعيل . وكان يقول ما أرى يحسن عمد إلا ماكنت أكتب له ، وروى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلة عن أبي هريرة نحوه . ﴿ لَهُ ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهِ ) فَى رَوَايَةُ ثَابِتَ • فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمُ اللَّهُ عَنْقُهُ فَيْهِم ، ﴿ فَإِلَّهُ ﴿ لَمَا حَرْبُ مَهُم ﴾ فَ رُوايَةُ الْاسماعيلي • كَمَا لُم يرض دينهم ، . قوله ( لفظته الارض ) بكسر الفاء أي طرحته ورمَّته ، وحكى فتح الفاء . قوله في آخره ( فأ لقوه) ني رواية ثابت و فتركوه منبوذا ،

عن أبي كريرة أنه قال « قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدَه ، وإذا هلك قيصرُ فلا تَعَمَّرُ بعدَه ، والذي نفسُ محمد بهده لتَنْفِقُنَّ كنوزَهما في سبيل الله »

٣٦١٩ – صَرَّتُ فَهِيمة مُ حدَّثُهَا مُعْيَانُ عن عبدِ الملكِ بن عُمَير عن جابر بن سَمُرةَ رفه ُ قال ﴿ إذا هلكَ كَسَرَى فَلا كِسَرَى بَعْدَه – وذكرَ وقال – : لتُنفِقُنُ كنوزَهما في سبيل الله ﴾

الحديث الاربمون حديث أبي هريرة وإذا هلك كسرى فلاكسرى بعده ، . قوله (كسرى) بكسر الكاف ويجوز الفتح ، وهو لقب لكل من ولى بملكة الفرس ، وقيصر لقب لكل من ولى بملكة الوم ، قال ابن الاعرابي : الكسر أفصح في كسرى ، وكان أبو حاتم يختاره ، وأنحكر الزجاج الكسر على ثعلب واحتج بان النسبة اليه كسروى بالفتح ، ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ماهو في الاصل مكسور أو مضموم كما قالوا في بنى تفلب بكسر اللام تغلي بفتحها ، وفي سلمة كذلك ، فليس فيه حجة على تخطئة المكسر ، والله أعلم ، وقد استشكل هذا مع بقاء بملكة الفرس لأن آخرهم قتل في زمان عثمان ، واستشكل أيضا مع بقاء بملكة الروم ، وأجيب عن ذلك بأن المراد لايبق كسرى بالمراق ولا قيصر بالشام ، وهذا منقول عرب الشافعي قال : وسبب وأجيب عن ذلك بأن المراد لايبق كسرى بالمراق ولا قيصر بالشام ، وهذا منقول عرب الشافعي قال : وسبب

الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا ، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم اليهما لدخولهم في الاسلام ، فقال النبي على ذلك لهم تطييبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملسكهما سيزول عن الاقليمين المذكورين . وقيل الحسكة في أن قيصر بتي ملسكة وانما ارتفع من الشام وما والاما وكسرى ذهب ملكة أصلا ورأسا أن قيصر لما جاءه كتاب النبي عليه وكاد أن يسلم كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب، وكسرى لما أناه كتاب النبي علي مزقه فدعا النبي على أن يمزق ملكه كل بمزق فكان كذلك . قال الحطابي : معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك ، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لايتم للنصاري نسك إلا به ، ولا يملك على الروم أحد الاكان قد دخله إما سرا وإما جهرا ، فانجلي عنها قيصر واستفتحت خزاتته ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده ، ووقع في الرواية الى في د باب الحرب خدعة ، من كتاب الجهاد د ملك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ، و ايهلسكن قيصر ، قيل والحكة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هر وزكما سيأتى في حديث أبي بكرة في كتاب الاحكام قال , بلغ النبي علي أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة ، الحديث ، وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فأمروا هليهم بنته بوران ، وأما قيصر قماش إلى زمن عمر سنة عشرين على الصحيح ، وقيل مات في زمن النبي علي والذي حارب المسلمين بالهام ولده وكان يلقب أيضا قيصر ، وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لاعالة لأنهما لم تبق علسكتها على الوجه الذي كان في زمن النبي علي كما قررته . قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها و إذا هلك كسرى فلاكسرى بعده، وعلى الرواية الى لفظها و هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ، : بين اللفظين بون ، ويمكن الجمع بان يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك ، قال ؛ ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والحلاك ، فقوله و إذا هلك كسرى ، أي هلك ملسكة وارتفع ، وأما قوله و مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ، فالمراد به كسرى حقيقة اه . ويحتمل أن يكون المراد بقوله و هلك كسرى ، تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي وانكان لم يقع بعد السبالغة في ذلك كما قال تمالي ﴿ أَنَّى أَمْرَ اللَّهُ فَلَا تَسْتُعْجُلُوهُ ﴾ وهذا الجمع أولى لان عرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الاصل فلا يصار اليه مع إمكان هذا الجمع، والله أعلم. الحديث الحادى والأربعون حديث جابر بن سمرة ، قوله ( رفعه ) تقدم في الجماد ، ووقع في رواية الاسماءيلي التي سأذكرها عن النبي على ، وكذا تقدم في فرض الخسّ من رواية جرير عن عبد الملك بن عمير . قوله ( وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده )كذا ثبت لابي ذر وسقط لغيره ، ووقع في رواية الاسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخارى فيه ، ومن وجه آخر عن سفيان وهو الثورى مثل رَواية الجماعة ، قال : وكذا قال لم يذكر قيصر وقال كنوزهما . قوله ( وذكر وقال : لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ) وقع في رواية النسني د وذكره ، وهو متجه كما نه يقول : وذكرَ الحديث ، أي مثل الذي قبله ، وأما على رواية الباقين نفيه حذف تقديره : وذكر كلاما أو حديثا ، ولم تقع هذه الزيادة في رواية الاسماعيلي المذكورة

٣٦٢٠ - مَرْشُ أَبُو الْمِانِ أَخْبَرُ نَا شُعِبُ عَن عَبْدِ اللهُ بِنِ أَبِي حَسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافَعُ بِنُ جُبَيرٍ عِنِ ابن عَبْاسٍ رَضَى اللهُ عَبْمًا قال « قديم مُسيلة الكذّابُ على عهد رسول الله وَ اللهُ عَلَيْنَ فَجَمَلَ يَقُول : إن جَملَ لي محدُ الأَمْرَ مِن بعدهِ تَبَمْتُه ، وقَدِمَها في بَشَرِ كثير مِن قومهِ ، وأقبل إليهِ رسولُ اللهِ قَلَيْنَ ومعه ثابتُ بنُ قبس بن [ الحديث ٢٩٢٠ \_ أطراقه في : ٢٧٣ ، ٢٢٧٨ ، ٢٠٢٧ ]

٣٦٢١ – فاخبرَ نَى أبو هريرة أن رسولَ الله على قال « بَيْما أنا نائم رأيتُ في يدَى يسوارَين من ذهب فأحمَّني شأكنهما ، فأوحى إلى في المنام أن ِ انْفُخْهما ، فنفختُهما ، فطارا . فاوَّلتُهما كذّابَين يخرُجان بَعدى ، فدكان أحدُهما المَذنبي ، والآخرُ مُسَيِّمة السكذّاب صاحبَ اليامة »

[ الحديث ٢٦٢١ ـ أطراقه في : ١٣٧٤ ، ١٣٧٥ ، ٢٧٩٤ ، ٢٠٢٧ ]

٣٩٢٧ - وَرَضُ عَدُ بِنُ الْمَلَاءِ حَدَّ ثَنَاجًادُ بِنَ أَسَامةً عَن بُرَيدِ بِن هِذِ اللّهِ بِن أَبِى بُردَةَ عَن جِدُّمِ أَبِي بُردَةَ عَن أَبِي موسى أَراهُ عَنِ النبيِّ مَلَّكِم قَالَ ﴿ وَأَيْتُ فِي المَنام أَنِي أَهَا جَرُ مِن مَكَةَ إِلَى أَرْبُ بِهِا نَحَلُ ، فذهب وَمَل إلى أَنَها البياءَ أَوْ هَجَرْ ، فاذا هِيَ المَدينةُ يَثَرِب ، ورأيتُ في رؤياي هَذهِ أَنِي هَزَرْتُ سيفاً فانقطع صَدره ، فاذا هو ما أَحَدِ ، ثم هَزَرْ فَهُ أَخرَى فعادَ أحسنَ ماكان ، فاذا هو ما جاء الله به من فاذا هو ما جاء الله به من المؤمنين ، ورأيت فيها بقراً والله خير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحيرُ ما جاء الله به من المؤمنين ، ورأيت فيها بقراً والله خير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحيرُ ما جاء الله به من المؤمنين ورأيت فيها بقراً والله خير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحيرُ ما جاء الله به من المؤمنين ورأيت فيها بقراً والله جير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحير ماجاء الله به من المؤمنين ورأيت فيها بقراً والله خير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحير ماجاء الله به من المؤمنين ورأيت فيها بقراً والله جير ، فاذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ، وإذا الحير ماجاء الله به من المؤمنين ورأيت فيها بقراً ورأية به من بدر »

[ الحديث ٢٦٢٧ \_ أطرافه في : ٣٩٨٧ ، ٤٠٨١ ، ٢٠٢٠ ]

الحديث الثانى والأربعون حديث ابن عباس فى قدوم مسيلة ، وفيه قول ابن عباس و فأخبرنى أبو هريرة ، فذكر المنام ، وسيأتى شرح ذلك كله مبسوطا فى أواخر المغاذى ، وقد ذكره هناك بالاسناد المذكور ، الحديث الثالث والاربعون حديث أبى موسى فى رؤيا النبي على فيها يتعلق بالهجرة و بأحد وسيأتى فى ذكر غزوة أحد بهذا الاسناد بعينه وأذكر هناك شرحه إن شاء الله تعالى ، وقد أفرد ما يتعلق منه بغزوة بدر فى و باب فعنل من شهد بدراً ، وشرحته هناك ، وعلى فى و باب الهجرة إلى المدينة ، أوله عن أبى موسى ، وذكرت شرحه أيضا هناك

[ الحديث ٢٦٢٣ \_ أطرافه أن : ٢٦٧٠ ، ١٤٣٥ ، ٢٤٣٣ ]

٣٦٢٤ – « فقالت : أسر" إلى إن جبريل كان يُمارضني القرآنَ كل سنة مردَّة ، وإنه عارضي العام مر تين ولا أراهُ إلا حضر أجلى ، وإنك أولُ أهل بيتى لحَاقًا بى ، فبكيت . فقال : أما ترضين أن تبكونى سيدة نساء أهل الجنَّة \_ أو نساء المؤمنين \_فضح كمت لذلك »

[ الحديث ٣٦٧٤ ــ أطرافه في : ٣٧٧٩ ، ٢٧٧٩ ، ١٩٧٤ ]

٣٦٢٥ – حَرَثُنَا يَحِيُّ بِن قَرَعَةَ حَدَّ ثَنَا إِبِرَاهِيمُ بِن سَمَدٍ عَن أَبِيرَ عَن عُرُوةَ عَن عَائَشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنها قالت وَدَعَا النبيُّ عَيْنِطِيْنِهِ فاطمةَ ابنتَهُ فَى شَكُواهُ التي تُعِيضَ فيها، فسارَّها بشيءٍ فبسكَتْ، ثمَّ دعاها فسارَّها فضَحِكت، قالت فسألتُها عن ذلك »

٣٩٢٩ - « فقالت : سار ٌني النبي عَيْلِ فَأَخبر َني أَنهُ مُيقبض في وَجعِهِ ِ الذي تُوُقِّقَ فيهِ فبكيتُ ، ثمَّ سارٌني فأخبر َني أَن أُولُ أَهلِ بِيتِهِ أَتْبَعُهُ فضرِكت »

٣٦٢٧ - مَرْشُ محدُ بن عَرْعَرَةَ حدَّ ثنا شعبةُ عن أبى بِشْر عن سعيدِ بن ِ جُبَيرٍ عن ابنِ عبّاسِ قال «كان عمرُ بن الخَطَّابِ رضى اللهُ عنه أيدنى ابن عبّاسٍ ، فقال له عبدُ الرحن بنُ عوف : إنَّ لنا أبناء مثلهُ ؛ فقال : أجلُ فقال : أبن عبّاسٍ عن هذه الآية ﴿ إذا جاء نصرُ اللهِ والفَتَح ﴾ فقال : أجلُ رسولِ اللهِ مَلَيْ اللهِ مَا أعلم منها إلا ما تعلم »

[ الحديث ٣٦٧٧ ــ أطرافه في : ٤٩٧٤ ، ٣٦٤٠ ، ٢٩٩٩ ]

ابن الناس بمنزلة الله في الطعام ، فن ولى منكم شيئًا بضر فيه قومًا و يَنفعُ آخرين فلْيَقبلُ من محسنهم ويتجاوزُ في الناس بمنزلة الله عن المعام ، فن ولى منكم شيئًا بضر فيه قومًا و يَنفعُ آخرين فلْيَقبلُ من محسنهم ويتجاوزُ عن مُسِيئهم . فسكان آخر مجلس على المناح في الطعام ، فن ولى منكم شيئًا بضر فيه قومًا و يَنفعُ آخرين فلْيَقبلُ من محسنهم ويتجاوزُ عن مُسِيئهم . فسكان آخر مجلس على النبي على النبي النبي

٣٩٢٩ – مَرَثَىٰ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حد ثَنا يحيى بنُ آدمَ حد ثَنا حسينُ الْجَمنَ عن أبي موسى عن الحسنِ عن أبي بَكرة رضى الله عنه ﴿ أخرجَ النبيُ عَلَى ذَاتَ يوم الحسنَ فَصَمِدَ بِهِ على المنبرِ فقال: ابني هٰذا سيّد، ولملَّ اللهَ أن يُصلحَ بِه بينَ فِتْتَين منَ المسلمين »

٣٦٣٠ ــ حَرْثُ سليانُ بن حرب حد تَنا حادُ بن زيدِ عن أيوبَ عن حيدِ بن هلال عن أنس بن مالك رضى الله عنه «ان النبي مَلَكُ نسى جَعفراً و زيداً قبلَ أن يجيء خبرُ هم ، وعيناه تَذرِ قان »

٣٦٣١ - مَرْشُ عُرُو بن عَبَّاس حدَّثنا ابنُ مَهدِي حدَّثنا سفيانُ عن محمدِ بن المنكدِرِ عن جابر رضي الله عنه قال ﴿ قَالَ النِّي مِنْ إِنَّ عَلَى عَلَمُ مِن أَمَاطُ ؟ قلت : وأ نَّني يكون لنا الأنماط ؟ قال: أما وإنها ستكون لَكُمُ الْأَنْمَاطُ . فأَنَا أَقُولُ لِمَا \_ يعني أَمْرَأَتَهُ \_ أُخِّرِي عِنَا أَنْمَاطَكَ ، فَنَقُولُ : أَلْم يَقُلُ النَّبِي رَائِكُ : إنها ستكون لك الأغاط، فأدعوا ،

[ الحديث ٣٦٣ ـ طرفه في : ١٩١١ ]

٣٦٣٧ \_ صَرَتْنَى أَحِدُ بِن إِسحاقَ حدَّ ثِنا عُبَيدُ اللهِ بِن موسى حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن هُرِو بن ميمون عن عبدِ الله بن مسعود رضى الله عنه قال ﴿ انطَلَقَ سعد مُعاذِ مُعتبِراً ، قال فنزَل على أُميَّةً ابن خلَفُ أبي صفوانَ ، وكان أمية ُ إذا انطلقَ إلى الشام فر" بالمدينةِ نزلَ على سعدٍ ، فقال أميةُ لسعدٍ : ألا انتظارُ حتى إذا انتصف النهار ُ وَغَمَّلَ الناسُ انطَلَقتَ فعلفت؟ فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل ، فقال : مَن هٰذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سمد " ؛ أنا سعد . فقال أبو جهل : تطوف " بالكعبة آمناً وقد آؤيتم محمداً وأصما به ؟ فقال ؛ نع . فتلاحَيا بينهما . فقال أمية ُ لسعد : لارفع صوتك على أبي الحسكم ، قانهُ سيِّدُ أهل ِ الوادى . ثم قال سعد : واللهِ لَن منعتَى أن أطوفَ بالبيت لأقطعن مُتجرَك بالشام . قال فجمل أميةُ يقول لسعدٍ : لأتر فَعْ صورَك \_ وجل مُسِكهُ \_ فنضيبَ سعد فقال : دَعْنا عنك ، فإنى سمت محمداً على يزعم أنه قاتِلُك . قال : إيَّاى ؟ قال : نعم. قال: وافي ما يكذِبُ محمد إذا حدَّث. فرجع َ إلى امرأتهِ فقال: أما تعلمينَ ما قال لى أخى اليَثربيُّ ؟ قالت وما قال ؟ قال : زعم أنه سيع محداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله مايكذبٌ محمدٌ . قال : فلما خرجوا إلى بدر وجاء المسريخ قالت له امرأتُه : أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثرب ؟ قال فأراد أن لا يخرُّج فقال له أبو جهل : إنك من أشراف الوادى ، فسر \* يوماً أو يومَين ، فسار معهم يومَين ، فقتلَهُ الله »

[ الحديث ٢٩٣٧ ـ طرفه في ٣٩٥٠ ]

٣٩٣٤ \_ وَرَشِي عِبَاسُ بِنِ الوَليدِ النَّرْمِيُ حَدَّثَنا مِعْتَمِرُ قالَ سَمِتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَانَ قالَ أُنبِلْتُ أَن جِبرِ مِلَ عليه السلامُ أَنَّى النبيُّ عَلَيْهِ وعند أُمُّ سَلَّمَةً فِمِلَ بِحَدِّثُ ثُم قام ، فقال النبيُّ بَرْكُ لأمُّ سَلَّمَةً : مَن هذا \_ أو كِما قال - قالتِ: هذا دِحية . قالت أمُّ سلمةَ . أيمُ اللهِ ماحسبتُه إلا إياهُ ، حتى سمت خطبةَ نبيّ الله وَلَهُ عَنْهُ عَنْ حِبْرِيلَ ، أَو كَمَا قال . قال فقلتُ لأبي عَبَانَ : بمن سمعتَ هذا ؟ قال : من أسامةً بن زيد » [ المديث ٢٦٢٤ \_ طرفه في : ٤٩٨٠ ]

٣٦٣٣ \_ وَرُضُ عبدُ الرحن ِ بنُ تَشببةً أخبرَ نا عبدُ الرحنِ بن المنبرةِ عن أبيه عن موسى بن عقبةً عن

سالم بن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله على إلى عند الله على الله عن عبدالله عن عبدالله وفي بعض نزعه ضعف والله كينفورُ له ، ثم أخذَ ها همرُ فاستحالَتْ بهدِهِ غَرْبًا . فلم أرّ هبقريًا في الناسِ يَفرى فَريَّه ، حتى ضرَبَ الناسُ بعَعَانِ »

ُوقال هام سمتُ أبا هريرةَ عن ِالنبيِّ ﷺ ﴿ فَنزَعَ أَبُو بَكْرِ ذَنُوباً أُوذَنُوبَينَ ﴾ [ الحديث ٢٦٢٣ ــ أطرانه في : ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٠٨ ]

الحديث الرابع والاربمون حديث عائشة وأقبلت فاطمة عليها السلام، الحديث في ذكر وفاة النبي عليها وإعلامه لها بأنها أول أهله لحوقاً به ، أخرجه من وجهان ، وسيأتى فى أواخر المغازى فى الوفاة مشروحا وأذكر فيه وجه التوفيق بين الروايتين إن شاء الله تعالى · الحديث الخامس والأربعون حديث ابن عباس «كان عمر يدنى ابن عباس ، الحديث في معنى هذه الآية ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ وسيأتى شرحه في تفسير سورة النصر . الحديث السادس والاربعون حديث ابن عُباس أيضا في خطبة الني كلُّن آخر عمره ، وفيه وصيته بالأنصار ، وسيأتى شرحه في مناقب الانصار إن شاء الله تعالى • الحديث السابع والاربعون حديث أبي بكرة في أن الحسن سيد، وسيأتى شرحه فى كتتاب الفتن إن شاء الله تعالى . الحديث الثامن والأربعون حديث أنس فى قتل زيد بن حارثة وجمفر بن أبي طالب ، أورده عتصرا ، وسيأتي شرحه في شرح غزوة مؤتة إن شاء اقه تعالى . الحديث التاسع والاربمون حديث جابر في ذكر الانماط ، وهي جمع نمط بفتحات مثل خبر وأخبار ، والنمط بساط له خمل رقيق ، وسيأتى شرحه فى النكاح ، وأن النبي ﷺ قال له ذلك لما "نزوج ، وقوله هنا ﴿ فَا نَا أَقُولَ مَا لَمَا ۚ يَعْنَى أَمَرَاتُهُ كذا في الأصل، وسياتي تسمية امرأته هناك . وفي استدلالها على جواز انخاذ الانماط باخباره علي بانها ستكون نظر، لأن الاخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره ، وقد وقع قريب من هذا في حديث عدى بن حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظمينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ، فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير عرم ، وفيه من ألبحث ما ذكر. الحديث الخسون حديث عبد الله بن مسعود في إخبار سعد بن معاذ لامية بن خلف أنه سيقتل ، وسيأتى شرحه مستوفى في أول المفازي إن شاء الله تعالى ، وقد شرحه الكرمائي على أن المراد بقول سعد بن معاذ لامية بن خلف انه قائلك أى أبوجهل، ثم استشكل ذلك بكون أبي جهل على دين أمية، ثم أجاب بأنه كان السبب في خروجه وقتله فنسب تتله اليه ، وهو فهم عجيب ، وإنما أراد سعد أن النبي ﷺ يقتل أمية ، وسياتى التصريح بذلك في مكانه يما يشغى الغليل أن شاء أقه تعالى . الحديث الحادي والخسون حديث أسامة بن زيد في ذكر جبريل ، وسياتي شرحه فى غزوة قريظة أن شاء الله تمالى . الحديث الثانى والخسون حديث ابن عمر فى رؤيا أبى بكر ينزع ذنوبا أو ذنو بين الحديث ، وسياتي شرحه في تعبير الرؤيا ان شاء الله تعالى . الحديث الثالث والحسون حديث أبي هريرة في ذلك ، أورد منه طرفا معلقا ، وهو موصول في التعبير أيضا من هذا الوجه ومن غيره ، واقه أعلم

## ٢٦ - باب قول الله تعالى [ ١٤٦ البقرة ] :

﴿ يَمْرِفُونَهُ كَا يَمْرُفُونَ أَبْنَاءُهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكُتُّمُونَ الْحَقَّ وَهُم يَعْلُونَ ﴾

٣٦٣٥ - وَرَضَ عِدُ اللهِ بِن يوسُفَ أُخبِرَ مَا اللهُ بِن اللهِ عِن عَبِدِ اللهُ بِن ِ مَنَ اللهُ عَنها ﴿ انَّ البهودَ جَاءُوا إِلَى رسولِ اللهُ يَلِيُّ فَذَكُرُوا لهُ أَنَّ رَجِلاً منهم وامراً قَّ زَنَيا . فقال لم رسولُ اللهِ عَنها ﴿ انْ البهودَ جَاءُوا إِلَى رسولُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مِنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عِنْهُ اللهِ عِنْهُ اللهِ عِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُه

قوله ( باب قول الله تعالى : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) أورد فيه حديث ابن همر في قصة اليهوديين اللذين زنيا ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى ، ونذكر هناك تسمية من أبهم في هذا الحبر ، وقوله في آخره و قال عبد الله فرأيت الرجل ، حبد الله المذكور هو ابن عمر راوى الحديث ، وقد وقع في الحديث ذكر عبد الله بن سلام وذكر عبد الله بن صوريا الآعور وليس واحد منهما مرادا بقوله و قال عبد الله ، ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة وهو أى لم يقرأ التوراة قبل ذلك فكان الآمر كما أشار اليه

٢٧ - ياسب سُوالِ المشركينَ أن مُربَهم النبي عَيَالِيَّةُ آيَةً ، فأرامُ انشِقاقَ القمر

[ تلدیث ۲۲۲۷ \_ أطرافه فی : ۲۲۸۷ ، ۲۸۷۱ ، ۲۸۱۵ ، ۲۸۵ ]

٣٦٢٧ - وَرَشَ عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّ ثَنا يونسُ حدَّ ثنا شيبانُ عن قَتادةَ عن أنس بن مالك ع . وقال لى خليفة : حدَّ ثنا يَزيدُ بن زُرَيع حدَّ ثنا سعيدٌ عن قَتادةَ عن أنس بن مالك رضى اللهُ عنه أنه حدَّ تهم « ان أهل مكة سألوا رسول اللهِ على أن يُربَهم آيةً ، فأراهمُ انشقاق القمر »

[ الحديث ٢٦٣٧ \_ أطرافه في : ١٦٨٨ ، ١٨٨٤ )

٣٦٣٨ - مَرْشُنَ خَلَفُ بنُ خَالِدِ القُرَنِي حَدَّثَنَا بَكُو بنُ مُضَرَّ عَنْ جَمَفُو بنِ ربيمةَ عَنْ عِرَاكِ بن مَالَكِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بن عبدِ الله بن مسمود عن ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ ان القمرَ انشق في زمانِ النبِّ عَلَيْكَ ﴾ [ الحديث ٣٦٣٨ ـ طرفاه في : ٣٨٧ ، ٣٨٧ ] قوله (باب سؤال المشركين أن يريهم الني بالله آية ، فأراهم انشقاق القمر) فذه حديث ابن مسمود وأنس وابن عباس في ذلك ، وقد ورد انشقاق القمر أيضا من حديث على وحذيفة وجبير بن مطم وابن عمر وغيرهم ، فاما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خس سنين ، وكان ابن عباس اذ ذلك لم يولد ، وأما أنس فكان ابن أدبع أو خس بالمدينة ، وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك ، وعن صرح برؤية ذلك ابن مسعود ، وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصرا وليس فيه التصريح بحضور ذلك ، وأورده في التفسير من طريق ابراهيم عن أبي معمر بتهامه وفيه و فقال النبي بالله النبي بالله عبد الله بن عتبة عن عم أبيه الحبيثة أن ذلك كان بمكة ، ووقع في رواية لأبي نعيم في و الدلائل من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود و فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة ، وسيأ تى بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى

٢٨ - باب من ١٩٦٩ - مرش عمد بن للثنى حد ثنا مُعاذ قال حدثنى أبي عن قتادة حد ثنا أنس رضى الله عنه و ان رجُلَين من أصحاب النبئ بالله خرجا من عند النبي الله مُظلمة ومعهما مثل المصباحين يُضِيثان بين أيديهما ، فلما افتر قا صارمع كل واحد منهما واحد حتى انى أهله ٢

٣٦٤٠ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ أَبِي الأسودِ حدَّثنا يحييٰ عن إسماعيلَ حدَّثنا قَيسَ سمعتُ المغيرةَ بن شُعبةَ عن السماعيلَ حدَّثنا قَيسَ سمعتُ المغيرةَ بن شُعبةَ عن النبيِّ وَاللهِ قال ﴿ لا يَزالُ ناسُ مِن أمَّتِي ظاهرِينَ ، حتى أيأة يهم أمرُ اللهِ وهم ظاهرون ؛ [ المدينُ ٣٦٤٠ - طرفاه في : ٧٧١١ ، ٧٤٩٠ ]

٣٦٤١ - مَرْشُ الْحَيدَىُ حَدَّثَنَا الوَليدُ قال حَدَّثَنَى ابنُ جابر قال حَدَّثَنَى عُمَيرُ بن هانى ُ أنه سمّ معاويةً يقول « سمعتُ النبيَّ مَيَّظِيَّةٍ يقول : لا يَزالُ من أمَّتَى أمةٌ قائمةٌ بأمِر اللهِ لا يَضرُّ هم مَن خذَ كَم ولا مَن خالَفَهم ، حتى النبهَ ما أمرُ اللهِ وهم على ذلك » . قال مُعادِث بن مُخامِرٍ : قال مُعاذ « وهم بالشام » ، فقال معاوية : هذا مالكُ يزعمُ أنه سمّعَ مُعاذاً يقول « وهم بالشام »

٣٦٤٢ ــ حَرَّمُنَ عَلَى مِن عَبِدِ اللهِ أَخْبَرُ نَا سَفَيَانَهُ حَدَّ ثَنَا شَبِيبٌ مِن غَرَ ثَلَّةَ قَالَ سَمَتُ الحَيَّ يَتَحَدَّ ثُونَ عن عروة « انَّ النبيَّ عَيِّكِلِيْنِهُ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرَى له بِهِ شَاةً ، فاشترى له بِهِ شَاتَيْنِ ، فباع إحداها بدينارٍ ، فجاء بدينارٍ وشاةٍ ، فَدَعَا لهُ بالبرَ كَذِ في بيعهِ ، وكان لو اشتركى الترابَ رَبحَ فيه ،

قال سفيان كان الحسن بن ُ مُحِارةً جاءنا بهذا الحديث عنه قال : سبعه ُ شبيب من عُروةَ ، فأتيته ُ ، فقال شبيب : إنى لم أسمَنه من عروةَ ، قال : سبعت الحي "مجنبرونَه عنه »

٣٦٤٣ — ولُسكن سمعتهُ يقول: سمعتُ النبي عَلَيْكَةً يقول ﴿ الخيرُ مَعَودٌ بِنَواصِ الخيلِ إلى يوم القيامة » ، قال : وقد رأيتُ في دارهِ سبعينَ فرَساً . قال سفهانُ ﴿ يَشْتِرِى لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحَيَّة »

٣٦٤٤ – مَرْشُ مسدَّد حدَّثنا يميي عن عُبيدِ اللهِ قال أخبرَ في نافع عن ِ ابن همرَ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْكِيْ قال و الخيلُ مَعقود في نواصِها الخيرُ إلى يوم القِيامة »

٣٦٤٥ \_ حَرْشُ قَيْسُ بن حفس حدَّ ثَنَا خَالَدُ بن الحارث حدَّ ثَنَا شُمَهُ مِن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمَتُ أ أُنسَ بن ماك عِن ِ النّهِي عَلِيْظٍ قَالَ ﴿ الْخَيْلُ مَمْقُودٌ فَي نَوَاضِبِهَا الخَيْرِ ﴾

٣٦٤٧ - وَرَشَ عَلَى بَنُ عَبِدِ الله حَدَّثُنَا سُفَيَانُ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَن عَمِدَ سَمَتَ أَنسَ بِنَ مَالكِ رَضَى الله عِنهُ يَقُولُ ﴿ مَنْ مَالكُ مِنْ مَالكُ وَفَى الله عَدْ وَالْحَيْسُ ﴾ عنه يقول ﴿ مَنَبِّحَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَلِيْ خَيْرَ الله بَالْحَدُ وَالْحَيْسُ ﴾ فأجالوا إلى الجَّمْسُ يَسمونَ ، فرفعَ النبيُ يَنْ لِي وقال : اللهُ أكبرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إنا إذا نز لنا بساحة قومٍ فساء صباحُ المنذَرين ﴾

٣٦٤٨ - وَرَضُ إِبراهِمُ بِن المنذرِ حدَّنَنا ابنُ أَبِي الذُدَ يَكِ عَنِ ابنِ أَبِي ذِبْدِ عَن المَقْبُرَى عَن أَبِي هِرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنه قال وقلتُ : يارسولَ اللهِ إِنَى سَمْتُ مَنكَ حديثًا كثيرًا فأنساهُ . قال : ابسُط ودِاءكَ ، فبسَطتُهُ ، فنرَّفَ بيدَيهِ فيه ثم قال : مُضَمَّةُ ، فضَمَنْتُهُ ، فا نَسيتُ حديثًا بَعد »

قوله ( باب ) كذا في الأصول بغير ترجمة ، وكان من حمة أن يكون قبل البابين اللذين قبله لآنه ملحق بعلامات النبوة وهو كالفصل منها ، لكن لماكان كل من البابين راجعا إلى الذي قبله وهو علامات النبوة سهل الآمر في ذلك . وذكر فيه أحاديث : الحديث الآول حديث أنس ، قوله ( ان رجلين من أصحاب النبي يراجع ) هما أسيد بن حصير وعباد بن بشر ، وسيأتى بيان ذلك في فضائل الصحابة قريبا ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث المفيرة بن شعبة وعباد بن بشر ، وسيأتى بيان ذلك في فضائل الصحابة قريبا ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث المفيرة بن شعبة وعباد بن بشر ، وسيأتى بيان ذلك في فضائل الصحابة قريبا ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث المفيرة بن شعبة وعباد بن بشر ، وسيأتى بيان ذلك في فضائل الصحابة قريبا ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث المفيرة بن شعبة

و لا يزال ناس من أمتى ظاهرين ، الحديث ، وسيأتى الكلام عليه في الاعتصام ان شاء الله تمالي . الحديث الثالث والرابع حديث معاوية ومعاذ في المعني ، والوليد في الاسناد هو ابن مسلم ، وأبن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ومالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها معجمة خفيفة والميم مكسورة وهو السكسكي نزل حمص ، وما له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد أعاده باسناده ومتنه في التوحيد ، وهو من كبار التابعين ، وقد قيل إن له صحبة ولا يصح وياتي البحث في المراد بالذين لايزالون ظاهرين قائمين بامر الدين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث الحامس حديث عروة وهو البارق ، قوله (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المجمة وموحدتين وزن سميد ، وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الزاء بمدها قاف ، تا بمي صغير ثقة عندهم ، ما له في البخاري سوى هذا الحديث . قاله ( سمعت الحي يتحدُّون ) أي قبيلته ، وهم منسوبون إلى بارق جبل بالين نزله بنو سعد بن عدى ابن حادثة بن حمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا اليه ، وهذا يقتضى أن يكون سمه من جاحة أقلهم ثلاثة - قوله (عن هروة ) هو ابن الجمد أو ابن أبي الجمد ، وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في ذكر الحيل من كتاب الجماد · قوله ( أعطاه دينارا يشتري له به شاة ) في رواية أبي لبيد عند أحد وغيره وعن عروة بن أبي الجمد قال : عرض الني مَنْكُم جلب ، فأعطانى دينارا فقال : أي هروة اثت الجلب فاشتر لنا شاة ، قال : فأتيت الجلب فساومت صاحبُه فاشتريت منه شاتين بدينار . قوله ( فباع إحداهما بدينار ) أي و بق معه دينار . وفي رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجَنَّت بالدّينار والشاة . قولِه ( فدعا له بالبركة في بيمه ) في رواية أبي لبيد عن عروة « فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ، وفيه أنه أمضي له ذلك وارتضاه ، واستدل به على جواز بيع الفضولى ، و توقف الشافعي فيه فتارة قال : لايصح لأن هذا الحديث غير ثابت ، وهذه رواية المزنى عنه ، وتارة قال : إن صح الحديث قلت به ، وهذه رواية البويطي . وقد أجاب من لم يأخذ بها بانها واقعة عين ، فيحتمل أن يكون عروةكان وكيلا فى البيع والشراء معا ، وهذا بحث قوى يقف يه الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولى والله أعلم . وأما قول الخطابي والبيهتي وغيرهما : انه غير متصل لان الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بمض أهل الحديث يسمون مافي اسناده مبهم مرسلا أو منقطما ، والتحقيق إذا وقع التصريح بالساع أنه متصل في إسناده مبهم ، إذ لافرق فيها يتعلق بالاتصال والانقطاع بين دواية الجهول والمعروف ، فالمبهم نظير الجهول في ذلك ، ومع ذلك فلا يقال في اسناد صرح كل من فيه بالسجاع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بمضهم غير معروف. قوله ( وكان لو اشترى التراب لربح فيه ) في رواية أبي لبيد المذكورة قال و فلقد رأيتني أقف بكتاسة السكوفة فأربح أربسين ألفا قبل أن أصل إلى ألهلي » قال وكان يشترى الجوادي ويبيع . قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة ، وهو موصول بالاسناد المذكور . قوله (كان الحسن بن عمارة ) مو الكونى أحدّ الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم ، وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثانى خلفاء بني العباس ، ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة . وقال ابن المبارك : جرحه عندى شعبة وسفيان كلاهما . وقال ابن حبان :كان يدلس عن الثقات ماسمعه من الضعفاء عنهم قالتصقت يه تلك الموضوعات . قلت : وما له في البخاري إلا هذا الموضع . قوله ( َجاءنا بهذا الحديث عنه ) أي عن شبيب بن غرقدة . قوله (قال) أى الحسن ( سمعه شبيب من عروة فأتيته ) القاتل سفيان والضمير لشبيب ، وأراد البخارى بغلك بيان ضعف دواية الحسن بن عمادة وأن شبيبالم يسمع الحبر من عروة وانما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة

فالحديث بهذا ضعيف الجهل بحالهم ، لكن وجد له متا بع عند أحمد وأبى داود والترمذي وابن ماجه من طريق سميد ابن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال حدثني عروة البارق فذكر الحديث بمعناه ، وقد قدمت مانى روايته من الفائدة ، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شببة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحداً ، ورواية على بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية ، وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحيدي في مسنديهما وكذا مسدد هند أبي داود وابن أبي حر والعباس بن الوليد عند الإسماحيلي ، وهذا هو المعتمد . قوله (قال سفيان يشترى له شاة كأنها أضعية) هو موصول أيضا ، ولم أر فى شيء من طرقه أنه أراد أضعية ، وحديث الخيل تقدم الكلام عليه فى الجهاد مستوفى ، وزعم ابن القطان أن البخارى لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة ، وهو كما قال لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه ، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطربق التي هي الشاهد اصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل فى علامات النبوة دعاء النبي ﷺ لعروة فاستجيب له حتىكان لو اشترى التراب لربح فيه · وأما مسألة بيع الفصولى فلم يردها إذ لوأرادها لأوردها في البيوع ، كذا قروه المنذرى ، وفيه نظر لا نه لم يعارد له في ذلك عمل ، فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ماهو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث فى با به ويخرجه فى باب آخر أخنى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن مادل ظاهره عليه غير معمول به عنده و اقه أعلم . الحديث السادس والسابع حديث ابن حمر وأنس في الحيل أيضا ، وقد تقدم في الجهاد أيضا . الحديث الثامر\_ حديث أبي هريرة ه الحيل لثلاثة ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى الجهاد ، ولم يظهر لى وجه ايراد هذه الاحاديث فى أبواب علامات النبوة إلا أن يكون من جملة ما أخبر به فوقع كما أخبر ، وقد تقدم تقرير هذا التوجيه فى أوائل الجماد فى د باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ، . الحديث الناسع حديث أنس فى قوله د الله أكبر ، خربت خيبر ، وسيأتى شرحه مستوفى فى المفاذى ، ووجه إيراده هنا من جهة أنه فهم من قوله د خربت خيبر ، الاخبار بذلك قبل وقوعه فوقع كذلك • الحديث العاشر حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم ، والله أعلم

(خاتمة) : اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الآحاديث المرفوعة وما لها حكم المرفوع على مائة وتسعين حديثا ، المعلق منها سبعة عشر طريقا والبقية موصولة ، الممكرر منها فيها وفيا معنى عانية وسبمون حديثا والحالص مائة حديث وحديث ، وافقه مسلم على تخريجها سوى عمانية وعشرين حديثا وهى حديث ابن عباس فى تفسير ابن عباس فى تفسير فى النبيذ ، وحديث ابن عباس فى تفسير (المودة فى القربى) وحديث معاوية وان هذا الآمر فى قريش ، وحديث عائشة والمسور فى النذر ، وحديث وائلة و من أحديث ابن عباس وغفار خير من أحد و تميم ، وحديث أبى هريرة فى عمرو بن الحى ، وحديث ابن عباس و إن مريرة و العرب ، وحديث أبى هريرة و العرب ، وحديث أبى هريرة و العرب العرب ، وحديث أبى هريرة و الا تعجبون كيف يصرف الله لحى ، وحديث ابن عباس و إن مرك النه تعمل العرب ، وحديث أبى هريرة و الا تعجبون كيف يصرف الله

هى شتم قريش ، وحديث أبى بكر الصديق فى قوله ، وا بأبى شبيه بالنبى ، وحديث هبد الله بن بسر فى صفة شيب النبي برائح ، وحديث البراء وكان وجه رسول الله برائح مثل القسر ، وحديث أبى هريرة و بعثمه من خير قرون بنى آدم ، وحديث جابر وكان النبي برائح تنام عيناه و لا ينام قلبه ، أورده معلقا ، وحديث ابن مسعود وكنا فعد الآيات بركة ، وحديث البراء وكنا بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها ، الحديث ، وحديث جابر فى حنين الجذع ، وحديث ابن هم فيه ، وحديث عمرو بن تغلب فى قتال الرك ، وحديث خباب و ألا تستنصر لنا ، وحديث ابن حباس فى الذى قال و شيخ كبير ، به حمى تفوو ، وحديث ابن عباس فى تفسير ( إذا جاء نصر الله ) وحديث فى الوصية بالانصار ، وحديث سعد بن معاذ فى قتل أمية بن خلف ، وحديث معاذ فى الذين لايزالون وحديث بالشام ، وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعده سبعة آثار ، واقة أعلم بالصواب

تم الجزء السادس

ويليه - إن شاء اقه - الجوء السابع أوله و باب فضائل أمماب النبي علي ،

## فہرسٹ الجزء السادس من فتح الباری

|                                                                   | مفحة الباب   | [كتاب الجهاد والسير)                          | <b>,</b>                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مايتموذ من الجين                                                  | Y0 Y0        | رقم ۲۷۸۲ ـ ۳۰۹۰                               | 0                                       |
| من حدث بمشاهده في الحرب                                           | 77 77        | 1112 1111                                     | ناه الله                                |
| وجوب النفير ، ومايجب من الجهاد والنية                             | ** **        | فصل الجهاد والسير                             | شعة الباب.<br>۲ ا                       |
| الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل                        | YA 44        | افضل الناس مؤمن بجاهد بنفسه وماله فىسبيل الله | Y 7                                     |
| من اختار الغزو على الصوم                                          | 79 8-        | الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء        | 71.                                     |
| الثهادة سبح سوى القتل                                             | T+ ET        | درجات الجاهدين في سبيل الله                   | £ 11                                    |
| ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ـ غهرأولى                          | 33 17        | الفدوة والروحة في سبيــل الله ، وقاب فوس      | . 0 17                                  |
| الضرر ـ والمجاهدون في سبيل الله 🗲                                 |              | أحدكم من الجنة                                | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| الصبر عند القتال                                                  | TY 40        | الحور العين وصفتهن                            | 7 15                                    |
| التحريض على القتال                                                | TT 10        | تمنى الشمادة                                  |                                         |
| حفر الخندق                                                        | 78 87        | فعنل من يصرع في سبيل الله فات فهو منهم        | A 1Y                                    |
| من حبسه العذر عن الغزو                                            | F3 07        | من ينكب في سبيل الله                          | 1 14                                    |
| فعنل الصوم في سبيل الله                                           | Y3 FY        | من یخرج فی سبیل اقه عز وجل                    | 1. 4.                                   |
| نمشل النفقة في سبيل إلله                                          | TV 4A        | (مل يتربصون بنا الا إحدى الحسنيين)            | 11 4.                                   |
| فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير                                     | TA 44        | (من المؤ منين دجال صدةو الماعاهدو الله عليه)  | 17 71                                   |
| التحنط عند النتال                                                 | 10 67        | عمل صالح قبل القتال                           | 17 7.5                                  |
| فضل الطليمة                                                       | 1. 07        | من أناه سهم غرب فقتله                         | 18 40                                   |
| هل يبمث الطليمة وحده                                              | 11 07        | من قائل لتسكون كلة الله هي العليا             | 10 77                                   |
| سفر الاثنين                                                       | 27 07        | من اغبرت قدماه فی سبیل الله                   |                                         |
| الحيل معقود في نواصيها الحهد الى يوم التيامة                      | £7 •£        |                                               | 17 11                                   |
| الجهاد ماض مع البر والفاجو                                        | ££ 07        | مسم الفيار عن الوأس في السبيل<br>الدراء       | ۱۷ ۳۰                                   |
| من احتس فرسا                                                      |              | النسل بعد الحرب والغباد                       | 14 4.                                   |
|                                                                   |              |                                               | 11 11                                   |
| اسم الفرش والحاد                                                  | A• 73        | احباء عند ربهم يرذقون                         |                                         |
| ما يذكر مق شؤم الفرس<br>العدار 1949                               | £Y 7.        | ظل الملائكة على الشميد                        | Y- YY                                   |
| الغيل لثلاثة                                                      | 7F A3        | تمنى المجاهد أن يرجع الى الدنيا               | Y1 YY                                   |
| من ضرب داية غهره في الغزور<br>١٠٠٠ - ١٠١١ - ١١ الله عليه ١٠١١ - ١ | 67 70        | الجنة تحت بارقة السيوف                        | <b>77 77</b>                            |
| الركوب على الداية والفحولة من الخيل                               | •• 77        | من طلب الولد للجياد                           | 77 TE                                   |
| سهام الفرس                                                        | <b>*1 77</b> | الفجاعة في الحوب والجين                       | YE Te                                   |
|                                                                   | •            |                                               |                                         |

| العهرس                                    |             |                                         | 11/1       |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
|                                           | اسفحة الباب |                                         | مفعة الباب |
| حاية السيوف                               | ۹۰ ۲۸       | من قاد دابة غيره في الحرب               | 17 70      |
| من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائما   | AE 97       | الركاب والغرز للدابة                    | PF 79      |
| لبس البيضة                                | 7P 0A       | وكوب الغرس العرى                        | •£ Y•      |
| من لم يركسر السلاح هند الموت              | VP FA       | الفرس القطوف                            | Y.         |
| تفرقُ الناس عن الامام حندُ القائـــلة ،   | AV 1V       | السبق بين الخيل                         | 17 70      |
| والاستظلال بالشجر                         |             | إضمار الخيل للسبق                       | oY V1      |
| ماقيل في الرماح                           | AA 9A       | غاية السبق للخيل المضمرة                | •A V1      |
| ماقيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحر      | A9 99       | ناقة النبي بالله                        | 04 YY      |
| الجبة في السفر وألحرب                     | 4. 1        | الغزو على الحمير                        | 7. YE      |
| الحرير في الجرب ( الجرب )                 | 41 1        | بغلة النبي 🌉 البيصاء                    | 71 75      |
| ما يذكر في السكين ُ                       | 97 1.7      | جهاد النساء                             | 77 40      |
| ماقيلُ في قتال الروم                      | 17 1.7      | غزو المرأة في البحر                     | 75 77      |
| قتال اليهو د                              | 48 1.4      | حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه | 78 41      |
| قتال الترك                                | 10 107      | غزو النساء وقتالهن مع الرجال            | 70 V       |
| قتال الذين ينتملون الشمر                  | 17 1-8      | حمل النساء القرب الى الناس في الغزو     | 77 79      |
| من صف أصحابه عند الْهَرِيمة ، و نزل من    | 14 1.0      | مداواة النساء الجرحي في الغزو           | ٦٧ ٨٠      |
| دابته واستنصر                             |             | رد النساء الجرحي والقتلي                | 74 45      |
| الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة     | 44 1.0      | نزع السهم من البدن                      | 79 8       |
| هل يرشد المسلم أهل الكتاب، أو يعلمهم      | 11 1.4      | الحراسة في الغزو في سبيل الله           | ٧٠ ٨١      |
| الكتاب؟                                   |             | فضل الخدمة في الغزو                     | Y1 A1      |
| الدعاء للشركين بالهدى ليتألفهم            | 1 1 . v     | فصل من حمل متاح صاحبه في السفر          | YY .       |
| دعوة اليهودي والنصراني، وعلى مايقاتلون    | 1.1 1.4     | فضل رباط يوم في سبيل الله               | ۷۲ ۸۷      |
| rale                                      |             | من غزا بصبي الخدمة                      | 74 37      |
| دعاء النبي 🎁 🏿 إلى الاسلام والنبوة ، و أن | 1.7 1.4     | وكوب البحر                              | ۸۰ ۷,      |
| لايتخذ بمضهم بمضا أربابا من دون الله      |             | من استعان بالضمفاء والصالحين في الحرب   | ۸ ۲۷       |
| من أراد غزوة فورى بغيرها ، ومن أحب        | 1.7 111     | لايقول فلان شهيد                        | 44 ٧       |
| الخروج يوم الخيس                          |             | التبحريض على الرمى                      | YA 1       |
| الحروج بعد الظهر                          | 1.6 119     | اللبو بالحراب ونحوها                    | V1 1       |
| الخروج آخر الثهر                          | 1.0 119     | الجن ومن تترس بترس صاحبه                | ۸٠ ٩       |
| الخروج فی رمضان                           | 1-7 11      | الدرق                                   | ۸۱ ۱       |
| التوديع                                   | 1.4 110     | الحمائل وتعليق السيف بالمنق             | AY 1       |
| Ģ.                                        |             | ı                                       |            |

| 11.1                                    |            |                                             | مهوس       |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
|                                         | منعة الباب |                                             | منعة الباب |
| الجهاد باذن الآبوين                     | 144 18.    | السمع والطاعة للامام                        | 1.4 110    |
| ما قبل في الجرس ونحوه في أعناق الابل    | 171 181    | يقاتل من ورا. الامام ويتتى به               | 1.4 117    |
| من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة       | 18. 187    | البيعة في الحرب أن لايفروا                  | 11. 114    |
| وكان له عدر مل يؤذن له ؟                |            | عزم الامام على الناس فيها يطيقون            | 111 111    |
| الجاسوس                                 | 141 147    | كان النبي علي إذا لم يقاتل أول النهار أخر   | 117 17.    |
| الكسوة الأسارى                          | 187 188    | الْقَيَّالَ حَتَّى تَرُولُ الشَّمْسُ        |            |
| فضل من أسلم على يديه رجل                | 188 188    | استئذان الرجل الامام                        | 117 171    |
| الأسادي في السلاسل                      | 188 180    | من غزا وهو حديث عهد بعرسه                   | 116 177    |
| فيضل من أسلم من أهل النكتا بين          | 140 140    | من اختار الذرو بعد البناء                   | 110 177    |
| أمل الداريبيتونفيصابالولدانوالذرارى     | 167 167    | مبادرة الامام عند الفزع                     | 117 177    |
| قتل الصبيان فى الحرب                    | 147 148    | السرعة والركمن فى الفزع                     | 114 177    |
| قتل النساء في الحرب                     | 18A 184    | الخروج في الفزع وحده                        | 114 177    |
| لا يعذب بعذاب انه                       | 144 144    | الجعائل والحملان في السبيل                  | 114 177    |
| (قاما منا بعد وإما فداء)                | 10. 101    | الأجير                                      | 17 - 17 -  |
| مُـــل الْاسير أن يقتلُ ويخــــدع الذين | 101 107    | مانميل في لواء النبي ﷺ                      | 171 177    |
| أسروه حتى ينجو من الكفرة ؟              | 1          | قول الذي الله المسلم المرت بالرعب مديرة شهر | 177 174    |
| إذا حرق المشرك المسلم حل يمرق ؟         | 107 107    | حمل الزأد في الغزو                          | 177 179    |
| حدثنا بحيي بن بكير                      | 107 108    | حل الزاد على الرقاب                         | 148 14.    |
| حرق الدور والنخيل                       | 104 104    | ارداف المرأة خلف أخيها                      | 140 141    |
| قتل النائم المشرك                       | 100 100    | الارتداف في النزو والحج                     | 177 171    |
| لاتمنوا لقاء العدو                      | 101 101    | الردف على الحار                             | 177 171    |
| الحرب خدعة                              | ret vet    | من أخذ بالركاب ونحوه                        | 174 177    |
| الكذب في الحرب                          | 104 104    | السفر بالمصاحف في أرض العدو                 | 114 177    |
| الفتك بأحل الحرب                        | 101 17-    | التكبير عند الحرب                           | 14. 148    |
| ما بجوز من الأحثيال والحذر مع من        | 17. 17.    | ما يكره من رفع الصوت في التكبير             | 171 170    |
| عیشی مصرته                              |            | التسبيح إذا مبط واديا                       | 177 170    |
| الرجز في الحرب ورفع الصوت في حقر        | 171 17.    | التكبير إذا علا شرفا                        | 177 170    |
| الغندق                                  |            | يكشب المسافر مثل ماكان يعمل في الاقامة      | 178 177    |
| من لايثبت على الخيل                     | 171 771    | السهر وحدة                                  | 170 177    |
| بواءالجرحبا حراق الحصروضيل المرأة عن    | 177 171    | السرحة في السير                             | 177 TYA    |
| أبيهاالهم من وجه وحل الماء في الوش      |            | إذا حل على فرس فرآها ثباع                   | 177 179    |
| * *                                     |            | 1                                           |            |

|                                           | الباب  | منعة  |                                            | منحة الباب |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------|
| الغلول                                    | 1.41   | ۱۸۰   | ما يكره منالتنازع والاختلاف فى الحرب       | 178 174    |
| القليل من الغلول                          | 11.    | 144   | وعثوبة من عصى إمامه                        |            |
| ما يكره من ذبح الابل والغنم في المغانم    | 111    | ۱۸۸   | إذا فزعوا بالليل                           | 170 17     |
| البشارة في الفتوح                         | 111    | 141   | منرأىالمدر فنادى بأعلىصوتة باصباحاه        | 177 178    |
| ما يعطى البشير                            | 115    | 141   | حتى يسمع الناس                             |            |
| لاهجرة بعد الفتح                          | 198    | 141   | من قال خذها و أنا ابن فلان                 | 177 178    |
| إذا أضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل      | 110    | 14.   | إذا نزل العدو على حكم دجل                  | OFF AFF    |
| النمة ، والمؤمنات إذا عصين الله وتجريد من |        |       | قتل الآسير وقتل الصبر                      | 174 170    |
| استقبال الغزاة                            | 111    | 141   | هل يستأسر الرجل ، ومن لم يستأسر ، ومن      | 17. 17.    |
| ما يقول اذا رجع من الغزو                  |        | 111   | ركع ركمتين عند القتل                       |            |
| الصلاة إذا قدم من سفر                     |        | 198   | فكاك الآسير                                | 171 177    |
| الطمام عند القدوم                         |        | 198   | فداء المشركين                              | 177 177    |
| ، _ كتَّاب فرضُ الحنس ﴾                   |        |       | الحربي إذا دخل دار الاسلام بغير أمان       | 177 174    |
|                                           |        |       | يفاتلُ عن أهل النمة ولا يسترقون            | 176 174    |
| رقم ۳۰۹۱ ـ ۳۱۰۰<br>فرض الحنس ــ قصة فدك   |        | 117   | چوائز الوفد                                | 14. 14.    |
| اداء الخس من الدين                        | ,<br>Y | Y•A   | مل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم        | 177,17.    |
| نفقة نساء النبي اللي يعد وفاته            | ٣      | 7.9   | التجمل للوقود                              | 144 141    |
| ماجاء في بيوت أزواج النبي ﷺ، ومانسب       | ۱<br>٤ | 41.   | كيف يعرض الاسلام على الصي ؟                | 144 141    |
| من البيوت اليهن<br>من البيوت اليهن        | •      | 11.   | قول النبي ﷺ اليهود: أسلوا تسلموا           | 174 170    |
| ما ذكر من درع الذي ﷺ وعصاء وسيفه          | •      | 717   | إذا أسلم قوم في دار الحرَب ، ولم مال       | 14. 14.    |
| وقدحه وعاتمه برهيج وعساه وسيعه            | •      | , , , | وادمنون ، فهی لم                           |            |
| الدليل على أن الخس لنوائب النبي الله      | ٦      | 710   | كتابة الامام الناش                         | 141 144    |
| والمساكين، وإيثارالني والم السفة          | •      | ,,,,  | إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر           | 144 144    |
| والارامل                                  |        | ,     | من تأمر في الحرب من غير إمزة إذا عاف       | 1AT 1A:    |
| ﴿ فَانَ لَهُ خَسِهُ ﴾                     | v      | 717   | الغدر                                      |            |
| ( أحلت لكم الغنائم )                      | ٨      | 719   | المون بالمدد                               | 146 14     |
| الغنيمة لمن شهد الوقعة                    | 4      | 778   | من فحلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا       | 140 141    |
|                                           |        |       | من قسم الغنيمة في غزوه وسفره               | 141 741    |
| من قاتل المغنم هل ينقص من أجره ؟          | 1.     | 777   |                                            |            |
| قسمة الأمام ما يقدم عليه ، ويخبأ كمن لم   | 11     | 777   | إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم | 144 141    |
| يخضره أو غاب هنه                          |        |       | من تكام بالفارسية والرطانة                 | 144 141    |
|                                           |        |       |                                            |            |

|                                                      |          |      | - 100                                      |       |            |
|------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------|-------|------------|
|                                                      | مة الباب | صفح  | ,                                          | الباب | سفحة       |
| الموادعة والمصالحة مسسع المشركين بالمال              | 17       | 770  | كيف قسم الذي ﷺ قريظة والنضير ؟ وما         | 14    | 444        |
| وغيره ، وإثم من لم يف بالعمد                         |          |      | أعطى من ذلك في نوائبه                      |       |            |
| فضل الوفاء بالعمد                                    | 18       | 777  | ركة الغازى في ماله حيا وميتاً مع الذي ﷺ    | 18    | 777        |
| هل يعني عن الذي إذا سحر ؟                            | 16       | 777  | . وولاة الأمر                              |       |            |
| ما يحذر من الغدر                                     | 10       | 777  | إذا بعث الامام رسولا في حاجة أو أمره       | 18    | 770        |
| كبف ينبذ إلى أهل العهد؟                              | 17       | 771  | بالمقام عل يسهم له ؟                       |       |            |
| إثم من عاهد ثم غدر                                   | 14       | 777  | ومن الدليل على أن الخس لنوائب المسلمين     | 10    | 277        |
| حديث سهل بن حنيف و الهموا رأيكم ،                    | 14.      | 441  | ما من النبي ﷺ على الاسارى من غير أن        |       | 717        |
| المصالحة على ثلاثه أيام أو وقت معلوم                 | 11       | 717  | <u>م</u> خەس                               |       |            |
| الموادعة من غير وقت                                  | 7.       | 747  | ومن الدليل على أن الحنس الامام             | 17    | 788        |
| طرح جيف المشركين في البتر ولا بؤخذ                   | 71 1     | 444  | من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قنيلا فله       |       | 717        |
| کم بمن                                               |          |      | سلبه من غير أن يخمس وحكم الامام فيه        |       |            |
| إثم الغادر للبر والفاجر                              |          | ۲۸۲  | ماكان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلومهم وغيرهم   | 11    | 714        |
| ٥٥ - كتاب بد. الخلق ﴾                                | 1        |      | من الخس ونحوه                              |       |            |
| FFY F14.                                             |          |      | ما يصيب من الطمام في أرض الحرب             | 7.    | Y00        |
| ﴿ وَهُو الَّذِي يَبِدأُ الْحَالَقُ ثُمْ يَعَيِدُهُ ﴾ | 1 1      | 7.47 | -كتاب الجزية والموادعة ﴾                   | OA    | •          |
| ما جاء في سبع أرضين                                  |          |      | مع أهل الذمة والحرب                        | , , , |            |
| في النجوم                                            |          |      | رقم ۱۹۱۳ – ۱۸۹                             |       |            |
| صفة الشمس والقمر ﴿ بحسبان ﴾                          | £ Y      | 197  | الجزية والموادعة مع أهل الحرب              | ١     | <b>YoV</b> |
| (وهو الذي برسل الرباح نشراً بين يدى دحمته)           | 0 4      | •    | إذا وادع الامام ملك القربة هل يكون         | ۲     | 777        |
| ذكر الملائكة                                         | 7 7      | r.y  | ذاك لبقيتهم ؟                              |       |            |
| إذا قال أحدكم آمين والملائكة في الساء                | ٧٢       | 11   | الوصاة بأهل ذمة رسول الله علي الم          | ٣     | 777        |
| فوانقت إحداهما الأخرى غفرله ماتقدم                   |          |      | ما أقطع النبي مُلِلَّةِ من البحر بن        | ٤     | 778        |
| من ذنبه                                              |          |      | إثم من قتل معاهدا بغير جِرم                | 0     | 779        |
| ماجآء فى صفة الجنة وأنها محلوقة                      |          | 17   | إخراج البهود من جزيرة العرب                | ٦     | ۲۷۰        |
| صفة أبواب الجنة                                      | 4 4      | ۲۸   | إذا غدر المشركون بالمسلمين مل يعني عنهم    | · V   | 777        |
| صفة النار وأنها يخلوقة                               | ١. ٢     | 71   | دغا. الامام على من نكث عهداً               | -     | 777        |
| صفة إبليس وجنوده                                     | 11 4     | 45   | أمان النساء وجوارهن                        | 4     | YVr        |
| ذكر الجن وثوابهم وعقابهم                             | 17 5     | 13   | ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم | ١٠    | 777        |
| ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا الَّيْكُ نَفُرا مِنَ الْجَنَّ ﴾   |          | - 20 | إذا قالوا صبأ ا ولم محسنوا أسلمنا          | 11    | 141        |
| م - ٨١ج ٦ • نتح البارى                               | 14       | - 1  |                                            | 1 1   | 1 7 4      |
|                                                      |          |      |                                            |       |            |

|                                                                  | صفحة الباب |                                                              | لباب | صفحة ا      |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------|
| ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْـكَمْتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا     | 773 17     | ﴿ وَبِنْ فَهِا مِنْ كُلِّ دَابَةً ﴾                          | 18   | 714         |
| وكان رسولا نبيا ﴾                                                |            | خَير مال ألم- لم غنم يتبع بها شعف الجبال                     | 10   | 40.         |
| ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً)                               | 77 277     | خمس مز الدواب فواسق بقتان في الحرم                           | 17   | Y           |
| ( وقال رجل من آل فرعون بكتم إيمانه )                             | ATE YT     | اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه                         | 14   | 404         |
| ﴿ وهـل أناك حديث موسى ـ وكلم الله                                | TE 17A     | ﴿ ٦٠ –كتاب الانبياء)                                         |      |             |
| موسی تکلیما )                                                    | 1          | رتم ۲۲۲۱ ــ ۸۸۶۲                                             |      |             |
| ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناهــا                           | 70 279     | خلق آدم و ذریته<br>الک                                       | ,    | 177         |
| بعشر)                                                            |            | الأرواح جنود مجندة                                           | ۲    | 779         |
| طوفان من السيل                                                   | 77 871     | ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومُهُ ﴾               | ۲    | <b>44</b> . |
| حديث الخضر مع موسى عليها السلام                                  | TV 171     | ﴿ وَإِنَّ الْيَاسُ لِمَنَ المُرْسَلِينَ ﴾ ﴿                  | 1    | 777         |
| ﴿ أَدِخُلُوا البَّابِ سِجْدًا وَقُولُوا حَطَّهُ ﴾                | 7A ET7     | ذكر إدريس عليه السلام                                        | •    | 778         |
| ﴿ يَمَكُمُونَ عَلَى أَصْنَامَ لَمْمَ ﴾                           | 79 £7A     | ( والى عاد أخام هردا )<br>( الما ثمر إما ما ال               | 1    | 777         |
| ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى الْمُومَهُ إِنَّ اللَّهِ يَأْمِرُكُمُ أَنْ | 4. 544     | ﴿ وَإِلَى مُمُودُ أَعَامُمُ صَالَّمًا ﴾                      | 17   | 744         |
| تذبحوا بفرة ﴾                                                    |            | قصة بأجوج ومأجوج                                             | ٧    | 771         |
| وفاة موسى وذكره                                                  | 71 11.     | ( واتخذ الله إبراهم خليلا )<br>مرفر نير النالد خرور          | ۸    | 747         |
| ﴿ وضرب الله مثلاللذين آسو اأمرأة فرعون ﴾                         | 77 EE7     | يزفون : النسلان في ألمشي<br>حديده المدن أن سيد من المالا م   | 1.   | 1.40        |
| ( ان قادون کان من قوم موسی )                                     | Pr EEA     | حدیث از ذر أی مسجد وضع فی الارض<br>اول                       |      |             |
| ﴿ وَإِلَّىٰ مَدِينَ أَعَامُ شَهْ بِبًّا ﴾                        |            | ﴿ وَنَبْهُمْ عَنْ صَيْفَ إِبِرَاهِيمٍ ﴾                      | 11   | ٤١٠         |
| ( وأن بونس لمن المرسلين )                                        |            | ( واذكر في الكتاب إساعيل إنه كان                             | 17   | 217         |
| ﴿ وَاسْأَلُمْ عَنِ القريَةِ الَّتِي كَانِتِ حَاضِرَةٍ            | P7 80Y     | صادق الوعد )                                                 |      |             |
| البحر )                                                          |            | قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام                           | 18   | 111         |
| ﴿ وآتینا داود زبورا ﴾                                            | TV 10T     | ( أم كمنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ﴾                        | 14   | 113         |
| أُحب الصلاة إلى الله صلاة داود                                   | LV 100     | ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُومُهُ أَيَّا أَوْنَ الْفَاحِشَةُ إ | 10   | 610         |
| ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا دَاوَدَ ذَا الْآيِدُ إِنَّهُ أُوابٍ ﴾      |            | وانتم تبصرون )                                               |      |             |
| ﴿ ووهبنالد اود سليمان ﴾                                          | ,          | ﴿ قَلْمًا جَاءَ الْ لُوطُ الْمُرْسَلُونَ ﴾                   | 11   | 113         |
| ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لَهَانَ آءً كُنَّ أَنَ اشْكُرُ لَهُ ﴾        | 11 170     | ( والى نمود أخام صالحا )                                     | ۱۷   | TYA         |
| ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ﴾                                  | VF3 73     | (أم كـتم شهدا. إذ حضر بمفوب الموت)                           | 11   | 113         |
| ﴿ ذَكُرُ رَحْمُ رَبِكُ عَبِدُهُ زَكُرُ يَا ﴾                     | V/3 73     | ﴿ لَقَدَ كَانَ فَي يُوسُفُ وَلِحُونَهُ آبَاتٍ ﴾              | 11   | 114         |
| ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْكُنْتَابُ مَرْيِمُ إِذْ أَنْتَبِذْتُ مِن      |            | ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر                            | ۲.   | 17.         |
| أهلها مكانا شرفيا كا                                             |            | وأنت أرحم الراحين ﴾                                          |      |             |
|                                                                  |            |                                                              |      |             |

| i ,                                     | صفحة الباب             |                                                                  | الباب | صفجة  |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ذكر فحطان                               | V oto                  | ﴿ وَاذْ قَالَتَ المَلانَكُمُ يَامُونِمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكُ | 10    | ٤٧٠   |
| ما بنهی من دعوی الجاهلیه                | 7 0 ET                 | و طهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾                               |       |       |
| أصة خزاعة                               | 9 0 5                  | ﴿ اذْ قَالَتَ الْمُلاَئِكَةُ بِامْرِيمِ أَنْ اللَّهُ بِبِشْرِكُ  | 13    | 171   |
| قصة إسلام أبى ذر رضى الله عنه           | 1. 019                 | ( هذه تملك                                                       |       |       |
| قصة ذمزم                                | 11 089                 | ﴿ بِا أَهُـلُ الْكُنَّابُ لَانْفَلُواْ فَى دَيْنَـكُمُ وَلَا     | 1     | 171   |
| قصة زمزم وجهل أأمرب                     | 17                     | تقولوا على الله إلا الحق ﴾                                       |       |       |
| من انتسب إلى آبائه في الاسلام والجاهلية | 17 001                 | ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ مُرْيِمُ إِذْ النَّبَذْتُ             | 11    | 173   |
| ا بن أخت القوم منهم ، ومولى القوم منهم  | 18 007                 | من أهلها ﴾                                                       |       |       |
| قصة الحبش وقول النبي ﷺ بابني أرفدة      | 10 007                 | نزول عيسى بن مريم عليها السلام                                   |       | 19.   |
| من أحب أن لايسب نسبه                    | 17 008                 | ما ذکر عن بنی اسرائیل                                            |       | 193   |
| ماجاً. في أسهاء رسول الله ﷺ             | 14 00 E                | حدیث آبرص راعمی و آورع فی بنی اسرائیل                            |       | •••   |
| خاتم النابيين                           | IV OOY                 | (أم حسبت أن أصحاب الـكهف والرقيم )                               |       | ••٣   |
| وفاة النبي وللج                         | 19 009                 | حديث الغار                                                       |       | •••   |
| كنية النبي برالج                        | Y- 07-                 | حدیث , بینا امرأهٔ ترضع ابنهـــا اذ س                            | oŧ    | 011   |
| حديث دءا. النبي 🌉 للسائب بن يزيد        | 11 07-                 | بها داکب،                                                        |       |       |
| خاتم النبوة                             | 150 11                 | ( ٦١ – كتاب المناقب )                                            |       |       |
| صفة الذي برانج                          | 75 075                 | رقم ۳۲۸۹ ـ ۳۲۸۸                                                  |       |       |
| كان الني ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه      | 78 049                 | (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى )                        | 1     | 040   |
| علامات النبوة في الاسلام                | Yo 0A.                 | منافب قریش                                                       |       | ٥٢٢   |
| (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)            | Y7 771                 | نزل القرآن بلسان قریش                                            | ٣     | ٥٢٧   |
| -ۋال المشركين أن يريهم الذي على آية     | וער אז                 | نسبة اليمن إلى إسهاعيل                                           |       | ٥٣٧   |
| فأراهم انشقاق القدر                     |                        | ليس من رجل ادعى لغيراً بيه وهو يعلمه إلا  <br>كسفر               | ٥     | 044   |
| بقية أحاديث علامات النبوة               | <b>7 7 7 7 7 7 7 7</b> | دكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع                               | ٦     | 0 5 7 |